

MICROFILMED BY

BYU

## CAIRO EGYPT

**OPERATOR** 

REDUCTION X

THOTMOSS RAMZY

42

DATE FILMED

LIGHT METER SETTING

6 NOV 1984

25

FILM EMULSION NUMBER

FILM UNIT SER, NO.

AO 39 4837 09 16 HRP 51568

PROJECT NUMBER

EGYPT 001A

**ROLL NUMBER** 

21

LOCALITY OF RECORD

## ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

THELOGY MS 40

ITEM

## MANUSCRIPT MICROFILMING PROJECT

## COPTIC ORTHODOX CHURCH

| Library St. March's Cathodeal Course Manuscript No. 110-1999  Principal Nork Commendation of the Gospel of Matthews part 1  Author St. The Chargestown  Language(s) Acable Date 19th cont  Material Taper Folia 2540 (Arabic)  Size 2524 (1900) Lines 17 to 19 Columns 1  Binding, condition, and other remarks Tooled leather beards. Space explaced but demagged by book corners. Sugar (as well as leaves) partially numbered in Acable  Contents If Min 1900 Commentery of St. The Chargeston of the Geopel of Matthews (County) - exhectation 40)  Hiniatures and decorations  Marginalia = Min. Notice design to Min. Greek Chart has eitern from the died! |                                            | Project No.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| Principal Work Commenced by the Gospel of Matthews part 1  Author A John Chargeston:  Language(s) Acabic Date Folia 25th cent  Material super Folia 25th cent  Material super Lines 17 to 18 Columns /  Binding, condition, and other remarks Tooled bather boards. Space replaced by Adminged by brokestorms. Pages for well as leaves) partially numbered in Acabic  Contents 18 The warm Commenced of Acabic  Contents 18 The warm Commenced of Acabic  The Gospel of Matthews (Generally Chemisty) — executation 40)  Marginalia 5 The Notice of wage 1 The Good Cheese the series                                                                            | Library St. Hark's Cathedial Care          | Manuscript No. 110     |
| Author St. John Chaffeetter  Language(s) Acabic Date 18th pant  Material Paper Folia Same (Ambie)  Size 242-24 fone Lines 17 to 18 Columns Size 242-24 fones I took Columns for the beauth Space replaced but damaged by brokscornes. Pages for well as leaves) partially numbered in Acabic  Contents IS The ways Community of St. The Chapses fone or the George of Matthews (bounds) - exhact tion 40)  Miniatures and decorations  Marginalia = The Natural ways I The Greek Chapter Science                                                                                                                                                                  | Principal Nork Commented of the Gogs       | Cof Matthew part !     |
| Hardinalia = The Notice of ways to The Green's Cheest has elsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Author St John Chalenton                   |                        |
| Material Paper Folia Series (Ambie)  Size 24 - 24   5000 Lines 17 to 18 Columns 1  Binding, condition, and other remarks Tooled temples beareds. Species explaced bed demaged by book copies. Pages (as well as leaves) partially numbered in Arabia.  Contents 16 Mile when Community of St. The Chapses Community of the George of Matthews (George) - expectation 40)  Miniatures and decorations  Marginalia = Min Notice of mage 1 Min. Green chest has elsen                                                                                                                                                                                                |                                            | Date 1914 (4-15        |
| Size Not 2-24   1000 Lines 17 to 18 Columns      Binding, condition, and other remarks Tooled leather beards. Space replaced but demaged by but reprint. Pages (as well as leaves) partially numbered in Arabia  Contents   11 Tills - 1000 Community of St. This Chapses (on a second of Matthews) (homely) - exhect a tion 40)  The Gospel of Matthews (homely) - exhect a tion 40)  Hiniatures and decorations                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| Binding, condition, and other remarks Tooled leather beards. Spine  replaced had damaged by brokersens. Pages (as well as  leges) partially numbered in Arabic  Contents II TILL—wave Commission of St. The Chrysostone or  fact II Grapel of Matthing (benedy) — exhect a tion 40)  His Grapel of Matthing (benedy) — exhect a tion 40)  Harginalia = TIL. Notice of way: I Tilla: Grax Christ has risen                                                                                                                                                                                                                                                         | Material Faper                             |                        |
| replaced pol damaged by book, corner. Pages (as well as leaves) partially numbered in Acabia  Contents II The ways Consumpling of St. The Chapseston of the Gospel of Matthews (Generally I - exhects tion 40)  Miniatures and decorations  Harginalia = The Natural angle I The Gosse Chest has elsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Size Kir = x 21/ / Conta Lines Lines       | of held to             |
| Contents II The ray Commentered in Arabic  the Gospel of Matthews (Generally) - extent of the Gospel of Matthews (Generally) - extent of the Miniatures and decorations  Miniatures and decorations  Marginalia = The Notice of ways I The Green's Apost has assent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Binding, condition, and other remarks      | ator ocarre pare       |
| Contents IT THE ways Community of St. Zho. Chapses Content or  the Gospel of Matthews (benely) — exhect a tion 40)  Miniatures and decorations  Harginalia = The Notice of ways I The Greek Chapt has eiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | explaced but damaged by book, corn         | s. Pages (as well as   |
| Marginalia = The Notice of margin   The Green Chear has referen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | leaver) partially numbered in Arabi        | c .                    |
| Marginalia = The Notice of margin   The Green Chear has referen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |
| Marginalia = The Notice of margin   The Green Chear has referen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Contents II TILL - Which Commission of     | St. Thu Chargestons on |
| Marginalia = The Notice of margin   The Green Chear has referen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " Carte Lact 17                            | (1 = 221 - 1 = 1/m #0) |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | the Grospel of Matthews ( Comes            | VI - 1.1. FEITHER 1.2. |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
| Marginalia = "The Nature of wage to The Green "Cherot has econom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Miniatures and decorations                 |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                        |
| from the direct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Marginalia = The Notice of marge L like: 6 | ione "chost has elsen  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | ione "Chost has elsen  |

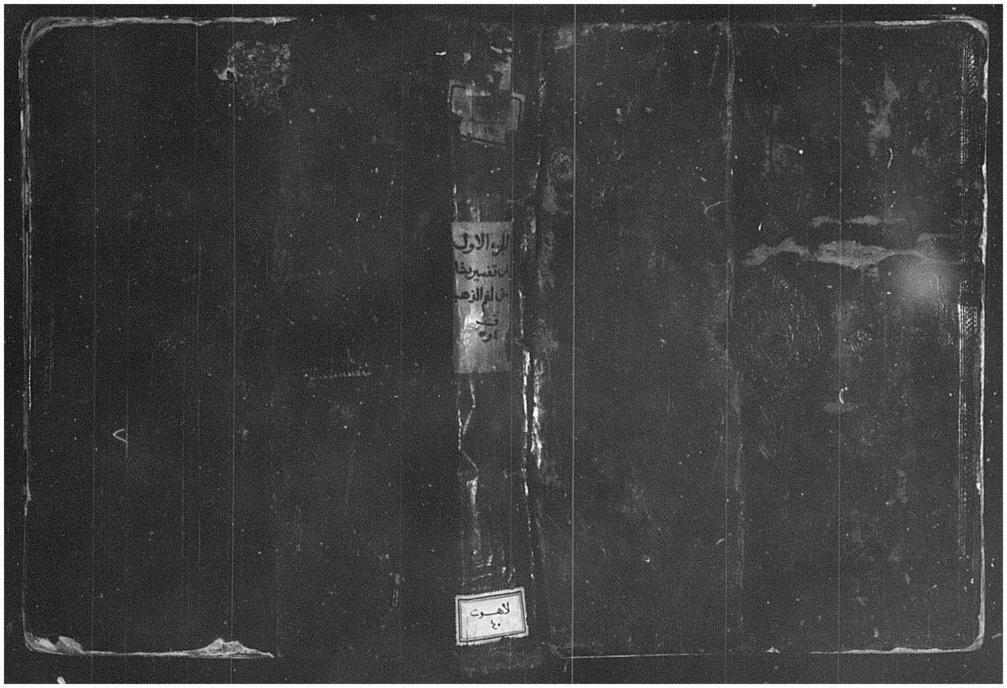

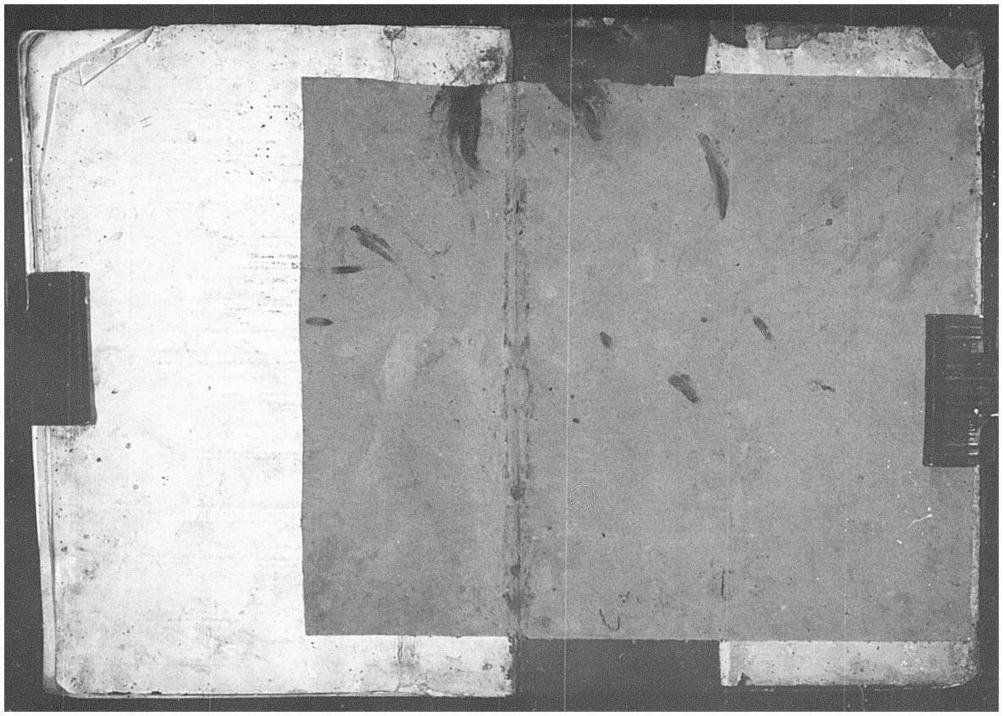

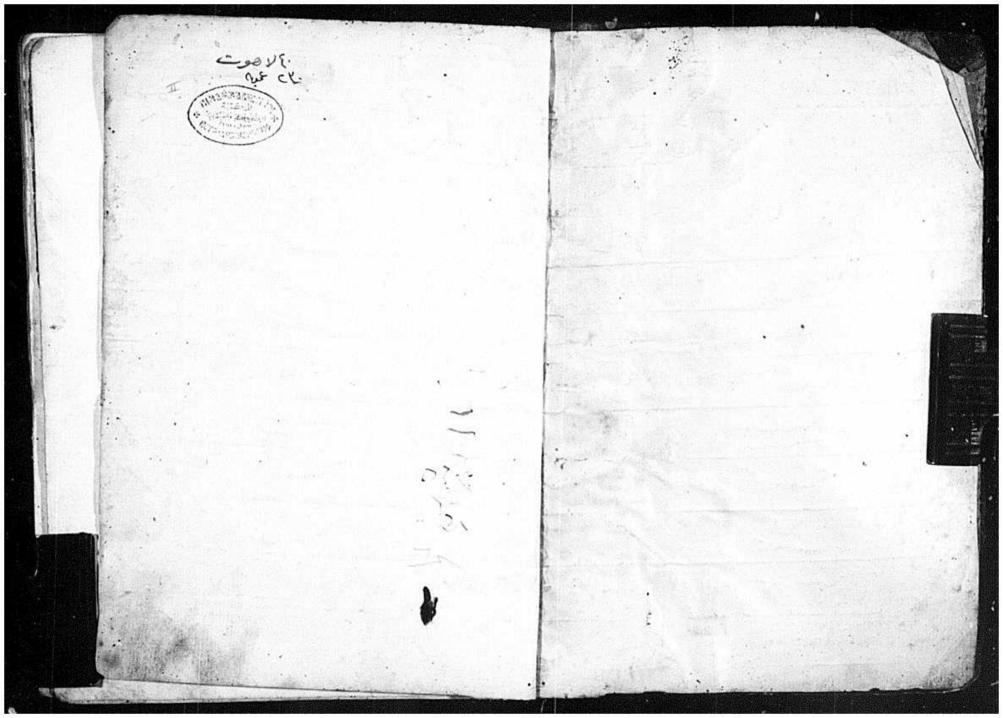

وقف الريك وحبت الخلاعل القلالفاع البطركم للياع ولاري ولانج هروقعيننه فأه وكلة تعكا مخاضه برجير بعض الملاق بكون لان الله ومحروم زنجيمه والذي لان الخالف، وعلى في الطاعة على الركر وللمان ولائة مرام والمعروم والم expectly avertine the verses

النابي ايتنا الأبحوف لاناحياجنا الحاكلت إن كان من انحرافنا وُلم يكن من اخبلاسًا خمة المضح خامل ايترجنايه كما عظهاجسيعلى منايست يشاآن يستنب متبد حنالك مخت إسلاء بطعب علمنا استهير فماله الذكبي كلا إحموض بسنالة لبناه الميثر تغني تعتاج حتى لابقينا خذا المساب ان نصغى المسالاخيال المغيلة الكنوبة بالنج اصنايا دخو كيت اعملت الغربية العتيم دكيت تغولة الغربية العديك ملمك شال كيدا عُملِت جنائية تلك الشربين دمف ماين فأجبك إيدا اعمليت بقد حلاك المعيين وفي الوب وف لمورسنا دكان الدنعان والناحرك عدينا منطبل دمئ اللوف بصرة بشارب فالرجوج فالبروق كونا متشلأ عند دخوله كوكالنبي فِ العَبَابِ بِينِي ولم بَيْنَ حَالَ لِلْحَالَ فِي النَّرِيعِينَ لَلِدَ بِذِهِ لاَنَّا مَا أَعُطُبِنَا حَافَج بِينَ فَكَا في جبلُ ولاخولناهَا بدِّجان وظلام وتنام وضباب كنها واختدالينا نياكم وكان الَّذيَّت اقتلوها كليم جلوس فبيت وكان أضاله الهلا جده وجنيل دخاك انذ استاج لليفا كأخا اعذم قبابكا من غيرم ما سب انتياكا الي خيالوجماني كنولاك الخيم لغ الي تنرجل ددخان دبوف شارب دغيركن ماشابها والنين كامنا اعلاملأ منعجم لغاضين لكيلع المتعلين منق حته لاجكام كالغنائجل ملاالم حنشيات حلىلامثية والمان عُديث في حين علول نروح النادس علِم حدَّ فلم بكن لاجل الريال بالإجااليُّث لفالعوف الذب لاجلم غيرة الالسن من نامرلاغم إنكائل قد قالنا بعد دلك إن حواد موجودة كملانة متدكا نوا قالها أكثرمن ذلك لولم يرما صني من لامناف التي الريما فانه الافوالدان في حين النربية العيقة لما يطلع مُوكى إلى الطويم بْعِدْم الله تقلب احامًا علىخك المان وخاخنا كما طلعت لجيعنا الحراخف اللوكمي تضايم فمضح الغكرس البناعلى خذا للحال لوكان المؤيح انتعى منزله لماكات اقتاله الكاينها عظم لانسال باجبها دبيان خنث إن كمنه الالحاح افضل من حانيك اللوحين كيمًا وألفضاً بل الفي تعلوصاً ابعكا شاركا وخدا الرشل كالغدموا ماالطور مل فويحى ما ملين علي

بَسُمُ الْاَبُكُ بِنَا الْمُعَلِّمُ الْمُولِدِينَ اللَّهُ الْمُولِدِينَ الطَّامِ المُنْدِينَ مُونِنَانَ بَسْدَى بِسَوْاللَّهُ شَالَى وَمُسَنَ مُولِيَةٍ بِسَخِ كَالْدِ مُنْدِولِا بِيلَا الطَّامِ المُنْدِينَ مُنْ النَّ بَنَى الْاَبْدِينِ فِي مَا شَرِّهُ النَّذِيسِ الجِيدِينُ مِنَا النَّعِيدِ النَّمِ رَبِّسِ اسَا تَعْمَ النَّسَانَ لَهُ النَّالِينِ الْمُعْلِدِةِ فَي المقالة الاولي فاتحة الكتاب

ندكانٍ واجب عَلِيا الأَبْعَاجِ من الكتـالِ مُعونَه إلى مَا كان اليق بنا ان مَثلث عِنْ مَهْ نتيه كوب علما المحل النجاتكونه ضمة المرتجح بدلأمن المصاحب لانسسنا وغلى نحوكما نكت هَالْ المحت بالمادع له هَال المحور تنكَّب قُلوبنا بالرؤح الندُّس فاذكنا فالبَّاذَا عناحَنهُ النبية حَات مُلحِسًا تران عَامِي سَيًّا حِجًّا فانيًا ولمري انْ الله عرَفيجل عنافيج باتوالموانى تالما وببرياه المحاسبها أن المرينية الأولى كانت المضل بنشا دبيات ذلك الله الجائيج ماجاج ماجع ويوكى السي بكتبه وللنا الجام من بالتو اذ وجد قيير فعيد نتيًا دُمَّا كُسُمُ مُرحِدُ الْعِرانِينَ كُلايَةِ الرَّجَيلَةِ الْمَالِمَةِ الْمَالِمِينَ الْمِا انكتب ذالح المنوجين والدلاذكام بنزاينها وكملذ للافكام فااحتج إنبيدني حبى المتاتيب الذين في المنيته تكن لمسحا ببعدة باحرًا قدع في الناب الذين في المديدي ولمحيات إلامنا كالعلى مركلة فرينياء كلفيه كلنة وعلجمان يسليم كالأمن اكت نمية ييم المنافعة الله على الماك المفتح بالكرة كلما فلته ألم و

وكمى شقم إن كمال المؤج كان اختل من التدكيلا احم تأجيلة لمسان نبين ما يسلا نادتنكم شنفاجديكا اخاخاته شاجب في تيفيغكم واكبياعلىقلويم وتكوفين كمأتم سيأ وسيا نهيئ أزند النالطينية نعيضا فاخ مته لتبريل بالمخالية عالم المنافية لرمين مجربه لكننا اختناها فيالحاح تبليلالميه أدفا خافوا فج فاحب المزمان منخ بعنيم بُبُ اعتبادا فم دبَعنيم بتربط مكاشم دسُما غلافهم استاج احِثَّا الحَاجُاتُ مُ كَالمُلْ خَلَا الدِّي كَانَ جِيهِ مِنْ إِنْ بِعِينَ مَنْ عَنِينَ مَا مِلْ اللَّهِ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ تحوجم ممّا الدائلت لكنة بردحة خطم فُلونهم بالأمن الكتب دلانتعمل عذا الدط

الكنواكية المانة للانفلاليانات منعاف كالخراك لمامات مغيف فألكفه الظنفنة بنطأنا ترلفان تألت فأناا لنهركة ويحدا بناالمساد وأنفعيت إغلف الْمُدَوْظِلْجَيْدَ أَسْتُلُكَ لِتُرْزِجُنَيْ إِنْهَا خِيْلَ بَعْلِينَهِ فَمَطْ ثَلَاكُ أَنْ اللَّهِ مَّيْجُلُمَ وَعَنِهُ وَمُعَيْفَا يَدَدُ عَلَيْسَتِنَا لَكُولِكُنْ أَنَّ وَلَكُ وَمَعْتَ أَلِمَا إِنَّهُ لَأَلْ وليق وَلُونِ لِأَنَّامُا صَحَتَا وَوَرَقِنَا وَلِأَنْهُمَنَا وَلِيَتَمِنَا وَلِكَ الْكُمْنَا الْهِمَنَا وَلِي مالغَفْناة ولِيَا لِلنَّعَالَنَامُا أَلَغَ شَيْفِ انتِلْا مِثَلَبَيْنا مَكَا فِلْعُلْأَلْبَا مُ مَبَلَعُهُمُن والمناف المنافية المن والاختركا للقطرة للقالة فتحتبا مؤيئه فاقتيا بجنافها فضيبه لأنهم إعلا شيكفي خَبْدُة المِامَّاهُ وَلَانْعُصُيُلِ لِكُنْهُمُ الْأَنْفُ الْحَالَةُ عَلَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِكُ الْمُ ولغلد يتحقظ ايعنا نبغول الكافكا فكالما فيكاف فلجذ أفيوك ماقالِوَةٌ بَغِيبَه قِلْكَائِكَةِ فَلِكَزَاخِلَكَا زَالَانِ كَنِفِهَا ارْبِعَة لِيَرَ الْحَارِمُا زَفِكُ باعيا فأولاني امَاكنَ مِي اعَانُهُ إِقْلاصِ إِجَابَهُ لِلْاحْرُولِا خَاطَبْهُ مُزْفِظَةً ا بحلهَا نطِعَوابُهُ كَانَهُ قِلْ مِرْنِيَ فِينَ فِلِجُلَّا كَوْرُ ذِلْكَ مِوَانًا لَصَدُقِهُم عَظِمًا أَ وَلَعَلَا عِارً فيتوالفقائع مؤخ فقلم تولا فيفاخ كت الامزيعة وضابئه كأنهم بختالغؤك مأنف كَتْيُونْ مَرَكِكِ مِنْ فِجَاوَمَهُ ارْمَنْ لِللَّهِ أَبْعَينَدُ انْصَاحَ عَظِيْرُ لِصَلْحَ مُمْ لِإِمْ لِمُوكِا وَا فكفافعة ليفائخ كمافأ فالوزائن تتفيأه والمكال النفائ فالمحان والمالناظ باعياغالها حَدَق لِجُدُهُ زَلْعَةً لِيَهُمْ وَلَوْقَكَ عَبُ النَّاعِيلِ الْمُمُلِمَا ٱلْمَاتَوَالِمَا اَلْجَوْ

اباديم لمحبن حجربه لكهم خبليا الرئيح الفلس في فيضغهم وحصلوا يضحيه اكثر من الكفير النبية الشريبه وعبًا متين منه إعننا دات ومناهب وكانه الخيات وعلى مالالفال جالًّا في الديَّا مَاجِينَ بالنمة مكامن وشايع دات نفوا المخالفة بعد المدل ومد و خاامنان فالمها الباعد المناه المادة اكنالوا معافل السكومة عندمكمان لامنا ينالمب بليّان مرسُله الذين ينهينا انِهم كلهم فأخا شلحاله في) من المرُوح المنابس كتب مّا كتب ولوف) خالث المشكر لانفائ أنجا إذ دعونه من مناعته ولا اذا دعيت غيرة من منابسهم لان حَنَا المَعَا يُوضِح نعمة الرئيح اكثرا بِسَاحًا دُيُوخِ مَصْبِلَة اوليك اعظم ايضاعًا ولمحال الله سمى تصنده على جهز الواجب بشائ لاله جا بُنورًا كاكامي فأحانة لاعدل الزابل مناخم للالسيناغ الظام بزوال المذلب عنيم دجل خطاياهم وبإلمال فالمتلاكة فالمنال وبالجنع بالعضع وبميرات المما مأت وبالمناكبة لابن الله فايت بشاع كانت في دقت من لاو تأت عد ليتولها في المناح بنوتنا أن الالدة كارض والانسانة الماو قدمان البوايا عدله فالملائكة بعولون متم انياس والناس فدشاركوا المليكة وغيرها من الغوات الجب في الملي وقد المجه إن ترقي الطويل مال حانقونيًّا ومعَ الحمَّ لامنا لللَّبِيِّينا مَعِده واللِّسِي الْحَالُ عِنَّ وجناع بَيَارُجُونَ والموت مرجُعًا والمُردون منتوبًا واللفنة منفيبة والخطينة منتوجه والغلال مطروعه ومعرفة الدين المكايب مونزعه بذكل كأنكأن وناميه وسيعة المنين في الملط في الارمي منهسه وتلك النوات المكوية بغاطونا بجامع والملابكة حاليون والاجن بما ومة وارتجاالممة الماموله موجود اكثرًا لهذا العله دعى الرجول مامنده بالمغ من طربت ان عند مكال الله الله الله الموال منه من المال المعلاد كما

خئا

أَلِقَافَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لِكَ إِنَّا وَفِيلَ وَنِاقِهُ وَالْجَالِالْوَ اللَّهِ وَعَظت مَا ا وَمِعِينَ فِلْكُتُلِكِ إِنْ أَلْتَمَالُ وَكَالَكَ مِمَامَتُكَ يَجُمَّةُ فَاقْتِلْبَتَ فِينَعَ بِيَعِمَّا وُيُوحَبِنا الْوَيْتُولِفُهُمْتُ عَزَالُعْلَهُ فِهُمَا صَيْعِهُ لِأَنْهُ قَالَ وَلِأَكُمَا مَدُ قَالَ يَهَزَرُوهِ مَزُوقِ فَيْ ٱلْمَواٰتُ ٱلْيَنَآءَ وَلِكَالِفِضَ مُوالِمَا كَتِهُ عَلِيَةً يَعَامَعَيْلَكَوْ إِنَّا لَهُ رَجَّ عَدَالْنَانَه المندئون النين تولي فضف تبغ رئيناة وكانت معتملات لأمؤده منعظبت متلقانا لعبت عنهاا فبالغواد عبركه المتبخ بعذذ لكشفك مذو المفظف أي تصنيف وهذا للعنهُ وَلَفِعُ مُرْفَصَنِفُ بِعِينَدُ وَمُرْمِنَكُ عَالَ بَشَا زَيْدُ لِأَنْدُمُ البِتَذَا فَلَ عَلَى كُ جَهُهُ التنبُهُ بِالنَّالِثُهُ ٱلْكَنْمُ إِلْكَ مُنْ السَّحَ مُنَافِقَ عَمْدًا مُزَاتِعَ مُنْهُ وَلَمُذَالِقِ نطرك أاعملك كتاباة ولنتر مواعلى الكن رئيت فم مُلامات بنارية فعط لِكَنْ مُعَ ذَلَكَ أَعْلِ قُولًا مُنَامِئَ فِي بِنَا أَتَهُ كَلَمُا أَوْيَعَا لِلْ مُعْلِلْ أَنْ وَلِيَهِ مَعْنَكُ الذنزب فوامزا ليغوذ ولأنتاجوه مده ألمنك فاكان قدما الذار الفاظة بنطينو مأثا مَلَقَاهِ فِيتَطُورُكُمُ ابَهُ واندُ نظرُبُ ارَفُه بلغذاً لُعَبِّرانِيرُ فِعُرْفِتُ الْحَيْوِك الخفأ أخ يَضَ لا عَامَا فَا أَعْدُ لِمُ عَنْ مِنْ الْمُؤْلِدُ فَا لَهُ مَا أَنْ فَا إِلْهُ عَالِمًا فَا الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا منفكة للعَبْران بنائظ وتعاملك العض شاؤا للنرزان بيناءكان ازَادِيرُونَ ذِافَذِ فَاوَقَاء الدَّوْلِفاذِكَا نَغْتَضِهُ غَرُضِ عَفَاظِتَ كَلَفُهُ أَلِنا بِمِعْلَ مناعد صاعدكلامذا ليطيئة منطف أأ الفصلة الدروي فاعدى كوك الجتاه لأرالية وديمطانضاء علحفاءا لنجزه نبخ شالان فالمألفيج كان فالألأ الملفية

منقطفته انسانيه لأفافا فأبرأ أنيفا تندتية ليشر كمضح وااءمز بشلطته فأ فَالاَحْتِلاَ وَالْمُطْوَلُكُ مُوخِّدُ لِلْأَنْ فِي فَعَوْلَ مِنْ مِنْ أَفَالُهُ مِنْ لِيَا عَنْهُمُ كُلِّ مُهُ ويجهُ أَجَعُا جَانِيرًا عِنتَ زَمَنَ أَلْدَرَكَ بِعِفًا وُلِوْ كَا فِأَوْلَا خِبْرُواعُ أَمُّاكُ اطأ كأبلغظ عنلفض تكالئ ينئع تبتيته ماغالف ومن الأماغا اداامعكنا فالتث خنزوم النبينينه أغلج خافئ التفائد تنعضته ونشالكران يبجنج وأذاك للفخ معادكناه أنهن ألما فظف ولله وننتاع وتنتاع كيانا وتطعم بالدائه والعق الما ولأواجدت تمرف فأفالغ للغزفية أولاعلنا يشيرك وانتالت دمائح منذا المغابث اجَبَتَكَ عِجُكُ مَا لِأَلْالاً مَا رَائِنَا أَا أَمْدَا حِنْجَ عَايِبٌ اندَصَابًا نَدُدُفْنَ انهُ قَامُ انهُ صَعَلَا لِلَّهِ الْمُعَالِمُ الْحَيْلُ الْكُلِّ اللَّهِ الْمُقَالَا وَصَالِاً عَلَمُهُ انهُ مااؤرُدافةلضّاءَ مَنالَأَ شُرَيْعَه العَيْنَة لااندُازْ اندُعَ يَعِيدُ أندُ عَالْمُواندُمُ جَوْمَى لبية بَعِينة وْمَاكَا نُطِكْ مَا تُلاَّ فَأَنِنا جِنَّا لِمَنْ عِنْ الْعَا فِالْفَافَا لَنَيْزًا وُلِيَكَاظِ كلمُم فِالِعَجَايَبَ مَا قَالِوَهُ إِنْكُلُهُ الْكَرَاعَةَ مِرْدَارُونَاذَا لَغِايَبَ وَوَصَعَفَةٍ و تلك لِجُ إِنْ فَالْمِينَاتُ وَلَكَ لَأَنْ فَكِ الْجِيمِ مِنْ الْمِكَانُونَ فَالْمَا مُعْفِرُهُ الْمُ زايَةِ وَلِوَكَا فَأَكُمُ مُهَامِنَهُ مَا مَبَذَلَهُ عِنْتُلِعَةً يَبَعُلُ إِلَيْدَ مِنْ وَلِصَاجِبَهِ فِهُا مُكَا أَنْضِكُ انناقة مُنِيَعِظَةٌ لِمَا فَابَنَا لِنَبَةِ وَمُغَا الْتُعَامُنَا عَدُوقا لِمَا جُدُولَا مُعَامِنَةً مُ خبر النزدبة خموصًا ليلايخ طروقك انها فضَارَ طريحة بيني بنيمًا بعَنامَ البَّد بائتنتصامًا فيُل بنِهَا وَيَصَنِعَ صَدَقَهُا أَامًا لَوَقَا الرَوْكِ فَتَذَكِّرَ الْعَلْمَا لَيْ لَجَلَّ الْفِ

ظبه

ارنفغانئ وكالوتغائد لتذيلة وللغيض أزاج بمرماخال الكنتو فانأأغتك المَيناجَد فِلْلُهَ مُنتَكُلُةُ مُلْتُ مِنْعَالِكَ إِنْحَلَاثُهُ مُؤْمِنُوا أَفَالُوا أَفَالُهُ مُنتَالًا فَا أكفأ كازل ونزا كالغلبغ أخا وفغ فأالألاناظ وكرافا بعكال للنغذ بأعظما بَغُلَتُنَهُمْ وَيَجِسَناعَد مُعَظَامِتَهُ كِنْيُولِنَنْ مُمَلِّتِهِ لَا كَتَبَاء كَنْيُونَ فِي صَنْعَا لَنْفِي باعَيانَهُا وْعَاعْنَالْمُوافِعُ طُعَلِيَنَ يَطُلْفُظُ لِلْأَمْمُ فِالْوَاتُولِا مُنَادُدُ لَجُدُمُ فِي لَيْجِهُ وَذِلِكَ انْهَ يَجِلَحُ وَوَانَ بَولِقَا لِي وَلِا مَمَادًا: وارْبَعُولِ فَوَالاَ عَمَارِيَّةِ فَانَت ا فَالنَّهُ وَلِأَمْنَهُ الْمُفَالِا مَفَالَا مَا لَ فَلَا فَكُمُ لِلنَّا فَظَلَّهُ عَبَّا أَخِتُ مَا وَافَلَكُ لأيخ لتَدَانَا وَاللَّهُ عَالَهُ وَمَثَلِكُنَّ لَكُنَّ لَكُنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ المَالَدَ لَكُ مَدَقِكَ إِلَا لَتَلَهُ لَلْخَالَانَهُ لِينْضَبَطُمُ نَتَعُهُ لَيَغَاثَنَهُ مِوَا ذِقَا لَوَا أَقَالًا متعنًا دَدُوْكِيفَ عَنْ فَعَلَاء وَيَا دُوَا فِيكُلُّ مَنْ مَ الْكَافِيدُمُ عَ الْمَالِمُ هُودُ لَمَا قَالُوكُا كننووك واعتلاومروع إزجعركا فالنبري الكنتم ماكبنوا أفلم فيظوية واجك والخلوقا فبألكنة كإن كاصتم واللاج والجزئ كلوما فيلقاع كالناء وينفعا وفراووما واعذا ومرجاه روائكا نعترا الأنع بنور وعا فاوراع المهم والإمنان مَأْقَالُوَةٌ فَذَاكَ عَلِجُهُ ذَا لُولِجَبَّجُلَالْأَنْفَاءُ ذَا لَاهِدُكُا ثَلَاجَحَمُّ لَتَأْتُولُمُ كلها عنكانت ألناغ فط كمهها والافاؤ لركن مظ لجالط لماكين فبالنظ الخار وأكفيا دلكايت ألغه بالكنب بمدالا والفامنا لما وذلك اللاواللي مَا انْنَطَاعَ الْذَيْنِ عَلِي على النَّا انْ عَنْ إِذَهُ اللَّهِ انْ مُمَّ فِي قَتْ مَا فِغَامَهُ مِلْكُ

ولذاؤد ولؤقا فالقتذمذا ألمنتا لكند ببتاك فككرانيا كثبتو غيزه والشيع وَصَعَلَلْنَبُهُ وَالْعَادِمَ فَخِرْجَعَةُ وَلَكَ وَمُلِلِقَامَتِهُ الْمُلَهَّامُا وَالْوَوْرَاْعَكِ الْجَق بأغيانهم ونبار فلكا فدغا كتنو فيألك تزقيك بمعكا وليك تراء كأأ مَمنادَءَ لَمَا فَأَلِوَ مُبعَعِمُ فَكُ أَلِمَعَ اعْتِباتَ كَافِدُما قَالَالِاَتَ الْوَيَعِضِهَا خَذِفَ مَاقَالَهُ النقالة وأمزك أفلم وعلى فأألج تدحانها اعتاته وفاللة عندم وانتكا رَفِهَا فَلْفَيلَ جُونِ فَرَيْكِ وَلا البَدَعَ الْيَةِ فَالسَّا ضَلَا مَا فَالْدَا لَرَ الْمَ كافدُمَا قالِعُ لِكَهُ بِٱلْقَدِيكَ مُنْ فِي لِلْحِرْوُ وَالْجِيقِ فَتَ انْذِيطَا بِثَمَّا وَلِأَوْ ٱلْبِدَعَ ٱلْتِي افتبَاسًا أَنْزُوا مَا فَالْوَهُ انْفَرَدْتَ مُنْدُ وَافْصَلَتْهُ مُلْلِحِنْفَا ٱلْكَفِرْزُ طُلِمَ إِلَا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ مُرْجَعِعٌ قُولُولِ فَكُلُّهُ لَا مُعَادِّمِتُ مُعَالِمَتُمُ لِلْمُولِكُ لِمُولِكَ لَا فِكَالْكُ اوْ الْغِيرَةُ كُ جَينَ الْمُعَنِ الْحِيْجُ رَوُّا مَرَاجَعًا يَعِدُ فِيكَ أَلْحَرُونَا كَانِدًا لِأَمْنَا وَلِكُ مَهُا لَكَ والمنافظ المجيكة فثي العصبة والعنوق فأفغط المروالعضا فالكافي ويجلع ليفايتو عالم فيضح تلك المعبَّد يَتَلَمْهُ اللَّهُ يَعْبَدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَمُعَالِمُ اللَّهِ جنزوة والظلمائمنا تبتدكا فذبجته فاظامؤ فأزأختلف فأللأ يضبن فضأ الرائح فقل في المنطقة وأقفدوني مُذه المغِفا للأنتنبع مَن َ الْمِن عَندَ عَلَيْهُا عَندُ لَأَنا وَ الكَّينَ مُعْ مِنْ إِنَّ المخادنة ألمتنعائض لااداجت أولي الانعالكة بجتمع التهدع فاللفروة اَلْنُورَغَغَيْفًانُكُا وَلَجَنَّهُ لِلْعَيْلَاتُ مَنْا رَقِدُ فِلْلَغِيْمَ الْدَكِكُ أَنْ فِيمَّا فَيَدُ فَلِيجَ

عَدَيْهُمْ وَتَعْلِعُهُما النَّاظُ لَنْفِو فِي الْحَالَةُ الْإِلْوَ اللَّهِ مِنْ الْحَلِيدُ وَالْحَالِمُ وَلَيْ مُطَرُودُ يُرْمِضَعُ فِي يُنْفَضِ لِمُنْطِينَ وَعَلَيْنَ فَافْتِهِ إِنَّا الْمُنْسَالِ وَلَهُمَا وَالْعَيَدَ وَالْجَرْرِهِ وَالْكُوكَ وَالْمِنْدُ وَالْعِبَدُ وَالْرَفَقَ وَكَافَ الْوَدُ وَالْوَالْأَدُ أَمْرُ لِنَعْجَةَ لَكَا فَتَعَالِكِ فابغيتم مِن لاَيْمُ أَكُانُ مُعَانِ مَعَادُ إِنْ يَحْبُدُ عَالِلَّا مِنْ يَتَعَلَّا لِنَا مُانَا الْمَالَةُ وذلك نفائغ النظ لفلاع كلاغ كالأفتال كالتقاللا الفلك ماتنا وأأ فالبولية ولكَّهُ نَفَّ مُ ولِالملكذ النَّفَرُ فِي الْقَيْمُ ولِإِ الْمَوْمِ وَلِكُمْ يَعُونُ مَرَالُمُكَا لَ الْعَالِية الأا أنالغ لأألف يُنفن في ما ينه وعول التفوة فقط ولا ويعاد وز النعل في علا لكنهُمْ عَ ذَلَكَ بَعَا فِنُونِ يَظُرُ فِالتَّمَّاةِ فِأَلْفَاظِ شَأَمَةٌ فَضِيكًا وَزَلِيلا عَرْضِيةً ويؤر بون في المناف منينا في وين عواص المنا ويؤرد والانتقال أعَنر الزلات ولجتزها ولوعبوا المتكؤند كلهام ونتخ ألمذولية وعاوا إلماين مكنت عَندَالْنَامُّ النَّيْنِ لِلْتَبْوا فِي صَفِّا لِللَّهُ تَدَيَّرُ الشَّيِّةُ وَفِي لِلِغَلِياءَ الْيُحَيِّ النَّعُواتُ الْجَفَا قَدُرُوَلِا وَلِجِيْرَا فِيكِ فِيضِ مَرَافَظَانَ وُ الْجَهَا وَلَا ئِهُ عَمَالَةٍ وَحَنِهُ نِكَانَكَا وَلِمَكَأَ لَذَيَ الْحَاءَ الْبَعَوْ وَالْحِبُورُ الْفَابَعُ لِمُ ألكرض غ بُغاثما فيلضا مَعْ فَانَّاء مَنْهَا فِلْخِتْ عَوَالْمَا مَوْرًا ۚ الْحَصَلُوا فِيعَنَّامُ الملكا شَالِجليلة ومُعَ ذَلَكَ فَهُنُا الْأَعْتَعْا ذَاتِ الْعَالِيدُ وَلَاقَتِهِ لِمِا الْنَاتَ مَصِرُفَعُ هَا تُحْمَلِنَ مُوسَئِكُ كُلُهُ مُنامِنَهُ وَامَا اعْتَمَا دَاتًا لَمُلاَشَعُهُ مِنادً ومَلكت وتغيبتُ أَخْفَلُهُ امْتغببَ مِنا شَخِ ٱلْعَنكَبُوت عَندُانِتناخَهُ أَحُوذَكُ

فعَلَهُ اللَّهِ وَعَبْقَوْمُ الْكَافِدَ يَعِنْدَةُ مُولَانِنَا أَيْكِ عَنْكُ الْكَافِلَا جَيَافَتُكُ فيعتمة للانعك تكألم ووروا بتنوعا عنالة والنازال واعفر وكاعبك مَا يِدَ وَالْمُعَانِيَاتُ لَكُهُمْ لَهُ مَعْطِعُوا مُهُامِنًا وَلَمُا أَوْضِيعًا وَانْضَا وَيُحَرِّلُونِ وَعَا وَالْسَاوَيُدُولِفِيهِ النَّكُونِدُ وَفِلْتُ أِنْ تَدُوقِ عَلِيمُ مَنَا تَعُلَّ الْأَيْمُ مِرْكُولًا اللَّهِ مِعَاطِينَا أَفُوا لَكُلَمُهُ أَنْهِ وَصَفَا لِأَنْيَا ۚ ٱلْهِيَّ ۚ ٱلْنَمُولَ ۚ وَلِنَوْرَدُ وَالنَّاجُ الْهِ مَن وَعَيْنَه مَعْ فَعَينَت امَنْ فَكُلَّ مَا مَا لَوْمَ يَعَا لَمْ الْغَنَا والْمُعَرِّوْلِ لِمِنْ وللبَيَاهُ وَلَلْوَنِهِ وَلَلْزَينَاءُ وَتُبَرِّقِوا ۚ إِلَيْتُمِ فَلِهِ لِلْأَنْ الْكَثَا لَعَ فَلَكَ الْمَلْفَ الْلَابِ بَدُ الْعَكَ عَلِيدٌ وَنِينِ فِ فَزَكَا فَقَاكِتِ مَنْ فَاغْتَعَهُا وْلَافْتُهَا وْلَافْتُهَا وَالْمَا المنع لا المناكمة المنطق المنطالة المنطانة والمنطانة وتنطانا وتبنيان جُارِّالطبيعَتُنا الرَّغِلِلِيَعِندَ عَلَا الْحَجِّرَ الْعَجْدَ مَا لَكُوْ الْعَالِدُ وَالْجَعَلَ عَ افعًا لذكلهًا صوَّتَ فِنْفَ مُهُمِ مُنْتَصَلاً فَيَهَا رِخِلُكَ ذَاجِعَا وَأَلْنَمَا عَمَنَ مَنْ وَكَالِيَا ألَنَّخَاُل وعزوا الْعَابِدَ وَمِنَا مَوْمِرَ لِيَعَوْنِا لَهُ رَاغَ لِمَا هَذَهِ الْمَا مُوْلِيَعَ وَعَالَمَر متَى قِن فَيْ لَمُطُوا افْعَالِمِ كِلْمُا وَجِلَاتُهَا وَاجْلَا إِجْلَادُ وَكُلِيدَ عَنْ الْمُعَالَّةُ فَا إِنْهِ الدئيط يناع انتفأك تبم توئيف الافع ألم تلك كلها إختراعا أيم النياظيف فانافالم المتفافق المنح وكليت المناه ويدم للباك طبيعتنا بعينه الداوا ادلزنج تملقا فأليق فيضرع فأقعف الغابه خرافع فيغ فالينته بالضيط فالدائ نالزة بولا جُوادَتْ مَرْالِحُطَّرُّوْلِلْبِحَرُوبَّ جُدَيت عَلِيهُ لِكِهُ كَلِيْهُومَا بِنَجْءَدُ رَاضُهُمْ وَكَافَةً

لَهُالْجُلُهَاءُ مُنْهُ أَيْدُالْاَمُا لِنَصْهُ كَثِلَكُ لَانْكَا فَدَالْوَيْنِيرِ تَعَلِّمُ لِلْمَا الواجِّبَه وَمَا نَعَلَمُ عَافَتَكُمُ لِلْأَنْ عَنَ ذَلَكَ مَا تَافِعًا الْبَتَرِ فِيلَكُ لَأَقِلًا فِي اللانواقك فيافيغاظ فالكزي عاليانج اللفالأنك بتصرعنا لكألفائنه مَوْخَوَدٍ وَكُنْفُوقُ وَرُحُصَعُووْ مُلْكِلَةُ لَأَمْعَهُ فِينَ مَانِتًا فِيْقَانِتُ عَالَكِ، المواضعَ شَيْرًة أَنَّهُ وَأَتَ ظامَعٌ لَأَنِ أَلْحِيَا دَيْكَ فِي النَّا تَيَّوْلُرَا مِوالنَّ تعُمَّلُ الْعَبِيانَ عَلَيْمُ الْوَعُنِيَةِ الْوَلِيَكِ الْفَلَانُفَةُ وَلِإِلَّهُ الْمُعَوَالْزَكِولَ المكثني أأنضيله مبلغ تنينه كذاوكذا الكثة يجكي بتيئظ معناهم خاطبول كل والنَّالَ عَلَا الْمُنادَالُهُ الْمُعَابَ الصِّيَّالَ فَعِيرًا مَا أَلَتَ الْمَالَةِ الْمُعَالَةِ فتغلقك التماء مضغالماف التكؤؤ واختؤرد واالكمناصانغالماة منتهاالير المعضعَهُ مَنالَكَ مُعَلِيمًا يَحْتَ مُبِلِيقًا لَكَ أَعَلَامُ الْنَيْرُولُونِ هُغَرَا أَغَارُ فِلاَ رَبِيونًا مُوالْالْالْمَا أَمَاءُ فِيضَ اللَّكَ وَلاَمَّا مَا الْحَارُفُ الْحَا وَلِلْهِ أَنْ لِلَّارَدُو الْمُنتِينَ فِلْ يَخْطَانِهُ إِنْ الْمُنامِ لِنَعْبَ إِلْمَا مُنا اللَّهُ الْمُنامِ بَنَيْزِالِتَهِ وَانِ يَحَالُونِهِ مَالُلِا لِلدَّ وَيَعَنُوا لِذَيِّ الْكَارِقِ فِي يَوْلِمَ النَّبِحُ اللَّا وقوادجينه فكالتيوهم عنازون فيسادون فينيون لأنواعا ينبث نُوانِيةَ يَرُكُ مُهُمْ لِهُمَا مُكَاخِيرٌ فَلَهُ لِلهِ التَبْتُ يَكَنَّهُمُ إِنْ يُعْطَاعِهِ فِي الْ المنكتنئون عثاة اعظرالمنافخ وعك ألتنو لماء جزي ادبع تاللنا تهك جنونا تقصدًا لنياطين في الله التواسّ الْعَرَفِينُ الْحِمَّا مُوْلِمُ لَا العلاجَ صَلَّ

بالنبوق النئو ففعك بجوز ظلاما أكثفاه وتعبا أبخز للا لأنظ الديجة مزلل وادف اجتوم خلك والمذهبة بالفيحك عليدا الذكيف فبد فلأطَ الْفَياف معادكُ زاء من فَرَانَضِهُ إِجْعَاجًاتَ رَنُواتِ عَلَدَهُ فَانْ جَجِيمَكَ ذَانَ مِيْ يَمَاكُمُ النجحيدة العدلة وملامع انتهقا بدوالكلراف الذالج قالما وفيفة العني التَبِهُامًا مَا لَيْزًا وْ وَالْكَالَا مِنْ أَلْحَدَعُ لِنظاءِ مَوْلِفِقًا فَتَلَا فَتَكَ فِهَا مَعِدُ لِسَكَّونِ لعَرِالْنانَانَانِعًا الْمُكَامَالُهُ لَهُ وَلَجْنَا لَهُ وَالْبَنَا وَمِنَةِ لِلنَّفِينَةُ وَوَلَيْحِكُمْ مَا أَلَنْ يَنِ يَعْدَدُونَ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ يَعْمَرُ أَنْدِينَا مُنْ صَلَى عَدُورَ أَتَعَا الْمُ وينيغ نن بَين مُنكِع أَلِلْ أَوْلَالاً جُحِينَةَ لَمْ مَا فِيلَا ضَاعُوا لِعَدُالْ وَكُلا وَجُدِلْكُ بنعار ذلك رئا المنطاعة تاجيد وإنصرف الكنا المجله فألتجيد ألعراك ولرتبع لمضنفا رائج منوف ألعا للنافعة وينتص عنو بوت عامئ الكو انِفِلِيفِنَا لِيَتَ مَالُلُهَا كَالِمَا لِكَالَحُ اللَّهُ الْأَمْنَاءِ عَلَىٰ الْتَجِيدُ اللابقة الملآيمة والمنضيلة كافاعل بقيئط معناعاتا لفاظ يشيق بيند يجروفها عَندَ قِلْهُ إِخِيانًا وَالْتَهْ بِعِدُ وَالْأَبْنِيا مَعْلَفُهُ مِا يَزَالُهُ صِيدَةٌ فَصَاجَالِلَّهُ وَلِيْت ويبوله إحيانا عَمَا الدُمُ اللَّهِ عَلا إِنَا خِرَكَمَ عَافَ المَحْ مِرْفا رَعِنا مُوالْتَرْعَه وَالْكَنِيلَةُ وَمِنْ كُلُّهُا فَلْحِهُ مَنْ لَالْفَلْاجُ وَالْعَبُلُولِ لِمَا الْأَيْلَةُ وَالْجَي المفافظ الغاف الماقلة المتعابدة المنافظ المناف

یم

دَافَوَدُ اذَاكَا زَلَحَ زَلُهُ مَرْمُ لِلَّيْ مَهَا وَلِدَحَهُ وَلِيَ لِلْذَالِ مَوْلِقًا خِنْبَتَ نَتَهُ مَهُا \* فَقَالِتًا مُزَاجًا فَرْتَكَ يَحُنُّبُ نَشُدُهِ فَيُذَالِكُ لِمَا فَلَهُ أَلْوَافِينًا وَإِلْبِولِكَ كَأْتُنَامَهُ لِيَرْبِيُنْ فِيهُ إِنْ فِيا وَلِجُدَاذُ مَا وَإِلَّا فِيَا ذَعَا وَيُعِلَّذُ لِكُفُولَكُ كَلِيُخِاءَ لِلنَّنِطُلِيدُ وَهِوَهُا مَغُنَى مِندَانِدُ لِمَا فَلَمِرِجَتَا الْفِتَبَدُ الْمُزَعَا لَحَكِرُ ألنتاء اينغاه واذأنط نجفظا لزائه فأفضع فيالكتبه كاغط لنتآه لكنف بتجاوز النتوه المنفاذ ائتك فكالبغاء ضوع نك ورفق دوم كانت شيهه أن فاويَوْالِحُصُّطُ نَسَّتُ الْمُشْهُ وَرُاتَ بُوْدِيلِتِهُ زِفْتِطُ لَمَوَالْوَانِهُ الْمُتَوْرُدُ بَنِ كانتئ كمانية فاستقة تزكينته فراعي لترتفط فيؤم المستريقة وكانت اعجية ببياتها عَيَّوْنِيلُدَا تَيْلِيَا لِأَندُ ذَكُوامِلُهِ عَن َهِا وَيَالْمَوْرُونَ \* فَوَتْ بَعَنتَ مَا لِخَالَد جننُ اسْلِيبُ الْحَامَلُوْ عَوْرِياً وَالدَيْهِ وَيَامُ الْفِنْدَةِ الْمُهْمَيُهُما وْمُعَا افْتُلَتِهُ بُشْرُيعِيدُالْتَزُفِيجُ لِنَكُمْ مَا شُرَقِينَ فِإِلْطُلَادُ وَيَعَلَىٰ لَمَا وَيَجْدِينِظُ إِمْرِ لِنَيْهُ ولبراؤغوريا بخاخة للقام كيغ فغفأة الاخلاعة لانجع لفأأ لأأ أللفر الهَالِلنَّوَوالِالْعَمَاتِ وَرَبَّ مَوَلِأُوعَ بَحُنَّ الْلِنْبُهُ فَانْكَا رَكِيْهِ ا عَمَّتُ لَكُ كُلُونُ لِلْكُ مُعْتِدَا خُيْكُ لِنَا لِمَيْجُونَا لِمُعَالِّمُ لَلْكُ لِمُعَالِمُ لِللَّهِ الْمُتَالِمُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ ال الإيليج اعته وبليغض وفقكان ولجباءان فطالنتوا لرأنات فيضلفن ولايذا النهوزات بخطأ المزائلة كمريخ بطلنام الاضغا فالتصفيت مالَلْهِ وَيَعْضُمُ ادْكُلُلُهُ الْوُوفِلُ فَلَا لَكُونُ الْمُعَالِّكُ الْمُعَالِّكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

الأمَلهُ النَيْفِ فُلِهِ مُلِينَ فَاخِرُ فَالْنَاعِ فِي اللَّالِكَ لِكُوالِكُوهُ مَا بَعَيْنَا وَفَعِ مولا المتندة شابد طلينعه جريم لأنها ليشت عولد رجله وخديرو كهاملة من التعطاعة الخالة والناعة على المناه المعتنف المناه والمناه و هن الْنَهَ وَوَقِيقِ مَمُ الْأَنُانَ إِنْ مُعَانِيْهِ إِنْ فِينِيْ إِنْ فِي إِلَيْمَ الْمُنْ مُعَالِيًّا مَحِ اللَّهُ يُحِيِّ الْمِبْنَا بِوَعِنْ فِي الْتَيْزُوفَا زَالْا قُوْ الْكِيْمَ الْمُؤْمِنَا وَالْمَا الْمُؤْمِنَا وَالْمَا الْمُؤْمِنَا وَالْمَا الْمُؤْمِنَا وَالْمَا الْمُؤْمِنَا وَالْمَا الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِلْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِلْمُؤْمِنِينَالِمُومِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِنِينَا وَالْمُؤْمِينَا وَالْمُؤْمِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِ لِلْمُؤْمِنِيِينِ الْمُؤْ لكتهكما فالقط المنفئ المفترع مدة ألتك فأفيد فيلين فيفا ليد لمكنال مَكَ فِي عَنْ أَلْظُرُهُ فِي لَا لَهُ مَ الْمُغَلِّلُهُ عَلَيْ فَاعْدُوا فِيهَا مَا لَمَا فَانْتَظِرُوا تَلَك، الأكاليال أفاقك التكوينطا مؤفلة ركاك عِنا ألقول فظن عَنف كم يُزينك متيم الغهر واللافي واللبنيا والمجري عوية لكه كما فالجفاون فعروا الكلائز خفه مولجة الخةم ألمنزونه فيتلا فالأك أعالك إربيبع ويحت كنينً لَيْكَننا الناخ الله لجدًا الأقوال المكتوبة اذا تعَلَقنا اللَّهَ مَ فِي مَنْ اللَّهُ مِنَهُ الْمِينَ فَعَلَمُ مُولِوا لِلْقُولِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا الكنبَ الكُّنْرَخُ النَّ فَهُ وَتَعَطِيعُ الْكَتَاجُ الْأَوْجَيْمُ انْ فَتَرْجُدُ لَكُوزَالُعَلَّهُ نتبَوَأَلْعُرُفِهُ فَنَطُرُوَالَيْهَا ۚ وَفِذَا فِيَدَجِدَتْ فِيصَالِكَا دُمُرُونِيدِنا ينهؤله الفئج كنيزة لأزالها فالمظافئة كنيز عَنْتَلندُ فانظرَ فِي مَذَالِكِينِ ئِهِ مَقَدُهاتُ بِنَا لَقَهُ النِّحُ يُولِحِ مُنَا فِيهُا فَا فُلِاَ أَخِيلِ لَعِيَّ بَانَتُهُ لِيَكُ فقكا وللتبيج اباه ومانيا منزائك يكون والفجالنا الصعنو للتيج متفاخل ف

لاتعظماأ لَقَتَنَانَ لَلَابَ وَلِآلِعَوا لِوَلَوَقَالِمُ لَكُنانِ رَلِيلِا نَعْطِاهُا إِخْلِا وانتالت فن فع المصبح طاما أخَينك الدُالْوَيُ يَجَدُ فَا لَا مُعَالِمُهُ اللَّهُ عَالَكُمُ لَا الْمُعَالِمُهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال والقلت فن فاضغ منفط الذيك يختب أيزيد المرزيفة عا : قل الك انذأ أذُكِ لِمَرْضَعُ لَهُ الْمُؤْمَّا يُكُورُ مِقَالِمُ وَالمَقْلُ لِللَّهُ يَحْوَلِهُ لِلْنَوْوَ الزانيانَ في اللاعت الشيطاندلان فاك يكفك فريض كرطول فارمروي عطوزافا كَنْبِتُونِ لِلَّهِ فِي مِنْ لِمِيرِينَهُ هِلْ النُّعُلِ المَاعَلُ الزَّاحِيَّةِ وَيَمَنَّكُونِ مَا يَهُ مَا وَ النَّمَا فِيُ عَنظُهُ وَعَينهُ لِونَدُلُنسًا دُنفَ مُهُمَّ وَأَذَاكُما زَاللَّهُ عَنزاقَ للِّرَهُ فِي الْمَوْفِعَ يَغَا كُلِهُمُ إِيَجُمَا وَالنَّعَانِ وَلَجِينًا لِنَسُرِّ الْفَرْسَاقَةَ هَذَا مِا يُحَيِّلُ تَجِيدُهُ مَنْ اعَدُ تنائياً أَيَّهُ وَالْمُ يَنْفِينَا وَاصَاداً إِلَيْ مَا فَاعْلِهِ إِنَّ اللَّهُ تَعْلِمَ فِكُفِ لِأَجْلِ مِلْ النَّجِيهُ يوَعَلَا يَجْهُمُ ذَلِا لِيَلِمَيْنَا فِي الْكُرُلِينَهُ صَاا لِالْحُرْثِ مِفَكَ أَعَادُهُ الْصَعَيْد فهانشعة ونجب عنائجلافذك ادنشئ فنعافئ فيضك ليقر فالطبوا الفذيه ألخطفنالك فكيوزلنك تتذبر كمضع غزالينا واليتراك فسماق الدفقط لكنديامتزامغ ذلك افنغلغا يغوله لناققاء نشجيزان نشغة فقالجيجب نعامًا إِمْنِ اللَّهِ وَعَالَتُ افتعَالُهُ اذاكُنامًا إِخْتِمَا الْمُتَاعُ اقْوَالُهُ فِي عَلَيْهَ الْمُناكِ لكننانتفعة مزالتام والقنا ونغتزوه كأخ لأسير عدا الزادا تكاناني انيابا زَدِهُ إِذَا لِإِنَّا لَكُهُ لِحَ يَرْمَعُنَا مَا يَمَعُونِ الْهُنَّا أَنْعُوا لِينَعُلُّهُمُ وَالْمَبُولِنَا وَمَا يَجِدَنُكُ اِنا اللَّهِ الْأَهِ الْأَهْ الْأَلْمُ الْأَلْمُ الْفُلِكَ لِلْكُالِمُ الْمُثَوِّعَ الْمُرْكِ

عَةِ هَا قُلْعَلَ لِيَعِتْ هُ نَعَلَيْهِ أَلْكُمُ أَءَ يُوجِّلُ عِنْ لَكُتْنُو يَنِيَكُ لَمَا مُنْطَلِانًا مَناجَلا يُصَعُينا لَغِينَا مُعَالِحَ فَعَالَ فَعَالَمُ وَلَالْمُنا لَكُا أَجْتَ عَرَبْتُمِينَهُمْنُ كُلُونِوانِهِ النَّاالِ مُطْعَلَة نِفَكَ الْمُلَانِينَ إِنْ لَكُفِينَ مُرْفِطَنَ يَعْتُدُ كلزية تأثركا نفا المطلحة حرغة واكثلان وكرازيعه عفي بداذ ومك وِعَلَارُيعِهُ عَنهُ رَجِّيلاً ۚ فِالْقِيَّىٰ لِلنَّالنَّالِيفِكَ الْعَلَدُّ فَلَآخِلاً يَخْتَيْنِهُ إ وَلَكُ اذِكُ إِنَّ وَإِلَّا الرَّفُولِينَا لِمَا يَعْفِيهُ أَلْمُنَّا ۚ وَعُولُولُولُولُولُولُولُولُ لكندُ ذكرًا يَهُما الْعَرْضَةُ اتَّرْتِيجُ عَدْذِكِرِا بِهَا اعْلَىءَدُّاءُ مِا ذَكِرِلِوقًا مَفِيزَهُا مُعَ انذ قد التفييك يونه فاللغ النه في الله لوقاد الله بريخ بالتي من في الركانة الله والمرابع المائية الم مُعَانِيكِ مِنْ مَعُطُ لِكُرُلِنَعُ فِي الْجَتَاجُ الْحُلِدُ فِي تَتَكَثُّولًا لِلْهِ لِلْفَا فِي ا صَّغَيَّةُ وْفُواْنِعُ فِعُ يُكْنِنا وَانْتَحَاقًا يُثَيِّمُهُ وَلِينَا وَلِعُرُ إِلَّهُ وَالْكَالَحَيْن يندد لا فَالْمِينَةِ فَاتِ مَنِا عُبُدُ لِمُرْوَعِينِ وَمِينَا لَا لَا كُنْ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالَ الخطالات المالية المال وللزليل بطركا شكوذ كولائخ بناعليما اتوالا كتزؤ يستعل فغنفاف كلنناة وذلك ليُفلنا بلغاني المطلفة فعطيجة بينالا فأضنانان عَنْقِتَهُ عِلْهُا وَشَرَحُهُا فَانْتَهُ عِجَابَ مَنْ إِفْلِلَا فَعَالِنَا وَاللَّهُ فِي إِلَيْكُمْ فِامْمُونِ المالتعليم اليغ فالمه اعتملا الورد للجافا فضح فافرا ذائرا يكرتناابر وَعَاتِصَّغُونُ فَعُلَا خَيْلَ أَطَالَتَ وَجَلَهُ اخَاضَعًا للتَّرِينِ ذَا لَشَرِينِ لا يَوْال

لئاان المأنأة فاطفل أالكية والجفوا لانمنون فاللفاو وذلك اناغَلَجُونَيْلَيْنَالُوَلِيغُنَّادُا لِيْهَا فَاضِّلا وَقِلاَ خِلْا ٱلْإِنْ إِلَيْهِ الْعَظْمَا وَا المحج كنت لانذاذا ابصَرْجَاناما يصغُ ليَمَني لَيْمَ المَنينة وَمُا المَينية وَمِازِذَاكِ ازهَاذُالْمَانَيْهِ اجْدَالِلْأَوْلِلْكُولِيَهُ وَلَمَا إِنْظَامُ إِفْضَالُهَا جَدَلَا ولِيتَت منعَتُمُ لَا يُص وَالْحِصَرَمَاكَ مِنْ الْمُدَالِحِ عَنْ فَانْ الْمُؤْلِقِ الْمُ اللَّهِ فِيهَا مَصُورِ مَا وَلِيَدْ انُنْجَ أِبُوكَ مِّينَيْفَهُنَا وَتَمَعَنَا إِفَادَ ٓاعَة نِينَا انْخَلُكَ مَرَكَةَ كَنْفُودُ مِالِز تتَعَلَىٰ لَكُ الدَيْنِهِ الْإِذَالِقَاجَاءُ الْأَوْلِيَقِينَ مُ فِيلِّهُ تَبْلِكُ الدَيْعِ مَعَانِهَا أَلِينًا الأنج مُعَلِقه لِزَينا فَاذَا رَانِيا هَامِنتِوَجَهِ وَانتَبَاحِهُا مِعَجَا الْمُطَالِبَ نِيتَنبِصُر عِينِيالِةِ فَتَ الْمُنْهَالِنَةُ الْانْعَا الْعَنْا وَالْوَقِيلِ الْحَاظِ الْوَصِحَ يُوعَلَّكِ الْ زَمَكِ كَافِداْ يَزِيُوا وَيَكِانِ غَلِيمُ لِكُمَّا وَزُنَ يَجْزِيُهِ بِفِورِ لِلَّهِ وَأَزِيلَكُمَّا وانزيضاً مَالكَنَهُ وَمَا مُؤَلِّحُضَعُ الْأَيْفِ فَرُدُ فِصْكَا لَلْهَمُ لِلْخِلَانَ مَالْفَاتُهُ! وإياف الظيرة المفرَدُهُ أَلِمُناآكَ وَمَا فِالْنِفَايَةِ الْجَفِيحَةِ لِمَا الْمُتَمَوِّدِ مَنَالَكَ اوْلِا وَالْتِيْفِ يَجُمُلُهُ الْدُيْنِينَ وَلِيكُ وَلِينَ فَايَجُمُلُوا الْدَيْنِينِ حَوِلاً وَمَا مِينِ لِكَالِمَتِ لِكَالِمَعَ وَمَا مِنْطِفا تَالرَوَدَ الْكِرْمُ فِيرُولِ لِيَدَ وَلِا خِلْ بعلق فأنع فالخفائ فلنخط بمت منز لانا للعبّان كان م يَرفيه مَرَّت كَنْبِرُونِ تترافيدكتنا ككافينبغ لنكلنا افنع فروين بملك فأغ عنوا لمرين بنبالا والأنف صَبَّ قِيامًا فِلْنَعَنا قَفِي المَّاعَنا وَفالْلَهَ كُتِّ انَّا الْمُعْلِكَ لَكَّ

فتفاؤينا بمايقولة فابقرنا الجناع يمذائ تركي للأشيئ المنقول لأنيظ الذكيف عَالَائِضَانَكَ نَوَقِ يُصَمِّلُنَا ۚ بَكَا فِمُا لَكَ نَتَغَضَّا عَلَهُ مَهِ ۚ إِلَالِهُ الْمِثَالَةُ الْمُأْتُ وافصاع مَايَهُ الْكَثِيكَالَهُ الْمِينَالِيَهُا وَانْوَافِهُا وْمُعَانِفَا فِلْمُعَلَالِمُ التعاذنا والملقينة التحقيق المنفواف فانتفر فأنفا أمنا منافية المنتقبة المنت اذَا وَانْ نَعْطَ مِعَلَقَ الْأَرْتِلَكُ إِلْمُنَيْهِ مَا قَلَاتِعَكِت بِفَدَ ٱلْمُقِلِدُ مِنا مَعَك مَا بُنِي فِي عَالَمُنَاءُ وَبِيزَا لَكُخُ لِكُمْ ابْتُعَادَهَا مَنَا الْخُرُولِيعَا مُنْ ذَلِكُ اذاءً فانينا إيجا انتااذا بحرمتنا نصّ الله ابقابهًا فيلخط وُنطَانُ لاَنسَا فَا عُلْمَ المدَّينِدِليئِرِنْ عَنَاءُ انْتِجَدُّ بَطُولِ عُلْصَمُ لَكُمْ أَجْذَلُ بِزُوَلِ خَلَاقًا لِللَّهُ أَ ولغرك لنكفأ نترتغ والخبار للأنباء انتقفتا متع فتك ألجائية منفا والتاثية وتعتدران تغذا لزؤوما والذئ عتنيئكم فنما فأنفظنك وتعرضن لخثا ومنتا للغوانين وفاكا لانياء النُعَلِيَ عَليكَ مُنعَا وُمَا عَلَيْحَيْلُكَ وَلا يَ وَقِتُ مَزَا وَقَائِكُ مُنْ فِلْ عَارِيْنِهِ مَنْ الْمَذَيْنِهِ رَبِيَينًا الْأَرْفِي جُصَلُومُ الْوَلِأَنِيَا افتالنا وافكرما ببكا فأنجتك كأمال فالدئب كمد فتغلذ واجدفه الجنف لمركيك المفضعُه فيصَّغُ الْمُذَيِّذُ فانصَهُ لَانصَعُوالِمُفَا وْلِاتَّوْتُوالُ تَهُمُ إِخْرُيْتُكُ الْمُوافِيِّ فعل كينت وقم ارتنا الخيرات التحف فغرت بما إاذاكت ما تضغ أفي أقد قيُل فِي مَن مُنا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالّالِمُواللَّذِاللَّاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّ اللّا اننامنوع بزاخا موايقه ان فخطالئ مُدَينه دَعَبيَه اكْبَرَوْزِ كَافِهُ ٱلْمُعْبَيِّنينِ

وَانْوَاجُ ٱلْمُدَدِّينَةِ يُنِيْفِعُ لِللَّالِمَاءُ وَوَمُوالنَّفِيحَ ٱلْمُخَيِّنُهُ اسْتَصْمَا أَلِبَوْلِ كَامُهُاهُ فأقتبا تالناءما مؤزا لان فظائا الاجزعا فوزانة أ وورد تا التالماء الما قَوَيْنِ عَنَالِلْ لَا لَكُولُ لَا لَا يُبَينَ فَ هَاذِا لَمَ يَنِهُ وَقِدْ عَالِ الصَّلَا اللَّهُ كَا لَكُ مَغْنَأَيُّلِكَيْجٌ فَعِلَجُمِ طِينَعَتْنَا ۚ وَلِينَعَهُ مَلَكُ الْأَنْفَكِ كُلَهُا نَعُ فِهُا مُالْكَاجَالِ بائتقَمَا لَصَعْهُ أَفَا ذلا لِمُقتنا مَهُ وَالْغَبُ يُكِننا الْفَطُوفِكَ فِي كُلَّ مَعْمَهُ ا وزكايز فالمنطرك الؤئة ماثاة والظفلية بمغلقة والالغائرالكيو مُزْهَنِهُ الْجِنَّ الْهِ لَيْعَامُ خِزُونِهُ وَيَصِرُ لَلْعَتْعَبَّ بَكُوفِا فَأَهُمَا وَلِيُوا الْأَيْرِي تابعَدُلُهُ وْتَبَصَلُلْعُقَالِلْهُ عَنْدَانِ وَيَعْضَالُوا لَلْمَا لَلْفَالُولُولُ النَّيْطُ اللَّيْمَ أككف المؤاضم وتعاير مظلمة لألكفر فعفا بتومفتجكة فوعا بعكانه فنضجك مَلَكَا بِحَضِهَا لَا كُلَّا لَأَتَّ فَنِعَنَّا فِمَا الْجِبَيْبُ لِأَلْكُ اوْفِصَالُكُ فُلِّصَافِ أ عِنَونَهِ وشَرْحَ تَظَعَيُواتُهُا وَعُلِبالْمَاكَ الْبِدَ تَشْبِمَ وَصَعَادُ الْوَلَالِكَ تعدَمِرا كَلِكَ وَشِرُكَ قَبَلَ جَهِينُهُ فَانَكُا زَخَلَكَ أَلِمَكِ مَا فَرُلِا فَهُذَا أَلَىٰ اوَجْدَ وَالْمِوْلَانَ كَوْرُطِافِوْلِاتْنَظُورُ فِيلِتَهُمَ إِنَّا اعْظِمِوْلَانَ كَلَيْنَ أَمْنَ الآمنان تنفاتذ وزكنا تجفك وصاليا الإخطاليا للجنجية بعينه وف يَهُ مَن المَصافَة وَكَينُ فَا لِمُنَالِعًا لِمُ الْيَوْمَا يَعًا النَّهُ مَا مَا فَالْكُمَّا عِلَّا لكنفصًا فَالْكُهُا سَتَهَ وَلِيهُ طبيعَهَ أَنْتَا مِنْهُ وَلِلِحادَ مُا لِمُتَعِبَ إِنَّكَ مِنْهُ وَ خلجا بؤيئه موننا فوتعَا يَزَلعنه تغيُّلِعُنهُ وَبِالْحِارَ خَالِيْتِا يَبِهِمَا الْمِيَالِجَالَةُ

تَيَلَّاللَّالِكَيْلَةُ نِتُوقِعُ مَا أَيَّهَا مَا إِمَّا فَأَذَا لَهُ عَنَا ذِوَا مَنَا هَٰالِهِ ٱلْمَتْعَيَفْ فَهُمَا مُنَا إِذِوا مَنَا هَالِهِ ٱلْمَتْعَيَفْ فَهُمَا مُنَا إِنَّا نؤت الؤخ بعينفا بائتيقاء كمتزويض المالئ فاللخ بعند وكنا لكا والخطف المَلَاثَةُ بَعُدَ رَسَا بِغَنَعَ الْيَجَ وَيَعَطِيهُ الْرَكِيكِ لِمُؤَلِّلُهُ وَالْعَرَةُ أَيَدُوا لِاحْ الْسَلِمُ الْأَرْتُ \* ولِهُ مِنالة النَّالِيَا لِمَا لِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِي النَّهُ الطَلَرُونَ لَكُرُمُ الدَّيْسَةُ لِيَةِ وَعُبِيناً لَيُهَا عَالْمَا ادْمُنالِنا كَالَيْفَ مِواجِيعِ بكانتأ لَعَمَت فَعَهُ زَوْتَ رُحِلْنَاءا لَيُوَمِرَعَة زَوْزَاكَ شَلَكَ فَالْفَعَالَيْوَ لِللِّلِلَّهُ خانك اعَنَة اذكا تَكِيرًا لِتَعْمَدُ لِأَرالِيهُودُ انَكَا فَالِمَا اعْتَرْفُواْ أَنْ فَيْرَقِبُ لِل جبل وقد والفضِّبَابَ وظلام وقتًا مُؤلِلةِ النَّقِالَ فَلاَ اعْتَرَا الْمُذَالَةُ لَكُنُّهُم كانوابيجرور فكالمخاذت ويشغونها مزيعك إبيخ اوعنز أليه وتألؤ لك بتلته افَيَةِ وَلِواعَ حَنْ ثَمَ وَلَا يَعْدُلُوا يُنَّا مُهْرِوَجَهُ مَا وَيَعْلَدُ وَعَدِنِنَدُ مِرْوَقَ مُعْتُمُ فاقط بنابخذان فالمال العالك في المنظمة عند المنا الدين المالا المالا جَاجَهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَانِعَ فَ المُعَانِ أَحِينًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعَالِقُ المُعَالِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّالِمُ اللَّهُ الللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال التَمَابِعِينِهُا فَهِءَتاجَ أَنْ فِلْهُ فَلَتُمَا لَهُ فِضَلَّا ۚ وُلاَنِغَانِ فِيلِهَا ۚ الْكَرْجَيَا ج ا فَنَعْ خَلُونَةِ مُعْمَنَا فُرِيَّةِ وَأَنْ كَلَّهُ لَكُلَّهُ لِلْأَمْنَاءِ مَا مِعَرَضِهُ إِلَّا فَالْآ دَخَانًا ءَوَلَا قِتَامًا الكِننَا بِعَمَّ مِلْكُنَاءَ بِعَينِهُ جَالِنَّا عِلَيْرَخِيَعُهُ فِلْكَالَجِنَةِ فَعَنْهُ وَمِلْأَلِمُنَدُ وَرِوْمَنَّا مِنْ لِكُنْدُ وَوَفَّا بِجَعَنْتِهُ وَعِجَافِلَ لِقَلْ يَنْدِينَ عَلَكَ الرِّوَات المتنع جَدَيْدِهَا لِلاَثَمَعِينَةِ الأَمْنَا هَدَوَا لَمَهَا أَضَفَا مَنْفَتَهُا جُا وَمُدَلِّكِيتَ مَا لَلْبُكَارُ

مَنِعَ المِلزَّيْخَةَكُ وَلِذَا مَعَتَ مَذَا المِلاَ فِلأَنْظِينِهِ عَلِمًا يَتُمَرَّمَ عَيْرًا لِكَنانَهُ فِي بتبعضك وانعت فالخينافا تنعت الالانجآ المالكر فرقع لكانفا المولدكا نئفك مذا المنال عيبًا بدئعًا ينعيِّا أَلْمَا لِإِلَا وَمَنُوامَ رَاعَا مِعَا مُلاّ الْفِلْبَلِدَ مَنْا نَعَاْدِينِ مَنْعَ الْعُلِيَةِ الْمِينِ عَنْ إِلَى الْمَنْا وَنَهُ وَوَالْفَقَالَ فَعُنْ الكبيان منداع لألفة وأندطه على لائز فيقدف فانا زقاء والنعجبا منتغيبا وخداة النفئم اللاذ الغلغ ال وصباعية لأوية العداللا جَآءا لِيَفَ قَدِي الْبَوْلِقِ لَوْنَ فَأَمْلُهُ وَلَمْتَاكَ وَلَلْوُدُاوِدُوا بِزَاهِمْ وَوَابُعِنِي ذَكْرَخِيَاوَدُ وَلَبْلِهِ يَمْلِأَ لَلْنَجَ انْعَالَدُ وَلَهُ مِثَاءً إِنَا اعْتَجَالُولِكِ ٱلْنُحُوا أَلْوَانِي الله ذكَنُزامُ الْأَنْ خَلَامُهُ فَاللَّهُ فَأَدَا شَعَتِ مَنْ الْآفِ الْفَانَةُ مَنْ فَالْتَوْجُرُورُ وَقُلًّا دُلِيلاً لِكُنَا الْتَعَجُبُدُ لَهُ لَوَا لَعَلَد بَعِنهَا لَنْ يُلِلاً نَدَارَ فِلْ إِنْ لَقَالُهُ وَيُرْان كَافِ مبتذأ إبناء خالصا لذخاب تال فيعط فاركز أينا فالأنبئا للكالنة أزال بكؤنك عبَدُلاا يَنالِقَنا عَدْلِعَ عَلَالْتَيَدَلَا إِلْكَ الْعَبْدُلَانِكُ أَلَا يَبَالُا مِنْ الْمُ مُوالدُّهَا؛ فِلْكَ يُصْنَعُ بُادِيهُا فَانْتَكَتُبُ فِيصَمْلَحُوالَكَ مُصَافِهُ ٱلْمُطْلِحَ عَانِكُ عَلَىٰ لِكُنْيَاءُ امْتُنَاعُ اعْمَالِ لَلْكُوْلِ لَالْكُوْلُ الْكُلِّكُ لِللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِ اَلْثُولِمِتِنَاغُامُزَافَ بِصِّيْرَانِنَا زَلِنَّا ءُلِيَّهُ فادا تَهَوَ أَلَا بِلَقِيهُ مُوارِحُا فِي وَدُومِيمُ غلا متنازيغك لكَ فِلْكَ إِنسًا بِلَيْعَ بَكُونِ مَا فِلْ لَانْدُ مَا ذَلَ فَ الدُّ بِلِلْمِالْ مقلارَهُ باظلاَ بِعَزَافًا لُولاً الميَّاذَا زَيَعَلَيْنَا لَأَنْهُ وَلِدَذِاتُ الْجَنَزْلِوَلِواتَ الْ

تعايز لفتفابذ منتوطأة فنبيك النصف كالخطخ مؤلك فقائله الكلاب منتفئ لنا فيبنيغ أن قط فيفَا بكا فهُ بُحُتُ الْعَنْدَةِ فِيتَفْتِ أَذَا تُلكَا فِيكُ لَلِيٰ خَفِي لِيزَ لَبِنَا رَوْبَعِينِهَا أَوْلِنَا لِتَا لِعَيْنَكُ هُوَ كُتَابً كُوْرَانِيَوَعِ الْمَدَيْرَ بَرَحَافِقِهُ بَرَاعَكِ فِي فَرَفِي لَكَادَ فَعَوْلِعَلَمُعِينَ مَا مَعَ لَهُ الْفَاقِيَ بانتطاطينا بفضغنا إلقي أأفيه بؤنز كيزه أؤد ويؤيز كالانفاك وكالمنفئ الكفتاك وتقولانُدُا إِ النِّبِجُ وَوُ الْذَوْ فَا فَوَلِكُ النَّكَ وَلَا ثَطَاعًا أَنْ تَعَرِّكُ فَدَ المُوامِنُ بِغِيدِ لَكِ نَصَغِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فإلفة اليزعَناَ الأبوَابُ باعيانهَا فأمّعَن َمَا رَعَتَكُ اللَّهُ لِمُعَرَّمُهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ المغتاما فاخائج الانترار الغامضة تمانخ لخت أمنيك ولك المؤلزة اليق الماق والمالك المناف المالة المؤيغة والقالا والكن فالمالوالة المالية ا اؤيغ ضافيتيج ومفاف تأذخ لألك فبألج شعبا النيئ لاندلمانا دركيتالله بالمتنامَّةُ المسكَّدُونِدُ كُلِّهُما لُلِّزَيْلِ تَعْتَذِينَ وَجَهِ مَنْ مُنْ كُلُّنْ فَعَا الدَّيْضَارِينَ ا يزعيَ بُرُهُ مُنْ فَتَعْلِمِهُ وَ الْجَهُدُ مُنْ أَعْظِمًا ؛ بَعِيًّا فَاللَّا وْلَمَا جَيَادُ فَرْبَصْنَهُ فالكلارعنينا الألفية مغة ومنظك المالانكلنا فيصغالفك الذكية ملالكا يزفي لأوصف وكنبر عذد مروكلامنا فيصف بإالولانا اقتبلنانغه أأرؤخ المامج بنكم كاننا النفع وفضعه عطي عن المجهد لاناما يتجدّلنا الضغر مفا المؤلئكا فعالبية فرطلا يتفاج ادقاح بمل

لَلْهَ يَنْ مَنْ النَّمَدُ النَّوعُ لِأَنْفَا الْأَثْمَ إِنَّوَعُ لِيَرْمَونِ إِنَّا لَكُنْدُ يَرْعُ عَلِيهُ فَالْجَهُ وَالنَّهُ عَبُلُغَهُ الْعَبِّلِينَةِ الْعَبِّلِينَةِ الْعَلَالِيَةُ لَا اللَّهِ الْعَلَالِينَةُ الْعَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَالِينَةُ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ومَعُيِخَتُّ مِنتَعَنَا مُعْلِحًا أَرْبَحْلَهُ مَا مُعْبَدُّ اللَّهِ لَيْنَا كَانِهُ إِلَّا مُعْلِمُهُ مَاقِدَالْمَنْ وَاظْهُمُ لِنَاكُمُنَا مِهُمَ يَالْكُمْ فِمَا فِوَكَيْفَا كُمِنَا الْإِنْ فَعَيْلَاكُمْ فِي كَلِيْهُا مُعَرِضِهُا عَنَالِلِهُ فَوَكُنْتِينَ وَادْكَانْتَ الْحَامَلُلَا مُولِكُونَهُا عَجَيبَهُ تقَنَتَ رَبُّومَ لِلْانَهُ بِيضَ نَسُونَ اعْلِيانُهُ أَنْفُا يَفْ الْمُعَالِّيَةِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الماع فَما فَيْهَا فَخَلِكِ اللَّهَا يَنَعَلَى ثَعَلَى كَالْفِي لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَعَ النَّهُ أَلِينَا أَرْثِمُ فَا يَظْرُ لِلْعَقِدَا كَالْيَنِي الْخُاوَلِيكَ أَلِيكَ الْمِلْكَ أَلِيكُ الْمُلْكِ وَهَا البِّوعُ اوْلِينَا اللِّلِّمَا وَاللَّهِ الْمُعَالِمُنَالِمُوالَّتِينَ النَّهُ وَأَنَّهُ وَالْحَامَالُهُ مِعْ وَفِي مِنْ مِنْ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال مُجِلَقًا يَالِتُعَبُّ وَعَالِمَنَ وَلَيْهُ مَن وَلِهِ مَلْكَ أَلَكُلُ وَلِيكُ الْذَالِيَةِ الْذَالِيَعِ النَّيْ تُنَطِّغِ لِلْجُلُاتِفَا وَالْكُنُمُ اعْتَدَخِبَا فُقَا لِلْيَغِيِّ الْمُنْجِرَبُرُ وَافَدُّ لَأَنْفِأَكَ اليَوَع لِرُكِيزَ النَّاءِ لِذَا وُدُالْكِنِهُ كَانَ رُفِينِكُ لَا أَخُورُ فِكَ إِنَّا إِنْ مَا لَفَ أَجُلُهُ ائصني فينون القد كنَابُ أوزاية ع المنه المنطالة فالكابَ ما فالمع مُولِقَ فَعُطُ لِلْمُنْهُ فَالْمُ الْمُطْخِينَةِ عَلَيْ فَعِيبَهُ لَا نَصُلُا لَوَالْمُؤْمِنَا الْمُ كلها ويبه يولنا ابتلإ النوآ يواكضا لجندكها ولصلها فكالن فتيج يحتابه كتابكورَ النَّما وَالْأَرْضَ عَانِدُ لَرَخِياً لَمِننا بِعَضِ اللَّهَ الْكِرْزِ لِكُنَّهُ يَنْكُمْر

الرَوْجَ ولِنَهُ النَّاوَلِينَ كُولَ نَاكُولُ فَاللَّهِ وَلَمَنَّا لَعَلَمُ كَا نَعَلَافُ مُزْوِجًا ا مَوَلِدُ الْمَنَامُ النَّاءُ وَفَا يَعْلَمُ إِنَّ الْمُفَاذَّ مَهُ النَّفَا وَعَلَامُ مُوالِكُمُ وَالنَّاءُ المُفَاذَّ وَمُوالنَّا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ لنا والماؤلاد تذليتن شيداننا زقلا مزانكة بجنتم لكن فالغض العث فتلك ولادة فايقه عليناة ببقط لمهزة أالمولا للنفظ الكورانا الذ اعَتِن اللهُ المَّا اللهُ اللهُ المَّا اللهُ اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ المَّا اللهُ المُواللهُ اللهُ المُلِّلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِهُ اللَّهُ اللّلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِّهُ اللَّهُ المُواللِّمُ اللّّلِمُ الللَّهُ اللّّلَّا اللَّهُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللّلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللّّلمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللّّلِمُ اللَّهُ اللّّلِمُ اللّمُ الللّمُ اللّمُ اللّ وَذِلَكَ الصِّيدَ مَنْ النِّحِيدَ شَعَيتَهُ لاندَجَا نِفِعُلا مِنْ النَّهُمُ الْعَيْرَ وَالْمَالِكُ فعُلان الغَيلِ إِذَا يُلاندُ اظِيرَ الْعِبْ إلْعُدَة قِلْ عَلَيْكُ عُدُونِي اللَّهِ وَعَوَلِكُمْ مِ المذَيْدِهِ بُبُوطِ الرَيْحُ عَلَيْدٌ وَمِثْلِما يَعْمِقِعُ خُومِيمًا يُمْرِانِنَ يَتَفَالْفُصُالِجُدُ عَنِصَاجِهُ وْمُنِينَظَكُمْ يَعِينَهُ وَيَضِبُطُهُا نَصَاحِهُ اللَّهُ مُنْكَانِينَهُ وَيَضِهُ إِلَّكِ الموأنناه فكذلك فعل بيناءاد وزلط فتيعد بالجدَّنيُّ وأوريط يعتد الألميد بطنيعتنا الآنثانية مخطاحة بخطفناة ازايت بزوا كمكرتن كمؤبلغ مكفك ستعاعة مناللا ديكينا تركي فيلتني بطائنا فيضكك كاند في في في ولغ رُانَا لِللَّالْمَا يُرْبِطِهِ رَمِنَا لَكَ فَيَا بَيْزِعَتَكُمُ مِنْ مِثَالًا مِيْنَةُ لَكُنْدَيْر دَيْبَا نِعْنَدُ وَتَا جُدُونِ عَلَيْكِ شَكَلْحَنِكُ عُلَامًا الْعَلَالِيَا الْعَلَالِيَا الْعَلَالَةِ يَهُ وَيُضِعِنكَ الْبِدَعِجَارُيتُذَا لِأَوْا رَمُلَكُنا عَلَيْ الْجَادِهِ صَوْرِينا بَغَلا وَلِكُ ليلانيرف فيعلى فأفزا انتضرب مضارعتنا فيغض فبالمجاند كالمهلاند شَارَعَ انْ عَيْلَصْنَا وَلِمِرْتِيَا مَعْ الْنَهُ يُعِنَا وَيُفِضَنَا وْ وَلَيْ فَالْعَلَدْ مَمَا أَيْ

الجين

كانتفظيماء عنلللله وعندلكنا تنطفالا ليتببتغ بمالبن يَرالابتذا فيلكبن مَرِكَا بُواعَ وَمُنْ عُنِوَ وَيُصِعَلَ عَرَا لَكَا لِلْكَا مُنْكِمَ تَتَمُا فَصَلَادُ لِا يُوالنَّهُ كلامذا ليمن كالطفاعة بالألية ودقار لانفاقيكا فاجتعبا نضلها إكا مُنعِينَ فَإِذْ فِلَادُهُ مُطْنَوْانِهُ خِي فَعَلَكَ وَابْرَاهِمْ لِمُضِعَ اندُرُسِيَرَا الْحَجُّ فِي النَّغَالِنَاءَ فُرايُت جَوْمُه يُعَتِّمَ فِي النَّالِيَةُ فَالْمُ فَالْكُلِيمُ الْمُلْكِلِيمُ الْمُلْكِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّلِيمُ النَّلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ ولَتُن المِنْ فَعَطِ وَالبِتِوالِفَهُ فَالْمَجَنَّتِ نَبْتَهُ أَفَكِيمُ فَعُواتِكُ ابْزَعَا فَدُفْ فِينَهُ المُعَنِينَ عِلَالَالْنَعَظِلِهِ الْكَيْنَعَ لِيَعَبَّبَ نَبُدَا مُدْقَعَا الْعُضَ فَكَ الت يَبِين فَكُوْلِ يُوسَعُ فَلِي كُلُ لَيْ فَا يُعَلِّقُ تَبَيُّا أَفَا جُلَالًا عِينَا يَنْ نَتَ تَبْعِ مُفْطِلًا إِلَيْ والغنظ الإخرائ والخاج والدؤفارة المنافئ أغرور فأفضو الفلاء كيغ المنوك مَن وَافَدُ فَكِينَ فَعُ فِهِ إِنَّ الْمُؤْلِقَةُ اللَّهُ مَا لَأَمْنَا فَالِدَّلِهِ فَيَالَ نَظُلُونًا بتولفخطئ بالنجال تُمَدُ يُؤمَّدُ فَ لِلْمُولِ ثَنَيْتَ دَافُدُ وقِبِيلَتِدُمَا ٱلدَيْتَ عَلَاكُ تعَقِدُ ابَينَ فَذَا اداتَمَ عَتَ إِزَالَهِ وَامْزِينَ دَأُوْدُ وَقِبِيَالُتُهُ رَعَانَ الْجُهُد يبير والضبُّ ان يُعِينُ المَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا المُعْدَةِ و اندان كيوز لفطيعها اليتزوج مزائفة اخرى لكن يزوج مزينكا تدبعينهاء وَيَعْتُوبَ رَئِيرًا لِإِن مُبَوِّنْقًا لِمَدْ يَعُومُ رُفِينَا لَهُ رَهُودَ الْذُقَالَ عَالَا لَتُولِكِينَ وموانتظارًا لأم مُّ مُنكا النِوَعَ مُلكَا لِيهُ كَا يُن فِيلُهُ مِن وَمُوانِينًا لِمُ مُورِدًا وَمُوانِحُ الله

يَا وَصَمَالِ بَرَا لِهِ كَافِيلَ لِيَا مِنْ الْمِنْ مَا أَفَالِكَ عَالًا أَلِيُّولُ فَيَا لَكُنَا تُنْفِكُهُ الْجَامَةُ الدِّي الْجَلَّمُ الْأَنِكُونَ الْآلَاةِ انْتَا انْفَاقُ الدمولا بنوقي كَالْمُعَالِمُ الْمُ فأذاكا نفال يَتبَعَد كلفَاصَا رَبَعَ بَنَ عَلَى نظامَدَ وَشَيَا فَتَدُ وَلَعَلَدُ يَتَعَدَّ فِإِفْلَالِ الجِمَعَنامُا قَالِلِغَ الْحَلْفَةُ وَيُعَلِّوْنَ فَافَحُ فَيْعَيْدَدُ لَرَبَعَةً فَعَلْمُ الْمَندُ ظا نوَزُفِي أغَلَنَهُ عَلَى إِنْ فَعَلَا فِي الْمُعْلَكُ الْمُعْلَكُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ مُمَّا لَا فَعَالَمُ الْ قلط لخ لأذَ خَلِكَ قُلِنا ذَكُو أَوْدِ أَوْلاً لِأَيْهُ كَانِمَعْ أَفِا فِإِنْ كَانِمُ الْمَالِحَةِ منطفاء شرفه وعَلالتَوْ وَرَفْ نِطِينَهُ لأَنهُ مَا كَان فَالْمَتَكُمُ عَمُوهُ وَيُعَامِكُمُ الْمِيْ المُلْهِمَرُ أَلْمُاءُ وَلِيزِكُمْ لِنَالِيَّهُ قَلَوْعَا فَهَا لِمَامُ الْكَنْدُومَةُ عَذَكُ وَطَلَحْ الْخُفْ إَنْقَانٌ فَعْلَمُا مُنْمَهُوالِ مَنْغَنَهُ الْمُجْلَةُ بِعَلَيْمِينَا لَاكْ كَافِهُ إِلَهُ لَهُمَا وَيُؤْتِرُ لتَنْ أَنْ أَوْاوَدُ وُرُولِيَ لِللَّهِ عِيدُ خِينَ كَانَ وَاوْدِ بَخِيلَ فَيْ وَمَا مُمَا إِنَّهُ الطعة والعامة كالفالية ونابخ فأفك لأنفا داؤكا زمنك والمفتخاعة التنزلتك فيترز لخان فاعانة كاخبت فقلة فلأخل ككته فطي فاف المتهد اكتفاا لماؤك ألذني تلكوا بعَلَاه اوَدْوَكَا نُوانِتُمْ فَيَكُمْ لِمُمْرَرُ وَافِذُهُمْ وَانْمَةٌ لِ المَمَةُ وَلِعُنُرَالِنَحُ بِفِيا لِطِينِيا وَإِنْ الْمِيرِ غِينَةً قِالْوالْمُ يَجِيُّوا فِدُونِيَا فِي الْمُ بتولُواهَ الْمُوَلِينَهُ مَا ذَكُوا الْخُلِيَةُ مَكُمَ عُنَاكُ لَهُ فِي الْمُوالِينِ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ فَصْلَتُهُ وْفَلّْقَالِلْمُتَا لِمُنْ لِمُنْ الْلَكَ لِاعْصَلْا فِلْ الْمُنْ يَدُلُّكُ لِكُولِ الْمَالِ وُ ابغيث مقاللة لمغرن فافخلت افسا فالكد فينجا يتذلان فرفالغظ

الااللة وأنعل اللتوككان مَن بَعِنهُ وَالْعَبُهُ وَالْفِهُ مَنْفُوا الْمُواكَ فألضرُورُة ادًاء يَضَطَرِا انْ نِعِلِلَّا يَضِحُرُمَا حِبَالَابِنَوْنَتِيمُا الْكَنْدُ جَمَّتِكِ إِ يؤيّنت والزّنيّا لمَلاَيَ غَرْضُ فَالْهُ النَّاجْبِيَّكُ لأَنْدُ مَا كَا لَا يَعُودُ عَادَهُ وَلأَنْهِ النعبَنبُوانتَبَدَ النَّناءُ فِل يَعِينُ فَاهَا وَالْعَادَةُ وَلاَ يُفْلِينُ لِنَاهُ يَنْعَضُّهُ ا مِادَيَ فَطَامَهُ وَلِكَرْنِعُ فِي لَجَارَتِهِ عَنَازًا لِمِنْا أَشْبَبَ عَنتَ عَزاجَعُ لِمُ<del>فَاقِيْنِ</del> نشذ يوسَّف فلحان بَبُ سُهُ دُ الْبَتولِكِ الْفَالَا كِالْأَيْدِيْجِ بَعَدْ بَدَيْدُ ولوكا ذَجَهَ وَعَنِي يَعَينُ لَلْكُنَاءَ وَفِيا الْيَعَالُوا لِهَ وَالْفَالِمُوا لَعَمَلُوا لَهُ وَالْتَعَلَامُ أَن كَنَانِيَةُ وَلِينَكُانُ ثِينَةِ وَلِيعِ النَّهُ بِعِيدِمَ لَورُهِ انْعَادَ عَنْ عَنْ الْعَلِيمُ وَإِزَانِنَا إِنَّهُ مَن بَيْنَ دَاوَدٌ وَلِذَا لِتَنْبَانَ هَذِ الْمُطَلِّحَةِ وَيَتَوَفِّرُ فَعَكَ بَرُهِ فَكَ المظلمة معذوف واكتاور المنوائ غنالك فلوضع انفذا المستدين عاء خبنت ففك لينتخ فالنج تطهكا مزاؤم غفائته لينت نفانفته وفلايب عَنْ يَكِلِّ فَغُرُونَا فَوَلَدٌ مَوَاغَضَ فَعَالَمُ مَرَّا الْخِلْدَصَتِهِ فَعَ فَكُلَّفَالِهِ ألبنواها انتصوب والخضي منالأ أوقت الكفنة وموسدا الافاللة الله فالله ولهنأة النديقف مذا المض كلانك المظالت ويضغا الانفاق لآتك لنابا عَنَعْصَالِمَيَا مَنَاهُ كَنَوْلَ كَالْمُزْكُونِ إِذَا وَلا إِلْمَرْجُكِتَاجُ الْمُتَارِقَكُنَاب كورَ اليَوعُ الْمَيْمُ كَيمْ مَعُلِكُ مَشَاعَ لَهُ وَلِنَا فَرَعَ نَعُ النَّا كُونِ ضَلْعًا بِينَهُ مِينَا

مزيجن كافؤ ويقتك أنغول فلغيث بنيائية وداما كالخلفة تروا يخافة جنتركافِذَلْكُرُفُكُ الْمُالْعُنَا مَلْنَا فَالْمَا الْمُنْ فَا إِنْ وَيُعْتِمِ وَنَكُ لَكُ الْمَالِكُ الْمُنْ يه وَدايَ وليتر عَلَو لِيضا مُن خَن رَدافَد وَلكنَ للإنتَو لُقال التَوالية رَعُ الذير ىزَهَكَ مَنْالَبَوَلِهُ وَيَخْنُ بِيَتَ دَاوَدُ وَقِبِيلَتَهُ وَانتَيْبَا انْعَرْ<u>وْمَا الْمَنْ</u> ثَ مِنْ عَلَى عِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ انع فَيَّ مُرْفِيهُ لِمُأْخُمُ كِي فَعُوا لُولِا مَنْ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ اللَّهُ اللَّ ادائط الأللبَوْل وَكُ مُزينة دَا وُدونينَامَا السَّجَجَة مَا عَلَى الْحَبَاعِينَ وَالْنَانَبُنَا لِإِيوَتِنَفَ فَالْ مَا أَلْعَيْنَ يَصَعُلِحُ التَّصَاءَ بِيُوسَى فَلْأَنُ فِينَا انكافَ مَنْ بَيْنَ دَاوَد وقبيلتد فالمَّيْمَ الْمُعَلَّمَةِ مِنْ مَنْكَالُمُ عَيَّرُونِيَكُمْ لَا الْمُ مزالقه للألتح كانت قبدً لتدفوا وقلت وماذا يكوزًا أيكار قلخا المالتيجة فِي مَا الْوَجَالِجَالِكُ لِمُا السَّبَتَ وَفَضَّهُ لَاكَ يُوسَنِكِ إِنَّعَالِكُ ۗ جَةَ لَأَنْ فَلَهُ ذَا النَّوْلِكُ أَغَا عَنَفِ فَصَيَلَتَهُ تَعَرُفِ فَاكَ الْمَيْزَانَهُ مَاكَا نَيْخَا لِنَا لَشَرْبَعِدُ لِارْبَرَكَانَ مَدْدِالْجَالْجَ الدَّفِي تَعْطَعُدُ وَخِلْقُ مزمن غنمة مُنتي اندلاء اصطرته النهمة لريوز ازينه ملاعنة البتوك كيفكا نعالنالنه بعد لإن تغلق البنيغاني فامراب يعد لأناظلاقة لياها شراكا دفع لوتفائن فايقط الذريعة فكينكان يُعَلِّ عَلَّا وَيَعْدِهِ السَّهِ عِنْ وَلِا يَصْطَرُ فِلْ ذَلَّ وَلَا عَلَهُ رَالِعَلَلُ الْمُعَالِمُ الْعَللُ

كىيرة

النَّغِتِ فِينَةِ أَنَا لِإِنَّا فِيلًا لِأَلْمِيَدُ أَلْوَعَ إِنْ يُمَّاوِنِكَ مُمَافِيدٌ عَاكُوان فا وإذا جَإِلَت فِيخِ إِنْ الْمِنْهَاء الْعَالْمَيْدِ بَدَيْعَ وَيُبَكِّنُ إِلَّا لَيْنُوعَامَنَا وَعَبَاكَ لاللانناء الانبانية تشابه ودفااء فالهكا الشبب فالفالغ فنسطيج كمناا لذَخَانَ لِإِ ازْقَانَاهُ لِإِنْ الْمُولِفِحِينُ مُنْكِفِظْ بَبَا الْمُصَمِّلُ لِمِنْفُ وَلِكَنِهِ إِنَّ أُفُولِنَهُ يِسْفِ أَنَّ يَغَالِقِ الدَّمَانَ لِيَهُ فِي اللَّفِيدُ وَجَلَا إِلَى فَي عُلَّمَيْنَهُ زَوَانِنَاءُ النِّحَيِّدُ لِأَنْكَ يَعَايُضًا مُمَكِّا لَمَيْفَهُ يَضَلِّ إِلَّا فَانْتُنَا وَيَلَدَّرُهِا مِنْ الصَّالِلْهِ فَمَ الْعَالَمَةِ وَكَانُوهُ شَهُواتُهُا ۚ الْأَرْمَانُ هَ إِلَّهُ الْمِلْ الدَخَانَ فَي بَزَلِهَ الناراذِ التَهَانَة مادَة رَطِبُهُ نُ مَلِدَهُ أَمْبُلُولَهُ مَنْ مَلِلَّاكُ جَمَرُ إِلَّا لَكُونَ مِنْ لِلهَ مَنْ أَلْتِهُ وَقَالَتُ لَكُ إِلَّا لِمُ بَدِّادَامُا فَالْتُنْفَا رَطْبُونَ فَا ولدَ الدَخا زَعَظِيًا وَهُ اذَ لَكُ بَحَمَّا جَلِكَ لَكَ الْحَلَالَ لَكَ الْحَالَ لَا الْحَالَ الْمُ الْمُعَالَ الذَّخَانَ وَخِعَلَفَكُمْ إِخَايِرًا فِي لِانْقَايِتَهُمَاءَ وَلِانْتِجَدَ لَمُعَلَّهُ وَوَرَضِكَ أَلْمَعُه حننتهاا ننيطين الأألمة الكزفع لابجبونا انكون يتنمر فيضكننا النقطع مَنَ أَلَطُ رُوْقِ لِيوَانَ نِعُولِكَ وَلَا يُعَلِّي هَا وَالْمِنْكِ مِنْ اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ مُلَّا اللَّهِ تعليباج الروع وإنكابها ألجت فيضخفيت ونعك روجان لتركي اليخلك العلوة فاذا لرنشنية رضيان فكلكننا بنتعاث اليناا خالاه الملها فتجالة للم ينطانياً وتعلين في المناع المنطقة المنطقة المنطقة المالية المنطقة ال مَلِعَذُ وَفِيكُ أَنَّ مَوْلِكِ الْجُالِحُ النَّاجِي لِيَعْ يَرْلِجُ لَأَلْنَا تَرْبَعَ لِيَزْعَ لَلْمَاوَالَا

كمنت تنواف يرفؤن فالخ والاضغذ يجذب تبند يوشف يحدث والحاج البَوَلْفَاذُ إِحَفِظُمُ هِنَ أَنْوَا يَرْفِينَةِ عَلْوَكِيْهِ آاعَة زَمِلَ أَنْ يَجْهَ اوَفِرِنَّا ا هانصقتمها فألمنا فئ ولخترج فالمؤنف كموانتر يجعا ونخفياء فأبق لأر تكائلاً الأزالة فِرَافَا أَفَتُدَ الْبُرْوَزَ لِلْإِلَا الْمُرْوَعَدَ فِيهَا لَيَرِي إِنْفِلِهِ ا انِيْ مَهُ إِنْيَضاءِ بِهَا فَلَهُ ذَا السَّبَتَ افْسَالُ لَيَكُمُ إِنَّ عَرْدُ دُوَاهَا وَ الْافْسَالُ الْخَالِثَةُ ﴿ لأنكرَ وَاعَامَا مُلَوْفِا فَامَنا لما يِجِصَلِ فِي النفتُ مَنكَ وَعَادَةً صَلِّكَ مَعَامَةً المَّا منعَهُ إِذِلِا اذا اهُمِّينا بِهَدَا النوانِيَ لِمَناء الرفي الدهناء وَعَاوَز العالِمَنا؛ نعيَّهُ مُزَلِّكُ المُرْوِزُلِّكُ فِي اللَّهِ يَعِيمُهُ وَالْوِقِيمَاتُ عِنَدَيْلَافِيمُ الفاظارِيَّةُ ونكون فض بأيزعن للني اطين في يع لناسا بمن الكفاظ لله ليا فارته الخَلِحُدت مَوَنِدُ ونِشَجَاتَ الْيَنَا نِهَدَ الْكَنَا الْمُؤَلِّنِيْنَ الْفَخِمَ لَ لَلْمَسَيَّو فِينا اجُلْعُكُما نِهُ بَصَرًّا وْالْمُدُلُمُ لِللَّهِ النَّبَدِّلِ بَذُعُ لِنَا عَيْفًا وَفِياءً وَيَعَمُّ الْعَلَيْهِ اعظافاكلفاء لنتكل فوالذ لنعَل فالداننج د تينجات دَايَدُ لنعَاكِهُ صَنوفًا مُزَالَتُكَرَمَتُ مُلاونِ طِنطِنكُ أَلِلتَ ابْبَرِ فَطَنتُ أَوْكَا انْجُ مَنا إِذَا تمتع بهُ وَانِيَّةِ مِرْمِعُ مِنْ إِلَى وَاعِدًا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وامنالهاتكورا كالزنفلفغا الماترئ عينجة منااذ البنتا والفخائين شأنئها أن يُومِعَا دَامِاءُ وإِذَا لِمِينَا فِي مِنْ لِلطِيمُ فِي لِإِحْطِيرًا النِّهَا يَرْكِيعِ وللبَّاليكُوا لَلْحَدِيمَرٌ وَاوَوْضِحَ لِيَعَلِيمُنالِهِ أَلْمَا تُلَوِّكُ عَيْنِ فَتَعَالِهِ فَهُا اذاءَ

مَزَالِحُهُ النَّلَانِ فَالْمِتَلَكَ أَمَاءُ وَصِبَيا أَنْفَانا مَهُمْ وَأَوْلِئَ فَانا الْمَدَفَأَ ل مناالعوالففا الكلام والذي المنكلام الكالم المتالية الكَالميَدَاناء بَيُطَافِلِكَ الْفَهَا لَيْجَهُ فَرُوانَهُ فَيْ الْمِوْدَالِهَا الْيُوْزَافِكُ كَتْبِيُّوالِلازُ المِنْهُ وَنَهُ وَمُنْطَأَلُوا لَغَالُوا لِجْرَءَ يَزَكُ وَيُوجَاجُا كَا وَلِيكِيُّجُهَا الالادورة الفرائجيداجًا وينعبت زلك الكورة ويطران فلوا الكت فضا ذرابة النكنة وأمزاق يفراها الأنفاذ الأنوال بجدر لافونيطا امَا قَلَتَهُ عَمْ يَولِتَ أَلْنَ عَلِفًا لِلا أَنْ فَالْكَنْ كُلُمُ الْمَا أَمَا كَتِبَ لَوَعُضَالِنَا إِنَّ وانت اذا اجتجت إربته كالبخ كلاما خدًا رائط مُديدً يَزق عَلَمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبَرَ عَنُولِتُهُ وَاللَّاوَ اللَّهِ وَنِد فِي إِلْحَادَ مَا جَدَّتَ إِنَّهُ الْمَوْرِيدُ لَأَنَّهُ حَلَا إِنَّهُ لِلْالْتَبَدِّمُ الرَّاجُوالِنَاكِلَهُ الْوَقِطِ فَاللَّاكِ النَّفَيْ الْعَالِ الْعَالَا لَكُلَّا النَّالِ اللَّالْدَالِيَا الْعَالِيَ الْعَالِيَ الْعَالِيَا الْعَالِيَ الْعَالْدِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال مغالألفا يمؤم الكته فاستغير ذانك ونصير اذا تنهف ألمزام يوفرنص ادائمة تنفنا فيظامنا وتوكينكاك فيمقامك فالكنيئة وكلف باؤزغنهك فيخلونك فيضة لالأعتة وينجئرالم قضابيزمك لنغترث الكالنفة عَظِمًا يَعْطَانَهَا مَعْنَ وَلِيعَةُ الْهَاوَ الْعَلَدُ قَالَ مِلْ الْسَعَوْلِ الْهِارِ الوديه تغنك للنحلا فالضالحة لهذلا النئيت بنحتاج النتابيج زالفي عَلِيناءُ لاَ زَعَالِ الزَقِي َ لَكُن يَعْ يُعَلِّي عَلَيْهُ عَلَى أَلِهُمْ أَيَّ عِيلَا نَنَا لِأَجْلَ وَالْمَا الْآخِر نا قَمَيُ زِدِفِيْهُ أَكُنُولُ هُوَعُولًا نَفَنَا هُوَا لِمُنْ الْمُؤْمِنُونَ مُا أَعُولُ الْمُؤْمِ

بالجهُدِكَانِ ﷺ النَّفِلَّةُ مَزَافِظِكَا الْعَالَيْدَمايِهُ مِنْقَالَ وَالْفَاطَرُطَانِيُّ ﴿ وَالْيَوْمَانِغُولِكُ مُلَكَانَئَعَ بِعُلَّا عَشْرُهُ أَفَلَتُرَاهَا فَهُزَاعِ خَرَفِي فِجُكُ فَغَانَهُ انناء غتلك عَبِلُهُ ونسَتعَلد فِالْكَالْأَلْصَرُومَ بَدَا لَأَوْوَاتُهُ \* وَوَلَامُلُكَا افولما فلانشتغلها فيلخ يشيجنا نطيرفا ستعليمنا الكنباء نيستعلها فيطان ﴿ ذَلَكَ فِلْ أَءً عَلَىٰ عَالَمُ إِنَّ الْنَاوِلُ مَلِيمَهُ لِمَا أَنَا فَعُلِمُ الْمُعَالِكُمْ مَا لَا فَعَمُ الْفِينَ اللانك ننعله لملا افواك أنك منائة وفالفاظاء لينت ملاية كنالان الاقوال التي تتكاميا الوكائت ملايد لناء لكانت الكليج التجنوع بتعداللانا فالاناغا بتكل لأنوأ أظافي فجئها لنا أبليتر للط اكلها ادبغج كالجياناء ونتكلم فوالأبضحكذابحيًانًا وَيَلعَن عَينًا وَيَعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَيَحْبُثُ وَكَالَاّ وينجبَ إِحِيانًا وَوَيْ مُلْكِيمًا لِأَينَ عَالَيْهِ عَيَانًا وَ فَهُ مُرَافِقًا لِلْعَا زَالِكُوا وَقَانًا • ويؤرِّد لِلْ وَيَتَطَاكِلامْنَاءَ كُلُّ الْمِينُوخِ الْيَهَاءُ قَالِيَ مُنْكُمُ الْواقْنَينُ عَامَنَا يَكُنه ان يَعْولِ مَنْ وَلاَ وَلِجَدَّاءَا ذَا خُولَتَ بَذِلْكَ ا وَلَصَحَاجًا عَلَىٰ لَكُنْتُ الْإِلْمِيُدُلِنَ يوخِذُولاً ولِجَامَنكُ وُلِيَرَ عَلْ لَوُحَادُ مَتَ مَعَالًا فَعَظَ لَكُ أَلِيَعَ بَعُ ذَلَكُ الْكَيْ مَنَا النَّالِيَا لِتَا مِنْ فَعَالِيَكُ فِي الْمُوَالِلِوَدُ اللَّهُ وَالْمُلَّمَةُ مَنَ النَّارِفِ الاقافيال لنيظانينة وساؤخ لكا ألعالا دموكا أيعينك كأغاني ألمالية وَفِي لَهُا لَا لَنَ إِنَّا لَكُ مُنْ لَوَ عَلَيْنَ فَرَضَ مَلَكُ لِعَ فَيَ مُهَا بِا مُدَعَصِمًا وَيُصِعَن مُا لِلْ كنيئة فكوتنا لتتابئ فأجعجا خكرفي مذواله موات لغالل بكركين االعبدا

جُوٰكِ

ښن

1

نقاناء ولينانا ولصرفانا فخنز لعدانا احذفا لذا فينطح فاوا لتنجيره ضار النائرالغظ بمُجَالِمُ لَصَفَاللَّهُ النَّالْ الصَلَّ وَعَنْ فَوْرُونِهَا لَذَاكَ انْحَافَدُ بِعِبُ خطيتة لما تتع باقوالنا تزجي فيكا فعي الكي تُلك الذي بالزاري بَهَ بَهُ الْوَرْلُ مَسْلَطِهُ عَنْ الطُهُ لِعَدْمُ الْ وَأَمَا صَارُونَ وَانْتَجَانُهُ النَّكُونِدُ كَامُ افْإِفْكَ وَعَا الْعَانَيَةُ اذَا بِتَمُعَتُ وَلِإِ اعْلَمْ ايْغَا لِيْلِحَبِبَكِ الْلِعَا يَوْمَزَ الْمَتَاعَ الْكَنَةِ ليئت قليلة لألك المؤرنعتك وتنجنة ويجيئ وقت مزافها كالمانية مُا يِقَالَكُ فَامَامُ لِلْا يُعَلِّمُ إِنْدُ قَالَ خَكُوفِهُ كِيكُ غَاقَلُهُ وَمُومَنَّةٍ يَامِعُ نغيئة فلانتفا منترياته فاع الكتبَالالميكة فا وَالْعَوَاجِنُوا لِلْعَجَعُضَنا عَلِي مالالنفاولن فيمنن فينيطا فطاع ككا أنتصالكة لللاتنتفيانيه الغوفة لكليلة لمذلا ليتبدئون للاالفتاع آلشرايم الميدليزي لكَيُلا يَعِصُ إِنَا الْعَ إِذَا يُعَمُونا وَمِن الْأَغْمَاعُ وَإِذَ وَاعْرُونا جِيلَة عَلَوْنَا لِلْفِينَتُهُ فِيسِغِ لِنَا الْحُجُنِ دَوَاتِنَا وَمَنَكُلُخُومُ مُتَجَعِّرًا فَاجْهُمُ الْ مَهُ فَا الْأَنْاجُهُ مُنْلِتُ خِيرِ إِنِّي يَرْمُ وَالْنَجُ صَلَّى مُنْكِيرُ فِي مُؤْلِكُ وَلَكُ وَلَكُ العنيد ويتكلا علج مَلَعُ الْمَتْهُ مُبَغِّوا يُرالَظ مَا لِمِيدٌ وَيُرْرِ وَالْحَظِوْطِ الْمَا المامول وبنعك وزننا ايتوع المنبئ وتغطفه الدكالي الماي المتورد \* ولهُ مَنالدُ تالنه كتا حوزك عَ الشِّلود باللَّهُ و ما فِي مَنْ عِا وَوَا لِنَهُ وَالْعَلْمُ صَالِيَّةً فِي مِا ذَكِ النَّبَالُومُ الْمَالِمَا لَمَا الْمَالِمَةُ

ازاختنا بنأءًا نُتَاءًا لَكُنتَ مُحَاءَهُ لِنسَنا وَفِتُادُ مُالِانَهُ قَالَتُاءَ طَهُمُ لِنِّ جَوعَ مُن خِينَ ولِلْهِ عَطِينَ مُن عَالِينَ مُنا وَفَعَهُم الْحِجْعَ مَوَانْتِعَاعُ كَالْمُرَدُّهُمْ مِا الْهُ كِنَاكُونَ الشِّيِّعَ مُعَنَّا الْمُزَمِّزِ إِذَا كَانِمُ اللَّهِ وَالْمِلْمُ وَالْجِلْمُ إِلَّهُ الْمُؤْمِدُ عَ أَنْ مُرْتِحِبُنَا مُعَانَا لِمُعَامِنَا فِي إِنْهِ إِنْهِ الْفِي أَنْكُ وَتِوْرُوا لِوَلْفَكُ جُوعًا مَعْبًا وعِعَلَهُا اللهُ وَكُلُّ صَعَيْدُ صَعَدًا إِلْا لِكُونِ القِلْكُ فَرَطِيَكُ عَكَ انْفَشَا وَكُ تخلط فامتناعك رالعل يخرخ نغنا فالالغيظ وملاوم العلوا ايفاء تجعَلهُا وَزِيعِهُ وَالْكِلِّمُ الْبَيْبِ مِنْ شَانِهُ السَّيْعُ لِمُ لَلَّهِ النَّهُ وَقَ وَالْكِلِّم الماواطفانة وتوقرابينا ذماءا الالغفة فإزيكن الكلام غلي بنبئ فالنظد يتلك قوة ملائملغ أفتل كيف ودرئ الكنت لانالع غط الكانت هَ ذَا الْاقْتَذَا رُفِالِعَظاتَ آذَاكَانتَ الروح فَهُ الْحَقِلِ الْتَقَدَّدُ لَا يَهُ الْإِلامُ ا تليزا كنفئزا لغياءا كتؤز النازق يجعلها ملايد للهام الجئند كالماا ذتس النفائبوا فألكتة الالمبتاغة غاذالجأ التتأبيل فافترالكتول فاند قة زنيتيه متناعين مَتُلعَبَين الْصَلفْفَقَصْ هُرُوحَعَلَهُمْ إَوْفِرُودَ لِعَدُ رَغَيْصُمُ المنهر الانعالية وجبعله لأنضخ نؤائها وينن وابها كاطابينان عَظِيمُ الْكُنْهُمُ إِذْ تَشَلَوْانِ اللَّهُ اللَّهُ مُ مَنْكُ مُم الْذَيْتُ فِلَكُمْ مُهُ مُعَلَّمُ مُعَيِّنَا فَكُ مذالجهُدُ قَالِلاً اللَّهُ اللَّهُ مَا مَكُولُا الذَّكِ اللَّهُ عَنْ يَعْ الشَّاكُم وَرَضَّا انتعَل فيكرت واغتذاذا وائتتنا لذؤغة ووانتضارًا فرغي مُلاّ الطريفية نتتنف

فعُلَّامِ اللَّهِ الطَّالِمُ لَلَّهُ مُلَكِّكَ فَلَا بَعَلَا إِنَّا لَهُ إِخُلُهُ كَا فِلِيتُمونِ دَايِضًا إِنَّا ليونة فكف كالوافاف كذا والمالياندالا أن المنطق المالة المالة المتدهنة البَقُلِبَيْقِتَفُ وَمُصَنتُ ادْكَا لَيْعَ مَنْ وَقِلْكَا رَعَقُلًا وَرَعَلا بَعَبَا ا إِنَعَالُطُ كنيقُ حِينَ عَبْدَ أَمَا عَلَتُ فَاجْمَلُ إِنْ لِأَكَا وَالْمِنْ عَلَيْ أَجُلَّامُهُ وَالْمِنْ عَالَمَهُ وَالْمِنْ عَلَى وَالْمِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالْمِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلّ اللبنيآة فكيفظ الله فود ومراخ رائي فيفود وكالجوند مالله وتريق يتنباك مَكُ أَلَتِهُمُ ثُلَانِ فَالِ الْجَادَتُ الْعَرِينَ لَلْجَارَالْ لَأَيْ الْأَرْمَالِ مَنْهَ لِيَعْمَ فِي فِي قَ جَادُمُ انظيَّر عَارَضًا؛ عَلِيَ عَلَى الْمِنْ الْمُعَالِقَ الْمَعَ الْمَعَ مَنْ مُرْجَلًا وَلَفِلْ مِنْ ولغري النغزانغذ فغدانذا بزالق موازيته والافاء بعالان المتراخل الذي مَرْكَانَ يَنْتَعْدُومُضِلاً؛ وَلِلَّهُ مَضَادًا؛ كَيْفَكُكُا لَيْحَيْثِ فِيكَ ٱلْمُولَأُنْجُافًا عَظيماً وَمَنْ وَخُلِلْ اللِّهِ اللَّهِ الْهُمَا مُعَلَّمُ الْمَعَلَ وَلَهُ الرَّفَلَ كُرُولِهُ الْمِتَلَامَلًا المعينة ولكالمية كله كما وانجا وزؤن اخطيا منبه فياكف الاوقاعا فال كثيرة ادكانت فيامتدلها امتلاكثيره فالافقات ألنا أننة والكانت بالماء ليَتَتَجَالِ مَنْ الْتِيَامَدُ وَلِعَرْ إِنَّ الْمُوعَانِعَ لِوَانَ لَوَزَمَن بِوَلَيْكَا نوايتَوْفِي ا بَدُوْلِ وَلِي الْمَدَ بِعِينِهُ الْجَوْلَةُ النِّينَ لَا تَعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَانِكَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّذ والوك نظلنك لأنهر إوكا فالوفوا مذا التحرلاكا فواظفا فيابعك نازالك ولق لِيُرْبِطِ وَامَا لَا الطِرِ لِكَاتَ عَا يَوْلِنَ شَرُورُ الْمُدَرُّكُ يَعَيَّدُ الْمَا الْسُبَدَ وَلِا الملايكد فالواخن ألأفواك للكل كنفراغا فالوغال يروق بعا وليع تنفط فنزوا

فاقلتذليتراخك باطلان الطهنية كالعافي فأكتمت تتلك عورًا وعَظمًا أَوْمَا نعقللله فيمرا مان في فأن الدّ فالمُوالِغُون الطاونة الْأَنْ الْجَبَرَك نَفُلِاجل اغَ عَنِي بَحِنَةُ مُنتَبِهُ دِينَ مَعْ لِمُؤلِمُ فِي الْمُولِدَينِيا أُوقِدِ قِلْنَا لَعُرَيضِ مُلْمُعْلِهُ واجدة فيلزمنا اضطرائك ان فكالإزالغلذ الاختر اليه هُ اعْ مَن مُنارِباك وافوَة وصَفّاء وأزيّالت ما هِ هَا أَعَلَا أَعَلَا تَعَبَّ كَانْهُمّا مَا إِنَّ كَالْحَيْثُ والفجاء عناقالية ود قبالعام الطافا فالكيم بولة رقال الكراح يخفوا لمنتعجبً ما قلتَه فا الكلاليَ مَعَ كَلْ يُؤلِكُ فِكُلَّا مِنْ إِنَّا مَا أَخَا الْحَبَّينِ الاشرفة وللنفأن كانفاق تبتن الانتاك أفعا الأكفيرة التج ذاند الزانسان وَمَاكَشَمْكُ فِي كَانِوَتِهُ مَعَادَلَنَهُ إِلَّهُ كُنْعُا بَيْنًا ۚ فَامِعَ خِلْتَ عَجَا إِكَا لَكَانَ قَاتُ وَفَا خَالُامْ مُنْ فَلِهُ عَلِيا وَعَظِمًا فَأُ زَفَّتَ وَالْحِفَا عَبَدَهِ وَهِذَا إِنَّا اعَبَتكُ عُواسَّعِنا لَمَنُوا لِبُتُولِ عُلْفَعْلَا مُغَالِّمَ نَتَمَّىٰ خِيبَنَا فُلِا أَمُوا لَيُخَالِينَا عَنَالِيهُ وَدُواْفِعُا وَلَا فَا قَلَىٰ يَعُوا المِنُولِ الْجَارِوْعَنَا فَالْمُواْمَا فَهُ إِنْ فَا أَعْلَا انهًا وَانْفَدُ لَانْهُ إِنَّكَ بِوَادَنُهُ فِي وَادِيًّا وَظَامُ لِأَنْزَاجُ لِلْأَفْعَ اللَّافَرُ الذِي كا وَافْتِجا زُولِ ۚ فِالْتُولَا لَاوْقاتُ مَا شَلْهَا فَالْغَيْقَةُ لَا ثَمَا الْحَلَجُ رَبِناً خِاطَين دَعُوهُ مُتنيئطَنَا ! وَحَجِيزِ شَغَا احْوَامًا فِي فَعَ النَّبُت اعْتَتْعُ وَوَمَصَادًا لَلَّهُ عَ أَلِلَبُ عَنْجَاوَةِ فِلْ فَعَالَتُ لَنْعُومَ مَا لِنَا أَتْعَاوَكَا نَصْلِفَذَا مَا ٱلْدَيْكَ فَوْا عَلَامُ سَعُوا وَ قالوة لأنهم كانوا قدنجا زؤاء كل وند تبلغ للاعجا مذامته تم فاقدم فيفضت اللخفآ

جَآولينيا الكالغ المدنن بعبالية لأنفات ككندنة تعبة كنيز الانداماته اللهليئة يتوجدا أغائفائة بتلززك يظهئ صلبته متعظفا علواكنات ففذا التولينياغ لنا اننغ لدفي في في وَنَدُونَ لَا لِيَرُوانِهَا انْتَنْعَبَ وَلَا آخِتْ فقط فصائل فألآنك فينفج النشع ببداكم للأندمع ذلك اعلنا الكفتلك عاننين هذالحا لللنورة بكالهم وليخل لبند الفالنا الشروووفالليخ فقلِلندِينِهِ مُن مَا فَحَرَ مُولِدًا عَمَا أَنَهُ اللهُ الْعَلَىٰ فَيْ الْمُنْ مِنْ فَعَن الدَّوْدُ بهك الانعال الانتفاق وقفة والكيفات ونفيام اخذاذا الكرنظا خيئا ولجذًا وَمَوالْفَصَيلاً لان عَفْ لَلْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الدُّولِولِيَوَامِنَاكُ جَلَّا عَرِّينَهُ فِيهَلِمَهُ وَلُوانِهُ جَازِلُهُ اللَّهِ الْحَصَانَ وَأَلْفَهُ رَدَيَلِهُا الْحَلْمِ كانتة لزئيك خضغ فضف الكيئينا فالنؤنضغ لأزالزا فيبعضدا وكأزافأ إنتفل عَنْ أَنْنَا الْمَغِينَكِهِ مَلَعَبِهُ ٱلْأُولَ فَا وَلِيَظَالِمِوْمِنْ فِيَغَلِمِ وَلَيْهِ فِا مُعَلِّمَنّا ا فِضِيَلتَةُ الْأَيْقِلَا لِتَعْدَلُ الْتَعْبَرُنِهُ رَوْيِلْمُلْجِلْلَةُ وَاصَلا أَوْمَا فَعُلْ لَكَ الْوَدُبْ فقط لكنفئ ذلك فنرزلك نشامخ أليه فذاذ كازا فليك بايثار نبتهم منجعَن فَ النَصْيَلة فاوردَ وَالْوَالْمِيْمَ فِي اعْلِيْ عَطَا بَهُمُ وَالْمَعْلَا مُنانِ انهمينلكون فضَيلد اجدلد فراعة فالاه فالمفرز مَياد يُخطِورو باعيانها انهُمْ مَاينبِ فِي لَمِ الْفَحْدَرُ وَإِبَعْضًا لَا غَيْرَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ فَلَجُمُوعَا مُنْ وغنق بزلك فايواخر وفاك نوئم لفهم كملهم فيتا التبعاث فك

المَيْفَاهُ بَالْكَا يِزَمَاكَ مَنَوَا بَهُ لَا انْعَناهُ وَلِنَا إِلَى إِلَيْ الْكِفَالَ مُتَعِيَا ذِنَا لَا أَلُهُم وِفَاللَّهُ وَلِلَا لَتَهُ وَوَلَ يَهِ وَلِلَّهُ مِنْ مُا ذِكُوا خُوْمُ الْحَارِ فَا لَا لَهُ وَلِلَّا لَهُ وَل ذكر أورو أول خوتة فبحببه وتدفا لفا لوزك المتح وأعرف العنبر مضاوف فينت اللاعتِمَا وَكُمِّ الآوانِ إِنَا لَيْسَا فُولَ عَالَا لَعُولِلْا فَالْكُانَ الْكَانِ مَا فِي عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَا ذَكُومُ وَكَايَفِ فِكُوبَ مُنْ لِلْهَ مُنْ لِلْهَا لِمِنْ مُعَالِمَةُ ثُلِكُ فَيْ الْحَيْنَ الْمُعْفَالِمُ زَايدَ فِصَالِ المَصَعَ وَيتَمَيَّزُ لِيَّهِ مَنْ اللهُ مَتَلَكُ اجْدَادُ الْمُمَارِلُ لَهُ المُدَدِثَمَّيْنَ مزانفهُ تِلَكُ اجْلَادُ اصَعَالَ لَهُ تَلِدُ جُمَّة مِنْ لِلْأَلِكُ الْخَالُهُ الْكُنْزُولَ اسْفَيَا وَاكَ يتلل للا شُرِّيَّا فَا فَاخِحْ مَرَائِهُا فَامْرَا ذَكُرُ وَإِجْبُناه ادْكَانُوا لَرَيْنَاكُوا جُفًّا منة كَاءَينهُم وَبِرِجْنَا لِلْهُ وَيُلِيرُوهُمُ الْوَلَادُ الْجِطْرَة تَهُا عَازِهُ وَلَهُ عَبَلَيْهِ وَعْنَةُ وَقِلْتَكُونُوا مِنْ الْمُلِيَا لِلْغَيْلِ ذَلْهُ لَا لَتُبَتِّتُ مُمْتَ عُرِفَكُ الْمُلِكُ الْمُنْعَلَىٰ الْإِلْحَيْلِادَةُ وَلِيْ رَفِعًا وَاوْدٌ فَالْلِكَ قَا لَفِيعَتُوبُ وَلَذِينُودَا ؛ وَلِنَوْنُولُانَ يَفِهُ مَالِ الْمُضِعَ مِهُورِهِماءً مِعَلَجِهِ وَاللَّهُ وَمُؤْدِهُ الْوَلْمُعَا مُصْفَلَانَ ثَاثَتُ وَلُعَاقِا لِإِهِ يِقِولِ لِمِحِوْلَ بِهِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْانَ مَا ذَا تَعِلَ الْمُخْرِطِينَةِ الْحِلْخُ الْمُلْدُ منجة فدعة فألش فغيبه وفامؤه فالمنكث لأتنالؤكنا فيختب بترانتان عَادَجُ لِعَلَكَا لِأَنَّ نَصَمَتُ عَنْ مُلْكِ الْمُؤَالِقُولَ وَكُمَّا امْا يَحْتُبُ نَصُولًا لِمُعْتَمَّد فلتناما نفئت ففظ الخبتاج متخذلك أنذيتم منا الاصافضة بمرا ا ديظهُ إِمَامَةُ وافتَدَارُهُ لاندلهُ مَا السَّبَتِ خَآءُ لالْيَفَرُ مِنْ عَيْقِ النَّالِلَةِ

الِخَلُخُلُولِا مِّعَرِينِ عَجَّ فَانَصِ فَحِجَ وَلِيَحَ بَعَكَ الْمُلَامِنَ اللَّالِيَ عَلَيْمًا مِثَا قِالتَ مَا الْمُتَبِبِ الْمُجْلِكَ بِمَعْطُعِ النِّبَاحِ الْمُنِتِ وَمَعْمَ الْاَنْزَالِلْاَ فَالْكُلْ لمرتكت لنا اؤلاء غلين يطلنطه الارمكان لفلاء للفضف لزيع وماالغيي الذَيْ فِالنَّهُ اللَّهُ وَلِكُمَّا وَالْهَلَّا لَلْهِ لَيْ إِنْ فِي فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَل حرَم جُدُّ فَا نَا لِتَ مَا مَوَا لِرَمَزَ فِي ذَلِكَ اجْبَتَكَ مَنْ الْمَعْجُ النَّطَافَ يَنتبين ا وَلِا الْمُ الْمُ يَتَعَلَّىٰ مَعَدُ فَا رَضِ مَوْلَنَمْ مَا أَوْلَا يَعْطَلُحٌ وَيَهْبَدِ بِزِنَا فِيكُ مَا عَمُ بِعِينَدُ لَا لِخِوْلُجُدُ يُكَ مَا كُمَا أَمِنَ يَظِلِ وَلِينِ وَلِلْ فَبَضَهُمُ الْخِدَاخُ النِفَاءُ بعَدَى مَبْطَهُا وَلِالمَا نَتَ مَنْ الْأَفْعُ إِلْنَ يَجْزَلِهُ مَاطَعَةٌ وَلِا ، مَا وَزِذَلَكَ وَظَامُ طبيع للنَجْرُوجَ يَنْ وَحِنُوجَ الْاخْزَقْبُلِهُ لِعَلَهُ كَا زَفْعُلَّا طَلِيَعَيْا إِنَّامًا منعندية أيضا فريزلذ للخرخ زفيخ دماكا سفلخ خب شريعة المفادية للزنف الله بَحْضِرَت فلتَرت منا الأنعُ اللامنينيز فضورت بهُمَا أَنامُكُ للجوادك ألمنظر فونها فأفيئا بالنافأ ألذي تبع ولنا النفلة فيفك المعد فغيبه قلقالقا مورزالها منابؤ عن من ألما بالمتعمرا المجت انصَةَ يَرِالْحَبَيَةِ مُعَالِمُ مِنْ إِلَا لَهُ عَبُّ يُنْ ثُمُّ لِكَمَا نَعُلَمْ إِنْ يَرُوا لَهُ عَبَّ النَّافِي

ئِنة فائزة وَ وَلِحَهُ أَلْاوِكَ يَكُولِكُ عَلَيْهُ مَا وَدُهُ وَعَا وَاطْهُرُوا مَا كُلْمِنْهُ

الكنه قبصر من المنا أو ويعل خروج اخيد أيخلته جينيد خرج موكلة وما

فنبئك فيفا للغبيك ليئها فأأرك الكافا فالمتين المحيلية ظهنت

اخطاووا مرفا جَلِاذَه مَا نِعْتَهُمُ ادكانِكَ فِرابِيُّهُمُ الْكَلْتَ التَّمْهُ لِمِعْتَفِكُ قَالِ خَطَاحَظَاءَ لِمَرَكِ نِيتَعَرُّا وْمَالِدِكَالْ الْمَالْمُوفِقِعَتْ يَجْمُرْتِهِ الْلِمُ لَا مُولِا فزالمناه الرايندائنة فؤشكم فأنتكر الضيعيد الريتمه االنات العظيم كالمتر فاوليمنا فألبواننا كريفه فاالنانز ألاينا وفاتطنتا كشريجه لرحم وكالإلأن قالخطا وَوَا فِيهُ وَزَيّا بِكَا لِفَرَوَ وَالْمَنْ خِلْهُ فَالِمَا النَّبَدُ وَكُواللَّهُ خِفَعْ رَوْقًا الاإء منوغا ولفرف للبهد بعدجه ليضايف فخبئا بخلاد مرلاناكنر رَوْتِهَا وَالاَّاءُ وَلِدُوامَرُنِتُنَ عَبِدَلَتَ الْإِلَىٰ الْمَالِمُنْ الْمِلْ الْمُلْلِمَةُ وَالْمُلْكِدُ للفؤذ يزلانه كالمركما فوازوشاءالاء فرزوننا خبالط يناتا لفاجذ فأفاه فيملك للكنيئد بتعلمو فيضاما هاؤ فرصالما وشرف للنوعن أعتاد والانتا رَشَهُ الْفِعِدِّ مُزْفِلِكِ الْكَالِوَكَنتَ عَبَدُكَ لَكَنتَ جَدَكُ فَلِيرَ بِعِنَا لِكُ فِيفَكَ ا الغَجْدِعُ إِلَا لَهُ وَلِأَوْا ذَيْ لَكُوا لَعُرُوا لِمُطَابَ مُوْوَا جَدُوْ وَعُزَمَا وَيَحِيدُ نغشنا وتفك يَويَنِه مَعُ فِي الْحَرَمُ عَلَمُ عَلَيْهِ الْمُلْكِحَرَمُ لِلْجَلْدَ ذَا زَهَ ذَا الْحَبْرُ لِلْان ليَعِلَينَ عَلَا الْعَنِي الدَّفِي الدَّخِ الْدَيْ فَالْحُوْ لِلْ فَضَالَهُ جَاعِمَ عَالِكِمِ عَلَا ان يَكِرْ لِمَرْجُ ابْصَا بَعِرُ ذَكْرُو ْ فَا رَضِ أَلَا كَيْنَهُ لُمُعَرِّمِ الْحَجَّةِ سَنَبُهُ السَّيَجُ \* فانتالتغ لاينعفيذ ذكرذ لأفاجبتك بميزان عنتنا مرازتليها وعمنها ا عَامْ طَلَّهُ مَا الْحَرْجُ لِأَنْ كَلَا أَوْلَا فَا دَائِمَ مَ ٱلْوَالِمَ ذَلَكَ رَيْطُ مَا لِي جبط قرنز كزيجت كوزا كلاوليعزوفا عندها فبعك أن يكطت يالمنوقض

\_إل

غنهية وأهي في فقكه يَّرَ زاعًا لِحَالَ المِدعَ ظِيمةُ وَاخِذَهُ الشَّرَ كِلَا لَهُ ولِكَرَكَ الْ روَتْ لَوْلِرَيْتِكِ المِمْ إِوْلِا وَزُفِحْ مِنْ لِهُا وَيَجْدُنُهُا وَوَطِنْهُا وَلِنَبَا عَالِمَا لِمَا ال رزقت هُ أَنْ الْنَائِبُ وَ فَكُولِكَ الْكَيْتَ وَاهْلَتَ عَوَا يَالِمُ الْفَارِيَّ جَيْدِيْدٍ معَنفوقه عَنْلَخِتْنَهُا وُعِنْ فَعَلَجْ أَخَلَهُ الْبَيْرَيْ وَقَالَانِتُونَ عَبَكَ وَبَتِ ابيك فينته واللك بمننك وماالعل التدروية فلزلك ومانة الماء للافك كاما زيالكنت المالكوك الإنطاف الملك تزفض والمفضيد الانيآكلها لجابم رنياة وخبت غناج ألليتعظما ويظرجنا بألنبئه وأورُد الْحَفَظَمُا مُولِاً النَّوَةُ وَذِلَكَ اللَّكَ الْمُنْفَرُوا وَدُمُوا وَفِهُ وَلَيْتُهُ الْأَبِهِ النينينة البنينة ولزيتضر كرزا ودبجا الأالان لقريف بولايجتا الكوزب اجَدْنَا لِأَمْ نَصْبَلِهُ إِخْدَافَةُ مَكِينَا فِيضَ لِتَهِ مُهُيَاءً ولِا زَفِيهَ لَجَدَافِهُ وَدُيًّا و يَهُ رَدُيُلِته خاملاً لِكُرُّالِ مُؤَلِّنَ فَخَبُّا زافُولِ فَالْأَبْدَلُهُ الْجَيْبُاءُ الْمُزَلِّي مُنْ اجْلَادَمَكِينَيْنَ فَضِيلَتِهُمْ فِصَانِصَالِمُاءَ ذَلَكِ يِشْرِ فَضَادُ عَظِيمًا وَ \* 4 \* العَظَوْلُونُ النَّذُونُ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ

علايتغفر أَجَفُغا مُهَدَّوَ المناجُّاتُ تَغَيَّا عَظِيمَ وَلَكُمَّ اذَا يَعَطَّرَ فَا الْمَا عَلَاتُ فَا جَدَادُ عَيَنَا فَلْيَنَتَفِحْ غِنُوتُهُ كُلُّهَا وَلِتَغَنِّعُظِمًا بَاءَا جَكُدُ وَفَضَالِا وَالْمِيقِ وَوَلَا لَعْ اذَكَ يَفَتَدَمُهُ وَالْمَصْائِلِلانَ مُنْ الْمَا خَرَصَا وَلِقُونِيَّ وَوَلَا لَعْنَا رَلانَكَ الْمُعْرَافِق ازتنتَ ارْفَظُوحِ بِهِ عَظِيْمُ وَمُلْجُكَمْها فَلا تَتَغَنِّعُ عَظِما وَقِلْظَهُ رَبَّ جَيَيْد

انفا للظاهيم فرانعبض فيألف كالونجآء غعيها ليماؤد وننيزه شريعند وبعاب ذَلِكَ ظِنْ السِّعَتَ الْمُلَايِظِينَا السَّالِيعَة وَلَالِكَ قَالَتَ الدَّايِمَ السَّالِكَ الدَّالد السَّالِكَ الدَّالد السَّالِكَ الدَّالد السَّالِكَ الدَّالد السَّالد السَّالِكَ الدَّالد السَّالدُ الدَّالد الدَّالد الدَّالدُ اللَّهُ الدَّالدُ الدَّالدُ الدَّالِقُولَ الدَّالِدُ اللَّذِي اللَّهُ الدَّالدُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّالدُ الدَّالدُ الدَّالدُ الدَّالدُ الدَّالدُ الدَّالدُ الدَّالدُ الدَّالدُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّالدُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّالدُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّالدُ اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّذِي اللَّالدُولِي اللَّذِي اللّذِي اللَّذِي اللَّذِيلِيلُولُولِيلُولُ اللَّذِي اللّ انَنْفَالِ التِّيَاجُ ارْادَتُ بْلِكَ ارْمَعَا دَخِلْتَ حِرِيهِ الْمِثَيِّرُوالْحَسْدَ الْسُهُولُلْ الكتابج تفافته أنيني ألنزيء وإماء نياجًا وعائرة ووأفرا لنبي تقفت مَهَاجَهُا واقتطعُهُا خَأَعَدُ المارَيْوُ لِللَّهِ بَنْكُ الطِّرُونِ فِيتَعَيَّا النَّجُ قال جَعَلتَ جَوَاللَّا فَهُ مَّيَاجًا و وَوَلونَ أَنْ تَولِقًا ونِعَصْ فِي إِلْلَهُ مُوقِال عَيِّلُولَيكَ أَنْفَعِينَ مَا النَّبَ لِلْغَاكِ لَنْصَالِ لَيَاجَ امَا فَيَلِ فِالْفَعَبُ الْمِلَاثِ لاندللةًا وَنَعُوالِتُهِ وَأَزَانِ الدُذَكَرَ خِنْنَ فُودَاكُلُدُلِبَرُ سَبِيبُ مُعَانِينَهُ والمضني والمنتفئ والمرزون والمرفزون وبالماعا أفقيله النابا وتاءَ زَأْمِينَةُ لِمَعَالِ إِن إِمَا إِمَا لِمَا لِنا النَّيْزِقَ كُلَّهُ الْأَنْدُ وَرِدُ مِرْوُدُ طبيَّة ليُتَروَي ولها كَرُوكا انْعَوْلا الْقَوْمُ لِعَدْ النَّوْ وَلِيَاتَ فَلَالِكِ بَينا؛ وَالْاَفْنَا خَطَبُ الْمُامْدَ طَلِيَعَتِنا أَلِيَّةِ نِينَا وَقِلْتَ فِلْكَيْنِيا مِنْ لِفَا إِنْ الْ فلكرة الماكان في المناف الناف مركانت عالية فالعالم المناكم الأالمالك فاختلصت فيحف والجنك أغاللا بأاالفرز فالبنت متحك عتمان وفائلها خَرِيَنَ عَنِي وَنَهُ مَا يِنا مِدَاجِوا لَنا لا يَهَاكَاتَ فَيمُلَهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّه ائترائيل فالنه بنطتا ليفعض غايتة لكنهامتم ذاك المصرما ففعوز فاارذرب فعترمًا وَلِإِ رَفِصُ دَنَافَ مَنْتُهُ أَكَا ازْلِكَ يَجُ لِمُرْتَفِضَ لَيْتَ مَا تُوفِكُ الْتَعْبَدُ أَوْ

كلة ونقول فأفرلت تلك لخلامك ولأنتبها وليجالة فاعلما المنك للجاين يتيض انج فلع نجئرت ونفط ولوج معت الخطف فالاكاما اخراع وتجعلها جوسالالمك فلانترف وافرأة للا يمض أزرق عواد والنامر فوضين مطرك والنف ومخبؤ متهَنَ بِينْ لِلْكُ اذا دَءَق ذانك مَهْ لِيَّا وَمَا يُحِرِّ مُطَرِّجًا وَلِيَكَ عَجْمًا مَلَابًا \* وابتَى بَدِ ذَانِكَ مَرُفِيضًا مُعَلِيًّا فَوَلَصُ مِعْتَبَاهِ مِتَّهَدَا وَلِفَكَ مَرَفِيضًا مُلُوًّا ۖ فازلك بمنانئان الجكناة مزؤرا لانزافا رشاك وكديكنا ألانغف مًا نعَ فِهِ لِنَا اجْبَتَكُ مَا ذَا نَعُولَ لَيْتَ تَصَا فِمُ تَيَلَكَ دَابًا: وَتَتَنَعُمُ وَيَضِحُكُ وَعَاقَدُ ءَ رَفِدَ اللَّهُ مَذَلَ خَطَالًا وَرَوْمُ كَا فَدَرُ لِإِلَّالِ النِّيَالَّ افْاتِهِ رَانَ فَهُ فَعَلَّ ذكرَا فَذَلَجُكُمُنَهُ مُنْ صَلَّاحٍ عَلِي الْفَالْفَ فَالْفَرِّ لَكُنْ فَالْفَالْذَ نَصَادَمُ المنك الفرير والالاررد والك والالاعتالة وادااع طينا فتبر فضديت وود ذلك ووق فأبتغاث والغوا لغابذا أغتنو كبضيح فأنا تضخنا تؤعظ بذكما فكلفتخ لناؤذك أنفيا زما فالجكنا وعفز ويتبول فذغلناه وكاءار فيأبآ ودمسا ادانه زناها فالتوق تنجل المعتالين عليها كفير فلذاخبيناها فرمنا إناء وغتزياها فقف بملناها فيهيئانه فلذلك بكون فأنا فيلح إمذا الجنعكم أنتي مالجعن إخا فأفرا فأخ أخذذكن أشنعيظ تيكنا وليريج عنفنا فلأجا عفليناه ويَعَوَ الْمِانِيَةِ إِنَّامًا وَالْمُرْمِونَهُ الْحَارُولُ الْكَالْمَادَ الْحَجِيجُ الْفَرَجُ الْحُكْ فقلَجْعَلناهَا فِي مَيَانِهُ جَوْطَهُ أَفَلانكُرْزِذكُو فادايًا وَلِلاينَتْلِيَهُ اللَّكَ سُتلبُ

مُعَلَى عَظِيمًا وْ وَلِانْطِهُ إِنَّكَ مَا عَلَتَ فَيَا مُقَاعًا لَا لَهُ يَرَكِلُهُ لِأَنَّا ادْ اكْمَا لَمُ أدأظنننا اتاذاك الذكيففة واتحاف أظنتنا انناخطاه كالتاخطاه نصيت كإمَا وَأَلِعَنْا عَلَا مِمْ لَيْنَا أَنَّا لِيوْبِنَّا وَوَيْمَكُمْ ثُوَّا الْحَمْرُ مِنْ مُولِدًا وَالْحَالَا الْحَالِمُ الْمُولِدُونِ لَكُوادًا كناامِعا بَعَدَكَ وَعَدِتَ وَاسْاء الناخاطبة والمن كَا أَن فَلْ إلا لنبرو ببدّع منططين صديبين ع اللواللوك النوالك المنا المركز عليا يواكنه كانعر مِعَدِدة فانظ الغريد الميرة وتتكرف المنظاء من الافتدال إلى العنوفالما ماذا يوجَانَ الحنيَّ وَلَا مُوَادَ مَا لِللَّا لِمُرَوَّةُ فِرْفَعَ لِلْعَالَ لَمَا لَيْنَ فَكَالْمَا مُنْ فَال انعابك ولابعته لغواقك ولأنجان الجلائلا تقزغ زتعك كالابعارة عيك ميد فوَالْفَحَ كُنْ يَوْلِانَ يَكُ وَأَعْرُوالْفَضِالِ الْفَاجِكَة مُا الْغُومَنَكُ وْلَوْلِكُ الْ طامًّا قلحَ مَاءَ ارْدَ فَلَرْ يَعْضُ وَلِا عَزْمَكَ وَلِأَدْفِعَادٌ وَإِزْلُهُ يَدَ فِي لِلْعَتَوْفِكَ !" وانعة ونقط تقته كالخلك بتوددك فيرؤون كم ورت ملانعا لفاؤهن وفاء الجازاة كنتؤولا جاأئي فرض فنهد علملك ونقرة مالنا المالغ يتطو إياءاما قلية وفت الكاداء وتنجت والكاري فيجك أبدًا تعنداً كا الكان فيلت ذا لكان ليتركف عَوعَ زَافِهُ عَدَ فَخَاكَ عَنَاكِافَهُ الْنَرْيِعَ عِبْرِيَّةُ لِأَنْدُلِيِّرَ فِي الْنَافِهُ الْنَافِي اتعابك ومامعج فوليتريقا أرت تعرانها كؤوه فاكلف ويعتال كالمباد جَيِّ عَلَاكُ مُزَاتِعًا بُدِيتُ وَوْعِتُوا لِمَّا إِجْعِيًّا وَيُعَرِّطُهِمُ انْتَعَلَّمُ عَثَانَ جة من فلهُذا النَّبُدُ ولوَ عَلَى فِالصَّاعَدُ الجادَبُهُ عَنْهِ عَظِيكًا جَرَرٌ عَلَا لَهُ ال

جِنَانِ إِلَى الْفِضَا إِنْهِيَجَةَ مَرْدِلِكَ ارْتَكُهُ زَعْنِ أَعْنِ الْعَرْمَةِ عَدَيْهُ لَلْمُالِلَ الْفَصَالِل العجنج بالإزمذ الغربد إركرتذ كاختره عنذا فلزنت بنطف فضأ بكناتك عَظيَمَ وْمِيا أَوْلَكُ أَمَّا لِجُ زَمْتُكُ عَبِيدًا قَامًا نَعْمَتُهُمْ لِمَا قَبَالاً اذَاخَلُهُ كأفدُ وَاللَّهُ مَنِيعَهِ وَحَهُ زِرَاعَ وَلِي عَبِّنَ وَالْعَوْدَةُ اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل ذلك الكارشن يتعقل المكند عظيًا فلانظر العُفظية عليما علي المنتج عَدَالًا المُعَالِمُ المُعَدِيدة قال ريزالل ذَلتُ لَنْ الرَيْزَ الرَيْزَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّكُ صَالَ مَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ مُ النئود كلفته فأفالأ فولئقا لذبولونز النقوانك الملاا لأخ يستولافلة كالنذ صَارَاْ وَلِالِرَ اللَّهُ مِنْ الْمُولِظُلْدَ وَجِنَا الْصَابَعْ لِمُتَامِلًا الْجُلَّ مِنْ عَجَلَاهُ فلهذلا المؤلط تضنيقا لكفاز فالميللة فالكفا لينتأملا التجل نشنخ كلية اجتدئة المتبج لوطيغة عذا النولفالة بطرة لحبخ وضنك يائيدك فينج تَجَلِّ الْخِينَ فَلِلْكُ مُنَا رَقَاعَكَ لَلْبِنَيْتَ ذَلَا لِينَ عَنِي الْحِيدَ الْمِنْ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِلُ الْمُعْتَقِلِقِ الْمُعْتَدِينَ الْمِعْتِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِينِ الْمُعْتِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِي القدمة للنعلج لناذا تدمؤ للغطاء الاختر تمفا أأمز وابتدا للكدكم بالثياث ذلك إلله الما المنظ المنطئ القلت ومايتين والإنتان والايجت فيريدوا يتبلذا وانفاؤ أفلا أزاد فلفزرة لاالله ألمكن والمتطبئد عظام اؤاو عامَمُنا رَبُولِت دفعاتَ كماكنَا نسَنطيم إرزفِعُها الجُنوقِ فَاخاطِهُ ننا نعَنناعَلِي مذلا لمتا إفلوروعتها ربؤك زامك غنجها وصلتنفا فازيكنها ارتضاع ولا يشَيْرًا إِلَّا إِنَّا إِنَّا أَنْ نِنْ بِعِج مَرَاجَالَ فِياعَالْمَيْدِ سِنْقِعَ وَامْرُ فِنْ فَعَلَمْهُا

وَلِلْمِصَبِنَكِ مَصَانِمًا لَعَنْ خَلِكَ وَعَامَكَ بَلِمَانَهُ فِرَحَكَ لَجِهَداحَدَكَ مَا مَا لِلنَّ ألخ الظيانذا نانزن فابتروز ونبتقاكلة الإلىفذ لازمنا ألفعل الكافلانعير اجَدُنا النائِ الخزيز لينَ هَوَ كُل ولاتباهيَد بَحِر لَنْ يَزُيرُ ولا عَرْفُ وَوَعُدِ عُلْ اللَّهُ ب بكونظ الألفا لكنة تنكوالله فاكتنبة وكفاق لابتززة المأليان والانتظالات عَلِيَ فَهِ إِنَّ فَالْمُ لِلَّهِ مُونِكُمٌ إِنَّ وَارْضَيْتِ ارْسَعَ إِفُوا السَّكَرُوا مُمَّا لِنَاتُهُ النبيد قايلاز فللخطأا وقلضا ودناخ ربعتك وكالنب إزينا وخؤيئ ماؤلتد بَنآ ۚ لِالْكِيْجَ كِهُمَا دَقَافِ زَبْ كُلُّمُا اوْرَدِ مَعْ الْدَيْنَا ۗ الْأَلْمُ مَوَا وَلِلْهُ كَالْمَا لَا لَكُ مُوَالْتَكُ لِللَّهُ الْمُعَوَّا فِكُ لَانَ يَعِيضِعُ ذَامَدُ الْمِنْ غَيْرُمُ مُطَالِبَ مَرْ بِوَاتَ وَالِبْعَا ولِرَبَطِالِتَ الْطَالِلِالْوَلِيَّةِ مُعَلِّدَ فَالْكَ مَوْالْتَكُورَ خَعَوَضًا فَانْهَ وَرَالَا تُولَ عُرْدُولِ إِنْ أَنْهَا وَهُمَا لِعَبَعُلِنا غَنَالَانا رَمَعَة يَرُوعَنَالِللَّهُ مَرْفِضَتُ وَعُلَا الْمَبَيّ بَعَلَامُوا خِكُمُ وَضَا لِحَظِيدُ بِمِعَالِ وَلَكَ يَنِيُغِ انْقُولِكَ وَأَنْفَنَا افْوَالْأَجْفَةِ فِي لْانناعَلِيَمُ فَالْجَيْنَهُ نَتْتَمْ رُضِوًّا عَظِمًا مِعْنَالِلَّهُ وَعَنَالِكُ اعْرُفُولِ لِنَيْا كَمَا نَسْتَمْ مُرْفِقًا مِعَنَالِللَّهُ فَعَطَ لِكُنَّا مَعَ ذِلْكُ نَسْعَيْلُ إِجْمًا وَعِجَّا مُرَاهُ عَظِيمَهُ فَالْأَه نفَعَنَزَاذُا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِفِكُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ اللَّهُ المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ لَكُ بِالْنَدُلِينَ مِنكِ فَاهُ مَا الْجَكْمَةُ فَقِطْ إِلْجَا أَرَاهُ خَوَابَ ذَا لَكَ مَ الْمُعَا إِذَا اجكنا النضا المتلكناة غرقا فغط الجازاة عنها فادا اجتنبنا النالريجكمنها حَنَفًا وَاسْلَكُناهُ عَيْرِمًا لِمِنْهُنا وَالْخِعِدِ لِلْجِالْحَ إِيُّهَا بِاعْفِطْ لِلْجَازِا وَالْجِيْعِ الْهُزِّين

جَالِفَ نِمْنِينُ الْعُتَاء الزالِ لِجَانَ مُلْ لَذِينَا فَلَاجَكُوا فَالْحَكَمُ وَلَكَ الْمَا ولأجَيْرِفاً وَيَسْتَوْلُوا أَوْ المِصْرُوا وَالْمَانِيَا عَاصَلُونَ الْمُطْيِبَةُ وَرُخَا وَمُولِوا اننئهم متلك فأغفاما ويقبرك للخوالنة بمرتبط توات وافطاع بني فم لأان داؤد مَاكا بِنَ مَانِ الْطَرْبِيْد طَرْبِيْتِ ذُلْكَنَدُ اوْضِرُكا فِدوَدَاعَتُهُ فَلِلْكَ قَالَ القدغة فولة وَخَبَّت دَاوْوَدَ مَرْيَخَ يَخَالَ ظَيْرُولَا فِي الْمَا الْعَالَ الْعَالَ الْمَعْدَالُ الْمُعْتَ ننتنا مَلُهُ الْجُنِيدِ بَجَنَةٍ فَإِنْ مُهَا مُالِنَا فِينِغِ النَّجَمَلِ النَّهُ الْإِجْمَا لَفَنسَتِمْر يَهِ مِنْ اللَّمَانِ فِبْلِهَا لَوْ اللَّهُ الدَّهُ الدَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْجَلِّقِ لَا تَعْلَوْمَ فِي عاننوف يغ متَواضع فِي فِلْفُ فَتِعَدُ وَإِلَاجُدُ فِي نَعْنَ تُكْرُّ فِلْكِينِيَّ مَا إِلَاجِهُ فَاعْنَادُ وَعَنَاكُ فَلَمَ وَخُفِي نِنُونَهُ نَاجِئُمُ كُنَّ بَرَّا إِنَّ الْعَهَا لِكُلَّهُ أَنَّوا مَمْ أَلَعُ رَفِعَكُوفَكُ المهدن تنطيم الفرن بمطيعة فأخاله المنين فأخ فأجد فن بمرا فالكالماء المادَيْنِعِه بِنَا إِنتَوَعَ المَيْنِ وَجُودَهُ إِلْدُي لِهُ الْمُوالْفُولِ الْمَا الدَّفُورُامِنَا \* ﴿ وَلَهُ مُقَالَةُ لِلْقَافِةُ الْمُوالِقَافِةُ الْمُؤْلِقَةِ الْمُؤْلِقِينَةُ الْمُؤْلِقِينَةُ الْمُؤْلِقِينَةً المُؤْلِقِينَةً المُؤْلِقِينَةً المُؤْلِقِينَةً المُؤْلِقِينَةً المُؤْلِقِينَةً المُؤْلِقِينَةً المُؤْلِقِينَةً المُؤلِقِينَةً المُؤلِقِينَ المُؤلِقِينَةً المُؤلِقِينَ المُؤلِقِينَ

فيزينع أناجك كالماء لمومنا كغوفز ذكة أويفقا ليقام مواوكلها فتأتغ بألفلتينة وانتقات وينتب لنعلجة تقليف عليمناء النالط ببتك أخاف النفأ للمتنفزة الانجارة لوا أفضيًا وخصوصًا والمرابَع في الله الأند بعَدُ رَعِكَ وَخَالِهُ مَكُمُ الْوَيْعِدُا أَخَارُفُ لِرَيْفِكَ مَوْطِنِهِ وَعَاذِلِهُ وَجَيَامُهُ الْمُعَامِعُونَهُ ابصَ ﴿ إِفَا نَهُمَا بَدِ بِعَينِد بَعِنَا فِي بِعَمْ يَوْلِمُ طَرِّجًا جَامِنًا بِدُ سُامًا إِهِ وَلِيَ شَعِينًا إندُما قَالِدَ بَضْيَمَةُ لِكُرَاعَةِ بَتِ رَخِلَكَ اندُمَنعَ إِجَدَةِ الْدَوَا وَلَمَةَ وَمُرَانُ يَعِبْ إِذَاك ألفيضة فايلا اتركف فالالفة اوعنالية بمنكأ فانضاجه فطالد الممتلا يبولفَعُمُ وْخِطْ لَتَابُونَ مَا مِبْلِ وَالمُرْوَامِلُ مَا ذَا قَالَنَا الْجَلْمُ رَبِي الْمِنكُونُ اللَّهِ التقور الشفوط الخضف بمركز فيضا بفرج تزجلتها فالزهائ لشدار وكالخ ففالداليعل خِهُ مَا يِكُورُ مَعِ فِينًا ۚ الْمِنَةُ وُمُلَجَّرُ جَلِكُ دُفعُدُ وَدُفعُتَهِ وَفِعُ الصَّاءُ وَالْمِعَ الْوَ اجَافَطُ فِي فَلْتَنْدُلِرَ فَلِمُ رَفِي مُرِدُ وَذِلْكَ انْدُ فَاقَعُلِ الْفَرْبِعِدُ الْعَنْدِدُ وَجَهَ الْرَا مِنْ افْلِعُ الْمَتَانِ فِلْ الْكِنَا مَعْلِمَ عَلِي كَا فَرُدَا لِيَدُمُ وَالْمُنْكَ وَمَا التَّظْلُ فِيلِرِهِ لكند شَارَعَ فِضَانِكَ مُعَارِظَكَ مُعَا وَلَجُدُمُوا زَعِضَمُ للشَّرِامِ الدِينَ وَمِهْ ايُدِّ ومينعة أفيع فضايل حكمناء وإمبلغها ابص للعتمت المائ اباوالنا الخا النتق والمفروع ابيئا الزمر منملكا ملك بدَيلامند فاارتج فأله أدا ألجا الكندة آل ادارن في الله بما فل فَرَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَطْرُودُا إِلَيْهُا مَا رَاءٌ وَكُورُ ذِلَّكُ فِلْكُلِّمَة فانااجن ذلك فاقتبله والتملئن ورؤا أرنبات عدد مامند فلركز كالذ

لكنذاعَ تَلاَزِينِكُ الْجَنَالِيُّا وَلَجْيالاً الْأَلْانِ فَالْرَائِيْفَاكُ يَرْتَا يَدِيمَعُ فِلْمِغَند مْولِدُ مَكُلِ لِلْجَيَّالِيَ مَلَا بَعِيَ لِلْ دَاوَدِ الْعَدَاعَةُ وَمِيلًا وَالْمَعَالَمَ وَاوْدُا يَوَ اينا وَخَلَاباً إِلَا رَبِعَهُ عَنْرِجَيلًا ۚ قُلِرَبِيلًا لِيَعِهُ عَنْرِ لِنَا الْمُعَلِّذُ أَلَا ينجَلْ عَندَكُ لِلْبُ وَلِفَرُ وَادِكِما زَأَن رَفَلَتَ مَعَوَجُ لِليَّهُم لِهُ فَكَالَ مِعْ لَذَلِكُ بنَحِنا قِا: وَإِزِينَ وَلِمِنَا الْمُؤلِّفِكُمُ الْمُغِيَالِينَا لِمَثَلِّرَا فِيَهِ لِمُؤْمِدُ الْمُعَدُاعِين خلفا ومناج لابال يعبد عفرج كلا فلوكا زقال فالا التوليكا وكلفا فأله عَلِيَ وَلِغَبَ الْمِنَاءَ عَنَكُم وَالِوَجَدُ الْطَعَز عَلِيةً اذِبُهُ بَرْحُ الْعَرَعُ لِيَ أَنْ عَلَا الْمُ فالأنَّعُ إِمَّا ذَارِيَ الْمَصْحِدِهِ الدَّرِاعَةَ لَا كَا زَانَ يَكْتِ الْجَيَالاَ اليَّرَخُ فَا ا وَيَفِي كَنبَتَا جِمَا زُمُاوَكُ أَلِهُ وَدُولِنَتَ بِعَالِاء اخبَا رَمْ إِمَا نَصَعَفَ مَهُا عَاوَفُا لِينَ مَكُنَا وَالْفَيْدِ عِنَا وَانْتَا لَنَعْمَلُ مَنْ لِمُنْ الْفِيرِ فَيْ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الما خَعَيْرًا بِنَيْرًا؛ وَبِيدَ وَرِيعَا وَسَعَاجُلا فِيتَعَضِيلَ ثِمْ وَلِنَاءُ بِبِلِعِ وَلِيلِ مُلْكِنَا وإنا غريصا وأفلط تذريف وانا غريبلغ وطاع نذا أفية الحالنا ترمتع عمرا فيخوخه مناعيكة فائخ فالكاكم كالمصنف للنبكة الحابك فالمتحال كالمخت فتنتين الطالنفنة ننط واخترو تلغ الخفة وخنز وخنز والفاكيا المنبع أننا وغيز فالمابعة وزالمايه تنبه وفالتركي كاختا زالتن الكندير فيظ المِفَادُ وَكُمْ فِي كُنِ فِي مُوسِدُ الْانْدَانِ فِي إِنْ الْهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ

وانهُ لِإِنْ فَالْحَبُونُ فِي فِي أَوْلِانَ اللَّهِ مِنْ أَوْلَانُ فَلَكُمْ أَلَا مُولِكُمْ أَوْمَا وَمَنْ الْ معرفة ألنعنة لدقة التزوات إدالا إغراغ يزغ المتنا الانتا مزعَنْ أَلَّا فَتَامُ النَّالْمُدْعُ زَلْتُعُمَا وَكَ ووضِهِ إِلَقْتُمْ الْمُدْيَّرُا يَعْفَخُ لِإِدْ وخكزانه أزيعه كق رئيلا فالمعين الأول ونوايز المعنبير أفعض النكر البخت عِنَدُ لانِفا لِمَرْخِلُخَ مُعَارِزًا أَنْ خِلْكُمْ تِنَا يَزَلُغَا وَالْخَتِعَةُ لِلاَنْطُوطُ في إِمَّا اللَّهِ وَاللَّهِ النَّا فِي عَوَاللَّهِ وَلَهُ وَالْلَاحِ مِنْ الْمَوْلِلْلِ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِل الاولخة لانطنوله منكتا يتغلمهم مندخلونا الأزالغ ليج منعف غيفاء يتغرمن عَنْدَالِهِ وَعَنْدُ وَهُوَلِمُ مِنْ مُلُوكَ مَلُوكَ مِنْ مَعْ خِنْا فَخِدَ اللَّكَ الْمِياحِ وَزِيْ وَنَبْهُم إلي بالغدّد م أبنعه اعشرمكا فقا اللبنين مُرابِيَعِه اعْنرَجَيلا وْلِعَرَانِهُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ فلفَيْ وَصْعَدا لِنَكْتَ مُعْلَوفًا وَلِكَا زَقِيلًا مُلْعَالِيَ عَنْهُ أَلْوَا جَدَ لَا يَعْقَلِنِهُ اظغ تعاقبُ أَلَمَا لَكِ عَن وَضَعَ مَا لَا إِنَّ فِي كَنَبُ الْحِدَارِ فَالْوَكَ الْمِفَوْدِ فَيَكُنتُ بِعَايًا اخبائ والع بنورافرا بريئ افاخ نلك ثلثة متفقين تلاا عد فرض بجد وفر وخوننها يزوفوا تروفا تباءته تاك عوزياء ويوا فزوا خزفا عرض أأبشيرعن الثلثة لأوليَنْ فيعِزَ يَهِ رُاعِ رَبِي فا فَأَطَا يَنْطَالِلَيْهُ عَلَيْ الْتَيَاقِدِ عَوْزَ مَا وْيُوالْهُرْ فليغواذ اعترض غزا لمنكع ربر فيحابنة أم ومألأ وتحبت عندك افتعالد اذخبع اغتضد انَعَ بُوفِ مَعْ خُلُوفَ لَمَا لَكَ تُولِعَ رُكُوكِ ثِبَتَ الشِّندِ قَلَافَةً بِتَ جَالَدُ عُنْكُ ا نَعَابُ عَلَتَهُ عَلَيْهُ مُنْكُونَ اذْكَا زَقَاقِاءُ فَعَاعَا وَعَالَمُ عَلَا لَيْعَ لِلْهُ طَاءِهُ ا

كانوامنة ذَاوِذَا لِجَلْاِ أَلَ ثُهُرُكِمْ فَاكَنْ فَرَيْكَ عَدَدْ مُرِعَنْكُ ذَفِكُ مُرْفِيعًا فِيمُ فجدف لغيالم افلم تخلف تركانهم كانولته تغلؤ فالمتخالة بتعاعف خبلاننيل المُمْ لِرَبْعِهُ مَعْفِرُجُهُ لِأَنْفِعَا جِدُّورُهُ مَلْأَ ٱلْمُرْتِينَ إِلَا نَفِي الْمُخْصَفِّرُ خَمِلاً مُن الوفا التربَعَداغَ شرخَ يَلا لمامًا رَبُّ الْأَنْ عَصْرَخَ يَلا زَالْحَا الْطَيَّ الْمَاعَ الْمُعَا عَلِيَا لِيوَالِعَيْنَ كَنْ وَعَنْ نَيْنَةً مِنْ مُسَاسَّفِهُ مُرَكِفًا يَدَلِكُمُ الْرَبِيَ بُنَعَنَ خَبُلًا فَهُمُل جَلَوْلِهُ لِلْمَعُ فِأَلْمُطْلَوْتُ وَشَجْلُاذِا الْمُتَعَمِّدِتُ عَلِيجُ لِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ مَهُ يُرِينَ فَخُوا الْمُعَنَّقَا مِنْ الْمُلَاثِينَ وَمُتَمَّمَ الْمُخْتَ رَجُيلًا المُنْحَ الْمُنْعَ لِمُنْ كايناة إبناء ليومنف وتغنين فألأ تفاؤلا إخوتيا الماخؤدا لؤيا البئر أيخونيا المناك فيلف فلنم البنيك أبالان فاكين فأأناته فاولخ يعدن فأفاق بغيند مَوَالَهُ يَعَلَكَ بَعِدَ يَجَنَّا : فِي الْحَرْسَلِيمُ وَابْرَهُ لِلهُ لِيَمَ لَخَرَّهُ فَالْ لَبْلِيانِي وموائران وليها فيلغة أمام الطيد فيواكبرا الاولفن الملت ياخو تباعا والا المؤنيان والكفيال فالمتبارة المالكول المنافئ والمفاللة المتابنان بياخ فنابكا زاينا الباحدينا الأوك وخوابرا يؤينا الحاددناه والزرجة ْ نَبْتَهُمْ بِعِدْ لِلْهِ الْإِلْ لِللَّهِ عِنْهُ لَهُ وَلَالْلَّالِ مِنْ لَا مِنْ لَا مُنْ خَيلًا كَاملاً وَفِ وصَفَالذبكانا يوالمية وتفهد كمتاب اخبار كوك العُبْوان بنت ادء تفعل فإي اللفظاؤمًاكَ فِنعَوَزَمَلَكَ مِصْ لِللَّتِبُ بِنِعَاوَهُ عَلَيْكِ شَلِينًا لِبِينَ أَبِّ مِلْيَاكُمِرُ وابرَلِكَ مَدَ بَيُوالْمِينُ وَنِقِولِفِي مِنْ الْوَاذِلْكَ الْمَالِيَّةُ وَرَقِدَمَ عَالِيَهُ فَوْجَا فِلْكُمْلُكُ

اجَذَا وَلاَذَا يَعْبُ إِنْكَ الْمَانِيَّا ، مَنْ عَبُوا مَبَلَ وَعَوَلَمُ الْمُعْتَرُثُ وَإِنَّا أَلَا أَهُ وانا تُرامِين وخِوا، ولأنا ادبلغوا الكَيْن فلانغ عَنه ويتجرابَهُما المِنعَا دَلَيْنَ فَيَهُمْ منكم فوامر فاقر فغؤاء وأنشا لهرهنة لأبنا يهم الاولئن وينجئر غيز فولاء فأبابؤالك النَفَ الرَّهُ المَّا يَعْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ لريوَعَاوَا وَلِأَ لِأَرْزَا عَامُ أَعَلَيْمِ يَعْجِلِكَ مَعْلَا لَكِيْمَا لَعَلَى الطَّعْمَا مِنَا عَامِرُ أَوْنَ التصَيَّواءًا مَثَمُّ الْنَالِيْ النَّالِيَّا اللَّهُ مُرْزَيْغًاءًا وَعَزَالِغَ النَّاوَمُ رِبَطِياءًا وَمَن الذيرت غنجة وامنتقلين عرم وعندفا زرقوابنية أفيارتا فأزالذي انتقلوالانا بعَذَا وَلَادَخَانُومَ وَلِيمَتَنِوَ مَرَكَتُرُنُرُ فِيزَا لِمْ وَوَتَصَيْخِهُا وَالْبَصْرَعَا عَوْدَ الْجِهَد وماقلة وفيضندا ويضنخ فاؤفاه والتبضوب الاعكاب يالاع أحكت الامول المنه عَرَفِكَ يَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْحَا اللَّهُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَ النبَّهُ أَنَّهُ إِنَّا مِنْ مِنْ مِنْ إِنَّا رَتَّهُ فِي إِنَّا فِيا عَنْدِ لَا لَكُمْ الْمُنْكِمُ الْمُنْكِ فعلى فالجند المنتكل فضفهم عجعبا والزيوخ البتد في تنظير اختارة صَنف مَصَادَ فَالْقُولَةُ فِالنَّكَ الْأُولِ قَلْقِلْنَاهُ فِيسْغِلْنَ يَصُكُمْ فِلْكَا قَالَانِينَ ومولرالد يُرْجَعُت نسُّبتهم لِعِلم النِعَنياء الريَونَ وَالْحَطِونَ عِمَرانَيْ عَنْرَدُ إِلَّاهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْهُ الْعَلَمُ لِلْهُ مُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع ازَيكَ بُ عَلَوْفًا \* وَكُنتُ اجْيَالًا وَرَعَا يعَرِجُ الطَوْمَادِلُهَا رَحْرُواللَّهُ وَيُناهُمُ النَعَينِ وَخِلْوَ لِلْهُ وَالْعَلِيلَةُ وَالْعَيْدِ إِلْجُيَا لِمُرْعَلَدُ مَا كَامُلَا ۚ وَفِيقِ لِنَا فِلْلَا أَنْ

غابة بولُوبَ المنافِعَ فَطَالُا لَهُ فَا الكَيْ إِنْ فَيُمَوْمَ شَابُهُ بِطَرِيْتَ فَاعْمَا مُدَبِعَادَ النَّكُ لِأَرْرَهُ إِلَيْ الْمُعَاتِّفَةُ وَإِلَّالَ وَكِيْفَالُونَ فِي الْمُعَالِقِهِ الْمُعَالِيَةِ الْوَالْ اندارُنِقِكَ اللَّهِ عَالَالِهِ عِلَى اللَّهِ النَّظُوا لَا زُزَّا بِصَرِّهِ وَالْقُولَ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ كتبكنابدأ ألناخ فيجيج دارؤا مرفيج والمية بعدا فاداع ألغاي الكاينة والذيرافق لوككلامة فكافؤا موسير عَمَا أَوَفِ الزَّا وَاللَّابِيَا أَفْلَا الْلَهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا وَالْمُ الكِالَغَا مُرْبَعِهَا يَبُ مَنْكَ مَعْلَةً مُعْلِيمُ فِي فِي الْمُعَامِنِهِ مِنْ الْمِينِياءَ اللَّهُ المدَعَنَ مِلْ مبلغها وكانخ بالله فؤد يخيط ليفه لكثوفا يصح الالمنج فلذلك كالعنكفة ملعِبُ مَبَادَيْهُمُ وَالصَرَارَ إِلَى الكَانَ عَلَمَازِتِ فِي وَقِت مَرَالِا وَإِلَا اللهِ فاناتكون بسب العجيج فيصفر لللغية والااكلار كالفي والتولاظما واقدار التُدَعَرُفِخَ إِلَا إِنْ تِجَوْدِ عَلَيْهُ فَوْقَتْ زَالْزَفَا رَعُلَى بِعَمْ لِلْإِنظِوْلَانَ الضباظم يكنك مولا المداوليك وريك على على في مَصر فرعن البهد صَعَلَىٰعُهُم جِمْ كِمِنْ عِتَلَظِهُمْ مُؤْمِنَهُ وَالْكَ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّاوْلِ فَضَامَات بختنعة وفلنجذ فالمناالات بمكانؤا على الفاح فرالقع على المناه عليه يُف زغانناً وْلانَ فَوَاتنا بَعَلَانَ صَرْجَهُنا وَمُطَلِّي لِمَناظُمُ مِنْ عَمَا يَتُكَيْرُونُونِ كُونَهُا بِعَادِ لَكَ ادانغ زَرَتُهُ لَحَ دَيِننا فِكَ لَهُ مَا يَعَالَمُ وَلَيْزِكَانِ وَلَهُ بِلْ فَعَابِعُد عَايَبُ فَامَا تَكُونُتُ قُلْيُلِدُ وَفِرَادُ كَيْحَانُ فِقَعْتَ النَّهَ نَرَعَنَ عَيْمًا وَرَخِعَتَ إِنِّ وزليةًا ايصَاءَ وُقِدَ لِبِعِبُهِ مَرَهُ ذَا لَعِنَبُ كَايِنًا ، فِينَطَانَ الانْفَيَ لِنَا فِي نَطَانَ الْمِي

بؤاكم ليندّ بَلا مَنْدُ وَيَذِ إِزُّ لِينَمَا زَمْلَكُ مِعَا يَجْتُنِعُرُ وَمُلِكُ إِلَا لِمَا مَنْ الْمُلْمِ وكاحتما واخاعا واخلافا كبربعتند وكاأخاة واعتاد مألك افها إيلاللا المتمانعنله فرميا البنج الحونياة كإنا فالجزائن فأنكزابنه فلذلك على جَهُ فَالْوَاجَّةِ يَعَثُ جُمُّاجُ لِنَتَبُدُ الْتَالَثُةُ نَشَبُهُ الْأَيْزِجَ فَعَالَمَ لِخَفَيْنَا الِلْجُ النَّغِدَاْعَ شَرْجَبَلِهُ وَالْمِعَ كَا زَابِنَا وَلِيَوْتَيَا وَمِعْ مِتَوْبَ فِلْ لِلْمِيَّا لِالْحِضْلَ فِلْ فعُلِيَّ مِنْ لَلْهِ مُدَّتِنْ مُعْلِنَا عَلَدَ الْمُرْبِعَ الْعَنْرَةِ لِلْهِ الْمُنْفِقِ كَامِلًا وْعَلِيحَ ظِيْ اند قلغَ عَلِيْهِ مِنْ الْلَجِمَا لَيْعَا لِبِيِّهِ مِنْ مِنْ عَبِي الْمُعْرِينِينَا الْمُعْبَرِينَا كلَمْنَعُ وَادْكُرُواْ بْوَلِكُ النَّجَ لِجَةَ زَّادُكَارًا وَالْعَعَدُ مُوضِحًا النَّهُ رَولًا بَعَ الجَكُ ال المِفَالَكَ صَارَوَا وَفِرُ رِيدِلِعًا مَا كَانَوَا فِيخُبَتِ ذِلِكَ ا رُورَ وَدِ النَّبِعُ سَاجَ المِبَاتَ كَانُصْ وَمِرًا إِنُولِعَا إِلَا يَعْوَلُهُا إِلَىٰ وَمُولِمُ لِمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَمُولِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المنبئة لكندقا لكال فوالد اختصارفا فولك عليجة بطف انصيفه كافته بكا بتضِينك بشائقه فلهذا التبدَ مَنفح بَاتَ النشَبُدُ باعَنْقضا وْفِق فَيْد الكنة النجاغة نتدالكنبئ النفاة ويزقة ضن بنائغ بعده يخطف كالخاء فِ مُلْرُقِ فِ مِنْ فِطَعُ قِلْ فَيْرَة فِلْقِوالْفَافِيلَة فِهَا مُلْفَ وَقِيلِ الْمُعَالِيَّةِ ولضجة ولغل لنالياناه فلنغضب لقاالنبد وضنغها الهااك وزلك الإنغآة فغضينه وطوك والضح شبعه فيالفنه وطروك بنيكها ارادإنيك عالما أرائه والمراعلة والمنافق والمنافق المنافق المنافقة المنافة المنافقة ا

بالمفافك كأكبا وكزم شريعدا لأمهم فأفان الدمروا دان فارتحا وغائيا فِنْيَجَةَ لَهُ مَنْ الْمُغُونِ فَلِزَاكُنُوا مَوْجَوِدًا مُنْتَكَلًا، وْالْعُهَالِلِلَّهُ فِولِيَحْبَيهُ ﴿ كَتَوَلِكَ مُن التَّكُمُ مِن يَعِقِدِ مِن لِيَعَ مِن اللهِ مَا مِن اللهِ مَا وَفِعَة لَمْ عَلِي بَنِيطُ لِفَطْهَا وَلِكُوٰلِيكِ يَظُوٰ بِنَالِيَا فَوْدِيَكُ إِذَا اِنتَهَدِينَا كُلْمِنا وَكُثِوا و نَهُ أَهُ لَا أَبُا إِنْ فِي وَيَعِ وَإِلَيْهِ الْمُلِيَّةِ فِي الْمُؤَادُ الْمُؤَلِّدُ الْمُؤَلِّدُ كلفهم وانتأيئك بؤيئه فأفوق عفافيه فأالفوالكندائة تنج بإنقال يؤينه فأخل مَرِيرُ فِينِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّاكُ أَلَّتَ عَيُدُهِ حَسَّتَ نَسَبُهُ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اذَا يَهِ عَتَ رَخِل ميزر تظؤلف فكولايشرب وخطيئة تفاالمشاعة تاملكيت تلافي ذلك بهاء البَعَدَبَهُ فَرْعَ فِلْ مَعْتَ رَخَالُا قَلْتَعْتَ مُرَكُرُ قُلْتُعَتَّ الْمُلِعِينَ فَعَ مَعْ الْمُ فاشتمأذا بالفلوذتدقا لومولذا يتوع المتبئر على فاخترت قالزائ فالزنتوك الحاك قارصنت اجتلاده المثابة لكنوار وإزاع نعال مَوَلَاثُوا رَايَتُكِينَا عَنْفَعَرَا لَتَامَعُ لِإِنْ عَنْمِهُ عَنْمِ مَعَ تَوْمُ الْصَعَفَةُ اجْلَيْكِ صِعَلَانهُ يَصَفَحُ الدُوتِامُ اللافو [الجقالمانظامًا فاضلاً المندمُ اجَافِل إِن النَفَاذَ لَكُندُ يَحْضَرُنا اوْلاَ كَرُكَا لَعَدُاهُ مَنْدَا تَوْمَيْرُكُرُمُ لِلْحُسْنَيْدِ وَدَافِح . ﴿ لِلَّا إِنَّ وَانِيَا لِمَا لِمُنتَعَمِّيا فَعَ الْمُعَافِئِدُ تَصْغِ الْأُوقِاتِ وَمُدَازِلُهُ ا مَوْذِا لَيَالِيَهُ الْدَيْلِيْدَنِهُ بِالْمَازَالْكَيْبَاءُ لَأَلَاعَادَاعَادَتُ الْكَجْمَالِ عَفْرَ مَرْ الْزَمَانُ الْمُوْلِمُونُواكُ مِعْتِبُ لِللهِ كِيَابُ أَلْعَا رُضِيْفِ وَلِاتَّالاَمْدُ أَذَاعَتُمْ

الغالبُ بَالجادَهُ كَامْدُامِلَ مَأْمَانُهُ عَبِيتِ التَّغَيِّيهِ مُتَعَيِّعٌ ثُوَفِّلُ الْمُلْكِيْفُ جَيَزِ شَهُوا فِي عَايِهُ المَيْكِلَ فِي اوْزَشَانَهُ طِهُ زَتَ نازُمَ الشَّاحَة فنعَت الجَافِزِ كِلَهُمْ وجَيْزَاظِهِ رَجُنُونِهُ عَلِي لِآلِهِ إِلْكُمُ إِلْكُمُ الْمُلْكِلِينَا لَهُ خَالِمُوا لِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِلْمُ الْمِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ طَعَامًا وَلِلرَوْدِ وَرَبْرَتٍ نَشَمَتُهُ وَإِلَّا فَوَانِيْ وَرَوْجَكُمْ وَلِمَا نَصَبَتَ الْعَوْزَيْنَ جْهَيْتِ الْعَجَالِاءُ مِنِيالِكَ وَوَقِهُ لِلْجَوْعَ فِلْلَيْنَ مِنَالِلْكَ بِعَينَدُكَانِ مَا عَنَيبَ مُعَظِفًا لِإِللَّهِ تِعَلَى أَنْ مُعَافِقُهُ أَنْ عِلْمُ مُعَافِقُهُ الْعِلَامِ الْعِلْمُ اللَّهِ لِلْعُلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ لِللْعِلْمُ اللَّهِ لِلْعِلْمُ اللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلْمُ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ اللَّهِ لِللْعِلْمُ اللَّهِ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ لِللَّهِ لِلْعِلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلْعِلْمُ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ لِللْعِلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ لِللّلْمِ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ لِلللَّهِ لِللْعِلْمُ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِللللَّهِ لِلللَّهِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللْمُلْعِلْمُ لِلللَّلْمِ لِللَّهِ لِللْعِلْمُ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللْمُلْمِ لِللَّهِ لِللْمُلْمِلْمُ لِللْمُلْعِلْمُ لِللْمُلْمِ لِللَّهِ لِلْمُلْمِلْمُ لِللْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِلْمُلْمُلْمُ لِلْمُلْم ادانت الاغاللة رون ورادت ورائ اعجاب المضرور راف كاده ومدا بتمرَدُ مُرغُلِهُ وَخِدَا تَجْمِينَ يَنِيظِهُ رَاقِمَا لَهُ عَلِيْجُونَا عَلَا مِلَا لَكَا رَبِّ عَنْ مُانَ المهؤة والذليك كالالغ بزليتر علي بنيط اللنظ ولاعل عالم النبؤق لم زأد المِيَجُ الِنليْد اِسْتَامْ فِعُولُ الْجَرَّمُ الْأَرْاةِ وَمَا مُلْهِ مِ ذِلَكَ مِ النِّيلَةُ لِكَ فَاللَّانَ انتعواننا يمنزا فأفغ إرخاؤه وزوافيه أليتطلال ومدخلك بالألكيم بعنية لإندالما ابتذئ فضغ الأننيز تيلوا اجدةا الإخزاء خطاؤه وابزؤغ واداجفر الانفاءُ ذكرُوا؛ كلِّهُ لَعَكُمُنا لَوَاجُدَّلَانَ عَلَىٰ فَأَسْتَ فَعَلَىٰ أَنْ فَلِعَيْدُ لَانَّهُ اليقاحانت صادرة وافئالت باغتصد فيانه ما دارلغ لازورالي يكاذكر جُلِاً وَإِنَّا إِلْ عَبُدَكَ الْ الْوَلْمِكَ الْمُعَالِمُ الْعَبُدُرُوا والْمِصْرُمَا ارْمَاعُوا ابضارُ وَعَولا الذيز خليوللا بالحأنواء مرتغذيزا يضاه وزوفير للمفتركا زفدنيا وخلاه ألي بابلكا نجديثاً؛ قرَبُّا كونهُ والحَجُولِ وَهُلَّا مِعَرَفِلْ كِينِبُ حَطَالًا مُرْوَجُلام الب

يقتيلها وعَجَبَمَها مِعَدَجِبلها فَيُخِرَانَد أَوَلِم رِينَة مَا أَسْتِيقانًا بَلِعِفًا وَالْكِلِينَ من فعال زوج المدَيْ كَانْ لِلْكَانْ ضَبُطهٔ الْهِ مَا زَلِد وَخِذْمُ مَا فِي خُطِيجِهُ الْلَاحِيَ كلهًا إِنَّا اللَّهِ عَنِيرَ فَضِعَ إِنْهَا مُوَدِّفَ مَنْ مَلَّا فِي مُطْنَفَا مُزَالِفَ ﴿ الْفَلَ مُؤْذِلًكُ فزعافة وأزيقا لفها يكوز من المعادف منتعبة بأدمة اوزادكا إما وازيقا لفاء يَوْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ ابعع الزوج عذالله فمؤز البغولل الظبيعه اركانت أذاع لت شافذلك يتنغ عَليَنا آوَن يَجُرِل فِلعَهُا فَكُين عَكِناء الدَاجُة يَحْ الوَرْحُ الْفَلَ مُرْعَجِنْهُ إِن تصفها الألكية نفرا لمنتز والإنوديد بمداؤيدا فتضارك الاعتر عن الغامن وصن لك وبي عنك بعن العيبَد وانتراح والنفاع كالاند فال لسَّنَ إِعَرَفِينًا وَالْمُوْزِالْ الْوَوْدُ تَاوِرَيْ فَأَلَوْجَ الْمَدَةُ فِلْ يَعْجَبُواْ لَبَا بِعَقْك ءَ وَالْمُؤْوِلُونَا لِكُانَا لِكُالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الذي مَلَكِمَرُ الْأَنْالُولِهُ قَبِلَازُمًا نُعَالِءَ الْمِلْعُ مِبَلِعَهُا وَلَفَتِا رَجَاءً وَقِتْذُ لَنَ بكرمتن بالزيع يجتز فأكافراط فيللنف فطفذا الزينت فيصور فاكالولا الفايت ازياج بدوكيزورا لجئت عند الأز للخبر الولامج اغترطاعاان يتولا وولا التؤوزاند فالزفيخ التلغ فتطاقوا تبراب كفأ كمفتكون الزؤع التِدَيَّرُ وَطَعُ بِحَالِلا مُلْكَا أَنْ فِلْكُ مِكْنَاءٌ وْلَذَا مُمْعُتَ انْدُرْ الْحُصَّ الْمَدُّ فلانطن الك تعرف فكف سُرِيِّ لانتاا دفاعَ رَفِيا هُ فِا تَعْضِاعُوا عَلَى فَكُنِّهُ ۗ

ائرَ يَعُولِنُنَا مِعَظِمًا وْمُولِغَدُ مِولِأَنْ رَبُّولِ قَبَلِيمَة مِّالْمَقَولِدُ قَبُلِ لِيَعَدِرُمَا مُدُ اذفال نظاف يُرَرُّواليونغاد إزيقاع عَناع رُوصَ مَنْ قَلْا وْبِعُلْا مُنْفَرُفِعَ اعْدَ ويغضئ التامتا يفالفؤذاك الازذكاء يوبؤ يقيرالكا الذبخ بغلضا برفأا اليهؤذ الذئرنقاغ وأنيا اللنج فتنغ فالخينج بعدتاك النوابئع الكنبؤة فأأل لؤنز ا وَيَعُدُهُ وَالْنَهُ إِلْاَئِكُ مُواالْلِاكُ لِذَا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْتَوَالِمَةِ الدِّينَ ابتكا إلمائينه وينجد تبليا مؤلاة فتكبرك كالندين فافتذلتك فالااحك فقالناكين ولدفيجيب لماخطئت المدمرة لريق لماخطبت ألبنواط لندقالعاب بنيط اللفظ لماخطبت المنجيج ينص يرقولد شربع اعتبالد فلذلك مؤاؤلا عَلِمَ الْنَامَ عَنَالَ مَنْ الْمُعَلَّمُ وَالْمِنْ مُنْلِكِ مِنْ الْمُعَادَةُ وَلِمَا صَبَعَامُا شَعَدُ ادْمَعُهُ جَينيذ بَايَتُلوةٌ قالِلاً مِبْلَ لَيُهَا فَهُ إِنْ صَوْدِ فَتَ مَنْهُ لَا فِيطِينَا مَ الرَّفِحُ أَلْمَكُ فاقال فبال زُع الجَالِين ولِعُطيبَهُ الأنهُا فِي أَخْلَى وَلَهُ كَانَ لا زَالِقُوا فِلَا اللهِ وَالْح لهُ عَادَهُ فِالْغِلْجَالِانْ أَنْ يَغُورُوا الْحَطَوَاتِ فِمُنا لِمُرْوَعُهُ افْتِدِينِغُرُواْ الْمُ كاينًا وَالْحَتَا زَائِعَا فَأَكَا نُوامَعَهُ فِي ذَاخِلْ نَوْلَهُ وَإِمَّا الْإِدْمَةُ وَلَهُ قِبِلَالْمِنَا أَنَّا بشرت وموغائب عَزَن له واستبار كها مَها جَمَوْر وفِي الدّ والسّامد مَعِ أَافيذُ وانقالت بالإجل يخفئ وقائ جملية قبل فطبتها الجبيك لينستن فالحفاذكرت مُاجَرُ مِنْكَ لِلْبِينَ أِنْ وَلِيغِودِ إِلِمِ وَلَكُ لَهُ مُعْيَنَدُ لِأَزَانَ اِسْتَمِانَ مَعْ يَجَلِيهُ اريغا يُفلِينَا النُورِكَ لِأَلْنَا ثُلِينَ لَنَهُ لِيَهُمُ مُوافِقُطُ وَلَيْ مُنْهَا لِكُنْدُ وَلِلْبُ

مَا اللَّهُ اللَّهُ فِعَالَ مُعَدِّمًا المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فصدة وخلها الأندفال وينسف رخلها كالفائق لأبيز مداند كالمكاف الفياد فيتَا يَراجَ الذَّلْآنَ فِلهِ عَلِيَعَ لَكُ مُولِغَتَنَاجَ الْائْنَكَ آرَمُ الْفَنَيةُ وَنَيْتُهِ عِنْكِفُوالْفَضَيَلَدَأُلَكَلَيْدُ وَالْكَتَابَةِ مُزَنِفَاهِ انْضَيَعُوالْمَرَالْعَ الْكَايِدُ وَالْمَعْدِ النزكن برا عُلِي عَجِمًا ا دا فا للنَّا أَنْ عَلَى اللَّهُ الْفَادُ وَقَالِمُهَا وَكَاناً فَكَلَّمُ اعْدَانِ فَتَأْلُكُانَ عَلَا ثُومَعُناهُ كَأَنَّ فَأَنَّ فِي وَيَعَا إِفَا مِنْ إِلَّهِ مِنَا مُلْأَلِمُ لِلْ النبب ذكرة اعتز فتال مغفة للإجتل الوادن الكايند بعارة مرفتك بَهُا يَعَلِّوا لِلْيَصِينَا لَهُا لَجَالِهَا مَكَانَت تَشِوخَيَّا الْمُفَازَلِفِي الْمُرَالَ لَيْرِيَعِه قَالُوَعَنِ مِنْ مَعَالَيْهِ الْآوَانَ بِعِينَا عَالَيْهُ وَلِكَ الْمُعَالِمُ وَعَوْتَهُ وَيُعَالِكُونَهُ يَجَ بَالْأُدَيْمَنْ وَمُوانِنَهُا رُفَا وَتَجْيَلُهَا لَأَنْدُالِيهُ الْخُذَالِيَةِ الْخُلْوَالِمُ الإذا زيغُ فَوَا أَا رَايِ رَجِّلًا فَيُلْتَوفَّا وَاجْمُا وَمَا الْمُوفِّا الْمُوفِرُونَا الْمُوفِر لانكرفايغ وفترأ لغيزونما اعظرتا نبزما ولبندا ألببب قا اللغارف أبمزف التانغ أخنف معرفية بيئنة المفضة وتجلها مافي غيزه مايضف فيضي ومجالتها والنيتؤكا لجنمة انشد وعزقت إيناكنيؤ فطيعتا دواان والغالان النينئ الغؤمزان يستغطوا مزغيق وتأفي تأمذة وتيفي عزالكا دندعندا تكثا والخمامر

بظنها لركِيز ذلك تهدَد الإا الأيخل مُ ذلك كا زنتيًّا وَ الْمُوا خَعَمُهُ عَنَيْهُ عَنِي

اندماينا أزيغ النولف فاصغراقنا لمرانئ لاندلما انجتت الضبطفاياما

ابَصَّا ٱمُّولَكُ كَيْنَ بِمُعَجِّدِ فِيضُودَعَ مَرْقَاعِنَهُ إِنْ يَكُورُمُعُ وَفَا ٱلْمِفَةِ ﴾ لَإِفَاءُ بُنِ يجتَوزُ عَلِيالِةَ لِلَهِ لِيمنِ عَلَوْالِبُولِ وَمِنْ بِنَولًا \* لَكِنْ خَبَالِ لَوْجَ الْعَلَةُ وَكَ الْمَبْكُلُ قاليكف مَا اخللَهَ مَهِ كَان مَن صَوْحَهُ مَا اللَّهُ إِخِلِين لَجَعْرُوا وَالْحَاهُ وَصَالَا قَالَالُهُ لَا عَلِمِ الْفَخْرَجُ مُزِجَعُمُ إِلْبَوْلَ فَعَلِ إِبِالْهُ بِعَوْلَمُ اللَّهِ لِوَدِ فِيمَا وُقِدَفَ الْفِلْفِرَاكُ ولنَ أَمْوَا لِيهَمُ النَّزِقِ لِهِ اللَّهُ يَجَعَبُ عَبِي البِّولِكَا إِنَّ فَمَوَا الْمُولِكَا إِنَّ فَا مَن كانف أالكنز فاللجاجَة المِالْمُتَوَدَّةُ أَلَكُ إِنْ فَالْهُ الْكَلَّادُ فَلِيرَبِّينَهُ وَمِينَاءُ نياء منتركا لكأزنك للبنه وعبته فرؤلي فترولينه مفء غينتناه فليف كالألفان امَا يِنَوُكُونِكَا نَ عَوْمَ لِيغِ عُوا زَانَتَا رُكِينِا مُدَوْرُ كِينَ فَوْنِ نِشَلَ اوْدُكِينِكُ مَوْرُوعُ بَدُّلِينَ عَالُمُ لِكَالَدُ لِمَا أَكُونُ لِلْهِ لِنَاكُم لِي وَمِيدَ عَزَالِيعَ دَانَ فَالْمَتِهِ بْلِيَّةَ بِمُوالْلِأَغُ لِمُزِلِلْا هَا لِلْبُرَالَةِ بِكَانُهَا وْالْدِلِيَالِيَا مِنْ مَنَا وَرْبَ مِتَوَدَةَ الْمِتُولِ فِي الْمِيمَ مُزَعِن التَّواْمِزَ وَمَزغينَ فَإِوَ الْمُرْمِيمُ الْوَامَالَيْفُ الْمِينَ ُذِلَكَ وَالْفِجُّاءُ فَلَاتُطَلَّبَ انتَاذَاءَ وَلَأَنْتَبَتِي َثَالَ أَنْشِلُمَا قَلَلَكَشْنَ فَلِآنَتَنْ عَاقِينَ مُطِعَنَد وَقَالَ وَيُوسِّفُ مُرَجَلِهُا كَانِ عَلَا اللَّهِ فَالِينَا آنَ فَهُرُوا وَارْتَا يُ النقيرفها ترابكا فاللفة مزألزق المتدبر خافا نغالظة فإصلح كلاه وفيه اختري فليلا يتولفا باخة أآء آلجا دئت مزائن مازوا فبغاء مزاب مرزيني وقت مُزالِاهِ فات عَارَمُنا مَلْ جَالَهُ عَارَضًا وَلا يَتَعَالَ لَلهُ مَا وَالْمِينَا وَلا يَتَعَالَ لَا المُناءِ وَلا يَتَعَالَ لَا المُناعِدَا فَاتَرْعَ مَنْ الاخبار كالخ فطريق البنباؤ المفاثة الذلك اؤرد لتفعار بوكلامة بؤند مثما ويختبق

قولة فيقيبند مَامَنا بَنَرْخِرَ إِو بِعَين للانداد البَصْل لكاير كان فعلايدا إو ايترة وأذا لرَعِبَ للكأ وابتك وارتيبت وانتباك وأفا فالمقافظة فالمدالفاة لانهاما ظنيانها تأق مناق عناخ علينها اذال خبرته بحبر منتغرب المنها تغت انهاتف عُطدا كنون طغ يفايقا : نفتق خطأ المتكونا منفالاً نها الكان في المنعَد ازِنْقِتبالْعُه بَعْزِيلانِون يَزِهَا إِعْرَضِ لِحَاعَا رَضِ انتَ الْجِرْقِ التَّكَيفُ كَارَهُ فَالْعَلَاد الأأغرف رَجِّلا فِل كَاليوَبَهُ الرَّيْقِابَ التَّوْلِلَّنِهُ إِذَا مُسْمَمِ رَامِنَا فِي مَنْهُ اجَجَاجُاء فلهُ أَن أَلَامُ الرَّبِعِ للهُ البيولَ في وَلا اللا وَفا دَدُعَا وَالْوَت وقيَن بَدُ وَلِمُنَا لِل لِنَتَ النَّا فَلَأَجَلَ يَرْضِينِهُ مَا عِلَىٰ البَوْلِ عِلَىٰ الْعَلْ وَبَهُرُ مَا بَعُد جَنَامُ الْفِعِيدَ وَلِيَلَاجِ مَنْ لِخَازَجًا وَقِافَلُنَ ۚ لَأَنْ فَكُلَّا وَلِجَبَّا كَانَ وَلَوْمَوْنَ الإيقا زاله يُن يَجَالِهُ الزَّيْفَ بُرَعَا حِذَاتُهُمَّا بَنَعَالَمَنَكُرُوا زَيْنَ خِيرًا فِالْاجْتَمَالِلا الإلغ فننفنه وانتنا اليئفاتها فلمركيك البنوكان عينبدني تكينها ولؤقا البثيريبير فضيانها فيقطفانها أذيمت تشليم لملاك عليها ما انصَنِت أَلِيدُ لِنَاعَتُهَا وَلِا اقتبلتِ مَا فَيَالِمِ أَلَانَهَا انْتَعِبَتْ طَالِبُهُ أَمُنَ معنى تَنْ إِمَاءَ عَلِيْهَا إِفَا ذَكَانَتِهِ مُلْوَا لَصُورُو فِي أَشْتَعْصَا مُا قَلَكَانَتُ لَعُرَجِيِّ عَندَا عَمّاء مُهَا مَعْتَكُمُ وَخِيلُهُا وُانْهَا مَا تَوْمَا أَنْ تَعْيِلُهُمُا وَالْتَدَانِشَا بُلْحُدِ

مَزَينَ عُهُ اللَّهِ إِلَا لَكَا يُزَلِقَ فَنَفَّا وَلِللَّهِ لَكُونَ مَزْوَالِمُوادَتُ مُواللَّكُ

وُلَعْ الْمُعْ لِكُونِ عَلِّهُ زِلِّلْ مُرْبَعِهِ وَاللَّهِ الْوَالِيْمَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ يَفَعُرُوانَ يَفِعُهَا الِالْفِيَةُ ثَمَافَعُلُ فِلْإِفَا إِمِثَلَهُ زِعَلَ فِلْفَعَ أَنِكُنه أَنِيْنَار بما بزينيَة إلى لَهُ لِأَنَا وَجَبْتِ عَنا وَرَوْدَ الْنَعَهَ الْكَوْرُ عَلَامًا اللَّهِ الْعَالِمَ فهابِعَلَكَ نَبِينَهُ عَلِيجَهُ وَالْأَلَةَ مَرَمَا لَكُورَ بِعَلِقُلُ الْطَفَرُ مُعَاعَاً ثَمَّا فَتَصْلِحُ المتكوند بعناما ومجنف منابج عليفايا النهوا الانمع البتج ازيزق مُزِيلُ الْمِتَودَةِ فِبَلْحَرُوجَدَا شِرِقَالِنَكَ فِيدَكُا مِنَا الْوَلِكُ قَبْلِ لِمَا خُولُكُ إِلَى بَهُ كَا أَلِلْانِيَا } يَرْتَكُ مُؤُدُّ فِالنَّاءُ يَتَّدَهُ وَفِيعًا أَمَا يُعَلَّا فَعُدُ وَعِيْجِهِ الْبَلْحِيْنَ منحَنا امدَ طَعْنَ زِنَ قَدِ عَهِا فَعَ زِهَا الْجِهَدَ الْطِفَرُونَا الْعَاضَ لَلْمَافَظُ لَكُنْ رُوِّهِ لاندما شكامًا وَلاَعَتَرَهَ اللَّندُ أَعَتَزَوْ إن خِيجَهَا مَن فِهِ فَعَطْ فِرَادِ كَانتَفِهُ مَنْ الْمُواجَةُ وَجَهَاتَ عَزَامِيْدُ كَامُ لَيْ الْجُنُودُ وأَفَاءُ اللَّاكَ خِلْ الْكَاكُامُ الْ وَوْالِوَا خَبُ انْتَعْجُمُ لِلْحَبِّعْ مُا وَافَاءَا لَلاَكَ مِبْلِهِ ذِا الْعَنْرُوقِ قِبَالْفَكَارُ مَالِ الْأَفِينِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّا فَعَالَا الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ يَهُ مَنْ أَلَافَكَا زُوا فَاءِ ٱلمَلْاَكِ عَلَيْنَا هِ فَالْفِينَ مِنْ الْفَعِبَ لَهُ وَمِلْالِيْنَ ايضا يَجُوعِ فِكَا اخْزِلاَ اللَّاكَ إِن كَانَفَا قَالِكِ مَا بِشَرْلَ لِمُولِئِهِ فَلا يَغِينِ حُتَتِهُ أَلِهُ وَلِيعِلَا لِمَنْهَاءَهُمَّا مُوالِلِكُكَ بَعَا رَقِهُ وَقِلَوا بِمُرَتَّ حَعَلَيْنُهَا مِرْجَعًا إِيّ عاازالت بنصيكة ومراخل يَصْفِيهُ ما قالكَ الملاكَ قِبالرَعَاف الأنصورَةُ انَ خَالِكِ اللَّهِ فَالْوَلِكُونُونُونُونُونُكُونَتُ مَا قَاللَّهُ ٱلمَلَاكُ وَمَعَ اللَّهِ مِنْكُر

تخزأ

5.5

مَنْ لَا لَنَطُوفِ البَوَاظِ لِهُا جَعَالَ مُرْطِئِقِ أَنْهُ ابْتُرْتُ بِثَالَةِ عَظِيمًا لَكُ الْجَالَةِ الْ وَرْخِدَراً ﴾ بَشْرِيُولِ عَظْيِرُ لِمَا وَلَهُ مِبْلِكُونَهُ فَاجِدُاجُ الْإِنْظِرَعَبِيبَ جَلَا وَالْوَعَاء ظِهُ لَهُ خَوْمًا اللَّهُ مَا يُطِوَقِ إِنَّ كُما مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال المؤلؤا وأنجؤوا أنفه المنيئثه عائنغة فكأب متعفف للإنتفاك اماك صَلِهَ ۚ إِنَّ اللَّهُ مِنْ الْمُعَادُوا وَعَالَوْ الْمُعَالِلَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مُعَالِلًا عُمَا اللَّهُ مُل اقتبالا فالهذال لغض بتركيف بعال تبك ليمير لله عَلَا المعكن المعكن المعكن المعلان عيد برمانًا لما قِيَالِدُ لَأَنْ مَنْ وَإِلَّا كُلُوكُ لِمَا لَلْجُونَ الْلَا الْكَالِكُ الْكَالْفَ الْكَارُونِ فِ مْيَةِ فَهُدُّ مُعَدِّجِهِ وَالْمُ الْلِكَ لَهُ فَافَادُوْ عَلَامُهُ قَأَنَ الْلَائِشَابَ بِهُا الْ ولرَدَهُ مُزَاللَّهُ لَا لَا لَهُ وَحَدُهُ أَنْ مُرْفِطُ جَدَالُطْكَا لَيَحْجَنَا وَالْجَدِيمُ الْفَلْ كرصنفاتكؤنت بؤرؤخ الملاك أغتبات فلنفد يقضف فخصاكا فباللغط جهْدَ الواجَّبَ مَوْافِقًا لتَصَلَابِيدٌ وَصَالَكُلُّمُ دَاجُيًّا مَرَيْكُ تَعَرُّفُكُمْ ادَ بِيَرِ بَالْكَ الْمِعَ مَعَالَمَا مَا كَا فِي لَجَنَّا وَالْعَادِ الْعَادِ وَعَلَا غَيْوَلًا ثُولَ فَاكَ كيف كَبِغُ وَالْلِلاَّكَ نَصَارُ يَدُلْجُنُهُ لَكُنَّا فَعُمْ الْأَلْفَاظِ اللِّيرِنَاجُاءُ مُا قُلْمُتَعِبُّ جَكَيْنَهُ أَوْلاَندُ جَيزِتَكَ البَدُ فَاللَّهُ إِينَ فَن تَخُلِقَةُ لَأَعْنَ ثَالَمَ لَكُنَّا لِمُركِر اَمَوَانَكَ فَاذَكُوهَ فِلْكِ بَرْسِلِ وَدِالْذَكِيمَنِ ارْمَعَ أَلْيَجُ الْمَكُورُ فِمَا الْهُلَاك يزعة في من اخفال والحافظ والمعالم المن المان الأفام دعا وبن دَاوَحُ وَقَالَ لِانْ عَنْ عُلِهِ الْاللَّهِ تَفِي غَيْرُهِ لَا الْمُهَالِلِكُنَّهُ

المِهَا قِبِلَ مَهُمَا إِلَانِهُ وَخِيدًا إِيكُورِ ذِلْكُ الْجُنِدَ وَالْحَيْكَةِ فِيهُ مَهُ وَالْإِلَّا كلهًا خَالِيًّا وَمُزَالِكُحُ أَفَ فِكُوْ أَنْ تَكُونَ نَعْتَهُا ٱلْوَفِلَةُ لَأَنْ تَكُوزُ خَادَمَةِ لأَخْرَر مناللجَ إِجَالُهَا مُتَعَالِمُهُ مِنْ الْقَافَةِ كُلَّهُ وَالْلَّانِعَاجٌ فَلَهُمَا لَلَّهَا لَيَقَرَّتَ الْمِتُولَ فبالجبَلِفَا وْخَوْطِتُ بُوسَّغَةِ وَقَتْ إِنْحَامَهُ ظُلَّتُهَا وَهَ اللَّغِيَا الْمُولِدُولُا م الشَّادِجَةُ زِجْ كِرُوا اللهُ احتلافَ الْوَيَنَّنْ الْمُضِعَ ازَلَقِكَ الرَّبُولَ يَوَلَلْنَ مَرُمِينَةُ وَانَعَةَ يَعُولِ إِنْ يَوَيَعُ الْحِجُ لِلْمُدَّادُمَا يَمُ فُولِاً لَأَلْعُعَلَىٰ كِلْهُ الْحَد كاناءً فيلزَمُنا الْفَحِلارُاءَ اللَّهُ مِنْ لَيْتُ إِزَّبَتِهُ فِهُ لِللَّهُ فَانِدَاءُ عَلَيْكُ ل الجهه بخامِعَ إِنَّ كَيْزُوُّ تِطِرُانَ إِنَّا احْتِلَا فَإِنَّ وِالْوَجِّفَ وَعَنَلَ يَجَافَعِ أَنْ جَآءً إليدَ اللَّكُ لاندُ لِأَجُلِ الْأَنْبَائِلَةِ دَكُرْنا مُأُولِكُرُ لِنِينِ فَلْتُعْتُد تِالْحِينَ المِجَالِيدُ وَإِذْ شَارَفِكُ مِلَانِ عَبِجَ أَلِكَ عَالِدُ وافاء بعَادِ إِلَكَ وَعِنَدافِتِكَارُ فِي عَنْوا لَافِكَا خِلِهُ لِلهِ مُلْكَ فِي فِي أَنْ فَا نَظِرُكِ وَذِلْ عَدَا أَنْ خَالِيتُرانِ مَاءً عَاقِيهَا فِتَعْلَاكِنَهُ مَعُ ذَلَكَ وَلِأَلَاجَ بِسَرُوالْ لِحَدُلُ لَنَا مُؤْكِلًا المَهُ وَيُنِيهِا الأداب ينج الكندُ قاللَهُ عَالِينَ الْمُعَرِّمُ الْعُكَا اللَّحِيلِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قلطغ في مُعَتَدُ مُبَلِغًا مُجْزَرِكِ مُعَنَلُ فَتَكَانُونَ فِي مُلْوَالْلَافَكَانُوا بِاللَّاكَ قلظمَ لِهُ مَنْ فِي مُؤْلِمًا مِلْ إِنَّ الْفِلْرَمَا طَعَ لِهِ جَرِمٌ لَا عَلَيْهِ مَا طَعُلِلْوَعَا ولنحيرا وللبتؤك فنتؤلك الآلؤخ اكان ومثاء معدقا بخدا وفالختاج

عَلَىٰ الْأَنْ الْجِيوَةِ عَنْ فَرَاوَمًا وَأَلْفَيْتِ وَمَا ذَلَالِتِهُ وَلِلْفِيدَ الْمُلْفَالِمُ الطَّفَ المعَيْوَالِدِ بَالْحَالِكُ (يَعَلَمُ الْعَامَ الْطَاوْنِ لِلْتَ مَٰلَكَ أَلَهُ مُرْفِي مَنْ لَكَ أَلَامُ الذي العدونا الصحفا أبد مزمن لا بالكالم من بعيند يكور والحياعك ان يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ فقطم وخلط وخواعة الغرابة والمنطقة المنافعة المنافعة والمنطقة المنطقة ا عنر خوفك ويَجَافِهُ وتِطَالْكَنَ الْجَرَّ وَخَارِ عَظِمًا أَوْذَلْكَ اللَّهِ الْوَلْوَدِينَا والرفح ألتلة وألفو التواللذي الدغينة العندينو في المنت الإنكاني وعِلَمَا إِمَن فَلِيمَ الطَهِيَعَةُ وَارْتَالَتَ فِلَمِن وَجَبَ النَصِدَ وَعَلَا إِلَّا وَال خِلَانَا الْمُعْالِمُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِهِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِهِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلْ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلْمِ الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْرِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِيلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْمِلْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِل المعضَّفُ فَعَلَمُ اللَّاكِفِ كَلَهُ اللَّهِ فِي مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّ بَعَلَالِمُ عِنْ عِنْ اللَّهُ الْمُدَّالُ اللَّهُ الْمُدَالُ اللَّهُ الدِّينَ الدَّوْلِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنِنَوَالِيَنِ مَنْ لَكَ الْوَكَ أَلَا فَعَطِ بِالنَّالِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ لأند فالتاليباء ويزعوا المدنة وع لأنطيط الفحه الغ اندُ يكوَزَ عَرَبِنَا، مزخفعتك فِي مَغِ النَّذِيثَوَلاَئك وَالْكَ الرَّعَلَ فِي مَوْلِقُ عَلاَّ لكزا لِيَتِ لِيبَت اجْمَدُ مُن لِكُنَّةَ وَهُذَا مُن الْمُنْ الْرَوْحُ الْعَلَيْزَ الْأَنْتِ فِي رُمِيَّهُ الْمِتَولِ عَلَيْهُ الْمِغْ فِي مَنْ مَنْ فَالْمُ فَهُ لَكَ الْمَنْ مِلْ الْمِنْ عَلِيلِهِ المَهُ وَلاَنك المنت مُندَة وَلَهُ كَانَ مَ فَلِيهِ لَيْرُ مُولِكُ الإِلَاكَ مُنتَجِع فَيْهُ

اداايُمْوَوْمُومُوعُ إِنْ مُالْا يَغَبُّ امْمَارُوْ يَخَاطَبُهُ بِمُعُومًا يَخَطَأُ الدَّغُنُ عَيْعَ فَعُلِوا لِلْحَادَثَ مَنَاكِ رَبِّياكُما أَنْ عَنِما وَقَالِا زُفْرَوَ وَزَفَاكَ احْلَتْهَ إِنَّوْءُ وَمَا عَوْانَهُ الْمَرَاهِ الْحِيْرِ إِلَّا إِزَالْقَدَانَتَهُ وَمِعَ ذَلَكَ مُهُولِا وَعَاهَا خَالَبً بوينفخظا باء وقيقا ولك لأزال وابرض الدخوت كانت بحقامتها عظاة والنه وتأذ ألعجلين كأنتفطيها ولهذا المغيزما وغيبا لينته وزونا في توليه تغن يزلن كانخ الله مَرَعَوا أنقالا تَصَادَمُ الاهكُ وَجَالَكَ بَعَاكَةُ وَلَهُ مَا مُنْقَدُ وَلَوْلِمِ كَيْرَهُ لِأَلَا لَصَيَّوْصَمَ يَوْقَلَكُمَا زَافِتِكُوانِ عَجَمُ ا مُزَمِنَ لِلهُ مِنْ يَرْلُكُ الْمُلَاكَ بَكُلِمَا مَا عَامَ مَدانِكُ وَاللَّهُ وَرُدُ وَالْمَدُ الْحَلِحَةِ مَا افتكرهنية ويتعنين فككأفا اصابله فيشترقيته واظفارة كاذلكاني وشط الينان فلاخكوا شماما وقف عنده آلانظ لفضنه أضافالية امَرُاتَكُ فَلِحِكَانَتُ انْفَتَاتِ لِمَاكُمانَ دَعَامَا بِمُذَا الْأَنْمُ وَقِلْهُ مَا مَنَا اللَّك مَعَنَاهَ حَطِيْبَتَكَ عَلِي مُؤْمَا فَلَالْمَالِكِ تَاتِّالَ أَنْ يَعْوَا الْحَطَقِيبُونِ فِبِاللَّهُ رَٰٓ لَٰخَانًا ۚ ثُوۡاَلۡ آَ اَوۡمُامۡعَ خِوۡلِدُ لَا تَحۡدَالُاتِمَ ۖ كَانَ الْحَالَاتِ الْمُعَالِدُونِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لأ تَخَفَلُونَ يَعْبُطُهُا دِاخِلَ مَوْلِكَ لَانَهُ كَا رَقِيصُرُفُهُا مَرْعَنِكِ إِفْتَكَارُونَ الْ الزَيعِيرَ فِهَا فَعَا الِلَّهِ لِالْتَغَنَّالِينَ عَنْكَ بِالْمِرْوفِ مُنزِيدِيكَ إِنْهُ إِنْكُ إِنْهُمْ العِيْفَعُهُا اللَّهِ أَلِيَكُ لَيُمُ وَالْهَمَا تَدُومُتُ الْمُكَ لِأَلْاَتُوجَ لِكُولِكُ إِلَّا لَا لَكُ مَعَكَ وَخَلْتُ الْيَكَ بَصَوْحَةِ وَعَلَيْحَةً مَا دَوْعَهُا المَيْهِمُ احْيِزُ لِلْأَوْالِدُ الْيَذَالَا 24

وَإِنَا مَنِكَنَا الْعِنَا وَعِنَ وَقَتْ الْلَافَا فَالْهُوا فَالْفَا وَلِنَا إِلَا ثَالِلَ والإخلاء عنض فالمنعبد ومأا عدين الدينتك ألكم أيمنا وفيتلك يف نظم عَدَ عَاجُلا وَلِمُ رَجُّكُ قَلَ وَخِرَ الْأَرْجَالُو الْمُعَالِمُ عَلَا مُعَالِمُ مُولِدُ مَنْفَهُ وَلِأَنْ فعبد اليرم والبؤود فقط الكنبوكا فدالن يتفلفون المدونة العزاد وبؤلانن عَبُنا وَامَّا لَكِين فَتِهِ لِنا أَلَمُ فِل رَقِيتِهِ الدِّدَعِينَ عَبُالِيمَا فَرَدُ عَبَدُ وَهُالًّ ليَرْيَين مَعْضِ اخْرُ لِإِ أَنْ الولوَدَ مُوارُ التَّنْ وَاللَّهُ وَلِي مُوَفِي مَا مُلَاللَّانَ فِي فِلْقِاوَ الْأَزَاعَةِ بِاللَّهُ خَلَا اللَّهُ خَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُوالِدَ اللَّهِ الْمُوالِمَدُ ذَلَكَ أَلْمَعَ بَكُ العالمة المعالمة المع فاذة بِتِغِنا بَوَغِبَد مِنْ تَعْلِيَتُ مَعْ إِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ننه يزالك بَان أَلِج بُل مِلغِينًا لأرَقا عَلناه وتبالهُ فَأَلكامِن زَالْحُلا الْكَالْمَا الْكَالْمَ يتقيَّجَتَ تَعَزِيًّا فِانْعَلَا مُزْلِلُكَ بِعِدِهِ إِنَّا الْكِحْمَا أَلَا خِتَا الْكِجْمَا وَلِيَكَ نِسُوتَهِ يَا يَعَانِياً بَكَنِيزًا وُمُلِكُ الْأَوْلِ الْفَيْ الْأَنْ لِيَرْعِلَ بَيُطِلْعُظْمًا } للزلانة الفترانا تأاءكم فرزيت فوز انجله عَ وَيَهُمَ فِي مَنْ وَاوْرِ تَعْجَدُ مَا الْأَوْرِ تَعْجَدُ مَا الْأَ مزيَّيَوا لذيزِق في المُهُمِّرُ التعيدُ وْمَا يُتلكُونَ وَلاَبْخَاْمُهُ وَلَجُكُ مُكُونَ فِي اللَّهِ بنين فَهُ وَلِهُ لِللَّهِ النَّبُ لِيرَمَكُنَّا ، النَّعَ وَبِلَّهُ النَّوْقِ لِلْ فِاللَّهُ فِلْكَا مزع والمؤرون ليترفع ومناء المرتوق المجدنان ووقت تعلق لتألر التزل فوميضرانا غايخ وؤرز الكنيئد وانا ترينية ورضفا فقلكا تثيام

اجُلهُ لَا أَلْتَبَتَ الْجُعَلَكَ عَنْصًا وَالْوَلِدَيْثِ عَلَا لَلْهِ يَرْمُن فَضِعَكَ اللَّهُ مُزَلِكًا يتعضد متع م زعَف للجَنْدَ المَ المُمركِ منعَينُ خَائِينًا وافرلِد بانشَقصًا ايصله لْأَنْهُ وَالْمُونِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّا ما فِلْوَلْفُلْكُنْدُ وَلِوَلِلْمِنِيانِ تَضُلُّهُ الْمُنْكِ أَلْتُبْتَجُّنَا ٱللَّهُ عَامِلًا نِنِ ٱلْمَتَمَوْلَتُ المَّمَدُ وَمَن مَلْكُ لَلَهُمُ يُوضِحُ مَوْلِكَ عَيمًا وْبَازَلْقَد مَوَالِارَكِ لِيَتَلِكُ يوتَ فَ لَهُ مَا أَلْقَالُوا بِلَكُ وَلَا أَنْ لِللَّهُ مُلَكِ إِنْ الْحَالِمَ فَإِمَّا الْحَالِمَ فَا إِمَّا الْحَالِمَ فَإِمَّا الْحَالِمَ فَإِمْ الْحَالِمَ فَإِمَّ الْحَلْمُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّامِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللّ كَانَ إِلَا هُمَا إِن مُلْلِمُ نَعِيزُ لِأُعْلَدُ فِمَا الْحَلْلُ مُرْجَعُ لِللَّاكَ عَلَا الْعَالَ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِيلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْعَ الْعَلِيلِيْعِلَى الْعَلَى الْعِلِيْعِيْعِ الْعَلِيْعِلِيْعِلِي الْعَلِيلِيْعِ الْعَلِيْعِيْعِلَى الْعَلِيْعِ بَعَضَعَدَامًا لاَ صَلَلْحَدُ وَاعْتَادَهُ مِهَا وَالْعَدَا لِيصَالِيَتُ لَأَنَّا وَعَمَادًا إِيكُون فصِّتُزا المُعْرَجَبُوحُ إِلَا مُعْرِوا المِعَيْدُولِ لِلْكُنَتْ يُحْتِفِ لِيمَا المُعْ أَيْمَانًا و فالملاك البرع تعملنوا فقالد مزجمات كنغزه عااسلف يوزنا فالغارة فا أَغَتَانِفَ حُونِهِ مَا مَوْجُ إِخْرَعَ نِكَ مَا لَكَ لِمِمْ الْوَاصَلُوالِيَدُ بِتَثْمَيْتُوا إِنَّ والمنوزد لالبغ بغض بلارا والجبئ جانع إحكد بقادا المواريف والذر فبلؤخولدمجستك المالمنيا بالخيزان والخطوط الصالجد المنوعذ أشتك بَدُلْلَتَكُونَةُ وَاذْ تَالَتُ وَمَا يَحِتَمُكُ الْحَطْوَ الصَالَجَةُ اجْمَلَكُ مِجَاطِكَ فِي الخطايآة وعظوكا الإندقال فينتناء شغبه أزغطا المروالوعا فيفظ التؤلينيته أنعي إالاند لرأية نزاء بازالد جرؤب بجنوة دولا بالتعام مزالعَ لِكُنْهُ بِشِرَاعًا مَوَاغَظُوْرُ وَلَا قَلَمُّا وَمُوَانَتُ لَكُمْنَا وَزَعُطَا إِنَا وَلِا

وُجِانَيْتِ الْلَعَ فِكُفِهُ زَيناعَكِ الْاكَ نَسْتِ هُجِيَّةُ وَلِكَ وَطَعْلَنِ وَمِلاَ فَيَرْكُنِ وإذاء فيئت الغفظ فالقالك فلنتأ متعك باطقاء بكلام معافي لامرزاع ولابلياتنا ومنايبات وازرئت العزفك زمايتك فثلك متتبيت ه والجهَا لَعُظُمُ الْمُؤَاثِهُ فَعَالِمِنْ الْمِيْزِائِيةِ جَهُدَيْمَا مَعِنَا أَفِي الْمِيْزِانِ فِلْكَاتِّر اختلاد بجمير مأفلناة وماجا بجؤا فاقوان فأية بجهداء فإلا الوزلاني التَّعَلَيْهِ الْأَلْحُ فِلْ مَعَرُفِهُ بَلِيغِهُ أَنْكَ أَنْتُ أَنْأَ أَلْأَلْكَ أَذَا وَفِيَتَ رَفِيَ لَلِكَ وَأَرْتِلْمِنتُ التَكُامُ الْتُورِوكَ عَبِلَتِ تَعَفِلُ عَلِياً أَنْدَا وَمُعَيَا أَلَوْرُقَ مَثَام عَا لَا لَهُ عَالِمُو مُنَا أُمُلِانَةُ وَتِسَمَّنَ خَتَلَ كَالْبَعْلُ وَيَضِطِعُ الْحَبَاكُالِمُ الْحَالَةُ ا انتظأ وألذني وتغتاظ أغيثاظ الجيدة وتننطع ألغنركا لتعلب ويزك مَهُ لِلْجَبُنِ حُصَالًا نَعِي لِلْأَقِرُوعِ إِنْ مَعْتَالِكُفِلُ اخْوَكَ فَإِنْ لِللَّهِ لِللَّالِكُ الْمَالَ المنيئ فكيف يخازل فاكت الناء ولت الكفيك مؤرطبيع تأملانى اداطلبت فضلا بيئ وغوظ ويؤورا وتط فيلفظ والدكا الجدفضلا بيت ولوويجة ولما الذلي يُعَيَّكُ المُعَيِّكُ وَجَنَاوً الإاللَّا اللَّهِ وَالْمُعَامِّةُ الْمُعَامِّةُ ا مقتك المحلفان ألننا مفزوات فالجعثفاكلة المشكك العكن بغيميتها افائبَيك تَمَنيا أُولِدُ الجِ الرَيْكُ الْعَالَةُ مُعَابَ بُطند وَلِأَيْعَ شُوامَ اللهِ فاذاكنت تمتلك نتايمر النوز نفايع الكخف والنياطا يزفع الكين نَتُمَيُّكُ انتَانًا وَاللَّهِ لَا يَتُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ النَّالَّ وَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

النعفواليتَمَن كَأَنْهُ لِلْمَرْزَ فَلَئِيةٍ ثُوْلِعَهُ كَاكُ الْمَالَةُ الْمُمْنَ عَالَجَ عِلِمَّا يبنغ النقنتين غلجت الوائب زاللاال الفضفعد علي عابها وتحاجثه الإازاجة أكنات بماز كوزال تعربين فاسترفن أقوما أخاك وكأفريخ المنا نيئت يَرالِيَنْ فَكُلُومُ مُونِ وَقَطَ لِكُنُومِنِهِ فِي الْإِنْمَةِ يَرَثُنَ جِمُا مُلِجِلًا فَوَيْدِ فِي از كوزاللوريغ اللغالم وعلما فاذاكنت ما منتبئيز عندن الكولان ويتجاف ال نعَ فِكَ عَمَا بِعَالَ لَكَ قَلَعْظَتَ فِي مِنِياهُ ٱلْتَعْيَدُ ٱلْطَاهُ وَالْكَرْمَ فِلْ ٱلْإِحْتَا إِنْ مَنِي اعَق بِهِ إِذَا الْأَنْ تَعْطِيمُ لِأَمْرُ الْمُزَلِكَ فِينَا رَوْلَ النَّعِيثُولَ عَيْنًا الْمِلْالْكُرَّانِي الما مَوْمَرَا دِوَيَ فَي تَعَلِيمُهُمُ لِأَوْلِكَنَ رَوَلِجَةً وَعَلِيمُ الْكِيمُ فَصَالَالِيَرَ فَالْحَافِين التَدُفعُ طِلْكُن عِبَ اللَّهُ مِنْ ذَلَكَ مَا قَلَمُدُ مُعَوُلِ لِمَعَدُ وَالْإِلَى وَعُوفًا وَالْمُ مَنْ اللَّهُ وَمُواللَّهُ مُنْ اللَّهِ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لينرلتكوز للتظامم بهالكؤ لنعور بها ذوانيا والنعا الديزينظر واليناون فإلا وُزاية جَهُدُ طلبِتَ الْعَمُ فِكَ اجَلَكَ سَنَدِينَ فَا مَرْجَهُ الكَ اصْلَ لايخافا ابتغيث أفاع فائبز مكانك فالإك تلبث كولن ما وك في ادبي في للنبل فغضا مذاللعت وفأغالجا وألذبعد فضالبخ للنيفذ فألتن وَفِي مِعَلِجَا شَانا ءُمَعْتُودَ بَرُقْطَ الْمُلْبَتَ الْعُرْفِكُ مَرْضَكِكُ الْدَيْ يَرُفِيكِ \* ابصك مقهقها برفام علواللهوا فصفته مضحك متفعلفة فايدا فيتت ا وَاعْرَفُكُ مُرْسِلًا لِمُ المِمْكِ لِينَتَجَالَكَ افْضُلِّمْ رَجَالِ الْزَيْفِ خِلَّا اللَّهُ وَ

وَجَنِيهُ مَتَفَ رُوادا مَّتَعَتَ بَصَنَاعَهُ انسَانَ فِي تَوْنِيَتُهُ أَنْكِا صَارَتَ الْمِنَدُ لَلْلَةِ خَلَاقًا فَاذَانِمَكُ أَنَّ وَحَهْيَهُ الْوَجِهِ فَلَلَّهِ فِي ذَلْتَ مَلْبَاعَهُا ٱلْإِنْحَاق انيتر ضج في غَنْ غِنْ يَعِيمًا وَا عَلَجَةً مَثَلَكَ وَا ذَا احرجت ودَاعَتُكُ اللَّهِ فخ فَ وَالْتَ وَالْمَا عَالِهِ الْمُعَمِّرُونَ وَعَنْ طَيْلَ هَاكُ وَذِلَكَ الْوَجَةُ الْمُتَعْرِيطِنَا عَنْكُ الْ انيفاة وعجعان انك الكنيته بطباعها متضروحا بتخطبيعتها فيونشنها وعةعلد إيخلة عنيدك ويجعل ضبك الشانه والتبع عليا الفنا لكوضف مع ذلك مَلْ وَلَلْهَ لَمُ الدِّلِعُظَالِما واللَّهُ تَقَلَّعُ النَّهِ فَانْتُكُ مُنْ يَظِمُ وَإِنْكُ فَيُعَالِمُ يننظه عَالِلْنَهُا عُ وَيَهِمُ طَلِيعَتِهَا لَينَا يَتَنظم عَلِينًا كَ وَتَعَهَّرُ طَبِيعَاكَ ولرتذفع بتعنيتك لمحيئك وتشيرنيتك المامنالة ولوام وكانتعال نفاناه عَيْرَكِ وِدِيعًا لِمَا لَيْ يَطِينَ عَلِيمَا الْجَمَّالِينَ الْمَاكِ بَا مَوْمَتَنَعُ عَلَكَ الْمَ الفِلَةَ عَنْ لَكُ الْهَ عَبْمَ إِنْكُ لَسَّتَ مَتَ تِولِيًّا مَعَلَى عَنْ مَرْعَ يَزَكُ وَلَا قَلْفِينَ اليك خلدا صلاجة فإخ المختلف المناف المناف فالمتناف فالمتناف فالمتناف فالمتناف فالمتناف فالمتناف المتناف المتنا الذَّالَة عَلَى كُلَّجَالُفَا لَكِدِّ وَيَسْتَظْهُ عَلِينَ طَهِ عَلِيمَاكُ وَلِيدَ جَعِد يَكَنَكُ أَن وَرَدُهامتِهُولِدَ الْمُعَعُلُ لِلْنَدَانِمَانًا أَوْتَغَفَلِعَ رَفَاتُ صَايَرُا مِلْنَاكِ يَّبَعُاءُ فَتَهَ بَالْأَثْنَامُا يَنُوقِ عَلَى مَا يُعَادُ وَمَا يَجْعَنُظُ لَنَفَتَكَ مَا مُوفِي عَلَكَ لكنك تزاؤدا زنقتا ذالنئباع الوعبنيه الميضغ فبضغننا فتأبئط ذاتك منث

ولصَعَبَهُ أَذَكُنُ إِهِ إِنْ خَالَنا مَا لِالْجِ إِنْ عَرَمُا وَقِيْجُهُ الرِّمَا تَامُلِ فِي مَوَدِ الفتنا والاستعراك وكالفامنظرفالكناءا داخلت في كانفرز وقعفت جَدِ رَائِنَكِ وَيَنا وَلِتَ لِلْأَهُ تِنا مَلْ لِلْهِ إِلْنَا مِنْ فَلِيا مَرِينَةً كُ وَيَسْا اللَّوافِكَ جَولِكَ وَلِلْيَرْنِينِ الْكَانِ فِلْ نَصِينَطِ زَكِ فَوَقِيَ فِلَا يَصِفًا جَيَدًا وَرَبَالِ تكوزن فإخفلا خفل نغفك بغيا لأخاكنات وتكوزنف الذت ويجالفن فقطالك تكف صورته المورو وعشرا وكالتناوعة وعاد عدوب والمالك تتب خابَحَ كَنِيتِتنآ وْفُلْجُهُ وَهِا فَالْإِجْمَةِ آيَهُ مِثْلَا عِلَى الْمَامِرَا وْرَوْحَالِمِهُ الْ مَزَنَكُ أَلَلَهُ وَلُوفِ نِنْعُ الْآنَةُ الْرَبِيكَ فِبِحُ صُورَتِكَ فَعَطُ لِكُنِفَا مِعَ ذَلِكُ تنعلَجْ المُنْ الْمُنْ فَيْ فَيْ مُؤْمِنُ فَاذَا غَيْنَا ذَلَكُ وَهُ لَا أَلَاهُ مِنْ لَا لَا ٱلْمُلَاكِيَّنَ فِحْنَّرِغَيْنَتَهُمُ لِلْتَعَيِّدُةُ وَقِلْهِ الْكَتِّ وَالتَّرْلِيمُ التَّحَفَعُ اللَّهِ اللَّ فانضيا انتظرد فغدولجك فقطاله مؤرا وليك التدينية فضغار فبصل مَرْزِقَكُ واذْلَعَايِندَ دُلْتَ بَحَتاجَ فِمَا بِعَالِهِ أَلِيابِ عَلَىٰ النَّامُ عَنْ كَ وَاللَّه هَ نَوْأَ لَتِبَا يَحِدُ عَرَيْنَكُ ثُلَانِهُ إِنَّا لَمَا إِذَهُ وَأَفِقِدُ لِنَا فِيهَٰ إِلَا فَيَجَدِجَ لَكُغْجَل انتَقِالِنَاءَ مَزقِصَحِ حَطَايانا مَيْتَرًا أَفْلِيلْتِهِ رَاعَنا فِيصَفِي وَالْمُقَامِّرُ لِالْعِبْدِ انكَانُكُ يَخِلُكُ مَنْ وَلِلْمَيْنَا وْ فَا ذَاكُتُ قَامِنَ وَجُنَّا فَكِينَ عَكِنَكُ لَا لَهِ فِدُوْمَا الْبِرْمِ الْأُدْتِلَا لُمُلَا لُمُنَادِ وْمُامِعَ يَرْفَظُ إِذَا لِنَتِ وَلَهُمَ وَجَهِنَّهُ اذْمُن هك أَلْتَجْيَد تَجيته مُوَاشْرَ زَالِغَجُوتُ كُلُّهُ الْأَرْتِكَ أَلُوجُونُ عِلَى أَمَّا بِطُمَّا

النائز أدريج ونقتلها مامنا وألا إذا دمينا والمفالك ستعتلنا في عَلِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فالفيئ يناثلان كالجأز الدوئ فالألك يغيزا للاكال المابي وإنب معتصب فلعففرا فضغ احضانا وكليغ ولزيكف وقت الافاء عَنْ الْكُلِّهِ أَيَانا الْإِنْ مَعْ مُهَا يُومُ الْشَبِّ وَالْيَوْلِ الْمُنْعِولِ الْمُنْفِيمُ الشرري فَالْمِن فادد وكفي الألل المندم عابنهم ينخ عزال الذي فلوق لا والمن موانا مَن فانشَمَ ولانتنج الإِ آنَ يَعْلَلانمَا والذَيْقَالِقَتْفَهُ وَبَالِينَ الخاك وإقتال تفايتلغ مقلارة المفلك الخناية فالتافلة فابولت النغول للَّيْهُ إِلَّامِنَا الْمُانِدُونَ وَكُجَّلَهُ جُهُمْ مُواللَّكُونَ وَعِنْ الْخَنْفَةُ وَالْعَبَوْدُيْهِ بعينها يطالبنها النتزاع كلادة بتعليمة وباردلك الخبزامة فابنع ئِذِهُ مَنْ وَالْأَجْمَا مُرْوَنَهُ حِبُّ المال فِيهُ إِيَّا رَأَلْتَنْرِينُ فَايَدِينُهُ عَلَى فَهَا بِعَلْب جَّهُ مَهُ وَيَتِهَا وَلَيْكُ إِلْسَاءُ لِيعَلَى وَامْلُونَ فِي هِ هَا فِي فَالْأَلَانِ رَبِيلِ عِنْكَ فِلْ انداخُتُ المينَ عَذَ الْمُعَاد اسْوَد واللَّهُ مِنْ الْمُرْافِي مَعْ اللَّهُ الْمُعْدُدُ فكم تنطيخ المرتؤ لفذ قايعك تم النيخ بيضاد فاللاز لؤما النبيخ منل مه وقنالَ المَهُمُ اصْعَمُ السَّعِمُ اللَّهُ اللَّ وغظ فالتركنك ونئت كخ فرأ القنية ونتعب للشرف الفائغ الذب يتُرْفِيَ ﴿ وَأَلِجْعَنِهُ مِنْهُ قَلَّالًا لِكَ لُوصَرَتَ رَبُولِتَ مَزَّلَتُ مَعَظُا وَفَلَيْمَ

كرَخُوفَكَانَكَ وَتَكْرَدُتُهُا الْجَعَادُ الْعِجُونُو فَلَهُ تَتْعَمَّ الْسُنِبَ عَصْبَاكِ وَجَمْنا وَلَلْجُرُ اللَّهُ يَظُورُ إِنا زَاحَهُ وَنَهِ وَنِيزُ الْجُنَاعُ نَظِيرُوا ظِوَالِتَهُ وَنينزذانك واجْعَالُ لَعَكُوا لَهُ وَفِلْ إِلَا لَهُ كُولُوا لِينَاءُ وَدُيعًا فَ وَوَلِكِ إِن النبع يُتْلِكُ نيونًا وَعُطَالِيتَ رَدَيَهُ فَاذَا اوْنِسَتِهُ فَعَالَمُهَا أَلَانُ المالك والا الغين متارجة لخفاء الناالك في الحضانا ومنا الدولا ويفرز أدايا بغاليته للنك يزئة لاند ليتزين يختمنا فتظ لكندم ذلك يغشلها فيئه ننشنا والكانها وميزفها ويحذر كاخة قوتها ويحيبلها مرفيضة فأعاله أكلها ولورا اخدنا فرامعا ذؤذا الما المكندان يتنفئزا ديكوزا الات التخف إطندكلهام اكرلة فكيغ كتانج زؤق جزفا الغفن بميد اكاكام يَفَ إطننا التعليمُ وَالْمُعْلِدُ الْمُ وَالْتَالَتَ فَلَيفَ عَلَمُ نَنْ هُوْلَا أَفْتَادُ خَبَلًا اذا خَرُبنا خَرُبه مقتلرَمُ إِنْ تَقِتُل الدُود ولِلْمِياتُ فِي الْطَيْنَا ، يُواللَّ عَنْ بَرِينَ ومامج غاف النزئبة المالكة مذة النوة الجنتك مج دُعَ النَّيْجُ الْكُورُ إِنَّا مِلْتُهُ بالله الانفالا النفريق تأزان غيركل فرضع خالة ائتماع الكتبة الكليك بَبَالْغَهُ وَالْمَنْ فِعَادَامَا إِجَبَتَ انْتَاعَ الْكَنْبُ لَانْتُكُو الْإِدْوَيْفُكَا مُانْقُلُا ارنين المزافز العزالة تفتك نفننا وجينبدن يعيز يعدخ الكيمز طرية انناه اللآنكينت بحالنا افضل كالأمراك فأبئالانا كاعنج المافز عنهااذا كانت تعية رئيه فلانبيك لنانجز انتخية الكننانة اكتباك الزم الضرؤرة لانا

لإندانتا (فكنترُوزَ الكَانَةِ زَمَانِنَاءُ بَاللَّوَ لَكَ اللَّهُ وَكَا انُ ذاك بنغ التصرر فرم تلقائنا لذفاذ لكنينيغ الأنابا برعيق التبغيك مُنظِينًا مُرَفِع يَوْعًا وَلِأَمْ رَحْفَرُهُم وَمَنْ يَعِلَّانُهُمْ وَمَرَكِهَا مُهُمْ وَزَالِهَ عَلَوْ اللَّ فنفأ زاؤلا يتماضا عواا فالماغ يعتم لون يجعوز لع زنجه أخرز فرياب صَحَكَ كَنْيَرُ مِالْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالَيْمِ الصِّنَادَ يُدَالِكُ عَظْمَ فِي خَالِقَهُ تَعْلَغُرُخُ وَمُمَّا شِرْوَغُطْ لَهُمْ رَهُكُ أَلَيْهُمُ لَكُمْ مِنْ عُلِمُ لَلَّهُمْ الْجَنِيمُ ا وعَبُ انْ تَلِيمَ جَنَنِهُ مَكِنَيْلًا جَلَا لُلاَهُمَ كَا مُؤلِمًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا مُؤلِمًا وَمُنا قلج مَلُواحًا يَنَهُ رَبُّ كُلُمُ السِّجُ اللَّهِ مَنْ مَنَا زَلِي فَأَنْسَا نُواحِينِيَا لِوَوْرَ عْرُفًا وَبَكُ نِينَ ذِلِكُ الْمُلْكَ الْمُنْ شَعِيمُ مُدُوِّ الْجِلْطِينُ الْجِلْلِلِدُ كَانِاءُ وعنت مرفاكناه التنا اللفين أنقلتم فادند كنزا ولأورا والا فادة ولأجيّن فالغَيجت بغرَزَهَا: وَلاَكَ ثُرَدَهُ مُندَ وَلاَخِيرُ وَلِأَدَاجًانَ شِهُوتُهُ فِي إِنْ يَضْفَرُومُ مَعْظًا "وَمُوَلِّذِ الْمِعْرَدُونِ فِي ۚ ٱلْأَنْهَا إِلَّهُ ا الجئزة بزفلفننة وجُدها واظفّها المنزّ ليؤتلكوا ولأه صنفاء ولجلافك ألكَمْنَا فَلَحَةً رُبِيًّا فَإِلْمُنَا فِينَاجُدُورُدَيْبَاغَتُدَ لِلْمُنْفِحِ لَفِيمًا أَلْمَوْجُ إِلْأَمَا للليا فذرَها فكانِ مَدَارُ فوقَهُ مُعَلِدُ مِعْدَارُمَا هِ أَلَّهُ مَا آبَهُ فِي لَكُمْ الْمُحْمُرُ خبعواً أَلِي نَطَا المَنْكُونِدَكُما فَا فَوَا نُوالْ جَدَانًا ؛ وَمَا تُورُينِ فَحَبْيَدًا فَيُحِنْظُ رِمْمُ للفنز في ذلك الموقع كاللاك يبعث الرائز عين وقواده وخلفاؤه

لكَافِفُا مِنْ الْمُعَافِينِ الْكُنْ فِي أَنْ الْمُهُاذِ أَلْمَ وَبِعِينَادَ يَحُصُلَا جُوَالِا هُوْكُ بكادالبئالد وتنفيز نفرينك وأظفارك مياء غليلا يضكو زعليك لِمُرِّا لِتُنِيَّ بِعِينِدٌ وَمِوَاكِنِهُ مَنَ أَلَة مُريفِئُمُ وَالتَكَيْرُ وَكِيمُ لِلْجَوَلَكَ تغبتك فيفذ المحفأ فالإزعال الفعل ورالانعا اللائق مدوكا ال مَرْضَةُ إِلَىٰ فَيُوافِئُ فِي إِلْمُ مَعَدِهُ مَا مَجُ فَاذَا رَاوَا مَا يَصَيَرُ اللَّهَ اللَّهُ وَا يقيرَ وَادَجًا وَالشَّهُ وَمُنْ الْمُنْعَالِ وَاسْالِهَا وْ فَكَالِكَ السَّهُ وَالنَّهُ وَالْكَ الْمُنْ وَالْكَ مَدجَنِاه كَلِناءٌ فَامَا نَكُولَ الْمِيْزِكُ الْتُرْعَانَكُونَ عَلَيْجَةِ زِلْنَتِكَ يَشْرَفِنِنا لِياءٌ أَ مَا بِاللَّهُ تَغَجَّانَ وَعُلا فِي كُلَّا عَدِ الْنَعْيَ لِكَ مُناهُ صَلَّهُ وَلِكُ فَا لَكِ فَتْ إِلَّا تَمْرِيفُ فَمَنَّهُ وَلَ لَلْفِرِ فَفِيكُورًا فَوْزَيْتُرُفًّا مِنْ كُلَّا لَنَّا فَأَفَا لِلَّهُ بصيبك مامات بختنع للأزفاك ألملك نصبت صوروم عولانزخ وتفالع بتوة طانا انذيت تلاذا تدزيادة مزاللنج والجيالادان فلاه المُهَيِّعًا كَا لِنَهُ رَجِيًا اللَّهُ تَعَامَ خَبِنِنَهُ لَأَنْهُ بَوْمِ إِيكَرَمِ ذِاللَّهُ فَافِهَا ا اوَفَرُوهَ وَإِناهُ الْمَاتُمَةِ اللَّهُ وَانْوَيْصُورُهُ حَايَبُهُ ۚ رَنْفَعُ الْحَكَةُ وَرَبَّتُ ۖ بْلَيْدُ وَيَنْفِتُوْلِلْمِيدُ وَلِمُوْلِا السَّبَتِ فَلَقَرَّتُنَّا لِلْأَشْبِ يَصَلَّمُ وَلَا بَلْعَد عُظِيًّا فَكِينُ لِأَيْلُوزَ الْحَيَاءُ عَلَيْهِ مُنْتُوجَبًا ۚ الزَّعْبَيُّةُ ۗ النَّهِ الْمِنْزَعَ عَلِيهُ و لكنة إفرازيتها فحن تجمد دُوف فالدِّفكانت جَالدُجُال مُنتعَ التغديمُ مزالانناء الذيك ذاند ولاجَل للذلانها بمندا كنوفزان يغتر

المَعْلَدُ وَلِمَ يَطِعُوا يَجِعَنُوا لَلْكَ بَلِعَظِ مَالَا مَعْنَا مُلَدُ الْحَكَا نَوَا خَارَفِوا انَّ ججتر فوالمأكما نؤا بذلوا فبحدد دنيتهم لانتم فاغلوا فاغلوه مزال لانتباع مزالتجعود للْفَنْ مُرْبَعْبَ فَصْلاتُ وَخَوَايِزِينَ لَمْ فَالْمُنْ اللَّهُ لَكُمْ عَالَى مُرْتَعِنْ مُلِياهُ وَعَطُّ عالنخ كانولف استرق عبوديد لايتتعون وللابنه نفن فاجاف المرايخ لانتكافوا فِلْ الْوَامْزُ وَظَانُهُمُ وَيَجْرُتُونَ مُؤْرِقِ خُودًا مِنْ يَضَفُّا أَمْ وَالْإِلْكَ الْمَالِكَ الواصَلالِهُمَ فَي مُصَورِ خِتنصَ لِللَّهُ وَذَلكَ نَهُمُ كَا فَوَا بَوَارا حِجَا بَعَدَ لَكِيهِ اختاروا مرازا عزده النبؤان ككؤاتكانيه فيمناغ ونعقيق عوابالغواليانا عَدِ مَيكُمْ مُلِأَنْدُ فِأَلِلْ حَرْبُ الْأَلْوَرْ طَلْ عِلْمَ لِمَا لَا فِي الْمُعْلَمُ الْ اخَكَةَ فَيْ مَنَا لَالْكَاعُلِيَةَ وَصِيعًا وَلِجَدًا وَدَيَازَكَ افْصَلْمَ الْعَفْلِمَ يُقْلَعُونُ ية نوالُون يُكُونُول فِي مَنا وَهُوَ لِيَهِمُ مُلَمَّا يَوْزُونِ فِعَاتَ كَثَايِرَ لِعَلَا مُعَالَمُكُ يملكواملكاء فيالم فيفذا الزائدة وأجفاء وافظ المراج افضخ فأاللآوك منِتفعليَ لَلْعَامُ مَنِ الِكَفَّلاَ مُمُ إِنكَا نَفَاهُمْ قِيلِ مُتَعَعَلِ بَلَيْرِكُنيُ كَالْا انْمُكِافِلَ أذالبصروامصابة الإختر تزاخفة تمكا وذلك بالمقة بخبارة وعزابق وخالبك خاصدًا لنائِنَةِ وَالْكَيْفِ الْوَاعْلِيَ عَلَامَ وَيَعَلَّمُ شَوْاً، وَلِالْكُرُوا وَلِا اللَّهِ عَيْلَا عُدُوا اللَّهُ عَيْلًا عُنِوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ وَلِللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ وأنجالهم إذكافا فافراق النازلينوا ينفز ورفن أخلاف كافت فيجزافا إذاكنا فيالفلحة بعض أخوننا وتخيز ظلغ المنامات ماا زنت والمحالي لكراجة الفبرة فالذل إعلانهم ازوروا الوت فقلاف بعد الحابال

باللنة ككافد منعال ليتراكحنا ليفلق فنواجولة ومنوسا لضفاؤك والبوقات مَنِ إِنَّهُ وَكَا فَدَا لِلْأَنَّ لَأَعَا نِصَافَةُ قَالِكِ النَّمَا فِي مَكْرَهُ فِي مَا فَدَا لَا فَأَلْكُ النَّمَا فَي مَا مَا فَا فَا مَا مُنْ فَالْكِ النَّمَا فَي مَا مُؤْمُ والكانون فالوفاؤو وارتفع لؤيبا الخطونية تجنزة كزفومتعاليا الالغام باعيًا نَهَا وَكَانِتَكُلُ لِلْنِياْءِ مَنَا لِكَ مَاوِدَ حَيَعْدُ وِيَرَوْعِيَدُ الْكِ الْوَلِيكُ الْحِلْأُ مَا الْغُهُمُ مَنفَ فِكَ الْمُنَّا فَلَكُهُمْ ضَكَاوَ عَلِيهَا لَانْفَعَ لَغِيمًا لَلْكَتَبَيُّنَّ وبمنوانجا عيهم ودعته وابوا مؤتاء كاران بهام صف تاك البوقاية والم إنهاالملك فليكن مغروفا عندك لأنهموا أراد والزين بوأ ألمعتفت ولأبانظه وليَهَا فَاللَّهُ مَا يُوالُ يَعِلِمُ وَأَيَّهُ لَيَّ ذَينَهُمْ فِقَطَا وُاللَّكَ مَا اللَّهُ مُوالْفَالْأ كَثَيْوِلْ فَكُنَّ مُهٰ لِمُ لَمُ لِلْفَظْ يُتَيْرُكُمُ اللَّهُ وَالْفَيْوَالِقَالِكَ الْشَاءَ الأفإؤ مؤجؤذا مفتدنا لأأن يخننا فابالك توييك فألوف فلقائه فابالك تريخ للافون ما رَايِكَ فِي الرَبِّعْ لِمُ وَعَامِرُ مِنْ مُا عَرَضَكَ فِي الرَبِّيْ فِي الْمُ المرفونين تأيا اغاؤن فولاكله بجلاوا وفرأفتا لألأ تراخط وافرف أراق بعَضِ إِنَّ يَشَا اللَّهُ وَيُنْجِعُ إِجَافَةُ وَلَيُلَّا يَظِرُ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ مَا الْجَرَّفُوا الْمُمَّا كذبوك مولئ أئينن فانتها اللنظ فالمابن في الرَّدُ عُلَّا المُصَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ فليك مُعَلِقًا عَنَاكِ النامَالعَ مَلَا لَمُ الْحِيدِ لِلْإِنْمُ لُوكاً فوافًا الواامَدُ بِشَبَخِطالِاً! ليترينقنا فاوكا ألربيقاهم لكا فواقا كذفوا أتعلمة ذاا لنببت ممتواعز فلج التَولَيُّهُ مَذَالَالَوَ مِنْ وَقَالُوهُ فِلْلَادِرَ مَعْ رُدُيَّرَ خَطَالًا مَ فِي اعلادُ وَ فَي

فاللغ كانفاج إوشاءا بخ الافرخط فابشا رعد شليذ الذاكي تكوك الجازاة فيفق الفيامة الإزالفايية بريفة وزئة نهز الناز فلانيا المروة لكثهم يطفرون بفيئز فالنتزين أوالانتنا اللافت يتبعزور أكناز ظافرة المهرامون وق كاورجن والمنافرة المنافلة المعب والمالك عَلِينَ إِنِينَا رَجُهُ مِنْ إِنْ يَعِبُرُهُ لَهُ الْأَنْوِنِ فِلْيَهِلَقِ رَعِكُ أَلَعْقَاتِ الخاضوا ليتعاديب المنتظرة ولأبرئ برام والنع والدخلير فيكا واللطبة المرافغ الخطبئة لرئيب ووغبغ فافوزا لفقر بالحرفي كأخبة وذاك الغالية يقنب فبالمنيز المخاك ومزاا تورال فتربقف بدم الاكدين فضورة لمنيذي مَذِهِ الْإِفْوَالْطَائِمَةُ مَهُا الْاغْنِيَا: ٱلْبَنِينِينَ مُورِالْفِذَالِنِقِرُلِانْهُمُ مَا يَغَرُبُ اوليَكَ أَلَنُعَرُ احْزُلُ الْدِيوَافِيهُ مَنْ ذَكِ الْنَكُ وَمُرْبِعًا وَعِيْعَاوِزِ فِي الْهُرْتِيثِ رَ للهَيَبَة فَهُرُورُ الذي الْمَرْمُودِ الدَيْهُم وَفِي ذاك الجيز الْحَارَمُ عَالِتَلْمُ إِلْمُنْ الْمُ مَلاَكَاءٌ وَالْازِفِيمُلِنا؛ بَجزانَ لِمُرْدُومُ الْنَعُرِ فِلْحَجَمَا وَلَيْهَا نَوْزَالَفِعْرَ وختزع لتركا لمكقه لايوفي فأنتيد عنه المفيزة كالمنطاف لتند النتت عَنا المُنَا يُخْفِف مِورَا لَيْهُم القال المِتون خَلَيعًا: فعذُورُون لِلانَ مل العَوْت في عَابُ الْفَايْمَةِ يَتَفْتِ إِبْلَا مِثَالَثَتُ مُنَافِزًا فِي وَشَعَاءً المَسَايِجُ فَلِيَعَارِيا لِصُدُقِدَ لِلْمَانَوْدِ الْلِتَكَنَدُ وَلِنِمُ الْمَعَظِيرُ فِيهُ الْطِيدُن جُمُونُ ولِنَعَا يِزِ الْعِيْبُ للدِيدِ لِلسُنعِرِيُ انسُانَا بِينِ الوَّن مِتَى الْأَالَةِ فِي

كَتْنَقِوْ وَاعْمَلَ مِنْ الْمُصَافِقَ مُعْمَدُ وَلَّهُمَّ إِذَا وَلَهُ وَإِلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ لغراذ اجتنابواذ قاتنه ليئة فيهم كتفايم المواليا أيفه ودكروا انعاب يقلَمُوالنِّبًا ؛ أَلُوْلِلا رُوِّجًا : مَنْظُمِّنًا وَخَدْعُا "فَيْضِيْلِنا جُزَانَ فَنْا بَعُولًا. لااللاقال تعببت مُورُودِ مُنبدة مُخصَّب إلَّا اللَّهُ سَينا اللَّهِ نِفعَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ الللَّهِلَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا الللَّهِ اللَّا الطِبوَلِ وَلاِ الْإِلْفِورُولا لِإِللهَا لَمَا رَبِّ وِلاَ الْمِنْكِيْفَ عِمَا الْلاَيْمَارِ والنااللا والكاجننا النئقط والفرالنة ويسوان تاهجيلا ننيجللا الفينيكوليا فيصغطذ ندكضا وولأ نرتاعة اخنته كالعافضتر المن في ذلك المنز الذير فان المنوا المناه المناه المناه المنا المناه الم والذيزيجك واللمنا أفناؤا الأان دلك المؤنخ من من المعادة كَلَهُا مَعَا وَكُلَّا فَاقِنَا مُرْلَكَا فَاهُ مَنْهُا مَا يَكُوزُ فَافِئَا فَضَهُا مَا يَكُوزُ فَنَاكَ وَمِنْهَامُا لِكُولِيَّكُ مَلَةً الْمُنِيادُ وَيُغَدِّيْهُ وَالْمِيَا مِدَالِمَا مُولِثُونِيَّا رُخْلِكُ النَّالُ ينتارور النع مُزَاجَلِ لا يَنْجَدَو اللَّا الْفِيكُونِ إِمَا مُنَا وَيَ ذَلَّا أَوْتَ المُحَيْضَنا منفِقَ فِمُ فَالْمُن قِلْ لِمُنتَعْنُ فِلْهِ مُلاَّا أَنْ الْمُنا الْمُسْلَمِينَ الْمُلا جِينِينِ الطالمة المِلْقَصِينَ عَلَيْهُمُ الْقِينَ الْمُعَالِحَدِيثُ لِعَازُوالْمُعَيِّدُ مُّكِلًا ليرَبُونِ مُ الولْيكَ الْمُعْبَدُ وَالْعَيْهِ الْرَجُومُ فَيْ إِرْتِيهِ النَّيْتُ فَالْلَهُمَا اوَحِبَةَ إِلَيْ يُحِلِينُهُ جُوْمَهُمْ لِانْفِيفَا لَأَخْبَا رَائِمَا مَنْ مُلْلِكَ الْمُؤَاتُ وكاجرك للازفي منافأ الدنبآة الالنبرين عطولي الانوافا عابرة مكروما

لكنك بن المطروع يَرْلت وَأَمْرَ الْعَلْمَ وَعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ يذكي عظيماء الاندخ بكطبة فوالايتا توانع اطبتالنقاه فهولاه الفقاء الغِوانِتَازًا مِنْ كَالنَّا مِنْ فَعَ النَّذِقِكُ فَلِيوَا مُؤْوَا لِمُوفَا لِيَكِانَ اوليك النيتد مها وتواجين لم أله النهوة فضاروا المحرز اللك جَمَنُا وَانتَاذِا زِوَزَتِ الْأَنْ أَيْا الْدُنا وَلِعَرَضَتَ عَنَا لَتَكُولُ وفركزامة مزالف يأخلها غفلة الإوليك الفك ينرالفي الزينة وامرأ أغاله فلكنص واعلا للنعزلة اومدا فيكان على النعل الخاف أفايك على ف المهيدتكون عفا أأزنا الغائزاة اوتمتع المخطيط المسكالم الأكالمان انجلا بنعد زياا نيَفَعَ أَلَمنِ وتعَظِيبُ الْلَكِكِ الْمُعَالَكُ لَلْكُ الْمُعَالِكُ الْمُلْرَثُ ولؤمقالها يتعقال كالمنتق فأفالا الت بكتان البيئ عافي البنوك تتنفي بطنها وتارابنا وتدعوز النمائ عنوب لأ هاندالمة مُكنيَّة مُن مُنكم ربقولوَ زَاننا عَنلجَ ضورا وانتقاعَنا با يَعَلُّمُ لأَوْالُ ستبعز ويزدع واذاخرن فاغزعا فنعان المنزين المج والخرار عَندِ فَوَدَ نَا رَيْسَا طَنَا قَا الْذَيْ نَعُلَدُ لَيْلًا يَعَ مِنْ فَلِهَ الْمُعَارِفِ لِنَافًا قُولَتِينِي ا زُنِتا مُلْ ذَا يُدْجَهُ دَيِتِكُورُ هَالْهُ فَا زُنِتَهُ غِنَا مُزَانِنِيَا كُوزُ لِنَا آنِيَّا الطَيْلَةُ الخنزيل زوق وَغِدناه يَتَكُونَ مُنْ يَصُفِنا الْدَيْكِ مُعَ لَايِثًا وَزُلْحَتَا لِلْمَا بالنائز للغباه لأننآه مائيك لنااؤنته منض الصلاه الجامعة ونلقي فطيأ

وَيُونِينِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ لَكُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّ لازالختائ ألفت كثكركونون معادليرافليك النشذ لازال كنداكة خيندة والنازون علباعة التعبروا كغوز النازالا انهاما المحتضافل الفتية لكنهم اداعة وفؤالية كنابمنندائجات فيذلك الجيز طاطاته فوعلي هَ وَالْجَدُ وَ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَىٰ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ وخالةً يَبُدُ وازَارَ خِينَ عَيْنَ وَلا مُزاهِينَهُ عَيْنَاكُ وَذَلَكَ اعْبَالُونَ كَثَيَرُاوُوَمَلَا لِلهَادَتَ يَتَخَدُانَ تَرَخِيَ اللَّهَ يُرْتَفَعَا خَوْرَنَا تَهُمُرَيْكُونِك في فعَرُضُ وَاقَانَ الْعَقِفِ وَالْمُ إِلَّةُ رَالِكَا غَيْدًا الْمِقْدَادُ فِي ذَلَكَ الْمِنْ يَتَعَمَّ النبيد في يُطالانون بنائط فاتنة وقيه المنوالنا رَمَا طَفَا فَانْ عُ عَنُ ٱلذَّيْنِ طَيْحَ وَا فِيهَا اجْعَرَاقِهَا فَلاَجُلَّا رَحَايَجَ الْأَتْوَانِ مَنْتَمَلِيَنِ جَبِنَ الفعَ أَخَلِقًا وَخِالِيا وَالْحَدِهِ لِيلايقِيمَهِ المَاصِابُ الْحَلِيكَ جَيِنِيلَاكُ ا ذِالْجِلَيْنَ الِيهُمُ تَعْفَعُ الْعَيْدُ وَمَا تَعَلَيْكَ أَلْنَا رَايَضِا عَلَا مَكَرَفِهَا مُ وَأَذِ اجَلَتَتِ مُوَقِي فِي الْمِينَةُ مُنْهُ مِنْ لِهُ يَبُ مَعْمُ فِنْ مِعْرِقَكِ لِهُ يَدِهِ الْحَالَ ادللها النارليلا بجرف إلى الاجليز المخالية الناركيلا بعَناسُكَ لمِبَهُ افانهُ اذا ابصَ كِنْعُ الْنِعُ الْنِعُ الْمِنْ الْمُعَالَى مِنْ الْكِرْمِعَ وَالْكِرْمِعَ وَالْمَ خلفك تتريغا وعجتلتك فلانبتغلانف ملاداظ وتجوالكرافا وغذالين المَالِيعَلِيجُ الذَيْلِي عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْوَاللَّهُ الْوَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ا

فِلِحَدَاظِنَا عَلَىٰ دَمَبُنَا فَفِصْتِنا أَلْأَرْلَحُنِا إِدَا الْكِتَبُ دَنانِيَّوْلَيْلَ عَيْنَا فِي لَيْدَ وَخِيدَ عِلَيْهَا بِخَامَدُ وَيَ زِنْتِ إِلَّهِ وَالْإِ الْرَمِ وَالْجَلِّ اللَّهِ الْمُرْ وَالْجَلَّ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالِيَةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ والمغط فيرالخنيناه فيمتعا ويتشارخ المياروج التديز فالخنه المجتزان نغئنا ولكننا بخملها علين بطاللنظ فعاسفة يتغط منته فرفنا إفن ينجنا الأفالذا كنا نغتاك لخالنغنا ونص دواتنا بلا معمفال تعاميع فلللأ بعن لناه ذا وإلعارَه وتبيلنا الكَّتِ لِانتنا شرَاء يَجَعِد رَوْعَنَ عُمَّانِه ولنتاينا ولابنانآ وفران دلنا مزالا بنوع يوماء ولهدا ويجتلفكا لاننا مَانِنَهُ عَدُ وَلِمَيَانِتُهُ فِإِنَّا عَلَى مَلْ لَلْجِهُ مِنْ الْتِمَانِيَا لِكَانْمُ بِعِنْ لِلْعَالِمُ ا وَكُونِ النَّهُ وَعَدُونَا فِهَا مُنَا وَعُدَا قِلْ لَيْ أَنْ فَا مُعَالِكُمُ النَّا لَا أَذَا وَالْمُوالِمُ المُرَّادُاءُ حصلتم وينالكر والناع فباعد ذكر فيضم وتستعون كالجال مايتال كمرفه ابعا للازمال وران فينك فايدة فليلد لغهم انتال الاعظار الدين في القوا المنتصر العرفية وظام الأفهام الله والله والما للغزاد كمنا لأنبئه إلئا ان فع فالعاني المغرانا في مَعْ وَلَهُ دُفَّنِيهُ لِكُلِّ تِبِعُاوا التَعَالِمُ لِلتَّانِمُ الْمُرَجِي الْمُرْكِينِ وَعُلِمَ مُنْ اللَّا الْفَانِفَ مُنْكُمُ الصَّا تذكرن افضن فيؤؤ منتخل واخت بنبي فخن الكتب كاملا عنكات فاذا اذكرترا ننتكم باقتل لكرز لك المؤرم ذا المتلك فمانعما والذي في عن اليوم في ومَو قَول مَذ مَذ الكَادَكَا زليت مَا قالداليَّ بُكَا

يَا نِغِ اللَّهُ وِلاِيمَدُ بَصَلاتنا لَكَ يَجُدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المِينَا زَلْنَا وُرِينَا وُلِلَا كِمَنَا بَهُ مِنْ عِنْ وَنَعْمَا عَجُلَعُ النَّا وَلِمَا إِنَّا لِمُنَا فَهَا جَعَناهُ مَا قِيْلِنَا فِيَا رَغِرَ بِعَلَىٰ إِلَيَا الْعَالَيُدُ لِإِنْكُ أَلِنَا مَا نَوْفُوانِ عِنْ مَنْ الْحَارُونِ عِنْ الْمُؤْوَجِينِ الْمُؤْفِحِيدِ لاَنْ مُثَالًا لَا إِلَيْ جَصَلتُه إِنْ الْمَانِ الْمَنْ الْنَالِيِّ فِي الْنُوقِ فَالِيوْكُ وَاوْحَدُ الْمُاكِلِيُّ اللَّهِ الْمُاكِدِ تِعِلْهَا الْعَلْمَعِلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُل العَلْدَ نَضِيَعُ كَانَا نَتُعَدُلُانِ فَا يَكُونِ مِلْ النَّفِعَدَ مَا قِيلُ اللَّهُ الْمُؤْرِّثُ فيناعا خاسينغ فتهج بتنه مندا الإنغا اللنابا وكدعلنا منخاج كلَمَا يَمَعَناهُ وَتُهُلِكِهُ فِلْكِلا مِعَمُولِكُ هَلا إِلْحَفِزَاخُ الصَرْفَةِ الصَلاه علاجتمازكَ شغلاء الزمرضرورة عندلك مزجع ماقيالك وصَوَنِهِ وَلِعَهُ حِلِن زَلِّا وَمُلْعَقِفًا كُوزِ لَكِنَا وَالْفَافِذِ الْلاَنْغَالِلَّالِمَا الْ خبِّداً مِرُونَةِ وَلِانِعْ دِلْلَغُولِ ذَا الْغُولِ لَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمَّا وَلَجُدًّا وُلَأَلَيْ مأنغوله انتأما نخول فاننا ولاقتباء يشيزك زيوة إما بنصر فرزايناناء انهُ رِيْكِتُون طُول مُناكُ لِلنَعَا لَيْمَ لِلنَّا أَيْمَ لِلَّهِ مَلْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ مَانَا أَعَلَ وَالِإِ فَلِيدَ عِنْهِ لِنَا مُزَعَفِّ وَلِلْهِ مَا الْمَضَعَ رَجِّيًّا وَيُكُّ الةونغغااذا كنا نشتق كلهوم ونصبه فيخابية مشقعه ومأنشعل مَفِحْيَانُهُ مَا يِغَالُلِنا جُوَيِّناءً يَكُولُنَ مَلِغَهُ مَبْلِغَ جُرْصَناءاً الْأَكْنِظِمْ وَ

ل

السُنِبَ فِعَالَلَاكَمَا قالدُسِّرِيقًا إِاقْتِبَالَةِ فَنَاقِسَةً إِلَاكِمَا قَالَهُ فَالْحَالِمُ فَكُ خَصِلِمِذُ وَمَا وَقِنَ عَنِكُ وَلِهُ مُنْ إِنَّا لَكُنَّهُ نَشَطِكُ اللَّهُ مَا أَكُ فَوَلَّالْمُهُ مَا قَالِلَا لَا لِهِ وَلِللَّهُ فِي قَالَ مُوفِقُولِ لَلْهِ فِي لَكُندُ قَالَكُ فَولِكُمْ أَلِكُل مُناكِ النَبَبُ ما فَاللَّهِمُ مَا قَالَدُ مُعَيَّا أَ اللَّهِ لَكُندُ قَالِيَتِهِ مَا قَالَهُ أَلْنَ لِلْك الغيركان فهنعنيا والوجف العلواء اندفع الينة والتالتدوعا مولحج الجابك ماالبولت تفغ بطنها وطالبنا ويدعون معن وأفايل النَّنَا لَكُيْنُ عَلَيْهِ عَنْ الْكَنْهُ مَعَ لَيْنَا عَلَيْهِ النَّهِ عَنْ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ ا تدعوالكندَ فِالمِيْوَنِ فَعَيالَهُ عَوِبَّ وَمَعَ خِذَلَكَ مَا أَلِإِنْعَالَالْانَدُ وضِعَ فِهُ فَكُ أَلَا مَوْ اللَّهِ عَمْ لِمُا اللَّهِ أَوْمِوْ اللَّهِ الْمُعَادِّهُ لَلْكَنابُ اللَّهُ عَمْ ألانعا الآلعائضد بللإنزالا فأولان أولاند لدقا التيرية لفض يدعون التِّهُ عَنْ لِكُلِّهُ مُمَّالِا غِلِهِ الْمُمَّالِيَا مُمَّ يَعَرُونَ مُ النَّاءُ أَلَكُومُمُ لأَلْكُلُهُ قلكًا نَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْإِلْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَقَتْ وَالْكُوفَاتُ عَلَى مِنْ الْجَاكِ وَمُنَّا مِينًا وَقَالَ نَقِعُ الْمُعَودُ وَلَنْكُرُوا هَذَهُ الْمَعْ فَنَعْفُولُ لمُ وَنَعْتَبُومُ وَيَحْتُ الْمُعَدِائلَةِ بَمَا رَعُمَا نَهُ ثَبَيَا دَوُ الْأَالُهُمَا اللهُ مَا ا يجد لحرَجُوا أُءُ يُقولون لا وَكِين فَا لِلنِي النَّهُ ادْعُ المَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُّاءُ الانتف يُوَمِّرُولَا جَافِ بَهُ بَ أَلَا يُلِاثِ وَالْإِجْتُهُ الْهُمَا النَّيِ تَعْمُ النعل العارضي أيامذا يتمالة وذكر عزالك يدانها تنفي مدرينام

نبيَدُ أَلْقَا لِهُ فِي نَصْنَ الْحُنَافَقِ مَا فَأَكُمْ لَا مُنْتَعِكًا مِنْ قَالُلًا مِلْكُلِيكًا فَ النذابعَ لَجَةِ تعَطِينا لامْنَا وَمِعَوَدُ وَزَائِفًا رَوَمَكُ فَي وَقَتَ زَالْإِدِقَاءُ جَامَلُانِ فِي أَنْتُعَ الدُوعَ إِنْ شَلِعَ الطَّبِيعَة مُنعَوْضِدُ وَمُصَالِحًا تَكَايِنَهُ وليعوز مَنْ اعْلِمُنْ فَالْمِوْلِهِ مَنْ الْمِوْلِهِ مَنْ مَعِدَرُوّا لِلْغَافِهُ الْمُهُا الْعُمَّا وألفئيلات مفلقية والعوايق أظله وجوادث غيره فااكتر منفائتك أيند فبيز بلطفه ولجاه الجادث المجيب وقال فالكليكان ليترقول المرتب بلنا زنيية فقاللة بغلزائ فالمؤاد فالأرار أأماء فقَلَقِتِكُ مُنْلَقِينُ النَّمَ الْزَيْمَ الْوَعِنَ الْلِغَيْ فَبُوْلُومُ الْيَغَوْلِ الْمُعَالِّذِي الْأَنِ يَعْلِمُونَ فِي اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللَّمِ ا إِنِّ يَحْ يَعُلُونِهِ مِنْ الْمُوالَّهُ مُرْجِلُونَا فَا يَعَلَّى مَيْلَتَ لِذَبِّ مُنْفُونِهُ يَعْلَمُ الْوَالْ الابنيآة التحت عَنْ عَمْ الصَّفَ إِنْ يُعَاصَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ لفَظِهِ مَزِلْ فَعِلْ مِنْ مُنْ مُعْلِينِهِ أَيْ فَا رَئِدٍ لِنَجْ مَعْ فَاللَّهُ وَالنَّواتُ وَاخْي الْخُلِلْانِدِ خَفَانَعَالِكُ الْإِلَانِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُطَاكُلا مُهُ خِيلِية جُعْقَعْنَا أَتُمَالِمُ وَلِيهُ لاندُمَا تَبُتَ الْجُيَّا مُأْلَحً أَنَّ أَن ادَنَّهُ مَ مَنهُ الْبِيُولِ فَوَلَا وَرَنْعَا إِلَا لِيَعُلَّا لِذَا لَيْعُ النَّهِ مَنْ النِّبِ ليتراش بئتغزا لكندشئ منذا لانة للاافطلتا وفيف جزالة لهذأ

النيق مع ألنباب ونقولي الجارع لوَاعَ المناع لَهُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا بَوْلِقَالَ عَيْهَا قَالَالْهَا ظَالَالْهَ فَيَا لَكُونَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَا لَلَّا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَاللَّهُ لَلْلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّل الأنكلية مأقا لطين كالنظاما البتولي تطنها لكند فالفائذلك هَا رَيْنَا ۚ بِعَيْنَهُ يَعَلَيْنَا عَلَامٌ وَاضَا فِالْنَيْءَا فِي النَّوْلِ تَغَمَّلُكُ بَطَنَفًا ثَغْ ازَافَ لَرَنْكَ اللَّامُولِدَانَ الْقِيَافِي بَوْلِ وَكَا زَعَا الْجَبَافِ لَصَا رَسْرِيعُت ا التزفيج فبنلفا ائت غلامة عبيبد مود لأزأل لأمدا لعبيبه يغربا أتتؤيد عَلِيتًا بَمُ الْغَايُبَ الْكَنْفُوفُ وَمِيْبِغِ إِنَ كُونَتُ تَعْمُا مِّبَتَالًا فَالْافَلَيْفَ عَلِي عَلامدَ عَيْبَةُ مُرْفِضَ يُونَيْنُ وَغَيْفَهُ وَعُلَيْبُ مَالْوَعَزُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّةُ الرَّيْةِ تَيِنَزِفِهُ وَالطَّالِمُ لِلْأَحْمُ الطَّالِمُ لِلْأَحْمُ الْمُتَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ المُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ كافداؤها مناللاند بعيرا تفركب واعالجتال نيتلها تنزع إمكروما سكل وجِينَ وَالنَّا النَّهُ مُن عَن مَا مَا اصْحَلْةِ عَلَى الْخَرْجَهُ اللَّذِ وَمُعَلَّمُ الْمُنْكِدُ وَخْدَمُ لِهِ التَدَبِينُ كِلَا وَاشْمَلَ عَلِيمَ مُؤْخِطِينَتُهُ أَلَيْتَكِيفَ فِيمُ الْبِشْرَ مِناالاَيْمَ مِلَاوَمِدَادِلِيَرِيَ إِلَيْ نَكُونَ فَلَكَ النَبُرُ عَلَجُلا وَمَوْمَ إِلَّاكِ التفدلك بيند وادتنك بماماع فها باللاان فليتا بنقا البكرونك هَا مَنِا اللَّهِ لِيَ يَعِينَ مُنَهُ وَبِا نِدُ قِلْعَ فِي الْعِدَ وَلَكَ لَكُنَّهُ قَالِكِ الَّهِ لنغرف المالية المناف عَانِينَ الْمُعَالِمُ الْمِينَا لِعَامِرِ طَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الإأنك تنعة وفلاخل غضر فالآلاك متعولك أن غاذه الكتاب

العدَلِلفَرَللْنَصَعِيوَاللِّينِهُ وَمَاجِلَاللِّينَهُ الْلَّيْدِ مُعَيتَ عَدُلِلْكِيُّهُا لبتب مِنعَوفا ورَشِلِهُ لِلزَادِيْزِنَ فَان أَلْفَضِيَلِهِ مِنفِا عِندان تَعَلَّمُهُ اللهِ مَا مُوَا فَضَالِهَ فَا النَّبُ ذَكِّ مُنْ أَنْ مُنْ النَّيْمُ مُثَالًا لَأَيْهُ لِانْفَى مَا غُرَافِعُل مَ الْلَافِعَا لَكِيَ وَفَ قَالَحِكُمُ وَابِيَرَ لَعَيْنِهِ فَعَ لَيْنَ الْوَزَالِ عِنْ ذَلَالَهُ عُلِمَنْ تَتَعَ بِهُ يُلُولُ فَعَرَضِيته ِ ذَلَكَ الْنَعَ إِلْمَا الْمَزْفَلَ عَلَا أَوْلَ تَعَ بِهِ فأران الناف المفود في هذا المنابع المنابع المنابع المالي المالية المالية المنابع المنا ومَنظلة وَلِيَهُ وَيُورِدُ وَإِزَلْكَ مَا يَخَدُ لِخَيْرُ قَالِمَ يَرِطُقًا لِبُولِا الْكَالَهُ الْكَالَهُ فَالْ جَارَهُ: فَنَعُولُ مُمْ وَلِا نَذَاكِنَا لِعَوْلِلْ اللَّهِ عَنَى الْمُوسَيَّرَ فَلَا مَا كُواْ عَلِجَهُ فَا الوائج لينجاب متذئقه الغز أئنا بزالم تزقين غيز فللا الدؤيت فبالالأ بعُدَوْرُوا النِّبَحُ وَوَلَالِهُ وَا يِمُودًا فَعَالِجَهُ لِناعِكِ بَعِهُ دَالْعَ ذَلِلا تَعَهُمُهُمْ طَرُوانَهُم بِيَوْلُولُ النُّوافَوْ المرَمِعَادُاهُ لنا وَيَخِيَاوَنِكَ يَظليَا النَّهِوَاتُ وتغظيتها قُلِمًا التَبعَوَ اللَّيْرَجُّونَ فَانْتِوا تَعْنَيْوَ الْكَتَّ بْهَا وَرُوْدَالْيَّمُ باكتفره زماينه تنذوكا زمباع بمبحئز لامتعاصة بنب كلته كماه والأستا عَنَهُ لِإِنْ خَتِ تَعَمَّلُهُ مِن الْمُؤْرِن عَيْنُ هِمْ لِلْجُلِّ مَا يُمُ وَلَوْفَ مُ لَوَّةِ مُؤْرِنَبُنِبَ انفاقة رقائكة إنفاذؤا وليك النبغين فالخ الطامر غطه مزداج المائ عَنْنَا أَثِيمًا رُذِلِكَ أَلِلْكَتَابُ فَزَعَاكَتِدانَ مِنْ الْمُلَاثَدُ عَلِيلِكُ لَكُولِيةٍ ليَرَيُّكُ النَّاءِ فَتَطَالُا مُعَالِلُهُ ۚ إِلَيْ فَالْفِيلُ لَا لَهُ ۚ قَالِلْا غِلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

الأان اؤليك الزيطان فابذأ فلإشار وانزاجله عنيبًا فضلهم ظامِّل ايانهُ إخةَ وَاقْلِمَا مَعَا لِهِ الْفَصْلِمُ مُولُونٌ وَالْفَيْزِينَعُونُ بِنَدُبُ اعتقادًا لَيْنَ المدحب وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُل فازالانقنداولان وقاف كرواعنداند ببرف تفشف تناهج فيك إزمَانَ اعْضا وَوَكَا فِمَا فِي رَاعَا خَلَانَذُ الْمُعَلِّدُ وَرُكِعًا تَدُعُلِكُمْ فِ الذآية خَنِافيد خُلدَخَهُ مَد ولم في تَنْكُلداً لِلاَفْضالِلاَ فَرَيْنَهُ وَيَنِ ركية الحالجة أضلابته وفالا أفاض تفن اي يوامر العَوْكُ يَضَاعُهُ ابيناللي آوريناني بجرخ لك اذفا أله يالغ الخ الفط كرزيوات مافنان الملتيئين فالحفظ المبلغ المخ فندوغ يترفذ واليوائ فقول فالملغ الملغ الم فتلالليج لاالذك نفاج وأبغ بينكأن بخبته دبا اتطفا مَنِدُ بَعَلَ مَوْتِد مَا لَا لَارِياعٌ ووصاولا إن يَوتوا مَرْاجَلَة بَنتاط كَنْ رُوْمُكُ الافعا ليقضج لناابئزا يضانجا قوة قيامته للأنذله ذا النيبة بخزر أفعالغ المِيرَةُ فَي اللَّهِ عَنْ مَا مَعْ مَعْ مَا الْحَدِيُّوا الْمَا لِمَا مُعَالِمًا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّل بذلان الكاز الناع بونفاظ فيجدأ تؤرينا فرؤر فابؤم فكيفالين جنروا بَرْنِيلِ فِهِ يَرْدُ اللَّهُ عَنْ مَنْ أَوْاعَتُ مَا يَعَالِنَهُ أَلَا فَافَكَانِيَةٍ وليداله والكنوركيف فتيلوا اسكركوا بالجلة لولا فالمتدوا الميار فأليا

انع إذ العانف الغوالم المناروان عنه مراس المعلاوات عِدُودُ وَلانهُ فَالْخُهِ خَبْرَ شِند مُنوحٌ وَعَاعَادُا الْمُراتِكِ الْخَيْتِ اللاض يتقليانة ولا بعلخها فهاعاذالية ويناوع الفهونيوك وَلَيْهِ اللَّهِ مُزَلِقَ مُؤْفِلًا يَضِمُ فِي مَلِيا المَضِعَ عَلَا تُوقِا لِإِنْفِيا يبشريك فروا لفلامذا إلك يندغ والقفط ويخط لهذاوا الإنطفى الننيتر بَالَي عَلِي عَلِي المِهُ وَالْحَالَةُ عَلَا الْمُؤْمِنِ الْمِلْ الْمُؤْمِنِ الْمِلْ الْمُؤْمِدُ وَالْحَالِينَا الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُ ما قبل عنا مُرطلقيًا فيهُتُ عَا بِعُدَهَا وْفُومُ اللَّكُ مُقَايِنَهُ ذَلَكُ لَاكُ مَلَكَا نَهِ لِمُراخِطُ لِأَلَّا النَّعُولِ مَنْهُ فِعَا لَفِيوا أَلَّا لِمَتَوَا لِلنَّهِ النَّبِيعِ اليصلامتة أفغالوا وقلينبتان أفالذالة فالناابغامنع وفابدا فنتبقاه لكُلْمَعْ فِذَ يُعَرِّذِ لَكُ لَمُولِكَ الدُّولِلا يَعَدُّذُ لَكَءُ فِالصَّاعِ وَعَلَى مَلَوْالِجَهُ امَّاءُ المَوْفَا وَلَا خَاصَطُادَ عَلَيْكُ وَلَوْلَادُهُ مُشَتَعْرَةٌ وَلِا بِقِلْ الْمُوْعِدُ لِلَّا الكان فأغرفنا بوزد لكؤفا وكارت فيغرفها والتعذيب انزلد أمراه فليث طروان الخابدم فطعنها الإبتاكة فالناة احفظ اختودة وانضاعد نليذة واوعزا ليندا زياخ ذها الحافلة ولتايل بيئالنا فلين غ الذين تلواية توزة بزيؤنف فينه لخؤؤ زينا فنجند كالخبخ فأظفوا يؤيئف يخالا لمريز لارغة وروزا المركانت كمنيزه بخجينة تربها عاجلا الوازالة المد جُلاتة وللكَ قالعُجِنا فيصَغمُ مَنا التولِيْكِ فَالْمَا خُوتِدَ مُلْقَوِّهُ •

مَّ فَعَظِيدً لَكِ زَانَ بِمَنَا أَجُ وَصَنَ الْمُسْلَمُ لَكُ الْمُنْ فَحُ قَالَحَتُ طَلَحَهُ ونت فرزيق بالناق وتنخط سيئزالله وماا فنلبرك فالخنب عالى مُلَا نَعَذَ لِإِلْمُ لَمُنَا أَوْلِيَكَ لَا نَهَا مُدَّتَ مُوخِيفَعَا وَلَلْمُطَا الدَيَلَغُ وَيُعَلَّمُ النعبَكَ وَلَهُ وَوَهُمُ وَلَا إِنَّهُ الدِّاللَّهُ اللَّهُ الْمُطَافِّةِ لِلْمُ وَلَمَا رَزَّاتِهَا مظلوتبينوا مَنجَهُ رَعُنكُ وَمَا جُلَخِيَ اللَّهِ كَالْحَتْدُ وَذَلَكَ ٱلْذَيْكَا لَازَكَا لَازَكِا لَا تَعْلَيْهِ مِلْ المامًا ولفعَتِ مُلِا لَمِا مِبَلِعُ لِمُرْتِدُمُ الْمُكْنِدُ الْكِيرِ فِيُدِي كُفَا مِدَلِنَفَ وُلِكُنِه بعَلَاتِعَابِدُالرَوْالْدَ عَلَجُهُمَا وَضِرُتِ شَعَايِدًا لِكُنْيَرُومَتَاعَهُا ويَعَلَّمُوالْظَبَّدُ الععيز تندم مذالة والانوالغ والتعالية المخابا اقتبل واعدا فالبلغ جَلالتَهُ أَفَا نِيَا مَا مُؤَالِكُ إِخْدَاكُ الْجَدِيدَا وَالْفَالِمُ وَلَا لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤَالُونَا لَهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُلِّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللّل مَلَكَانَ مُوَافِتَدَلَدُ لِكَهَاكَاتَ وَلِيَضِرِّلْ عَطِيمًا \* فِنْ عَلَى تَرْيِنُ كَالِهِ مُؤَدِّلًا فَمُ انكانوا اختلفوا ننمغ وجبفا تكواللد وطالبوا مؤج ونشوا اليدوفة كلة فلوكأ فأراؤه مقتادا بالمرالجائ المفقلاء فلوين الكنزيكما فأفافك تكرد ينوا ليد وله به العَلدِمَا اعْتِبان فَذُوظا مِرّا : وَصَامَ اللَّهِ فَاقْلِرُ ان يَغَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُغِيزَالْعَالُونُ وَفِيهِ اللَّهِ لِيَلِيمُونَ وَعَالَمُا لِمُونَ وَمُرِينًا لِلنِّهُ مَا صَالِلا يَهُوكِكُا فِيا الْوَقِل مَا وَقِل مَا وَانْتَانًا الْحَدَيدَ بُودُا يِنَا الْمُتَوْفُدُ العَمَونِ فَانَفِكَ اللَّهُ وَعَاانْعَدَالِيهُ وَدِجَيْزَانُ فَهِرُوا فَوَالْكَالِيهُ وَدِجَيْزَانُ فَيَرَوْ الْحُرَاثُونَ مِرُوْ الْكَالِيهُ وَدِجِيْزَانُ فَيَرَاثُونَ مِرُوْ الْكَالِيهُ لَا مُنيز الصَّغِينَ كَأَيْهُمُ لَمَا يَنَيُّ لَيْنَ يَكُلُكُ عَيْنِ عِنْ الْمُزْفِينَا الْعَنَا أَفْتَرَى

نعَيضِ مَعَاثَا مَنْ مِعَومًا؛ وفيدَ كلة رَيُطَاخِلَ خَالِكُمَاءُ وَمُلَافَ الْكَافِقِ الْفَعَلَمَاءُ الموالتنوعه فأفقط المنك نئانة ولما بحقي فأفوا الفجاع والمالد أفوا كالماليلا يونير الم كرز ذافة واوكا فقاع فالألوق وانيابه ويكل منوا فالدبو التعالمة بنجاخ الابنغيئاته فاين أنفؤلا الانغاف مافادتهم والنابد الجليلة فأنرفا نفعان كانوام النبئ وزال وجبيات دبعين فااليا فاطؤوك ففئلتة فإنجَ غِينك نتا أنبقة بدادا اوردنامنا نبينا ولخوتنا إججه عَا لِلْ الْمِنْ الْحُرِينِ وَهُ مُعَانِينَ فِي الْمُعَالِمِينَ فَصِيلُنَهُ وَذِلَكَ اللَّهِ وَعُلَاوَمًا لِلّ مَاذُ أَلْغَيْنِ مَمَا لِلْخُوكَ أَنِي يَعْنَ كِنَّا فِي مُتَاكِئُ انشَانَ فِلْوَكُمْ ابْضَيْنِ وَلِمَا أَضَا مَنِ إِ ولفكا زعرتنا أؤاخه اللدمادا بعواله ما البينلا يتنان أجلها الزينا الزينا لنتانة مَنك وَمَا الكَ تَعْتَعِبُ أَرْكَ مَا أَيْدَ مَنك لارْوَقَ يَعِينهُ وَإِقَاك لوَجِه رَصّا مُؤلِل كِنَ اجْلِقُهُ وَاجَلَيْمُ وَاوَكَا الْمُتَنفِعُ فِيهُم حَرْقِيال، غيشه إزفف للنبض وابؤن ودانيا فدافؤه رومبا فتراين واوارا بإميم رَئِيةُ [الْمَانِ فَوَقِعَ مُعَرَّمُ لِأَنْ الْجُلِمِ لِمُتَّمِينَ الْمُقَامَا يِعِتَامَ شَعَا وَعَاجُوا وَلَإِنَ ينتقلون غنخط المملح ودالله ممكلا بنعية لاينته احوت وخلدف مروك الدنخية فنزع مزاجكم متامئ الشعول للاجر بذبب شأول ولونو يناه توخل أ اجُلِ عَنْ مُونِلًا لِنَرِيكُ خِينَهُ الوَلِغَيِّ فَيَهُمْ مَا مَعَدِمُ فَكُولَ يُصَوِّا مِهَا فِ وخِيهَا بامَنَّا وَلاَيُونِ باحت يزيِّكَ عَنْوا وَلَهُ رَجُانِ عَلاهِ الْوَرْسَيْرِ مَثَلَكُ

فؤو

تفالعوَمَعَنا وَمَا فَلَا تُتَعَنيَتُهُ ارْدُا اعْتَعْنا امْرَفِدُ الْجُورُدُ تَعْقِدُ وَمَاجَعَتُكُ جَهُدَالمُظلِ لِدَهُ عَلِيَجَهُ الْعِرَاقِظِ لَيْنَا نَعَطِينَ فِي الْحَجُوهِ وَامْالمَاايِدَ ففيَلا وَفِالا اللَّا أَلِلا مُنَامَعُ ذَلَكَ مَتَعَطَفَ عَلَا لِنَا تَوْفِينِهُا مَنَا الْحِفْظُ الخنافاذا غلنا مذا أغ إغازا بج مالجه عظمة الارانا بخر علفنينالل الغايئالنفوين نطالخ بتئانب يأنناما نعطيك كنائظ لمنافيا الكناآ غتطلفياء كفلت عددما فتراعط أبابئ واليتوانة وزانا والنتكانا جادالولغَبَكاهُ المَافَلَةَ عَتَ بُولُورُ النَّوُ الْخَوْلِقَالِا الْمُنْ فَيَعَ بَعْمَ يَجَعَد بنج للخال يُعَرُن يَغْمَ وَنَجُل لعَلْ عَلَا لَمُ أَيْدُ نِعْتِد مُوَالْعَنَا وَجِيَة مُعَن الم الم وَدِخ وَيَعِبُ وَلِآلِيهُ إِيكُولَ زَوْعَ فَهُنَاكَ يكُورُ خَمُوا وَالتَا الْفَارَاتُ ازَتِفَاجُ أَرْفِا مَيْنَهُ ذَكَ عَوْرُمِعْتَكَ وَإِنْتَعْتَلَ لِمُؤْلِدِ لِكَنْتُوفْ تَحْبَحَ الِيَوْفُر ما يؤخه عَنَاكَ وتِعَا وَنِ إِخْيَرَ عَنَاكَ طَانًا وَانْ يَجَكَ عُلِمَا يَا وَنَعْ اللَّهِ اللَّهِ خترانا عظيمان فعزل عتزامك ارتفائ التكاليك ليتت بجسا مويد فاضل اغَتارًا لِصَنَعْهُ الْكَنْهَاءُ تَرْدُعُكُ ثَايُرُكُ إِلْاَكُ مَا يِلْعَ فِيهَا مُؤِادُهُ خَرُمِ لِتَأْتُهُ انتكامَّلُ فِغِنَ عَبُرُ نِنْعُهُا أَ إِفِا تَعْطَرَانَكُ تُوجَّدُ صَيْعًا وَاذَا تَجَيَّتُ عَلَيْكًا تبلزونه فافور في المرتبط المرتبط المرتبط المنافية المالك المالتن يما والمرتبط المرتبط النفنظ فلكن تضبط الخرج يتخفيظ الفقد لترعب والفي يتنفنك انتخفظ المؤالك فلانج نفطها انت فانك علي كالجال فلكما للزايتماني

واجَدُّا بِعَينَنْ فَكَا فِيَّا ءَلَالْتَهُ اجْمَيانَاءً وَعَجَاجُّاء الْحَفَرَة اجْمَيانَاءً وُسُازَفَكَ ارَذَكَ الْغِرُمِ الرَبُولِتُ مُزَالِيةُ رُقِلُ لِنَقَدُ اللَّهُ وَخُطُوا دُيتِهَا لَا تَضَعُ الْيُ ئيَكُ وَفَا قِلَالَانِيَةَ خَلَمَ ذَاتِهُ ايَضًا ۚ وَغِيرُ مِذَا بَالْحَاتُمُ اوَلَا الْجَالَ انعكائد وافتذر لخيزا أيعنز ذائغ اعظ المنافئ ولجاما فازئنا لتين مؤهُ لِاجْبَتَكَ مُوَالِدُوكِ الْحُالِيَةُ لِعُدَابِيَدٌ فِيغَبُ زَدَلُكُ اتَا ادَا وَنِينا وَجِعُنا فانقلئ لأنضلع وكالمؤبغة فاقرادا فغنا وبيقطانا بكتئا الأنضاء كويجابا بْلَيْنَا ۚ وَالِيُواكَ مَعُولِكَ الْعَمُالِ يَعْلَمُ مِنْكِنَا الْعَرَزَ عَلَمُنَا الْحَرَقِيمُ ا وَدَلِكَ اللَّهِ يَشَا إِنِيعَطِينَا نَعَتَد وَجِبَهَا لَنَا الدُّرْزِايثًا فِي الْعَجْلِمَ الْعَيْر ﴿ الْجَلَّ الْمُمْتَمِّ الْأَلَّهُ مَنْ وَيْصَيِّرُ الْفَسَّامُ اكْنَاعَنُو الْجَبِّمُا وَنَاجُّزُكُ عُلَاغِينَاظِهِ عَلِينَا فَعُلِيغَ فَالِجِهَدِ رَجِمُ لِكُنْعَا مَيْةً لِحَفِذَا لَطَرَبَيَةٍ لَعِنَ الزاينية عِلَى مَنِوا المنأ المنق لللَّاحِر فِلْرَئِعِيرُ لِمُ الْجِلَالِينَا عُرِيعِ فَطَا وَلِاجِدًا فهُك الْأَفُوالْفَلْنِفَالِيَرَجَةِ لِأَنْتُونَتُ لِلْإِلَالِمَانِيَةُ مِثْلِكُنَةِ أَفَوْ لَهِ لِمُتَالِنَا ف ونغبة ولانظرخ بغنرف للرونوع إلى اخيزاك ينتفوا بابجولنا وعدمه وينيتغظعواخالقنا لنا؛ لأنذاذ قاللصنغوا لكرامكة فاماؤون غندم لأ التولفقط المنداما فالدئز مال لظل ليؤرال فضيك ألق تحكم افضيكت لأندُمَا يَوْمُثِينَ هَذَا المُرْمَعُ إلِهِ مَعَ الْحَرَا لِإِلْمَا الْمُدَوْمَةِ وُالْمِيْمَ الْمُنْتَظِيفِ مامنا اندئا يستعفي المختفنا اداابتعنا مظلنا لاغليتولالان

هَذا

منهكفدا المجزئ فيصمك وعابض وعابض وعدا الكالم الراننيزعا العظ عَيْرَ فَاقلَجْهُمْ وَالْعَدْ عَن عَن فَعُومُ لَا لَهُ إِجْتِي ليتخرَّنه وَلا طَالبَدُبِعَتُ مُرْلَجَقِ إِيرَ فِيكَ الْوَارِ فِي خِيبُدَلِيَتَ اوْعَنَرُا إِذَلَا الابيَا زُلِكَيْ لَيْدِيَّ إِلَا انْ لَجِنْ الْجُرُولِا إِجْرُوْ يَتَنِيُّ وَالْكِرْ اِجْرُوْ عَظِيد المبلغ كفيزا لايفار مرك والخفر فالمنافرة النماء وأاؤما الكجهة ذاك فِلْكَنْ يَنْجُنَّا عَلِيلًا فَيْصَعْجَنَزَ الْمِاجَا قَلْمُلْهُ يُذِلِّكُ مَنَا إِنْكَا جَتَيْهُ لَانَ هِ الرَّا كِنْ فَعُدَا كِينَ لِينَ مِنْ فِي فَيْنَةً عِنْهُ وَذِلِكُ اللَّهُ عِبْرُوخَ الذَاءَ كانعَ لَكَ بُلِلاً مُنْ إِنْ لِلَّهِ مِنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمُ لَا يُتَعِلِّ فَاللَّهِ وَالَّذِي لَا يَعِظ النَّهَ اعْطِيالِ فَهُ الْمُهَاكَ مُزِلًّا مَزَالَتُهَا فَهَلَا لَوْكُ وَعُرْالِيَ عَيْنَ ئَهِ فَقُوْمُ مُ الْمُنْ يَشِيُّهُ فَرُودُ وَسَعِدٌ وَخِبْالِرِضِ الْإِلْائِحَ الْمَالْكُ ٱلْغُلَّابُ الباقيكة وقبل لآنيًا بَالمَعْجَمَعُ الْإِنْيَا ٱلْعَلَىٰ إِلَيْكُولِ مِعْجَمِعة وقبلَ لَلْفَاظُ القليئادالج فطفط الملفئيمة وقبل للالأكالغائبذ الأملاك ألغاق وأن توجَدَالِيةِ فنَيتبم عِجَمَيلُ عَلَيْهِ فَعَالِمَ الْأَنْيَاء الفانية المَلَالَةُ مَلكً الانتياءا لباقية وذلك إرفن ينتغ الاض فالبنعايد التابؤ فتغتبط مَا يَوْلِيهُا مُنَهُ وَالتَمْ فَإِيضًا وْرَدِيفَ فِلْ الدِّهِ أَعِيلًا اللَّهِ فَيَهِ مِعْ مُأْكُلِتهُ وَا بزمايرَهُ فِالنَّهَ مُكَانَةُوْ فَلَكِماءُ عِبَعَهُ لَهُ فَا لَأَنْظُ لَنَا يُنِهُ عِلْنَا الْنَصَّعُ فَالْفَائِدُ التية مامَّناكُمْ فَا وَخِتَا لِلْهُ خِلُوطِ الْمُلْكِنَا لَمُؤْلِدٌ فَأَنَّا عَلِيَ مَا أَنَّا عَلَيْهُ الْجُعِيمُ

عَلِمَهَا ۚ فَا زَلِينَ مِنْكِهُا مُزَمَنَاكَ مُنَالِبًا وَلِكَ مَنَاكِ مُنَالِكًا مُؤَلِّكُ كَ تَنْ عَنْ الْمُونِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ المُرْبَعِينَ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ المتضا وبضم لينرفيه مصن كتنا ولا بتحفظ اعتبا إفلانون اقض كالمجتلخ نبا ومعيجتاخ المجلكا قرض نغير فابالكواي كلهُا ومَوْغَا يِمُ لِكُيلًا بَعِوْعَ انتُ اقْرَضَهُ اللَّفَتَ مَرْكَ كَتَعَيْدَ انتَ إِوَ فِيهَا حِبْتُ لِإِنْ وَجُامَةُ وَسُرِ النِّنْمَا وَجُمَّاءُ بُلِلَّا مِنْفَ فَا لَيْجُ مَإِلَّا الرَّاهُ يِنْبِدِ الماكوةِ وَارْبَاجُ ذَلْكَ الرَّا اِنْفَاجُهُمُ مُلِلاً نَعْلِكُ الرَّا المُثُكُّ مُنْ حُبُّ أَلْمُعَنِدٌ وَفِلْ إِلَوْ الْجِنَّةُ وَهُ مِنْ أَلْفَاتُنَاهُ وَمَكَا بَدُرِياً النَّاقِ هِمِنالِقَنَا وَوْ وَابِياجَ رَيّا الْعَمَدَةِ وَمِزالِتَعَانَ عَلَى النّا عَرْفَا خَلِيَةَ لَارْ مُتلكدًا داا مَلنا إنَ فَي مِلْ الْمِوارِي اللهِ مَا الْمُؤْمِنَ اللهُ مُطْمِينَا وَفَقِي ملارؤ في حررية لمنزو علواء والتج وعا وفي المنظار والمتعينا تالالج التيئجة الحقين للنظروا لمكزئ فالمنبئة لناأ لأنؤر ألكنين ضنكة للالت كَتُبَّا اجْهُمْ مُزَائِلِجُ الزَّاءُ هَاهُمَا وُلِا يُونِّا وَزُوقِتَا وَمُونِيْفَ فِيهَا لِإِنَّ مَنْ إِلَّا لَهُ يَتَكُنُّ مُعُمَّا يَتِ عَنْوهُ وَغَيْمُ إِصْرَارُونِيِّهِ مَنْ اللَّهُ وَيُطِّأَكُ عَالِوْ تَعَطَّفُهُ كَانَهُ خِلِيفًا لِكَا يَشَبَهُ رَحْهُمًا وَيُشَكِّلَ تَعَطَّفُهُ عِبْمُ لِنُفَكُّما وَيُه اغوتغُا إِذِيجَيْكَ الْمَرْفِ جَالَاهَا تُنَدُّ وَيَذِفَعُ الْفِرْالْتَ عَنْلَا مُعَافِدٌ ا المغرض لدبحالفا متذك المينا ومزغد وعن والكراء متكرد ناعليصن متهلطه

معدا خعض لنفأنا بمعتزر فانكا الجؤزا بمنهاملكا معجودا فلاخلاب عَرَضِ خِلْعِ وَالْالْمُعَالِينَهُ إِلَا هُ لِينَتَ عَلَا بِمُنَاعَدُ الْتِغَيِّرُ إِنْ مُرَا وَلَحَدُونَ مرتجفه لكنه مروق الولود بزيك بحث فالمرين بتوازيع كواريا يتتانف كوندًا فرَفْعُولًا لِتُومُ مَا جُعِزُوا عَنْ تَطِلِوْ الْمِغُ وَلِأَعْرُوا الْمِقِدَ الْمُغَيِّفُونِيةٍ ولآوا ختدوا ابت كمآء منيرة مم زفاف لجهد ولافط وابخرك ألبغوم باينتا كوَنِهُ لِكُنَّمُ عَلَيْجَ بُهُ عَكَ مَنْ لِالْوَالِيْفِ وَاجْلَامُ إِنْكَ بَرَيْجَاطِ اللَّهِ لِلْأَمْ وخاذوا لينصروا الولؤة فألما الائبكونا وطيكام زائ المختر الذئيفانا ذَكرة وما التوال أرض من عَنل مَرمت يَرُور البيت خيرًا عَالَمُ الله والمرابع المالية منافد ملاتقد فيولينج زوالماك الاداركا فاجاووا لانداعة ومرانتاك غَلِيْمْ فَا وَلَانِهَا نَعُولُدُا وَمَا فِعَلَوْمَا قَلْخِلْ زُولِا لِلْمُ مُلَاَّ جَبِيْهُ لِأَنْدُلُوكَا رَقَلَهُ فِي قَصُورَ مِلْ فِكَنِدُ وَكَا زَالِمَاكِ إِنْ وَهُ مُحَافِينًا عَنَدُهُ لِقَا الْخَاقَا لِحَلِيَةِ مَدَالِيَ انَجُودَه لِلصَيِالِ لِودِ كَا زُلْاينًا رَهُ النَّهُ وَمُوالِا وَ وَكَا أَفْعَالُهُمْ هَالَاقَالُ خَرَرِ لِمُ عَلِدُ لَنْفُوا لَذَلَا لَهُ عَلِيهَ الْمُصْرِحِ فَمْ فَالْلَانُ فَا تُوقِعُوا لِيكُوزُ مُلِكًا لَم بلهَلْكَالْأَيْدَمُفِنِا دَدَهُ لِمُرْمِيتَعَكْ ابْتَعَادُ الْنَيْزُّامُ زَبِٰكَ فِيرُولِا ابْصَرُوهِ قَلَ مَا رَرَةُ إِلا فَالْجَلِ يَعْمُ فِي الْفَرْقِ اللَّهُ مُلِلَّا فَعَلَمُ اللَّهِ وَفِلْمُوا مَالِلا فِ واعتزوواغيا أفتغا الفاعلوه بصنوف للخطئا ملوهاه وتبا ذفك إزميخ ادَنَهُمُ التَّجِعُ فَعَ عَلَا لَعَامَدُ كَالْمَاصِطُكَ ادْتُمْعُوالْمُ الْجَعَةُ مُولَالْكُولُ الْمُولُ

وَلَهُ مَعَالَمُ وَيَعَدُونُ وَلَوْلِلَا مُوالِلَهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِلِلْكُ الْمُؤْمِدُ فَا فَأَنْكُ الْمُؤْمِدُ فَالْمُؤْمِدُ وَلَا فَأَنْكُ الْمُؤْمِدُ وَلَا فَأَنْكُ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَكُوا فَأَنْكُ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَكُوا فَأَنْكُ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا فَاللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَلَا لَكُوا فَأَنْكُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّل الماور فيليه والمازان في الوليه و الما و كالنا قار كانيا ج بالغويل بجدِّناء مَا مُعَالِثَ وَكُنْ وَلِلْمُ مَلْوَالْ مُعَلِّمُ الْمُكَنِّنَا الْغِيْجُ ثُنُ مَنْأَ أَظَانَ الْمُ الْمُؤَانِ نَعُونُ مُعَمَلًا الْمُؤْرُقِ الْمُحَادِوا وَكَيْكَاكُ جيهم وفي فالخ أوما مَا لِلْهُ وَالْغِبَ مَا نَعِلُهُ إِنْ لِلِيَّالِ فِي وَالْفِي كَلَامُنا مَا يَتُولِدَ اعْدَالَ الْمُؤْافِلِا وَذِلْكَ اللَّهِ مُلْكَالُهُمُ مُمَّ الْمَامَا يَبَالْحُ تَقِدُ وَاللَّهُ الْمُانْ جَيَّانُهُمْ مُوا وَوَرْثُ مِلْ اللَّهُ مُلَالِّهِ مُلَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَّالُهُ ال والسَّالَتُ عَايِعِولَوْيَدًا خِبَنَكَ التَهمزَ عَولُونَ عَالَما وَلِوَالِيَّهُ عَلَطْعَ خِدُ وَعَلْكُ فنؤعلامذ ذالدعلان صناع التغنيج تيفيد فانكا تنعن وليعلي تاكالينية فكيفة لهناعدا لنغتي ويطل لطالع والمرالنياطين فلفضا لملالدون كُلَّةُ مُنْ الْفَيْدَةِ عُلِقَتْ الدُّوا لِمُذَا الْعَلِّهِ اللَّهُ عَمُوا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ التجابيات عَرَفِوااندُ مَلَكُ النَهُودُ فَإِفِي لِلهَ الْاندُمَ لِمَا نِمَلِكًا لَمَلَكُ المُلَا لِلْهُودُ عَلَى عَالَمَا لَعَدَ عِرْقِولِدُ لِيَهِ لِأَلْمَا وَالْعَالِينَ مَنْ مُنْ فَالْمُوا اللَّهِ وَإِلَّا لَا مُؤ صَوْرَهَا وْلاندُمَا الْمُتَلِكَ جُولِدُ لاخْلِمًا وَلاَنْجَلْيَ وَلاَحْدِيلًا ولارْزَعَ بِعَاك ولانتيامَا والمُنعَدَ عَنَهُ لكندًا سُتُوالَ مَن التَمُ وَالْحَامَ وَالْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الله والمُنامِ الله المُن الم

الإيناف والريع ض معروا لاجالا المان ينعنه ما الريك المواف أو المعادة منصبي طعرسكانه وانكانها سكول سكب اخوال الملك المنظ فله فن ايرع فواد المبرست يكلومن لأمان كاواد سجداله وهو في قاطه ولا كانتلمه تعتزم انتالي فليتواست تعير على مالله هَ كَارِاء مُ لَكَنْهُم يتكني ويعادك عنوية لأضرز بجا انسكم رفيخ طرطام فزهدا الجهد ارتجف هَبِودَتُرويَ عَنهُ ونِتشْرِ فَإِللَّهُ مِن فِلْمُ فَيَكِاضَعَ الْعَيْدُ لَا مُعَلَّكُ وهديع لقائيا فيصنه الأولي فليترين فالحقعاب الاالج يعكمه اديث بكر عَلَيْغَتَ وْحُرُوبًا جِنْ لِكُورِهُمُ الْأَيْتُ مَا الْتُولِشْنَا عُلْتُ الْتِي قِلْ الْسَانَاتُ لِسَا المُعَادَةُ مَا الْمُوادِنَ عَلَيْهِ مِنْ مَا الْمُوادِنَ مَالْمُوادِنَ مَا الْمُوادِنَ مِنْ الْمُوادِنِينَ المُوادِنِينَ المُوادِينَ المُوادِنِينَ المُوادِنِينَ المُوادِنِينَ المُوادِنِينَ المُوادِنِينَ المُوادِنِينَ المُوادِينَ المُوادِنِينَ المُوادِينَ المُوا اننتول ليتَرْهَ لِ الأوال وَحَدَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا كيلأنظ شكوكًا فيتُلوك نَعِمَلَكُمُ مُلْهُ وَثِينَ هَادَ فَشَعَ فِحُلْ المعافي للطلبكة ويجعل ابتدا حلنااياها منالج ببعينة ودلك اننااذا عَنِامًا مِوَالْفِرْ وَمَتَلَهُا هُو وَلِنَ كَانَ وَاخْلُامِ لَلْفِحْمُ اللَّهِ وَوَانَكَانَ غربياغ وتلك البحم وانكان فيطبيع مخااوان كادفي النظرالية فعظ بنا فَ مَا لَهُ مِن الْمُولِ اللَّهُ وَكِلْهُم اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللّ المطالبة واضحد الأزالة والكانوب مباعياها ولهي اداللال عَلِي النعم مُلِكِان وَاحَدًا مَا النعم اللَّه وَالدَّوان تَعَوْعُ الْحَدَمُ اللَّه مِن اللَّه وَاللَّهُ وَالدَّوان تَعْوَلُعُ الْحَدَمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ ظيْلِنه لَرَبِل عُالكنه كان قومَ زَالِعَرَات وَرَعَدَمُهُ ان تَلُون مُعَامِطُهُ.

الاان هولاي العوم مَا نِت يُوافعَ فِه الدالد لا يُل بل وَلا تَعيد جَعه لا هر لوكاذا عاديين العهم جلالماكا فواقدغ يحضه خلاا أفرادا بمأورا الجؤدينه متملكة مُلكُّ المُغِيِّلِلِكُ الْعَاطِنِ مَنِكَافِيهَا مُالِيَّة مَرْمِنَ الْمِهُمُ بِتات كَتْبُرُو عَدِدهَا فاعِهم بكانه التفخ في تَجوزهم لمرجود في قاطه لأنه لوكان رجلًا لأبحة لقايلوان يتولدان سجودهم كان انتظارًا للعنونه منه وللك إلتواانعتهم فيخط ظاء وبعدا المعناء مرز كالقياش فياقع عايته انعادك المه فارسينة اعجبه ليتربينها فيأتن يخطأ شاعلا توتراد ستعد مزبله فاوموط فهانومنان لهاقيم النباها والهاها ويزجوا انعته وتخت طاعة مُلكِمغيرُ عُلك تومَم فان بَلْن هُل الرائ المبتك هواه سَالمُوا خاليًا من المعهم فالراكا كالزبعد اعدم فمامنة كترا فإن سَالت اعاهو هذا الراي اجبيَّك مُوان سَاف وَاسْعُلْ عَدا الصَعنه طُولِيَّ وبتَجدون ويزعَبون كافه امَلِ لَكَ البَلنه فِي لَكَ الحَيْدِ بنصَ فُوكَ وَمَا الذِي ابِمَ رُوعِلَهُ البَحْتَ دَلِيلًا مُلايامُم ولاجلَ زقر عَرَفا افْهَلُكانت مَلاشْ بِعَيد وْعَادُه إِن عِنْ اللَّهُ المولود بن المان عن الله و الله و المائل المائل المائل المائل المائل المائد المائل المائد الم وايًا ويتَجاعَكِ للدِيزقِ عَفِوا انهمَ كَاوِيوك مَلْوَقًا مُزَانًا تُصَامِحُهم جَة بَرِين قبل صَودَ عَمِ لِ لِكَرْتُبِ عَلَى الْعَمْ اللهٰ المَالِ لَا يَعْجِهِ الْحَمْ اللَّاتُ

ءَال

على في الجمة لكنه مَا خَلادُ اسْنَاكَان بِعَلْهُ ذَا لَعَلْ لِعَدِ اللَّهِ وَلَهُ مَا الْعَلْمُ لَعَمْ اللَّهُ عَلَى هَالِ الْمُهُ وَلَكُنهُ وَالْمُواسِمُ كَانْ لِعَلَمُ الْمُؤْلِدُ وَمِي الْمُلْعِمُ مِنْ مِنْ مَعْلَمُ الْمُنْ وَمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْكِمُ اللَّهُ مُلْكِمُ اللَّهِ مُلْكِمُ اللَّهُ مُلْكِمُ اللَّهُ مُلْكِمُ اللَّهُ مُلْكِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّالِي اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ والبرّان يَعَالَلْنَهُ بِعِنا مُعَلِيدُ لا يُعْلَى الْكَسَبِ مُالِلِيَةِ حِسَّمَ مِعْدَولِينَ مَا يَ مُكنّا اِن يُعَرَف بِهُ جَمِلْن العَادُ لِعَرِية جُدُينَ الْأَيْفِ اللَّهِ مُعَالِمُ الْلَّهِ مُعَالًا المُهُمُ النّ تمتل فضمًا فيعًا ونجعًل مَعَ وقًا عَنْدَ الْمُدِينِ لِهِ بِبُصَرَوْدِهُ وَالنَّالْ بَعَرْفَهُ عادف وكالقرالدي مواعظم النجوم مقدا الميست يتعنص القاطبين المناق المتبوتيكَ في الرض التدير العُظمًا يظر عنده كله الدفريب منهم. ها فعلل كيؤاري البعركانا على خلاالمتال ضيقًا مكان كن ومدَودلولم يُعْكِ وَلَكَ الْمَانِ الْعَالِيْ مِنْ عَلَا لِلْمَا عَلَى الْمُعِينُ مَا مُدَالِمُ الْمُعِينُ بعَينَها وهَدافتدا ويُماليه الشيروقال وادابالبخ الظامَ لِحَوْل فِنادِم الحان وجا نُوفِ فِوقِ المِحْجِ المَحْجِ المُحْجِ الْمُحْدِلُ لِللَّهِ الْمُحْدِلُ لِللَّهِ الْمُدَالِكُ المُ استخضع عدل البغتم ندماكان ولحلكم الغجم الكنيولانه ماافض داته عَلِي نظام المُلِاعُنُدالدُر خاج مُحَلَّتنا وَانسَالَ فَلْظِهُ لِمَنْكُ لبعد بزوالحسّراليهد وعجنه عنالنايا فهمهم طغيد لأعتناك مكوادكان الوارد والعنازمان ينعض لليهب العنيق كياف ووان يعكوا المكاوك المِالِسَّجُودُلَة بُيِّتَجِدُلَة فِي المَّصْوفِي المِعَكَالَة فَتَعَ فِلْكَيْنَ مُنْ الْأَوْ وَيَهَوْه البابكلام عِيلًا أَدْبِوَدِبَ الْمُسْتِصَينِيَّهُ بَالْعَرُوا بَكَانُوا مَكَانُوا مَنْ لأَهْ إِذِ كَانِوا بِمَنْ الْمُرْمَةُ مِنْ مُعَون اللَّهِ نِياً يَخُاطُب فَيْ يُوصَف وَهِ مَا .

باقله مشكلها المحذ النظر فه وانع اولامن مستعمل لذلير يعجد ولا يكون عَلَم الماري ومن النظر الماريك المنطقة المناس المنطقة المن الأهزيلها بمنه فالمنتوجه ومنافة المالين وعدا المجم أمن في في مسترون جهة الشَّال الجهمة الجله لأن فلسَّطين هَذا المق موقعه إستابل لل فارتزونا فيااند بجه لناان فوج فاالمنا تنزيجان الأنه ماكان يظهر في اللبالكنه كانبطه رفي النهاد في فضف ادا اشف النه ترمي كلا الظهورليرُ مُعَلِقو بَعِمُ ولا لقوة المهرة وكل قوة المهر الغايرة على انذ المنحوم. فُوقِعًا حِزَيلِكُتُولِيكِ والملهِ شِعَاعَ الشِّكَرِجِ للدِّين يَسْنِ وَيَعِيبُ وهَالالفِيحُ انْ يُ بافراظ لمعانه قلغلب لشعاعات الشمش وكادابين ظهور المنها واخطهامانا فيضوع كالمبلغة والتابسين لك مزانه كان بظهرتم يست والعيالات غهن يشكم الحظري فلنطين ولماحمًا واعتدُا ورشيم سَتَ وَوَاته وَلِمَا اعْلِمُ عَيَرُودَ النَّهُ الْعَمَ فِهِ وَعِلْمَا لَذَالُهُ لَأَهْلُهُ وَاعْتَمْ مُولِ الدِّيسَبُرُولُ اظْهُرُ الله وَهَا النَّفُلِ ليترقع كتضخ لكزئ قعوم الغوات المهذباتك مؤخ يعا لأندنما امتلك مشاأرا خَاصًا لَكُنهُ كَانُ ادَامِعِبِ ادْبِيَّ يَرَفُلِسَّا رَوْمُجَلِّحْتَاجِوا انْ يَعْنُوا وَقَوْمُ رَبُّرُكُافُه الموالمتنيرة بملا بوانعيم نطير عود الغام بجلسًا عَمَل المهود منهَ فالمرتب اختاجوا اليؤلك ورابعا الفالمنامل ينامل الميذم وعال المتارة ولياعم تامكا بيتنالكنه تمكان توقيفه فوقيبين يمعني أيشادتم لان مأكان مكنا عندم انجزف

عَلَى وَكَ مَعْ إِنْهُمْ مُلُورَدُ فِي مَا النَّعَ إِنَّهُ مَا دَنَّهُ وِفَا وَمُرالِهِودُ مَعَالَمُهُ فيالختانه وحبقل إبتال كالإه للعاشين فالشريعة منزيا يحجم ولذكل واخل زالغا شركاوين ما قدالغ ومخبوبًا عَنْكَ التَعَا لِللهُ وَالنَّاسَ المرتبكون منية لتخليم لحل للسكونة افعالم بعلي كاللتال ومادس ومافلات ومنان استنعام الباجم فعلا أن قدعكم ان يكون اهُلُالة وَالْمُفانت عَلِيهُ ولا للجمه التلك فرايضَهُ لليهُود. كمفاوتغيب خاياه وينظه كواله وشهوده للجادة وتابوته وهكلم بعبنه ولغريان هلاالرشوة اختت أبتداها منكتافة عقالهل عَلَّطِيهُ الْأَانُ اللهُ بِسَبَ خَلْمَ الْخِنْ الْمُعْتِينُ السَّبْحَالِانْ بسَّتَحْ مغام بقدا المتعوم التيكان الديزخاج عزح وزته قداسترضك النيايطين بها معفره وعربوكا بداها هوفيلالية تعكن مرزعاتهم تليلانليلان يعليهم إلى الغلسَّعه العاليه هدا العُلْ عَلَي عَنْ العَالِمُ العَلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْم المبيس واستجانان بيعوه خوابه والبرك المجاها على كالحافل يمينظ فادستب عروافتاد مرواقائهم لدك المدود كماسة وعزايينا اليلكعر خمراكية خاطبهر ربعت لك بملاكة وعلى هاللهه مارك قلِيلِ قليلًا افضل عَلَا افْ الْعُلِيدُ الْعُلِيدُ الْمُلْعَسَ عَلَا الْعُلْمَ الْمُلْعَدُ الْمُلْعَ لأن خَتَوْلُمُ الْمُونَةُ الْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ وَالْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِنِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ منهة قاتلة ولم بجلط تغليثام زليراضهم الدؤيه فاستع واعتلفه

إمَا حُوا البِيَبِ كُلِمِ عَلِ الْعِجُ لِيَ إِفَا مِزَلَ ضِرِيعِينَ طَالِدِينَ لَمُلَاثَ عَندم فيتعلموا منكائم احل للفارس لفكأما لمنع يتروا الديع فوع مزانها هريح يخافا احسًنوا المِهُ مُن مِن مُن لعبوله الموارجة وعَظِمة وعَقِيمًا وَالرَارِي يكونون بعَدُكُ معَدَ وَلَن وَلَهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ يَعِدُ فَهِ إِنْ يَعِلُوا الْمُ لزتعناط المئيئ بعَلانبيًا جزيل بُلغه إدابصَ للجويثًا قدا قتبالوَّعز نظمُ مَر المبخمؤ لخلص تبعدة للظاء لهروه والفاقع فانباه كانبين كاداستال البهريونان النج عماعله بالنامريه صابكنانيه وككعله بالجديث فلهك المعني فالغزقولة فلمحال اخلينوي بعامون ويجبون الحكم عليه وملكة الجنوب تعام فتوجب المتكوع للالجيل لأن المكيث التوم أعلقوا الأنتصين ومحولاي ماملفوا ولأالأعطين ولعمايل ان يتول فلم اجتلب المحور بالنظر الذي هُلاصَعَته فنعول ك فَلِينِكِ أَن بَيلَهُ أَن يَعِينَهم إمان يرسَّل اليهُ رَانِيا الْأَاتُ الجوير لتركز فيعادته ران بصعوا اليالكنياء ابان يبدي اليهم زالعات صَوِيهِ لَكَنهُ مَا كُوانِ السَّعُونِهِ إِبِان بِرَسِّلِ المُهُمَ لِكُلَّهِ الْأَانِمُ وَتَكَافِلُ اغض ولقنه فلفلا المله اهرالا منجلت تحلينه تلك العواط فكالما ودعاه زالكنيا التولغوهامنع كلئ ضغام جلاوا ناه تعاعظها متنغن أخير يعظه ويحشن فعاينته يدهاه زويحال سيوويغناهم هَاللَافَعَال مَا مَا مُا مُؤلِمُ لِللَّهِ مَول فَخاطب المُللِد هَالْحَلِيه مَمَا قِدُاهِ مَ

عافد فيل لزفه والأوال فالمنافران فيع والمحوانم سنطين انتعولوا التوكية الأنه فدقال اعظ الخليم سبسا فيكول اؤفره كا فينغ لنا اذُنعُود الحِلبِتَدَ التولِ الَهِي قِد قَرِيعَ لِمنا وَمُولِلُولِاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَل فيسينكم مزبل اليهوية فجالام هرود تراللك ادالجو ترقع جالوبين المفادة الحافيشام فالجوترانب وأبحا لمبتديا ومولاي اليهودما ملقط المنبية الفاننغ اليهم وإنسالت فلم كرانا فوالوقت والخالبغوك فيببت لخزوفل مفارور سرالمك ولم استنخ بككر تقيتة الجبتك انه وكرر تسبية او قلكان ها يؤوس غير في المعالية الديمة المؤينا العَابِخ الأَان وَلَكُ كَان رَبِيَّرَيْجَ مُلْكَه هَلا وهَلَاكَان مُلِيَّا ووصوالكان والوقت بكرنا بنبوتين قديمتين احتصاتنيها مَعِا البيعة الله وانت باست لم اصريه ود العسَّت تاونين البته حَةِيهِ فِي قِلْدِيهُ وَاوْ الكَّمْنِي نَنهُ بِهَا مِمْتُوبُ نَيْسَالُكُبَا الْمُصَوْبِ لناالوقت علىجهة استعماته وبكووض علاه لورودمعظمة لأنه قالمان يغنى ويكهو وارسكر كالمتاه فنتعب من فحلاية ودلك المظلوب مسَّ توجب اذيطلبُ مُعَناه ومَومُ زلين الفحوا اليها. هَدامَورُومِلاً لنها ومزانه ضهم الميهدا النَّوز وعليحَ سَبَظيناك فغله كميكان فغلاللغ فتكط كلنه كان فعلانه الذي الفض نغشهم وهَدَا الْعَعَلَ مَنْ فَعَلَمُ فِي عَلِينَ لَكِ مِنْ الْمَكَ ادَاسَتُ مَا مُنْ مَطَلَقًا لِمِهِ فَعَ

مصعَوِا بِعِعَا وَابِتِعُولِ انْ يَجِدُوا لَلْضَرَبَهِ الْوَادِدُهُ مِزَلِينَهُ الْبِهِمِ نوالأفلما قاللم إلخاد سوب العَرافون ان يعركوا للنابعة عجلتين قدعك تأكاك يكونا مكبسكين مبكرين ويطلعوه يشيأن لأبيتوقها سايت فانعله كالمالح فاستبير عنانا انكانت هَلا الضرَبِ وارَج من الله البنا وإنكانت سَمَّاسَ معيبه وللمعايب ونهموا انهام يعطئنا أيوع مرتلعا نظل خبرتيها اورجعتا عنديجيج عولفافا لعارض للج قدع ضلنا مزللاتغاق كوومج تح شتاكشيًا منتومًا وُلايوترفيهما مُاتيرَ مزصاع عَدِها المَعَادَوَلا يتوهَا فِالطَايِ مِن المَالِيَ مَن المَالِيَةِ المَالِيَةِ المَالِيَةِ المَالِيَةِ عَنظَ وَالْحُالَ بِدَلِللَّهُ هُ لِلْجَلِّكُسَّتَ هُلِا لَهُ لَا مَا وَاللَّا الْحَادِسُ العُرُافِون هُذَا الْكُوَّال وَقِيلَهُ التَّاطُنون فِي هُذَا المُدَامِعُ الحَالِد الْمُعَالِمُ العِنْدِية البَهُمُ البَّهُ الله جلَّ الله عِلْمَ وَراي العُارِفِين عَدَالُامِعَ مُمْ وَمَا استشعرا خواج ننج العرافين الوالغعل نه يكون فعَلَّالبِولَهُ أَهُلًا معلهم يتحقن الظن بهم الهجادة ين فيما قالده عنداللانما اصطل سَالَكُكُانْ عَظِمًا نَفْعَهُ عَنْ عَنْ اللَّهَادَة إلمفادون بفعَل قوة اللَّه. واستغزاج معليهم لغضيه واجله وافعال كمتيرة عيري ولانظايك هَدايبِصَرْلِهُ مَاصُ قَل مَرْجِا ومُلحَكَ فِي فِولَ الْعُرَافِهُ لَسْاوول الملك ودلك بمكنام الخال مزالسياسك ودلك بمكنام انتران بحلي

مناعليانهان انهخلهم مفتته المخشك اليهم فاعله الخافهم فاقول اناانهم ارتينوا منهوا العنهم بعينة الديبة فيما شكف الجعظ عَزَلِيَة بِعَالَحْسَانِهُ البَهِم وَسَلَهُ اللَّحْمِ الدِّي فِي صَرْبِعِد المُعَالَّةُ مَا اللَّهُ مِالدَّةِ فِي صَرْبِعِد المُعَالَّةُ مُ تنعم هوالتعدير ففلها ويتعلق استابها المتاع استعما الأبنيان أفالف ودَلَاكِ اللهِ وَسَعَوْمَ مَن الْعَلْمِ النَّهَانَ فاداعَ مَصَوْقَه هُ اللَّهُ مِن الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ قايلًايتمنون ليتنامَ فاحكم قِينَ المناسَلان مَيًّا وَلَدُلنا إِبًّا عِنْ الله الاانهم عارتحافهم لميطلبوا انبيص والماع وكالانوا وينبعك اللجا ويغتشوا عنه ويحاط لعليه كالمتال مخاصرين وانين مكا اكتورج الناس الناسكة وملكان ماجباعليهم ان يتخلط بالخالك ورولك عَندَهُ وقداستجد اجَلِها لمُفارِسٌ وَانْهَم سُوف بَحِنْ وَالناسُ كِلْهُ تحت ابيهم مُزَطَي تِلدا مَوْلُهُم تِرْزُوت الْماف فَالْحانت وانه مَنْدا البتدارياسية وتصارت رياست بهدا الصغة بهيه فلم يعيرواغلى هَالِلْهِ وَالْمُهُمُ الْمُؤْمِ عُلِيانَهُمُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُحْدِينَ الْمُعْلِمُ الْمُزْعُنِ اللَّهِ منتَّبيهَم وتدكانُ لاَيْقًا بهُم ان يعَطَنوا انكانوا مُاعَفِوا سَّرَامَ لَلاَيْمُ الدَّيْرُاتُ المَاليه القِيتِجَ زااحُتهَا انستغطنوا فالحَادث الحاصر فعرط اداخل بأناس كانوائية عكوك سُناع الحجد المنال ادقد عُلاالملك عَنظَ فستَبِهِ بِنا التواد الفاونيشاء ويطبعونا كنتي وسَكاوك الموالنا.

كيافع لولا الفعل على الجمية حتى تعسد الغديد المستوليه عَلِيرَ القي الدُقد مُعَابِعُ لِيزَالهُ وَلِمَ ذَالِعَ أُورٌ بِهُوتِه والعِضَ نَعَيْه هُوهِ وَطَاعَة وَالِوَالْعَاصَ لِعَدَامِ لِسَامِلُ اللهِ مِثَالَ كُلُونِي عَلَى الشَّاعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ الأعلان للجوس كأرفنجيب ولأنها وثحافه كلهم يقلفن الكنه كَشْفَهُ لَهُ الْكِلْبُ كَاخِلَ اللَّهُ مَنْ عَيْمَ اسْتَعَالُمُ الْعَبُولَةُ وَلَعْ رَبُّ اذَاهًاعَدهَاكَتِوكَ هَلَكُوا وَيَعِنان النَّالِيكُ لِسَّول لِيهُ لِننوي وَحِلهُم ولسكان كانافي وقت المليب متعلم لحركم احمد وابصر فضلة كملاء المبع ألي مُنتِلقًا عبيهم كنن تلعام اهماهم فلملابظنه ظائب انهام اقوامًا لمخايلين وَصِعوام رسندهم وطول طريتهم والعكا جاهرتهم بعرجيهم لأهم قالوالمتاجينا لنتجلله فمأخثيوا غضب الملك واغتطابه ولأاغتماظ رهطة فرخل الجهك اعتقال مَولاًي قدَمُ ادُول في وطل نهم عليه لاهل بلام لان النينك استعفوا إذ يعولوا ملا العول فيهال المض فالبع بهالهم ف جاه وليه في بلغ كم لتولم خطية المعملة العجم الله الحكامة والمشهادة منزالني ولدسمة هبرونترني ارتحز محافة اورشله معه ولغرك البخاف هرود تكان عليجهة الواجب كظلة الله كأن مُلكًا ولِحُيْفِتهُ عَلَيْ نَعْسَهُ وَعَلَيْهِ أَيَّهُ فَامُ الْإِجَافِلْهُ لَ المُنظِم فليم عَضِ المَالِكُ الْكَنْبِياءُ وَلَيْبَعْتِ فِعَالَتَ

لآي

محتاكين

السول ونتعطز في الميزام وابوينا اؤلين المراح والمؤالج والملاكم ومقانهم وفاينوا شغله العاليكاه وفروا دواته كلها للأهم وابتواتع لاز لككمة والكلمة وكاليلق وعادة الاز الناك المعانية هدا الغربية غرينة فالماتة كنابتمك شهوة ولحك مزالته وأتالق عَامُنا لَكَنَهَانِنعَلْنا الْحَقْ وَلَهُ فِلْلَكُ وَلَعَتْ عَلِا الْمُامَدُ وَالْمُؤَال القِهُدِ المُواكِمُ إِنْ المُن المُواكِمُ اللهُ المُورِ عَن اللهُ المُورِ عَن اللهُ المُورِ عَن الله المقيلله ازين هذفيتهم الدنيا وبزوري تشريغها الواضطناب يبك نعسَه بعينهَا لكان ينعُول لك بكاف التّهَولة وايسَرَهُ إ لأنعل تستكالنارعنك فوله الينعسيد يخيج منها كالجئن وتعامر والمنطنة المغملل المناعر المنظمة ملها فنعل الخالِمَ الهُ ينبت بنما بعَد فيضعَ «إِمْ يغيضِ عَبِونِهِ دَمَعَ مِنْ صَلَّا وروَرهَا ويسَتَهُمُ فَعَلَّا الْجِهِ وَلِنَ لَيَرَّالْ عَنْ الْعِلْمَ الْمِنْ لإناليً فعَلَى لِلْمَعْنِ اعْلِيهِ كَاللَّمْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللللَّالِمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللّل المأن عيناكناً فهوكا للعيم في البركة والجيال والعوابُ دايمًا لك ببصر والحاضين لكا المستنكم والبع البيك كالمعند شبعًا ادُلكان يَبَاءِمُواجِلَةِ إِنَّهُ وَمُراجِلُ لَلْمَانِينَ فِي مُلَّاتَ احْرِجُ مُوتِدًا فَالْمُلَّا

المحصَّنَا الحَوالِ المَعَ المنطاء السَّادسَ في اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَنَ مِضِ اللَّهِ يُولِدُ فِاعْظُمُ الونفِقُ احْزِيلُ وازالْخِيَكُ شَجِيهُ اللَّهِ جلاً وأنه بحب علينا انعتنب المغرالي اللاعب الإانهما استنقضهم حادث مرعل المؤادث وكانعزج جزيلك بلغة فيهم م عَن عَدَرَهُم فِيسَكُم كُون عِدَيو بعد كَاك عَظمُ اوها إِن المنظمان فيتباان انج تنبه كها وننعيته كهامز مرسين اليجب انكون بيعف ازيعو فج مُصَافة هَلاصَنتَهَا السِّعَ مَزالِنانِدُ فلهُذا لعَلَهُ وَاللَّهَ مَعَ وَقُولِهُ إِعَاجِدِتُ الْعِعَادِ الْمُرْفِنامُ الْوَلِمْةُ الفككانت قد توقلت فيمات لمغ فالمكالم في العديث فنائلا اننانئ ومرتس السدر ووسكال والتوكية ويتوي مزللغة وهدا الهوال حوالنا ويحزنوي بوليترالي ولنطايراني فوق النياوفوق عما السّاقا عراحوادث النبا كلها اسرع من كالمكيب مستعليا عليها فايعاعلانه فاعلى افوقع المالان حاضها عام الما المنافع اعلى الما الموجود اعلى المروجود فانقلت انفلا المحاز للتاق عظم مك فعولك هواقول المجز خِصَومًا الإن اللح المتلكه بولس العَمَيْك ادُا قلت ان كمأتلته هيميتنعه عليك مع دلك فليلا تخاصكم زورك بولس

114

عَدُّامًا فِيًّا فَكُلُكُ بِنَا وَيَنْ بِعَدَا لِينَعَ الْمِنْهِمُ لِهِ شَكَوْنًا فِي فَعِينَ مِنْ وعِيَّا فِينَعْيَبُ طَلَارِ حَطَايَانا وَعَلِي طَلِيمُ النَّاوَ المَا وَالمَا عَلَى نحَوَدُكُ تَعَلَمُ فِمَا ايضًا دموَعَنا واقرارِنا بُدَنْوبُنِ الْمُنْفِلُ وَالْمَعْلَ وَالْعَلَ للتظاهَ وَالسَّاهِ بِهُ لَا النَّفْرُ الْخَسِّلُ عَلَيْ هُذَا الْجَهَا الْحَمَّةُ ادْ أَقَالُوا فِي عَلِهُ ينوجِه عَلِيهَا المتلبُ التعريعُ الترزنج هما عُلِيلًا المناتِ بنعويتها وتخطيط مواجها ويتطيهة جمها وأناانا اظلبتك التج التَوْمَا يُورُ الْمُتَطَامِن مَا لَكُولُكُ عَالَمَا لَهُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اخاص الناسرالقاطئ بهك عكية مغيغانها ألما أوالمابع وت قريئتنا الكابنة في الضغطتنا وتوعنا مزاجل للله فعيط سُمُ الكان دَمَعَ عَنه ام مُامُول النبخ لكن الكتابق النهاعكة شعيتها ولم يتمع نفتها الاان موعها وحِكما ابلت صَ ابقي نرصحت البوق في لوزل السّب فتخ اللهُ مُسّانود عَها فجعَل العَن الماليَهِ مَع لَاناعِ مُعْ مُعْلِمًا لِمُناعِدُ مُعْلِمًا لِمُناتِم المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الم حَصَلِت كَمَا لَلْسُيلُكُ لَانْتُينَا قَلْ مَعَ عَالِحُ ادْوَعَلِمُكُنَّة ائتظيم واخطب بتبب يؤدتر وعبدا فعل البكا أبيصر قل فعله دفيعات ومازايناه البته ضاحكا ولامتيتما ولأذكرعنه هُدُ الْوُلِا وَإِحَالُ اللَّهُ مَنْ رَجُهُ وَالسَّبَبُ قَبْلُ عَرَبُولِ سَالَ لِهُولَ.

فلمك السكب طوب المهنان هولا والنايحين فبلغ يرجع بعوله الفوي النايحين فطغل قايلاً يعول لنافك وقال عَلسَ المرهوا والمعابنيا والمافنتول ليه انفا توجي بتوله هيرا اللاه المتولفة مزهد اللاح وكااللغ كجل لغالم يحفزها دلتبامعه فليك النعع بغض يُرضِ لللهُ تَعْرَجُ فَرَجُّا دُليًا فَلَعُلْمُ الرَّيْضِ مُوْضِياً وَتُحْعُلُونُ مِنْ الجهة مارس الزانية الثرف العواتق كلالما انضطب فيه النادلانها ادحميت بكوعها فتبوتها هامة بعد كك بالشور المستبية وكات شعرها وبلت كجليه المعدستين بعَبَراتها ونسنعتها بضايرها وافرغ تالدم الطيبعلها مِهُدا الأَفْعَالِ كِلهَ الْحَالِيَ مُرْخَاعِهِم الْإِلاَ اللَّهُمَالَ الْتَعْمِلُوا لَهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّ في رَبِينِه المانت الشدَ مَرادُو من فيل كنيُّوا المجاليصَ مُها الأهنا بعينه وحك فلملا الحالف بهاالشائ متكل اخد واستنس المخاملال يحاج تهاؤا ستخلمها مزكاف وجزايها وعصل كلمنزيشك خبرها بيطويها وبغيج مافعال التوكبة الدفعلتها فانك أنح الخبث الحكم بهولا آلكام فتعطن في المترور الرياسة فيت بهن الهنا الجواد ولرحاب صالح استمتها منويتها قبل الم التيمز للهنا استمنتها وكالنع للظرالشديد أنهمال يتأوب

وقال خشوليلا ألوز للي وعلى عما طغت حوي عكم هاع الحيحة وك تنغتنا فهامكم تزلع البتاطة التحتناس الميئة فاداكت منظلاك تعويمايجبة للنكهكليك مرجنلبات هالمبلغ لاتصالخ لنضاحكا فينكم مَلِعُبًا وَيَحْدُ الِالنَّهُ مُوتُولُولُ عَلَى تقول فادالراعُ لِفُداللَّعُ البَّالِيَّ دَلِيمًا مَا الْحُظَ الْنَافَ وَ وَلَكَ فِاقِلِ لَكُ انْدَافِظُمُ وَيَبِلْ جَسَامِ تَذَالْبِلْ الْدَي المترع كالانتياد المتناف والمترف الأنبا المكيت مالكة بعدالعضاعك لرتنعلت المنعوبه وفيصال المض اداحزت فعطعلى خطاباك فعلخلا العضية وتعتمت بالمعنى عنك لعكا النبك يخاطبنا المسيج فينع النع وبطحة النايء ويولل لفاحكين لأنسهد ليزهع منها فعك ولألحال السب اجتمعنا لنقهقه ضاحكين لكنا وقذت يحضة مرك فإنستج بدعالي سيطالل وللاتب كم فادف حَدِيت سَيدُ اللَّالِيهُ سَاكَنَّا فِيكُ المَّابِعَ فَيعِ عِلْ وَاللَّا لَا يُعْلَلُنَّكُ تفكك وبيعايكوزهم معتام عكيك ولاتعط زأنك تغيضه بعسك لفطينة وللفطابا اغاضه عظيمة ولفرك للبرانية مزعادته المايق مُداللَّيِّاءُ المربَعُ عَالِمَا طِيرَ مَتِ الجِّاعَةِ عَنْهَا المُربِنْ تَبْضُوا بعدخطابهم مرتبعين الأانا فالماس الناتز فكما المعلوه المتاك مَشَهُمُ مَةِ الْهُمْ يَتُولُوك بَعُدِهُ لِاللَّالْمَا ﴿ لَكِكَا لَكِ إِنَّا أَزَالِكُ فَيْكَ

انه باي قان مَن الله ونها ألافه الماهو وكري عن المع ووصِفِهُ بَهُلِ الْعَعَلَ الْمَاسَ عَيْرُ وَمُا قَالَعُ نَعْمَهُ وَانْهُ عَلَى الْبَيْبَ ولأالحلجك كنء عنه غيروولافع اخداؤلاوا كم مزالع ليسك ولأهكاه عزنفيته ولاعزع ووالماقبل هلافي مسيارة وحكفاحير بجبت وفي آيزندع حين الزعبد الإنجر وهَالْ الْأَوْالُ الْوَلِمُا لِيَسْ قَاظُمُ الْفَكَ مُ الْمِبُطُلَّ السَّكَادِ المحاسَّفِيهِ قرَّلِ لِأَجلِهَادُّ اتتفتيت وتجريضَعَكِ وَانتُمطَا بعنايات مُولَى المُنْ الْحَدَّمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمِنْ الْم حلالنوه يجوزاً المستعماء نكامًا علت فيهال البنيالاننا سَنعُومِ بَالْجِوابِعُ نِكُلُمُ الْجِرْمُنَاهُ كَالِيَهِ وَكَارِمُ لِكَيْدِقَالَ عنقولة زينكن واغام الناس سأنكرة اناقدا فرادع وازالانكار البكيفلاحاله بعَلَمُ إلا الله الله المنافع الم للزني يجفنك كلط الفق كالمانع في من الكناه والأنع في الآن المَّوْلَ قَلْقِاللِمْسَتِ اعْرِخْ فِيَالِيَ لِلْأَالْوَالْوَلِيْنِ الْمُعَلِيْفِ فَعُلِيْكِ الْأَالْفِلْنَيْتِ الْمُعَلِيْفِي الوجدع للأفيعا إجترئ أوبغباوتنا وبعرفتنا لأندة فالعراليهودانا اشهد التراجم قلا متلكوا غبرونكة الكرابه التست بعمضه لازالغ برفيعلى ماللهمة ليتربها كناية لمرلكة تكادو والسلام لينة قرينتيه

الاناه

فسود تصطنا وليتنا فبالنك العاكمة فليترينانكنا اذفعك وننعَت ونننعَم لَكُنْ لَلْ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَافْعَالَ النَّكَةِ النهاني الجال المتوسّعين فهدا التعريط والطفيلين والملات وَلِسْ هَذِا اعْإِلَّ المنعَويَ وَالْمِلْ الْمُمَّا وَلِكُونَا فِعَالَ الْمُكَانِينَ فِي لِلْمُنْ الْمُ العالصة ولأافعال لخاملين الكحة مروحانية ككفها افعال المتعبد لاَبلِيزَ الْحُالُ لِأَنْ الْ مُورُ الدَالْجاعَلْ هُداالْمُ الْمُنْ اعْدَاعْتُه سِتَجَدَبُ. جندللسيك البه يبعل اعصاب نشاطهم لين الكثيا المخوفواني كَيْرُامِهُ اللَّهُ السَّبَبِ إِنتَا لِللَّهِ عَلَاهُ المَلْاعِبُ فِلْلِدُوجِ عَلَا فُلْأِيكُ المنعكين مَلاقًافِيهَا وبغسَّا دُاولاً يُنهَمْ عَلَى للدينية كُلهُ ا فسَّادُّ اهدَا حَالِهُ مَعْسُلًا وهُدِا الرِّح إِبُل قِدْ لُوعَن إلْينا بُولسَّ السَّالِيَّةِ لَ بالهب منها وامر ماجتنا بالكلام المايغ والمناع وخصنا عليظم هُلِ النَّعَايِمَ فَابِعَادِهَا وَمُعَمَّدَ الْفَكَ مُواصَّبُ مُفَاكِمُهُا. لأَنْ لِمُنَا لَيْنِ مَرْافِلَا مِنَ المُغِمَّدِينَ لِلْمُعَكِينَ إِذَا قَالْوَا فَوَلَّا مُغَرِّيًّا ومستنقا يضكث ميناكاكبيرون والأعدة ينهمانزعيم ويغرجوزيه ومزاجل الآوال التحكان سبل والأجاني ومم بالخبارة بستببها بمغنون لهامزاجلها ويهكا اللك ستجابح اتوزالنا ذاليه المتهم لأن المادكين الدبزيع ولؤن هدا الأنوال وامتالهًا افلكيك مَ الدين ينهضونهم اليان يعطوها ويبيض

مِنِ إِن اللَّهِ عَلِيهِ اللَّهِ الرَّاضِعَاتُ وَالْعَبَ طُولُ الْمَاكِمَةُ اللَّهِ يكوزاف صبيا نبؤ مرف الفطنه وإنااق لغاط ماالعوا الماسة لْنِعَطِيكُ اللَّهَ اللَّالِمَ الْمُ اللَّمِ اللَّ والإِلْكَنَابِ السَّمِ الشَّعَبَ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ الْمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّ حَوَلَاكِكَ مَنَالَهُمْ كَانَاهُ لِسَنَاهُمْ عَلِيحَالِهُ وَلَاكِكَانِتُ حَالَالُدُونَ الْمُوالِدُ فيحيرالطحفا تكندقالف وسوافلايك اهمكا فابتنكهون فحكبض وفي فوايد خصعهم شبعهم زلك زوالذين افرافي كانوأ يبصرون النّعينه تمّالِ فِيمَنين هُلامبل تعديرُ هَالْمَيَّا وَلِبِتّوا بَهِ وَافْرَكُمَّا خاليًا ونعيج لأيسَبقون فيجسرون عَامَرَ نوالن البالمامول. فلهُ التَّربُ وافِاهُ الطوفار فشجههم الهُم وتهاونهُم هُ الحينعُ. حَيناً لَهُ الْمُعَالِمُ المُناعَ العُامُ الْمُلْهَاكَاهُمْ فَلَا نَظَلَمُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ هَا المُطَالِبُ التِي مُنْ مُعَامِلِهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمًا اللَّهِ وَإِنْ عَطَالُهِ اللَّهِ وَإِنْ عَطَالُهُ اللَّهِ وَإِنْ عَظَالُهُ اللَّهِ وَإِنْ عَظَالُهُ اللَّهِ وَإِنْ عَظِيلًا عَلَيْهِ اللَّهِ وَإِنْ عَظِيلًا عَلَيْهِ اللَّهِ وَإِنْ عَظِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فلبامتط المتعللام تتغيقام ترتع أمخايلا تابتا معتفاهك مَوْاعَلِيْنَهُ ادِكَانَا لِحَاجِهُ بِنَا الْحِهُ لَا الْمُوامِبُ مَاسَّهُ كَتِبُّولُا لَازْقَالَ الْمُ لناجهاد اصعبًا والعَلاع عنبنا بعصل العوات العليك ان ترك الحظه معرب ايتارع دمعانيات الحبت وقتالنا يعتمد الرئايتات والتلطات وَرَايًا يَحُورُ [انجته للفاولان سَنفق منته ضرار حجونة تعليه ان تعَهَرُ لَكُ الْمُلِهُ الْمُحْتِي فَاداكنا نَضَعَك وَبِلْعَبُ وَنَتَوَاناكِلَ مِينَ

كنبرين فاشتين ولقلت مناذلك تبرؤو لحالما الشكيب تضع روعي كَتَيْرُ أَمْرِ تَلْعًا أَنْ فِي الْحَادُ ثُلْلَكُمُ لَيْسَرِيظُ لَعَدُ لَمَانِهُ عَلَّا خبيبالكزق وكوالغشق الغالمته يحتراع ليمتمنينات وصاخ فضحك كتألفامع في الكافال الكافوات هَنَالَكُ مُخَاكَاهُ فَلَهُ لَا السَّبَ بِعَينَهُ يَعَلَ وُلَايَكَ مَيَّ تَحَجِينَ مِيثَاتَ رَبُواتِ عَكَ مَالْأَزَالِإِفْعَالَ الْتَيْ عَيْرَ الشيام كلها بالهنب منها تلك يحراو لأيك انفانا وعالان هَٰذَالْغُوا إِنْ كَانَ رُبًّا فِأَيْلَتُهُ رُدِيَّةٍ هُلِأُومُاقِلْتَ بِعُلِحُ اناسًا بتعمله فيدا الأنمال فسأقاده التيتظاء ومامناها المتظامر ونبأفعال الغشك كيفت وون للناظير الجهلا القبايج وامتالها عتاه فاقدير فجاهم ولع كأغ بباستجيز ان تبصر هوا العبائج والمتالها الزيع علكنو من الخ انذينها. ولاالشدعتولمنها وانت ماجتاز فالسووا فيبضل والممكرة والبوازيقال انك ماتفاء ازتبهم هاعاريد ولأفيينها لكنك تنعوا هُذَا لَا ادْتَ مُسَبِهُ افتصَعُدا لِللَّابُ لَسَمْ الْحِنْ العام للجال والنشاويخ ريعينك فلأنعولزها العول ازاليراه المتعيره فالنيد عَلَاف اللظافية وُلِكَ مُ طَلِيعَه واحك بعينها فيجتكما واحلًا بعينة فانياز علا الععام هو.

واليكوفها تتحويما كترافل كالثريثة وجبوك ماؤجب العدلة العنوسيد الوانبَهُ لا كَلِيك المنعَكلير الأزلوكاز وُلا واحدًا مُزالنا مَريب مَن هُلا الأعال ويسالها لم كازيؤ حِبْن بيتهد فيهاما والبصر وكركر تأوّلون وكاكينكم وصنايعكم وفوليدليرالتح تلتسكونها منها وتهكاوب عاد بستيط اللغظ كالتفكر تكركم لمعامكم هنالك يتزابذ شالمم اعظرالتزايدكِ ترافيجتها وكركة آع المذهدا اجتهادًا إوفر حَرَّهُا وَهُلَا لِآفِةِ اللَّهِ الْمُلَا لِسَّن ابرِيَاغُ لَابُكُ مزَجَهِ إِيَّهُمْ مَهَا لَكُنْفِ اقولها لتعلمواعكما يغيثا انكرانته كلم لدين يحتوعون الكخادة عراضيته التحفلاالثناعة شناعتهامبكواها وإصلها ادتغنون فهاديج كله فيها وتشهرون عالالتزوج الشهفية وتتعصمون سكهك العظيم لأزكك المتظاهر بهلا الخيالات لينزه ومكرنباعلي هَدُ المَتَالَ عَلِياتُ عَلَى السَّالُهُ ادْمَامُ وَالْمِعْ الْمُعَالِكُمُ اللَّمَالِ الْمُعَالِلَ المُعَالِكُ واليقط يقال تك مَا تَامَرُ الْيِعَاهَا فَعَا لَكُنَكَ عَهَا فَا لَكُنَاكَ عَهَا فَيَهَا وتستنه كاوتفك وتبلخه أوتجه بكلحال مصان التباطيزي المديومية عاقبتها قل إيابت عينين تبهرك بعاب بالمكاتك في منزلك ادادابيها هنالك منتومة كيومًا يجكل داندكن قيناتك حارتي والطبيعه بعينه فاستهور وفلانع الحيا العول اينا يَعْلَهُنَاكَ هُوْمُحَاكَاهُ فَانْهُدَا الْمُنَاكَاهُ قَدْضَهُ الْمَاسِّاً.

مدانكم

المغلمان

على هه اله المانتها و وللسِّناسُكُ النظرُ الحِيدُ العباحَرِ تباحته فخصلت عبدًا لأمراه زانيه وليت نتيرعنا المتاعة إبغال كالتوجعوز فهاوعضك وعدعصلت كيترم عكيا لأف زال يحبس في الأمريع تم رجع مَي فلاتكنوا في وت مُزافعاً عزلفة لمَالِمُ وَمِبَايَلِمُ عَلِيهُ هَا الْأَنْعَالُ وَ ﴿ لَكَ أَنِي تَوْجِعَلُمُ النَّالِيُّ مزتلتاه كألأثاك بكوزل كرمتكة انتعالك المفاهوافضل ولهُ لا السَّبِ جَعَلَت اناكِلاَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْجُعَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اغتقطفاً والبِعَلَمُ زِنْقِيجَ الأَعْمَالِ الدِّنْظُلُكِ وَلَيْمَا أَعَمَالُمُ العَافية لنعسكم نتيم القي فلكل الناكمان النعم المعافية أوقانتنا فاذ نؤذة للجؤابيرا لأرانبه لهدا الغضاير بنع تدربيب ببيوع المنيج وجوده الدكليبة والموج العدش معه الجدة الأكلا الأزود إيما والحابد الدهورامين ولهمغاله سابعه وجع ساير دوويف الكهنه وكالطائعب واستعلم مهراين يُولَوْلُلُنَيَ فِعَالُوالِهُ فِي بِيتَ لَمُ مِزْبِلِهِ الْمِعْدِيَهِ الْوَالِهِ فَي بِيتِ لَمُ مِزْبِلِهِ الْمِعْدِيَةِ الْوَالْمُ الْعَالِمِينَ المؤادئ كابنة للطع على المهود للهادكان بناستارًا عنهم وكما البصرة وكركيان للخسط المجارة المايكم كانعا ببه يكون النهاد ات عنه بتحيقية علما ابصروا يجك الكاين مزعجا يبد ضبطهم للسكن بعك ككالة واستنبؤ دعلهم فلفكوا

تجديج سيمها ليترضن أفانزاذ ارابيه كاينا فاليوق فانر انت مُنهَالك هَادِيًّا وِيَطِرُ الْعَاتِفَ مُطَوُّا أَوْلَعُلِكَ تَعُولُ اننااؤاكناعليانغترادنامغ تعقين فهلا المعكونيلاش منكن وإذاكنا ملتمين ولوسًا كِلنا ليرَّ عُوسَبِيها لدُلَكُ مَسَّتِحُقًا قَاوِل انا انهَا اعدال حَكَ ونعيب في احتلالا العُعل والإنغزاع نكان يطلواخ ناوجهه كالد بطير وعاه فلأك اوفوله من مُشاهَكَ بحاور للشريع مهدا المضر مضرته ويباد الكُوالِكُاهُ لِيَرْفِي طُبِاعُهُ الْرِيضِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَايضُهَانظهَا الجِامِرُاهُ عَايُدِهُ والْحِوجِهُ فَاسُوْلَهُ } ادْامًا الكافترة التعتري مندقايم النماز وارهب امل الشهرة النج هَدَامُضِ تِهافات التَّعَاهُ والدَّيَا خَتْرَعَ التَّوْرِيَا جِبَتَكُ ان المَعَيدُ للهُ وَمِسْوَرِتِ المِليسَر الحال اختر عَها تعر الأهنام. مندقيم النكان فعلج هذا الجهة تكوزهدا العائض مندلأ اعَلَىٰ الله الله العَدِيمُ حَيلة مِن الباسل الله الله الراف إ وَحُوكِ لِمُ كِقِدِ خِلا أَدْحَصَلاً عَادِيَةِ وَانتم تَجَاوُزيانِكُم قدم والمن والمراكم والمترك المراكب والمراكب والمراكان عايدًا مُن طبه فلا فباحتها كبن تعبل كالبغ اطبك بعد الثهائك على المتاك الغربو العالمة لطبيعة النشاء

حولاً المريدين ازيغتشوا فتتحتر إن يغيمُ واعَن كُلُم أُحِدُو باستقصاً بِلَيغ وَدلك الله والهَلْ المُطالِق بصانت كنتيئة الأادوان يصنوا البهالان مناتج البوترا فطنب المذبنه كلهاوادتخ مكالمدند ملكيها وشيع البحالج فتكظ مجوعا والخرج لتركاع خلير فيهاو كان حوادت غارها هُنَالَكُ جِزِيلًا عَدَدُ هَا بَصِنْهَا لُوقًا البَشِبُ عَلِيجِهِ الْأَسْتَعْمَا. كلهُ الْحِيولَك المُقْوَال المنتَويَةِ الْحَنه وَالْمِثْمَعَانُ الْحِيْمَةِ والحالمهاه وكلها كافيدان فيدم ريتامكها إصولالوق ما فِيْكَ الْمُعْلِينِ كِادْ الْجُوتُرِجَا لَوْمُ رَبِلُكُ فَابِيَّرِ فَأَجِهَا وَا مكاند فالتيمون كفالك كازيكية بهم انهم قدامكنهمان يعفواهلا المحوادت كلهافع الوض اداداتك مزالبتدا ظهور وبعقا كبيزة فادليرربيوا ازبه صرفوا خوراته مركيلا يجاز للأمتك طابي بعقالة وتعبك واعلى الدايطانا بتدي حرائه اشراقا الانا الديد بعاب وَلَكَ الْمِدِيسُ وَلِا الْعَجِيمُ وَلِا الْفِيمُ لِكُنِ الْعِينُ الْمُرْبِدِ عَن الْمُجَادِكِ الْمُرْفِ مزاله اوواله وكالميد ولجتلب دكك الصت اليئ الكالوك وهِ تَعْ يَعُنا الْقَابِعُ بِكَافِدَ الْجَاهُمُ فِي الْمُعَافِعُ مَرْبِلُ الْهُورِيبِ ماليًا المسكونه ووكاك المله والعنفيه الساون سكونه والتعلم الدكيف للمنفعتة وشهاده عجايبة والأخ فالعنوا لخليقه طهأ

المتوانكرة الاازالخ وابداع والسنزالا علاكالف والجعت المنقادة بمهمنهم اعظم بلغا وانظره ماخبض هاهنا كيغ عَيْن افعَالَ لَلِيعَه عَجيبه وَدَلَكَ أَوْلِعَهُ وَالْهُودِمُعُا. عرفي يقضهم زبعض التوقاكان فاعرفه تشالكأ وعليقهم بَمَضَّافِيَدِانُ كُلُّ اللِيهَودِ شَعَوا مَلْ لِجُوَّرَانِ بَحْدِ بِادِي مِهِ فيلك لغامسيت والمبوش عفوام اليهود انقال الدكاندية جُهِ قَدَا دُلِعَتَ الْمُبْبَا مُنْدِلِ عَلَيْ اللَّهُ وَرَويَ وَدَهُ قِبَلْ سَيْدِ الْمُبْبَا مُنْدِلُ عَلَيْ اللَّهُ وَرَويَ وَدَهُ قِبَلْ سَيْدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَويَ وَدُهُ قِبَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَويَ وَمِرَوده قِبَلْ سَنِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَويَ وَمِرَوده قِبل لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَرَوده قِبلُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَرَوده قِبلُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَا مُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَرَاهِ وَلَوْمِ مَلْ اللَّهُ وَلَوْمِ مَلْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَلَّ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَلْ اللَّهُ وَلَوْمِ مَلْ مُعَالِقًا لَهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَلْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَلْ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَمْ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلَوْمِ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُلَّالِهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقِ لَلْمُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُولُ مِنْ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وسَبِ السَّوالِ عَنهِ مَادُلِكُ لَمُ زالْغَ رَبِينِ بَرَوَانَا التَعَلِيمِ الْ تحقيقًا وْلَوْلَالْمَتْ تَعَمَّا وَاصْطَالِهُ لِللَّهِ الْمُرْتِكَ الصِّينَا لَهُ يَعِيمُ اللَّلَةِ مزاجل الحق وازية جوا المنوو وانكانوا ما يوعوها كالها الأنهج كرفا بببت لحزوان فهايج مزير عجال اسكامان وكما استنوا ايفا فلم بعبه أيناوا ذكك ليغريه مالح هرود مرالملك ويخاضعهم له وانسالت وماالدي العوة ولمتو اجبتك ان الحادجة منا الابتدار من الأيام المنعزه لقكاك تشتغ برفاضاك المخترة المتعربة المت فلمُوا مِعَلَ وَلِمَا فِي لِلْمَاصُ وَسَتَ وَجُولًا النَّوْ وَاجِيبِكَ لَمُرَيُّ مُلَّا سَيْرِهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وُلِيًا وبُولاً تِهِ هُاهُناسِتُ لِحَزُرِينَ لِنَ لَكَ كِانْ مِنْ سَيَاعُهُ مُنْدُيِّهِ. وللك ماخرج مُزبعت لحرَ لما ولد لكنه لبت هنا لك اربعين بعبياً

النور فاعلى النمان فاداعه فالبلالسَّت تكونين البنه حقيرة فقواديه وأومع فخلك ماتلونين عقيره فدوويسافهاب يَبِهُوكِ إِوقِدا شَمَّ لِبِعُولِهُ هُالنَّا لِعُلِيمَ الْأَانِهِمُ وَلَأَهُكُ هَدا الجيهَه بغطنون على إلى نفعه مردلك انافك المام ودلك ائالكنبيآ لهملاالتكب ليتكلوا البته مزالكبتك فج وص تغينك كلما ببلغ معدارة اليعقد الحكمهم في صف المحمد الماير المهمنة المَّانِيْ عَيْرِ وَلِدِيهِ الْمِنْولِ قَالَ يَنَا وَالسَّمَ السَّوَعُ وَالْبَعُ وَلَكُ بِتَوْلِلَهُ لأنة ويخليم شعبك مخضط إمام والمديم فأعالوا إبزه وإيانكة للنهم فالما ايزهومكك اليهود المولوداوفي هلاالمعض اليقاما فالنافضك خج ابزائقة لكنه قالفَمَا فنجيج المعتادُ الدكي بُرَعَ إِنْ المُلْتَعِيدُ لَأَيْهِ وجب الخاطبهم فوالمنادي خطابًا اميل الماتخاط بهم لكيلاً يبجنوامتنا بيروانينادي بافعله فيعصف لكهم ليعتاط وابدلك البية التوانقيادًا وَوَلَكَ هَوَالشَّهَا وَلَا الأَوْلِمَ التِحْلِينَ تَعْجِرُ هُوَامْنَ النبوت والعجاب التح كازوقتها عندم ولائه عنبنا فلم بقولواهم في وَصَغِده وَلا عَظِيمًا ولا عَالَيًّا ولا مَا تَعَالِمُ النَّهَ أَدات بَعَدَاظُهُ ارْوَالْجَا اللَّهُ اللَّهُ الأتلك العاب تنظو بومو رنبته ابين بطعاً وعين تبعد الطفال بعدعجاببك الكتروتسابيه التمع ماداقاك قال النبي فالطغالي مِمُرَة صَعَيرُ القِدَت تبيَّيعُ أُوقال أيضاً انفِ ابصَ المُعَوَّاتِ اعَال المُابعَكُ

إبكت مَوتيًا بَعَيًا مَزَاجِلَةَ وَفِي قِت الْمَعَامَرُ مُولِكُ حَدَثَ مُوادِدٌ جنَرِيلَّمْبُلُغَهَا مُرَشَّانِهَا عَلِيمُا لِيَوْبِهَا أَلْغُضَ الْوَارُ وَتِلَا عليه وصحيكات ولآليهو دانناماع فنامتي للتولافي حكاد دُبَرِتِ الْحِوَالْ وَعِلَا مِنْ الْحُوادُثُ الْمُحِالَةِ مِعْمِناً مَلَ الْحُوادُثُ الْمُحِالَةِ مِعْمِناً مَ حَجِكَة لَكُوا اولريط لبوا اكتابن ولكَعَهُ مُولِحُكُ يَتَلَمُ فِعامِنا مُل استتما النوولانهاما قالتالنه فيبيت لي تبيت لا ها قالت مُزبِيت لَحَرَجَي مَتَيَلُون هَاللَّادَث وهُول يُولِدهُنالكُ فعَطُ كانبيًّا مُزَلِلَتِهِ وَاللَّهِ وَالْوَامُ مَنْهُ وَقِوَا وَالْوَازِ هِلِهِ الْاَوْدِ الْخِيصُفَ نوروفا فالفيلت وكيوج ويفؤ كمرها الجكد الأزم افارة وروفا فالبيت مَنَكُ الْأَبْنَكُ قِبِلَ إِيمُ الْمُعَرُّ وَلَيْغَ لِلْأَيْمُ وَلَكُ مُا قِبِلَ فِي الْبُولُ الْنِولُ الْنَك سَبَ لَمُ لان ذوروفافل فأولد فيطِكُ اليهوديدَ لكَنهُ وَلد فياب ل ومُنهَا المحهدديج نوروفا فالسَّب اندهنا لك درع وجبع الدبريع فو اللغة عالمُولِينَة يَعِلَى إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَغايدُ انتبتَ النهادَةُ لأَنْ اللكَ قالت النبوع قالت للتَت النت البنه معترة و فحله يهورا ويضيف الحيكك عَلَمْ سَموها قايلًا لأن مُنكُ بِيضِ لِأَنْ لِأُولُولُ الْمِزالِ لِودِنوَ عَمَالَكِ مِمَلُ لِكَ الْمُحَانِبِهِياً. ظَاهِمًا للسَّرِفِهُ الأهوفِ عَظَادُ النَّاسَ بِعَدِه لِكَ الْوَلْلَالْتُم فِي يُعَافِونَ مزافا عَ المَسَاكُونَة ببهصم والدرور مكان الكوخ وهدا فعد سبق

دو لار

نر*ن* 

كك اغتيالات كتروك وها تكنينًا استنعاه برود تراكئ يرفط بستعنى منهم عزوقت النم الظاهره بمرتادًا ازيعتل المولود ورد الع كان مززجال عقل في المناه وماكان من وفي علا ودلك الله وال التحقيلت والحرابينا والمؤادك الكانية فلكانت فيهاكفاكه لكبغادة مزيجا ولمتفلا فمنها لأنفاحا يشكاكان يناشب استَانًا وَمَعَىٰ ذَكِ السَّناعُ النِّمِ الْمِحْ الْمُعَالِكُ وَمُنْسَافِرٌ كوالعج جنهلا بلغها واستاله حني سجاعا في الملحج في الم متخطأ أبأها ظه واداعة الأبنيا فيماسًا في اللخاد تحلها مندلاعكوللنهانغ باقط لنواهد الأحزي كهاكان اعظمن تناسب السَالَا الله العَيْرودس ع دلك ما عَلَا وَكُلْ صَنوب الكَمْناف التَّكَانُوا هُمَا لِأَوْلِهِبَ هَمْلِ الْخَاصَةُ بِنَسَكَمَ بكاته ويتعاظ كإيما افعالا يخت تواعمول اليها ويامل فال فهمة فانكا فالمعاق المنبور واستنبعه فالهاجتج أن تزعَزعَها فزالين لنه قرتعًا طي فعَالاً متنعَه وانكان قلانكركها ابضًا وَمَا نوفَ نغود مَا فِيل فِيها فاكان عَيلهُ الع فع برياع ولاان يعتال له الالسب ويحتال فعجب كمأخ فيهاز غلخة فترتعط بقاهن زاك عنف اكلفن كَازَاهُ لِانْكُذُ كُثُولِ لِجِوْرُ الْجِنُونِ عُظَيْمُ تَعْدَيُونُ

فهَالالعول يَبِيرُ الهُ مَبِيحَ الكاوالشهادِهِ المستنورِدُهُ لِهُ مَعِدًا رَتِعَايِهُ يُرل عَلَيْ اللَّهُ المُكَنَّ مُعَنَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ منهامين وشعباالنج قرقال العام زاطل عني يرقر اللاعلية تتوط اعد والمتايل يتول كبوقال البيال المرماتكوز عيروفي فواد يهوكا الأنفلا الضبعك كمامات مكهة في بالفليطين فعظ للنها. فيصًارُسِم وَكُ مَعِظم في المسَّاون مكلها فنعول لدالاً اللَّاللَّا اللَّا اللَّا الأنتع خ اليهود ولدكك البعد ما نقال وريح المترابيل شعبوعلي انه قلاَعَ لِلسَّكُونِهُ لَلزالِعَ بِعَلْحِيلَ قلبُ انْدَمَا يِشَا الْأَوْفِيثُكُلُهُمْ عَندُهُ السَّةُ رَكِكُلُّهُ وَفِي مُؤلِكُمْ وَلِعُل السَّايُولِيَسَالنا البِطَّافَكِيفُ كالعصي اليهود فنجيبه ولأعام ابلغ رعاية وقلكان كك لأنبتوله في دا العض اسَرايرا قدا وتع الدَّالْدِيزامَنُولِدُمْ زَالِيهُ وِحِ ويوك اللعن قد ترجمه بولسَّ الميَّهُول وقال زليسُّ كل الدَير من اسَّلِيَّال اولكيك الانترائيل للزكافة الدرفلط بالثماند والموعد اولايك الاِسَرَابِيلِ فانكانهُ العَالِم كَلْهُمْ فَهُلَا دُلِكَ وَبَلْهُ لِهُمُ لِأَنْ قَالِكَانَ واجتاعلية انتجاف الجوتر ويجبط الأفهم علوان فاحضرتهم وفت ولا الغايك فايرتد حافيه كافدخطا بالملاهم باشمعواخالا فيجالتركم وعقوبات لحنهن شمعوانسوة في وطوا كاع انبس وديج فعكوا يخلاف كك واقبلوا يرتجنون ميلقوك والمفتوع وابعا

لكيعوته احكام والموادعام قالغراده واداع واغتراض فقابليغاظ وَجِنْفِوا خِبِرُونِيلِكُ مُحْتِي إِجْ إِنَا وَانْتِكُولُهُ أَيْلِيْتُ فِلْ أَفْهِمَهُ وَإِنَا الْحَاطِيمُ الْكُنْتُ تعوله كالمالم والفاج الختية حوارشال التورش والكنت توال تعتله وكيف ماعلة اللبي مرتوالك الماعيم لأعكنه الغضائك وخاتلتك لكزلل فعلى ماقلتَ انفسًا قلصَاده لخبتها تصيراع نم المَرالنعوسَ كالماقعُ اقاللهم انطلقوا لعَيْ فِلْمُ وَلِللَّكَ بِلِ دَهِ وَلِاسَّتَ مَوْلَعُ الصَّبِيلِ فَمَا اسَّتِعَ وَلَا لَكُمْ إِلَّمْ المنتبة الأازالي ومكتب وداعتهم اعته الكنت المنتف في الله هُلِلْأَنْهُمُ الْعَهُ الْمُتَافِينَ الْمُقَالِلْالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ وَعُلِي هالهه أنطلق وليك القوم ولينطنوا بستيما سنم عجيبة والنظنا والمك القوم ولينطن والمستيما المناه عجيبة والنظارة ظنونيه هاالدويهالم الزاداد ازيغةالم بهالكنهم الحامهم حديثواغك كافه اوهام غيرم وادارالبو الدكاله وتوفيا اشرة قد تعد مهم فلا لأنه لها السَّبَبَ السَّتَةَ عُنهُ مَعِيدًا الفاعُوا مُن مَد عَمِينَ عَطُونُ فِيضِ وَوَقَلَ تضطهم انستخبروا اليهود فيصركظ المادت فطهات واضعًا فلما إِسَّتِ بِرُوامِحَصِ لِواالِهِ ودمعَلِين لِهِ ظِهِ لِهُ النِّا مِنَامُلِ ظَامًا فَا خُرِّ متكويًا مُرْدَكِ كُلَّنَهُ مُ زَطْهِ وُلِلْفِمُ اعْتِبِلَهِمْ مُحَكِّلًا لِيهُودِ وَالمَلَكَ فَاوُرُوْمُوا أَلْمُلَكُ النبريفيده العلم الخلم الظاء وزالبيت المهزم لأك يعلم علم المتابؤا التعليمة الأإنهم بالنج تساد وامرا فيظلم البيسة لم لا النجم في الكُ النَّا صَاعَبِهِ مُ لِنعَلِمُ وَلَوْمُ رَهِا الْجِهِ وَانْهِ لِللَّهِ مُرِيِّزُ فَاحْدًا مُزَلِّعُ وَالْكِيرَةِ

وهلا الداكفكا زمزن كالالفيرفي فابتدة ازيتو فتراز الجبري يغفلونه عَلِي الْوَلُودُ ٱلدِّكِي لِمُعَالِمَ الْمُؤْلِسَانُمُ إِنْ مُناتِقِدِينَ عُطُوبِكِ لِأَنْهُمُ أَنْكُ نِوا قرانه ببصرو متخرق زعك كالمتاك الشوق المد فبعك مَعَ النَّهُمُ مِا هُ وَالْعِنَا لَهُمُ وَالْلِبُوعَ لِدِ كَيْفِ مِلْ إِنْ سُمِياهُمُ الدان بغوا الصَرَالية وَمَ دَلَكِ فَعَلَكَ اللَّهُ أَنْ هُولِ مُلِعَمِّا وقرار الما اعمرة ودع البؤرسُ واستعكم نهم ودلك انه ظن الهوديشف ورعاي العَبي عماام لانه المراهم إيفا الخائز الجنوز الحاف أوالمامه وتخلفها لوادد لتغييز المتهم الجاعكاية فلهكا التبب أستدع المحرش أوابتغ الوتك وقتاله وكلاوق النجاد اعتدا صطباد الوقت ترك توت منايك لأتعلى تنطيخ لأزالغ استان منك فأزك تروكه انهماعة وكوالا يغنوا في عمر ما مناطور لا ليفر المولود في كالعلمات لأنه وجَبِ فِي جِدُوالِهِ فِي فِي اطْهُ مِاعِياً هُ أَعْرُونِ إِلَيْهُمُ اطْهُ الْعِمْ وَإِنْ فِيلَ مُالِكَة مِعْ الْعِيدِينَة بِينَ مَنِ الْحَوْادِينِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْعِيدِينِ فِي لأنهلوكاز عارف للفط فطي ظهرة ببدالهم في الشرق في لبتوافي ميتيما الطكالنية إلاطفالمَرَسَة أُوحَ فيهافلا يُسَعَجُ جَلَكِ فانغضِهُ والنَّا استجثاه لأجر كترت اختاطه عار والتداريذ بالوقت التزرباده محتجب

كنيت الأنخلف انفاد القبنهم هدا المقب فليست فركات عناع البنة الاُهُ إِمنَجِودًا لَهُ فِيجِتُ ولِيسَتَعَالَ وُلِدَا فَا أَبِمَ وَلِيسَانَ اَنْ مَعَ وَلَهُ عَجَدُبًا للنالئه أوضع عشمة افاطه ومدوده والدلياع لينم ستجدوالة ليترعلونه اسَانيَسَادج بِبَينَهُ تعْنيَهِمُ لَصَعَيْرُ فِي سَنه هَاياهُوا الْحُلِحَالُهَا تِلْبِ بَهَاانْتَوَدُمُ لَا لَمُ مُولِيسٌ تَخَدَالْهِمُ وَالْدِيزُولِينَا هَا الدَّيْرِالِمُ وَالْجِوبِيَّا وَعَجَا قرسَبقة ولميسَتجيزوا انتخيوا الميه بعدا وليك ودلك اغا عيث محنيدًا كان سَمُّالما لِيُّنا نوكونهُ واسَّنان اللبادي بَاعِيانها اللهم تنبت عُنل المهودفا وفالفايل فلينماقال رينام زلابتك لكنه قال فمابعل لنظلفا تللط الإمكاه الجبتة لأنطع خض انع لي أدلت رسِّعًا لما يعمل كونيه وتعتيظ لنالب لأنقك انف لألايغا وللمواب نابعًا ان ينعن اليهود اليه اوال فادد فكوالله شازالدي بناسبه بطابيرجد إخواله على بح كالعك أوكلا هالالوعة ويجب اذبح الباء المحقر فبالبهوذ كالانبيت والوادين مرسكافة ناخ بعنها الجيئز إلج أوشر فيلكن بعينها ولاكان لأبقا أنية بوالدنك سمولعنه فولا الدين قد نواوو ابنبوات هذا المبلغ الخيان بلغها فاء جهاوا الغوايدلك يتنه التوتناسكم بالطفراط غباوتهم سكوالدين مزبلك فارتَّ للدَّيْن كاذا في المُنْ وهُدا الْمُنْ فِلْهُ لَمْ بُولِيَّ الْمُسَّولَ وَلِيَّالِلْمُسُّولَ وَلِيَّالُ يلنه ضرور وانتخاط بواانته اؤلابعول بينافاد قلحكمة غلوانفسكمانكم ابريامزا ذقا ونوااه لألد فهانخوض اللام لاهم انكافوا ماقباوا قبل

لأنماحوك وكالجناوان للفرا الطبغية وماكنا ديعم على ستيط مسادع لكنه تعديمهم هاديا يجتبئهم والنص زالنها رؤيعنا دم ولقابل نيوله وكأما الحاجئه بعن لك الحالجة والفيعة مؤرفه فنتعول لة ليظه الفهج لأن التي كمأكا وببين وارد المتكالر تكيز طاعرا والمتفلت بعبه متغنية أختيم إليلغ ليعرفه لمكان لذلك ظهلهم بعلي معدي أرائي لم وما توقومت روال أنصل الحالمارد واقترنت عجيبه بعبيبه ولغري انهاكليا عاكانتاست كارتبرت كا سَجود الجوسَ له وَانشِادُ النِم اباجُ سَابِعًا وفِيعَها كَعَايهُ انصَّ تَجَدُّبا النَّاسُ السَّجَدُّ فاويهم خلافا والموتر قالوانهم لممكوا الأبنيا بيصور فالمالؤاد ثاواز كالمكة ناجع فيتكرينهم لكنبط فاداس بالائن الغاط منظر النغ ابكم المنع فيسيحك والبح لماعة والمبعث وقوابضا فكانصالا لعكافع لقوع غليمه والبوم وافتكاوت فعَكَّلِيناسَبِعُمَّا وَحَلَكِ السَّمَادَ احْبِانا وَاعْتَلَّدِهِ احْبَانا وُرَفِيا الْجِهِدِ السَّمَابِ اوليك الغوم زماده لأبمائه ولهال السّب ضوالأنه وحدوا مطافيه لأهم مادرا للموض لألاهم اسادوا تلك الطربي بإط لأرغاؤه كالجهد المتلاوان وفهم الحِللَيَّيَ عَظِمًّا لاَنهَ جَأَ فُوقِعَ عِلَى مَانه بعَينَهَا مُوغِّالهُ إِزَالِهِ وَالْأَيْنَ فِي تُعَرِّ افتادم الياسبك لهوما انتاد العم تنسبط مدح لكنه اقتاد الالبحولة الأهكية منتهم عندهم الماينان على هية الواجب ظفرالم لأنهر بوكائه ماعهم قول النج ويوكم فيخ اطبد أرووسا الكهندة والكتاب ابصروا ببغال المتحددين مُولِين فِلسَّن خِرِهُ لِسَّ الْمَسْمَا فِل لِيُرِينُ وَالْسِصُوا مُمَا الْمَصُوا لِمِعَ اللهِ

اداجيت لتكركه والتجودل ولمرتن كاابزابيته اداجيت بركان وفري الأقديوجاناللتام هديزالهننين كليتها الكزاح كالأناون تأل هَيرَود سَروتعول حَيراج والبَعله وَاد آتشا انتقالهُ الأيلينينا ولوب حت اسَّلِ لِلعَبْرِ أَنْ خِلْوًا مُنْ السَّعَاقَةُ لَهَا يُمَايِنُونَ هَرَوُدَ تَرَكُّنَ بُولِمَ لَلْ مَعَولِهِ قرقال انم نفيا الخالئ الكوزم طلباء تدرينا ودمه ودكك انفرني قلَجانُوا فِانْعَنَّهُ لِلْعَتَصِ المعلمِ مَلكُ النّيجَ وَهُوالمالُ الديمُوانِيعَ مُزهَ رُودِ شَعَ الشِّريكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالَظَمْ مِرْبُلِان يُعَرِّفِيَّ وَلَيَّا وبيستال عابه ستاجكين شكلهم دليجة ويشجوده فشيلنا التخلال الكون المناسكط عيد ستاجدين ونعتبين فيعانا اضلاا اعلامانات وينبوا نعك فمزايين كافة الددايال الفتن أنسج دلرينا فاخا نمتلك دَمبًا فيبنوان فعدم مُلك ولا يحتفر ونظر فليزكا فالألك العج حَيناً لقط الدَّه لِيَكْ عَيد فَرَتَكُونُ انت ادُلُونِيَّ عَنه به مُوقِدُ مُسَنه الخلجة الميك أن كانوا الليك سَارُوا طُرِيعًا مُبلغ طُولُهَا عَظِمًا لِيمَوْهِ مُولِودًا فَاكِلُهُ تَذَكَرَتُمُ لَلَهُ انت ادْلُونِشَكَ دُدِيًّا وَاحْلُلْتُ فَتَعَلَّمُ مُثِمًّا ومُعِيدًا عُلِح النالِيجِ عَلِينا الناحِ اعْدَانا ادامُن وافاعتنا والناسك ترجم سيدك المحتذ الميك اوليك الجوس قرياء مبالخ التعطية حبرلًا اولِيك ابصُ وانجه وَفر وَانت نبصَ المِنْ بَعِينه عبريبًا عَامَيًّا فانتختن كليدة مزمنكم الميزق اختزالم عَيَا البَدَم احسَانات ربَواتِعَدُ

وَلَا فِعَلَاكَ وَلِجِمَّا عَلِيهِمُ لِمَا سَعَوا مِزَالِحِ يَزَانَ بِهِا وَرُوا البَّهُ لَلْنَهُمُ مَا أُرادُوا فلهُ السَّبِ عَندَ عَجَعَ اوليكُ اليهُود شَارَعُ اليهُ مُولِي المُوسُ العَظْلُ النَّا في ذالد برينا ولوزاسً إرالعم أخار المراسّعة الله المنضروب بها وفي الصَّاقِه وفِي لِلهَرِبُ وَلِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعِيدُ وَ الْمُعَيدُ وَ الْمُعَيدُ وَ الْمُعَيدُ ويُعَالِلمَّافه مَيناوبُينَها بعَيكُ لنِصُلِكَ لِأَزاوليكُ لولرنية وعَوامَ بلاهُم بعيدًا لماكا والبَهُ رُوفِينِغِانِ نِيتَعَانُ الأَشْعَالُ الدَّضِيدُ لِأَلْكُ خَرَصَ كَانِوْ فيكاف والمواشر العدل والبغايال همااب كوانحة اولريه ضوا تمزكهالك بأوفرنه شأطهم فينواز نفف يحز ولوارتج بكاربه كأونيا درالي والمراب المامين والمراب المرابية الموان الموافية الموافعة والمرافعة والموافعة والمرافعة والمرافع عزهدا الطربة فلأننقض شوقنافا نناعلى فلالجهة نصادم التلأيد الماكضه كلها ولعكل فيولا والمتعالية الماكن الماكم ا التورط في الخطم زجهة الملك وقبل زيعاينوا الصبيد متهم زطجهة تمخاؤف فتداية فالجبي وبعد بسبحوره اشمله هدوا وعياطه ومسا اقتباله إبمًا عَمْ لَلْنَظْهُ لِهِمُ لَأَكُ ادْمَادُوانِ عَجُودُهُ لَهُ لَهُ فَاللَّهُ فَيْدُوا لمُقرابِين فَهُ اللَّهِ وَالمُلت النَّهُ وَوَالمُدينَة المَجْفُ المُ والمعتصب العانول الخيال العالي بسارع الينية لم ألع والمع افيال كنت دُلِعِيّا فجيتَ اليهُ أَهُنا سِّنتِ صَلِ لَمِي فِي اللهُ وَان كِنت مُلكًا وَلِرْجِ فلريج صُل كُنْ مُرديبا حَتَك نعْمُ أُول كَنت بُحوسَيًا فلزين عَكْ دَاكِ المِرْهِ فِ

مؤلافي احضر واؤلاباجسامه الاانه وكالمابسين فالمكند كَمَالِبُهُ النِينُوبِ مُنالِيَرَا لِيَرَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل يهَ كِنَامَرُهُالِ الْعَبِيعَ الْكَنْمِ لِمُخْتَنَامُنَهَا دُمَّا خُيًّا وُلِيَنْ حُوْلًا لَهُ عُلِى الْمُؤْتِ الْكُنِيمُ وَانْعُلِمُ لَمُ إِنَّا وَانْتُ تَتَرْكُ عُيْرِوْمُ مُوكَاسَّهُ المنهع سيرج ويتحب الجناية المبارك الكينية متاعجه ونضابر غنقاً الأنفكك المآحولجة فشوليتك ونشانة النعن الجشام الناش لكنه يخترع غرقًا لنغوسهم ولكز الزانيه نشبح مجتم هأ بحدد. عَايِيًا وادا رُايِتها انت تتعم في قعر العسَّة يُها الأنشكة المبير الحال عَدا للنامُ مَخاصَ ها في طباعها النفق ليرالغ مَدات اليلابعينة . لكنهاج كالجامير فوق غرق المالما بعينة اكتر مزالت البات هنالك وتخنعهم اصعب أزاختنا وفرون المتعارض نيكام خيلا ومركاته ولؤا منكنكم ازننج كوانغو شرالغ فيكنت ايكر لغويساك يو كطافيه فيجو للكأة غلخ كخ كاكانت اجسًام اهل صُرطافيه عَيْنالًا عَلَىٰ الْمُعَ لِلْمُعُ لِلنَّالِكَ تَعَادُ الْأَصْعَبُ وْهَالْ الْهُلَاكُ مُولِنَهُم مَكُ هَا التَّهُلُّكَ الْمِيْكُ تَرْفِهُ وَطُنَّ الْمُوبِيَّ وَيَبْعُونِ لِجِهُ هُلِّالُهُمْ مِلْكُ الْهُ وُلَهُ كِيُ الْخِوضِ لَهُ مِنَا اللِّهِ مَا النِّيعُ مِنْ هُاوَهُ وَتُورُانِيعُهُ وتجاوينها بميانه وكياطة اسهار تخلصه كزها المعاينه سَّالْمَافاوُلاَ الْلِلِمَ لِلْالْوَيْطُولْ لَيْلَهُمُ يَعِاطُهُ نَعْوَسُهُمُ يَنِفَعُ

سَافُولَجُلِهِ شَعْلُ طُوبُلِهُ مُسَافِتِهِ عَلِي كُومُ اشَافِرالْبِهُ اوْلَاكُ الْمُعَوْلِلِيْقِ مايقال اولكيك الأكاترون فلسنعة مزالعاكنتغة ومامعين قولي زائم بمافر المني المنتفى المنطقة المنطقة المنابنا يرفونناه والدفائ المنائلا شادعًا وَلَمُلُامِنِهُمُ وَلِلْهُ الْمُحَافِظِ لِلْمَعِلَا لِمَا مِعَلِمُ الْمُعَالِدُ إِلَى الْمُعَالِدُ الْم اتغظ أزيشوا فنهم زيغ طام واظبة اشغال المانية ومنهم زيقدم المكفية عُلِيحَةُ الْحَاهَنَاوَ أُولَاكِنَ الْجَرِفَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لأهلة وانت فاتشابه اؤلايك وللبغد نظرك اليه لكنامنة كفبعد انعَاينِيَهُ وَنِبادُوالِالْحَالِ الْمُعَالِينَا لِيَعْ الْمُسْرَانِيمُّا تَلَكُ الْاَقِواك باعيانها البخ خاطبتكريها سالغا فتبص لليتع ظرية افيال فوقتوكه لتضنه أفقة اللت فلرضواع فالكونه فأالافع التنويها قالخ للأفكيك معط الحقص لللكاوعك الديرك الملك جالسًا. الراك كنت تختار اللغب بدلا مراه دالخطوط الما تورف على الليس فِي َ لِكَ نَعْمًا وَلِأَسْتَنِيدَ مُنْ فَالْكَ رَجَّا وْفِي وَالْمَالِكَ الْعَيْنَ فِارْتُوْتُوا فابضك ونفل المليك فتخكفا انت ويخاض إلى لملف لتبض نسوك سَانحات وطبيعته رئة هؤروتهم الميكي جالسًا عندالعين لانه ألأنجالسَّاعنوللفيئ ليَرْتَح المِنَّالمَرَاهِ سَامُويَةِ لكنه مُعَاوِضُ ينِهُ كاملة وكعشاه خاطب حببنا سامزية وجدهاوما قدحض الان عنك ولأواخد فاقوام قدحف واعناه باجسًام هم وحدها وغيرها

مزامضالة المكرم بنطعه تليدك للفلة وعدا الغعل يسرتلي للكتاة لكنة لللابراليلواعاء كالالالشرفضيمة فسيبلنا نخن انفع لهذا العلوند فعك الأزاليام رأتك فانتها ونتم المستعريطان المِعَلَة تعَلِيمُ الْبِهَا مِنْ وَنُرِيكَ لُوظِيوَزُلُواسَمَاكًا وَلُودُولَ لَكِيهِ. وَدِاباتِنْتَةِ بِينَ الْمُهُمُ اعْزِمَناكُ فَا زَلَيْتَ بَجُلِمِ رَهُ لَا الْمُعَاسِّةُ وَيَجَلِّم كونك فاصدالي شرخ عَبَك وحَصَل في عَجه مَمْ ويَهَم المناروا هُنَا مزالبك ذالبخ الملعب فانعدا البك نسب لك فعيهم وتشعل لهيبهاء لك الميه الأزانية والمكرام رآه المستهيها فعد فستوبها فزيضط الإيم كاعارية كليوكا ورضاد استراد فعات ربولت عِدرِ هَا وَلِمَ كَالِ الْطُوفَا زَعَلَى الْمِلْحَ مُا اهْلَكَ جِنْمَ لِللَّافَ هَدَاللَّهُ لَاكِ عَاكِمَتِ المُ العَرْقِ هَعِ لَا كِلْنَا السَّا عَاتِكِ انْ يبصره وفالك باستعنا كبر للاحك المنطرة انطنق إبدع مَوِيْلِجِيمُ لَكنهجسَمُ دُيلِهُ النغسَ مِهِدا المنظن عَلِخلَّفَ كُلُك لأنديهكك نغشنا فيجا اجفامنا ولوجك تدبيل لتعدم وكل التغضان لادب انغدم جاسك لوعلى المكاون وكطها الأنف وننا تكلت باسم المتكين أولة فاذاح صلتم فيجها ذالع فدانعص مَنْ لِلْمِنْ لِللَّهِ الْمُلْهُ الْعَدْمُ مَعَ فِي مُعَرِّعَ الْمُلْتِخِلُونَ مُنْ فَكَ، ولعلقا يلكيول مع مخوافعا الديامة فالمافت فالمافت في المافت المافت

الأخطا وإذا الإهما يتوقعونه تززك بيطهر فيالحيث وجعله مَانُوبِرِ فِلَّانِتُومَ أَنْكَ ادُا لِمِتِي الطُ الزانِيةُ وَرَجُصَلَتَ نَعَيَّا مَزَ لِخَطِيةً لأنكت بنذاطتك ونهضتك قداشتعلت كافة الخطا الأنك اضطاته شهوَيك فغلاض كالجيط الخطاع بطماؤا ذكنت ليوعض كالإعامض ابصن المفتعل مُعَلِينَ مُسَافِعًا تلِمُاعَظِمًا ادصَ لا قوار الحري شكأ بتصغك الأنغام التعاينتها واخلت بصرك وجلت بنغسَك م بصري وَلك لِللهِ إِنسَها لمرعَ زَهْ المَالَمُ فِعَظُمُاتِ تحتاليحاً لليلافي كف فأنسَالت عَمَاهُ والحال الجبتاكِ هُو انجليك المافقك المنسكا كالملاود بوكم لأزفا ولجباعك خِلصِيْمَ بِعَة بُولِسَ الْمِتُولُ النَّاعَ فِي النَّهِ عَلَيمُ لَلسَّا يَلْمُ فَادْتِهِ إنعَلسَ هَا التنِيبِ يَعَطَابَالرْوِعَمَالِ لِمِنْ مِوْقِ وَعَالِ الرَّاسِّ استغافينوازنجاز ولوهلاالطين فأكلن تجارزانك تحصّل مَكَانَكُ عَلَمُ لَكُ فَاهُ مِ الْحِظْمِةُ وَعِكْمَكُ بَاسَمُ إِ انتعقداليالكسخ الدكاعطاكة المتيزلاتك مادمة بعتم الخطافالكتابية سكاك لأاليام كآل فقط لكند يستسك الي اصناف لخ الديمة الغاقك النطق تليدًا فَمُ الجَعْلِ الكِنَاب

المرابَك وَلَانسَهَ إِوْلاً وَلاَنْتِ العَسَاءَ مَنَ المِلْعَ عَالَيْنِينَكُ الْمَانسَيَ بُولِسُّ البَّولِ مَعْامِلًا لزالح البَسَّلُطُ عَلِي مَنْكُ لِكَوْامُ لِهِ مَنْ الْعُلَيْهُ الْحِجْ شَرِّهِ وَمُوسَاعَهُ لَكَابِهُ اوْلِياءً السَّاعِ السَّاكِ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُلْكِ لهَا نَعْيَلِا وَاللِّنْتَ انْ يَطِوَلْ فِلَا يُومُ لَكِيَّا أَلْهَالُ الْمَاتَحْسَبُ الْكَ اهَلَّالله والنعنع ككنك في تعنوا بكالدوي المعالي المال التال مستنفسًا مينا الكاكاك على الله المُوافِين المُعَالِمُ اللهُ اللانعالى للمانطلة كمك للأان وليسل لتول الزماع كم بدكك أدخو المُولَةُكُ عُدا السَّلَطَانُ لِأَنْمُ قَالَ فَلِيَعُولُ الْمُولَةِ مُالْفَضِّحُ لِلْأَكُولَمُ الْوَاجُلُهُمُ الْمُحلِّ عَلِيَةَ فَا كِلَّالِمِ هُوا الْسَيَّةِ هَا بِافْعَالَكَ الْعَاتِلَةُ وَتَحَوِلَتَ الْزُولِفِ جَسَعُ الْأَنْصَلُكَ هَوِجِسَاهُ الْدُالْفِلِحَتُ الْجِيبَكُ الْمُحِينُومَةُ الْمُ أداغلت فالتوف لالأعال العادات تتنبها فيبتك تخاامراتك المجتشِّعَها ويحمزن ويخري ابنتك الحاض وقد اخزات فبله دانك لأبك بلذمك ضرورة انتقك اوفق كانومز افتضاح بعَدا الأَنعَا كِالْجَ تَاوِزْنَ بِهَا عَبِيدُنا بِالنَّبَاطُ عَلَيْهَا وُإِجبًا قل ليك المُن اد المُن بَحَن حَن اللَّهُ المَّالِدُونَ لَكُ مجودًا وصِنعت يحض الفكك لهم ما الأيسَّ تَصَال التك للمخ يَكُانِكُ السَّالِكُ اللَّهُ اللّ المفض قولي والمبتم فياعاله كرباعيانها لممكت الحديد

المال ونصار رهان فاجبر انتحاهدا التسب يضور وكركة وعكر فأحتسك بمراز العفه وزيينة الأهلان تلأم أوليك الزهبار ومائم عَلِيانِكِ اللَّهِ الْمُناقِيَةِ صَلِيعِهُ مُشَاعُهُ لَانْ مُزْهَالِيبَاكُ الْمُ فيأنطاكية فالعد الانوال ادفالعرقه مريبه كرامراه ليثنهك فَلِشَيْعِولَهُ لَكِ لَالِهُ بِلْكِنَهُ لِمَا يَعُولِهُ لِمُزَقِّ مَاحَلِكُمُ لَهُ لَأَن وُلِكُ الجِيلِحَنِيلًا كَانْعُالُوا مِنْ كَافَةُ الدِيْنِ هَالْ الْمُعْمِكُ فَهُمْ فتغطز فح كك المشهد والمغت ملاالمشهد المشطاف فلأندفر تعل بكافي فيلست امنه مزال تربئ ولأاعجز يحرع زالئر ورلكن الأولا دُلك بعَينا وَولا ياور عَن فِي فِنل وَدنوب رَبوات عَددُ ها وُلِسَت اشتغ ككزان تعجه والوالجبال والبوادي لكغ ارتيك والتكونوا إخباكا انتيأ اعنا في كالزفج يَسَظم من يَتلزودك انكل فألبض المضايع كجيك عبينا ويبزال عبان علفلا التزويج فبولش المسول وأمكن فيحذا الوجدة ابلغ امترا ارتنسا فأبهم فيحل فعالهم ادْقالْ تَسْتَعَافِينَ الدُنْ الدُنْ الْمُلْكِ الدُيْزِقِيلُ مُثَلَّا واسْسَاء كانهكر المتوهن فزها الجهة الستن إمر والتوجة الي اعَالِي لِجِبَاللَّانَجِ اسْتَاللَّهُ اللَّهُ لَا إِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالِي اللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فئلان تندوم اذيقي إهلها الإلجبال لكنتي ليت النهكم بَدِلْكُ فانتبت مُلْكًا مَرْلَكُ مُبِيَلِكُ وَامْرَاتُكُ لَكُ لَكُ لِلْإِسْبَ.

وليخاض كطلقها المركيانية وقام إليا العبالية وكالتفاف الخطاء عَلَيْدَ وَمُعَرِّح تَسَلِّ مَ نَاعِيدُ إِعَلَيْهُ صَانِيَةً لِإِن مَعَ الْكَذَالِ عَصَرَةُ الطَاعَ المفلسطين فاعض لبني يعتد ويسللا وخله لكنها قدعض معهاليكنابعينة لأندَبافعالة القيفعلها نحينكا قدم الأندار وتوركتر مَنْ لَا يَوْمَ المَنْ عَدُ انْتَصَالِ خَيْرا وَكَكَ فَلَعُ خُرِيْ مِنْ الْمَانْ وَعِينَاهُما . الأاناللاك عينظفه أخاطب متحهم لكنه خأطب يأس فالله انهض ميرتر تناكل المجوركا كأخلر يتلفي فالألفاظ خدامرانك ايضالكنه قالىخىللمبوع أمكة ادفك تكون للولد ولغلت النفهة وصدة النجل المبه الملاك بنما بعدع احت ومَاسما ابنه والمرات ملكنه قال لم المروامة والمس المي عَرَود لزله عَلدَ هُرب المنه قال العَيروت منوقع اليطلب نغنَ العَبِينَ فادسَّعَ يَوْتَوَ الْعَ اللَّهُ هُولِهُ الْوَائِصُلْقَالَ هُولَالْهَا وُنَصَىٰ هَوَانتَقِلْتَ فِمَانَكُولِنه سَيَخلِينَ فَعِيهُ وَالْانَ فَالْجِلْسُ وَلِهُ لَكَنافِ اجَتنا الِيهَنَ وَتَن مَونعَل طُوبِله فاقدحُن عَلَينا عَذَ لمابدَوعَن ا لكنة ليعللنظه مَنْ هَاللَّالْفاظ لأَنهُ كَانْ مُنَّا فَلَيْتِبْتُتُ عُنْ نِمَانَ عَوِدتةً مِنْ هَالكُ مَا اللَّاكِ وَرَجَعَالُهَا مِتَالُونِهِ عَلَيْهُمُ المِعْلَامُ وَاللَّهِ المُعْلَامُ اللَّهِ المُعْلَامُ اللَّهِ المُعْلَامُ اللَّهِ المُعْلَامُ اللَّهِ المُعْلَامُ اللَّهِ المُعْلَامُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وكنصنالك الجي ازافؤ لكك الأاندكوم كالمانباط لكنده اظاء وخف وجو اصطبرع لح كافة الخزين وَوَلَ اللَّه المفطوف على النائر قلحلك فيه فلا الخذال في المات و وكان من المات ال

اللكَ البَطْلَرْنِةِ الدِيَوْجَ لَلْ وجعَلْتَ الْعَطْعُ بِدُاعِ قِمَا بِدِيَ الْمِهُ وَلِسَّتَ النَّعُزِ وَإِلَا الْمِلْاتِ مَسْهُ دَابِلِسَّ الْمُلِوَالْوَالْوَالْمُولِ المنسَّة نعيًّا فاستاع أي الجهدة تعني الكنتاء الخاص ولتستم للياه المامولة بنعة دينابس المستح المسكي وينا وَوجودُهُ الدِيلِهُ الْجِدَةُ الْخُزُ الْأَنْ دُايًا وَالْيَاسُ الْلَائِينَ آمَاتَ ولذمعاله تامنه وجالوالح لمازل والبصروا العرم مرم المهكيوقال لوقاالبشير لندكان والملاء طريجا لانفا ادوليته الجعته فالحين هنالك الأزينبب الملقين فزالنا تراكية بين الأجل اتنات اسمايهم لركيلز بيجد مزولا وهدا المعني تبل عليه لوقا اله ولعندة وله انهاانج متدفي المركز المنازي المنافعة ا وعبلنه على كليتها لأنها فعالح علت هناك في يتلخر خلات المخام ُ طلِمها هُيَةِ تَعُ فِي هُمَا الْوَجِمَةِ السَّياسَ وَ كَاهُا وَانْصَالَ الْمُواتّ كلهاماكنة علي علم المنسطة والمعلي ما اتعق لك هَا المهاسِّياتُه الأهيدة وبنظام النبو تت لكرمًا ألدي أستال الجوير اليابج ولد ودلك اظلبول ما كانت متغفه والماذل فلم يل ظاهر الشفه ولآكان مَنَالَكُ شِي رَالِكُ شِيا اللَّهُ وَلِلْهُ الْدِيرِيمُ مَرْيِعِينَ فَهُمْ الْدِالْعَجُولَةُ فلمرييك وافتط للنهم ولك فتحوامسًا فدبعيك زايده عليسة ا فامرة انتفارط بتامز النفاط فيله مسافتها بشبب كدا المولد العبب

كلستايل ازيستال لأجلئ كايت هدا العكمات كمزاين لأظفي فنجيبه لآجل المدم والجالع يشوب سمان عندم أ شِارَفِالْإِنهُ مِنْ الْمِنبِ آمِن الجِلِ الرَعِاءُ مُنتِلِعًا الْجَوْتُ الكجل اليهود لأنهز لوازادوا النيت غنوا الموادث المادتة تصغيًا بليغًا المسَّلتا إدوامنها الجعبد التحادث المامولة عَلَامَاتُ لِسَّت مَعَادًا وَلِينَكَانَ الْأَبْنِيا الْمِرْكِمُ وَالْمِارُ المحير فلانتجنك دلك لأهمما تقده وأنبا بقفوا الموآدم كلها وُلَّا مُتواعَنها كَاهَا وَكُا ازْ الدَّيْنِ لَهِ يَعْمُوا سُبًّا. البُعَ عَندُم قولِ الأَسْبِ الهُم يَعِ فولِ الْحُوادَتِ الْوَارُوا الْحَادِدُ الْحَادِدُ الْحَادِدُ الْحَادِدُ هَا لَيْ الْهُ وَالْحِافًا كُتُولًا فَكُلُكُ تَعُرِيغِهِ كَالْمُوادَثُ. كتباكي الهند تخلانة وانبئ أمهد السوامة والم للشوروصَعًا إكارَهَا بنبالَوَ حَهِدُ فانَ يَنْكُ اللهَوْ فيالىنو ووقا أوا انق لهامن مكرد عوت ابني لفاقيل في وصنهم فلنالهم إزيشها النبور كالفاريم ايتال فالناسر الخرالة الهانتم في إناس عاديم متال ولك الما وإشتتها في السّراس العلامة فيهما لكنة اغامدت عَلَى يَعْ إِينَا يَهُمَا فَمَا قَالَ نَوْعَ عَلِي كَنَانُ نَعْدا لِتَ

الشائيدُولَا النهُ وَالأَفْراعَ مَنْصَلَهُ وَبِهَا السَّرَّا وَيَبْلَكِ الْفِرَّا. بنسيَّ عَرْ وَكِالْعَدُكِ وَعَلْهُ لَا الْعَلْ وَعَلَمُ الْعَلْ وَعِيا مَرَى عَالَمُنَا لِأَنْ تَامُلُ ليعاج وعليد البرالبول خباح فالعام على المنظلة والمنوية وفيغاية التات والأنزعاج لأنه الهم الجاريد بعسوالكان. الملاك وقويه فخلف لفيزنهمته والالخوفه هلاوابطلة وادابصً الصَيْعُ وَلَوْدًا أَسَتَمْ مُحَاعَظِمُ الرَاعُتَقِبُ هُلاً العرج خطئل أرتكن مغيرا عندا بيجاف للببك واحتيام مَلَيْكُهُاوُالْمَاسَّهُ المولود الأانهل الأبيخاف لَعُتَعْبَهُ النِمَّالَسَّرُورُ المِحْرَبِ لِأَحْوَالْمَجِمُ وَسَعَجُودِ الْمُوسَّى بَعِدَ هَالْ اللك ايضًا حَلَت مُوفِي خَطَل لاندنهُمُ انهَ بِرِدِ مَريطابِ نَغِنَالُهُ مِي تَرَامِعَنَالِيهُ الْمُلَكَ أَنِهُ لَهُ وَبِبْتَعِلَ إِنْتَعِالًا استانيا لاند ماؤجب الجنع عبايبه عاجلاً لاندكوان اظهم نسَّنة الولع إيبة كماكان كتشفك لندانسًا ولهنك السببكما اسع ميكله على سيط دانه لكن والخبل بد في ري تسعية أشهر والمخاص وولد واعتدا ما للان وساون إلم انعانه وانتظار السن اللابعه بالرجال الصُّرِ البَّرِيدُ بِيرُونِمَا يُولِجُهَاتَ سَرِيبًا اعْتِباكِ

لنوب

لغكدط المح فالكع وطلعوا مزهنا أكع فنتم والتوم صعود ستبيدتنا للن اوكيك هراوامن وتهنم الجوع وانحكركواالي مِصَرُهِ هَدَا المِيْرَةِ هَرِ مُنْ مُؤِتِ وَالْ مُلْاعَيْهَ الْهُ الْفُرُوسُ كَالْ اوَلَيَكُ بِلِغُولَهُمْ تَعُلْمُواحْسَبُكُ مِنْ وَعَهُمْ وَهُولَ الْمِيْعَ الْحَلَىٰ اليهافعن وللكاكلة بطاوعه آلبة ولاأم كابو يتكشف فماب نافعاله الدليلة افعال لأهوته لأذ الملكك عند فول واهُرُ الْمُعَنَّهُ الْمُعَلَّمُ مِعَامَبِتَهُ الْمَاعِمُ فَطُلِيًّا لَأَفَاعُنَا وَمُ اليهَاوُلافِظِلْوَعُهِمْ منها إذا اومِابِرَلْكُ آلِيلَا لَكِهِ الْمَاكِلَا قللسنة وفعوة معهم مسافراعظما عله واندابه اظفن نعل المصاعب الهاؤا مالها ومعل الأعداء انخاصوا سَيامَّته والماريطينوها ويبان ككان الموتوالجم تَرَكُوا دَيْزَابِ إِنْهُمْ وَحِالَو بِسَجِدَ وَلَهُ وَجَعَلَ الْوَغِيَظُ وَلِلْكُ انجع مَوَلَهُ فِي بَينَ لَحُم وامرة ما كتتاب الناسَّ في سُتعرُم وإستخلع مصرّما قتبالها اياه هاديًا معتالًا لأعليه واستقد المنتصَاهَابِهِ عِنهِ وَاضْعَهُ مَعَلَا استَنانغُوا استَمَاعُ رَسُلُهُ بندرون بديت اوزيا بخدائ هرا البهم منظرية لانكدتهم افتبَلتُه اوله ولهَ واله والمَلكِك المنتلكة في النضلُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَيَعْمُ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُعْرُ اللَّهُ الْمُلْكِ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

الغناونية بخابنا كنعًان وهُلا المعنى ببصَرَع باصرَع ليه هُل المُورُ فماقيا عَلَيْ عَنوب وَدِلكُ انتلكُ الْتَوْكِاتِ الْعَايِلَةُ تَصَيَد سيركأ لاهوتك وليتحدوك كثابني بوك فماوصل الهاالية وتجيون أينكم أغامها الجيالم فأغيث للموتعل المالحد ك فعَاتَ لَمَ إِنْ الْمُنْ مَهُمُ مُهَا وَصُلَّ الْمُنْ الْمُلْكِ الْمُنْ الْمُعْفِيةُ وَلَا الْمُعْفِيةُ وَل قايل في ها الألغاظ لأن إعاا مَن قلن بقال ان السَّاجَد العَلَا المعيدلبعل فاعود للدائج بنيه للشاطين ابنا الله إفرازيقال اللبنه بالطبع المكن والله ابناالله وقدوجب كاكاك هُلُالُولِرِ عِلَاكَ انتَّعُدُ النَّبُونَ اسَّمَدِ تَعَايِهُ لَهُ اوْلَجِبِهِ وابصر البشركيو يوكرالي هدا المعني يعوله لبتم موفعًا اند لْحُكَانَ مُأْجِاً لِمَاكَانَ مَ ذَلِكُ وَهُلَا الْعُولِ فِلْبِشَ عَلِي مِلْ. اتغقع إلبتول بهيه ظاهر اشراقها ودلك ازالارتقا مُوْمَهُمْ اللِّي الزَّلِهُ النُّعُبُ عِلْهُ فِي الْزِلْهُ مِلْهُ الْقِيدَاتِ عِي فمابعد الخصيلة لأنهم ذاكا واقد تغزا بالتعايهم مزمص ُواسَّتِعَظُمُوٰ الْكَيَّرُّا وْهَ رَافَعَدُا وُمِي الْمِهُ الْمِهُ وَقِال<del>َ الْوَلْسُّت</del>ُ تداعكة المنالغين فبيلتكرمز بلدالعبادة فاظلعت اهل المحادة والهويدة جعل كك ياون للبتول مملكه متعدمه في فضلها واليت انعوله الله عب وديس الهاء

تصيراليته لهزتع يعافي عارك كالخالخ المافر كالنوك الماكما انتية ويطبيعة اللجشا زلكنها تبزياختيا فيتعاويتها ولهدا العكه جاهَا للناً ومعَاتَ فَتَجَالَة مُزالِعَ الْعَطِينِ طَغُرابِهَا عَسُنًا وليتت المتاعليه المنالبهية بعوالة والمناوز لعانها متلما هبية مَصَرِّبَوِينِامًا لِرِ الرهِ الْمُكافِدَةِ جَهَانَهَا فِي وَمُصَّلُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الخاربة الكمها المينوند العمك المنعبك لنعصها الخايغة المراعك مزيهَلهُافُلدَكن نَعُرف قع المنيج معدف دعلي على مدابهُ اواليوما قال الناماكتاج الحاكدية قيم نفانها لانف بتيدا أللانايفا بعايا تلك الزاير فهمها برهانًا عَلَيْ قِيمَ جنوبها الأال هُولا فالتورا اربن توزعوا كلهم الميصنوز فليم هلاملة تعاقده بتعلق عود الأزفالما وفيالكناك لجل المتماويتضائك وكغاف كالميكا ويوياوك اجلة هروَمايع اوزا فة واضًا وَاحَلَا لَعْلَاتُتُعْتِهُ لِأَهُم عَمْ وَالْمُزاعُ الْهُم انغتها انفرابنه فرها مابات عجابز سكيرات والالغلسفه علي المنعينة والوهل لمترات عج هدا التي الناع بالمياديز عناج فلهدا التكبب مع اغراقهم في الأعتناء التالجيل بلغها نظه مزم عَيْنَهُم اجتهادًا لَمَتِرُ التعديرَ وبِيبان الدانه يجر والمن وعبوالهم كلها وانفيلبوا عندا لعالم كله وكدما فيعل الجنيدة كالمالجاور تقدير وليكون في كماية للقيام بطعام المتاجية لكنه وكافوا

منطنعطين عيراؤه فارتباحها العظة التامنة في يَراليها معند بجيال لأزالي ويم من بيش ها البرية قدصارت انسا من الجنه قرير ويعاين عنوفًا من المراكدة ربوات عدد ها في الله انسَانِيهُ وَيِعِوعًا مَ النَّهُ لا وَيُحافِلُ مَرْ الْمَعْذِرِينَ وَقِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا كله منعوضًا ومَلك المئيع بنزق لأمَّعًا وَيَنظ الأنا في المالتعال والحنجا والمحوسول واجؤه كاحورة منح والمتحدوم عليه لأقوام عيها متحلة بالصيادين متهاونه ماؤلايك الديزكم فاهراج عيرجيلها الغِتَّابِوالْخِيئِ فِي كُلِّ لَهُ فِيهَامَ عَدَمَةَ الْمُلْبُ مُنْتِمِ دُمانِيْ مُطْلِرُهَا وِهُلِأَ الْنَمَ الْمُلْكِ لِلبِّنَّةِ فِعَدْنِهَا وَجُلِهَا لَكُنْهَا فِي بواريها التونما في المربها لأنديتها كان ازوي في المع مُرتك البلك جبنوالمتيح وقطيعه الملكئ فمكحب الغوات العاويه وهَاللَّالْحَامُدِ عِدْهَا وَلَهُ لِيَرْفِي الْحِالْفَةُ طَالِكُنَّهَا تُوجِلُهِ مُمَلِنهُ فِي طِيعَةُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا الْأَلَا لَا لَا اللَّهُ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا النَّا اللَّهُ اللّلْلِيلِيلُولِيلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بتغلشغ ليتربه ويتغلش فالرجال وليتريقنا ولزركح أوبوكب فويشًا عُلِحِمُ اوِعَذُ بَوَلَكُ مُعَ وَضِوا الشّوايعَ من لِأَوْتِ انبِهَ إِنَّا هُلِ اللهككطيه الأشفول فيهم وفلأشعتهم لكنهن تعتبلات حربا احكة نعدا الخرب كتبوا لأزال وبالملبز المالة ولستلاط بالظلا مشاعة بنمايينهن وببزالوعال وليوته طبيعتهن ونعومتها لكن

ابفا

ممضغنه هالمناسبط تنعتهم فنكانة فالمخالجة لكالملافق عرف مَا الْعَلَادُ وَانْكِ إِنْ فِيكُورُ لِمِي شَرِعَكُولَ لِمُنَاكِنَ فِي وَقِينَ رَجُالَةُ فَلِينَانَ فالخاصُل المالِ الأرفي إفراه المرمن وكالم الدي افعَته مُصَرِّعُتُ الرَسَّلُ وَهُوانطُونِيوِسَّ التَّعَيدُ الْعُظِيمِ فَيْ أُولِنِعَكَ وَالْعَكَ وَالْعَكَ لَهُ الْمُ الغاضل الخفاك البلدالدكفية كانف وكالأانه لريناكه مُ وَلَكَ صُرُدُ لِلنَّهِ الْمُلْ لِنُظْرِ لِلْهِ وَاظْهِمُ لَهُ الْمُتَالَةُ الْمَالُ الَّهِ تبتغيه شواية المسيح وهالالومزية فه احديامع فه بليغة إدانظ في المعَوْ المَتْ تَاعُلُونَ مَن الْهُ الْعَاصَ لِم يُسِصَفِيهَ نبئوتة كدة وووكك اندتنانهما بكون كالنئة الماسعام ارتوس ووك المضرة المستنا نفكونها مزاع ليك قلعكرف بركك كنيثا الله تبارك ككرة وصورك إلى المناظه المؤادك المئتانغة وهوائع غيوه تتوقا للخِول لِتوصَدَقُ مُنْ عَيْوالمُ المُنتلكُ البيعَ فِي البيز الحاجد عَ عَكُلتنا. ولأرجَلِأُولِمَالُ أَهُولُ الصَّغِيمُ عَنْهُ وَلِكُولِكِيلِ الْكُولُوا قِدْ سَمَعَمَ، مناهدا الكهبار وحكها تفغئوا شطوركتاب كمضيئه وقلعمهم اخبارة كلهامعمضية شافيه وستتنكلون تمزعنالك فلستغ كبترة واسًالكرهَدا التَوال المنجنه للهُ الناتودُ في النوالكُنُو كازنجته كالننشابهها والانقام لأبلنا ولانزئيتنا ولأحيث اجلادنا احتجاجًا وبببان لك اننا ادانشَبنا النحَات ونتعظ

يتحوبون ويتكهرونها التستوان بيكالوا بغدنها دنيت لكنهم افنؤا لياليهم في المتعَابِع الجليلة وفي الاستهادمًا ظالليلهم ومعوانها وهم في صَلِواتهم وفي العَل الدي مَا لَه المِديعَم وتعتبيهم عاملين غيرة بولسَّ المُّول، الاهم فالأالكازكات الغاضل دكاتتك أعين امرة البدف فتي فافرا الختاب تعصِهُ النَّكَانَةُ وَاسَّتَهُ لَصِناعَتهُ وَفِي مَنابُرتِه هَلا العُلمُ انامُ لياليه فاليوبنانخ وكترا المني تقيمها الجال بيد وحصلنا لأنشام الجلسات الدَّ فِي المَكْ فِي الْمُعْ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِيلَا الللَّهِ اللللل عَيْلَافَلِنسَّتِغَيْبِكِلِنا المُوسَى وَنَعَنا وَالْمَتَاوُولِ وَكَالْ وَكَالِكُ الْمُعَادُ لأيمتلكوز البته شياسويجسمهم فعط وابرتهم فيكلنون عتهدي انتطاط مزها للجهاء مستنفلا للمتاجير الجامنعافهم ونحزفي احسل منادلنا انباكيتراعك كالمخنؤند ينهافانغن فيضلا الوجووك فضلاتها فعلل المستنطق المستنط المستنطق المستنطق المستنطق المستنطق المستنط المستنط المستنطق ال تغط كنيك أن هُولاً إلقور في الني كانه يجيبون الاوال بهة بطوهم مُ عَبُولَكُ مُن فِي الْوَتِلِعُ الْهُمْ لِأَنْهُ مَا لَكُ كَانْتَ مُولِحِلِ اللَّهُ وِاللَّهِ وَالْتَق كانوا البهوديتكرونها هنالك كاناغتصاب البطزالكيرتاتيرة الأابهم وككلا ادادوا انتعاراؤ لما انتلوانا والمئيئة فهضوا الإلغا ستربيًا وصاروا اوفوعه لافرنغ برجع وكانوا اسرع تعبيًا اليغيضهم والخالف عممهم خشابهوا العوات العريد كأكاجمار فيدعتهم وفيزوال

منعنه

من ويشطان المندوز وللمستدورة من عدال المراعد الماكر بجع كوظيعتنا بعبنها ويست علوالمبيان الميزم اظلمؤسر العتباظة على الجيرَ الدَّيْرِ عِنْ اللهُ مُعِتِيًا فِي فَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ التجفلت مند المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة بببط وفكافه تخميها مزاين تبدفاه ونهاعلى تبالنكات الدكالسَّعَ يَحَىنَ مُنْ الْحِيَّرُ فَاصَنَى الْدِيْ فِي الْمُوافِلْ صَافَا الْمُعَافِلُ الْمُعَافِدُ الْمُعِلَّالِي الْمُعَافِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَافِدُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعَافِدُ الْمُعَافِدُ الْمُعَافِدُ الْمُعَالِمُ ال انكيترين والنائر عهر كالخراج لحولا المتبازه والكنائرا ويكتحف المؤادة والخادتد عليه خلكا وفيهم زين برلهم تعبوا اوفردعا مزغ أبؤ وفيهم ونجاع لم ولها التحصياد والشاح بورًا فلكي نستغلم المراعد. مزجاونهم ونشتنع كاولأمزخ يرجع احتماونا انته قليلأعنا يحاقبا فهدا الموضع لأهم انكافوانيتكاون كالخادث ازالصبيان غفاعنهم فيحة فتلهم فسيسكون قتال لمنالديك فالحربة وديظر المرتوك لأن عاجري الأنفي هَرِ العَبِولِ الطَائِ الْمُصَرَ ازْدِعُ صَبِانًا احْدَيْث برلازالصب المطلؤب فلدلك عمض عندما استخلص المكاعضييلا بط يَر الم يُعول مزجبت دُور سَاكِت لدُ انظلبه سَيْح ها المعنصب وعدياخ لمعدابنك واداريك فتاير لأمنه الحنا الديكا فالمجرسونه ولغايل لنعول وماهوهدا لأنهدا الحبدلير كالكندرياده للغي المطاوك وتاكيدًا فاجببة وهَدانا أعمض ولفالالسّب اجبّ.

لأنغتننا فلزيلون وكأشي زغال الأنشآء بنعزا ادابراجيم قدامترك الملطأ الدانه كما استمت تجاورة التربيد وحنقيا الملك كانابؤه اخزلا أنحك صَارُوادُ النَّهُ عُرْجِ الْحِلِينَ فَكَالْبَكُمُ يُدَّالُهُ فِيسَطَامِ مُتَوْنَكُ الْبِكَايَ فَعَنَّهُ وتلته الغبيه كانوافي ويسطابار فيبيت يحضهم وادكانت مايره ختنص الملك المنعكة تعدم لمؤاظه وافلسنعتهم فحافظ عايتها وموسج قدكات فِمُصَرُوبُولِسَّ فَكَالُ فِي المَّنَا وَيَهُ فِلْحَصُلِ الْوَلَّمَةُ نَهُمَا وَلِأَصْنَعُ امْ الْلَّعُونِي فيصَعَالُولاَشَيَ فِضِيلته وادامُاللَّالغَرْهُ لا الكَّمْبِادَكُهُا فِينِغِ ارْنَضُتامُل هُلِ اللِّهِ الزايدة والمدّلة عات ونوامَ ل عَلَقْنا بسَّبُ العَصِلة فاسْاعُلِي هُلِ الْجِهَدُ نَسَّتَعِكَ الْهُنَا الْجِوْدَعَظِمُ لِنَا وَيَسْتَصِلُ النَّاسُ الْجُهَارِسَةَ الجهادمونا ونستمت بالنه العالحة الدهرية البح فكيلزان اكلنا ازنوزقها بنعة دينابيء المئيج وتعطعه الديكه الجدالياباء الذهر امين وله مقاله ماسعة في مندل ادع في ودر الله مرف جنوابه عضب عضبات الفري النساكان ولجبًا ان فضب كنزقك أنصبيلة ازيرتاع وينعبغن بهرف لنديتعاط افالأنعتاف عَلِينَهُ الْوَمُولِ الْبِهَا وَلَلْنَهُ لِينِعَبِضُ لِكُرْنَغِمُ لِهُ الْمُاكَانَتِ سِيَّحِيفًا ا ُ رايهَامغُتامٌ اشفاوهَ المايني الصن زَالِدُورِي الدِّيعَ طِيهَا اللَّهُ المايمَا. وابص وكاللانوج عهد الفي المالة الكوله مضيعًا اليالعتال المجلع من قتلاًمنهُ وَإِنْ مَن المُعِصُ وَخافه منطفه اللَّه عَالَهُ كَانْ حَالَهُ وَلَا ذَالْ

الكنائ البيوا لمادعوتها ولجواسكهم اليجلتك كمك النبي قدتقدم فهتن فينال عَلِينَ اللَّهُ مِنْ عَلَا اللَّهُ وَالْ المَا رايةِ الإنباراكِ وَيَعْدَمُ مَنْ عَلَا اللَّهُ الْبُلِّيةَ الجديدة اماسم عتاللغ خدمهم اما اختضت صررالع الماستعيت مجاهدتهم اماارتعت كوط البع الماتعطنت فياف فركن فاليلة لأجل ايَغِ خِرِمًا لِعَلَيْتِ فِي اللَّهِ مِن هَاللَّهِ إِن كُلَّهُ النَّالِمَ لِمَا كَانَ مُن خلعكة المجتوس كانكن فالموالكمية سياسة تكافق افعالها فأليحا بحبك فانتكر للجشّ خادعوك فأذاعا والمبيان للميزماظ لموك ستباو للعاتم النيولنة الماهبرودس فعلى جهدالسواب قال عدة اغتدا فروقك اظهُرته مُعَنَّدُ سَمَّا بُوزِد قِتلهُ الْأَلْنَكُ مُلْمُلْكَ بِعَدَالْعَوْلُ فِظْلِمُ الْمُؤْمِ لأرفاك إنكان قدع لماء له عليجهة الظلم فلراط لخالة وكك من الريج المنكاء والمحال المتوك الدكيات كأف التولة دايًا في الكيسة وفالتوقة في كماكان المجاريك لله كفافة عَنظًا بليعًا فاند عمد تشتيغ ملي كمر في ولينك هالمال اغتياضه وهدا حلالشعيف والغيار كفوارا لظالم يتحتبون الانفلاوا مالمان المطاور ولدلا يزع كمروم زقولنا هلا نقاجًا كنبُر سَا ورَد لكرحَله سُريعًا إنا يصِبناظلًا عُنَ كَانْ وَافِينا سُبَيْ مَسَدُ اللَّهُ لِنَا ذَلِكَ الظَّالِ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالْمِ لناالما بجاخطا باناؤاما لمفابلة ثولب يصل لناقر عق يكون ما قلته امض ببيانًا لأسَوَقِ لِآمِ لِي المُتاك لسبنه جدا فيعت عَمَدًا فَكُوسُكُ

الجويشطكلم وهاللإخبار وامتالها لأورك لهاكلها كالجالا ولَحُدًا وانسِّالت وَمُا هُوَ عَلَهُ اوْمُا هُوالْحُهُ الْحُرِقَالُ الْهُاتِحِي وجهها منظ الجبتك الني المني كار لها ولا المبيان عله لنحق للزجهانة الملكنكانت سببا لتتلهج الولابطاب كأنعُلهُ قتر إوليك الجند الديركانوائِح بتونه للن والفِمُ هيرة كان بالقتلهم لأنه لوكاذًا بسركا يظ الخبسَّ ن عقبا اوَالْجِليةِ معاوية فلعلمه كالمنتكوا وللبنك الدبز كربوا الرسول تنجيعهم فالأن عندجا الأنثاعلها على كالهاوالجاب الحبرم فلعه وتطور الناشات علىليك علهمة لانهكا والمروطين الشلشلة بضعة قدكا ذا فكلندان تعيش فلالعادت الكام ماجري عكاميت والخادث لركين قوة انسَّانِيةُ وَلَامْ حَيلُهُ لَا لَيْهُ لَلْنَهُ وَقِيدُ اللَّهِيهُ مِجْتَرَجَهُ عَالِبِهَا. وانستَعِدُللعُانِ هَالعَالِمَ وَلاَعَامِدَ الدِينِ عَيَوا الرُبُول الْمُنالِمَةُ عَن حَلْمَهُ عَلِيهُ هَا لَجُهُمُ عَلِ كَلَا عَلَهُ حَيْقِ لَّيْنَا لِلْأَلْ أَنْفَعَا لَكَرْضَيْ بعتادم وكدالملك بمم إلى الخوال استبان وكك ستخبر الدائي فادا عَلِي كَالِيهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِيلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِيلِيلِيلِي الْمُعِلْمِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُعِلْمِيلِيلِيلِي الْمُعِلْمِيلِيلِيلِيلِيل النَّعَيمُ وَهُدا المُعَزِيجِهِ لِنا ازْنَعَولَهُ فِهُدا الْمُجَهِ ادْاخَاطَبُ هَيَرِدُكَ الممل اليغير ضغبت باهرود تناجعن بك المع والماع فت از ولودته كانتُ الأهيدُ السُّت انت دَعُوت روويتُ الكهندُ النَّت انت جعَت.

واصغو كإفنة خطايا يجوله انطليكين لهظالسب ينتع بواحة النعيراد كانقاقة في محادِه جنزيكم عافالطافون أوالرينظل أان احتمادايا وفرع للدته النواب التي التي التي النهم الكنهم ويحال الفوايد طعلها بضيهم لمتدوان لكه المبراط الأذ اردك فنرح ولعلقا البول افالصبيا فالمن فتاوا ايفه عطيمة اجتزوها محتنع أوتعوهم فهسك الكَوِل يعولها قابل عُلِي عَمد الواجد فيابَ الكاينيَ فَصَّنه النَّينِ دنويًاكسَوَفَعَ مُ فَالدَيْنِ الرِيلِ وَفِياء مَهَا الصَعَدُ قِبلَ هَنِهَا السِد خطايا اجتزير وها بخبرة الرهية العتل هافاجيبه فما التَمَعَتَ قَابِلِا الْهُمُ إِنْ لَكُولِ لَهُمُ خِطَامِ أَنْسَتَعَصَلُ لَلْكُيْنِ يعَبِهُمْ فِهِدَا النَّبْلَ مَلَمُ هُوامَعَا بَلَهُ بَاحْسَنَ لِجِنْ مَنَالَكُ اجلاناالال انظر بهالجيان الدنق اطيبتب هلاصعته واوعُ إِوا الْمِلْكِيْتِ الْقَلِيرِ إِنْكُونِ مُهْ وَعِمَّا بِاسْرَاعُ وَدِيمَا يَعْوَلَ لناالأانهم قكيا نواعتبد بزلداع أننوا انتحكموا فاكتزاؤقاهم مجامك المقطيمة فننحسه كلنه لهنأ التسب تغذم الله قلح كهم بحازاة ليسكت قلبله لكطل نقصه عم المربهك المجد ولمعنزل لفاكمان اهر المبان يتسكون بالهكفة انكافواعتيدس لذيكوبوا اقوامًا عظمًا عَاهِمُ ولين آن عَجَمْ لِبَطْوُلُ الْنَاهُ وَمَهَ لَهُ لَا تَعْدِيرِ وَالْعُيْدِ لِينَ الْمُعْيَشُواْء

مكوزغط المعاحبه فبالموالكية وجداة يغنت هدا العيد والظالمون فيتنابق اقتامًا مُرامِ إِلَهُ اذاكان عَولاه المِعتدين المُتعنم الدي اسْتلبها ليسَّى يستودها فردكك وبودها الجعبك لكند يحسب لعبك تلك الكوال المناويه منه في المنه على عليد ما ويظلم ولك العبد لا البته فا قولك الما وافاه التونها الزاه ما يكوك قديع اعظرالغواس فركك واض عنك إخلابينا فيبنغ النفتك وكاللافتكا كفي النوايب الماض لنااننا لأجل لفي المتح تعيبنا استوكع صاب المانخ الماحظ الأنافا مانخصل الحلهُ لأَمْقًا حَسَّنها ادْكنا لْنُورْوْخُطايانا وْهُوالْلِلْهُ مُبِلْغُها اسُّعَ بُولِسَوْل مَا لِلْأَكْدَلُكُ الدَّكِية فِيسَّلُوا مُنْهَدُ الْمُعَلِقِعُلُهُ الالنظار لفلاكجسمة لتعلم روحه ولعابران يعول ومامع فظل وَدَلَكُ انْكُلِّمَنا فِحَالَ الدِّينِ فِطْلَهُمْ غِيرَهِمُ لِيشِ فِي وَعَوْ الدِّينِ بِيَطِفُلِيَ مُعلِهِ فِالْنِوْمُ الْعُولِةُ الْلِيَّرِيْمِ اللَّالِيَّالِيَّ لِيَّالِكُ لِمُقَالِانَ مُطَالُونِناكَاتُ. انكان لحدنا اداقاسًا مِلرَوعًا لزيوجه ادبيه لزيقات وكنزانو وكلي المِعَخِلَقِ المِعُطلونِ الدَّكِر الدَّالِ الدَّيْ المُعَلَّا المُصَالِمَ عَلَيْهُ المُعَالِمَ عَلَيْهُ شامتًا بعكابة بعغزم رياضًا غاسًا لااياه ستايم كنتوفي عدة هاوقت الظاد فقادة فيلكم منعهم قاللا الوكوف للعندي الجيهم كاليعداني ويغضبني بكلمز كاللغنة فيهمناهدا بمظعظ اصلاه وتدبم فِهُ زامِهِ وَوَال البَصَلِعُ للكِ فَانْهِمْ قد تكانزوا ومعتوفِي مُعتاً جايزًا!

انستاك لأه إستوام حودب فعكاد الله يؤاد الوغب كلامة تسامعك القباغا بوصغه هدا الموادت وهذيج الصبان الغامب الجايرالغاسك المتعلج للشريعة ابتاييا بسابية الأربعولة وانفا الموادت الكلالكلة المننع عليه انطنعها ولإضغ كفيه كلنه قدتقة فعرضها بلئان شية فلاترتج وكلاتنتيط اردا نظن المستاسّة المع تعزانياع بها المقتعة الأناف تبصَرَها كَتِيَّالِتانتِرَهِ إِلْمُ عَالِ الْتِنعَلْهَا وَقِلْ الْحَادِثُ الْتِنطَلْعَا وَهُوا الْعِبَيْ فَعُلا وَيُحِالِيهُ رَئِينًا فِيَمِوضَ الْحَرُعَ إِنْ عَاوضِتُ تلكميك لاندقد تقد تواداع لفيج البكر قضا المتكونة ويتوارج التكها ويحرويها وقتألها المذنك لأطوال نعش منهرو للأهر وفال اليسَعَمنوك رباع أزبطيع بعج بعَ فِيغَلَمَان وُلَيسٌ يستعطمنهما واحكعا كالأضفاؤا منابيكم الدفيالتمان وادفاله لالأفوال امضح بها الليريكات عادتًا فاينًا علمه الرَّانَهُ ادْقِرِ عَمْ فِلْ لِحَوْادْتَ كُلُهُ الْبِيِّي فِلْهُ الْمُوكِلَهُ الْأَنْدُ قَالَ الأنزعجواولانز تبغوا فالالفار فقاقد عض كليرا لقادر النهافد فمزالتيبَنُ إِنهُ لِمِينَعُه لِأَعْتَنَايِهُ وَاهْتَامُهُ بِكُمْ وَهُكُمْ الافتكابيك بغتكر فيمحك منافسة كالقعنه منهدا الوجه جنهلية ولعُلقابل يَعْول وَعَا المُنَاسَبِه بِعِنْ لِحَيَالِ مِنْ بِينَكُمْ

بَلَاوِمُه فِي حَبِهَمْ فِالْمِتِيهِ وَوَاحِبَ اللهُ مُأَكَانَ اهْ إِهُولِكُي ازينِعَاوِا عَلِيَ هَذَا لَا لَا أَنْ الْمِدِينَ فِيمُولِ الْهُمِّيدَ لَهُ وَالْإِنَا أَرْعَظَمْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ فهكاللفوالمنافيها المعن وليست هلكها تخضع بالتحا فيه اقامِ وَالْمِينَ الْمُولِ فِلْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا عَمْهُامُعَرِفِهُ بَلِيغِهُ مَدِيرِهُ لَا الْمُوادِنَ وَالْكُمْكَا مِنِعَيِنَهُ فَيْنِغ انغوضالية فيهدا المعين الوكه الأبلغ في المنتقصام نعايرة ونتوجه نخزالج فالمتأوا ذكك وبتادب عصايب غيزنا المختمل كِافَهُ مَا بِعِضِ لِنَا بِاوْفِرِهُ الْهُ لِأَنْسِتَ لَمْ دَهُ هِا حَيِثُلُ نَرَب لرنكز قليلاعند اجتلائها نهامزيدي اماتهم وعلهم خبنكا التُتل لجايرُ فِأَنَكِ تَنْجِيرُ لِيشًا وَقِلْ حَصَلَتُ دُورُ الْخِلْسَةِ فيهدا العوادض فاعران نهايه مزاجة ريعيها وتنعش قليلا لأنه لأجاهم الهتدنية ومنادعه وعدب تعرببا الموجبا عليصك النجاسك ادنع عَعَى نعصًا احْدًا لِهِ وَلَا مُعَالِمَهُ عَلِيهُ عَوْقَصَعِب مراسية وصابته مساب اخرك زديه ديولت عدد ها تدع بفهوما عَنلَ صَعَجَلِرَصَعَا بَويَسَسَ فِي وَإِيلِهِهُ رَبُاوَرُشِلِمُ الدَّي لِيلَاجِعُل معالتناطويكه ونقطه اتصالها لست اظنانة يلزمنا اضطرار انبرتبها وإقرالنا آلئ اضرع منيئاتم مافيل بلفان عركما البي المقابل وتستع فالدائمة راخيل بكاع ليأولا فانما تسشاء

هدا اقتادتاكمين وجعله إنتككوكطا احكوه بزهدا الإخطار باخطادها ليكونعكه المترتج بعظما فللندك لماضوا الميك وطردواوقاسوا شايرجن لأعده فاقهرواعلى هدا الظريق الدينض بوهة وطرد وعمؤاد قضي عبرود سراجلة ادابدكا الب قبطه ربيس في في عاليا الفين المبركامة واده الله الضرابين فالمريقول له اليعاله مدين لكنه قال له أبضًا إدها فالت ابضابعُ للمند وكَمَة مْ مَعِد الداحة شَكَ مَن المنظر الشَّاودُ لِكَ الدُّلا اطلى نغيه وَهُودِهِ وَعَادَا لِيَعِلِكُ وَابِصَرَةَا وَالْعَبَانِ وَسِيَعًا عِنْ حَجَلَ فِي طَينه وجِلانيًّا بِعَاماً التُدَايرُ الألهُ إِدْمَاد فَإِلْا عَتَفِ مِّياً فِيللَّهُ منقلتًا وُلْمِنِا عِلَانِهَا لَ فَلِمُونَعَلَى الشِّلَا ثَلِمُلُكِ وَعَاجُ بَلِا لِيهُ وَيُهِ مع تامور بالطَّنو الذُّ طِعَليه فنجيبه أن فاه هَ بِرود تَركانَ مُحَلَّمْهُ وَمِلِكِتهُ مَا لِكِلْ بِعَلِدِ قِدِ انعَسَمَتِ اقسًا مَّا لَهِ وَكَانِ عَالِحُلِدُ الْ مزعَيْ صِبُطِ ابنِهُ عَاجِلًا مِيا شَنيَهُ بِدُلاً مُنهَ يِودَ مَرابِنَهُ الْأَسْمَ اعَفِهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بدَارهَ بَدِرالِامِ هَا رَوِدَ تَرالِعَ وَدِيمِا استَعَارَا وَقَالَ الْأَانَا وَيَعَالَى حنى النجاء البَاللهوديه بستب السّلاف فعلكان واجبًا النعثي المقال المائي التسب هَارُور سَرابِ هَا يَود مَر المن الكاف المَّتِبِمَالِكَانَ بِعَالَجِينَ الْحَادُنَ بَعَكُ لِكَالِمَالِمَا لَمَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَم كانتظو كبية فتروعك تخومها فلماحك وبخا الأطغال فيها تؤمر بعك لأنه قال ولَحِيلِ بَبِهِ عَلِي الْأَدْهُا مُا المنامِّبُ لِحُدِينَ الْوَامُدُّ وَبِينَ كاعَيلِ فَبْصِيدَ عَالَ الْعَيْلِ اللَّهِ مِنْ الْمِينِ فِي فِيلِ الْقَصَةَ الْمِلْهُا فالطؤيق فنوها فالمكاز المتكوا شؤط الغير المصاقبهد النيعة فادكاذ قريها فريبا فكانتحصت هلاالصب بنبامين حصالان الرائدة كانتاقبيلة بنبامين فيزيا سنة على قبيلته ومُزدفزامُه دعا البنير عَلَى هذا الوَاحِبُ المُلِيا المدبير عَبِيَانِهَا مَ بِيَ اللَّاعِيجَهُ وَالْجَعَاوَةِ الْعَارِضِهِ معتاض شغاوها وقال الهامائة انتشلو لإهرابيوا مُوجِودُ بن فِهِ لَا المُعْ ايضا نتعكمُ هَا الادَاللاكِ الدَّدُ الدَّدِّ الدَّدِّ الدَّدِّ فيماسَلن في هولاً نبت في فق ت مَن اوتا تنا ادكان للوادُّت الحادته اضطار الوعد الهنافها لماج التخليص عبه والينق مانعوله لماجا التعليم للسكونه انظركيف كانت مبادي ورودة ادهريت امه وستعظم عطنه في عايب مغضلة واختري علي قتل الشكم وادؤمن صريب العتبل كِهُاوْخِبَبِ وعَدِيلِ هَزِيلُ وُشْهَيق فَيَ الصَّعَ كَهُمَا لَكُ وَلَكُ لأننزع فازم عادته الهيئم افعال سياسته باضطادها وايًا الديغيرنا في كالوجنة برَهَانًا لعَدَيْتِه عَظِمًا عَلَى

وهكا المكاكريد يعرف عارف فضخ تببعابا اخسار ماوك المبهودلانهكوا والابن عكريس الالااء مزولكم فالترا بغِخالِكتب تقَلَكُ وَتَتَلَغُ وَلِحُهِ إِبْعَضَهَا وَقَطَعُوهَا فَأَلْصِنْف الماكي ويوالمنفار عكلية هرياالنبي والمنفالتافع كو مُولِوْلِكَنَابُ لِتَابُ إِخْبَارِمُ لُوكَ وَالْمِلْعُ قَايِلاِّبِالْجِهِ مُحَوَدُفْ عِلْفُكُ مَطْيُولِكَ الدَّالِيَّةُ التِالِيْفِي كَالْتِالِيِّ فِي كَالْكُولُولُولُولُولُولُولِكُ فِي السَّالُولُولُولُولُولُولُولُولُ بلنعماع مع ببيكة رفض اكتبه ربيك فأعلى الجهد الجهد الجالانها فالبتيجة عند والعراليه لمغم قداها وأويضوها ولعافا بالببواه فالحكم الانبياوالسواف يقداوا فدكه كالفرج وكيتر وستكرو فأمركا وفعوله كال مَنعَبَ النبوة مزاجل يتطم فنجب ماعجه النبتة لكزه والتوابعبنه حَكِسَامِعُهُ وَالْفَصْدَ التَّانَهُامُ الْمِالِعَتْ عَاقِيلُ وَالْجَلْفُوعُ فِي الْمُ الجهَدَّجِنَةِ مَاتَانَايِيلُ الْحِالْمَا زَالِنَهَا وَهُ عَندُ قايلاً هَلْ مَكِزَاتَ يَكُوزُمُ نَ الناسُرُ يُحِصَالِ وَدَلَاقِ الْهُذَا الْفِيعَهُ كَانِيَ عَلَيْ وَوَاصَافَ عَايِعَالَ اذالخبعة لموتكن وكيا عامة بولكان الميد الملكانث ذرك إحقابي ولهد السبب فأل لنفود بوس العنريت بون استال واعترفانيسا لزيغائر الجيل الإلارسالم عبال يتعامرتك الناحيثة مضحا اندلزيتاع الجوهم والأفهام الأنسانيذ وتلكيك مُن إلى المَنادَةُ وَاطَعًا فِي عَلَى مَان جَعِ الموتَدِر الموني وَالتَفِيدَةُ

ُ حَلَكَ ادشَلُومَ الْمَبَوَّ الْأَلْمَعُودُ كَلِي قِدْمِ عَلَالِيعَا بِبَدْ فَازَالِهِ مِي المظلوية قدقتام المجيان الكيون ولمتح غريرك اندأذا ابصُوابُاه قدنعض مُ مُعَايِعُ لا إلى الماكرية مُعَادُ اوفرارندلعًا عزله والجفا الجفاج اوزحك وعزا لأجنهاد فياعتدا الثريفة فعا بوبَسَوَ الْجِ الْمَاصُوةِ وقِدِيجَ فِي كَاكَ عَنعَ نِهَا هَرِيَهِ عَن لِلْظُوُّواتِام السَّكِخِ فِي وَطِنهُ لِيَّطِنَ لَكَرُوبِسَلُونِ لَهِ لِالْكِورُ وَعَيَّا فِي السَّناطِ اللهِ هُدا وْلَغُرِي الْحِقّا الْمِيَّولِ وَكُوانِدُ لَيْوافِ لِجَمَالَكَ بُوعِيلِكًا استكاط المنطه يروط ويشومه عادوا الحالنات فاالدي يتحه لناان يوله فيحكك نعول ازاوق المرتبول لناقال كالأفوال لماوقوالوقت قبل كالافهالي مُصَرِّلاً نهما لِحَدهِ الْحَيْمَ فَهِلَ الظهؤرجة لاغكت خادت متعاوز للشريعة لكنه بت الخاك يظهر إخلال الناص وبعك لك العار الفصر المريع كطاع عَقَيْم فَعِنْ امِر المبيالية إلى النافر وقيل لك ما اوع البير المبير اليه مالك للنهم كانوليجبور المتلخ في وطنه فيرك وهمزول هم أدكا موالما طاموالمند ليترافع للخرا للبتب انكتابهم والابخه لمحسالك مكان ينموك فيدة واذااستكاوا ماظ لعواسكيدا غدوا الالكام وكهدا التب بخببه فران بعته لللاك بعد كن وعوله ومناهم ولوكار افتعالة وكالمتعلى بتسط واتع لأكنه كان بوكالأنه قال ما الدَّلية مَّا قَالُهُ الابنيآ الدسمبك وناصر العانقان والمنطالة والمعالمة المتراك والمناكرة

عالفي عضوا ولأيك الزحال المجلزد الاعظيم فالدين يولوزها الإهة الهظهرك بهاانه تبيبغون وطنا وكوكا فوالفا ذكوا وكاف الموطن الديعن وخرج والكانوا فتفككوا وقتا العودتهم المة واغايرتاموا الأزالي فطنغ يركك افضل منه وقالابيثاء ومولايكهم الواعلى تتمايعهم ولريشكا المواعيد لكنهكم ابضروكها مزبعد نناذخ وشلواغليها وكوحنا فذفال للدنزحاك الباء لأنعة زموا انتعولوا النناعة لكن الباهيم الالناوبولترالي وأفد قال ايضا لِيَسَ كَافَهِ الدِينَ مَن استَرابِلُ اولَيك الداسَرابَيلُ وليبَر اولاحَد المحتفرا ولأكاب اولأ داللة على في الفي بني ويل النبي من فرض سب البهة الكيكونواوارتين فضلة البهم وماذاذع بنوائونت لألمماتاط استقصا تهديد البلغ لااعتما والياشتة لكنهم مكتبوة المالهم والأمارة على النعب انتقلت الى اخرع أركم الوالصابر الباء فضيلته وطمو تاوتُولِ لِذِي مُاصْرَمِ وَلَ بِكَانَا فِيَالْبِيَّا مُزَاجِلٌ هُلِكُطِيدٌ فَابَنْ فِي النِّفَامِ الذِّي استنقاده مرفض إذابيه ادصاد يولامن صوعبة الاستكيف لنخزي المودين ففرق مَنَبُ إليهم للتعركر وبيان كالدان ويلة اختيادهم تهرت شرابع طبيعتهم فراك ابزنع مااهجيد كويلته من فالحسب الدي بناس والده فعط الكنة إخرجته مع دلك من حريبة ابضيًا ومُ اقْوَلَا يُوْلِي الْمُعْتِدِ الْمُعْلَانِينَا لِلْنَحْدَالِهُ الْمُعْلَدُهُ الْمُعْلَدُهُ الْمُعْلِدُهُ ال

ويوينا اننا ادا احكمنا الغضيلة فلزنختاج سيام زالانيا الدعمن خَارَصِنَا وَلِهُ لَا السَّبَبُ ثُمَّا انتِحَتَ لَهُ مَن وَلِا لِأَنهُ قَالَ جَلْ فَلِهُ انابزالكشان لزعة كك موضعًا بيل المهة والمنه والداعت المعلية هَبِوَدِ سُّهُدِبِ وَلمَا وَلِدِ الْجِي فِي رَوْدِ وَاقارِ فِي اللهِ وَالْخَذَامُ الْحُقَابِيةُ معكما أبانا الأنتوهم نشيتامن هندا الأنثيا فامتالها بوجد قبيعيا موعك البناتن كادي طهول النوطا الفلف الأشابي وإن نوج المفال فرها المُظامِ التَّاسَعَةِ طُونِ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُطَابِعَ المُعَالِدَ اللَّهُ المُعَالِدَ اللّ عَظِمًا اداكنتَ انا امرك إنافون مَزالمناكونه كاها غبيبًا ادكان كناً لك انتصيره والخال حالك متالها انتاون النبياء عله اليت معله لَكُ لِأَنْهُ لِللَّهُ الْكُنَّا الْيَخَابِعِنَا عَلَىٰ هُلَالْمَالِ هِي مَنْ يَعَمُّ بِينَ هُلَ الأهوان يفاخظها لرتوي لحنك النين فلتبغوا مزاهل بالملاطلية ولألفغة مزالطعاة ككنهم فرخوا أن تعجالان اليحفار فياول نضبط المخل المحنر ولعابل إنعقول الأان ولسل رسول يعتلها هُدا الأفِسَال قابلًا فَهُمَّ عَلَيْحِهُمَّ انتخابِمُنا مِحَبُوبُونَ المِنْ أَبايهُم فنجيب كلكن النافتي اقال هذا المتول وفي وواقا المولم فالمنافقة فهلاالعوك اغاقاله للبيال فإملاغ عند تبدجه مم باعانهم عظما وتذفعهم على اليهود وافضا لهم أباهم والإيمان باعظم الطعن فعبض مندخ اولايك واستجابه مولاي وانهفهم ليغ يريد بمنها واسمع كيف

فنترا ولدكك ماعادمالكا قطده مزما وقدتوسط فيؤلك توسيلا عَنَيُّا عُلِي لَا مِن العَدن العَدا الصَعْدَ وَعَرَّا عَلَا الْمَعْدَ وَعَرَّا عَلَا الْمَعْدَ وَعَرَّا الْمُعَدِّرُهُ ماينمت به لزيج معنونا بفرا الموروفة واقيسانكاك اك الدابين بجاعة وافتحفايتها يكنهم اذيتا عود بغطوة ماؤكا يتمتعون بعطرة ماؤحلها كالهم يتمتعون بنعته التونه فالتناف الأارفك المنخط كالمالك المالماله لكنك كانفتيرًا وَامَلًا إِلَى العَايِدُ الْقِصَوِيمِ فَعَرَةً وَمَا هُواصَّب منهكالنه مااسمكنان سيلج فعروم ومرجهة منالحهات ماحاجتناان نتله فالجالا والاداكان ما تعلينا اللهما قالي لوان مَلْكُ امرَ لِللَّهُ كَاللَّهِ فِللَّاضِ قَالَا أَنَ الغنى عننع عَليهُ الديلَ نورَة في قَورَمِل كُوالْ السَّيتَ بِهَنوَمَ نَصَوفِ تَلَدِيكُ لَمُ اكْنا كِلنا فِيسَهُ وَلَهُ وَالنّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ويكطرحها ونرفضها فانكان لكالملك ادفال ان امُؤَلَّلُمْ يَعْدُجُلُمُ زَالْتَلُولُوفِقِ عَوْدِيُ الْجَاسَعْلُسِتَهُلُ عَلِينَا النَّهَاوِنَ بِهَافَادُاكَ أَنْ مَلَكُ المَّوَاذُ بِفِيحَ كِلَّ يَعَمِونَا بِلاَ انِ صَبَّاعُلِيكُم إِن تَعَبُرُوا بِامْوَالْمُمَّدِهَا لِيَوْ النَّكِيُّةِ تلك الطاهر افاجب أن ندف كايور فانقلته ونبسك مَنِ كَافَهُ مُوجِوَداتنا المنخل إليَّ التَّما الدُّواعِ عَوَّا

ويعديد ودكك الااماماجتهد واستهاان عمل مساعًا لترميكاته وقد عَمَل موينسَبُ بخصَد المتركك كم المرف الموقع به لكند ادكاد شربكاج إهلاما نفع في المحاط المحاط المراب الطب كالمراب المراب المرابع باباته عَامُلاَمعُهُ مَا عُلِ لِأَجِلَهُ وَإِدِمَا المتلكُ اللَّهُ مُعُهُ مَعْظَفَايبًا مَنْ النَّبَوَيِكَاتُ كُلُهِمْ إِمِّهَا مُعَنَّى لَرِي النَّائِزُ فَالْبِهُودَ قَدْكَامِلًا ابنااسة فاليكوابي أمزض فهلا المستب فانصا ملحكفا ابؤالله كم في لي وضع فضله سوف للكتب موهله لوصفه فتيعاف أعظم النعاب فلم تتقدم اليالوسط سوف مسك ابابك واجدادك وهدا المعنيجة واحدليتوفي العهدا لعنيق فقطمت تظهرا لكنه يجك المِثَّا فِي الْمِهِ مَا لَمِينَ مُنْهَكَّنَّا لِأَنْهُ قَالَكَا فُدَالُتُهِ قباده اعطاهم سَلطانًا ال بيصروا بنين يَدالا الحمالي الأولاد ويد قالاَدِلسَّ للديَّول انكنيوين منهم مِّا بنيتغ عُون مُنوابيهَ مُرْفِعً الأند تال الناختينة مل ينفع المركبيك نفعًا فانكال الميك المركب المالية مابريدوك المنتفظوا لأنتسهم نفعا فكيف ينفقه مانتاك فلأتبتذع اد ابتناعًا عظم الأشرفَ بنسَياً ولأنزوتنا لكن بانان بهاور قاله هُدَ السَّجِيدُ سَجِبَهُمْ وَلاَّنته بِطالِالْغِمْ فَحَالَ فَعَنا لاَنتَهِينا انفطل ولك الفيا الدييجي باعالم إليه وسبوانهر مُعْرِينًا الْمُعَالِمِي عَلَمْ إِلَا لَهُ الدِّيلَةِ الدِّيلِ الدِّيلِ المُعَانِدُ الْعِجِينَ

الإموال الانتارة والتعادات الجزيلة اخطارها ادكمرانا شاكيتون عنولين فض سُرُّاوْلِعَفَهُ جِهُرًا وْالْطُرَقَاتَ وْعِجَالْسَ الْعَضَاوَالْكَمُوَاقِيمُ الْوَمِنْ وَكِيرَةُ وَ وشهجها الشناعة نشناعتها فرمامعني كركيا لطرفاة وبجالتك التخطأ والسوافة ودلك الك بمطالب ويعينة علوام الدعب الغضمالغاب ماقدا مُدَّعْظُ وَالْمُعْرِينِ فَعَالِكَ مَا مُعَالِّكُ وَمُوْمِنِ فَالْمُوا مِنْ الْمُعَالِقُوا الْمُعَالِقُوا وَدِيكَ إِن فُواحَلَ بِكِلَ فِيهُ بِسَبِ اللَّهِ وَغُيُونِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وهَدَا اللَّهَ الْعَاصِبُ وَغِيَرُ الْمُالْتِحِهِ المُدَالِنَا مُنْ اللَّهِ الْمُدَالِنَا مُعَالِدًا ولؤكي لزحب المال لبئر يوجَل شي لكذب منه ادبت بنه يتافرا خلفا ويخاطب وَسِيعٌ وُلِكَرْفِيقِيلِم نِيَرِمُ رَاقِيًا وَرِكْنَعَتِه حَيدَ لِأَنْقِرَكَاذَ وَلَجِبًا ادْفِرَعُهُمْ ا حب العضَّه الجافي لم أَود ان هَرب التعبل له وننقض عنقه المعب مراسته ولتابل بسال فكين كورداك كمكنا فنجيبة اداما ريست عنقا عَبِوْ وهَوالعِسْقَ للمَوان الأَنْ مَن يشتهَيْ مَلكُ المتَوان يتهتها عَلى استكتار الملك من قلصارع بدًّا للنَّهُ ليرَ وجدع بدُّ المالة لأن يَدن المرّع الله عنه الله من الله المنال في الله المناط الما المناط الما المناط الما المناطقة المن عزيظلمة والمال فليتريكوم عليه فاالجهد مزيطلبة علي هلأخدومًا كَدُمُ مِن يَتَهَاونَ بَهُ وَلِأَيْتُهُ عَنَى مُعَلِّهُ ذَالمَتَا لَعُلِحَ لَالنَا تُمْتَلَمِ البَهْتِهُ عُلِى الْدِينِ يَشْتَهُونِهُ وَلِيتَ يَعْهَتُهُهُ عَلِيهُم فَعَطَ لَكَنديذ حِهَم فِي عَالَاتَ جنيلاً عَنهُ هَا فَيْنِهِ لِمَا الْحُلُولِ فَلْمُرَاوِقَالْنا جِدالِلهُ الْصَعِبَةُ مُمَا بِالْكُ تَعْبِدُ

نَشَعَةُ عَنْ الشَّمَلُنَا بَعَرَهُ وَدِيلُ عَلَى الْمُعَنَّ الجَّيِّ وَالْمُعَنَّ الجَّيِّ وَالْمُعَنَّ الجَّ عَنْ لِطَرْبِقَ إِلَيْهَمِنَا لَكُ مُجِمَّا لِهُ الشَّرِيْ وَالْتِفْعُ الْمُلْتَاعُ وَلَيْنِ غرناها فالأنفر ونهال مودعها فحياطة المترات وأناكن تعُمْ إِهُ الْمُ إِبْمِينَهُ الْكِيمَايُونِيهُ فَلَاهُمَّا الْمُنْ عَنْظُهُ لِينَ بهامَعَلَّاسِيَمَينهُ فترك الحُعَل والمُنغرجَبُّ إوْطرح فِيهُ الْحَنطَةُ كُلْهُا حَيْلًا يَتِنَّ هُوَبُها وِتَنْفَسُ الْخِنْطَهُ وَتَهَلَكُ لَلَوْمَا هِي جَهَ هُولاَيْ الْعَدَمُ إِلَّهِ زَيْلِ وَضِعَهَا ادائَ نَايَحُنُ نَشَكُوا هُذَا الْعُذَايِر وندمها ولقايل المعول الداتعاننا الاستعتنا كلها مخزوف لناباء وَلِي فِي اخل مَخَاذِننَا تُودُ لنامسًا وَالدَوْ للهُ فَإِللهُ اننااد الأنعرف لفاخنونه كنا فدلك شكفانا لانك اكنت ماتختي شخعاعه لكنك يخشي وادت غيرها اصب منها ولأجل احَتِياَظُكُ هَالِ الكَنْحَتِي لِتُدَايِدُ المِينَاتِ الْحُومِيِّ الكَّفِيِّ الْأَفْتِيَالَاّ فان دَهَت فَيُرْفِت مُول الأومان مجاعَهُ فان الجيوادُ الصطرة بَطِنَدُ بُوغِب بِمَينِهُ سَلَاحً لُعُلِي مُزَلِكُ وَنَعَ إِلَا وَمُزِلِكُ اداعَلتَ انتها الأعال والله يتالجاعه الحالم المنفع علت ومَ وَلَك هَدِ الْمُولِة اصَعب والمحاعة لِأِن شرة الجاعبة مَا رَاتِهُ الْعَوْامُنَا قَدِ قَضُوا اجالِهِمْ سُويْعًا لَأَنْ قَدْ يَتِعِيهُ لَسُاان تحتالك يُرامزجهات سُي السَّلبة مملاً المُر مَسِتَببُ

مراشًا من الديرية عطولها وماهوا شرمُن فواصها كيرًا الهاما التحييم ان يُتَوابِمَنوفِة ربيها أيام وقليج عَلِي الدين قِصابته روالالنوايب وامتاله وليناف ليتعمر المالجنانين فرينية وكالمياني وكالميان والمتالة يتنتك كالمنفز فتع عقاها لأوهل فاالديك يكوزل فوشتامنه فأدا تغطننا فيهدا العوادض لهافبئيلنا انهكربكن تفها المعتاف أف ونداويَ لدعَانَهِ وَنِنتَ عَن هَذا الفسّادَ بعَيدًا لنعَتْرَ عَاهَ العَمْ إِحَدِيدًا. مُزلِلا يَعْافَحُ اليَّا وْنُرْزُقِ الدُّحْ ابْرُالما مُولَّهُ بِنِيمَ تَدْرِينَا بِنَعَ المُّنْبَحُ وْتَعُظَّعْه الْدِيعُ عَلَابِيهُ وَللروَج العَنتَ للعِبدَ والعَدْوْللا لَوْاللان وَدَلِيّا وَالدارُ الدَّالِهُ ا الهُوُدُلِمِينَ فِيلِهِ مُعَالَهِ عَاشِرَهِ فِينَاكُ الأَمَامِ جِنَا السَّابِ مِنْكُمُ الدُّمَا مِ ا فيبرية بلاليهوديد وقايلان توبوا فاضك السوات قلضن فِلْكُلْمُ الْمُوالَدُ فِي لَكُ الْأَيْمِ لِأَنْهُ مَا عَيْنَ عَنِي لَلْمُاكَانَ عَيًّا، وقدها اليالناص للنعيصناجا بعدتاتين ناعلى ومالينها لوقا الدينول فكينوقا فيتكك الأيائر لالكتابة فزعادته استعال مِن الملاهبة وأيَّاليسَ بيكرمِا قدعَ ض في المؤان النالي فعَط لكنه يَبِكُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُهُ الْمُؤَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُحَدِّدُ الْمُحْدِدُ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ اللَّهِ الْمُحَدِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل جداد لك الريتول مَ يَرْنع دم البه الدّيك عَندَ جاوسَه فيظه والنَّافِ والنسكوا اناع وفواك إلمه فيوصف ووجه وفيفت اؤوننايم علياكم وا عَمْ مَعْ مَعْدَا دِالْمَلِيَّ الْأَوْتِيَكُا فِمَا وقتَ الوقِتِينَ وَلَوْ اعْتَوْمِ الْنَالِيَةِ عُلِينًا

نغسَّانا طُغَهُ مُلادُهِ عَدَمِهِ انتَكُونَ بِاطَعَهُ لأَمْ الأَثْعَالِ النُورَةِ الدَيُواتِ عَدُدِهَا لَكُنْ يُزْمِالْهُ كَنَالْمَالُ عَلِينَا لِأَنْنَا كَنْ خَادِيْهُ بِاقْوَالْنَاوَهُوبَافِعُالَهُ عَالَبِينَاقِيسُوفِنَا الْكِلْمُحَادُ وَمِيَطُوفِكِنَا وَعُالْنِاحُ الْمُرْتَدَا لِنَيْوَلِيالِعَضَ وُاهِبنوارالضربَ بالسّياطة وهوالنادفا الديكوك القصمنها فاشدكوانّه لأننا انكنا مانعهر يوادع لغية الحش فكنونعه والعوي العدديه الخايبه مَنْ إِهِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مياسًاتِ عَكِفِا وسَلَاطِيْهَ كِيفَ كَلِم لِعَمَهُ وَلِينَ كَاسَا لَعَضَهُ تَدَهُ شَنَّا، ببريعها فكبع كناان يعض عَزحَتَن وَجه منبص ولا وَكه وَكَالناسّا وَلَحْمَاوا الفوعد النحوم منكف والحجب الغضة المنترد عقانهم يوترفهم منظر العُبَّنَانِيُّا حَبِهُمُ إِذِلْ يَعْوَلُوا مِسْ وَرِينِ الْلِلدِّينَا وَالْمُعَنِّ الْمُعُولِنَا مُنْ اللهُ ادَينِعَ ابِعَانِ الْكُن كُلِعْتَ ابِهَا الأَنشَان بِهَذَا الأَفَالُ وَامْنَا لَهُ افَانَا لِيَرْضِيبًا منعادته الدين وكاعتن حسمتا ونعقنا هدا الأمرار التربيع وأشهوت الموال هُلَا الْعَشْوَالِمُعَبُ طَعَامِهُ الْمِيائِيَةِ الْوَلِيكَ الْعُواتِوَةُ الْمُرْجِهُنَ مَلِ الْمُدَرِّهُ لَا منظرًا لفضَّه الناف العبَوزع لِي قولِهمْ مَا توكيود سَّر النَّقِينِيَ مَوت سَينا لكنه اقتِادُه المُخنور الله وجَمِله ينغِرُمُ وسَطَهُ وارشَّلهُ الجههم بعد مَامَكُ تَلَكُ عَلَهُ مَا الدِّي يَكُونَ التَّرْمِزِهُ لا اللَّا تِجَاوِر للسُّرِيعَةُ مُا وَالْكُون اشرمنه ارتياعًا وُلِسَّتُ لَعُهِ عَادِ الإَمْوَالْ لِكَنبِ لَعُمَّدِهُ وَتِهَا الْمِاطَّلَ لُهُ الويتومة لأنها تقطردما الناس فننظؤ الخالفا كالوها معب فكاوعثن

149

المغو والمراغ والمراغ المراد والمراط المراغ المراد المراد والمراد والمراد المراد والمراد المراد المر الْإِنْ الْمَلِيلَ عَلِي الْمُلْتَبِي لَهُ وَأَلْسَبَبَ عَلَالِيالْمَوْمِيةَ فُولِصَحُونَ هُلْ المتولان لأجل يعض فقرع عند مال المعرديد لأن الدلي على المناطقة ابززكريالما أمزك لتدكل للكاكم كالمأسلة الجهدا المودبة فالوسال المِسَول بعضي دلك بعولة صَادَقول الهُ اليه فعَ المعناه صَامَ امزاله البه وقتقاله والدي السِّلني اعتبالما ولك قَال لح عَلَى مزراين الروع هابطا بصفق عامه وتابتا عليه فلاك حوالديعد بالريح المتتر وانت الت فالراسة الميونيا يعدم المراب المرابع ال يوكنا يحفل المفيع انعالنا بتوله انباناما عزفته لكزلكي بظهَرعَندال استراس لهدا السببجيت صابعًا بالما ولعكك تول فانكنهك هكالعكاف وعكها فكبوق العنه فافتا المتول المك جَا إِلَى لَصَعَهُ الْمُدِينَ عَلَيْهُ الْمُونَ عَنْكُ الْمُعَوِّدَيَةِ النَّوْيَهِ للصَعْفَعُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَودِية يُوعِنا مَّا امْتلت مَعَّا لِنظايا اللَّفَاللَّهُ وَلِهِ المُنعَكَانَ مَوهَبِهُ للمُودِيَّدُ التِي اعْطِينا هَا بِمُدَّتِلَكُ الحُوْادِتِ لِكَنْ فَيْهُ الْمُحْرِيةُ بَىنْ مَعُهُ انسَاننا الْعُتِينَ وَيَجِلْمِعُهِ وَقِبْلِصَلِيمَةُ لَمِيْتَبَيَنِ الْبِلَّهُ صغص وحبود فنعول النهدا المعود بيتحتب فيحامكا فلعتد فوقدة ال بَولَتَوْلِلرِيتُولُ لَكُنْكِرِوْلِاسَّتِهُ مَمَّ وَقَدُ قَالِسَّمْ لِيَتَنْ عَوَدِيدَ بِوَجَالًا. لكَرْبِاصِّهُمُ إِينَوعَ المينَّحَ رِيناوبُورَحُ الهُناوفرة الشِّعَوْخُ احْرُانِيَوَنَا.

الكلافيانقضا الدنبياء استشيخ نيئلن تكوك هدا الخوادة فاح المقة ن بغوله من كالكنه افض دَكُك الوقت وَحَكُ الدي انعِعَت هُ لَا المخادة ازتع ض و و مكالع الع الع الماد الأنبع الم الكاثر المناف هَاللَّفظُ وَاللَّابِدُ عَلِيلاً رَبُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هَاللَّهُ ادْتِ ازْبَعَرَضِيهَا وهِ الْحُرادُتُ الدِّلعَمْ الْذِيمَ مَها وْلِمُا لِللَّهَ اللَّهِ ال ولمرجأ استوع اليالمعودية بعنظنين شنه فنجيبه لأنه اعتزوانكيل الشريعة بعد عرديته هاظهرا النبب لبت اليهدا النئ الدي يعتبل الخطايا كلفا ادتم هوفرايغل شريك كالهاليلابعول قابل اندخل الشويعية المجالانه مافدك يتمهاؤكك ازامراف العزور مانتورع لبنا كلهًا دُايًا لكن في مننا الأولهُ تنتورُعِلينا العَدَيْزِهِ الحَالِيهُ زَالِعَهُ مَر المَجْوَدُكِنَةُ وَلِلسَّوْلَةِ عِلْمَا وَاذَلَكَ تَسْوَدُعَلِنَا اللَّهُ اشْدُوغَ وَعَلَا جلا وبعده كاالتزايف اتتورع ليناشه وقالكوان فلهدا التببتهل كعلتن تم المشويعه في كلِّس وبعد لكنجا اليالمعودية اخيرًا ادفيُعا فِلْقَامِرُاقِ الْحَالِيَا وَالْدَلِيلَ عَلَى الْمُعَدِّدِيكَ كَانتَ عَندَ فُوسِمَهُ مَعَلَمُهَا الْحَرِيعُ مُزَالِغُ الْمِجَالِشَ عَلِهُ مُا مُنَالُونِهَا لِمُوحَناعَ لِي هَا الْعَجُ لَا يَوْيِنَا الْنَهُمُ كَلِعَدِ وَالدَّيْنَةِ لِلَّانَ فَهَدَا الْعَيْثُ عَناهُ قدا كلناجيك العُزائير في الومايا والشوعيد ومَا جَاوَنْ إِفريضِهُ مُنهَا. وُادْقلابِقيت هُلاوحَلهَ أَتَيْبِغِ إِنْ نَضِنها الْحِمَا الْمَكَانَاهُ نَعَلِيهِ لا

للبوية وادكانقاديه فالأيعروا ولأبعر فواخطابا مرعلي مُابِينِ يَعِلِسُوالِ بِسَولُ قَلْجَعَلَهُمْ الْجَيْدِةُ الْعَلَيْمُ وَكَانَ افنالهم إلى لتعكز فيخطابا هربيبته مرفي شتها ببهضهم ان يَطلبو افادِيم مَنها وازيسَته والعَنقاره العُلا النَّبْ جابيك المكعدًا هَدا الغابد يرغبهم فيان يُنوبوا ليسكك بَعِاقبَهُمَوالِنوْيَةِ لَلرَالِيصَيرُوابِسُورِتُهُم الوفوندُ للإِنْ وَاضَا واداعرفوا وواتهم بسادرون لياسكتمالداعتنا يرزالكهم وانظر كيوضع هال المعظم المجهدة الاستنقصا فبهة لأنداد فالأنه جِلِّمَنْ دَيَّا بِمِعَوْدَيَّةَ لِلْعَلِيمَ فِي بِرِيَّةً بَلْ لِلْهِ وَدِيةَ الْبَعَدُ بَعُولُهُ المعتنا والخطايا كانه قال لهذا النسب معبم فياب بَعَنْفِوا خِطَامًا هُرُولِ نِنْفِولِ عَلِيهُ النَّرِيَعَافِهُم بَرَكُ لَكَ لَكَ لتعتبلوا بعد لك اغتفار فطابا هرع وجهة انهام واما لأنفئ لؤلربع فوادكوانهم لمكانواطلبوا النقاه ولؤلر يطلبوها لكا وَاخْطَيُوا بِالْمُعْتَفِأُ وَفِعِبُ كَاكُ اللهُ بِهُدَا الْمُعَلَ "تعدى فطرُق لَهُمُ الشَّعِلِ إِنَّاكِ المعردية وَلذَلك قالَ لَيُومَنوا بالكيابج بعك ومع صدا العله التح ولزاه اصع عدا العلة المديك للعَوْدِينَةُ لأَنْ مَا كِانْ وَلِجِبًا الْمُطُوفِ تَعَلَيْ عَالَيْكُ الْمُجَالِلاً فياستوافهم ضابطا المسيح ببدة فايلاهك المتوافا واداجا كاف

وإدي بعقرية توية ولرنغل اعنه لخطايا البسرفوا الوارد بعيك لأذالفتحية لمتكنفك فكمت فلأالمق كان قدانيك وولأ الخطية كَايَتَ الْحَلْتُهُ لَأَكَانَ الْعَمَاوَةُ مَالْتَ وَلِأَكَانِيَ اللعنه فأرغيبت فكيغل عنص وانع انعاوك صغي وانسالت فاحرَ مَعِينَ فَوَلَهُ للصَعْمَ عَنَ لَخَطَايا الْمِتَكُ الْالْيَهُودِ كَانِينُ الْأَوْمُ سَخِيعَهِ قليلاهُ عَاظهِ رِمَا دُاكَانُوا يَعْنَون فِي قِينَ وَلَا قِالْتِ بخطابا فرلكهم كانوا أبعد لوك فيطم كان دواتهم وهم عزدا باعال شورو واصله الالتجع يبهاوها الغعل هلكهم فيلكز لهوالهم كيترا وافاعهم والميان وهدا المرض سكاه ولسرالع ول منهم عند قوله أنواجها واعنداسه ولاالماسه بتنبب عاهم مُاهَفَعُوا لِعُدلِ اللَّهُ وَفَالَ ايضًامُ الدَّيْبِيُّولَ أَنْ الْأَمْ الدِّيلِيمُ تَطلب عَدلاً ادَركِتُ العَدل واستَواسِل وطلب شريعَة العُدلِ مُأْوَل الج شريعة العدل واداسيل فلم وكالم المات المائدة طلبها ليسك ايُانةَ لَكَزَعَالِهُ كَانْتُ حَالَمُزَطِلِبَهَا مَزَاعُ الْهُ فَإِدْكَانَتِ مِدَا اللَّذَانَ عَلَةَ اعُالَهُمُ الشِّرِينَ جَابِحِمْنَا عَامُلًا لَيْنَ عَمَلًا اخزايلغ مزاقتنا كوالح التعكر فيخطابا هروها الغدض يَوْجِيهُ سَكَوْمَنا دُالْتَةُ الدَيكَانَ يُحَالَقِيهُ وَاعْبَ وَافْ وهُل ابانه بَراته لأنه لرية إجولاً اخرالاً اعْلَوا امَّادُ الموهَله 1

وفعهج يرجالو الميةالح المالمج وانغنادين وستدا كينزين الوفعما بنيلم ان يُعِلَى وَوَلِينَ يُرِونَ عَرَهُم وهُ رَامُ اكانَ وُلِأَهُ عَلَى الْعُمَالَةِ مِرْ عناشا الدنيا وعلى فطرهم الحاملاك عبرها اعظرمنها وعلجبله النع المامولة لانتيع ما البصرة فيه وَطاحاً طبه مريدًا قتاد هُمر الزائيعًالِ تغطر في اكان بري فيه ما كان عظم فعُلُه السَّانَّا معكرام العفر بعر تليتن سَنه وكاذابنا لدسيكه نته كليس محتاجًا الجيني مَن للأنبا الأسَنانِيَة فوقت من وقاته فدحَصُل في المُنافِية جَهَاتَهُ مِحَتنتُما مُوقرًا عَامِيامعه شعَما النبع لاندحض معدمتاديًا معة قايلاً هَالمَوالمَوالدَين الله سَيعَضِ وَانتَامنا وَالرَّافِ الرَّافِ الرَّافِ الرَّافِ الرَّافِ بَهَيْ إِلْوَعِايا كَالْهَ أُولُولُو رُي الْلانبياكان عَندَهُ مُوثِرُ هُوالْمُبلغة للنهم وكالشاجته كالنبين وإمالعتبك النجامه وماكلم وفغظ لكنهم المرائع وكالمكاد الدكافة وراديتيم فيه ووضوامك اندادة الديك عليه عندي واصلح الكابرة دوامل اللبوع العابغ كيوبيكلمان بمعان يج يجياعيانها وازكانا بالينطقان بالناض أحاث باعيا وَدَلَكِ الْلِبْفِقَال الله اوَاحْضُ فِيقِل اعْدِوا طُونِوا لَنَ اجْعَاوا مُناهِمَ مُتَعَمِّدٍ فلمأجاه وقال اعللوا لقالا موهله للكوية وعلى التول مرمسًا لوور لعوله اعدَه الطرَوْل ف الرايدُ الدُو الأقرال الدِّينا وابها هو درك علي عَدِيل المُعَالِمُ والمُعْتَظِ

اهَا ذِلَكَ البلاف المُورَوادَكَ المُوزَ المُعَدِدُ والدِّالمِهُ وحَدِيثِ تلك التدابة الانزكالة التبالنسكة فيحاك فلهلا التبجانينا الي المعودية ودكال خرالع وديه وموضع عرضه المدنب المانيه كَلْهُ اللَّهِ الللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا ردعنهم المجيهم الية وفعهم وعقوعناهم الاخيادامناجل انفسَّهُ وَهُمَا عَظِمًا وَالرَاهُمِ الْهُمْ تَحُت تَبِعَدُ اعْدَال وَيِهِ فِي الغايد القصوك المريتوكواويهماوا اجلاءه وابتهاجهم بهم ويتباوا الدادد اليهم وحك ازاحما والمنيئ استنزت عاج لأدغ صللفن به عَندَ كَان بِزانه قدم أن بسب دي الأطنال الكاير في المَوْلِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الدُّبِلُوالِي اللَّهِ عَنْرُوسَنَدُ لَكُنَّهُ ستنزداتدايشاباسراع ولهدالخال اختاج معدمات بهيه واسل اعَلَاْ عَكُوْ لَوْكُنْ سَعَ الْبِهَود اوْلَاْحَنِيدًا اوْسَافًا مُاسَعُوا فَوْسَ مزنعانهم لأمزانبياهم ولأمزا فوام غيرقم ادنادي ببكوت بفي وادكوهم بالتيموات وبالملكه وبهاؤمافال ومانع دفولا فيصفاللان والملك اللكِبَ لَهِ فِيهُ وَ المَضَ عَينِ بِهِ وَروده الأَن الأَول وَعِبَهِ الأَخرابِفُا. ولعابل ذبعول ومامع بخوله هداللهود لأهم ماكانوا يوفون ما بغولة فنجببه مولاجله والسبب اقوله كدا العول ليستنهضه اغاضَ عانيا للهم فيبادروا الحالمناس المدرواية فعلي هدا الجهد

M

العابم منديك وأللم وعلية تتوط إمكة وهولافعل الدفيع كيا الألفاظ انكالجشم تتيعا ينفع الأهنا المشتغلص فظأ فيحام كان ان قوة هذا الأناجي آم عَوفتها سَّتنبت الحاقي المَناكِونِةِ فتنع لمؤفية الأناجير إلى الناس منته وطَعة وصَعُوية عَنْهُ الحِلْسَيْنَاسُ اللَّهِ وَيَعْوَمُهُ انعَيَادَةً وَبِعِضَا بِعَبِنِهُ اقْتِيْ لِبُونِسُهُ من وَبِوالْجِلْوْمِنَطَقهُ وَجَللَكُوكِ مِتوعُ الْوَالِيةِ لَين بَعِضَ الْحُولَدُتِ تعدمة الأبنيا فذكرتها ويبضها تزكوها للمندر بيولونها ولملا السُّبِبُ وَضِعَ مَيْ الْمِشْهِ إِلْمَهُ وَاتْ فِي شِادِيْدُ وَإِمْافَ الْمُهُ الْأُومُ انْ الناسبة منة وكالمتنب هذا الوموع لأغيرفه وهوكلامه فيضف توية المديق لأندكان مستعبًا بربيًا النبي تباتًا هلاتعتكيد فِهِ سَم اسْتَافِي وَهُوا اجْمَدَ البِهُود اسَّعَ اجْمُداً اداابِصُول فيلَهُ عَلِياً النبي لِلبَبِرِ وَعِمَا البَصَرَةِ عَنِيدًا فِيهَا الْمَضَايِلُ وَعِمُوا إِلِي تَوْلَدٍ . وك السَعَبَال وَالبِعَمَا بِعَول الهم توجهوا الجنعَبَ النودَه اللَّا اللَّافاك الجلبل نزيا فالمكن وفي لمناذل وهَذا الترين فتدًا قاطَهُ بَاعَيانِها سَّلَ الْهِ رَبِهُ طُولِهُ مَولِلْنَهُ وَجِبُ الْهُجِي سَابِق المَعَ الْعَالِكُ الْعُلِلْهُ العُنبِيعَه كلهَا كعولكُ التعَبُ اللعُنهُ الفِي العُرق ويتم إِهُولِا وُلِيا الموهبة المتعال فالفاظ فالكون فيمابع لأعلى تلك المحكومة فاخت ارضًا وَلاَ وَنطِعُ خَطَوطًا وْلاَ ٱلْمَاخِينِ وَبِعَرِفَ وَجِهِ وَالْكَرْمُ لِبُرْيَ لَكَانَتُ بَدُنِهُ مُّ

وهواند جام طرقا مستوع المتكري والمعربة المتحافظ المنطالة لكِنه جامِصُكُ انفوشَ العُبَيديُ النيقتباط أللهُ الْكُولُوفوا الربُيُّولُ قَدُولُو فولْا إي تُولِفظًا لأنه مَا ذَلوَمِعَنه مَ النبوة وقط لينة وض النبوة كهالأنهقال سيملئ إولا ومريل طخبل ملتكون للأنثيآ المعوجه متغومه والطرق الخشنه عمهك فاغايظه والمتدللين عرفوعي يركيض المتوعدين متوكلين ونوي صويقالتربية منتعلة البيه هولة الأكاذفرع انكَايَلُونِلْفِيا اعْولَقُاواتعَابًا بلغه ولغُتنارخِطَابَا "ومُوهَبه يَحُولنا ا سهولة خلامنا كميزو ترفض ستبب هالالغوابد قايلا انستعابك جسَّم وْعَلَ الْهُنْ اللَّقِعْ لَهِ فَإِينَ يَكُونِ بِهُودٌ وَعُلْمِينُونِ الْجُحْبِينَهُمْ فَعْفِطْ بَعابِنُونْ عَلَ الْاهْنَا الْمُعَلِمُ وَلِكُنْ بَعَايِنِهُ الْأَرْضَ لِهَا وَالْبَعَدُ وَلِبَعِلْهُ الناسَ كلها ولغركي أند توخا بالأنث اللعوج بكافة الطؤاق للغسودة طراب المنشادون والمزوان واللقوص طالتيت والمين الحامت عجبتن أوكلا فشككوا المهر والمطرن والمتتوم وهدافعته كده هوا ذالعنا يروالواني كالوافي بتبغوتكم الجيئك الله لأنهم منواوالنبخ فلأداع فيهدا بالفاظ أخوي غىرَهَرا بعَولَهُ الهِّاحَينَا تَرْعَا خُرلِقَ دِيابُ مَعَا وَلَعَرَكِ النَّهُ فِي هُل الأثفافي كربالتلول والأوديد الاخلاق التدكيد إن تكون متهك ووموالغ لتنزج فيمناوات الغلسنه واحله نكدلك اظهرهنالك المفلاق الوركم وشطفلاق النائر المجتلف ووقال الهام اللف في العباق ولُمُذَ يَعَود لتهدب الدِّين مَنالك ابضاء كُوالعله وهي مَا لاَنه والعَيكون

هَالِ الْعَاصْلِ رَكِن هَا المَهِ عِنْ عَلَا لَمُنْ فَالْبِرِيهُ كُلُهُ أَكُنَ فَرْسُكُونَ لِلمُ الْمُظْهِلُ فَلْسَعْهُ بَلِيغَهُ وَلَعْدَادِعِنْ فَالْكُوالْكُ الْعُلَامُلاكُ المناكبيلا لأهاجنا في الماليا المالية المنافعة ا ومعطلا للمتكونة وفلتنغوا الفلسفة الموهلة للتمعات فكأن هُول فَضايلةُ ولَولَول إلخَطيهُ بعد صُلت ولكانت الشريعة قد لعت. ولأكان للودة وريط ولاكانت الأبواب العائز فيكسّرت بعدبل كانت المماكيو العبيقه متملنة ابضًا فعورو بها العوونفية جلِيكَ منتهَضة لأنهظغروتجاون قرو الذراب المحضوعة في عام كان علج خرام على لوك في المدون ولعابل كيول فلم استعل مَ تَوِيَهِ مُنطَقَهُ فِنعُولِ لَلهُ هَلاكُ انتَ عَادَهُ للعَنَا قِبل الراحِ الناس لحجه والشكل الداخ المايل هوا المعورة بستبين بطرس الموتنول من يُولون عَطقه وَكُولِتُولِ عَلَيْهِ الآن لفاضً النج خال الرحل الدي هُلاَعُنَطِقتَهُ وهَليا البنجَعِلِهُ المتالكان مُنتَثَمَّرُ وَكُلُ أَحُل مَن لِعَديثَ مِن هذا التَّجيه كانت سَجيته دايًا عَن عَالَيْ وَعَلَى عَلَا أَوْفِلْ عَادَهُ اوادُكَا وَلِعِتْهِدِينَ مُسَّادَعَيْنَ فِي كُلُولُ الْمُعَالِكُ الضروريه وما وكشوادك بسبب هدا المفضع طالكنه إعتماك كمتج يتعكلوا التنزيز كله ويتذربوا بمعمويد الشيرة والنعا وهكا النعل نعدقال المشيح جل قولة انه مُديح عظيم لغضيالة عندَهُ اقال هكا-

عَنهُ وَلَبُوسٌهُ ﴿ كَانَا السَّوْمِ عِنَّا مِنْ مَا لِيزَةٌ وَمُثَّلِلَهُ كَانَا عَلِمُ ُهُامِن لِبِوسَيَةُ لأَنهُ مَا اهْتاج سَعَغَّا وَلاَسْرَبُوا وَلاَمْالِيهُ وَلَاَشْيًا غيرهَ أَلاَّ نَشِا الكُّنهُ الْحُنهُ أَظْهُ مَنْ هَالْ الْجُنَّمُ مُرْهِبَّا فَرِيَّالُ مُلَّالِيًّا فلهَ لَا لِعَبَبِ كَاذَلُهُ قُوبَ شَعْرِي لَيُودَ فِي الْأَبْتِيَادُ مَزْلِلْاللِّكَ الأَسْتَانِيهُ ويعلنا الأَنْتلَك سَيًّا بِنِاسَّ الأَنْن للنيعود احضادالي شوف حسبنا الأوله الديكان فيدادم قىل احتىاجة الحتياب وكسوة فركك الكاطئ عايه الجهة · وَلِأَوْلِ لِلْكَنْ وَسِّيمَانَ التَّوِيهُ وَلِأَنْعَ لِ فَهَ رَايِزِ عَصَلِ لَهُ تُونًا مُنَ وتوالجا ومنطقه فيستكناه فيالبريه الككانا غازمت ان يَتْشَيَّهُ هِولَاعَلَىكُ فَتَسَطَلَبُ مَطَالَبَ ٱلدَّوَرُولَكُ لِيزَاقًا وَفِي الهوية فالأشنية كيغكان فيمواف المحرواصطبيع ليحسا الغوادح فيحسمناعم وفيسر قافاته آمدي زمانها كيغ صلت طببعة حسم طبي أفية لتخالغ الفويد هوا عبلغة ولمابيه ستله على هَدِ المُنْفَةُ وَلَغِيرَ لَكُ مَنْ فَعَا الْبَرِيةِ فَايْنَ هُمِ الْأَنْ فَلِسَّغِيةً بلنهكظبة الدبوعاتلوا الوقاحه الكليبة بأطلا وجزاقا لأن مُ الْمُنْفَعُ وُاللَّهِ السَّعَادِهَادِ لَكُ مَنْ لِجَاسَّهِ فِحَالِبِهِ وَلِبِتِ اخير المفيت فضيح فأهد كالشناعنها واطرؤوا حواتم واقدلعًا وخاما وخبالاً عندهَ لا كنيَّا وتكرُّد سُوا الحكل الله أَوْ وَتغريبُطِ الأَان

عَنهِ وَعِادتَ بَعُدُ نِمَا نَطِويُل إِيهِ وَمُلْعِبُ نَالِيهِ وَعَلَيْهِ بَعَانَ مُسْتَعَمًّا. بَدِينًا للأَهُمُ مَا سَمْعُوا قِولِا زِللَّا قِبِ الدَّالِ الْإِنْ الْعِنْ الْمَاعُهُ الْمُعَلِّكُ مَا متمعتم حروبًا وقتا الأن معلبات كابنه النعل ويجاعان ولوبيسة بعنيا لومآي ومصالب عض لهم في الفارس ما الفض مديسهم الحرية متعدد بمَوْالتَوَاد وَمُلكَهُ أَوْالْوُلاَدُ فِيهِ هُمْ وُلِهُ وَالسَّابُ بَعَد الْكُ فالبركة لبتر فبالزم أزكت وجاعة العصاه المغتنين مع بهودا ولا ولا والمناف المناطق المنه المناهم مادعا هرا والعالم اولابك باعبانها لعولك مأدعاهم الحاغتطاب وعَصَالَ وَالْعَالَ للزحالة كانتحال زيقتاد هرالي لكك الفاوي ولدلك ما ضِعْلَهُ بِحَوْدَ فِي الْمُورِدِ مُعَمَّلُنَدُكُانُ الْخُلْاعُدُمُ وَعَلَهُ إِقْوَالُهُ فإلغلسعة عِرفهم وكان بدبهم بكط عَن مُزالِد وان يتعافاوا عن الما في المن المنطقة المنطوط المامولة ويسَّاد عُواكل مُوكر الله العَظَهُ العَاشِوةَ وَإِلَانَاتِيهِ مُومِودَهُ لِمُنْ اعَالَهُ هَادٌ للعبيج معامزالناس خاذم الخطاوق المدول المازات فنبيكنانح الغاظ فلإالمدهب ونهمل لتنع والتكروننق الجِ العَبشَدَ الخامُل لَا الوقتَ وقت اعتراف للأيزل يصطبعوا. وَلِلْمُ طَلِغِينَ فِتِنَاسَبَ للدِينَ لِمِرْبِمَطْبِغُوا خَيْقِا وُاتَابُوا تَسَاَّهُ وَل التمرار ديننا الجليلة ونناستك لنبز قداصطبغ والمكج إذا استناقوا

الغول ما دُاحِدَ عِبْم نِرْصَ وَنَ انسَانًا مُتَوْيِثُكًّا بِنْيابُ ناعَةُ فِهَا اللَّبِيْدِ تيابًاناعَهُ مرفئنازل الماوكة فانكان كالدالطا مراسَعُ اللبَوَيَّرُ وقدكَ اللِهِ مُزالِهِ مَا احسَنَا اعلَى الأِبنيا عَلَهُم جِلاً فاعاد ورالناس ولأولخ الغظرمنه قدة الخاوي بعجاه مقهد المبلغ مُعِلِنِها صُعَبَيَّعِ لِحَالَهُ سَّبِيرِيهُ هُوا التِّعِبُ الْمِلْعِ وَاهَانَ التنعم السايل موامًا بنوت المياشكيةُ اوالنم راته هو العالى العَعَب دَلِيمًا فَا يُحْتَل يِحَمِل لِنا ادْالْمُ نِظْهُ رُبِعُ لَاحْمَان جزيل مُبِلَغِهُ وَاوِقِادِ مُرْخَطِ إِبَانا تُلِواتنَعِدَ وَاجِزُوا بِنَا الْمُنَاعَةِ وَافْدَلَكَ الغاضل ونستكالة لركننا نشكر وغلائبطوننا ونبتت بالمطيوب اجناحا وَلِينَت حَالِنا حَالاً افضل رَحال النسَّا المنصَرَفاتِ فِي مَا اللَّهُ ونوخي واتنافي كاركان وبخملها بتينك لأبلينوالخاله العبف عليها كمينا كاذبخ اليدة الملالبالكيط بالأدن ويعمه بَعِداعَة انهَ له يخطايا مرازايت لراقدرت بجاهرت البيورو ليفط يوكروه المنفرك لهاليك كبولقناده الحيالتفكد فيخطا الهمر وَدَكَ انظَرُ مِلْهِ مُظِهِرًا هَا الْمَامِدُ وَالْمَالِهُ الْفَافِيرَ وَالْمَالِهُ الْفَافِيرَ وَالْمَالِيكَان يستوجب استعار أبامستعلاجاه وهلاتقد كرها كيتراس ولياعلى جاعَتُهُمُ عِنْزِلَة اولادهُ مُالْكَ هَ نَوْ لَالْمُعُهُ رَجِهُ هُ وَابْدَعَ الدهاشه طهوربي بجدنوان طوبل ودكك المعوهبة السوق الجستيت

وَلِهُ لِلشَّهَادِهُ مِعَدا هُوليلهم لنوحهم لأَيجاب الْحُلمِ عَلَى الدُّين لِسَمَ بصَلِعْوِهَا الزَّالِمَا خَنْتُمْ عَدَا الْأَوْزَالُ الْمُنْالِكُوادَت، وننام ويبصر كمناكات وعالنا حال فنقلب دويسهم بشكرة واكل الغابته ودكك انعوارض لدبنا الحافظ لبيت افضل للالمامات انكانت مالحة وانكانت عاذنه فلدكان الكالمران تنتهوا النمنق ولأيقد كالنيشد الحاطفة عَننَ شَعَاعُها للزكاليصر كاند فيغوره فلهوك المتب الحاجمة بنالماسكة الجافة لأكتزودكم غزيرة لاتنا ادازل توجمنا ندنب كيترا وخطايانا التركيك ترق الأانعَنوُ خَالْقُنا اعْظِينِها والدلياعُ لِيَعْتَ الدَّهَ فِي قَوْلِ فالتزللنين معزيه شهود النماقة الأان غنؤ خالتنا ولاكاد اعظر زَ كَغِينا فيني لَنُ نتوب لنتمت كاكابله والتويد اعريها ليتراجننا وإعالنا الردبة العدية فغط بلمانع في اظها واعال مَالْحُهُ اعْظِيْرَ فَنِينا تَعْدِيرُالِأَنْهَ قَالَ اعْلُولِلِتَاذُا مُؤْهِلُهُ لَلْتُوسِهُ وانتكالت فكمون عراك الأناراج بتك اغانع لهااداع لنا اضطاد مَاعِلناه مُنال دُلك هل ختلستَ إينا البين لك فاعبط فمابعد الأشا التركك انكنت قدنهنية تفانا ظويلافابتعث فانكك

مفساوا وتسخم بورالهودية يتعدمون الحابرة القيران بغطنه نعية وينبوان التنب هاالعيشدالناع والخاولة لأدليس بوجَدُولاً بْتِحَةُ لِأَحْدُنَا الْمُعَرِّوْتُ الْسِنْمُ مَا وَهُرَافِلْمِعُلِكِم إيآه يوعَنام لِيُوسَدَّم وَطَعُامَدَ مُن عَكَنه ولعُل اللَّيول في كَلَيك النَّا وَنَوْدُولُ لَهُ لِمُعَلِّي هُلُالِلِمَالُ وَنُوهُ لَهُ أَوْلُ لَهُ لِسَّت امركرلكنغ الشيع ليكواع البكرفانكاذ هدا المدعب الغنتنة ليترمئ كالكم فلوصا دائة ظهر التؤبد تمادتنا في الملافات التعناقد وسلاليابواسا وانكنا ابعد كردكه فليشر يبنغ ازتط يرع لح خلاالا الكافا ية حياة كالحدمن تغيير لمنتعوا منهاهنا موة انعضاية والدلياع كجراز كالغضا قبيب عَندَ الجابنا اسمَعَه من يُولِسُ المه ول الْعَايِلُ اللِّل قدامُعَن في انصَرافه والنهادود وناوقال ابضابيَّ عَلَادو ولزيه باليه وَدَلَكُ الْلَافُلِكَاتَ قَلْ عَلَى الْعَلَامَاتِ النَّاعَيةُ دَلَكُ الْيُومِلْنَهُ قالِعَنْ فُولِهُ سَيْنِادِي ببنِارةِ الملكِ هَدا فِي الدُنيا كُلُها للنَّهَا وَهُ عَنكَافِهُ الْأَرُوبِ عِنْ لَكَ عِجْ لِأَنْتِضاً فَامَنُوا الْحَاقِيلُ اصَغَا بليغًامُاقالَ ادُامُرِ قَكِانة الناسُّ هَا البشارَة لَكَنهُ قال دُانوَي بهُلْعَنْنُكَ افْدَالِكُمْ وَلَالِكُ قَالِلْلْنَهُادُهُ عَنْدَالِكُمْ مُوفِقًا إِنْهُ مُأينتظرَان بَيْرة كَانهُ النائرية ارتِدوب بَرْ النَّجَالِينَ مَا

تكوالجاز فراجستا منافواد الزكت الكشتطعتان حدودها يحزج البجاوى اعتدالها فتكينكا تتولدا لاكرام الكية وفالميتات الصعيد وهسك المقادض يبصره باحرعاده كالنعونسنا فتبيلنا انتجستم المتشواف عسا ونشه ودوا الأهترال الديبينة امنا وننبت فياعتلال مجاففا الملايم البانا ونصابي كالانداما معايليغ وتبيق طجريك وازلمزاخ ليمطاونا فينبغ اذنلبت منعض لبن لناخلة وادااخك مطاونبا فلانتوانا لانتاقد اخيفا فيصلواننا الاندكموع رضك لتدركما بشآ الديران بعطيته وينظرها لكنه اداوخركها غلينا يجعلنا عكماعن متابستنا ابادولها الفلة يُوخِرسُوالناوْبِطُلَقِ فِي لَكُوالأَوْقاتِ انْجَينا مُحَنَّةٌ النَّهِ اللَّهِ النَّهَ النَّهُ النَّهَ منعَ لَّوادُ اللَّهَ اللَّهُ نَسِّتِ عَنِكُ وهَ لِللَّهُ لِهُمُ لَهُ الْأَبَّ الْحَالَمُ حَبِهِمْ وَالْاَبِهَاتُ الْوَادَاتُ لَاوَلَا هِزَلْكُهُمُ ادُا ابِصَرِا ابْاَهُمْ فَدَ تركوانتا بنتهم وتماد وافاللعب معاقرانه يجعلون عبيدهان بتناظرُ الهُمْ المفعَال الموغِهمْ حَيْن ضَطرُهُمُ ارْتِياعَهمْ الأَلْجَ أَفِي مضابيهم وامهم على هدا الطريقيد بريماللك فكالدوات تهويلة لحق ورَدَه اليناخية يتَعَدينابدُ اليهُ فاداعُ زَنا اليهُ عَلَى لَكُ الحَين خوضا وبنيلة لاننا لوكانت الناوالي وفالكود كالأه ي بنيها. لمااختاج اليجئ يوردها ومامعي كالمح فحالنا ادكان اولايك المقديس وزالافهاؤد فدكان الأنتكان الذي يؤدعنهم فيضلا الذنيأة

امايمًّا محدِودَه ولحَلوالمحَوَم وضِطَهُواك انكنت سِبَيت المختادين فضيَّة ڣاَركَ الأن الدَيْزِينَ لَبوَنَكَ وَإَهْسُن الْيِالَّذِينِ غِيامُونَكَ وَيَضِرِبُونِكَ مِاركَ الأن الدَيْزِينَ لَبوزَكَ وَإَهْسُن الْيِالَّذِينِ غِيامُونَكَ وَيَضِرِبُونِكَ لأن ليرجَه بنا للغابِيهُ استخراعُ السُّهم فقط لكن بنغ إن نضَ عَلِي جرحنان استخراجه ادويد انتهت وسلات كلؤل زمانك السالق مَوم الأن ينما بعُدُولاً ذم شربُ المآلة زيل الغيّادُ المتكون مُن لك الجهة ابضة ببَينِينَ فاستعين حَسِّنًا عبيبًا لأَسْصَل فيما بعُدامُوا واصَلَّا لتنبئت فح عياتك اكتوعونًا لأن هوقال احتج بمَ زالهُ الدُوي واعُل العُل المُعَالِحُ وَقَالِ إِنَّا لَكُ مُعَالَكُ مُلَا لَهُ مُلَّالًا لَهُ مُلَّا لِمُعْتَلِكُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ كَلَمَاغَاشًا لَكُنْ لِتَكُمْ كَلِمَّا مَا لِمَّا اطلبُ التَلْكُمْ مُسَلَّكُمَّا وَرُاهُ مُ وَلَيُّت اعتظ السكامة بينك وببزالنا ترفقط لكزاع بزالتكرمه ببينك وبترابقه ابضادعا كحقه المولب قال سَاعِيًا وراح الاكها قد انظر و واقضيت ُ وَتَوْلِتِ الْأَرْضِ فِينَّا وَتِهِ إِلِيامًا لِكَنَّنا نَعْتَدُوا لِيَبْ أَنْتَ يَزْدُهُا الْبُ انتكزعِناعَتوناوصَلعَناوَكافتعوايتهاوطِلبناهداالعبيثهالعنبغة السَّامِهُ لِمَّنَا لَهُ عَالِمُ الْعَبَمِ الْعَبِحُ وَلَا الشِيخِسَّارُومُ فِهُ لَا نَصِّلُ المادفن علنامتصلغين وللعبيد مناسبين ضركك الغادف المتخط نصَيرَ مِنْ عَدِكُ اعْلَيْنَا وْبِعَادِضِ الصَّافِ فَصَبِرِ عَعْوِيْنِ فِيورُدُ لِنَا دُّدِ اللهِ مضادة ونخبر والمقاقامة الأانبا اداجسكمنا تكافرالمن يتكاوك منفواصعين بالغة كفيئن يخياطة لأنكن تحاوا لأهالكا يتكون

مُنهِ مِنْ إِلِي كِلَا يَسُونُ لِنَا فَهُوَ اللَّهِ يَجِينًا اشْدُونُ كِ الدِّيزِ وَلِدُونِا. وَرَقِ الْغَيْنَا بِهُدِينِ الْعَلَيْنِ كَلِيهُ الْفِكَافِةُ شَالِينًا فَيَعْصَ اكبتان أفتكرف بعاموالنا لألهنا الفان المتع انتال سباسته كلفالأهلنا فانساعكي هاالنجو تخلف باففر توكرا لأغبتا لأدعناه ورزق الكاليل المقاوية المعالالهابنية يوع المنية كينا وجوده اللكِمِعَه لِكَبِيدُ المَجِدُ والعَنصَ الدِيعُ التِنتُ الْكَنْ وَ الْمِأْ وَالْجِلِاجُ • الدمورامين ولدمفاله حادية عشر فلما واي نيوين والفرئيسين والزمادته جاييزالية قال لم ياولادالافاع مزارا كالوربَعُزَال حِرَالمنظر كوت ي كيفظل المنبئ عَزُقولة انهم مُأْمُلة وابدِ عِنا فهي للهُريُّ مَا كانتَ مَلايًّا لهُ أَدُلُم يَبِعَنْهِ أُوامُ لَانْهُ مِنْ هُوَيِهِ إِدْكِيانُوا فَيْظِيْوْ الْهُمْ يَهِ وَلِ الحانبيايهم والمضتع شريعتهم الأرزينا فيكال الهم ليعباوا قولة لإَنهَمُ عالمَتْناوُ آمزتنباً عَلَيْداً ولايك الأبنبا لأنها لوصدة مُوسَى لِكُونِهِ فِي فِي وَلِكُ إِذْ سُالَهُمْ الْمُسْبَخِ مِنْ الْمُ الْمُسْبَخِ مِنْ الْمُوسِمُ وَيَدْ لِمُوسِمًا قالدااننا ادفلنا انهام وللكروز فخاف فألح والقلنا مألفه المعول لناَهِيغُ عُاصِدَةِ مِوهُ فَعَنْ السَّبَانَ وُاخِيًّا مِنْ هَدَا النَّوَاهُ لَكِ إِهَا -انهمَ جَالَوْ البِدَ واصطبنوا ومُانتبنواعُ لِي نصَينُ مَانا وَآبِهُ وَمَلَكُ ادكيئناقداوض جتهم الغواله البخ اسكوة بهاقابليك الكنت انتاليلية وانكنت انت الميع فكركك استنت البشيزية ولدان

عَظِمًا وَلِهُ دَا اِلسَّبَ بَهُ يَغُولِ الْالْبِي اِنْفِيا صْنَافُ لِلْكَادُ الْمُلَّيْنِ عَرَهُ و نغشه قال لوسَلهُ قدقائيم في النيامنفظة وبُولتَ الوسَولَ يَوْي الح البعبنة ادُقال اعطبت سُولاً لِخَبْرُ يسَول مُعَاد ليغنعَ فِي الله ادَطللاتعَلَعَ مَوْاصُ الْمِهُ مُ اِحْظِيطاويَّهِ لُأَجْلَ الْلَّنْفَعَهُ تِنْوُلْدَ مِنْ كنتيًا والدالسَّنفَهنا عَبِيند والوود النبي لهافسَّ بحث في فوايبًا ابهَ حَتَّا هُوُونظرُ وَفِكُلُهُمْ وَدَكُ لُ الْإِيرِ بَعِينَا لَا لِعَ فَضَلَهُ عَظِمًا وَبَوِيتَ فَ عَلِي هَا المُورُو المنت وي مُراوبية وب ابوه وابوه وابواها وكافة الننت كالوافي فأتهم كالمللا الجيكية بالمنضطانهم ويحنهم كالموا وانداع وكرهم وفاد المنفاه كأالأفوال كلها فلأشارع المفايو كمنربة الغو الحكيم ولأشئت عَلف قصد ولا المنظم المنابع الدنود بالنفسّن ابناديب واعد فلط قيم وان محتمل كاندا الموادض وفرج لأدة ولأنستهك عَنْعُا ضُ ولاَ يَعَتَ عَنَا لِحُوادِتَ الْحَايِنَهُ وَدَلَكُ لَا لَا فَهُ مُرَيِينِينِ انتنخ الغ موعنا فيح الكهنا الدي اطلق رودها البنا واعتمالها ادادا فتنابشك وترهوع لكايث طينا فهدا الفرراد اتكوك فينا فنستبعة الأعال الصالحة كالهافلكم انتبعه هدل الاغال الغ كرناه أؤنكوت موفعين هاهنا وبهيين هنالك بينغ ان تقبل كالبُوافِيناعُ ادفِينَ لِمُرقِدِعُ لَم الكَوْمَنامُ الدُوفِينَاءُ

لدان يدجه ويقبله لأهم تؤلوا مؤينته كومنا زلهم وبادروا الحاستها نداية غاالدين توله لجوابا لمعارضيا تنكول انه مانظرال الخامر عنده وِلا الحِ الْوَارْدِين الدِهُ لكنه عَوف اوهُ الرّبية مُ الدّي حُتَّجز إنها مُ بِهَا. ادالنوابتك لهدكك لأنهم كانوائيت عظون بإجداده وكان كأباغلة علاكم قدن جهم ليالواني مورم فقط البعام اتغطهم ولهنا التبكيك يتعيهم الثعياً الذَي دووِيَّسات دوم ونتعب عامورا وقال بلج لحمَّ إفا انته بمورَّت بي المحبشة وكالديزع فوهم فأوضعوهم كالدعن يتننغ غوزن بخهالمفابر سَبِياً لأَعَالَ رَبِهِ جَزِيلُ عُدِيهُ الْأَلْ اللهَ تَضِيعُولِ خُالِانِيمَ الدُولِيَ الْمُراسِلَةِ على جهة الواجُ فِي فهم البصر وم يوتلبون العظاماً والكيسب تلبهم ها منا وعل بهم هَا العُلوق لبصم ليتبلون قوله فنعول لدُلِعِعلهم المُعْعَرَبُلةً مزغريم فانتفنه متفعة باستعم أبلية مافياله على إندق مرض نحبرهم مديجهم واندفالهم ولاالأوال يستعب الفم افتلاوا انكك لهم اوسازيط الهاعتنعه عندم فياولخراوقاتهم والدحبكو اباهم هَوْنُحِرُمُ زَيِجِتَدَنَهُمَ مِجَعَلَهُمْ إِنْ يَغِيغُوا الْتَرَافَاقَهُ لِأَنْهُ لَذَا اسَّنْسِاف يقرعهم فاغابريهم أنحبتهم كانجماس لفكنير وانتقاله عند عَيِّبًا بِرَبِيًا كِمَا اللهُ فَالمُا اللهِ صَادِ اللهِ فَكَا وَالْمِنْ اللَّابَاءُ واداعتده اعجه كالجهك يخ المعتدا انتقلها وتندئوا فذعم مزاين كازانتعاكيم هداالج يرانع دبوه كزلين عنه كمالحنثن تلأف

المهسلين كانوامز الغركبيك يتعلقا بالنابول فاذابك اوليتراكع والجوع قد توهوا هو المتوهم بعينه فنعول لدالاال لجرع توه وا هَدا الْنِوَهُمُ زَعَنِمُ حَالِمُ ذَالِنَّكُ وَامْ الْعَرَبَيْلُونِ فِاعْا أَرُادُوا انْ بصطلاقة ادُكِانُ مُتَعَاقًا عَنِدَهُمُ الْلَيْحَ بِجِمْ نَصْيَعُ تَدُاوُودُ وَلِوَمَا مَكَانُ نَقِيلَة لَأُويَ عِنْ عَلَوا لِلْهُ رَسُّوالِهُم لَينًا لَكُولَ قَالَ قَلْمِ مُكَا مُعَناكَةُ بِعِضْعُونِ عَلِيهُ سُرِيعًا وْهُولِ الْمُعَرَافِظَةُ مُمَايِبَاوَةُ لِأَنْدَادُكُم يعترف يخفا املوة استندر واجوابه فايلن فانكنت انت لتُت الميئية فلمتمك ولكي تعكمان داي لفريسكيس لينجاآؤ اليدغاير كإيجابيئ الذي الملم عنك التيء البشيركييز يديين هدا بعكولة فيصف المخفل نهم جاآو البه فعده ربعدا قرار عريخطا باهر وعند قول في صَالِعَيْنَ بَيتِ وَلِالسِّرْشِيهُ الْمِلْكَ لَانْدُوالْ الْمُلَا الِمُر كمتؤين منزا لغييتك بين والننادقيد جاليين اليدقال ماولاد الكفاعى من الكالواله بعن المع المنتظر كوند ما احتى عَظم سينو. كَيْغِنَاظُمُ لِمَاللًّا لِعَطَّانِنًّا الْحِيِّمَا الْأَبْنِيارُ ابْتَاوِحَالْهُ لِيَرْافِضِل مُزْعَالُ الحَيَاتَ كَيُوتِلْبِهُم وَتُلْبَ الدِيْزِوَلِدُمْ بِعِاهُمُ كَتِرِهُ. ولقابل بقول نهم محاهرته لتزو الأل المطاوب ان كانت مجاهرته هُ المَّتَلَكُ احْتِجاجًا واغيًّا لأنه مَا وُلِهُ مُورَبَلِينَ الْخُطا لَكَنَاهُ راه مُنتغلب عَن يَع رَبُّ وَيهم فاكان سَبله الديناكو هم بركان

ميته فلإستبعا فاعالكم بعيانها فلأنعت كوالحقل التقمها بإبلغ باستحاقة يتعوب بشؤف عِسّب احداد كرهدا الأقوالقالها ليتمانع المؤخ ازيعولوا انهم مزا فلايك العدبيتكوك لكندفا لهاينعهم مُوالْتِعَا عَمَلُ مُوالِلْيَتَ مُمَا البِدَاد الكافراوانيين في العَفِيلَة بَعَيْبُ فَ مِنْ نغته ه خِيج الْحِينَ طَالبِيان الْعَالِمَ عِينِ فَهُ هَا مِينَا مُا بِيوفَ لَهُ لِأَنَّهُ مُرْيَظُهُ مُونَّ فِمَا بَعُنْ اللَّهِ عِنْ فَيْ اسْتُلْكِ الْمُلْكُمُ إِلَّا أَهُمُ إِلَّا الْمُ ومَاتَعَبِنِ الْمُحَدَّىٰ لِلنَائِرِ فِي وَقِتْ مِنْ فِيانَا وَادْ كَانَ هُذَا الرايا لَاتَ منكاخاطر قدرك عهرا والتعطر والهلكه بققة الأوقع وانظركيون كايم وريس اللها بيعتمدا مطالحه في عنه في والكار انه قَالِلهُم لِالْمُنصَرِ الزيغولوا انسا قدامتكا ابانا ابراهم مماقالك ربترالكناتا لزيتنطب ازيغيكرنغعًا لكنة ادمحالي كالجنبذ ببالكطف خطاب وارفِعَهُ فَايلاً اللَّهُ عَادِرُ النَّهِ عِلْمَ الْعُالُ الْحُالُ الْأَلْرَاهِمْ وَقُرِقِالَ فِاللَّوْلِأَنِهِ قَالَعِمُوا الْإِفَّاءِ مِلْ فِيمِ فِي الْمُعْلِمَ مِنْ الْمُولِيَّ فَالْتُ الكَنَهُ عَادُهُ الدانغُ إِنَّا امْوَلَ الْأِقُولُهُ هُدَا يَعِينُ مُعْفِعَ يُعِيمُ لَأَوْافَ اللَّهُ وقلت ايماه ولجيبك اندقال لأنطئوا انلواداه لكعتمانتم تجعلوك بيسً الكَبا عايبًا مُزبنين بهُ والبُربوجدُ وَلايكُونَ لَكُنْهُ المُعَامِّنَا عَندلُللَّهِ الْمُعَطِيدُ لِلْخَارُهُ الْمُالسُّا وْيَسَوقِهِ لِكُمْناسِّهُ هَتلَكُ الْجَلْيلَةُ وكالخاف المنال منافع في المن المن المنافعة المنا

خامَكُم المُتنع شعاوه وانظر كيواد مُشهم في الحير مزمباد يخطابه المام، اداور المراغاويل في صحيحه لأندم الالكما والأفر العوماتن إذالم الهُور مُن لَدُون مِن غاذات العَم رَمَعَاءَ الدَّسَرُمُ الْحَامُاتِ مزالغ فألكنه نغدم فاستمعهم عداليًا لمخراه يصابيظاهمًا لهم فروقت مُزامِقالهم عَندَ قِولَهُ هُولِ لِعَلْ فَالْمُ الْمُعَمِدُ لِلْمُ مِنْ الْمُتَا اِوْ يُعَلِّحِ عِنْ الْمُعَابِ سمام اولا الآفاع لازالأفو تغسرامها المح فأمخض بفاؤنقال فا عَندِخُ مِجِهَا الْحِالِخِيْ مَا كُواعِلْجِهُ الْخَالِبُطَنْهَا وْهُولَيْ فَدْعُ الْحِالْ وَلَا لأهم كانواصا دين أياهم وامهاتهم وقدافسكوا بايديهم معليهم ولمُ يَعْزَعَ ذِحِنِ المَاهِمُ الْحَدَدُ أُورُو لَهُمُ شُورِيدٍ لأَذِهِ قَالِلْهَ لَمُ اعَاوَالْمَارُلُوهِلهُ للبَوْيَةُ لأَرْلِيرَ عِيْرِيكُمْ هُرِيكُمُ رَخُطَيْكُمْ لَلْنِحَبُ عَلَيْكُم الْنَظِهُ وَافْضِلَهُ لَبِيِّرَ وَلِانْظُهُ وَامَا يَضَادَهُ الْ وَمَاقِدَالْغَتَوَةِ لِأَنْهُمُ انْقِبَضُوا وَارْتَفَاقُوامُنَةٌ يُتَبِيقُونُ انقادُكُ اللهِ خبتهم بعينكة لآننا ماجينا ذعم فيتلك المقاصد بعيابها عليخؤ ماجا أوالأبنياتنا لغاؤكك الالآبنا المناض اغلام تلك مِعَلِّمُ عَالَمًا الْمِاادِ المَافِيعَ بِنهُ فِيمَا بِعُرِقِيمِ الْمُدَاكَ سَيِدُ الملك مُعتادُ اليَّ فلسَّغهُ اعْظرِفِدٌ لأَذَاعِيَّا الْيَالْمَ استَّحِدٌ لأَ اليالتصرف هُناك فلهن السَّبب الذي للمراكظ في عُصَحِهم ودكك از المتعقب الملائدة والخازنه هنالك عديمة از نعجب

الجفاجاوره باللعداد فوادع تاديبكم لأنها فيالغا ترالم فوعة عندام لأنجح ليترفي إلك لأم إو فرتوه سُرام نه كا الانتاكة الأنه كما ذَكَر مُعجلا طَايُرا هُ لأَدُّ نعَ مَنْ إِلَا لَهُ وَلِا لَهُ وَلِهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْدِ مَافِحُكُ انهَاعُنُوالِهُوانِ لِلْهُمَاءُكَا فِلْكِلْمَ الْمُنْفِاتِكُ يُسَّامِنُ صُلَّا قاِيلَة نِهَا سُلُواين مُويِوم رَسِاوليواو الداداي قده والسَّل النعرف. لأجل ضروج ما فيل في وكار والأمقات اليالفع لا يُعَدِينَ مَا فِيلَ فَعَلَ عَلَيْهِ مِنْ الْعَامِيمِ الحيهل المشالة ونبت ومروح النيايداليهم قربيا وافض قوله هلبوله هَاهِ وِبنِعْدِيهُا الْمِعَنَاكَ مَلْهُمَّ لَأَندُةِ الْلِيْرَمِيْكِ يَاوِز آونِسُطُ لِأَنْمُ أَهِي الفاس كضع مدعنداللم لوماق الموضعة عندالاغ مان ولاهندالالااد كف قِ الانهاعندالا مَل مُعَالِمُ لِلاَنهُم النوافِ التلك مُوالمُعَالَعُهُم يغتائ شَغاوها ومايكاوك لهرتاب لمشغا الأزالوائ ليرتص عبك متلالدين وكرك القالقا لكذالواخ معوت بدالغلي تحلفا بعينة ولفري تَداويَ تعَرِيبًا مندينًا اوفَ للمنعَوات اقتِدَارُ الدَّالَهُ المُ تعَوِيْدُ المَامَ مُا اهْلُوا ابِشًا انْ يَعْظُوا فِي لِأَيْالُونَ الْحَيْدُ عَافِعُ الْمُالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قداقام بنير كأراهب لكنفة قال اندفاد وازبتهم أولاد الأبراهيم يريعهم بَرِكَ وَيَتَلِيهُمُ عُلِّ فَلَرُكَكَ فَعَلِمُ اهْنِ أَمَا قَالِ اذَ الْعَاسُ فَذَلَاسَتُتِ الأصَالِ لكنيهُ قالُ الهاموَضوعَة وتَسَدّ لَأَسَالُ صَافِلْ لِيوضَ لَهُمُ وَلَأَصَافًا مَن مُهَا لَقِلَانِ عَاند قداحَ ضَالِغًا رُقِيرِهِ مُعَدّا الْعَنْ بَمَّنَهُمْ فَهُ فَكَعُلَهُ

كانشيهاماستخراج عبائي ولادالمنتور كالملبه ودلك فقداوي البد النبؤفقال انظروا ألي المنحرة الملك التجينفا يحتيم والقع الجبالدي منتخفته انظها الآبراهيم أبيكزواليسارة القطلعت بلزفاذكه مرهبك المتبوص فظالنه مندلبتدا بهم جعرا واهم على عصة عجيبة البافاة اكاد قَدَّابِهِ شَعِّالُمن عَبِين فِهُوالْمَن قادران فِي الْهُوا الْعُلُوانظ لِينِينِيهُ مِعْمَدُ وَالْمُ لكِندة الاندة ادران يعيم وماقال اندقاد رُلِن بين مُرجَارة اناسًا. لكنيدقالم اهولفظم وكالزكنير الفيعيم لابواهيم بجانتين فاستبا واولادا الايتكين البعد كالمرع إجلام والمنا المنافية وكرين التخابهم الحيك أكم ليعصاوا الماخلكميم بنديتهم وعفافهم الاليكية اقصى السَّمة الجسَّم وابعَدها وإسَّتورَة المناسِّبة مزالِ مُإِن وَاحْلَىها. وتِامُلَكِيُومَا يتاواحَالُهُمَّ ينميخونَهُم ويدِيم اجتهادَ عَمْ لِأَنهُمُ ادْقَالَ الْكَثِهِ قادُ دَانِ عِيمُ رَهُ لَا الْجُارِهِ أُولَا إِلَّا أَلِكُمْ إِلَهُمْ أَلْبَعُ دَلَكُ بَازَقَالْ وَهَا هِالْعَاسُ مُوضِعَهُ عَنْدَاصُلِ الْجُورَ جِاعِلِاكَ لِأَمْدِي الْجَالِهُ وَهِيمًا لِلْافِحِ هُومُ زَعِيتُ واقتناعِ أَهُمْ كُلِبَرُو وَعَازَاهِ لَأَيْكُ قَدَاحُوا تَوْبِبِعُا شُرُسُّا ادكا خافد فاذؤا نعِانًا كلويلًا لأندقال مامعين فركيا نكرورًا شروتم ائ تستعنطوا مزالح إنسته لأبواهم وانغ ادك إخباغ ويكرم صاعدين منحجارة الجيفدك كلأن فوال المتوية ماتنتهي كمزال بصلا الكادبل تستنب

وكولنت ابنا لآمراهيم ولوليخ مكات انتفلاج لأماك روميسا اباجيز بالج عرده وستتليد الغراب مضفقااذ البت عربا ازنوج لمتمر أفن الغاطة هُولاً أَوْلِحُ الْعُنَا دَبِن وَهُوَ لِلْحِنْدِيسِ بِينِيحٍ ثَمَا الْعَبِأَهُم فيالتنوط والحقم زكافة نضجيعه لكناك لأم اللي قالديكوك مَ تَخْذِنْهُ مَسَاوًا كُمْ يَوْلِلْانِدُ بَعَوْلِهِ فَكُلُّ الْمُعْتَمِّلُ مِثْلًا مُعَلَّكُمُ مَعَلَّكُمُ مُ مزالفتوبه كلهاؤلعِ ابران يول فليغ كانا انفل فراء كان قطعنا قدفض قدييا وتزمان اعج فالعن ضع فصير فناجيلنا مكلوجنه فنعول له وكك مكزلك وولك التالم الري هَ الصَعْتِم ليرَ هُومَ العَرْ الشجة بنتظو وركانا طويلام تعبدالفرورات الكوفات محتاجًا الي متبياً استُهُ اخرُكِيا يَوْلَكُن عَنْ الْكَغِيدَ الْنَوْدِينَ وقِدَا فَعُتَدَ فِلْكُ بِينَ عِنْ الْ لكالبتطبيعة المشلف كطنبته عجل القرالدي فالمالدالي اعظر كمخه واكتناف لكنصناعة فلأهم مع دلك توصله الحاعث ظم خولعَ أَهُ لَانَاكُمُ لِهُ لَا السَّبِّ لَكِيلًا يَعُولُوا هَالِ الْأَوْلُ الْأَوْلُ الْكُورُ تزتج ناوتست تجلنا وتجدبنا بوضك الغاس عنداملنا وبتهويلك عَلِمْنَابِعَطَعُنَا فِيَابِتِعَايَكُ مُسَتَعَلِّمُنَا فِي وَتَ تَعُدِيْبِنَا السَّتَتَيْ باظهاروستهولة حماالقزوقال انااعككربالما وللجاء ورايكهواتي مَنْ لِلدَي لَسَّ مُوهَ لِإِ الْحُلْسَة حَلْلِيةُ وَلَكُ بِعَكَلِرِورَ عَنْ مَنْ الْمُ مَعضِّعُابُاقوالهُ هَداانهُ يَحتاجُ الْمِعَنْ مِوَاعِانِ فَعَطُولِينَ عُمَا الْعَابَّا.

اعَأَبِالْتَطْعَةِ لِمُكْلِرِادُ النتقِلْمْ وَصَهْمُ افْضَلْمُ النَّمْ فَسَتَنْصَرْفِهُ لَا الغاس مانع اغ لأوانتجم في اعالكم لاعبارها فسُتعتب منتج ينكم مُن الصَّلَةِ الْحَلَمُ الْعُلَامُ مِا التَّعَلَيْتِ مِن الْمُطْلِقُ الْمُطْلِقَةُ عَنْد وضهاعتك فالكنف للولمن فعلها عج لأضطع واوالكنف التاب لنعلوا انكمادا انتعلتم عزاع الكرفيك لكمران تخلفوا فيك بترص وللك بنبي وكاحهد خوفهم لينهضهم اليالتويد ويعتبادهم البهاالأن تنوطهم مرجانت ملجلا كهروادخال عيرهم وكلانهم وقوله ازالمطاعبة طرئيب عندا بوابهم وانهم تتبنك يدون تشدابد مُغضلة هَالِحِلهَا اوضِعَهَا بالأَصْلُ وَيَالِغانَ وَقِلَكَانتَا فَاللَّهُ الْمُعْلَقِلَةُ هَداكافِيهُ لَامُنتنهَا مُولِلُولِ قَعَينِ فِي لِتُولِفِلْلِدَ وَقِعَّامُ عَتَدَيْ انتجعلهم جهروس مهجات عكدا التعويد وبرافضه وكولتزفعال الكرينانيك فالمتكونه كمفافولا عررماؤلكن لأخاه والبويك إن تخاف ولكن لأنقيتر لانك تملك ابضانا ميل اننقالك عرونبيتك ودلك اذالعضيده ليسَّت جافرُمه بَداتِهِا وَلَاجات الِفاسَّحَةِ تَعْطُ وَالْأَهْا المنفق المفطئ المخطف المنتقالياة الكيفاجات المتعلك بهاالخوف فض حالا مععلانات تعدم مرا وكدلك البع وكالبهط العولي فكالتبع المنعل فالمجيد العفط وتذع فيالنا زفادا قاليك ستجفق فاغلجج ايمنام زضر فللخسك التقدر والتعدم لايدفال

المقاع المستطفان يستعد الماء المعافية المعالم المعالمة المعالم المعالمة الم بلؤلاش عهافهاك لأمزيع تعتلنه لحرالنا شكاهم ترحتي المنظرُ إِذَا لِهُ هَالْمُ الْمُلْ السُّورِةُ اور كُمُزافِعُ الدُبُوعُ الله المُرافِعُ الدُبُوعُ الله لأنه قالع دَاك يعَلَك مِنْ وَعَ قَدَّ كَ مِنَادُ الْمُلْيَتَ كُلَة الْمُلْخِكُم مبلغها الأنه لذانادي موسكرال ولات العصبيد كلفا فركستورة بمعللكم جهادًا والسَّل قولَ الدِّك بَدَكُ الامْعَال المُلكَ الدِّفِيهِ كغايد لنتبتت للنالأنه ماأورد الع يقط كالاه الغائر فلأ الشجرة المقتقط ومحرق منح المالنارولا المحذ للنظ كأنه اكندمنغ فغناء الخطايا وزوال المعاب وعكا كوفالسد وفت وبنبوة نالعض ولفوة ومشاركة فيللونت ودرور الاوح الغتش وسنعهالانداشا واليحد كلفا بعولد بعد لربروع فدتر صابيتعارة هِ اللَّهُ ظُلُ وَظُهُ يَعْمُ كُلَّانِهُ مُلَّانَهُ مَا فَإِلَّهِ مُطْلِكُمُ وَمِعًا قَالِمُ الْكُنَّهُ فالبعكم بروع فدس فغا أبدكو النازاس تعكام النعك وقعص انضاطها تفطن فجالمين عكم موفين كانجب أن يصرواعند افتكا وخرانهم سيكونون نظلا الإنبية وعديلي ولكيك الغظيم كلهم لأنه لهذا السَّبُّبُ دَكُونا ولِيعَتادهُم الحالهم وبَدَكُوا وَلَا يَكُلُّ مَا أُوالدُّ طهرت لهرمناظر التصريك مظهرت لهزعلي هلالجهة خاطب الثدي فِي الْعُوسَيْجِهُ مُعَالِحُهُ وَالْمُورَةِ طَهُ الْمُحْمَدُ الْمُؤْمِدُ وَيَهِ الْمُعَالِمُ الْمُورَةِ وَالْم

ولعَراقًا فَكَ النَّصَلِاغُ لَحَانًا شَهَلُ فَلَالُا إِنتَمَالُهُ وَلُونِهُ افْضِلْهَا كَانَ سَه إِوَلَهُ كِلِنه هُوعَ يَرْفُهُمُ مَ يَحُول الْمُألَكَةُ بُعِز الرفاة وبابتظار الْعَتَوية ويابتم الغائر وبفقدهم اجذادهم ويادخال اولادغبرهم وبالعقوي المضغط عقوية بالقط وعقعدية الحزق وعمو كأكاج ه عنهمة القائيح وكنوم فحاشته والمخلص مزاع الدؤبة جزيل بلغها ويعد ولك اور وكلمه فع فط المتيك المتكافي سنط والته على عظيم توض للدالاوستط بينه وبيراليئي ليلابظنه انديعول هدا العول مَتَّكًا وَأَمْلُ هُذَا لَمُعُونُ مِنْ مَا لَيْنُ مُلْكُ الْمُعْطَاهِ فَكُلْ الْمُعْلِمُ فَاللَّهِ المُعْلِمُ فَاللَّهُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ ال وبببانك انهماقال في لحير لسَّت موهلاً ان حالية لكنه وض قبار كك مُعَادِتُ المعَودُيهُ للسِّوْيهُ اليهُ وَبِهَ النَّهُ اللَّهُ وَبِهِ اللَّهُ اللَّهُ ستكك فعَلاً اكترمُ زلقتيا وُهم إلج للتوبيُّ لأَنْهُ مُاقال امَّا اعْمَكُم بَمَا الصَّغِيحَ لانمقال انااعَلُكُمُ لِلتَّويدِ ووضَ بِسَمَومِ عُودُية المِيتَحَ المكؤنن وهيد يحتجز وصنها لانه قالحبظ لاداسمعت انه بجي بكري بتهاون للانكرا الميرا اعرض فوق موهبتد فتعلولا وانتأانني كاقلت فولآا هُلاَلهُ وَلاَعْظِيمًا بْعُولِيانِي لِمَنَا وَهُلاَ انفي الفي المنت عليه من الله عند الله عنوا فري في المنتوع النفي قلتَ هَدا العَرِكُ عَلِي جِهِ مُعَابِيَّتِهِ وِلْكَنْ فِلاَّتِ انامُوهَ لا الْأَنَّ فيحببك اكالسيَّت وَلافِعَبيدة الأَخْرَى وَلا الاتعلالليزو الخعيرة

ُ رُابِيَ مُعْجَدُرٌ لُونِابِّنَا فَدُلَك هِوالصَافِ بِالرَِّي الْمَدَيِّرُ وَلَكَ قَالَ بِرُصَالَنَا ` جَ فكولية وضفك الفلاه إبوالاتة من طوية أن زهلا الوج تحتق بيجنا حَالَمْ يَعَتَّابِينًا مُ اذَدَّكُو الْخُطُوطُ الصَّالَحُ لَهُ وَاحْلَسُامِ عَلَهُ وَاظْلَعْهُ سْدَهُ الضَّاحَةِ لِأَيْصِ بَرُ عَانِيًّا لِأَنْ جِنسُ الْمِهِ وَدِعَلَّ الْحَالَ الْمَالَكَانَتُ عَالِهُ ينبسك انتفيفيدا لأفوال المعالحية وتنبعك أبسكن واعاكان فلعك اوردُايضا الافعال الرهيبية قِايلاً الديبيك الرفت ولانه وكوقبلهما الفعل المعلب وفيها الألفاظ الأهم العافي واورج تعديب دينتاى انكون عبيًّا لانم قال ويجرة المنب بنار و تعليت انتكون خالك ارايت رَبِ البَوْلِ الْعَبِينَةُ وَهُو وَالْمُهَا لَانْهُ لِمَا ذَلُوْفًا مِنَا فَخُرِي فَيْظُولُ فَ عَلْهُا يَعِناجُ الْيَعَبُ وَيَكُون يَبِيزِ قَلْكُ صَعِبًا عَلِيكُ اورُونيسَّرُولَك وارك العالم كلدلة واندمله البرع مرابيتوالم فبراياه الان كلها مناوطة ولبنكان المنظه تظهر لأمعة اللابها طرنجيه عَاجِلامُ النَّبُّ كُلُّهُ فِيدَ لِأَكَانُهُا فِي عَلَيْكُ الدِّينَ وكون ببيغ هاكترافاين عرالاين الأن ببلكون مهم لكنه قدوض فيملين لنديمد برق فدتر وانديج والدين العولية فان كاذ دَاك العُعَل مادقًا فهذا العَعُل يكن خاوًا من النياب صَادُ قَالِكُنه لَهُذَا الْعُلِه وَضَ هَانِيزالِنبُونِينْ عَلَى الْوَلْهُ لِتَصَدُفَ التَّالِيَّانِ عَنْ مَنْ لَكَ الْكَالِينَ مَنْ مَاسَلَ فَالْالْسَيِّ مِنْ عَادِتُهُ إِنْ الْمُلْتَ

المتألظه إنهالعاي الكربين وياملكين يفض ساسعه ادُوخَ أُولُاكُمُا انْحُ الْحِيَايُلِولُ الْحُرَافِتَ كَلَمَا الْأَنْ قَلْكَانَ واجبا اذيدة الخروف اديغيب خطِتنا وانينقض كاوتنا وازيه بدونيه كانبعاته وبعددك بوافيالمج البنا الأانه مادكر للكمنع المزهد الأصناف لَكُنَّهُ وَلَالَّا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ بِهُ تَلْوَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فيهكغاية اذبنادي بُرنيته التيناداه وعَقِله الشَّعَ السَّامَ الدُّيسَلم رُوِّعًا هَا المَعْدُادِينَعْدَا وَتَطِلبُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الرُمِع عَندض طُمُ الْخَطيمُ هَا الصَعِ الْبِليغ حَيْن السَّلِمُ مَعْمًا . مُسَوِّمًا لاَسْمَاعُهُ لِورُوالكَلْمُ عَلَى هُلَا الْعَوْقِ وَمُوتَالِكُ ادالانتشكك بعَدَ لِكُ مُتَعَكِّدُ فِانتظارُ مُوعَبِقَهُ الْمُوالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْم فللإكرصاخ فابلا البصر مالله الراف خطية العالم ماقال المعافر لكند قال الراغ ودكك كان اعظم اهتمامًا بنا لأنْ صَغيحَه عُلِي بسيط والدويمله ودفيعه لزيوجد بالسوا لان صعه مار من واللفط وعله فكانعنه وقد وقدقال ابضا انداز الله هَوَلَكُوْهُ لِالْعَوْلِيمُ الْوَضَعَ نَدَالْدِيْنَ عَوْمُ مُرْتِبِهِ حِلِيكَ لأنهم ماع والالجه لهم انبغطنوا الدابنا خالصًا لله وَمِن اعطا الدَوْج تعقع بعضنا حَالدُ وُلِهُ وَالسَّبِ لَمَا السَّل إِبُوهِ لِمُعَا. اعطاه هذا العُلاِمُ أُولًا ابْعَامُّا لَوْتِيةِ المُوافِي لِيهُ بِعُولَهُ عَلِينَ

الوفش طلكاء مدالطاء ميه لأندقال لأنظنط اظلمة دبدكا فيدلي انصرة بعدعا النواد الأنت يختلجون لخضياه والخلتعه كستك ولهك السبب دفعهم والغاش الح النعة واليحيم المبعه واناعم معد النع مزالدفن ويزالنار والدبز ضوا خلاله وبديه فليت يزاغالهم عَيَواللنَّهُ قِالْقُولانِسْيَطَأْكُ الْجُرُّعُ لِأَنْعُ إِمَّ الْحِيَّالْ تَعَطَّهُ وَالْحِفْلُانَاكُ مُعَدُّا البِينَ قَدْفًا نَهُمُ الْ يُومَنُو كُلُّهُمْ مُرْفِدُلًّا فَوَدِيهِ ينشِقِهَمُ الْأَمْالِ المعمنين ونيببوا أدك كنيتوك كالميزامنواعتدين الأيظهما عَشَدِ عَلَيْهِ انْ يُحِدُّ لَكُومُ لَهُ الْمُانَّهُمُ الْعَظْءُ الْحَادِيةُ عَشْدَ فالمحاكمه بعداوت فلايكون لحديثا نبتالا بمتيون لحديثا شرفيا تعليه مع عزامة ولأينطح فيضهواته للخبينة التي تنتع فه بايسومام البيان كأن باغضًا فها لأنك ادالست منطه فلورًا فتك محنه لربيبيك مكروها ودك اذمكرات العجلة فالبيد التحكوافها بِعَوَرِيِّ المنشارَ مَا تَقِطَ الْمَنطَهُ بِرَوَطِهِ أَعَلِيهَا وَإِنَ انتعلَالِهِ ضَعَ النَّهِ وَسَتَنقط وَهُ هَا النَّهٰ النَّهٰ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا مَعَامَاتِكَ شَدَايِدِمَ مَعَمَالُهُ وَتَتَكِيدُ هَنَاكُ تَعَدِيبًا فَدَعَدُ الْعُجِدِ مَيْنًا لانجيَعِ الدَّبِن هُذَا الطَّرُنةِ وَطَرِّلْقِتَهُمَّ يَكُونُون قَبَلِ الأَنون الذي هَنَالَكُ طُعُ أُمَّا فِي هُذَا الْدِينِياءَ الْمُعْرَاضِ عَنْ مَهُم البهمية على عند مرع المكون المن طعامًا المنطع المي البه يميه ويكون

يُعلِهُ إِلاَ الْعُرَافِحِهَا تَكَارَةُ وَطَالَمُ الْعَدَعُلَهُ فِالنَّبِأَهُمَ هِي ماعيابها وظال مافعله في اشياع ضاده فعد وَضَ بنويَة ت احدتهما قدخولها حاهنا والأهزي قدوعد بكويها فحالفالم المنتظركونه حقي الصايرة فيماسك بصرق موتروا الغالبة والمكابؤ التالم تضريعه لأنه فدوعدالخالعين لأجله عنهم موجودانه كالهاان يعطيهم فيع مرهالماية ضعنها وفي العالم المتنانو حباه دهم الدغن عطاباه البق خُولوها فيما سُلْف تنبت الْ مَولِعَيْك السُّتانغة تستوجب تعديقها وهَذَا الْعُلَا لَهُ بِوَعِنا هَاهُناعَنَدَ فَعُلَا وَفَعُهُ فِعَلِينِ الْمُ يَصِعْهُمْ بِوجَ قَدْتُرُ والْمُحِبَّ فَهُمُ اداحَالْعُوهُ بِنَارِ قَعَاكُت انتكونُ مِنطَعِيهُ فلِّينِكَ الْمُالْعُلُكُ برقع قيس اعك كليم كالمربين أن بمطبعوا فعَلَا تِحَمُّلُكُ الدَّنْوَابِ فِي كُونَ مَلَكُ المُعَوِّياتِ فَائِث كان الععل المطنوت أنه اعظ واصعب وإنه يعوق على كِلْقُولْ وَقِياسُ فِتْكِانَ وَيَكُونُ كُولِيمَ فَكَيَفَعُ التَعْوِلُ النعل المتعل على على النياسُ لزياون مَادقًا الأنه أدفال انديضغ بروح قدسكم بنائه ووعكها هناخ كلوطأ صالحه جسميه مخن لأنقطئ وتهمل فعاكك الاولة كلفا اودد

فدكر لمهيامة اجسامنا واظها والعجاب هاهنا فاجتزامها مساهتنا مَلَكُ المَّوات ولِل عَالِي الدِّمَ البَعْ البَصْرَةِ عَلَيْنَا وَلِأَسْمُعَنَهُ الدُّنكِ ا وَلِاَظِلْعَتْ عَلِي قِلْمِنِ الْأَنْ هُلَكُ الْهَاوَهِ مِهَا لِنَا بِتَلَكُ الْوَهُبِهُ في كَالْحَيَّنِ الْمُيَوَّعِ النظالِيهَ الْكَرْفِدَ الْمُلَاعَلِيدُ الْعَالَى الْمُلَافِينَا عَلَيْهُ الْفَاظْرُ مزاجاتك الأمعال الخارنا فالعالمة كك فاربينا هوازالله وايد بغوق على يح منافقًا بنوت بناسة وانديخ إخطايا العالم واند بطالبنا بالملج عجافي الناؤان المخالفا لأنت تفكالح فيتنا المناض كملا كالحكاف المد منا يكلِدَ هناك العُتويةِ القِيتَ توجيهَ الأنها لأنها الفقائك وَكُوهَامُا كِيانِهُكُنَّا انْ يَبْرُهُ مُثَالِنظِيمَ نَهَا فِادْ قَذْعَ مُفِناهُ لَا الْأَوْال فلنتح وكالبيَّا عُمَادَمنا في ببدر للنيا الأَنْ عَكَالنا مُادَمُنا فِي هَلاَ الدنياان نتعل المحمطة كرالت على على عالى الكرود تديمار وأمن مرتع المحطة مَنَطَهُ تَبِنَّا فَلَا نَضِعَنَ وَلِأَنْنِعِلَ فِي الْمِنْ فِي الْمُنْعَمَلُونُ فِي اموينا ولوتوجناهم مناطاك فلمتبزين ودكك الكنطه اقلمن النتن في عَدلاهِ أوافضل مُنده في طبيعَها الأنتظرك الإلنيالأد اللِّي خاج فأنهامتك كلناك لكزالج التدلانا بتأريالك المأب المتجن انعَشَاحَةِ الدُي لِأَمْكُ نَانِعْصَالَهُ وَقِيطُمُ لُولِيْتِحَةً لِلْمَا مُلِنَحُمُ فِي لأزائده لأجله والكنطانيته أعلى النبن ليصارط منتفضهم معهم انظل

مَنَالَكُ مُا دَمَلَنَارِ وَطَعَامًا وَلَغِي إِنْ مِنْ عِبُولِ انْ يُلُونَ بِجَامِ فِي إِخْوَادِة الكاينة كن تعومُه في المُّهُ فكركُ لينزيعُ إِلَى المُعْعَلَى المُعْعَلَى المُعْعَلَى المُعْتَعَلَى المُعْتَعَل العَيْ سُونِعًا اقتِالهُ وَمِزِيخُلُطُ الْمَتَلِ فِيكُلِا لَهُ وَمِعْ لَكُولُمُ ا يقوله بتمتيل فقد اجتدب شامعة بلتوت تعزيته ووكل تختيقه عَنكَ كَنَبِّلًا فِلْقُدُا الْعُلْهُ حَلِظًا بَيِناعَنِيمُ اَخَاظُهُمْ عَلِيهُ الْلِهُهُ فِلْقُولِلْهُ ٱلْيُعَلِّلْتِهِ عَالَمْتِالْأَبْسِيدُ الْوَحْصَادُ الْوَكُومُ الْوُمْعَصَدُهُ وحَقلاًوشَبَلَهُ وُصَيَّلاً وَكِلمَا الْوَضَّامِعُوهُ الْمَنْصَرِفَ فِيهُ وَهِمَا الْغُلِّ عَلِه يَوْمَنا المُناخِ فِي هُوا المُوضَ وُجِعَلَ لَعَظِا الرَّوْمَ برَهَامَا عَظِمًا. الأنواله التي قالها الان المعتد عليه هدا الأفعال الجييل فيجلز لتها تغربرها حية انديفنغرالخطابا وبيطى الرج بقررك على مامال الحر مزهدا الأفعال كترا الابتكيوق فيوضعه شرانبعاته ومحاكمته ولقايل العقول فلم ما حَلِوالشير الآيات والحراج التي فَتاون في الحين ويَجترَحُها هُوفِنتُولِ لِأَنْهُ لِا الرَّوجَ كَاذِ اعْظَ فِلْأَلْوَ الْإِياتِ كَلْهَا. وَيهُ والدَّحَ تكونت مَلكُ العِيَابِ كَلْهَا لأَنْهُ أَذَلَا فِي وَضِعَهُ وَالْوَالْهِ الْمُ فغدانتماغلي إجزابه كلها وهيجل المؤت وازالته وببطلان الخطيبة وتغيب الكعنة ودوال الحروب الظويل فانها فالدحول إلى الجنة والطاق الج التموادة والمنفض الملايكه ومناذكة النع الصالحة الماموك وَدَلَكُ انْ هَدَا الدَيْحَ هَوَالِيَسَبُولِ ثَلَكُ المَوْالِيكُ لَفَا فَيَكَا مِهُ الدَّحَ ·

وإياحت متلكة من لم في الغيد الغيد المحرص انظير محرصا في الغوايد الاضه لكنانخ الخالف الانام صاحف فاونا فالعدد اعاع وانتعلنا فِهُدَا المَّكَانُ التَّمَّزِ الْحُلِيَاتِ مَعَلِمُ اوَ التَّقِدُرُ الْحَافِظِمُ لِكُنْ الْاَبْنِيا والرسَّالُ النَّهِ كَا ورُومِيَّنَا الْأَبَاوَاهُ لِالْعَدُ لِكِلْهُم بِقَعْوِثُ بَكُمْ فِيكُ كنينه معلين وليتريح موالكم على خاله الخال بيتًا أَلْتَوْلَكُنَا لُوالْ رَغْمَ منه ويس اوتلته وعليتم ما واتلم المالوف معليه يسكيط والهاعلى النفي وَجَلَلْمُوجَا ظَنْتُمَ الْحُلَكُ كَافِيًّا لَكُمْ لِيَلْأَمْنَكُواْمُا فَدُسَّعُمْ الْبِيرِ قَالِلًا وَاوْلِهُ عَانِعُولُ امَا قُدِيسَكُ عَمَّ اللَّهُ قَايِلًا لِلْتَا ذَالَهِ عُانَ هَا السُّعَبَّ يَكُمُ فِ بنغتيه وقلبِهم منتوح مَيْ بعَيدًا فَعَ إِلَى الوَصَا الوَصَ الْمَعِ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ الْمَعَ امصَ سَّطُورُ لِلْكَتَابِهِ وَأُولِي عَانتُولِهُ المِصَنتَ فَتَنْهَا الْخَقْدَ دُنِيَّمُ هِا أبليترالخال في فسَّكُ واحَضلِ قِلمُ المَتَخلصُّا مَزَادُ لِعِيدَاللَّهُ الْعُيْف التبنية ماارئية بعلغ ومهاله لانظلاناك الديجة ليان اقرافيه لِمُضَّاعَيُونَهُ لَورُكَابِدُ وَالْ الخاجُ وهِيَ وَفَالْخِلُونُ فَاوَلِتْ تكافر العيبك الحسَّد ولهذا السَّب اداا خدت مصَاحَ فالراسَّ عَالَع الله الله الماسرة اقراع الأنني لئت اجد فيها سُطُورُ الكتابُة التِي المُعَالَد فِي الدُوراكُ ونصف للكنج لجدفيها الغاظااني ببل الغاظ عبرتهامست عكمتعقد ترادامكية نلك نكتبكك كأنشتك منالدة فاداانفهم وبرلم قَافِيكُمْ لِلْافِعُ اللَّهِ لَهِ الْخَصْوَلِمْ فَ الْمَالِمُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَّةُ الْمُحَالَّةُ

قدَّلُ لِهُوا السَّبُ لِمُرْتِعُولِ لِمُرايِنِهُ بِعُدَلِيَكُلِكُ لِمَا تَكِلِي لِكُمِثِلُمُ الْفِيسَةِ ل اكتونام خبتنا الكنول لجالغضلة مين فيان بوتاع ادانمعنا هداللتل ودَلَكُ انْتِلْكُ النَّالُونِعَلَى مَا انْتُوجَهُ منطَعِيهُ وَانْسُالَ فَكِيوَ جَعَرُكُ انتكون منطغيكه اجبتك اماتري العوتيجه منوقك وليتت مخترف ي فانشيتَ انت ان تنعلت مُن اللهيب فاجتنب قلة الرعدة فانك على هَدِ الْجِهُهُ مُا عَادِينَ خِبُوَ بِتَلَكُ النَّادِ اصْلًا لِأَنْكَ ادْاصُكُ فِي هَدِ و النيا اعدافالمتعديه الدقيل فيها فالبضراد المضة الحهنا النادك الأنون والكرب دلك الإولى المنون فستنع فه همنالك بالخام ومعدفه المليغ يتحين لكيكنك الأنفلات منه ودكات إن الفال بالمنقاطع كاللاية لمنطهم نهم عيفه متعوم كالخال الأعنامنه لأننالن تخربينا ان نَصَاق مُ اللَّهُ علح والموروسيعا فبوك فلهدا السبب تختاع الكوك اهتمانا فِعَ نَاهَ وَلَا نَا لِهُ لَا الْعَبَا الْعَبَا الْعَبَا الْعَبَا الْمِعَ عَدَاوَمَ لَالْبَيْ لتتخاوا البه فغط لكزلكئ تشترك منفعه منمنع امملز فاهنافاؤا كنتم تحضرك كاهناد اعاؤا انصفتم لزت ترام كاهناننعا علِيتُوبِكُونِكُمْ وصَحَوِدِ لِمُرْفِيهُ والمصّان ومعامَلُمْ فِيهِ رَجُ التَوْفِعُمَّا. الأننا الديشلنا اولاناالي علين مج دلينا مرمايستمري عنيهم نفعًا نصبر قالبين معلِيهُ إن لبّاء بيمانقلناهم الم علِيع يرَّهِمْ

عَاجِلِّإِنْ الْمِضائِلِ الْمُولِدُ الدِّي عَلِيسَهُ إِنْ زِيرَاكُ مُلِكُ الْمُعْلِينَ ونتدب بكاللخ ففغزلنا دامالانكن يزين يعتاقونا ففنزلنا داياء عَنِهِ اللَّهُ النَّالَ النَّافَ لِكُن غُلامَنا يَغِضِنا وَامْرَاتِنا تَغِنَّا وَتُعْيَضَا وابنااذااجتنب التعليم وابال ترتبه كيحجنا اليالخاف اليالمتعق عَلِيَهُ فَادِا انِهُ مَكَ الْحِالَمُ هُلَا الْمُؤْرِضِ فِي بِينَكُ دُايًا وَاخْلَت الأكتسكك ألى لخلف عيم لنك فالسُّوقِ انتبتُ السِّرتبوت ناجيات وكأن بيك الخلف فانستب الكاتك والمعالمك والكاكد غيرة لأنام كاتك بعامكت فلأيد وويلت ننتها فتنهضك اليك تتول في الدولة مولامنكم ولأنطط كانت غيض التعالم فِللهَ عِلْمَهُ المُرْتَكُ بَلِ احْمَل كَاتْعُولُهُ بِا وَفُوالْفَهَا فُهُ وَلِنَ كُلِتَ عَيِنَكِ عِنْ مُونَ شَادِّمًا عَمَاكِ وَلَا يَعْلَىٰ ذَلَكُ لَلَالِيَّةِ بشهامه وليكن يتك مع كم لغضلتك وجهارك لكول التفيت منية ادنيا مناحيكا نوعادم بعمه بمنيله ما يعرض كافيا التوق ماعلهما العُلْفِي الْعَبِي الْكَادُ الْمُرْبِينَ فِي الْأَبْدِخِ عَصْبَ المُلْقِكُ مِعْبَيِدِ فَمُ انتَصَادُ فِيمَابِعُنْ بَهُ وَاللَّهِ فَعَالِمُ اللَّهِ فَالْمِيدُ اللَّهِ تتهالاعضة احدًالنالناس لخ لكنيم في الحجب هدا في والحاف مستقعب عاص ولايتما اداكانت امرامك عاض فاداهك قويه في فالله السَّولناقه مَنْ في الماح الأهي ويَسِلنا ان.

وعزليه فاالغاية التخاون غابة هداللف الدكال لخافه انسا فتنفضها فطنه كاؤاه كالمتراغ لغي البجافا لتنت اكخف افتعالى السَاسَبِي وَلَا الْطِلْ إِنْ اللَّهِ يُسَطِّورُ الْعَيِمَةُ فِي كُرّ والعنون مركب المركز المناف المركز الم وللنطرف كالمتحليك ليتريته والأانني لمتت شاءاد الماطبك حطأبا ببعاعليكم لكنف اطلب واتضع اليكران تماياوا ولوعار المَبِيان الصِّعَادُ فِي مُصَّرِفِهُ وَالْعَوايِدُ لِأَنْ اوْلِيكُ المِبَيان يتعلون اولانتيل الحرف ترتد يوسونها معوجة ادا قروها. وِبعَددلك يُسَلِكون فِي طُويت القرام العَيْبَعَة المُتُتِعَادُهُ مَن تكك الخرف فبكيلي الخراف بوله المالغ الغالق المنطاء نتعلم الأنخاف ولانحنت ولأشلب ترنيتهي البحرف لعريق الَاِيَحْلِيَّدَ احَدُّا فَلَانَغِنْتِ اجْسًامُ الناسُّ لِلْمَالَّدِيطُونَنا وُلِأَشْكِيرُ ولانكوك جفاة ولأغاج تن لنتقل نهدا الأفغال البضالي الخائد الركحانية فنتدك بضطناه ولناونتنافاعت بطننا ويحكم عفافا وعرالأوناوك ودعا افضام التشري متخشع وفقيين فهنا وننظر فعل المنطيل بمنهابيعن وَنَلْتِهُ أَفِيغَتَنَا فَهِ لَا الْغَضَائِلَةُ لِيَتَا الْذِنْوَ الْحَالِمُ الْعُمَالِنَا، ولدك اصدقابنا ويحض اسولتناؤ قدام اولانا ويبتغان بتري

وكالنبع المنطقة المنوقة والكافيض ونستنت المكاكك كالحاب افعال الفضيلة سكهلة عندنا ونستتم لللافالخالعة عندجاوشنا فيمنيا خالى المتع متمتع أن بنكوك دايم ويعل ستعينت إفي كالاالهم التكك المدينة عجولة كميتوونوز والأكاليل المتنع اضكلالها إلت فلتكن لناكلنا اذنوز تقها بنمة يينا يتوع الميتكو يعطفه الدكية المَوَلَقِيلَا إِذَ الدَهُومَلِعِينَ وَلِزْمِفَالِدُ نَانِيهِ عَشْرَ حَيِنَاكُ الْحَ بيوع والحلوال الدالاد فالدالمف سيدنا وافيم عيدة العافي من مصطبعًا مَ المناصَلين يحت جَناياتهم وللن السنع بافعاله كل اللكيلة تشرق ماله السِّليمة الفراه الذَّا لأن مناقب الديكيكة نماناهكالمبلغه كيتوافي ستودع البتول وانجج منحنالك بطيعنا ويلظم وبيبل ويتالم بالاكرا لأخ الغيالم يقاما معين بعب مُزِاقِتَبَالِدَالْمُهُودِيه ومزجيه مِعَاناتُكَيْتَوَيْزالِيَّ نَافَلَانُ الْعَعُل المُدَّعُشِكَ هُولِندكاذ الأهَّافِينَا انبِعَيْرانِسَانَاوَامُا افعَالَ الاهكافتنبو وكامفي أئبتها ولهال العله تعدم يوصنا فنق الماك الأخ الم الما اله الما الما المنطقة حَدابه واتواله المَفْ لَها انه قاض ووانه يتفكال حاد نظيركما يتنوجيه وانه بهب كطن وزيه رؤمًا واستعًا حَينا كَلِيتِدِجِهَ أَيِّياً الْجِمْعُودِينَهُ لأَنْتُوهُمْ فِيهُ نُورُهُمُ أُدُلِيلاً فِلْهُ لا السَّبَبْ

فعُلِهُ لِالْعُلِيمُ يَنْدُ فِي لِمُوالِعُ عَنْمُنَا اللَّحَرِي الْأَلْوَافِ فَي مَا لَكُ الْعَلِيمَ كلايؤر وندهن لمصارع تناولكي فقيديهدا الايتيافراسكهل رأماعندناه بنبغ أن نوجب عَدَّا مَوْ الْعُنويةِ النَّفِ السَّرِيسَةِ الْعَصَالَ اللَّهِ مِبَّا الْجِمُّ الْمُ وَيِجِّالْعَظِمُّا وُهُلا للحُدَّهُ وَادا حَلمَنَا عُلِيَا نَعْنَنا الْمُوالِمِ مَصَادُ وَفِي الانظيجاء علوالامز وينعتغ عيره كاينامتبه فانناع أيحك المُورَفِيَّتُهُ لِمُنَاالْمُواٰلِيُمُ كَالِّهِ اللهِ لَهِمَةُ كَيْرِوُونِيُشْ فِيهِ لِمَا الدَّبِيا عَيشَهُ تَناسَبُ الغنيلةُ لدَّينَ وَنُورَقِ النَّهِ الصَّالَى المَّالحُ المَّاسُولَ فَ وَيَلُونُ لِجِهَا لِلْهُنَا وَلِمَاءُلِكُ لَلِيَّا عَمَضِ هَالْ الْعُوافِينَ الْمِيَالِمَا الْعُلَافِيَالِهُمَا وتستنجأ والمادكوناه لكرهاهنا واذا انفرفتم تطركون مكنة فركيتكم عَلِيهُ سَيطَ دُانِهُ وَعُلِيمُ النَّفَقُ فَ نَطَلْعَوكَ لِأَبْلِينَ لِلْحَالِمَانَ فِيحَا مِفَادًا انصَ كَ اللَّهُ الْهُ وَلِيَّتِ عَلَّهُ عَلِيَّتِ مَا مُؤَلِّدُ وَلِيصَوْلَهُ اهْدَالْمُوالِدُولِ الْعُدَّادُ مَعِينَهُ لهُ وَلينِ خُلِم زِيعِمَنِا هُ رَا لَيْ هُ رَا لَكُ عَالِمُ الْمُعَارِلُهُ الْحَيْنَ مُسْتَعَ لِدُ درور الروم زيتًا وان سَعَطتُ في اتنامطارُعَتك هُدادُفكهُ ودُفعَتين وَدِفعَات فَكَّانِيَسِينَ قانطُ الكنافِ النِيَّامِ مَاحِ وَلِثَبْتِهُ لَا لِي اذتلبتن عَلَي لِلبَرَ لَهُ إِلَى لَكُلِيلَكُ لَامْعًا وَيَخْرَبُ قَنِيتَكُ فِمِ ابْعُد في والغضلة المنتخنة لم للك النكات داتك في اعتباد هُذَا الْعَلَمُ عَالِنْفِيسُهُ فَلِيسُ فَلِيسُ الْمُعَالِنَ عَالَىٰ عَنِرَتِ فِي عَلَىٰ امُرَّا وَالْمُرْجَالَقَكُ عَندَمُ عَالِهُهُ الْعَادَةُ مَكَانَ الطّبيعِيهِ

مسبد فاكلا مرهابة وناملك فاقتاده فيحدا المن مما تدهر فعما ان العَجَالِكَانِهُ لَانهُ فَاقِالَ الْهُ هَا قُلْ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِكِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمُعِ اكنه قالهُ الدينيليقينا لأنه لما تعهم المفالغنا في المنافعة المناف انكون موهلال وهوان يعك وتعبده وضع ها التوليخفومًا وهو عَبادُه ابِهَه وَمِعَابِلته كانه قِال المَّت نَهَ بِعُن هَا المَعْدُ وَيَنعَنِي كانه غير لأية بي فلهذا الفيضُ فِعَدَّهُ الرَّكُ الأَنْ فَانْدَلَا يَعْ بِيغِمَوَمَّاً ، وماقال الترك على بشيط دانة لكنه إضاف البه الأن لأنه نهمان هَاللَّافِعُالُ لَنَ مَاوِنَ دَايِّالكَنكُ سَّبَصِ فِي هَاللَّافِعَالْ الدِّ تشتهيها فاعطير الأنعلى على ترازاه كيفعد الايتارات سَالت كَيغَ يَلِونَ لَأَيْتًا المِبْنَكُ اللَّايِّتَا بِنَا نَعُمِ النَّرِيَةِ الْمُنْكِفَةُ الْمُنْ وَبِلَاللَّهُ فِأَدَّا وَجُدَةً قَالَكَ لَكَ لَكُنْءًا ﴾ الوصَّا بِالْحَلْفَاعُ لِلْحُو فغال ادكنا قدتمنا العصايا الاخصاعا وقدتبعت هكا العصيد فيدبغ لننفخ فكالليها لأننحيت لأجل اللعنه المزيحة عَلِيْ مُخَالِغَةِ الشُّونِيَةُ فِيجِبُ عَلِي لَوْلَا انْ الْهِ لِلْكَاهُ الْغَيْكُمُونِ نبعتها واسكنهاعكي هدا الجهدوا بطلها فليت يموان اتم الشريك كفااداكان لابتًا هُوان احَلَ العُنهُ الكَّتَّهِ عَلِي إِنْ وَيَهِ لَا لَهُ لِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ ابضاًتُوكَهُ يُومَنا وَإِدَامُطِيعَ ابسَّعَ مَعُدَفِي لِمُنْ الْمَاكَ،

منعه يومناعن مفورة قايلاً انامحتام الحان تؤرف انت افتجانت الخ ولم كاز المفود بداد اكانت توكد تراعلى قرف لَعَناعالِهِ وَمُمَا عَلَيْلا لَيْظِنظان الدريناج آالي الإدرات بهَا العَيْمُ بِعَينَهُ تَعْدَمُ السَّابِقِ فَتِلَّا فِي لِكَ بِتَسْمِتُ وَالْ وَرُوفًا وفاديام خطية العالم كلفا لأذا لقاد كالديو اخطار منالانات كله دييطلها يليق بالتراان كونهو قنعدم الديود مفاطياه لَصَنَّهُ قَالَمُ اَكَاذُ افْضَلَ قَدَرًا الْمُرْحَلَكُ لَيْرَا الْمُمْ لِكَامُ لَخُطِيدٌ الْونِيا لِيعْتِبل َ اكَ المَعَيْدِ مِنْ هَلابِكَافَةُ الْأَبِعَانَ وَالْمِغَةُ وَإِذْا اقتبله نعرف انعند عجيه اليالصغه دبر افعالاً اخر وافعالهُ فَالله قال بومناعند بعبه اليدة إنا عتاج الجان تعدينات أفتح إنتابي وماقال افتعتمال انتعم لأنفتك انجب انبقول هدا العول لكنه قالا افتح إنت الي عَندي فاداقال لدالمسيَّ العَ [ الديم له فيما بعد مَطِيِّ الْمُعَلَّ مُنَا وِدَكَ أَنْ جَلَيْ مُنْعَةً مُنْعَتَ لَاجِلْبِهُ الْأَلْنَهُ أدشيح مَّا اعَلِه انا الْإِذَ لِسَّت بَعَرِجَهُ انت ويَسَنعَ فِه فِما بِعُدُولِبُّ كك كفظم إنتوج عَن لِيهُ سُولِعًا وانتقل المضدة وهدا العاصل احتَى أيضاً نظيرُ كَاكُ الزكا لأن فانتاعُ لِحِهْ الكَالَ بِلِيقِينَا انْ نَتْمَ كرعدا اطلعه فالحو لأنهاما كانابوتران الغلبه علىجه التمادي فينها لكنهما أوفيا حبهما فيطاعتها ونزريا إن يتبلأمني

. به دا هُوعَالُ مِنظَدُ الله وتوجه محل وأحد من الدين سَعُوا ابدة قرق إ فِي مِنْ السَّافِ لِيسَ فِي مِالِ الْمِي عَاسَبَ رَبِّية المَسَانِ بعينها ولأجل الموصاف أبق كرناها كملها لذلك عاالروم بقنق عَ امْهِ مُسْتَعِدةً المُوتِ الداليُّوعَ يَعَلَمُ وَاغَدًا عَندَ عَلَمَ الْخُافِينَ لأزفِولهُ هَدا لبسَّ هو مناجل بيَحِنا العَابِعُ لَكُنه اعاقِبَالِكِفِل ابيوع المصبوغ ولعابل الايعول فكبغ كأصفحه وقلحدتيت هَالْ الْمُوادِّقُ فَنْتُولِ لَهُ أَنْعُلِي أَمْ مُرْتَى قَلْحُدَّتِ عَجَايِبُ كبَيْقُ وَإِنْ لِمُرِيكُنْ فَالْهُا حَالَ هَدَا وَبَعَدَ نَلَكُ الْعَابَ كَالْهُا. وبعدا لامولت والبوقات والبوق ابدع واعاجلاع كأوعبدوا بعلفاعُونَ وَهُولِكِ فِهِدا الشِّجِيهُ شَجِّتِهُمْ وَهُرِباعِيانِهُم حفواحنيكا وابص العاذركمعاما فابنتعدوا هدا الأبتعاد منتصديع مميع تلك الأمات حقانهم فيافقات كمرواعماط فلففانك أفرابه للالكورواد البعط لدياعبهم فياسة امولة لبتواع لحضالهم كالمشافكم سننعجب انكافواما فالمافالوا الموكة الوادو ملافاو ويباددك أن نعتنا اداكات سَّخِيمُ الْرايهُ المتلوكية قديمَ صَلَّتِهِ المَّيْمُ مَتَجودًا عَلَيهُ الْ ماتحت الحضن عنها الامناف الفااذ اكانت صابة الداجئ نتعاده بكلما يقال لها بتعديق وفريد حلافلا

وادابالسَّرات فَدافِنتَتُ لهُوابصَرِي مِنادِجَ اللَّهُ مِنعَدَهُ الْمُعَودِت عَامَهِ مَواْفَيَّا اللَّهُ لِكُهُمُ الْاتَّوْهُوا بِوحَنْ الْمُواغْظِمِنَ هُ لَيْرُالْأَجْلِ اغْتِدَالِيَّهُ زمانه كأدفي البيد وكاذابنا الدبس كهنتهم ولتوضف تبوية هَلاصَعْته وَلَاسَتَماعَايه كالهُولُولَكَ البالدالي عَوَديته ولأنه ولدن غاقز وايشع ولدن جاريد تحتبك لان ولودته من البتوليد مكاكانت بعدواضك متعندكا فتهم ولحض اغتدابه في وَلَهُ وِنصَرِفِهِ كَافَهُ مَنْ حَضَ عَنْ وَلِبُوسِيَّهُ النَّوْبُ الذي ينت كالناس في لِبنَّهُ فَكَانُوابِنُوهُ وَيْهُ ٱلْأِنْ فِي كُلِّمُ لِكُمْ الْمِعْ لِكُمْ الْمِعْ الْمُ لأنههُماكانوآ قدعَ فوابعَد ولأصنعُ المُزتلَك الإَصناف المُحتجز وصغها وعص لينا انداص طبغ مزبو عنا فيعتع كك توهم هَلَالْتِيرُالْ الْحِيانِ لَمِيلُ فِلْحَلَّا مِنْ الْإِفْلِينِ لِمُهُمَا عَتَعَدَافِ اندكا حدة والناس الكينزين لاند لالمربكن عندهم والحذائز الناش الكبتين لحاجآ الج المعودية كالكبترين وكان لوحناعن هم اعظر يحلاً مندة واعب لتواف بالكيم لنهوا الواي عندا كرار الناسُّ عَتَ السَّواة عَندا صَطباعَه وَاعَدَالِهِ صَاليحَ مَوِدَ مُنِادَّيَا مِّرَبِهُ الْوَجِبِدُ وَادْكَانُ الْمُوَدِّ الْعَابِلْهُ الْمُولِهُ أبغل كبيب ويظن فنداكة الخاض نأنفيليم بيحنا الترتما يلاتم ع يَوْلَانهُ مَا اسَّت بني إن قال هَذا المَطْبَعُ لَكَنِهُ قِالْ

مَن إِنْعَالِ شَرِيعِهُ رُحِيما بِنِهُ دَايُما بِسَيِبَ الداسِّخِينَ الْمِصَ رُبِيِّحِ فِي إِلَّا فهمه إلى الجير الينظري والكيكنهم انستم اوالهمه والمحدو المواقط المليعه خاببه منصنم ورهك باهتون لقي لأنثأ الملئ ظدوت طاحة لأيويدفها بعدهُ والمناظرُ الذِّيِّعتِ لماسِّتِينَ فها دُفعه و والأبدا بنصافها وبنبان كافاذ فج فعاذ المشافئة تحت حديث عابري فطهن سناظن السنن فارتب كالمهام المهوج المحال المستران المنتب المعادن في المنتف المنطقة ال فِي كَاللاقة لكناله وكان والغريج لدايات محتوسة تعتبل في دفعَهُ مَاسَتِينَ مَنهَا وَلَعَ كِلْ الْمُامَدُ لَهَا الْعَضِ ظَهُ وَمُعَالِلًا لَا يَ الماض بزوب عَناكانها عَعْن الهَاء وتنظه لِعَراز المَدَ وَلِمُ يَظِهُم لهُ الغيضِ فَطُ لِكُن لِتَعَلِّمُ إِنْ الْكَعَندا صَطِيَا غَكَ يُوافِي لِيَحَالَكُ فليتت بناحاجة الينظر معسوة والعقااد تصديقنا بخزينا بالأمن الهكالكلهاوفي كأانالكات لستنلل ينقامنوالكها للْيُرْنِ فِدَفِانَهُمُ الْكِيفُولُوانسَالَتُ فلمظهُ الرَّحَ بِصَوِيتَ مَامَـهِ، المبتك لأن هُذا الصَنعَ مِنْ صَعِفَ الْحَيَانِينَ نِقِلَ الرَوْحِ رَجَ وَوَا كموفلهذا السّب ظهرته والمورّوف لمن المَدارُ المناحة والديّاء لانطاده للسكونه كلهافي وقت مزالاً وقات عَرَّا المشاعَّا وتغيب جنتناكلة عندتو كطه فحيثان هلككة ظهره والتنحكين الشكاوللخ وابان انحلال الشتأ وعلفيضا الزهجرة نهتوك وبسك

تعولزهرا الغول إنهم امرقوا الموت لكن اظلبت هكذا المطكم وهويها فأحدت وإما مدت ما اوجب عليه تصديعه ولغي انالهَنَانِظُمْ هُذَا الْمُنْعُلِي الْعَادِهُ مِنْ لَأَهْتِعَاجُ بَلْتَانَالَٰهِ فِي مزاجل كاجري ودكك ازاليهودكما ارتجوا اذيهككوا وازبرنعوا اليجَعُوبِهِ واصَلَهُ الْحِاقِصَابِهَا لِيلاَبِعِيبَ عَيابَ سَياسُةُ مَنَ جهة خبت اولانك قال ما الدي كان واجبًا على الما الم بُهُ لِالْكُمْ مِنْهَاعُلَيْهِ وَيَامُلُهُ لِاللَّهُ فِي فِيهُ لِالْمُوجُ مُا إِلَّذِي مِعَبُ الْكِلِونِ فَاكِلَا مُعَرِينَ الدَّفِي وَتِهِ الْكِوقَادُ فِي لَمُ سَباسَة الله تعَرُ تَرَحَكُمُ مُولِعِه بِعُلْ الْعَيْ فَالْأَحْجَاعُ الدُّبْ بتعاظوك مكاوت خبتهم إنبيه والنطران جرائح تدبيه مات ومُقلَعُ اللَّهُمُ المَا مُولِهُ لأَنْ لِتَعْتَمُ الْجِنْدُ ابضًا بلَّ السَّافَتُ يَا الأانالكلام الدي نطع زيدع إليهود ببنوان بخزند عندنا لوقت عَبَرُهُلا وباسَّعَادُ النَّهُ الإنا الْأَان نَفُظُ كَالْمَنَا الما اعَمَدناه وَادااصَطبُ ابِيَعَ صَدِفِلِ إِينَ مَا اوَادُا مِالسَّمُولِ فَذَانِعَ عَلِي فِانْسَالَتِ فَلِمَانِعَتَ مَالِسَّ فَإِنْ الْمَانِيَ الْمَالِيَّ الْمِيْلُ لتعلمُ إنك عندا مَطباعَك انت يجدت ها الخادة وتنعت السَّمَعَاتَ ادْبِيعَوكُ اللهِ الحالوطُن الفاوج ويُعَوَلِكِ الأَوْتِمِيلَكُ شيًا مُنه وكي البينك وَبِين الأرض لين كنت مَاتبَهُ وَكَ فِلْ تكك كونة ودلك انفي المبادي قيظهن متلهك المناظ والمها

الشكار الفاظهربة في وكالخاف فعط فان قلت ازتيته تكون لجله لها الثكل تعصح لأفش وجد الكروي تعلقها أك هُ وَالْفَ فُلْمُنْ مُلَيِّكُ وَمُعْتَدَادُ وَلَكُ مَعْدَادُمُ الْفِصْلِ الْنَدْرَعُ لَى المامَةُ لِأَنَ اللَّهِ يَبَنِتَ إِيهَ إِللَّهِ الصَّرِيَّةِ وَلَكُولُ اللَّالِكِلَهُ النِّصَّاهُ افغل يحكمنهم لاهم فنظهم وافي لتوالأوقات في كالناسَ وَالله ليئت هذا المعوال البيت مخيكة ودكك ان عينة التي بد سياسه وخدو ومعارته عنرفظره الوقي فلاتكونز خاليا مَنْ لَلْ الْمُعَنَى الْمَكِ وَلاَتْتِعَا مِلْ الْمُؤَاهِبُ لَكُ عَنْ السَّعَادُهُ مِاضَلَّا المائم عَلَىكُ لَهُ لِكُن إِنِمَا تَلْوَن مُتِبِهُ الْمَبْوَةُ نَالِحَ فَهَناكُ تبطبل لأغال الشيكة متجازاه كالنئم الصالحه لهكال المنكب بطلت معودته المهود واستمن معوديت الماوا والمحي فالغص موعتقن فالمعودية للذرينا هنالك التنها إلغقي كايما فبطلالفصة العنبة عوضة فعكنا للجديدا أستا وهاهناتهم يمورية البهود وفتهء دكاث الباب كنيتته ويحافع لخيليل الغفئين فيماين واكاك فصور الظل وص الخة لأن مَعَوَدِيتنا هُوا وَعَدها مَتلك نعُة الرَحُ وَمُعَوديّه بُوَهُنَا كَانْتُ مَعْعَرُ مَنْ هُوا المُوهِبَةُ وُلِهُ الْأَلْفُ لَهُ الْمُؤْمِنُ

عَلَامَ اللَّهُ اللَّهُ عَصَّا فِي اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَمُكَالِّمُ اللَّهُ مُكَالَّمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا لِللللَّا اللّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ للعَجَادَت الْكَابِندُ وَلَكُ ازاحُوالَ النَّاسُ كَانْتِ البِّو الْمُوال كيتوافي إفاست في عويد اعظم من يرفاجدا فيركزك الخبرَ ليلاتوسَّى لأن في كَالْ لِلْجَيْنَ إِدِكَانْتَ احْوَالْمَامُوسِيَّالْمَهُ حَلَا يَعْمُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُو بخاون كوصَغها وبوهبه لهذا السنب ظهرت الخامة لأحامل غصَّنَا من جَو رَبِتُونِ لِكَ نِهَا ظِهُنَ مُورِيهُ مَعْتَعْنَا مُنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا شرر بِوَاللَّه عِلْمُ الْمُ اللَّهُ عَلِيدًا فَا الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ استانا واحك لكنها بظهورها ماعدت المسكوية كمها اليالتما وببلأمز كالفاغصنا المزن يبونه حملت لجنبتك لنامر الناية اللاق بالمض فاذاتنه تمريقية الرفع فلأنستنع كرتيبه انعَمَى كَالْظِهُولِ مِهَدَا الْمُولِقَلْا نَهْ الْعَوْلِهُ الْعُولُولِ. انصَعَادُما بِبَوْلِأَسُان وبِعَلِ إِلْمُاكِنَا وَلَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِينِ المبئئ وبأرادة لأدالمسك طفرفي طبيعتنا والرج ظهرفي صورت كامد فاالدي بسفان نعوله رؤاعك هدا الاوالة نتول ازافي للله الخنطبيعة انشان والروح فالخلطبيعة عَامُهُ وَلِهُ ذَا السَّبُ مَاقَالَ الشَّيانَ السَّالَ السَّالِ السَّالَةُ المَّالِمَةُ عَلَيْهُ مَا لكنه قال انه ظهر في صورت عامه ولاظه بعد الدفيع لل

لتعرف لنمك بَّا لَكَ قبل مُعَودُك المُعاهَنالك انتَّ لَوْللْف كَمَن شكاللتمافيت لمنا انتتبت كابنين شرف جننا الديستلناة تمند ابتدانيا ويبتغ كابكر قفوللملكة المحفالك نع تسبكا عَامُنا ضَلَّاوِمِنامًا قاوان ملكًا مِزَالِ الدَّرِي الدِّرُ فِي الدِّرُ الدِّرُ الله مسلمينا مَلَا فِجُ مَلَكُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهُ لَمَا لَنت تتعَطَّرُ فَيَكِحَكُ وفيحقاريه عابجان الخنط الأوشط هناكك ابتع لبيلافا لأنعكرك فتح مَ الْمِنْ المَوْرَةُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مواغظهندكني للأنالك كعاناه وتساللكاله والخاط القلعطياها تنوزع كوكوض وفهم وتيين لأندار نبقاك كانقل الرحل الملكات كك المكائم والخط الجائ فلكن موالكن والكن المالئم المنظيبية مينة الطببعه عديه انتحب مبده والحيش بغتاف فضعه وحيدال تعل كلبيعتنا ادتظهم ستحسنه عندقتعنابه اعلى الخالفا واكت تعطان تشاهرنها مالحه مامني والمناكر الموالا وتتبت بالخال فيهدا الدنية الومانستشعر لأملاك الملخطة كلها انها أحقرت خإفانا لمكدك وكيغ تظهر كوللاهدا الكرامه واياعتداديجه كَ ان يُعولِهُ وَ إِلِيو ان قَولُ انت طايله مُا يَدِيَهِ اعْن احضادك عَنَّا الْجِفِيكُ الْأَوْلِ بِعُدِمُوهِ بِهِ هَوْلِمُ الْمُبِلِيَ جَلَّالُهُ الْمِنْكُ الْعَالَةِ لَكُ ابضآ تعُن يَبُ انشَان عَلِي سَيَط دُانة لَكَنْ تُعَاقب عَلَى النَّاك ابزاللَّهُ

فينماذ واخذ كزللصوغين هداحالة واغلع خرفي يكان المنص أنسلم البناهك الموهبه وحك لنعن هدا العني عاقد قبل انعُدُ الموضِيةُ مَا ابنَعَتِهِ اطْهَانَتِ الْمُابَّ لَكُن قَلْقَ الْمُعِيعُ ابنعتها فغج لك الحين انعتفت الشموات وورد الروخ لأبسه اخركام الطريق العتقة اليالسة بوالجديدة وفتك لناالأبواب الْ الْعُلُورُ وَالسَّلِ الْمِعَ مُنْهُنَا لَكُ وَاعَمَّا الْمَا الْمُ لَلَّهُ الْمُكَالَكُ مُنْهَالًا وليتركاعيا اباناعلى ببط دالة لكنه دعانا برتبه عظيمه لأنه مَا مَنعَنا مُلاَيلة نونوسُ للإيلة لكنه جَعَلنا بنين الله ويحكون وعلى بهاالخال المتدينا الحتلك النهايذلة الجد الجاباد النهور للأن كولوان فالجع هواللاهم بنائين العظه التاينه عشرفيات المنبخ بعاتب التومن غيره متحله يظفي سيروفا خلة فادفد عج فته هذا الموهبكة فستبيك ان نظمي عَيتْه موهله لحب داعَيك وللظريقه التي هنالك وللكلَّه التجاعظيها عندالدنيا ويصكيك الدنياعندة لتك ماستضاية السَّموات عِبالغهُ فِيهَا ولا الون حبَّكَ الرِّفال الرالم المنكوات. تظن الدين عَمَاكُ صَنِيًا مُشَاعًا بُينَك مِكِينَ الدَيْنِ وَلَكَ الْمَاكِينَ الْمُنْ وَكُلُ الْإِلْ مُلكت كُلِشَكْ عِالشَّا فِي العَادِ وَلَهُ مَا السَّبِ عِلْسَوْ فَالْإِلِي هَاهُنا واحَض عَهُ مُلْكِلَته فاحلك عَنيدًا ودَهب اليهَناكُ.

شيًا لِيلاَّتَضِعَ لَالْاَئْدِي فِي لِللَّالِينِ الْمُضِعَتِ عَلَمُ اعْلَىٰهُ تَعْلَا اللهِ تَعْلَا ويابا ويتكلات ولواقت على الستدعبيلا بمراكم وقفن اللم وعَمَالَ التَرَكِلَهُ وَانعَلَتَ مُزَالِحَادَكَ مُسَّاءَكُ وَلَوْ يَجِبِدُهُ مُزَالِمُ وَسُرُحُنُ الفنآ العايوم للناف ووكث عتن فانتغلت فرالموت في وقت من الأوات وتسلب تلك الأملاك والأنثاكلها في لخطه ولعد فالناك وُمُا مَسْلَبُهَا فَعُطَ لَكُنَكُ مُسَتَّعِيمُهُمُ الْإِيدِي اعْدَارِيكُ وَادا السَّلْمَةُ الْمِسْلَة ا يُحَاكُ المنزلِ تَسْتَكُونَ إعْلِيمُ زَسَّا بِوالنَّوايَبُ لِأَنْكُ مَا يَحْتَاجُ الْنُ تفرعليها قفلاً فلاباً ولأشكنات الآن تلك المدينية قتهاها خاصتها وتلك البائ كج يعل المتال يختض شلبها قد سلب الياج لغسًا و والخبت كلَّه السَّاء كنها وكيز لكيكون هُلا من الحرفيم المناه والمناه المناه المن ويغشدكما يعض فيدة وللخزن ولأالبعض خض خارياني مُكَانِيبِعِفِيهِ يَعْنَعُ انْبِلْمَا لَمُنْ لَكُمْ يُعْمِيلِ الْعَمَاكُ انْ وَحَلَكُ مَوالِكَادُ الِدِي نُومُ [ازنِعَبشريع مُكافة نئِاننا لهُ السِّب يَلِيَ اهْلِ عُلْمُ لَأَطْيُدُ الْأَقْوَالِ الْوَيْعُولُهُمُ الْأَهْمُ بِرِيدِ فَالْخُلِطُ البركان فاعانع لدكبتكانتوكه ومادام ايركر ولفاتسارل مهَورَوبِهِيَّالْمُسَّنِهِاوْيِسَّاتِينَ عَولَهُ فِيغَايِدَعُلْهُاوُحُلْمُانُت ومتولاق البنعناما فايريرك أف يصدف النانجه زاي

قىلخطات وتتكيك جسامد تكريكك زاد التعدب عظم وسيان دَكَ انسُ الْحُولُ الْمُطَاءُ عَبِينًا وادنبُ ابنًا وَبَا مُانعًا قَبْلُ عَتُولَهِ هَيْجِينِينهَا عْلَى مَالْ وَاحْدُ وَلَاسَتُهَا ادْالسَّمْدُ الْمُسَانَات عظمة لأذالد يخول الحنة مَلكًا انكأن سَبَ مَعَصِه وَلَمُك مَا تَيْ يَعِدَ مَلَمِيهِ مَشَايِدِ هَالِمِنْ لَمَ لَهِ مَا فَعَدُ الْحَدَ الْمَدَ مَا السَّمَا وصرنا وارتين والوكبيلي عنوانناله اداسا وغنا اللكيد بعد الجامِهُ لأنتيامُ انسَمَعُ ابينًا ارضَ اليارضِ فعود ونهل الأدنى لأثلك التفايآء الأله لكتناسك يتم اصب مرتك العناياكة والخهالظلا الأفتح ضرورة مزغ والغفالات المنتج بالفلاكة الدودالناف شمة قعُعَمُ الْأَثْنَانُ وَدَلَكُ عَلِيهِ عَمْدًا لُواجِبُ جِلَالِأَنْ الْمُرْمِينَ بَعِد احتاذ اليه مبرل تعدير أفضا كاكاد نعلي جهة العدل يوري طايلة امعبم غيرها واصله من فتها الياقيع التهاوليك اك هليا البير قدفت في وَقتَ مَن الأواد النَمَا وَاعْلَتُها لكنه فتعَها حُبّ يحطمنها مظراءة عجزاغ الوة الكاان لئما لمتعتب كالتعليه فاللجهة ككنها فتحتك متح يقطل اليها واعظم وكاك الها فتحت لينتطل الله الكن عَقِيمُ المنان شنيت إناسًا المن المهافع للمعطاك الله دَالْهُ هُلَامُبِلُغًا وَيُسَلَطُانًا فِلْمُلْكُ لَهُ كَافِا فَادُلْكُ أَنْ هَمْ اللَّهُ مُعَلِّنًا فينغ لنا انخن هناكك لما قدم النافلان وكالمنا

هَلِاكُ انْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ المنابئولكز ملحها ومصابيحها لتضم المن قدف تنعه ينته مر وتشدكم ويض البيزق اظلواباهمامهم بالموالهم وننكهم أدا نعِناهُ الفظلم الترويعِعلنامُ التروخافِ عَلَكانوا فاي المرخلان يكون لناع الجكفن السالخ لأكل كالمنتأ بعدان يكون لكننا شنتشا مت المبين ونعمت استنانا ويساقال الجهام مريوطه ايدينا والمجلنا معدان يكون قدع لنابهم ورتوتنا عُكَمُ وَالْفادا تغطنا فحدا الأعالك لهافسيلنا انخاع قالأت هذا الخاعة عَنَالِكَ لَانسَعَطِ فِي لَكُ الْعُولِينِ الْمُقِينِ فَعَنَا الْمُناتِعَلِيمِ ان نوَعِبَ خامكُ لأن ن يتعَبلَ لأمواله سَباون مَعَاولاً بسَلاعلها التيها مناواليح مناك تحت بمنايتها دامًا وُرُق تخلصُ يتهون (المنول هول الدويد فستروق المريد هامنا وهناك وليهما نرزق كن هالله كهديب فلنا انتاس بعصب الأوال المعَب ونديسَ مَع اتنا للظعُ لِنَ الدَالمُ النَّهَ النَّعَ المَنْعَ المَنْعَ المَنْعَ المَنْعَ وتقطفه الذكيله الجك والغزال ابادالدة وكليت وله عالمة تالثآ عَسْجَنيُدُ عَاعِدًا لِوج النوع الحالج بيدلم تعبد المال حيناً لهُ يَعْبَدُ هَبِوَطِ الْمُوحِ عَلِيهُ بِعَدَالِهُ عَلَيْهُ الْعَالَى الْمُعَلِيدُ الْعُلْدَ القابله ما موابيل لمبير المربد المنضية والمجيب فعداك

الأنفراذ فجيئد بنه الخرجة لأن احك حرية والالح كان كفلاع زبزته لياعوا كَلْمَالْهُ وَهُاهُنَا وُقِدَهُوا ادِّحَارُولَهُمْ هَنَاكُكُ وَهُدُا الْعَضِيحُ بِيُّونِ عَلِيهَ مَا نَعَلَهُ تَحَنَ هَا هِنَا وَ ذَلَكُ انْنَا نُرِي المِرْسَرِينِ عِلَا يُتَتَعَنَّونَ فَالْدَلَ وعِنولاَوغِبرَهُ وَالمُلاَكَ عَلَهَ افْتِلَكُ الْبُلَانُ وَالمُلْانِ فَالمُلْانِ فَالمُلْانِ فَصَعَا المة نكيك ونا ويتموا فيها الكامت المخزنة ليخلاف كالنست عبى للكوف القيتق بعل كاليس بأران توكها ويشتده وصافيا تلاكها ويخرج لينال والنافقط بالخج معهادمنا ابيفامز لجلخراب ارض بيويت حَقبِهِ وَمُوانسَّتِ بِيزِ الْ نَعُطِيمُ لِجِلْ ابْتِياعُ النَّمَا وْلَامَا يَنْ طَاعُن حَاجِتنا واداعَتبر مَناعَلي كَانفامانبتاعُهابيِّم فَيتُبيِّه وفِتلَاهُا دَأُعُ ازَابِتعَناهُ افْلِهُ لِالسَّبِ شَبِيكِ طَائِلَةٍ فِي الْمَاتِ الْمُعْدِيتِهَا عندة هَبِينِ البِهَنالَكُ عَرَاه فق ل والبَقِم ايعَ المائنا ما ينتصَ مناسبب تيسكنا لكنا شنتابد كوايب مزال وراب مغضله لأينا بَعُلَانَاشًاغَيَّرِنَلُمَالَهُمَ نَطْيَحُالْنَا وِبْبِازْدَلَكُ الْأَهْلِوَلْلِيهُ اداابص والنقاي البين قد تتعولبات واسعدام بلغ حسّامتها عميقين فِهُدا الْمُلاَكِ بِتِنَاشُونُ مَرِاللِّنْيَا الْمُاصَوْرِا وُوَاجِتِهَا وُهُرِلَيْكُ ويحتوك على هاستنيا من هَدَا الجيه فالدَّاكبة وعدا لله فهادُ المُرونا الذين بعلنان يعلهم انبع خواعز للكلاك الخاض كهانزج انفئا فاشتها تها المتعنقة مُي نعدان تعلمُ وتعتقلنا المايي

ابتهلوا

ولمعامل يتول فكبنوق الربينا اسدهلوا الكنتها والمتحان فنعول الدله العَلَّهُ مُا أَوْ كَ إِيسَعَ عَلَى شَطِّ وَالتَّهُ مَ وَمُا اللَّهُ الْأَلْهُ مَعَاعًا عُلَّاعِيْ مَعَنِي سَسِامَننة دَاللَّابِهُ لَا الْأَدُوال النامَا عَاجَ الداننظين هَارِينِ، منهاللج ينبغ لناان فتبت عند شجبكها ليأنا بالوفوينها مننا وانظر اليابنصاعد الرويح لمالفك ليسوالج عديدة وسوف لكنة إحدة الحالمة ولفح إنه مشاان يتدبع الميزالجال لسيجوعه فتط للندم كاك خولة إلمكا وللتغر أبضا بحبة المنتاندورك أزابلين لحسال منعادته حنيدا اذيوخ علينا الشاديفا عكوت على المنافظة وعليج هذا الجهداف في القديم على المذاه كما وجدها وعلاما وصادفه منفصل عزيجلها لأنداد اوجدناملمين اناسًل خَدِين فِلبَينَ يَتِوَ نَظِيرَ يَعِنهُ مَاكُ وَلِإِنْبَادُورِ لِأَفْلَاكُ يحاج احتياجًا ضروريًا ولعك السّب خسوصًا ازيرانة بعضا بعَضًا دايمًا حَبِي لِاستِ عَلَي لِلبَولِ اللهِ الله الله المنا مع عده في الله المنافع وقلكانت قفرة خالبكم زانتكون مسافكه والدليل على النها والمريد ها كان بالمرتها قدا ويحد مرقس الميتنول عندفوله انه كانم الموهوش وانظرتابت معايله وحبيت تعدم اليه وائوقت رصد لأنه ما تعدم اليه فيجيع كومك لكنة تعدم البك فيجيز جوعة لنعلم انت الالفكر

الروَحُ الْعَدِينَ صَاعِكُ لَأِن هَدِ الروحُ وَكُنِ هَاهَنِا الْدِصَاعَةُ لأنه ادْكَا دْقْنَعُ إِكَافَهُ اعْالَهُ وَصَبِعَاتُكَمَّا الْمُسَلِّمًا. لناصاعُ معودَه الي هناك واليالص إعُ لأَبليتُ للحَال لكيكُ إِذَا اصطبح فاحدك كما كالمين اصطبغوا على يخ وعظمة بعدة المرية لأيوتح فالمخاف وفد عكست عليه عادت علاف عانوقعسه ككن بصبصعة لأكلا يوافيه باؤفر عَلاَّتَهُ كانهُ قدنالهُ وكالمتعلى فنظامة لأنك لهالالسبب اخك اشلخه لألنظ الله المنافية المنالف المنافية المنافية المنافية كونَهُ الْوَلِالْتَعَلَمُ اللَّهُ قَلْصَ الشَدَقِوهُ عَمَالَنت كَن يُوا تِرلتلبت متكللأولأنتض بحشامه المواهب الماصله لك اداالحن تعتدب انتقعُك ومَع دَلكُ لتَحْققَ ذلك البُطاد الحنبيتُ المَشكَك الكن في مَباينتك اباه فتوقن مَن تعديب المكن الك قَدُا هُلته انزاها كوابنعكت عنه ودايعًا لتكون بالحنه الشرقعة منكل مبَيَّا وُالتَّرْتِباتَّا مِغِامِثًا لَتَحَصُلْ بِرَهَانًا بِبِيًّا لَلْخَايِرُ التَّاوِينت عَلِيهَا لِأَذَ اللِيسَ لِهُ الدَاولا الدَّعَن الْكُ عَامُل فيتليم اعظم كلالماكان مانغ فيهدا الجهة انتصب لادم مندالقيم ادع فاندعت برتب جليله لهد الغله مَا فَوْلِهِ بِإِلَّمَا ابْصَحَ قَدْكَلَهُ الْأَهُ الْكُلُّ فُلِشَّاعَ دَلَهُ لَيْرًا ا

كيدب كمعينعة شياشتة ولوان وتكوهليا سبعاءا ليافتعال دَلَكُ لَمَا كَا زَفِعُلُهُ الأَنْ وَاقْتَلَا لِانْ عِلْمَا الْمُطُولُ مُورِهُ لَا مبلغة متايزيز يغوت الله ولوكان تادي هوفيه الحابعد غاية مززكك لكانمن كاللجهة قدتقدر الراي عندكتر مزالنا سوالخادج سمنافرعدم الاصطلاقا فادسام أبيئين فالأوادي يزليله جاع لخ يتزاوا تاج المجرب عكلمتخانه لتعدم البكح فاغازله يريناكيون ببلنا اذنفليه ونعهم هَا الْعُلَاثِمُ لَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَالِينَ لَا لَهُم يُعَلِّونَ لِأَسْدِهُمُ الْ يَعْلَبُ وَا ونيهك بمعانكتهم فيللفا كطابع بنالقوامًا المرزاد يقيلهم ان يتعَواوِينجاسَرواعَلَى اجمًام مِعانديهم ويعليه والمطريقة الظفر وهَلَافَتُكُمُن مَنِيكُ لَأَن رَينا الدُشَا النَّيْعِين الحِين المهالجعل وعه واغتاعتك وادتقت اليداقتبله وادا اقتبله ك فعَه ودفِقتين كِتلاَّتا مُزقح بلته الطجية غِنك التهاية زوع كلاليلات اوركه لاالنظفة لته فيعتده نعتكم فتببيلنا أن بسري فاكلتة الأوله فبختع فالحاف والمعام مَصَافاته قال البنيروادجاع تعدم المجرب المدوقال له الكير المالية

فِعَلَانِ تِمَيِّرِهُولَا الْجَارَمِخَةُ الْعَرِيُ الْإِلْحَالَ ادْتَعَ مَرَالْعُالُومُوتًا.

مَندَفَعُا فايلاهَدَاهُوابِيُلْكَبِيبِ ويَتَحَ بِوَصَاسًا هُذَا بِهَكَ لِحَدَامًا هُذَا بِهَكَ لَـ

عظم المحودة وهوسًا أَحْ عَلَى اللِّهُ الْحَالِجِيَّم المنعَهُ وانكِ بجب عليك بعدا صطباعك الأنشغ إلى المنع والسَّاع والماين لَبَيِّوَ الْعَالَمُ اللَّهُ مِنْ سِلَكُ انْ سَنْتَعَلَّ الْمُومُ لِمُصَالَّا لَانَ لَهُ مَا التبب صام هوولم كِلن هوالبه محتاها لكنه صام ليعلنا واد كانت للخائمة للبكان اوردت واختزعت خطايانا التيقيل حَمَيُم التَّغِينُ وَعِنْ لِلهُ طِيب بِعَتْمُ ذَانِ يَعَلَ السُّتِيمِ صَحَيَعًا. فيامُو الأيمَالِلَا عَالَا المَعَالَ العَكُونِتُ مُعَمَّدُ لَالكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ المُعَالِّذِ المَ هُذَا الغوابِيُّ النَّاورُدِهُوبِعَدَاسٌتِعَامُهُ صَومِه الدَّهُ أَمْ إِنْا اخرجه بالجندة تؤال اعتدل احتمه وهدا الشؤة في الآكل اختنع الطوفان على ايام نوع وهواهبط المواعق على هل سَّدِهِمْ وَلِينَ كَانَ دَنِيْهِمْ دَنِ الزَياءُ وَلِكَوْلِصُوكِمْ صَعَادِ مِنْ تَعَادِيهِمْ مُنهُدا الدُاندُافِعُ مُايشًا وْهَدانِعَدُاوْيِ الْبِحْرِقِيالِ البِهِحُوقالُ بلجاببه الهلسك شريعة الله هذا كانت الهم كانوا يتغنول كاكرهم وكيفك هون بالماي زالخار ولمصنوف خصب غلاقم والبهود فزهل الجهد تكونت المساوي الغظيمة عليهم فرستنهم خيرا البشكية الأهم لأُجلِهُ لِأَلْعُلُهُ مَام هُوالِكِينِ يَوْمُا يُرِينًا دُوَ إَخَلَامُنَا. واماتادي فيهابعل غاية منهاحة لأنكون افراظ الجيه

ومنالله والمتعافظ والمناع والمناه والم والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه فهمهم فالماين بشبب خوفهم افوالأددية كتراعد كاالأان المنيح أركية المنكار في الفصلة النابدة الله الما الفاص يصطرف الْلِافِتِعَالَ شِيْحُ إِيجَبُ افتعَالُهُ وَأَنه جِلَّ وَلِرَبِطُ مَا إِمْرِيَهِ مُودَّ بِالْبِالْ الأنتبل والمبرك الفال فيغض واغراضه وادكان الأنسان الأولى هَدا الجِهَه مَادِمَ اللَّهُه وِخالَن يَهِ تَعَلَّمُ اللَّهُ تَعَلَّمُ وَلَوانَكُمْ كامرك بدالمادة ليسخلفا المعتص لأنتبل مندولا عاط الجهة مُمِلِمَاجَةِ لَكُلَمُ حَلَّفَ لِمُعَرِّضَ لَكَنَهُ قَدَقِالَ مِلْمِقَالَتَ الشَّمَاطَيِّ قَوْلَانَا فَغَا ولكنف ين عَلِي هَا الْجَهَةَ الْبَهِم فَعَلَيْ هَا الْطُرِيْهِ ٱللَّهُ إِلَيْكُ السَّمَاتَ الدينان والنه ابزائه وبوليتوليط أزجرهم ادهتنوا بهدا العول بعينك عَلَىٰ انْحَافَالْوَهُ فَمَ كَانَافَقًا لَكُنَهُ نَجِلُهُم نِجَّلُ كَتَرَّافُ عَجَنْهُمُ الْحَيَالَهُم عَلَيْنَا وَكِمَانَادُولِبَا رَاحِنَاصُهُ طُودُمْ ويُسَافُولُهُمْ وَامْرُهُمُ إِنْ بِيصَمَّا وَا وَلَهُ لِالسَّبِ مَاجِنَحَ مَاهُنا الْحِمَاقالْوَهُ لَكُنَّهُ قَالَلُيُّرِيعَيِثَ انتيان بخبز وحدة والدي فالدفه كالهومَعنا واللهُّ قادكان يغلط الحايوبلغظه مُوردًاله خ للتاب الميت شهادة وكودبنا ولوجعنا. وكونابتناا كالنوايبكانت الأبتعد ولافح قت مزالافقاتين متينافان القالقال الفاكاد سبيلة ان يظفل المان فران المالك

النهادات الجزبل تقريرها لأجله ترابص جايعا حصل فيحاير الجلة وما اسَّتَطاعَ انَ تَصَرَفَ انَّه كِانْ اسْأَنَّا شَاحِجًا بَسَّبَ الْأَوْرَالِ الْسَيِّ قِيلَت مَرْاجِلَهُ وَلِأَمْكُنَهُ لِيشًا أَن يَعْبَىل الْهُ كَازِلْ إِلْكِيَّةَ لَاهِل الْهُ فَالْجُثْرُ كَبَايِعَافِلْهُالِالْعُلَهُ حَمَّلِ فَحَيْرُهُ وَلَابِكِ امْوَلَتُلْمُزِيَّابُهُ وَكَالْمُوْالِيِّيْ تعدم الحادم ولفتع مالميلن قرفيل لفليع ضافدة بالفوك كالكاع الهلا العَلْهَاهُنا وَادْلَمْ يَعْرِضَ والتدبير المُتعزاديتاع بدمع فهبينة فنَ هُوالْحَامُ فِي كَالُوقْ الرّادُ الدّنظِ فَهِ النَّا الْمُرِي لَوْمُ الله بِعُرْفِ بهاالتركك وكالغام فغال كنكنت انده وابزائد فعالن تصيرها الخائهة والما أعلامة والمنافقة المنافقة المنافة المنافة مُنوعًا انْهُ بَيْ عَقِع الْمُلْكِ مُلْكِ مُن عَن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل يغدم الجئ ويعيروكبة لأنه لم يوضح سمامة الغوايد التح برهاؤطن انهُ الْجَوَعُ شنعَة لَهُ فَلَالُكُ ذَكُ لَمُ الْمُورَدُ لِللِّنَهِ وَمِنْهَا الْفَخِرُ مَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَامِعُهُ مُعَامِدًا الْعَالَ الْمُعْلِمُ اللَّهِ مُعْلِمٌ اللَّهِ لأشتغن إمنه ولاانصمت داك عنه عند دك ارته له عنه الكانية مُوَهُ لِلْكُلِمَةِ وَهُ لَا فَعَدُ وَلَاهِ مُؤَالِحِ وَيُسْطُكُ لِكُمْهُ وَوَصَىٰ وَقَالِلاً لبتريعين انشأن يخبز وكده ومنها الجهه بدامز اخطراز البكن ويامل ليأنت مكؤدك الشطاف الحنبيت ومزايز يكاعب اعكانية وكيف المتنشق مناعته لانة موالكايرال والمرابع بها الانشان الإولين

مُلِعَقِلُومُ اقْدَاحَتُنَ الْبِهُمُ إِحْسَانَا فِعِلْى هَا الْمُوتِوَيُوكِي هُلِهِ الْهُولَ المعين معنى فايلا اذالنك يلفظ باطلة عاك ابنه وقرط فاك موهبته والأفان لوتلزيه والخالح الك فخولنا برهانا ايكون لتلك العدر والثامة ترادكاذ قَرَّفُاوْضَهُ مُزالِكت واوروشهَا دَمَز النبي فَليَوْ اجَابِهِ المئيمة ما اغتاه ولا احتد لكنة خاطبة بوداعة جزيله مزاللت ابضافايلًا لُجْزَبُ الرَّ الْهَاكُ مُودًى إلانا انذا يجيَّ إنيا الْعَنِفُلِيلِسُ الماك لبترياكيات ككربائ عالناؤ بطؤل اناتنا ولأنع اعكر الأظفار على بسبرط دانة وللمباهاه به ونامل والفهمه مزالتهاده الني ادردها وركك الالتهادك الخلورة حارينا فدقيل كلهابعك مُلاَّمْ وَالشَّهَادَاتَ الدِّلْوِيوَهَادَاكُ الْمَالْهِ عِلْمِيسَيْطَ وَالْعَانِعُ فِي مُ اتغز عُمايوردمعَ في للمَاللم في لهاودك الله في الكترب الله يعقىك مَلاَيكتهُ لبُرَيْعِ عَنهان يَلِقِي آنه وَيَكِرَدُسُهَا وَلِمُعَيْعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْتَقِعَ وهوان هلاا فيرافي وكورينا لكنه ماؤخ قوله هُ لاعَاجِلاً عاجُ الله وَرَاسَتُهُ إِلَى الْمُعَالِحِهِ وَالسَّبِهُ مُضَادِدُ الْحِلْلِأَنْمَا إِسَّمْنَكُ كستن المطالب والألقة والماست منعكها مزايل المكالة ومَنِ نَشِياً طِندِهِ وهَ إِلْعُواد وَالتَكَمَ الْحِياسَعُ لَهِ يَسْتَمْ نَحُ الْكَهُ الْكِيْهُ ضَ الطريجين لأنةان كادواجيا ان فطفر فوة فايجب اذيلي الته بأطلافككرد شها لكزيجب انيشكم اقولما اخرز مجففهم ولغركات

المِدَكِ وَلاَي مُسْمِتِ لاَن دَك المنال المُقال هَذِ الاَقْوَال المُورِي مِن المُعَالَمُ المُعَالِم المُعَالِم المُحَافِقُ الْحَامِةُ وَمُولِولُهُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُخْلَقِ اللَّهِ اللّ الجهيدخ الخائوة بزلافك وطعن عليها ادما صرفاه تصريقاه كالملالانداك المال وعَدها مُواعيد اضطادً الما قال الله لها وتع هَنهَا بلِعًا لَافَارَعُه وطَرحَهَمَ الْجِينُوال نَصْرِتها الْقُوال الله وعلى هَدَا لَجُهُه احْجَهَا مَزَلَتُمُ الصَّلَاءُ الدِّلْمَ الْخَاصَالِلَّا اللَّالَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ الدَّالِكُ الدَّالِيُّ اظهر إنه لايخت الحدا المال عندا وكالواليه والأبزيم عاون معتولاته فيمابعدعندالماسهم ايات موديا ابانا فيطعان وكولنا تعتِيدَ لَكُ تَعَلَيْكُ وَالْمُ الْأَنْعُلِ بِاطْلَاعُظَا وَلَانْعِلْ مِزَالِلْفِي المأل ولودعتنا الخ كالضرورة الآان ذك المال النجس لنعهر ادلم يقد كلا يست عبل من اله الحيافت عالم ما امروكه وهولا وقد الشملة موع جُزيل توديد في ونبوز الرابي عناد عندول قايلًا انكنت ان ابزليده فالوح اتك الحل علفاند مكنوب الديوم مكركات بسبك فيحكون على ليزيهم ولعابل الأبعول ماعضة ابده فيكل محنه يستنبخ بهنا الاشتنخ وهوأزكنت انتابزاينه فنعول لهُ الْأِلْعُلُ الْدِيعُلَةُ فِي مَا ذَالْاَبُونِ لِلْوَلِينَ هَدَا الْعُلِيعِلَهُ الأنهلانه كاوشي إلكه حنيكا قايلاان فحاي يوم تاحد منالنجع تنعت الحاظك أمرتك ان يربه ابه كا الافزال انهم المربط بياء

استكرابحنه فنتوليله عليحسبظي انمعندا وعوروس اللخن. فعلكة لرهاكلها المزطر فالكافئ المذي ماخوده مضالا التلكت وبياندك انفلالك التلات كيخوع ليلافنال النويو الميكوات عدة ما وهِ انجدم احتا اجلنه وانبه اعلانية ما العجب وانكايك تخت تبعكه الجنوليالكوال وهواللع والعنفي هواالغتزوض المحنه التيهَافِرَ المَن كلها اخبِهِ وهُثهُوتَ الأَلْت فَلَا التُروفِي لَكُلُ فطبلقنا النختج المية والعكيسك ننامة المخاظ الطلقيسا فاستبيغ واحب الغضد اخيران طريو لنديوجد اقويم لامراف الغثر الأهيالأ هداسريه صراعه يستبق مابطن اندبو فالااكتب منع وبورد معلينا المزرا وهلافق فعله فالمتعانه ابوز العيد فلهذا السَّبَ بَرْآفِهُ وَالْمُحِهُ مَاظِزَلْنَهُ الْمُعَرِّفْ وَأَوْلَفَعُ فعُلَاواننهَ عَالِيهُ المَوْاقِي ضرَّا وَلِتَابِل انسَّالنا فَلِيوَ يَابِغِلْك تنهيع للغنيذ فبجب منافقة على المناهدة المناهدة المناهدة الجاالانك ولأنتدا فيحوعنا مصدقين القادك إدبعن الكابكلة ولأجزب في للواهب العالحية التي نِسَلها مُعَطِيها لكن كَلتِفِيالِينَ مزالعُلو ولاَنْعَتَدالِشُوفَ الاَنسَافِينَيَّا ونهور في كانها يزيدِعَلِي حاجتنالأذليرف لأيجعلنا أنستغ لتخت الميتراخ الغلاه المتال منال شنهاينا الألاتزوع شعنا تكاتر العنيه وهدل المني يتحاملنا اك

لحنة وكالخالحوا فليعاد وانهم ليالاوديد ومزعافات الجبالغفيل العليعلة المضاعندم أيحل كاف الأافالية وقد قبلت هذا الأفال مُااعُلُى اللَّهُ عَالَمُهُ مُطاداننان عَامِلاً دُولِهُ لِبُس عَيِسْ انتان عبز محدة وقولاً لأجتب النّ الهَكُ ماكاذ قول مُعَلَّن اللهُ جلَّالَكُنهُ قِولَمُوضَ دَاته وَاحَدُامُ زَالْنا شَرَالِكَ يَرِينَ كَلَاسَنَعَ لِكِ المخالعَندَ مخاطِبتهُ الميتح لبتُ بنعلِ ، فعاد كيتوروينغير رايية لأنبن والمساعين الجربرادامابتهم جراحات فاتله يتخضوب بُن كَيْرِ وَتَظْلُمُ الْمُهَارُجُمْ فِي هُولًا نَهُم بِهُولِ الْمُونِوَّ فَانْ كُلُ الْحُالَ اداطله مبط المض بة الأولى والتابيله اقبل تكلم بالبحر بعنائ على يُف كاتِه وبُوذا لَي المعارعَة المالته ومَاعَنه الحِبلِ الْهُ وَادْلَهُ مِ الماكك كلفا وفالله هكاكلها اعطبكها اداجتوت وسبجك حَنِينًا قَالِله ادهَبُ عَيْ وَوَرَايَ بِاشْيَطَانُ فَانْ مَالْتُوبِ للرجِبِ الأهك نتحك وله وحك تعيد كما أخطا بيما بعدالي الأوالأزاية انتراراً وأَنْ كَالْهَا لَهُ هِي مَوْمَ لِين مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمَ الْكِلِّ مَنبَدانجِرَة ولاُنجِرَة منبدًا باشدالزجر وَابلِغة لكنه نجرة نجرًا عَلِي بِبَيْ طُدُانَهُ نَجُولُهُ أَحَمِ وَدَايُ بِاشْيُطَانَ وَهُدَا الْنَوْلُ فَكَادَ امِرًا البِقِمن عَامِن رَجِّلُ لأَنهُ مُعَاقال لهُ ادهب جَمَلُهُ انْكُرْ لانه مَا اورَد تِحَايِب امْ مُ لِعَايل ان يعول فَلِن قال الرَّفِ النه م

لناهَاللَّهُ إِنْ لَا يُعَجُّ وَلَا يَرْجِ فِلْكَ حِلْوِيهِ بُودَاعَة وَوَلَمُا قَرَيْهُ مُوت شبيك بتولة لأنتغز المنوالهك وانقدم لكغير ولانشرقا فاقتدأله كَلْتَوْ الْمُوالْ تَغِودُ عِيرِيهِ الْمُكُلُ الْتَغِيلِهُ فَعَوالْ فِلْعِلْمُ فَوَالْلِلِينَ الخالماع إهدا العرافي عصرة بيدجاعتنا فتط لكنه مع دك فيكل يَوْمِ خِتَاعَ عَبِلهُ هُولَ لَكُولُولُ مُنْ عَبِيكَ يَنْ الْيَنْ فِي الْجَبَالُ فَعَادُهُ فِي البراري أيضًا وَفِي للدُن وَفِي المُدوَّلَةِ وَفِي السَّرالِ عِنا البَيْر رَبِاته للنه يخترعها اليضام الناس الديزيناس بون جنينا فانعان فالتا فاللا عَبَانِ عَلَهُ الْمِبْنَكُ سَبِيلِنَا الْنَلَامُ مِنْكَ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُنْكِ اللَّهِ الْمُنْكَ الْمُنْكَ الْمُنْكَ اللَّهِ الْمُنْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل استماعنا ونتعتنه اذا مملعنا ووكالنها ومجوع والمتلام الخيآلة نرتع عنه اعظ البخلقا ادكان عين في وج جوا تامال خادع في اوفى مخادعته منتك المبطها وعمل فالمكاد الجسمية كابتها لأنه عَدولنا يَعْتَافِمِ عَالَحَتَهُ يَخِتَّعُ لَنَاحُريهُ غِامُصْدَحَ آيبَهُ مُن الهنجافي المخافظ فالمناك والمناك والمنافئة المنافئة المن هُوَ فِي هُلْكِنَا فَبِّيلِنَا أَنْ يُودُهُ وَلَرْجِعُ عَنْهُ لَيِنَ فَإِقِ النَّافَعُ طُ كَلَنْ وَوَقِ مَنْ مَافِعُ النَّالْبِينَ يَعَلَىٰ إِلَهِ إِلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهة ويوتزي ولنم كالمالخال بعلفا مواعبدتك يزولي ليترحج يعطينا صَنَّالِمَنُهَا بُلُوجَةِ فَاحْدَاجِلِمِنها لأَنه يعَنَا امْلَاكُ امْزَلِكَ طَوْلِيَسَلِنا الملكوتة والعكاء وببغ فحيا لأيغركنوذ إمتالهائمتال نخاخ ومعانفن

نبصرة مايصوالان فنفاتنا لأنقد بخطالان فنفاتنا اناشا يتولون هَدا أَلْنُهُ كِلْهَانِعَلِيكُها الداجِلون وسَعِداتُ لَنَافِهُم إِنَا تُرْفِي لِلْبِعَالَ مابرين لكتك المنظان ادكان في كذالوقت ورتعتم اليكينا ليسهو الماكنه ومتقتم الخنك باخزع يوقهدا العيف فعدارانه لُوقِ الدِينُولُ بَعِولَهُ اللَّهِ إِن النَّولَ عَنِهُ الْحُوقِتِ مُوفِعًا بِرَكْكُ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ النَّاكُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللّا تقدم اليكينا أبعك كك بانا سرَّج عَلْهُم الأنه له وَادابَه كِيله قالنوا للهُ ولبتوا خنعفة لأذالح يزكانت متاع بمعارعته تما اطلعه برينا انكظهُ ولِحُيِّ لِكُيطَحُ الصِّيدُ بظهوَرهم فادُوخِد فيجيعُ اقوال 6 وجعله اذينهن منه حنيالظهن الملايلة لتعلم اذالملاكله ستتبلك بعلان تعاظ عليهم ولغ كطع حكى اعكايك بصعود وخلف وكالعبقلا الغايك عظ فَانْ لِيَعَدُ الون مُسَلنته وجاعته فكافه ضيعته اختنه الملايكة ودُهِ وا وكل المعنى قَلْعُ العَيْدِ فَالْعِيْدِ فَالْمُ اللَّهِ الْمُعْدِ الهُ تِنتن لَكُ وَالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اخترا العظه النالدة عشرف إندما يسؤلنا ال عاين الوجوة المستوطت وينبغ انتعن الدسخاط ونادفي فبالمتناؤف الملكوت وفالعداب فادقدك فلالخوادت كلها لآجلك فاتلهما الغليه ويشابهها واذتقدم الجهندك ولحيد كنح فلعر كالنيظة الميزين كمايميزه كك الغنيد بغيزك قابلاً الكنت عَيبًا مُعَظَّمُ فَانْعَلَ 11/

العِينَ عَرف خلَعَته وَبَلِتوت فهَمَهُ الْمُ الْمِرَاهِ المتكليةُ وَالْفَامُ دَلَالِكًا. نهَا العُلْسَبِيلُن الْحُوانِ فَعُل مُوان السَّبُ طُن الْمَانا الْوَصُريُّ الْمُفَانِيّاً. أوامركه أومنكاد تمزيلن منا امرة وخاطبنا بعول مزالا فوال القليّة وإجبة ولانعتباللنورومن وجه المتكلم بتكك الاموال لكنين فانخو الْتَايِلْتَاكُ الْأَوْلَ مَنْ تُورِيِّهِ المَهْلَكَةُ لَانِه لللَّذِيعُ لِهُدا الْآعَالَةِ وإمتالها كميزه ويغدم تنظاه الترقيع يظنانه نفيح ويورد اللغاظا مَهَلِكَهُ ارْدِي مَن المُعَرِمُ الْعَالله هُولَك يُارِق ارْيَمْلَعنا وْرُكُمُ لِنَا لأَضِرَانِا وَاهُلَاكَنَا وُلْمُه الْبِودِينَا لَمَا يُوافِعْنَا فَلانزوعَ زَعَنَ اللَّهُ اللَّهِ المُناء رَلَّنْبَعِينَ فِيشِرَهَا دَالْعَبْدُهُ الْمُطْلَعْهُ الْرَاهْيِهُ فَعَاقَالُ مُرْجَبُهُ بِيهِ \* بودبه فبحب وكك الالتتعنابابا مطيبة وكنعاينون فيخبت وشوان تتعج عنيدًا كنيرًا لأنتا ادااخطانا داعًا فننولنا ان نزياع خابعين واكتران ادالم بنالنا ملروع الازائك أدا انبص مناظايله جزؤرة فاغلج عل تأتلته ايانا عليحظايانا حفيفه وادايه للفاع في والمناف المالخ المنابله عَدَله عَلَيْهُ الله عَدَله عَلَمُهُ أدانبتنا فخطابانا وليعتكان الغم بلن اضطراط ان يعرض للني كَلُونَ الْفَضَايِلُ فَالْبَوْيِهُ وَلَوْمَبُ اللَّهِ مِنْ لِلْدِينَ يَعْتَوُرُنَ الْخَطَالِيَّةُ المُرْخِ عَول بَلْمِ عِهَ لِيْتَ مُرْفِدِ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اختص ولوخطايا اجتنها ختنف وعندانتضاع كاحكا عكبا

لىعىمناها وينعنا الكنوز الريافي الترات ويريينا اذنستعيف للم الديناخة لأنتك هناك وادلم كلنه انجج بالالغنام النهاية التي مَنِاكَ يُسَكُ بِنَاطِيعًا لَمِي النِّيالِفَعَرُ وَهُلَا لَعُلُونَ عُلَمَ وَعُمَرُ الْقُ لأنه لما ابدُ واللغنام اقتضم ضركا إضع له مالغقه شاكه موملاً ات ىقھۇمزىككللىھە ودكك كاي اينتىكلوك استخى منەلائىنى ق اقتكلن يتمل العناكباوض العناف بليوكه اكتران يحمل العقرباتم شهامه ومزليزله والحالموال عند خصور فافدكك ليربط لبهاادا فعرها متلما لريطليها وكالنعيد حبرع تع الكند صادر فقر الهج سَنا ولاي اذكك الشبط أذلخبيت اقتدان ببليه المواله والماحبه الخالعكة تباك دَلَعَ فلِسَّولِه مُما قُدُ الْحَسَّلَيْهِ امْواله وَامْلَحْيِهُ الْحَالَصِيُّه جل وَلَهِ فَلِيتَ مُا قَدُ اللَّهِ سُلَّهُ مُنه فَعُط لَكَنهُ مَعِلْهِ اقْرِي عَكَان كَتِيًّا وعَنْ الْمُونِ وَعُلِكُ وَمُعِلَّهُ اللَّهُ وَمُعِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حَصَلِ فِي كَيْنَ عِلَانَهُ عِلَا مُوالورَدِ عَلَيْهُ صَوفًا مَنْ صَرَبِهُ لَيَرُكُ عِنْدارِد لَك قد ابص الوك ميندلا مكامات لنبرا فلدلك لأنصف كافت حبل وحمص بهاؤما ابدع ننيا اكتزما درالج سُلاَحَه الْعَدِيمُ وهَوا لَمُراهِ وحَعِلْهَا تستبك لله تظاهله فاقعلية وتندب مصايبه نزيا يرقي مجل وصَابِيعَالِتنعَ لِأَجِلِ استَعَالُمُهُ مَن فَاتَهُ مِانَ تَسْبَعِلْيَهُ مِثَلَا النَّوْثُر المُلُكُة الْالْلَعْالُمُ اصْبَطَهُ عَلِيهُ لَالْجُهُهُ لَانُ ذَلِكَ الدِّلَّ

وإنشالت فمزانجهاة يتولون هوالافؤال وينطعون بإصلاه مايورن اجبتك ليتوايتكل بدبك مرجهة اخري الممزع المأمانا تهم ضرورت تلزمهم بذلك التوالزامًا لامهم ليسَ في طباعهم دينة ووابركات ولارتبات طايعين ولايوتووز الانتوا اللناس الدقر يوري ولاهم ولاانهم بعاسوب البته صَنِغًامُكنه عاوان سَالتَج لحرقات هذا الأَوْوَال اجبتَكُ قلتُها لأَبين ازالشاً المين المؤيدين لكرب بعقم من مورن بحقم وانت المقت بتكيثم هَاللِّياخُ الْمِنْ لِمُبَلِّعَةً المنا مُراتِدُورُ يُحْجَدُ الْمِياحُ بِهَامُامَانُوا وُلَيْك المكن لكنك قدصرت اشتخف فقم راياؤا فالت ومزجانا فزغند الذي فيجهم أجبتك فزجا البنام ظلم عات وقال لنا الله هومبدع البراماككهاؤمزا بن تبينا الناقالمتلكنا نعمالانك المهوت انتصرة الأنفا الملحفظة وتشك في عَرِدُ اللَّهُ وفي وجود مَلاكِللهُ وفي وحود عَعلنا وننسَّنا فسَّته كاك عَندك هذا العورة اعتقادات الخوكلها على النَّالْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِّينَا الظَّاهِ وَالْمُلْكِينَا الظَّاهِ وَ فبجب عكيك اذتفرق المنبآ العناية انقكون كمحفظ كالتزمن تصريع كالمنبآ اللغظه وأنكان قدقلته ستعسا لكنه صادق فج ساير الجهاد عندالما لكيزع فلهم وعارفين عِلْ وَيَسِانَ وَلَكُ انْ الْلَهُ اطْنَامُ زَعَادِتِهَا انْ تَعْلِطُ لَيْرِ الْسِينَ فالانتا العادمة ال توجد ملحقظة فعطلان المارناماتكن

والغناف لريقيه فيهلا الدنيامكرة فالهلا المنى بعينه صارانني الناش مَلَا لَأَنَّهُ النَّهِ فِي هُذَا الدِنيا فَرَدهم الدهنا لَكُ لَيْعُومَ بِالدَّاجِبَعَايِ رُوْبِهِ كُلُهُا فِيكَانَ مُا يَجِهُ لَهُ الْحِلْمُ اللَّهِ لَقَالُهُ وَمُعَ دَلَكَ فِعَدُ يعجدانا ترع لي فل المتال المرين قد زُال فه مَ حَتَا لَهُ مَعْلَمُ وَدُامًا ما في هَال الدنيا مَعَ طُولَتِهِ لُوكَ مَلَا الأَنْوال المنصوكَ عَلِيها وُعَيْ استمتع عاجلابالنم الخاض كلها وبعدك انفض الكال الغامضة اسربطني فنم اذاني استعل مياتي فاعظي اليورؤ فرغلا فيت لذوالفهم وأفالم والمتولون هدا الأقوال ما الفق بينهم وتراليتون والحنانير لأذانكا ذالينن جهاون عائ امراه قريبهم لريطاتالنب أنبرعوا انامَّا غَن الوزا احتبنا المين فطنون الأنبا التي هَى ابِتَوظِهِ وَرَامُن الْأَنْبَأَ الملحَوظِه عَامَضَهُ الهُم بِيُوسُ مِ فِنادِيرَ وانعص والحريفه افاكنت مانصن فالأطلط الماس المخرين فتغويا لناأطين الجلودين تفق العديسين على الهم فدتدر أوابان يعولواكل يويعاونة لأهز لرفا لأنكما سَبكك ان تعافئ في ك المعنى الشاطين ايعاؤن كلما يعاونه وتعزيروا ونيتنا وكالتاعنام فهم وكلانكاب العنواة الجهنالك الآان الجزالدين بيكون ها الخدابة بزغنوب على على المولوك وطال وتأدوا بالتعاديب القيضنا لك الأازالج بالمنوبرسات

عَلَنَاكَ حَتِي لِينِعَلْعَمَكُ مِسَامِعًا لَكُمْ يَعْفَادُ النَّالِتَ اللَّهِ مَا لَمُا اللَّهُ ال الصَورَةِ مَتَعَطِّعًا عُلِي عَنْ فَاللَّهُ دُو اللَّهِ يَعِدُ المَعَانِ تَحَدُرُهِ ا والمتعظف كالناس الغاقدان كؤن كوصوفا والمكظ الجزياع ليحك الضفه مبلغة ابنغل عبيدة الذين بجادلون بطرة وبالتر وبمتعد ويوضاه الجياع كالإيم مزاجلة المدفوعين الوالسّاع المفتقلين المضروبيّان بالسّياط المغَوقِينِ للسَّن لين فَي المَّاسَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِكُ المُعَالِكُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ عَادَمَيْنُ انْ يُلِونُوا مَكِلِينَ فِمَنْ يَلِهُ فَإِدْ بَدِيعُ وَكُولِلْنَكُلُ فِي مَاكِلِتَهُ وَلِلْبَيْدُ بخودعلى عَبْنُ وَالْمَلَانِ عِلْ عَلْيَ عَلْمَ عَلْمَ وَالْمَالُونَا اللَّهُ عَلِيهُ عَلْمُ اللَّهُ كافئ خلفة بالمُلاد الجليلة القيقتدر عليها والله وَحَالُ المَالْدَ الْجَافِعَيد بعدلع لقهم واتعابه الجيبل كالالضغة تعديرها مكافه ملخه لأصفيك ولأكبين الكنه يتوك أولايك دوي المورا المته وينهم الدين تفضوا وكوفضينلة طريحين النفاة والخابي بالماتهم وقاتلوالنا ترونباشي المقابر ونرابن ستمتم لمالكول المتعاجًا لأنانك أنكس يعمد فظا بعدانِصُرُ فناعَ اها ما منا لكرا فوالنا تنفي الح هدا الخطوط الطاهدة واولايك فيجدا الاهوال باعيا بهافاليوان تولايه كميك هرفي إموال واحك باعيانها لأفه انكاؤاع العاع وقرك بعد والدينا فالمواله اعَيانِهُ اللَّالَهُ وَلَا عَدلبْتُواطُولَعَ مِنْ فِيهُ وَالدَيْنَا فِي وَلِحَمُونَ عَيمُ واولايك في فيع موتعديبً وايمعتصب مته فالايانتان التراسان

تكالأنثآ لكنهاتغلظ في الانتقاليق المنتظن الهانبق ها ادبيكوت أستنع صاهامناقه المكان فالهوي وتبيزنا عند سأفكه في وض اخر والغضب والأهمام وعوابت غيره لاحرب لعدد ها-والمافكرنفسنا ادااستمدم الكتب الالهية نورها فياستحكه بكوزك إستقصاع للوفودات واعلى مزان بوجه منطغبا ولأإن تطعين وإننابا ظلالألانج عن بونيه عينت المتولف بعدا الأفا وإمتالها نائلا لأنعشنا اصعب تكابية بسّب هُ هلا الأعتبتادات باعِيّاً. لأزأن لركز كالك ولمرنغوم بالواجب عاعلناه فاناخك لأأن عَإِتْعَبَنَافِيهُ تَغِظُن إلِي إي مُبلِ يَبلُو عَوَاياتُ افتراكِم اد اقلَمَ الله العُدلُ الوادللناسُ للنَّسُ مَن الله الله المُعَالِمَة المُعَالِكُ إِلَيْهُ المُعَالِكُ إِلَيْ واعراق هرامبلغ تقديرها ويغعلها فألين يخوي هدا المأذال المجاما فانفرتعايس ولكنمزجهة اهي فعايشه ماجري فيبتك فتجد الان سناعة قرك لأن لوكنت انت تعابر كك مزجه الحري لوكنت انتُ قاسَّيَّا مَرَاتَ كِيَرُاجِافِيًّا وَمَنَ هَاهِيّا أَبِكُونِ الْأَنْتَانِ خِالْمُا وَانْعَضِ مزالوحوش قياشا لماكيت تغنادان توك عبدك النصوح ككمهوتا بَهُ عَندَوفَاتُكُ لَكُنك تعابله بتعمر بروبُوهبة المؤال وَادْ وَادْ وَلَهُ مَعْلَت انت ينما بعُدغايبًامِنَ الدُنيا وَمُ أَيكَنَاكُ تَعَلَيه عَالُامُا لِمُ إِنْ وَعَي العَتِينِ إن يُرتوانَعَتَكُ مُرعَانهُ مَتوسَلًا اليهم مُتضعًا عَامُلِ كَالما.

فجه طالدنيآ بالواحب لدعلية لميلأنونيكن زجامتك وتلدبنا ببالمحاكمتك منطرية إن لنام كلة في عدا الدنبا يعطون جوابًا عن العالم ويتاباون هُاهُناعُلِيهُ اولانتوكَ الْجِرَين كُلُمْ بِيَعِبُوامُن هُذَاللَّهُ بِأَناجِينَ عَقاب ينالهم ليلانعظن فنطر له فيا الله والناكلها فاقتعنا يه تسويتها ككنه بعاقب ولبتريعاقب فيريتا بالديزيعا فبهرانه تتبطاك هنالك الدين لرنياقهة هاهنا يحتاب مالجة ومؤوج ويجعكك بالدين لريعاقبهم هَاهُنا انتَصَلَقانَعِدَانِصَالَفَنامُزَهَاهُنابُومِنُجَاسُقِضامِرُنِيًّا ا ولعضاف بهم إغالنا الأوله بعلقا لماكان افتاق في السياء اقولمًا وَلَكَانَ قَدَاعَيْنَ الْمِي قُوامُ احْسُانًا وْهَاانْتَ الْأَنْ تَبِصَرْمَا وَاسْمَاهَ منرقًا نعمته ممويتك الضه دافعًا محموما سكطًا هواه مرتبًا لقرض مناعده واضكًا الله المعاملة على المناف على المناف المنافعة المنافية المنافية كهاما أشاراته ساغية شعيام استنفا تزييبه ودلك انطبيعتن وطبيعة البهايم الغافك النطق للانتبكة ونها والدابه والطابوة والتآ والع في العَمُلاتِ المَ في العَمُونِ اللَّهِ في الأَمُها وَالْهُ في الدِّياد المَعْ في التاوك الذوالنازل البرفيالهبا البراياعلى بتبطداتها تحكهانك البد الغافدة التعب التي في البعاء الغرم المرور والتجر البوك منها وللجونية الملقرة ونعبض للمرج وكافة البراية يتعلي بشيط دُانها حَكُهُ أَتَكُ الْمَالُفا قَلْقَ الْتَعَبُّ الْمَحْسَوُسُوسَكُمُ اللَّهِ

اتفايها المرايخ وقت والأوفات في قابلة الدِّين فليو واطاعو ٱطِيتِ تَعَامَّمُ هَدَا التِّينَاعُهُ وَلِيُ لِينَ بِلِعَ هَدَا الْعَوْلِ الْفِاسَّةُ فَاذُ لُمِسَا ۗ الْ تسادب والانجهة الخري المبته فتادب منهدا بالافعاد وبابرها الثكم الجنبيت واهب منشرة وتعتك بالأنفاب زاجل الغضلة فستنعلم خيدا عَلَمَا يَعِنَّا الْحُوَالِنَامُ اقْدَوْفِعَتَ الْحَيْا هُلَامِا دِيعُولَ لَكَ عَايِلِهُ لَحِمَّا فوصِّ فِلْمَا مَنَاكَكُ فَعَلِلُهُ لِمِوْافَ للينَامِ للنَّاسُّ وَلَهُ إِمَّالُ وَلَوَا فَالْسَانَ حاناً لكَ وَمَعَاتَ لِيَعْفِ رَطُونِ تَعْجَهُ مَا يِعْوَلُهُ وَتَرْعُهُ وَلَانْ عَيد الملايك قدوك لناتك الخطوظ كلها باستعصا وصنها فاحاجتنا اذأا الجانسان ادكا وللزع أدبط الناع الجب له عَلِمنا نفتغ كاليوم انهُ قَالِمَا تَعَلَجُهُمْ ويتَوم مَلَك وخولنا بُولِهُ بِين افوالهُ هَالْ المنفح المالكين اكالمالك المالك المالك المالك المنالك في المنالك المناطقة ا الربيابالولم لمعكرك وهداالغ فيعينة كين الاهتكاد انه يَعَاقَتِ مُنْ لِلْأَمْرُ الْفُوامُ الْوَلْبَسُ بِعَدَ مَنْهُمُ فَوَمَّا وَلِين اللَّهُ اللَّهُ لبيره ويحابيا للوحوه علجانه ليتريح ابيا فاعضه فباله قذانت مر مُنهَ والنتصَادُا عَلَا واهِلُ الديرَ هَيِ من هَا الدينَا وَالْحَيَّا مَالَكُ معاقبًا فاد هُذا المعَيْلَ النَّرَ للعَيْدِ الأول اسْتِهَ هَا اسْتِهَامًا فامَّا انْ سيتم أنأنم تسمعوا ما افوله بعنم مايب وبراي صحيح فساحل لكرا النك فأنضًا لمتمومًا هُوَ عِله لجبتَكُمُ انْبَادَكُ اسْمُهُ مَا يَطِالْبُ كَالِبْنَاسُ

وله معاله دابعه عشر وادسم ايس انجيمنا فداسم انمن الالحليل الغايل انسالنا فلي غن الفرائص الفافعينه انص في ودبنا الرنجاسُ إن بوزاد الحَرِيكُ ينبغ لناعج عنها ونغرج لها لان احتزلسنا الدبنج انعتنا فيخطؤليس مود الأاللال الزنبت بارض الانتائي فطنا فيحب فركك دنبك وادعلناه والمعنى فسيح خندكا البهو دلنجاد الجكفظ محكم وع فيح لك عرب عاامًا إِنَّهُ النَّبِوَةُ وَاسْلَعُهُ إِنَّ الْمُعَالِمُ اللَّهِ وَاسْلَعُهُ إِنَّ يقتنق معلى المتكونة ادكا واستيمة عنالك ستعليف صَاعَتُهُم وَيَا مِلْ إِلَا تَكِينِ لِعُتِوْمِ فِي الْكَادُ اذَا يُرَهِّ الْحِالْا مُرّ فاخلاسًاب وكالم فالهود لأهم أداليفتا لوافي هلا المن على التابة بيكنا والمعوة في الحبير وعواد دفيًّا اليجليل الأم والنف في نَدَارِيمِوْ المُدَالِيهُود يرج رَوهُ وَلا يُوكِي لِي قِباللهُ مُلْهَاتُون ادُاتامُك كِيف جِدالنبي وكان على هُذا المتال قايلًا الضيعتالِم طبنوالع جابزا لاد كتبلل لأم النعب الحالة فالطلم ابض صُّاعَظِمُا وَالطِيلَامِ فِي هِلِ المعضُّ مُاينَ عَوَهُ ظَلَّمُ الْمُسْتَعَيِّنَا لَكُنِهِ بتوخ بدالظلال والكفاد وللكالتبعه بانقاله الجلوسي

َ بِلَدَالْمُوَيِّتِ مُظِلِّهِ الشُّرِقِلِهُمْ صُو*َّةٌ وَ*لَكَى مَعْلِمُ انْهُ مَأْذَكُ رَضُوًّا وُلِأَظْلُكُمُّا

محتعطيًا عندت إلى في لرالفور ما دعاه معَ اعليمَ يَعاداته

واهبه فلنامنها الميترم أيختاج اليه فغط المخت فحولتنام وكالخلاث منهالتغضيلنا وتلرينا فأدقن كابيحسن ترنيب هلانتديها عَلَيْ إِنَا مُا وَصِغِنا وَلِآلَا لَيْنَا يُؤْمِن خِن وَكُلَّ الْجَتْزِي الْدَتْعُولُ الْ المبتع لأجلك كأمكا البرايا الجديلة تديكها الغابت عظها تنغل عَنَكَ فِي سَنَا لِبَكِ وَيِهُمَ لَكِ اذَا فَتَمَيْنِ عَمَرِكَ طَوْعًا مَ الْمِيرُ وَالْجِنَا يُلَّ وفلأكرمك موهبة نقريب عبادتة وشرفها البخلامبلغ بلالها القِيَهَا مُعَلَكَ عَنَ لِأَلْمُلْكِيكَةُ الْفِيعَ ضَعَنَكَ بُعُوالِتَا إِلَا وَفِيعَا اعِرَاقَكَ للجنبِ لعَدَ هَا وَكِيفِ يَحْدِي هُلا الأَفْدِ إِبلِ احْتِدَاجًا لأَنْ هُلَا المُواهَبُ انصَتنا نَحَن عَزلَ اعْتها فَالْجُ ارْهُ نَقْيجَ بَعَا وْهُ عَلَيْهُا المتال ببينه وإضحه اعلى من عاع المنترية وافاد اافتكونا فيُهُلُا الْآفَافِيلَ لَهُمُ الْمُعَلِّمَا فِي الْمُسْتَنَا الْمُؤَلِّفُونَا مِنْ الْمُؤْمِدُ لِلَّ المنبآء مستنف في وفون برك ونعوم بالجواب عن جيه ما علناه ونعا يَعَ عَوَران ونِتَكِم رَمِ عَالِمَهُ عَلَيْهُ ان بَعَينا لَمِرنبِ بَنْ فَسَنقن بكِكِلْهُ وَيَخْذُلُوا يُحْجَدُهُ وَصَعْهَا ادْانْ شِينَا الْحُوْثُونَ وَنَدْتُنُ طُ الأنغشنا فليلافئ نصت يفال الأنوال الديزيكان فينامختان طريق الغضلة ونستلكه الكمانخ صطحاهك وأجبة فيجلش القضآةك الرهببة ونرزق النؤ الطالخة القوع رناه ابنعة بينايس المبيئ وتعطعه الدكه الجد والعزالياباه المهوراماي

للعنايس فلخاطِيتن فعدا الككه اولادِها فطعيغ يردكن انه كانض وريًا ان بعزل التهادُ الداولاعَ نهُ عَايِمُ وَلاَ يَعَوْفُا هَوعَنْ فَسُمَةَ لَأَنْهُمُ إِنْكَ الْوَاقِدَةِ الْوَابِعُدَانِهُ ادَاتَ وَبِرُاهُ إِنَّ هدا المبلغ مبلغها وهُ رامقدا بحِسَامَتِهَا انت نِتَهَا عَلَيْ الْمُعَالِّ فتهادتك لبيئت مادقه فالولريغ الوعنا شياوه فأمكه اولاعنك عبورة فتمابينهم االدكار أوفا فرقالوة فلعك التنب مأناد يقلع وعناؤلا احتح عجيسة اليان حصل برَعنا في الكبيِّر للله الماعة على الكير الكبير مالجتزع يوصنا ولاجزيجه ولخك لننفع منصلاللهه اليأبيخ التعب كله أد السَّبْعل بهم البه عَجابية وَليزَحان للوادة الخدامبلغهافلة برت قبل انجيسك وكينا وبعد كمبسه وكاذ تلاميد بؤحنا ينهدونله والناس الكنترون فانوه وأنه المسيك للنهظنوا يوكنا انه المنتخ فأوكر يجدة مادت من المؤادة العقادة عادة عان قلعم فله مر فلهدا العله يتبن عق المرسول انه مَدَدُ الدالحين بدانه ببادي وادابكا بالمياداة فانادى بدعناعلي هويه والمناداه التينادي بهام لطَّلهُ لَرَيكِن بعَدقال مُنهَا شُيَّا وُلَعَ كِلْتُ اظهارهدا فككان علي كاجاله كانوكا ادكانوا كالمتلكا

كَنَّهُ فَالْضُّولِعَظُّمُ اوْفَدُ حَكُرُهُ فَعَيْرُهُ لَا لِمْعَ فِعَالْضُوا صَادَقِا مِعَنِد وصغة الظائم ستماه طل الموت وبعد لك ادانا اللير عواي العور طلبوا وكالفوجاء ككولكو لكالاكترع وفظه لهم فعال اللفو بعبنه انترق وُلِمَ عَلِيهُم وَمِالبادرُولَهُم أَوَلِينَ الْيَالْفِي وَلَاكُ الْحُوالَ الْنَاسُ كانتُ قبامِعُ المنهُ في واحدها وماكاتوايشوذَ في الظلام لكنهم قد جلسوا فيطلانهم ودلك فكانعلامة انهما الماوالسنع أفهرطا انهَ لِمرَوْفُوا ابْرِينَا فِي الْ الْحُوالُمُ اللَّهِ وَالْحَدَ الْمُهَمَّ وَلَكُ الظَّلَّ (وقد حِلْنُوافِيهَ وَلايَتُنَطِعُوك فِيمَانِعُن وَلِآافِينِهِ ضُوالْمُمَنَدَةُ لَكُ الْمُؤْت بُدُ البَيْوعَ بنادِي وَبِغُول تولوا فقد افترنب مَلكَ السَّوان وانسَّاك عَ وَلِهُ مَنْ لَاكُ الْوَقِتُ مُنْ مُحَالِمَ الْمُوقِتِ فِيضِيلَهُ عليه يونا والقلت فلأي غرض لينينا وكهم فالبتدا ظهوره ومك الدي الموجه بالجراة الحوصنا اداالتهادة مزاع المتنادي قلت لكُ لتعرف ولحري الجهكة وتنبية ان الزاياه المثلك انسا فَلَاكُ مِانِهُونِبِيّا وَهِولِ المَعْجَ قِلْ لَكُونِا مُوقِيالُ وَقِيالُ وانتَ إيهُا الصَبَيَ ننعَا بنياً للعُلَيْ وَعِقلاً سِقِ المَهَ وَدَ الذابل خلهم ولاهنه وإماع وهدا فعذا ورده هوعنا فوك جآيوعنا لأاك لأولأشاركا فعالوا فلانتمل شيطامًا وجاء ائزللبنرائ كأنفاريا فنالواها النئان الوك وللخريزويا صيغا

ومن المكاذ الريدعيامنة ورجهات عكيه وكالكير بتجةكذ اذنفوذ كك ومناظاعتها بابتكر أوام ومزانها موككم كأذلها الأنهأكانا صيادين فماسك فيتادبين بادبانغيسًا والمداوسية تبين هناكث باليا الحالمنزل وفد سَّعَ الوالاكتارَ وهِ اهْنامُ عَاسَمُ عَافُولاسًا دَجًا لَحُقَاهُ ا المقتها ولفي اللائقاكان الكتكاه الطّالعُداك لخعاه في الابتداؤان بنصرفاحين الصروعنا في العبسن وبِعَوَد الحِصَناعَتها ايضاوعُلى هَا الْحَالُوجِدهَ \_\_أ. يَهَطادُ إِن فِامُنعَهَا هُوفِي النَّفعُه الْأُولَهُ لَمَا الْإِدَاتُ بنصفا ولانتكها فعابعد آن بنصفا اليالغايه وللنه اطلِعَهَا مَعِ نطفرا وعَندجيهَ الهمّا أَيْمَا اسْتَعَادُهُا وضطهاوهداه كاربيه للصدك عظم نفعها وتاسل ايكانهما وطاعنهما لانهاكانا فحضط اعالها وقك عَرْفَهُ الْكِيوْلِلِتِيَدِيلِتِهِ بِهُ مَا حَبِهُ مَعَا سَعَاهِ يَا مُوا ما ابطباولاد افعًا ولافالانهما الح فنولنا تحاظبَ اهلنا بابتكاكلاكادلها ولختاه علىحد فماعل لبن فعُصَ هِلياهُ لا الطاعُه لا السه تبطلها المستبح منا عُجَلِالْمْنِا كِلِهِ دَهِ بِسَيرَوْلُواسَّتَ مَنَا نَعِيَ لَالْسَيَا

بعَدَرَايًا وَاحِدًا وَاجِبًا مَنْ اجِلهُ فِلهِ دَا السَّبِ الدبال المنادِلة ماقالهولالمستنعبلا مستكريها نظيرها فالدبوعنا بلاذكم فاشاوشجة متفطوعه ورفيثا وبيدلا ونائل خابيه منفؤها ككنه قدَّمُ للنَّاسُ لَقِ الأَصْلِكُ مُعَنِسَةٌ وَلَعُدًا الرَّبِيَّ عَنَّ مُلَكَةُ اللَّهِ هَنَالَكُ مَعَنَكُمْ شَيَّةً بَعَنِ مُحَالِحِيلًا لِمِمَنَ امنين سَمَعُإِن الملقبَ سِطَمَةُ واندُامِ المَاهُ يَلْقَبَانَ فِالْجَنِ شبلتها لأهمأكانا صيادين فقال لهما اتعاليا وراي اعملكا صاديالنائر فتوكا شباكها ولختا ولغي الأبوعنا قِدِمُ فَانَهُمَا قَدْ دَعَياعُ لِي طَرِيقَهُ عَبِرُهُ لِأَغْنَ هُلَا الْجَهُهُ بتبين لناان عوته اباها هاكانت تابنه وهليجه كك إن تعرفه من عهان كتريح لأنه دكرها الك إنها تعنه أالد المبيَّة ولم يلن يوكنا بعد قد حبس في الحبسَّ وفيهكأ المتحان يتول انه دعاها بعكه مول بوعنا في الخسِّن عَمَالَك بَدَاران الدَراوسُ عَابِطُرسُ وَعِمَا المَاسَرَةِ عِمَا المَاسَرَةِ عِمَا المِن قَيْلُ نَالِبَسُوعَ دُعَاهُ السَّلَامُ الْوَبِوَمِنَا وَدَكَارَانَ آبِيَتُوعَ ادُ أَبْصَ مُعَالَجابِيًا قال إنتِ هَويَّيْمِنَ ابْزِيَوْنِا الْنِتِ تبعا المفغاة الدي يترجم بطرش متعقال انه قديحان بكؤوا بهدا الاسم لانه قال أنه اد الض المعان الملعب ببَطِين

فحصفه وقلكان يتمبنو تزالجوع تيبزامتي لأليود بهم فهدا المهة وتعلفت الهليس وضرالله مضلا لانه اغاجامتعقا مَعَابِيةِ وَعَندَتْلِينِهِ مَن لَجْءَ مَانادَيَ فَعَ الْكُناءَ مَ وَلَكْ قَدَالْهُمُ اباته ورك المندر ترعادته ازبيدع اياته في طوَّكان مُعَالَ فُع انهُ كِيكَ عُادِتُ عَجِبَ مُستنع بَ الْمِيتَاونَ مُنِدَ حُل الْمِسْ يَرَهِ. مدرته مانحالوزرته رهاين غذالمنوع إينان يعتباوا ثرابية مَعْ الْمُعَالِلْ الْمُعُهُ مَينَ لِجَيْزِمُ الْمُخْلَقِ الْأَنْفَادَ الِيمَ الْعَالِكُلَّهُ وبعددك اعطاه شرعته تلك فيلجنه وعبن اعتزم انيشتع لنوع شريعه اظهرتجاب عظيمة جال ايضابها احال خلعتة كهاعزعنص وأوجع الجةعرف الكائك المديعة اننلبت مَرِيعَامُ كَامُلُوبُهُذَا الْعِيابِ استَّفَظْعُ وَلَكُ الْعُدُلِ الْوَقَاءُ في قا ما المبلغ مُعلِعُهُ الله في مَا يُراهِم الله المات كتابي، كتولك تظغيره أيأه فيخاربه الماؤك والآفأ التحافزها الفي عون واستخلاصك الماء من تلايك وعدلفة واست يشترع لليهود شريعته اظهرتك الأياد العبينه الحسيمة وتعرها أعطاء شريعته فقدا العليمل هاهنا لماازم إن بؤرَدُ مُدَهِبًا لِمُنْ لَلَدُاهُ بَ عَالِبًا وَانْ يَقُولُ لَهُمُ الْمُمَاكِّوْ لَوْ سَمَعُوهُ فِي حِقِت مَن اوقِ الهَمْ مُعَدَّى أَاعَةُ وَمِان يَعُولُهُ وَإِظْهَارُ

المفرويية واللانيه التضرغ يمقاجدا وذكك اذبعن اليه تلمدلخ واستماع أفان وفالما مانوكة بعلها الغرابريا الديجب علقن القاقاقاله المانة المانة المانة المنافقة المنافقة الكالماله المتناكمة المبتنا المناه المتعالية المتعالمة الماكانا بعدابصر عجبيبة فصرفاجنا مه وعدجز بلأسافها وجعل الآميا كلهاتانية نالية لخوقه دكك السعيد لأنها صرفا افواك التحاقتتصمانها انهايتتدان انبيطاد اانامًا اخرن ا ولفريلنه وعدها هدا الوعكبها وقال ليعتوب وبوحنا والأهلا مَعِناً هُ وَدَلَكُ ازْطِلْعُهُ اللَّذِينَ قَدْمُ انسَدَعَا فِيا ظُرْقِتِ لَهُما فِيمَا بُعِلَكِمِ فِلهُ وَلِمَ يَغِيرُولَكِ اللهِ اكْ أَنَا قِد سَمَعًا قِبلُ لَكُ عَنه اوصافاكمترو وانظركين ويحفنا الهض كاعبالغة فيصفه لأنة ولزاز لينا فعدها يخبطان شاكها فيهاا المفعة كان افراط فعرها عنافي في المانا يُوقِوا الله الماك المعقد كريت باستعالها ولأيكنهما انستناعات كاعبرها وهلالبس ابضاً مِأْيِنَةً الغضلتها انسَّهُ المُمّال الغَعْرَعُلِيهما. واذيغتر يامزانغابهما المدله وبرتبطا احدهما بالخربتي الحَبْ وَيَكُونُ الوَيُهَامِعُهُمَا وَهُمَا يَعَانُهُ قَادُ افْتَنْتِمُهُمُ ارْسَا. صَيْلًا بُداِيجِة عَ عَالِبُه يَحضِهم كَعَقًّا عَالِمُله مَادَلُهِ بِوَصَا

برتعان

اباها

لخطايانا فنيجودا لاعكنا مكك اناجتهنا لأنفئ لك الخيئن انبت سماعة الى بلدالنام والانقد وصل بروالي المشكونه حلها فافلايك العوم سمغوا اندفدا برامتن يطيني فنبادروا اليه متارعة نؤانت فلح برح ولاتيه حاكفا كالزمزا ولايك فاعظم كبيط افياتنه ضالبيه مينارعا واولايك تركوا وظنهم واحدف ابج ونسابهم افاتج بزانت انق يحكمنزلك من لجانفا كالمدوقد تحصيك لفظم تماحصل لأوليك كمتراة اليقم انقوله انذائسا نظالبك بكالاكننانظالبك إذتتك عاداتك للخبيتة فعطوان تتت في مُتركك والملاكك فيمكنك ان تعظم ليسكر تغيلصًا ونحزَل لأزاد اعرض لنامرضًا جسَّم اللَّه مَا وَنعَيَل بكل مَا يَكُنا حَيِّ تَخَلَّصُ الذَّا الدِي يَضِينا وُنَعْسَنا ادِحَالهِ ا استويلاموال نتاخر ونداف مراؤاتها ولهرا السبك تتغلص كزتك الاشغام التج تغريها ادااه لنا تنظيف ين شرورنا التحتلزمنا اضكرار اننزيلها واعتمدنا تنظيؤالكأ فالسرم عدارها والبرهان عاكان حبت نعسناعلة الأمراف الفادضه لجمتمنا فداوضحه لنا الخلة مريمان وتلتين سَنِهِ وَالْزَمْزِ لِلدِي الْمُدُورِةِ مَنْ الْمُعَافِقِ الْمِنْ الْمُعَافِقِهِ اللَّهِ الْمُدَاوِمُ لَا بناملة منامل نجهة مختلفة فيترالت كرياها فسيلب

عجايبة وإدعملكتة التحاد إبها لرتكز ظاهرة جعل تموضها ظاهرًا منعَابِيهُ الظِاهِيمُ وَنِآمُ لَحِننا بِالبَّنِيرَكِيمَةِ الْحَلَمُ وَفَصَلَتِهُ كيفها وصولنا ولحدًا واحدًا مزالد والدين شعاهم لكنه بحاور بالغاظ بسرية العرام الماته لأنه قال وقائ والحض في المضع المضع المضع المضع المضع المناف المضع المناف باستقام وتعاديب مختلفه ومتتبيطين ومص وعب فيطلع الاهلة مُعَلَّعُ نَفِينَعَام لِكَوْالْعُضُ لِلمَطَافِ وَالْعُمُو وَهُومُ أَالْقِعَدَ فِأَنَّهُ كماطلب ولامز والخلومنهم المانته لانه ماقال يتتبين فالإه فيمما بعِدَ الْعَدَافَةِ الْنَالِيَ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ بعدقله نعهم لعزرته برهانًا ولمعنى يُردلك فان تعديه م بحضته بعينه ما اظهر تصريعهم بسير الأهم انوا قن جابوهم مرمتيافه بشيئة فالولاانهمكانوا قدمته وأفيانفته عنهم اومافا عظمه لماكا واقت وم حضرته الموعظ والرابعة عدر فانه بسعلنا الغتلك كاجين كلرخطايانا والنضع الى الله م اجلها وفي المتنابع وده فيبلنانخ النيسة كونا لأتناقدامتلكنا المتقامًاكيترة لنغويسنا وهلاتختاج أُلِي الشَّمَا بْنَعْدِيْهَا تَحَضَيْهُ لَأَنْهُ لِهُ لِإِلْسَبَّ مَا مُعَلِّبِنَا. بشغآ امراض سمنا لينتزع هدا الآسعام من فعننا فيبغولنا أَذِنتَ وَهُ لَالِهِ وَلِأَنسَّ مَعْهُ شِيًّا عَلَيْهُ الْأُصَعْبِ الْ

نهتما كهويين الصنعين اهتمامًا واداكنت التالم كطوم إنثا انتعرف هَلُ النَّهِ بِعَينَهُ وَهُوانَكُ قَالَ خُطَالِدُ مُنْ اجْلِ أَوْلَا خُطَالِاً سَضَعَ الَّالِلَّهُ مزاج الخطايا التماق عن فقا فلين تعرف متامد المتناف قلنكه جزاءك ونقاصنفا لتعن لاهاتشم فعكالتصرعلى هُدا الجهَهُ مُعَلَمُّ الوَدِ المُحِتَى الدَك وانت ادا اغظت انسَيامًا نتضع الحامدة ايك وجبرانك والح فالخصر لله وسدل لهرم اموالاوتغيزابا ماكميترو فيحرخولك البهه وتندعك والدفعك منقلاغظته دفعه ودفعتين ودفعاتكيتك فانتعكعت استعطافه وتجته كالمتهاد اكتراؤيه بجعاب شكاك الب التزعاكان كمتعكروا واغظنا الأه الطنت أأب ونضط غافلين ونِتنعُ مُونِيَّكُ رُونُمُ إِكْلًا الفُنا افتعَالَهُ فَيْ لِكَلِيناً جُعَلِهُ غَغِورًا لنا وَليغِ مَا نغيظه بهَا الغَعَ إِيعَن الْعَاظة عَظِيمَهُ لِانْمَا لَا الْأَنْعِجُ لِأَهْطَابِنَا بِعُدَاجِةُ لِأَمْنَا لَلْفَطَاءُ فاغالجُعُ إِبْرَاكُ الْأَهْمَا يُشْتَدُ اغْتِاظُهُ وَشَخُطُهُ عَلَيْنَا. ظلركك بكون مويهلين اننعوص في الأيض تعينها والانبص هد الشمر و الانستنشق الهوا المنة لأننا فد المنلك أعلى مَا لَجِهُهُ بِسَيدًا سَرِبَ المعلَكَ وَلَنا فَاعْضَناهُ وَاسْتَخَطَياهُ ومانندم ولانتوب على انهاداغضب علينالية يغضبه ماقتًا

اذِبْكُطْ اعْيَن سُرُورُ فَاقْتَ تَعْفِ جَارِي اسْتَامُنْ أَكُلُهُ اوْنِبِيانَ وَلَا أَن لبشخلة جسِّمنافع طسَّةً الكنفطانا استم لنغسَّنا الكومات وال مَن فِيانَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اذنتغن اليكين فامتض عين اذينك ونغشنا ادورصات معلعة ونهما الملكك العالميه كلها ونجعل متنام فعوله بالعوايد المرقا فأنكنت متششابه والكنبا العالمية فاهتهما بعرتك العواللل وعابده لأفتها وزاؤالنت ماتنوق بعرار يكابك لخطا لكزيجت كالنزالغ يتركج إهلا التهاؤك بعينة ادركما كنت انت تعتربع بأرايك ودلك الخطيه ماتتاون مزجهة الها ماتضك وتلاعث بالفاتتكون الخطيه زجقة ازالنعس التيجة وكالكون قلع كفه حستها ناما الدين قد شعرها بخطابا فم واحسوابها كبويضوك منها ويولوك امرولون لةً مَزَالِدُيْلِ يَطِبَهُمُ الْأَطْبَأُ وَيَكُووَنَهُمْ أُوبِتُوجَعُوزَ آلْتُرْمُزَهُولِا لوبنوهون وبنتخ بؤك حتى خلفوامن خطة هالخبيته وكا الفل لؤلويقلز للعجع فينستهم حلآ لوكا وأعلوه ولفري ازالخظ الافضافة والمخط البته والحظ المؤود بعددك انتعشخ فإتنا بَعِدَافِطَابَنَاوِنتَلَافِاهُ بِسُونِتنَافَانَ لَرْتَكُنَهُمَا لَكَالْحَالِنَا. فكيون تويسًل الحالاهنا ونسَّتح نه صُغَّام عَصَّالْ طَايانا ادُلْر الحيافح بشونغ بصرك الكنف ومناولين بشلاشلهم كركاب اذا ابغذا الاندواتنا تنخ المالان الظاهرة وخليا الخابة منا والجدار والمدوا والمن وفعينا سينصرها مكتوفة بععالات امَعِبَ مَنْ قِيوَدُ الْهُ رِيدُ انْعُكِاكَا وَلِاسْتِمِا أَنْ دَهْلَتُ الْهِ نَعْفَسُ الموتشوين لانهم عيدال السفالكهم المركك التوتعدير البعد كك يجماون معيلين الترتعيد فكالكاد اراية المعتفلفي السَّجِن كَلَّمُ الدُّرُونِ وَهُمْ وَفِينَ وَمُونِ وَمُن اللَّهُ وَعُدَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لهٰدالِخَالَةِ تَعِيَّا الْمَرْمَزَعِ يَرْجَجِدِ وَلَدَلَكُ ادْادِيَتُ الْعَنِي مشتملاملك أجزيل عليه هافلانحسسك المجلهام وتسرالك وَعُلَافِ الْمُعَالِكُ الْمُلْكِ الْمُعَالِمُا الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلْمُ ا هَا لَا لَعُقَالِا لَتَ سَيِعا لَنَامَعَيا هُوَعُتْقِ لِلْمُوالِ الْخَبِيَّتُ الْرَكِيكُ يتزكة انبَجاوره لا التَحِنُ ولانهمَ له ان نِظعم فوقه ككنه يَجنعَ له قيودً الوات عَردها وْمَل مُّ اوابوابًا واعلاتًا. وبزعة في كنسر الأفعاد خولان غاب ويستميله اليالتلاديها الْعَالُانَ لَيلاِّعِدَ للبِلْلِأَ الراتِهُ عَلِيهُ المُالِمَةِ عَلَامَ مَهَا وَان كِنْفَتْ بِعَلَهِ نَعْبُرُ كَالْ الْفَيْفُسُةُ وَاهْ الْبُشِّ عَلَى وَفَهُ فَعَيْظٍ • لكنك سَيْرَ أُواْمُ ولك قسرية ضاويد وسَعَده عُاوَةِ فَ لأَهُ وَدَلَكُ ازْلِدَاتُ الْغَيْخَ ِلِيهِٰتَ افْضَامُ نِيَّلَكُ الْنَعْوِسُ<del>رِيْخِ لِأَلْكَنْهُا</del>

لنامريحة اعناوا فالعضب ليستعدينا على والطريقة اليه ولين كاذأد اشتمنأه بإنمالنا يحشن المسالمساناة المافعنكات البونة أزيتها وزينا فلكيلا فآلينا هلا الغايرتج عنامك يتايق لتخلصنامعه دايافبكيلناان نتقبت كطغ كملنا ونظهله تويننا ابلغ اهُمّامُنا فَبل نديهُمْ الديمُ الديمَ الديكَ يُسْتَعَهَّ لِنا ابْ نِسَّنِعِيدَ عَزَالِدِنِيانَةُ الْأَنْنَا الْأَنْقِدُ فَوْطِ الْبِيَا كِلِلْحَتَا وُوَفِي دَلكُ الْحَين يَكُون القاني وَجِك مَاحَبُ القِضِيلَة عَلِينا فبيلنا إن ببادر وجهه ماعترافنا وببكي فينع لأننيا ان افتدينا افتوسل الماقط المنصفح لماع خطايا بالموضورة والماع المنافع المالك عليسَّتُ بِنَاحَامِهُ فِمابِعَدَالِالْمِولِ الْحِلِيَّ حَلَهُ كَالْمَالِنَا إِدَا لمنعَلَهُ ذَا الْعُلْفِينَ عَنَاجِهُمُ الْعَصْرَاهُ لِلْمُلَوْنِهُ وَلِيَرَجُهُ لَ لنافيما بعد مزيا مياع غوة ولاضنع اولحد للان ليزيع ب الحاب اداده يُ الح هُذَاكَ ولا يكونُ قدة لحظاياه ها هذا بالتويه عَلِهُا وَلَا يَنْ عَلِيهُ الْ اِنْ عَلَاتِ مَنْ الْمُعَوِّياتُ الْمُحِيمَةُ عَلِيهُا الْأَبْعَلِي مَنَالُ الدِّبْزِيمُ الْعَكِن بِمُلِا مِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعْزِفُ وَالْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُ القضآماكُونُومُتاكُ نَعْوِيتَوَالْنَاسُّكُ لَهُا آدُادُهُ بِتَامُوالْلَهُمِيَا ۗ معاوله بسكر شلحظ اباها آلتاكونه مسوقه الدالموقف الزهبب لأن عَمْ فِالْكَاصْ لِيَرَافِصُلِ عَلِي الْمُسْتَعَكِدُ وَالنَّالْدَادِ وَعَلْنَا

عَن لِلِلمَانُ وَلَانتُهَمَا إِذَ الْمُتَحِنَا الْذِنتِ عَلِينَ فَيْنَكُمُ فِلْعُمَالَ صُولَاتِهِ وعنلصعودة وحاويته دنامنه تلاميك الاستنوفيلتهم وليخصادواعلى غلة افضل تبذائن عيرهم فالكبتر ولاتم الناش كأداق عاينواعانية والمأمولك فكافراتا يتوث فيمابعا انشعيا مولاعظٍماعَالَيْلُوهِ فَاللَّهِ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَمِعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَالْأَنْهُ مَا شَغِلْجِنَامُنَا فَعَطَلَلْنَهُ بِالْآفِيحَ دَلَكِ نِعْوِسَنَا. وتفعها وانتعل كأهم تمام وكالنفوس الج للاهتمام بالاجسام ايضا مُلَوْياً مُنفَعَتُهُ مِعَامُ الطَّافِيَةِ عَلِمَ أَقَوَالْهُ اظْهَارِتِهِ رَبِيهِا. مَوْلَغُالُهُ مَكُلِبُوا الْأَفَوَاهُ الْعَالِيَّةُ الْأَلْخِلْ الْخِلْدُ الْمُعَالِدِهُ وَالْمُعَالِدَةُ وَالْمُ في ينه مشغقًا عَلِي الجواه كِلها بافعًا لهُ مُؤْخِيًا الله هِو مَبدَعَ الْحَيْجَ لِنَهُ وَلِلْكُ قَلْ وَلِكِلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَ الطبايع غايته بهاكترة متلاقياتك الطبيعة احيانا متغقاه لالهاناقه كالعزابن كحيكا بعله لأن البير هُوفِتَ فِهِ وَعَلَهُمْ وَان شَالَتَ لِراضَافَ الْحُولِهُ فَتَ عَهُ اجْتَاكُ لتعلم انه ادبهم بصلتة ليس بك لم فع فط لكند ادبهم يناً ادفق فمهُ وَعَلَهُمْ حَيًّا لَمُ إِيرَ يَصُونِهُ مَزَاعُ الْهُ وَادَاسَمُ عِتُ إِنه عَلَهُمْ فِلْشِوَهُ الْمُغَاطِبِ للمَّيْكُ فَعُطْلَكُولِ إِنَّهُ غَاطُبُ بخطابة اولايك يناظب كالنائز وانكان الجاعه

الدِّامنهاونعيَّ دلجسِّ الموتحديهامعهاوتورُداليه افات الانتيام، فالمجلهك البلايك لهاشببكانا اذنتوسل الخ فادي نغويسنا انغنق عالاتنا ويبعله كالكادس للخببت عنافي تعلمنا من عله النكم المنكم الوريد الجريد ويجعَل عَنه المفال المناهبة وادا تويَسُلِنا البَّهُ فِينْغِ إِنْغَبِّ لَهُ مَا غَيْلَكُهُ وَهُوَجَهُنا. وطينا ونشأطنا الملافع لوها النجية نقتد فع مريسيرًا اننشتي مزاله للأآالة قذاشتلتنا ونووالنضايل المحكا فيهاسًالغًاوتكمل الزيد الصلاد الكينة بنا القطليكنا كلناان نالفاونو تقه أبنع ذبنا يتوع المسبح وتعطفه الدي له المحدّ والعراد المعوركلها امين معاله خامسة عشرولما المرابع المرع صدال المروعند وسه فيه دنامنة تلميك فعتم فه وعلى ابصل بناخاصه خاليه بنالما ما وغِزيزه خايبة من المعامرة الانهماطان في لمناداه مستعجبًا تلاميدة معه كلزمته ما وجب الدينوالسفا كانحونطوفكا أكادهنا لكتمتعهدنا متزاوضاعا ومتخ والتام عند حيج وراكان جلسَّن في وَعُونُ وَاهُ لَا ولزملن يجلش ويسط مدينه وسوقها لكنه كانجلس فِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ الللْحَالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا ال المساونه كلفا واداطريهم ادمعا وإطرؤون غضطفدي متليد وخدالير مغضل والمريط فرادوليك وحداهم اكليلا لَكَ يُعْلِقُ الشَّالِحِينُ الدِّينِ عَلَمُ لِنَحُامُ زَاوُلا يَكُ السُّلُّ باعتانها وللن وتكون هذا المعين ابين شريًا وتعرف ان الافوالالق يغوله أنحومك شركه وكرتره فيها وتصل ابي مفاهمتها الحالطبيعه الأستاينه كلها انشيت انتفيي البه فاسمعه ليغيبتك باقواله هدا الجيبه معوظف المتكاكبن فج يُوحِهم فان مَكَ النَّمَا هَوَلَهُمْ وَأَنْ شَالَتَ وَمِنْ هَرِلِلمَاكِين فِي رَكِحُهُمُ الْمِبَتَكُ هُمُ الْمِتَكَ الْمُخْتَعُونَ فيسريهم والروع في اللفظ بعد لكبة تعسنا ولفنانا. وادقد بوطانا أوع تدللوك لين طابعين كانض ويذ الانثأ تغتصهم ترك أولكيك لأن هذا التدالق أليتكاون مديحا والفابطي اولين الديك الخفائم يدللون دطتهم ويقص فهاولقا بالديتول فلأي غرض فاقال مِعْبِوَطُوكِ للسّلافُوكِ للنّه قالْمِعْبُوطُوكُ للسّاكُوك، فنغولله لأذ المتمكن التوفع لأسطلتد الولانة إغادكرها هنا المتاعين فالمتعدين وصاياه الدكن يستعثم له بلسًان شعياً النبي جداً ويعول الكِمز أنظر الأاليا لوَحيَّ الْهَادِيَ الْمُولِدُ من القوالي والمرك الم صنوف تذلل اللب المنيوة فاحد الناس يعيم ب

كعَالِاوقداختعَ هُوَمِوتِالْإِيدَةُ مَلِاتِصَفِينَ عَلِي الْمُطَابِينَا يصدرافوالة الحاولاكك بمقافضته الباهم جاعلات ليم فلشعتة الميا لنجانخ المعافية الماقيان في المنافعة المنا يغوله بملاوه لإالعن ضقاوكا المية كوفا الديكول وقالة إنه عَطَفِكَ لَمِهُ البَهُمْ وَمُتَالِمُ أُولُ ادابان هَدا الغِيف بعينه كتب انتلايك ولوامته وعلهم لان اقالنائت الحاض غلج هلا الطريعة انععوا ال بصغوا اليه باوفر نشأطهم التومزل فعايهم البكة لوكان أعمدهم بخطابه كلهم وينبغ ازنيم كماالغة مايعولة ومزابز بالايواي السَّاسَ فَ اللَّهُ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ املكيك القدع أوقد كتبت لأجل اككابنج فيمابع كفلهك الميِّبَ اصْغُوا اليه عَنِيعُ افا وَضَ تَلْمَينَ وَلِي عَضَ اقْوالِهِ لتلاميك العنع أمكز فكلنه يورد تطويبانه مظاعة لأنه ماقال معبوط وك تكويوك انتمال صتم مساكين كلينه قال منبؤطؤك المشاكين علي لاتولة لؤكيان قيل لأوليك عمد التلاميك لعدكان الغاظمنوريه لزتكون مفاعة مناف لأنه أذافال هاندامع للالفور فليرخ اظب اولكيك التلأميل وعلهم لكنه يخاطب مخطابة اولالك

لآن تواخُ إلكِ ادُاكِانُ مُوضَعًا في قلِنابِهَانَهُ فالبِنابِ فَعَلَيْهُ المفضايل الأهجيك لهاجاتم الوتاقه ومتح زال تولل اللئة منافاؤيلفنا فمانتصرفية اليالمة وأن فسَينسُ كما نعَلهُ بالتَومُولِرُونِنعل الجغاية ودبه فلوجعت صومالوعلاه اوعلقه اصعفة اوع لأعارك مَهَاكَانِ مَلَا الْحَالَوُ الْمُزْتِولِ فَ اللَّهِ تَنْعَشَحْ وَتِهَاكَ كَالْهُا. وَوَلَا فَقَلَحُلَا فِي عُصُوا لَغَيْهِ عَنَا فَانُومُوا لِي فُسَهُ جبل فضايلة انهَ بِط أو إضاعَها كلها أدلم عِتلكُ امر المحامر الصِّالحة وكان الصلف والتلبئ هَوينيع الرديله كلفا فكمك نرلا اللب هَوابَتِلَ الغلسَفة باسترها وَلَعِدًا السَّيْبُ بِدَا فِهِ للالمُفِ معتبلقًا النعظم فَ نَعْسُ عَامَعِيهُ قِبَارُينُوحِهِ وَيَاصُلُهُ وَلَعَالِلُ ان يعول ومُواعَد طُعَ فِي وَلِهُ هَدا لِتِلْإِيدُ الْمِيْكَ الْمِيْكَ اوْادُلْبِلُيْنَ في الراليها والمهم ما عافوا قد المتلكوا سبا الميصل مناهبا ادكاووافعراصاد لنخامل الخط اغبيا فنعول لهوك كانتَ هذا المُعَوّال المِعَمّد بهَا اللِّمينُ لكنه توجيها الخاص عَنِدَة فِي لَكُ الوقِيِّ وَالدُيْزِلْفِعُوا ان يَعْسَافُهُمْ بَعُدُلِكِ حُيْ كاليش تتع ومنهم بتكبب الموالهم كالمناملة واليؤما يغالاها قيلت لتلاميك لاهم إنكا نؤاحننداما احتاجوا المهالكنهم فِمَا بِعُدَا حُتَاجُوا الْمِ تَلْكُ المَنْعَةُ مَنْهَا نَعِدَا لَا يَاتُ وَالْعَالِيَ .

متللِلاباقتصاد ويوجا لِأَدْمُ تعللاً بكانة الأَفراط في التعلق المُعالِدُ المُعالِدُ اللهُ المُعالِدُ المُعالِد تدلل اللب يطوية الني المتعيث وعيد ومايتل لنا التوام الدي فيستعينا على يعط واته للندعة لنا التدلل الدي تخفع سررتنا ويطنها ويصَغِه بهذا الإلفاظ الدبيعة لله تحصم منطئ القائب المتغثع المتدللل بسريئ له الله والغتبه التلتة بعر ولكه هلاالمذلل بكالمزنخيك عظيمة فايلبن فليكزلنا إن نعتد وينعتر خاشعة متطينه وبرَجُ مُتلَافِهُ البِعَاضَ يَطُويَهِ الأَنَ المِنَجُ الْهُنَالِأَنْ مُزَالِتُفَلِغُ الْجَبَ تغنت علينا عظام المه فقال النورة الخافئات المنكونك كاف ادكا ذالبلير الخالي لوتكن اله هدا الخالة ببان صلعه وتحبيث وبعكة كان مَا يَجُ الأَوْهُ لا الذّاد اوضه بولسَّ الرسُّوك فاللَّه الدّ منت علوفي بَلَوْدَ مَن لِيَجْدَابِهُ اللَّهِ اللَّ المال والإمال صَلْفِه اللِّيرِ الخال ونعنه فيغ عَنعة وصَارَعِاتًا. لأندبتوقِفِهُ انهَ باوِنَ الأَهَّا اضاعَ مَا كَانْ قَدَامْتَلَكُهُ وَهَالْ الْعُنْمُ فعنع الله به واداع جهالته وقال ها اد مرقد ما يكوا مناء وَطَلَحُدُمُ الْكَ اِبْنِينِ بِعِنْ ادْتَخِيلُ مُعَادُلُهُ بَاذِيْهِ فِيلَاهُ وَتِهُ سَلَّعُ فَالْحَادَة فَادَكَانَ هُلَا النَّصَلُوفَ الْعِبْرِقِلْعُهُ الْتُرُونِ وَالْبِلَّالَّا اللَّهُ الْمُ وقوفيه للنبت كله وينبوعه اصك بينا الدكامة إدلالها الشعر فهَالمسَّرِيعَة النصَلِينَ الطالبَ اللَّا فَيَامُلِنَا نَعْضِهَا اوَلاً.

150

علجان كافغ الناتئ تنع تهم انعبا ولع كاندلع السكب قدمرابدلع والايآن تحتج إذا أستنع فالمالوصا أولمتا لفآكان وهلأ لِلتِصَدَةِ وَمُعامِضَ فِهِ لِالتَطْوِينَ اليضا النابِحَينِ مَابِسَيَطَ وَالْقُمْ لكنه كطوب الركن بنوج ونء كحفطايا فهيج عزد كالالكوك النع عَلَيْ شِي عِزَاتِهِمَ الدَيْهِ آمَن عَمَا الْمُسْتِعَ لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِ فعدامضة بولس لاسوك بعوله انغم السايجت موالا بغض بعض للله ببدع تورية خاليه مكر التندم موصلة الحفالا نهولاى بطويهم هوفي فاللغ وجمالنومون عليجيلا الطريغه ويادله والمغرنين عها أفاغا ذكوا لمغوم وأفاكك اغتمائهم وللك أربة لونبوطون المنعم وكاكنة والعنوطي النابحين لانعك الوصيه ايضًا هيء لمكافليَّغه ولينكات النليكين على فعدا ولادع اونيمًا بهم اعِلَىٰ لَمَا لَسَابِهُمُ مَا بَعْنُونُ فِحَةِت تِبِعَ نَرِعَهُمْ لِأَمْوُ الأَولاً الْمِشَامُ الْكِلَايَة تَهُون سَرَفًا وَلاَ يغتاضون لذانتموا ولاينتهم لذالك كولكياض هرداغمون ادواعنهم عندع لنفر فيالنخ فعظفا ليخ أولن الأين فيحوك قلطِّلِمُ السَّنِحْيُ فِهُ إِلَيْ الْمُولِهُمْ فَعَدَّ لَاهُا وَالْفَالِمُ يعنرفك وانعلت فعالجا يزيع زوك المتنك يعزون هامنا

والرام للنكونه اباحرود النهم عندالله فح يسابله لأن لابزوه ولا مغندة ولأالملكه بعينها كاينة ان ترضع لحط المتالعذم مَالْكُهَا عَلَى مَالُوفِهِ كُلَمَ الْمَاكُونِ مُزَالِزَالَةُ لَدِيَالُلَهُ وَلِعَهِ عيروها وقبل الداعهم الايات وتكاد لآيقًا الهزاز يترفعوا حنياً عَنْلَمُعَالِينَتُهُمْ جِاعَةُ الْخَاصِرُنِ وَعَندا لِحُعَل الْوَافِي لِيَعْمُ الْمُعْلَمُ مِنْ وازبع خ لِهُ عَارضًا انشانيًّا قللَاك فصَّر في حَلَك للرَّين مُوادُّهُمْ وما اورد ما خاطبهم به في نيب الماعيظ والإوامر بالهاه في ل تكريب جاعلاكلمة ابعل للنكون مستنقلاف الجالجية ساميه موقوتعلمة لأنه ماقال فلأناو فلأنالك نفقال بالبريعاك هُلُ الْمُخْلِفَلُهُ فِي الْمُحْلِثُ فِي الْمُحْلِثُ فِي الْمُحْلِثُ فِي الْمُحْلِثُ فِي الْمُلْمِينَ مَسَّلِينًا انكنتَ فَعَيِرًا انكنتَ عَامًا انكنت عُرَيبًا فَلن بعِجِدِ مُلْغَيَّهُنَعَكَ أَنْكُونَ مَعْبُوطُ أَعَنَدُ عَالِمَاتُ هَدَا الْفَضِيلَ. وَعَنكُ البَتكِ فِهُوا للوضَ مُن عَيث كَانيجِ بَانيبتك صَدر لِي صَيهُ المهام ظَنونه الهامضادة لخكم اله المناونة ادكانجيع الهلها يحتسون المسرورين سَعَيدين يتمنى اكتزالناس خطهم وبعتدون الخاملين فعم وفعزونوج تنعيب يتننعاد مزحالهم فطوي كأوهولى المنومين برلاز تطوية أولايك المسرورين قايلافالا العولة معبوطون النابجين

تلت قاليامًا الصيرتون قلت لكرورقال قاياوت الها ارض عُعوله لكزليش وكالمعنى عناها الانام المخاللته في الكتاب الصَّاعَالِيهُ ككزان المتخبر تخفاه وهذا الدي قدقيل اجبتك انه قديض حابزه محسوسة على عاد لركولس العسول النظالانه ادقال الدر اباك وامك اضاف للبه فأنك على هذا الطبيع ه تكون طويل العِير فالاض وقد قاله وعز قوله للفاله فأستكون عالدوم فالنوم لأنه ماتعدم امروم والخيرات المامولة فعط لكنه تعدم وعمان ابضا منزللخ بيكن المناص بسّبت الدّين عنهيهم اكتف عُجها الطالبين الأننيا الخامع قبل النئم الماموله ولهول السبب ادا المعن تعليمة قال صَنْ الملاطفة خَمَاكُ مُورِمانة هَا الْعَلْمَعَةُ فَبِعُولُ لَيكُلْوِفَكُ حَمَاكُ الْكَافِي عِيسَالِكَ العافي الخيخادمة ازايت من إذاع سَيامعة من الأسناء المكتعيقة مزالعكوا فوالغائضه عاجلا وقال المناس بوللخيه بإهداس يطالب بعنايه عندلج وبولس الريتول فزالج الخاش قدفع موايزة محسوسة البره في ترييبه منها اله لما تكلم فِيْرِيْبِ البِنَولِيهُ لِيتُونِ كُو كُواهُ اللَّهُ وَيُسْكُوهُ السكولة عاجلا ويتوق فوله مزالاتها الخامع فأيلان لحبل المفهروالخاض كانا الثعق كمكام وايتكم انتافاوافاقديت

عَاجِلاً وِهُناكِك اجِلا والدُّلانِعَاذِ بُركِك هومِنَ تنهَعَبُ مِسْتَعَلَّجِها، وعابتخيله تك الحاذاء التحجع النوح خفيعًا جائفن فاللجهة اننبتَ انهَ وَيَ فَجْ وَلا يُظِن إِنَّ اقْلَقْلْنَاهُ يَاوِنُ وَمِزَّ الْإِنْ اللَّهُ أدكاد بعزيك فأوتع أطبت عليك ملافؤ وافواجا جنها يعادها متكوك لَّعِلَّمْنَهُ الْحَالُمُ الْأَلْالِيَّهِ مَنْعَادُتُهُ الْحِيْدِ لِنَادُ إِمَّا الْمُعَافَاهُ عَلِي الكَّثَهُ إِنْ مَا لَا مَنْ مَا لَا مِنْ مَا لَكُمْ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِ النايحين عبوطون ليتوع لحق فالواحب لغفلهم لكنة زجك مَجِودَهُ وَنِعُطِعْهُ وَهُوالبِتَحْوَمُولِ وَأَلْوَاهِبُ لَعُلَهُم لَكُنهُ مُرْتَعُظِعْهُ وتغضل لأذالنا بجين ينوحون علىج لههم وقديل الدينها الحَاله حَالِهُ إِذْ يَعْتَعُوا بِالْصَغْصَ عَنِهَا وَيُنَالِوا احْتِجَامُ الْمُعَاءِ لكنه ادل يزل هو وادد اللناس التنفي لامتعطفا إما وقي مَغابلتَهُ عَنداذاله العَعَوَبات عَنهم ولأمنداسَ تخلامهم من خَطَاياً هَكَلَنَا يَجِعَلَ النَّايِحَ يَنْعَلِيُ نُوبِهَمْ عَبُوطِينَ وَيُورَعَهُمُ تسكية ليت وهويا برنا الننوع ليرمن اجله طايانا وغف لكنة يوعذالينا ال سوم مزاجل معفوات عبوناعلى ما كانت نغوش العنديسك على خومًا كانت نعسَى مِينَى البني ويفسى بُولِسُ وَنفسٌ دَاووَد لأن هُولاَي الأَفْغَلَىن طَالَ مِأْناهَ وَا على تسبآت غيرتهم مغوطؤك الددعافا نهم بربوك الادنونا

167

الكلية والمايتونج عكا الغضّالة الجزؤية الموضوعه معاسل الأنتينك بادعز العنيه لأنه إديره ان المرالط لقه والرغة يُوبِناً لِيوْسَبِيلِناً انْ نُوجَم لَعُولَكُ أَنْهِ يَطْوَبُ الْدِيزِيَعَ لُوك المنقه والعدا اليوم فخطو والمنابئتنام وانطرياي افراط في التغقف توضَّ فدا الأفتوان لأنه مُا قال عَبُطِينَ المتمكون بالعدل لكنه قال عبوطون الجياع العظاش المالعدل مُعِين بسُتَعَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُلَّالِمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ ولِللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ لَّا اللَّهُ وَاللَّلَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لكن تُعَلَّفُ مَكَافَهُ شَهِوَيْنَا الْمُحَافِهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْم مكل حوخاصه استكتار العنبك انتامان فتوالا كناف الماكوله والمنثرويه عشقاها لأمتاله متالسّتتناينا الاكترمنها قاشتمالناعليها فامرنا اننعاهم لاالتهوي حَيْكِ نَسَّتَلُحُ مِنْ لِلْعَنِيكُ تُوحَدِ فِي هَا الْمِنْ مَكَافَاتُهَا. ايضاعكس سه بعوله فأنهم سينبعوك ويسبب ان الاستنكارة والعنيه يظولن يحكل اناساك تبين مِونَسَّرِينِ قِالْهُ وَانْهُ يَعَلِّقُنْ وَلَكَ الطَّنِّ وَإِنَّ الْعَلِيهُ الدييع على احبه موسرًا فاذاعل اعُالاعلاه لانعس فِعَيْدِ اللَّهُ وَعَدَى مُعَاعَهُ وَدَلَكَ الْالْحَاظَ عَلِينَ عَالِيرَ لَهُم أملايك هماللا ين يعن كالمالهم المالك في المنطقة

الكفيمًا مُوعَدِ المُسَلِكُ مُسَلِكُ المُسَبِّعِ الْهَنَا فِعَلَطُ اللَّهِ إِلَيْهِ الْمُعَبِّعِةُ عَلَيْنَا الْوَصَانِيةِ وَادالْمَدِينَ يَظِنِهُ الهُنْفِ الْأَثْنَا الدِّيكَ الْمُنْفَالِقِلَّة كِلِهَا يَعَلَى خِلاَفِكَ النِظنَقا يَلْأَنْهَ لِلْمُوَالِدَيْ يَتَبِتَوْنِي المُلِأَكَهُ بَابِلُغُ الْاهْتِاطِ عَلِينَهَا ادْلَيْنَ هُو مُسَوِّدُ اوْلَا تَجْرُلُ ومرّجَاله في التجمّ والتجرَّعُولُ الخالُ الْمُنْفِيهِ فَطَالِهُ الْمَالَةُ الْمُنْفِيهِ فَطَالِهُ الْمَالَة ا وَلِا اللَّهُ وَنَعْمَتُهُ بَعِينَهُ أُولِعِ مُعْرِهُ لَا أَدَا ذَا لَا لِنِهِ مَدَدُ لدف المُهالِلمُتِبعَ وَلرامَتَعَلَّالْ الْوَدَعَ الرَون الدف نسِّجَ هُوَكِكُمُهُ مَا لِأَلْفَاظِ الْجِقِدُ آنِوَافَ النَّاسُ بَهَا مُرِّي لأَيْنَتِغِنَ إِلْحِكِ إِمُومِعُ كَلِمْهُ هَلَا الْاقْوَالِ قَالَهَا وَعَافَقَى افبًامُ الجازاه عَندا لَإِنْ الخاصُ لَكِنَه مَوَلَهُمُ لَكُ النعَمِرُ المانولهم وكالانثا الخاض المنه لذاذكر ليثاروهاييا فليكرينة وعكا كيتلبة تمافح كاللانية وكذاؤع كالبضا بِصَنَى لَا هُمِناف الجَهْمُ لَا الدِينَ اقِلِيَّ يَعُومُ وَكُوعَا عَنِد دَكَ الصَّغَ لِأَنْهِ قَالَعَ دَقُولِهُ الْمُلْهُ وَامْلَكُ النَّهِ وَهُوا الْأَشِيَّا تخص كلم بويادة كمروقال ابضائن توكمنا زله اؤاموانه تتباخت أبة ضعن كك في كالهور رئيت في كالدهر المام ولحياه وكهريك مغبوطوك الجياع العطان الالعيل ولسَّايل سَّالناآي عُرل يُعِين عَدُون الْمُأْلِعَمَّ دَالْفِضِيلَهُ

إسمواظ البيز المالكمهم كالنائن العفه التحاؤمنها ولأوامل مزالنا رئير مربينا والنظراليانه فيهدا الموض مزكلوة بعنيه النظرالمكزعندالأنشأن انصمالله وللواناس كاكتبي يُوجِّوك وُما يَخطَعون مَا لَيتَولَهُمُ وَلِأَيْسُتَكَ رَوْنِ مُوْلِلَعْنِيــةَ-الاابهم بزيون ويغشعون بريناان المحك ليشت كافية ولشتذي ينعاالعلب هَلاالجليل عَلَهُ عَلِي عَمَا يَهُ مَا الْعَلَامُ لَا الْمُلْكُمَلُ مكدم ينه فح مراسًلته المُل فؤرنيه الهممُ اقدُا ووابرَ عنهم فغط لكنهم قدا شتغنوامكها بالفضله الاهري لانه عند تَكُلُهُ فِي مَنْ لِلهِ فِي اللَّهِ مَالَ انْهِ بَالْوادُوانَهُمُ لِلَّهُ وَلِيسًا مغبقطون مبرعوا السكامة فيهكا الأفوال لبنوا الببايتحفو فَهُ وَانَهُمُ وِيجِسُّمُونِ مَعَادُ انَّهُمُ اناسًّا عَيْرِهُمْ فَعَظُ لَكُنه مَطلب منا فعُلْاَلَعْوِينَ هَلِ وهُولِن بِنَم الح المُسَالَة اناسًا اخرَف عندائحاعهم وتشغيهم ونوجد البقا الجابزه عزدلك روعانة وهَفِانهمَ يِزَعُونَ بنين اللهُ لأَن هَدَ الغَعَلَ الْ فَعَلَ الْمُحِيدُ وهُوإِن لَيْمُ تَرابِاتُه المنغصَلِه وَيمَالِ يُمَابِيرَ العَبايلُ المَعِادِ تمليلانتوكهان المتلامة فعارجينا في أيمان ابنه دلك لَغِوِلِهِ مَعْبُوطِوكَ المُطرود ولِلْجَالِ الْمُالُ الْدِي مُعَسَالًا المطرودون مزاجل الغضيله ومزاجل التعدم عليف يوهمر

الهليجي كلاك الدنيك طفانا وتوللياطة ولينكاذ الدني يُرِيّا جَوْرًا لِيمُ السِّرلَهُم بِمُ يَمُوكَ بُسِيِّرهُ لا مُبِلِّع شُعَتهُ فَالدِّينِ يقدة وك لكه مَا يُلكُونه يُليوبهم التوازية تعوابايمًا رجب ل تقديروم فبوطون الدعومون وغليحسب ظيرانه مايتوجى هَاهُنَا فِيهُلَا لَمُعَيِّا لَدَيْزِيرِجُوكَ بَأَمُوالِهُمْ فَعَطَّلَكُنَهُ يَوْمِيمُعُهُم الْيِالْدِينَ يُرْجُونَ بَافِعَالَهُمُ لِأَنْ مَرَهِبَ الْرَجِهِ وَالْصُرَقَهُ مُتِالَحُ متنغنن وهَدا الوَصِهُ عَرَضِهُ ولنسَّالت فِاهْمِكافاتها اجْبَتَكُ هَوْدَلُهُ فَانْهُمْ سَيْحُونِ وقديظن ادْمَكَافَاتُهُ أَهِ يَعُدُولُهُ أَهُ وهاعظم والمحامه اليتلاوسان دلك لن مولاي الرعورية يريحق عَانُهُمُ إِنَّا مُنْ فِيرِ عَهُم لِلْهُ الكَافِ الرَّعْهُ الدَّسْنَا بِيهُ لِيسَتَ عَدُله للتَّعَهُ الْأَلْهَيَةُ لَكَنَّعُ عَلَابِنَعْ فَ اللَّهِ بَيْنِ لَعْبَ وَبِيَ الْمُلْحَ، عقالدَولك تيزرعه الله يفضل بنظ الزعه الانساك مغبوَطونَ الاَثنيَا فِي قِلونِهُمُ فان هَوَلَا بِيبَصَوَفَ اللَّهُ فَهَا هَذَا لَجَايِزِهُ البِضَادُورَ عَالِيه وَدَارِ فَهُدَا النَّظَامُ انتيا المَا الدُّن قَدْلِشُتَعْنُوا مَضِلَة الطَّهُارُهُ كَلِّيهُ وَلِأَيْوَهُونَ فِي وَانَّهُم وُهِّاحْبِتُاوْامُابِعَيُ لِلرابْبِبِّ فِعَمَافِهِ لِإِنْ لِسُّرِقِ النَّفَالِلُ ولأفضيله توجب لناان نبِصَرالدكِ عَلَى كالاالفي مَنافضلة طهارة العلب هك النغيشة فلكك قال بولس الريسكول

مختلغة الإً انها كلقانج اليغلكة لأنه ادُلقال ازالنا يحبن بَيَبعَنهِ فِي. وَلِنْالْمِعَوْمِ بِنِيرِجَوْنِ وَالْلِانِيمَا القلِبَ يَمِهِنَ اللهُ وَمَبْلَعَ لِللَّهُ يَمَعُنِ ابِناابِنَةُ فَلِيسَ فِكِ الْجِهَ آيِولُونِ الْإِلْفِيلَا أَمِنَا لَا مَعَالَى مَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُوا لأللينق تفتعوا بهولا الخامة تحظون بلكه على فايرالجهان فلأنظراك الجابنة كحذللناكس فخذوجهم وحدم لكيها عماليم المحاع العطانال العُدَكَ وَلِلْودَعِ أُولَغِبِرَهِم مَعَ لُمُ إِصِمَا إِمْ كُلِهُ لِأَنهُ لِهُ ذَا السَّبِّ فَضَ مُطْعَيبُ فيهاكلها لبلابيعة جآيزه محتمون ملأئ كالمؤمنكل هدا الخطوط الدي تعَلَ عَكَرٌ وَهِلَ النَّهِ الزَّابِلَهُ إِسَّعَ مَن واللَّالظ لَيْرَ يُعَونُ مَغَبُوطًا وَادْ قال المؤالم النبعَه بسَّليه لذي بعوله لأنه على قال المثال على والكنبا الله مَلَكُمُ مُكُوانَتِكَ عَجَازَاهِ الْمِلْكَ مُلِينِهُ مُتنظرُه فِإِمَّا لَهُمْ بِعَلْمُ السَّلَّمَةُ ُماهُنامُ نُنْ آلِنِهُ الدَيْنَ ابتَهُمْ خَدا النُوابَ قِلهُمْ نِعَالَ الْمُطَانِ الْمُعَلِيكِمِ هَدِ اللَّمَايَةِ لَانَكُرِ تِكِلْمَا لَوَ الْأَصَادَةُ وَانْتَرَيُّكُمْ نُواعِ مَعَالِكَ اوْلَهُمُ بَطَرِدُونَلُ فِمَابِعَكَ لَآنُلُومَعَلُونِ الْأَحْبِيتَهُ وَدَلَكُ لَا الْخَيْدِ الْآنُ وَالنَّوَايِبُ لَيِشَت مُنْ مَن الْأَوْلُ الْمِقِلْمُواللَّهُ الْمُن وَيُلِهُ الدِّين مُعَوَمَا فَن اللَّهِ الدَّالِ اللَّهُ الدَّال المُن اللَّهُ الدَّال المُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ان تسَّلب كِرالْدِيزِ فَكَ الكَرُلِلكُ وَقَ لَكُنها تَطْمَن عَلِح اللَّهِ الدِين عِصَلُولُ لِللَّهُ الجغير كمرويته كالهدا الافوالكاف النفاذ التالف كالهيمانكوامترالكنبية تعرب المشريعة وعزمة معانك من فريح وابعضهم وطرد والبعضة والمتوابعم فيلاًيا عَيْرَ هَالمِنِيلِ عَرِيهَا فُلَانِيَ عَنَامُ هُلا الْحُوادَةُ لَانْهُمْ فَمُ الْمُراعِ بَعَينَهُ

ولإهلتهاب دينهم لأنه مزعادته وأمايد عوامانة فلشغة نفئناعدالا مغبوطؤن تكؤنوك اذاع وولرؤطهة ويحرؤ تعولواعليكم طافول مبيت مزاجلي ادبين افتحواؤابنه بؤاكنوكك اددعو فرستعير انسَّعَ وَلَوْمَ ظَلَانَ ادْعَ عَوِلْمُ عَسَدُنَ السَّمَوَ لِوايُ المَّمْ مُدْمُومُ كَانْشَآوُنِ زعَمَ مَعْبِ وَطُونَ عَلِ الدِيكِ وَك الدِعَ جَدَيْدًا مُنْ هَا الْمُوامُوا وَاحْدَالُهِ اذ الخطوط المستنفاد منهاعن عيرفا نلك ماور فالوروعند وهجان تساز فناون طه دوب نايجين ونسمة بعولا كمكرواللنه على كالمال فدق الهذا الأفوال واستمال المالنا المسكون كلها وادبته عنا البيراتنين ولأغشره وعنرس ومايه والغامزالناس لكنة استَعَالَ إلى التبالها المسكونة كلها وادسَم عنا الما فلهذا الأفام الصعية التعبلة المضاده لغادة اكتزالنا ترع فوادتح يرط لأَنْ اقتُلا رَفّايِلِهَا كُلَّهُ كَانَ هَلا المُبِلِّغَ مُبِلْغَهُ وَلَكَنَ لِيلاَيْظِنِ إِنَّ استناع احلنا مايكرها فعلي بستبط والتديع فلي معبوط إووض لذاك حَدِينَ ادَاكَانَ مَا يَعَالَكَادَ مِا فَكَانَكُمِهِ وَالْإِنَانَكُانَ ما يَعَالِنا وغَنِا لِبِتَت هُولِ عَالَهُ فَأَنَا وَنَ وَالْافْعَ طَالِسَنَا مَعْ وَطِيبَ بن السُّباوك من يقيع تعولاً مكروها شعبًا أنرنط والمحايزة وكك وهيان اجركم عظيم فيالمتوائز واذلوتسك انت فح احاة واحده م تطويبا. مَلَكُ الْمَهَ الْتَعْوِلُا فَلَاثَلَتِبُ لَأَنه الْنَكَانَ يَسْمَى فَرُقِ الْجَازِلَةِ.

124

هَالمَا مُن يَبِادُه فِي الدَّهُ وَبَعِنه بِنتليكَ لَيْنَ لِكُنهُ قَال انهُ مَا طُوبِ النينَ عَنْ لَّهُ إِلَامَّةُ قَرِقًا مَكَمُ هَافِعَ طَلَانهُ بَوَيِلِ مَ دَكِ الدَّيْنَ مِن مَن كَافِةِ الناتَ تنلَّفَتَنَّالِأَنُهُ قَالِ الْيُعِلَكُمْ إِذْ قَالَ النَّاسُّ كَاهُرْتِنَا آحَتَنَّا عُلِي هُمُ قَرَقِ الْوَا فِدِسَال مُناالمُسَّال وَالزارِيَّة عَلِيمُ كافه الناسِّن الحَيْدُ فله السَّبَ لمِيعول ادادككي الناسَ وإصنَّ الدلالككنة قال الويل لداد ادكركافية الناسَّياحَسَن الكَلِيْهُ فَانْلِيَرُعَكُنَا أَنْلِنْتَعَ الْعَايْنِين فِي الْعَضِلَةُ مَنْ كَالْنَاسُّ وَعَنَّا الْ حَسَّنا وَفَالَابِضَا اداادلعواالم ليعزل منطبيت افرجوا والتكفوا لأندليس تحديكافأة الصبرعاج التورط فالترايد فقط جزولة للنهج دمعابله تَوالْمُوعَ عَظِيمَهُ وَلَهُ لَا الْعَلْهُ لِيَعِيمُ ادْطِرُ وَكَرُوْفِتَا وَلِرُكَلَنْهُ قِالَ ادْا عَيْرِوَنِلْ وَصَنِونَكُمْ بِكِلْ فِضَ بِينَ لِأَنْ الْمُدْوَالِقِ فِي بِلِيَّ اصَعَبْلِكُ الْمُفَا التعفامليج افعال الشايئهاعيا فالتؤللأ النكايد توجه فيها المؤادئ النجيئة وغجبها كبيرؤ كعوكك يؤجلفها الكاللاتك يتحى عَنْ مَن مَا عَافِيها بتعنيهم والدبجوركة يرين يصفعور لدويد بعوز فيا وَيكِالْونِهُ وَهُلَا الْتُسَالِيَهُ فِي هُلِا الْمِجِلَةِ فِي الْعَيْقُ الْعَرْضَ بِأَطْلَهُ وَلَيْلَهُ • المناحتكام اختالها ليريط لنة فعار عظما وهايل عان الجاهد التؤما اللغكة تورطه فالتدايد وقلا فيبابانا تكتبون لإلث عَنعوااننه إدليح ماواظنًا حببًا بهم وعامع فاستعال ماجك عَلِمَانا سُّلِحِينا فَكَالْ الْمُعَلِّ الدَّقِينِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى

يمَلُونِكِنَا بِمُلُونِهِ الْأِنْ أُدَايِتَ لِيَوْلِهُ ضِيجَا يَرْهُمُ وَاقِلْهُمْ بِعَوْتَهُ مُرَثِّي فَعَلِيا وَعَلِي هُ الْلَّعَنِي النِّولِيَرُ الْمِيتُوكِ اهْلِتِمَا لَيْكِينَهُ وَقَالَ لِأَنْكُومُهُمُ الْمَعَا لِلْرَكِيالِيَ امتَهُ التِي الشَّالِيهِ وَهِ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاللَّهُ المَّالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ في يُلَكُلِّرُ عَلَي حَبِينَ الْوَرُطِ اوْلَا يُكْ شَكِهُ اللهِ عَوْدَ الدَّيْنِ فَالْوالسِّعَ بِيهُمْ وَلَسْيابِهِم وَطِرَونِ لَا يَكُونُوا اللَّهُ وَعُالِنَا النَّا النَّا الْمَا فَهُمُ لَا الْمُؤْمِلُ الْمُرْتَحُمُ الْمُناهُ وفالْ فِلْنَطْوِيسِ أَنَ اللَّهَ وَيَعْفِ وَطُون المَّاكِينَ وَالدِّعِومُينَ وَمُافِضَ هَلَا الِعَولَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَطَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَايُوكِ وَطُودِ وَلَمْ وَلَنْوَلُولُ عَلَيْكُمُ لِنَعْوِلِ حَبَيْثُ مِعَّا النَّهِ لِالنَّطْوِيَّ الْخُصُ بككنة ووكالخامة لكراكت كافالغار كالموكافة الغلة فاعتره ويوجع دلك فإهنا الخضينه والخع كادلة البه فيكم لمتكه لأنه نع كالناكك فالتوانلك البلكاء لَدِّجِلَ أَيْتِ فَكَلَاكُ تَعَانُتُونِهَا انتَمْ لِأَجَلِي وَادُادُلْلاَبْنِيا وَالْدِيْرَ فِلَا وَاعْلَابُ انهوليك المقال كونوك انبيا فرافض أدها للأهملاننغ مهم الترالمان ويجعلهم ابهَيآبهَ عَنَى تَا قَالَ لَهُ إِنْهُمُ لَا اتْعَوْلُواعَلَيكُمْ نِعْوَلُكُمْ بِينًا وَطَوْرُولُوالْمَنْ دَكُ تعِنلتر لأنه مابرتيد النكوك الخياط دلفه في الأجيَّعَ وافت فاسَكُو لكنَّه بَرِين الحُهُ مُل المصّانة لعَم فِي المُتَاعَقِمُ النَّالِ الرَّدِي وَاحْمَا لَهُمْ إِيادَ فِرِدِ الْآِيقَ وَيان وَ وَالْك باعالهولاي للانه اللغلاعظ علام وكان كتراكان نوس ولايوتر فِيه نَعِينُ مُكَرَمُ وَالْمَوْلِيَ عَلَى مُلْعَلَى لَمْ يَضِي وَلَجَلَتِهِ وَلَكِيمِ الْمِنْ فَالْمِ وقدقال فتجفيف لاللفظ الماح كفطيم فيالمتمان الأال فوالرنوك بيك

Source of Deep Landschitz, both of Dancards, Braine Fellow of Triang of Combanding, Braine Fellow of Triang of the Combanding of Combanda of Combanda of Comband Combanda Landschitz

بتلك الموميا ياويجتم ونوية اندتك والهدلا الجها دانة لهالا المتب ينعلم فيطبق إيمان العصية الأواز العصية التختتارة الدنت للاحديلة سَلْمَلُهُ فَرِينِهِ كَعُبُالأَنْ إِذَاكَانَ فِي الْمُتَالِلا فَيَنْفِي فِيضَا يُولِكَ الْمُتَعَلِّى خطاياة وزينع عليخطاياه سيكون وديعًا مُنتِعيًّا وحَومًا والدعومَر سيكون عكالمحاح الفمتخشؤ اونغبا فيقلبه ومن والخالماله فستكاون مباعًا للقالمة ومن قراحكم وهَدا المالك المكافه ومُتوتب النوايب ولزيع بجحؤك الشنئ تلبآمكر كوها وقابي ضايدكم ترقيعن بالأ عَلَاهَا وَعَظَمْ عِلِيهِ بَالْفَاهُ رَابِضَاءِ لليِّهِ وَلَهُ كُلِلْ فَامْ وَإِدْكَانَت عاليه المخافي عظهم والغابط ليج فحالنتنا فلك الأبرتج فوا وَيَخِيَبُوا وَلَجِنُولُوا لِيوَعَكِننا اعْتَارِهُ لِالْوَصَايُ النَّهُ مَا دَلْقِالْ لَهِمْ تالانتهاونون الخفر معفااندتامر كيدا الاامرية بوالفرائع المندقال إنكالم فيكون فيكرلين مناجل ماتكر على الخالم الكراجال حبله المتكونه كلها الأنفل تتاسك السكار إي المنتبث عفي كالم معَنْ يَرْفِلُ الدِامَةَ وَلِحَافِكَ السَّلْتَ الكَّبْبَ ٱلكَنْ يُحَرَّضَ لِكُرْ المي الكرض البعروالي المسكونه كالها وخالها استوك المخوال لكن بتوله انتم تكونون ملئ الارض المضيئة الكنشانية كلفا فاختت وقاغ عنها خطابا كأولها السبب ببتغ منهرك الفضايا المتح اكتونزع بيحا لأنؤه تنافعه في الاهقاء والتك

النابط في عايني عاداته في الفي الم علما الينه صل الدنو الموسما والأب العلة انته تدخي ويدا الاهلك الفي كم عرض لب الملكلة فوائي دشالل صَعَبَهُ مُالسَّتها وعَلمُ لِنبه عَلَى عَلَيْدُوالْمُحِسَّمَه عَبالْ رَاللودُ وَالْمِنَهُ ودف لدالته وكافه نوابيه بابيت م الركما المصراء يفارونه يجزون ومالكين ضاخبيتا تزاجله فايليزل انداغافاني فكالالبلكامتكب خطاباه واديفلكا واجباعلية لديلته حبنالالإخضية لقاف حلك الجللل العظم فلك وراوود النوافل النواب المهاالوقات الماوطل زاهد مكافاه بالأستاك المسبة المؤيدة لأندفال لنسبك أيولة بلغن والغرف فاظلف اليفالله بلك حَدِيبِصُرِدِ اللَّهِ عَلِما فِي لِلْمَ لِعَنتَه فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعِلِسَوالْمِ بَوَا وَاللَّهِ عَلَا لِللَّهِ عَلَا اللَّهِ النَّالَيْنَ عَطَ وَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ كلنية اشاع دلك المخاول علي كلا المناك فايك تتكرو المتالفة الت استضاره فها معيرتم موللعوا فع على حها دَلية وأالسِّه في بنعيرات وفور احيانا فله لل السبب حمل المسي تواها عظما توليلاً يعول قامل فهامنا كمانن ترم نفر ولا عيط الحام وها الا تعطي أمو تليه نوال الم والاسا مَعْضًا ازالِلَه مُالنَّتِم هَنَالُكُ فَانِيلُزهَ بِكَانِتُ دَوْعَى لِكَافَاهُ مُاصِرُ ولكناهم والماسولة فاولي البوازين علهم الكنحيث فاصارها الها ابه في صُورِ الفلسِّعَةُ اعْظِرُق الْمُوالْمُ الْمُورِكُمُ وَالْمُوالِيَّةِ الْمُلْفِيِّةِ انه ماع له كل العَلِي الله على الله على موضيًا الما يتعد من المنطط

وغادواغلى تعد الخالفا نورس عنا فروتنا الانشغروا ازكنيت احالناس الحنين واختلت وأغمدت لألخ أطبهم واستعديكه الحضاللك فالباغ كترتها لأنكر ستعلوز الحايث مرن وكافاؤا فم واعتز والمنسك ومعلية فلهدا السبب لمست ارس اتنافواانته صكك توعلافطونير للنزاريد الزيجا والاالتأ اخرر ها الخالع العَرْف طونين فالدَيْر عِمَا وَ النَّارُهُ وَاللَّا لَكُولِيمِ كطريعته يبنغان يكونوام فهر فطوني كنزا والحواد التستح خلاع وعبرتهم فخيط فالحاز الفرزادة لغضلتهم كالمبلة تعليك تبلغ الارتغ كأناسًا أخرر منفقتها لأنكراز لعركونوا كدا الشجية شجيكر فيمانيا وزفيكم كغايدله ترفلانسن فيكاما أقوله لكنز منزله كلارتعيال عَلَيْلُمُ لِأَنْكِكُنَّا أَنْفَتِعَا مَكُمُ لِإِنَّا شَالْعَ وَلَرُوْرَ عَمَّا فَازْضَا بَمُ الْنَمْ هَاكَ المصابك تعتم فعلاهم لناسا الميرزمق لمرنعت المفره فالجهيد بُعَدَادُمِاتِمَعَلَدُورُ اللَّهِ عَظِمَةُ بَعَدَادُولَكَ عِنَاجُورُ الْحَجَرَّ الْعَظْرُفِلُكُ الْ قالفان والملخ فباي ويلط الدلس يقتدر ليفاعل شواز لديا عاماريا كنيوطاة النائر ودكك اللنائر المحريزا داستعطا دفعات بعانعة دها بعتكن فيلابسته واعفوا فالماسع لمهازضابة هلاللمار مسيقطفقا عَدُمُ وَالْحَقِيْحِ وَتَدِيعُ لِكَ تَعَدِيبُ أَفِي قَصَّعَا بَيْدَ لَأَنْهُ عِبِي لَا السَّعَالَ اداطر والرقيقيرو لزودكم ولمربع والرجديت ستعولون عكيلا وعنبوت

الكنارس كلري باوريعا وريعا وريعا ويحقاعك للينرم فضانه الحيضرفي انه فعُطُ الْعَضَايِلُ الدِكِاعِكُمُهُ اللَّهِ بِعَلَمُدُ الْعَبُونَ النَّابِعُهُ آبِ تتنف واليه نفعة الفاس خيث والنق ولبد ايضا والمسع السَّاكِمة المطرود لإجل الخوتكور طريقته موافقه لشكا طلبيعته فعال لأنوقه وانكلم قر لجندبتم لجهادات تبوولا يظنوا كإمكم انفَيَاوُلُهُ وَايَا مَّرَمَعُ وَيُحِلَّهُمُ أَنْتِمَ نَافُ وَرَحْكُ الْانْزُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فانولا فعولا المي الكفوا الأعضا المتعفنة فانول لاالسه لأزلويكورمك أببشره مركه كانسف واالأعفأ التحف انغتيت فماسكو ولاغلغ أهكرها الفرا لكرتك الاغفأ لماجددت وشكن البهم بولتخلصه أمزنتانها ملحوها غروا وكالقضطوكها وصالوها بهكا الطراو والتحسيل فامرشيهم لأزانس تخلاط الكرمز تنعكم خطايا هاكا زفعك للمنيك فعلهو والماضطة الايعودوا الوكك التتبع فكادفع لالحتري له ونسعالهم الإبت لبواظه فمرقل لأقليلا افعل الكبنيا يحلا لان فالعَذِ فُول أَيْهُم مُالِكُونُون مَعلَى لَغِلْمَ طَيْنَ كُلِنهُ قَالَ نَهِم إِنْ فُكَ معلى للان كهاؤها قال نهم على سيكهم يكونو رسع يراكله قالانهم سيكونوز منهويين لالالمتخ العجيب غلاهوانه مرما وكالمفائز والملائز والكلاط فوهم للهرال وهركا فعال الخوقيه وهر

كالحافة وظله يمزعن لمنجية المناس بتعوده كدينه موض عذفوة ولتكجبا ونظار سَرَاهِ وَوَالِنِارُوطَاهُ اللَّهِ اللَّبِيِّ فَايِزَالِيزَينِكُمُ لَا قَدَرُةُ المُّنِيحَ فَلِينَمُعُوا اقواله هكافاداد هنوام زقوة بنوته فيلتنج يظ لعوته تغطزا كوعك وعك مالفطة وعديه الدير ولآفي بلاتهم كانوامه رويز ازللا فروالعتر بعفافة وبنداع خبرمرالح فوامج المتكوند وبصاون يغظ المشانهم الحراقط ادالديسا الأوضنه بالتفاعد مآجعله كالمخابض كامحان فقط للرظه واعالهم صَيَهِم وَ وَلَكَظِاهُ بِنِ فَكُلِلْوَاضُ لِأَهُمُ لَدُوْاتِلْ لِيَرْسَعُوا الأَصْ كلها السَّرَعَ مُن سَعِ النَّعَاعُ ون رعواضً الدِّين العَبِ واظنه هَاهنا. ينسطه للجاعر الزبعولة ماتعدر مرينه ارتنس واداحان عضعه فوض الفايظه بإلك فقيه فكاانعتنا النساق تلك الملينة فكدكك هدا المناداه مزالمينه وانتست ويتضط وأدكا فقلا المفطهادا طاع المنا المن والمنه والمعتب المن وعرف الماليك المالي تقتده التفيئة مجمئر مروقال لفاللفا للناداه ليترابها مانتسترفع فالمعين للنهام وَلا يَشْرِطْ لَمُنْكُونَهُ كَلْهَا وْبِهَا لَلْنَا وُلَّهِ بِنَهُ لَيْكُونِ فَكُلُّهُما . مَشِرِقِينَ فِيهُ لِالتَولِ نَوضَ قررَقَهُ وَبِالْعُولِ الدَّكِينِ لَو مُطالبٌ المُؤلِّفُةُ منهنه فايله هك العوان والعقاد فن المالك نعليها وبينه في الكناك الكناي المناطليف لخاللب فإلبيت عاده والمتال فليلغ ضك لاكالنائحة اذاابصُ طاعًا كَلَرُ الصَّالَحَ يُعِدُون لِبَاكُوالِدِي فَيَالْشَعَاتُ فَعَلُفَ الْ

عَ لِلَّهِ ﴾ الحِينَ عَلِ النِّهِ أَقِ النَّالْمُ لِوَلْمُتُمْ مُعْتِينِ لَعِينًا لِلْعُادُ وْفِي لَا يَعْجِبُا باطَلَّالِلْأَنْكُومُ النَّبِيلَا وَارْتِينَاعُواْ ادْرَاسَهُ عَتَمْ تَلْبًا مُكْرُوقًا للَّهُ سِنْفِكُمُ الْحَافُوا اداالنفيةم عهة فرمناتهم فاكدر عيدلا كاونوار قائم عتم وتوطيتم واذا لبتم تلدعونهم ترسمعهم منهم تلباً المكرة وافافر وافازه الفوع الله البلغ هو المستحصير ويغهم منزها الجهة يتبعكر الأدرال فروز الوص المكرو ولن بِفَرِيرُ صَرِّلُ لَكُنهُ يَكُونُ شَامِ تُلْجِلُا تِكُولِ إِنْجَيْدُمُ الْذَكِيرُ لِلْكُرُو وَاسْلِيمُ الْضَرِّهُ الكابية وبكامقا سيتم بغالب كم عب مَزالَدُكُمُ المدُورَكُ مَثِّرا فَيَعَمَ مَنْهُ الْحُدِيثًا واستنتع لإرعاعتهم لانفل الأشنت عاببلر موتده يشهم كيالوثو افتاد مكلي متالغابَطك لِعَكَّمِنهُ مَحَلَّوْقِ الْإِنتَمُ هُلانورُ النِيافِ عَلَيْمُ الْمُأْصَولُ للنبأليسكلمة فاخاف ولإلفند بزلني كنوض للساويد كاهافي ومفرظ معتولًا افضام رهكا النعاع كنزرًا عاجعهم مليًّا ورَجاينًا مُتعَمَّا عَلَى اللَّهِ ويعك ككجعلف وأخبت نعرف أفالكم الطيفاده مااعظها ومننعقة المتعلق المباطقة يمثر المبقل أعدا تواخيكا والمتعالم المتعارية المت الحالغضلة ماتسنطيع مدينة ارتن واداكانت وضعة فوصل ولأ بؤوندور سيركم أوبفعونه تحت مكال يتاده كريفا بهذا الأفرال الحقيده كالنابِرَمِجاهِدِيرِ فِي سَطِمَتُهِ عَالِمَا اللَّهُ الْمَانِدُةِ لَكَنَدُ قَالِلْأَنْمُ فَوَاهُ اللَّهُ فِي النَّا الأنعاديُّ هَاهُنا فَتُحْرَجُ جَنْهِ مُغَايِدُ مِنْ الْمُدِيفِظَ الْكَرِيفِ الْصَعْبَةُ

ولتكزنا كاروا سَعَه وليكن لم يحتجزه صَعنة لأنضلتك إداكانت مُعالم مُعلِع تعَدَيْرِهُمُ الْمُعَنِينَ الْتِنسُّةُ وَلُولَ اللهُ الْمُعْتَمَا فِهَا وَفَعَ التَّجْرِيلِكُونَ إ مخولوصرط بعد بغتاض عليهم العصواليها ولأجده وعكما كرزالجن تجعه ولئ وسادقة وازكان الجدروفا وفوار كناركاء كاعدهم فلزيته تذفواك منهم ازيجبَ فضلَارُ وَلِهُ رَقِيهِ وَخُوانِهُمْ ضُ وَفِقًا عَايِثًا الْأَلْفُونَعُا يجعل لانسًا نصَيْرَ فَاعْلِحَ هَلِ المتال وَلُوسُنا انْ نَسْتَ مُطْلِقِتَهُ مُعِلَّة دفعات علظهور فضبلته لأزعلي متال مايله النتر كلفه مل يناعها عليه المتاليلغ مواه ومزشع اعهاؤلية رتلب شماعة الالازكند يعتلج اعكر مزال ما بعبنها في المرفي والرائحة اعظرالسَّلية ولجلها المندقال انتجيعتم عندالأف واعكيك لكنكر قلحنتم كنزر بستعجبو النفه لأجلك وبعض للمالتاب زعان الحقاتك مزجهة تجيدة وللكف الحكارة وزجه افتراهم عليلم زاج الله ولع كيضة لأنتها الوصَّ اللَّهُ لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِدُ لَعَلِمُنَا أَزِيلَكُ يُحَرِّلُهُمُ الْمُ وَحَ دَلَكِ عَلَى يَطَدُ الدُلَلَهُ وَضِعَهُ يَعَلَيْنِ هَا الْحَاقِيلِ الْحَادِيّا وكذاكا ولاجل للذوب الكيراسماع المكرمة فقط بغيد لخالبا كنزلي ماع المتنآ الجيل لأبسنام وكالفابك غظيمة بوصول القيد الداينة ويحمل مالناصلحه عنداللبريت موننا مكرة الأندقال ازتتوك المنبتأ المكهوم اتعتد القتلأه كالمبلغة متلما يعتد

اناقال فالتألفن وكلانع فمنتوقلًا على التعليم المنافي المنتهاء لم ليسك لأهكا مرفقة بطالنعشك ولكر تزاجل المنه عين أنيقة عوابليا اندوين عادوا الدالعَدةَ فِي كَالْ اللَّهَ اللَّهُ لِيهُ مُا مَنْ تَطْيَعُ الْتَحْبُ لَمُ الْكُمُّ الْمُعْتَمَ إِنَّمَ مَعَاتَ اللَّهُ الْفِي قِيدِ وَيَكُورُ خَالِكُم فِيدُ خِالْمُنْهُ فِينَ الْمِيسَةِ وَمِعُوا المنكفية كمفافيجة انتع وكعيشة موهلة للنفه حيحاان تلك النعكة بنادكي فافح إمكاز فلدكك تقترن عينكلم بها تروض فايك لفركع خ المرالنائرينها كغايد التجهله بجنهدين وتعتاده الحكل خلاص لانه قال كنلواد السِّتسَم شرب كُومَت عوم المائة والنَّائين اللَّهُ وَاللَّائِن اللَّهُ وَاللَّائِن اللَّ ونقد بجافع ط لكنكر و والشبخ علو زاهلها العجد كالمالمة كالمالم مَتِمُ افعَلَتُم افراد و لك فقد الفلكم الناس معلم أسم الأهلم نفتري عَلِيهٌ وَلِمَا إِلْنَ الْفَكِنونِيْجِ ٱلسِّم اللَّهُ بِنَا فِيجِيبُ وَأَوْالِمَ النَّاسُ ازيدلرفنا وكذا مكروها واليتركافهم وحازا فلابك الدنزيع لوزهدا العُ إِفْ يَوْالِدِ حَسَّلَهُم المِانَالِيَهُ عَبَوْنَا وِيمَّتُ مَعْ وَرِيرُ النَّافِينَ مِرْتِهُمْ الهم ادادك لرا في لظام منهم للعايشين في خبه تبلكونه فيعَ عَلَهُم وَيَذِهُ وَيُوسِكُ ايضًا النَّعُولُ مَا لِأَيكَ افْتَامُونَا النَّيْسُ للتظاهر والباع فالولبعد عدالظن عاعيت هداالم والخوالي فالتا اجتهاط ازتوردوا اليصط المعنا فاقدا حكمتي ووترالغضا باولادات اظهُرُهُ الكنَّذِي قَلْتُ فَلَيْلُمُ مُنْ لِرُوهُ لَا فَعُنَاهُ فَلَتَكُنَ فَصَلَّتَ كُلِّيمٌ \*

ردآوة قولفرفينا لأكنهم يعنون لخضيلة غينتنا الأنضح عما بالأعال ابقى وكالوق عاشا النقيكورانقا النور واظهم ما ولؤات البغيتا بوياكا نواكة يريض عكدم لأننا ادامك الغضايل للعدم وَلَهُواكِلِهَا وَكِنِا وَدِيعُ إِن مَتُواطِّعُ يِن حَوْمَ النَّاعِياً مُبَدِّعِ السَّالِكَد واداسمعنا مكررها لانستب فايل بدلامنه بانغر كمارافس معاسا الدب ببصرفنا ليزبدون ملجنديهم الماسير صرفي فالنيفون كلفي النداد البناولوكاذلخ لفرومتا ولوكانخ يتالف كفاكان والأنغاف المناع ويقافه الموالم المالي المرادي المرادة ا للكانتكرفلان يوفي فاللجهد لأهربت وكاحمال كالغي سوريهم فنبصر الهم كيفنعو زلك ويستعجب لخيك ويصنعولك تملك جنبلاعد هاقاب المناخ تنصر الملك كيفيل تلتة الغيدة اليزعفاط فِالْأُورْعَ إِنَّا فَالْكَانِعُ لَكُالْمُ وَعِلَمُ الْأَانُدَادَ الْمُصَمِّرُ إِنَّانِ باؤفر شقامته إداع فضلهم وكلهم كير لغه الخزالد كه خالف موويته عَواشر بعالاهم والكالم المالكال ادابه والسا لزيتهم سيًا ببتع ل بحد ولك حاريًا خاشيًا الكيف ولناعل كالكاله اكترقفا يتراؤادا ابنعك كالمتعن شاتنا فالحكان بخشأ مغيست ودا فيتبعر فعند فرال كالعتام عند فضيلتنا فادكانا لأس بعض ويتعنك فستنال المديح مزابقة واستعجاد احتمالك اغط

عندالكه يزعلو تتعيلك اظهر واظ لأهاع النظ الخضاروة كالكدادا حَقِمَ عَنِكَ لَكُ بِبَوَطُونِكِرُوا وَانْطُونِكُو اوْاعُلِمَ اعْالْكُمْتِعُونَةُ فِتلَئِمَ وقترةهم لأزفي كالدوق كور الأبزي بجبونك كركبة يرزع ينتهجبور لأجل وَلَكُ الْمَالُمُ وَمَاقَالِ لِكُمْلُمُ لِلْنَدُ قَالِ الْجَكُرُ اوْتَقَدِمُ فَطَعَ وَرَبَّعُ شِرُولَكُتُ المنهم فيمابؤا الجود بمعلقهم تماض معا ولتدابا والكرائمة فماتعت ولأنعتم لمنتف أسمع بأمكرة فالكذائة اعكرها التالكمك فيدكِ عَلَيدُ لَكُمْ وَفِي لَا اللَّهُ طُوخُ إِبَّاهُ مَوجَةً إِنَّ كَانَ عَادَلَتِهِ إِيَّاهُ المعظه الخامة دعشة النااداعشنا في فصيله يستعِبَاما فتونا والطريعة الغاصل فاذقلع فناالغايد وفعل الخي والعناعظم المنيه لالألأة السباغلي سيناات نفك كالتراف سيانا انصيب عَنالِهِ وَدَعَندَ بِاللَّهُ لِهِ لَاطَيدُ وَعِندَ لِنِيَرِة الْهَنَّ الْبِيالُمُ زِنعَة يُصَّر فليضنا انضي ملروه الكرنسيكنا انتجع عنداستماعنا عليجه الولجئة تبلنا مكرة هاودك التااداك اكتاعا ينبرفي خبتنا واللم يوحال مُلِلْمَ اللَّهُ مِنْ لِمُرْمَا وُكُرُامِكُمُ وَهِافِعَ الشَّعَامُ مَا اللَّهِ النَّاسِّ والسوكي طأوم يخكنامه تميز بالغضله فلوقال فرالك أونية كلفافولامكره هافتنك وأحنيكا خومن كافدالنا ترمالتثبية وبحتلب البناجية الموتين التخلص الأهمكما تصغور مزالخ بتأ

اداكانما إقال علية فشكيوالناس عند فلسعد الفرائل فلأظيمه لزتعتد مقلية موفايقه عندنا ووكك اناعام امراو لايك الغلامغة تعرفه الموالهم وتها فواما اوتدايطهم فاعتكالنا تضالكو للكصات المالهم باطله فاي اختجام بستخلي ادلكانتك افضايا موضعة هَالمَبُلْفَهُاوَقِكَ مُتَافِلُهُ فَالْمَغِهُ مَجْزِيلٌ تَعْتَعُ فَالْمُرْتَعَتَدُ عُلِكِ الفضايرابعيانها الدكافتدر إفكيك الفلاع فعقيها لكننانهك دُواتَنَا وَإِنَاسًا الْحِيرُنِ عَيِنَا لَازِلِيرَ يَصِيحُ فِيزَا عَالِمُ الْعَالِمُ عَالَمُهُ للشريحة وكاللم أوالبليغ متلا بضري سيج يعل فاللغوسال النكرة والمينا لهاؤكك عليحه الدلجب بعالكن فافكيك فأسك تضعر الاان يشرفنا موينعة الفناعة مالكفاد ابضا جلباظاهن فضلة وَلْمُ لِاللَّهُ مُتَالِد مُالادكا النَّهُ يَكُونِا الْتَدْعَيمُ وَالدَّالْتَ وَعَيمُ وَالْمُدَالِكُ تلبنا والتعني علينا بعولو زخل العول لناط كبية والمستحطر بعتك فلولريتوهوا فحرينا نوها عظما لماقالوا هلا العول لناالماق متمعت للسيئة كرمصايا امنطابها وعااعظها فيتع كملنك انتسم وصدر تلك العصاية اداتركته المطفا مجل جامعًا الطاع الزاية عيطاقر وضك ناظ الجازاتك سبتاء أوعان البيك سنعسا صُرُوفًا مَ الفِعِدَةُ مِنْ اللَّهِ عَمَا لَكُ وَوَلَّا لِللَّهِ وَسَعَنَّا وَلِمَتَ كَانْتُ هُ مَا كُلُوفِ عَمَا إِذَا الْعَنْ الْحُمُدُ الْأَهْمُ لِمَا الْمُعْلِمُ الْمُالِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ فَ

قديًّا فلُّ تنتح أدَّا وُلَّا مُعَعَطِ إِذَّا المِشِّلِ فَكَانِوا الْأَمْوَامِ وَالنَّا تَرْسَيُّهِ مُوت ولا اقوارنس حياة لانك ادكلت انت التخول والعجدة ولخالا فعن لخلصت من الإله عوات واوليماية الكاك قلص السّعه حَظاً فِالْمُ أَدُّا فِي عَيشَكِ وَلِي عَلَي عِلْ عَلِي وَلِي وَلِمُكْرِافِوالِ الْعَادِفِينَ التلام والخان ويوجد ولأبلون فترا بغضائه مايتك اعراكتون كَنْ هَالْكُاوْتِ لِيَرْتُ عَعَدُ الْمُكِينَةُ فَضِيلَتَهُ نَشَّالْأَنْهُ بِكُولَ بَهُولِكِي التَّالِيُين مِلْمُنَّالَهُمُ ابِهِي تَوْلِلُولِ عَظِم قَدَدُ افَاد قَدْ فَطَنَا بِعُدَا الْعَوْلَيد فلنطقب منبيا واحكافتك وهوازن بعينتناعبا لغه فالمنتقمايها فانناع كخ فلاالظريقة نعتاد الجالتين في الظلام الميلياك التي هَنَاكُكُ لِلْاهَالْ فَوْ الْعَدُ وَدَلَكُ انْهُمُ أَوْ الْبِصِّونِ أَمْهُ دِينَ لِلْأَسْيِـ أ الخاض كلهامس ومربط المامولة فسينعاد وزياف النافيل اقتباله كالآنا الأم زيادن بقال الضغه ذابلافهمه فيرح فزكان استروع إجالة متنع الموسسر ونصاديت والمراف الكاكدك الها طَائِرُ المنتَها مَا وَتِبُ اللَّهِ عَ وَالْغَمْ وَلَكُونَ وَيَدَ السَّهِ وَوَلَّا شَكَايِدُ وَلِلْمِرْ وَلِلْنَهُ وَلَكَافَدَ الْأَنْبَأَ الْمُطْنُونِهُ الْهُامِئُنْتُ عَبِهُ مُكْرُوعِاً. فلأعيص لورتها للجهة للنه الما ولدبرها نافا فأومة مأشكنا وانتابالألملاك للخاض والنوفنا الاقتح باطنها وكينونع تدب انكتقالنامسًارعَبراليسَّع المتراكِلَة تعام بكورْبعَد لكالسا.

مابالك تريني لنا اداريحت فيرك الغلي لنا قلتك اعطة الغشاك مُنْ يَسْمَعُ تَعَقَّظُ لَمُخْ هُو الدَّحِقَالُ وَيَرْجُمُ فَوْرُاكِيْعُ مِلْكُ وَلَا اقيضت الله فيضو العن عنك فانقلت فأباله مما بعضب الآزيجله مُا أَقَافِضَةُ الْجَبِيَكُ هُلِ الْعُلِمُ وَالْجَلِكُ يَعَلَهُ لِأَنْ الْغِيمُ هُلِ الْجَيْهِ سَجِيبِ لِسَّرِ الكُوالكُ بِرِيسَاعِونِ قَوْيَدُ مَا الْمِرْفِي . معتط لكندادامض مايدف اليدفي عياند بتحديد في طي وجده ويغل كمه وله كالسّب للكبعض مانع وضاة هاهنا ويخز لعَضه هَالِكُ وَادُ قِرِعَ فِنَاهُ لِلَّالِعُولِينِ فِينِعُ لِنَعُلِ لِيَعَهُ حِرَبِلَهُ وَيَظْمُ التعطف يتكابا موللنا وياعالنا وأداداينا أخلالنائن تشتيما امفض يكافي للتوق فأذابكذا ان فراسيد بغضه مكانبيا بكي فأب قديها انخلف مابة ما فع إننا فلأنتكامُ افعد يُعِجل بِحاذاً هُ عَرَاكُمُ الْمُ واليؤكمانية التقريع والمواب المعشان وهدا فعلق المرابع المنعبد وفالاناكبت على كالمتافية فونده ويحسّب كما كايت بطلافي الك فازكور لوحد للبكاوا لعستريجازا ففادا قدم العالا وعَمَرُ الْمُحَامِّلُ الْمُحَامِّدُ وَعَرَفِهُ لِمُعَافِظُ الْمُعَالَّا الْمُعَافِلُهُ بكوزهام العظها الستنانخ وكنا اعدا لألأهنا فضالح وحبك ببنا وببنا فأدطج داته فنما بنناف اقتلضما ومؤيا مراجلنا فببلنا كخرارنس تخلف العاقمين في بالماجة باعدد ها وللزماس ببلسا

اقتطاعك ارضط كك ولجندا بك بيوت فاليك وككك المغة آوانيت المح فَلِنُوتِعَتِدُ الْنَظاهِ فِالدَّهَ الْمُ الْمُ الْمِلْهِ وَلَلْزِقْ فِيجَهُ إِلَّ ووسترج فيه فعراق لنالع فعلا وكلزالغ أواد كمناكك ايضا كبين لايك ماتع الصدق بعب وإما بعلو عق المناع في اعاليف العالمة ُرِيِّالْمَادُ الْكُورِ النَّهِ كِي وَلَكِ مُحْظِلًا ادْ إِحْصَاتَ فِي الْمِينَا عِدِ المَصَابَ ادْعَلْ عَلَامْتُ إِدِيًا فَلَا تَطَلَّمُ الْمِنْ الْمُعْرِلِقَةِ رَاللَّهُ عَرُمَّا لَكُ للنِنَدِ فالجُلْقِلِةُ اقِرضِوا مزلاتة قعُون انتاح لَعامُنهُ شَيَّا أَوَا دُقارِعُ مُل غيئ كك فابالك تتركه ويطالبن وإناانسان فعير شق العاع مكك بغتاظ اداط البنة ابتراه فعيرالعله ماشته يوفيك اما ببصر لنوزه الماتركتغياله المنتركتغياله المنتاض كالمخافظ وطالبك لأنه اداطِ وَلِبَعَلِي هَا لَلْمِهُ وَبِينَ عَرِيدَ الْمِعَ وَلَكِ عَالِمَ عَ الْمُعَالِدُ عَوْمٍ وَ عَلِهُوعِهُ بِهُ يَلُولُ عِلْهُ حَالَ مُن قَدِيمِ للسَّبِّ اليَّهُ وَعَايِعَ صَلَّ شَبًّا الشَّكُولُ وَلَجَ الشَّكُورُ فِي مَعَ وَلَلْكُ الْكِرُوالْعِ افْظَدْعُمُ فِي الْمُ فعنع فتمع لكالم في المنطب المناه المناه المناه المناه المن المركز المناه وبكالمغيرلا فكوت اللاحتيالي للعض منك انتانا لكزلعة إمن ازياجك منك وهويشآ الكاور غام الصامتال وضيياف عمالك السِّبَابِ وَالْعَادِ مَا لِنَطَالَبِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْفَارِيْ الْعَالِينِ الْمُعَالِيةِ فأمك فيسكم متأجرة وتطل انتاخاه بوالدكالك أملك شبياء

فالطاور يتاحه إيخلك مزازيناله مكروها فالطالر يحتاجه ليكوعزافتعالة مَيْلُدُافِتِعْدَةُ إِذَافَامُدَوِيرِكِ وَلِجَدَانَتَ الصَّاجِحَلَكَ الشَّكَمٰإِن الأزالغبظ هؤشك لهعن فسكك الخزاما تركيال فأنته الدين المأهما اقواما قائعة عطوافي فيحين في كطوك فالمع مَسْفِينتَهُمْ وَبِيهُ وَلَحْكُمُ كبيوليغ البيزيع المونهم في في المنهم زعن اللعل فانكن الشكافي فنعه يظهر والمنتاع كالمعانا لشركافي الطببعة البعبهم وولمب عليهم ليران عاط عدا العالم الماطرة عَنْ الْمُوامِعِبُ وَلَكُ الْعَرْجَ عِلَا لَازَالِعَاقَ فِيدَا الْوَاقِ كِي عُمِدَاتِكُ الْعَرْجَ وَعُعَادُكُ اعنت صَعَنو فقِلِ فَي كُمُ المُكْنِهُ وَصِيرُ وَالْمُهَا وَفِيحِتُ لَلَّهَا مِ على معضد فق من عظاله عنه ايضاً فالمايكون فيض ضرا فلفتع قتلَّافَتَيَعَابُرُهُالِالْوَقِيْجَهُمْ بَعِينَكَ انطَلَوْافُ وَوَلَا عُلِ الْمُدِي كانتشال لغرق بالخلاك الحالج أدالتك بعيبها وتجليلك وتشتيتك مشهدابلبيترا لخالوله فككشنهم الحانعاؤه تشكر تلهبكة وتزود المراج منع مُ فَانتكنا بُلِلْ عُومُ مُ عَظِيمَهُ وَالْوَيْهِ الْمُلْكِمُ الْمُولِدِ. جلافي ويخنو طانك عندك الديؤيغ ضده فالمتوقية اعدونك كيعريزا فالفاقش ابتلللصلكه فغط وفيلكالنائج دالدالمتكلك منعذالك وأن نغضت اولا لهيك للنافع التعك اخروك ليورين فيستم كانت بُعابُ ما مِعَطِع بِالْحَلِيَكُ وَاسَّمَ مَا بِعَصِيغَ للسَّيخَ المِهُودَ الدِيزَ بِيعِكَ

انفعلهٔ الاَفطادُ الأَفطادُ ادَاينا اعَوامُا ابصادُ حرَديغ بْلُعَلِيم جسَرالَاض نعوم مرورين عاست تعبئ لويرنا وينكع ليه وتعيم شهدًا شيطانيكيا نقطخ عولفه وهدافغلما الديكور لوفره تساؤ كمزيغ كالمسراناتيا بسَهَعُوزِ الْمُضْ للسَّبِهُ وَلِكُمْ هَا مُعْلَعُهُ لُوسِيُّهُمْ مَمْرَقَهُ بِيابِهُمْ مِحْرَةُ وَجُوهُ لِرُ وتصبرعك الوقوف امتاا العائز فلحورب وخوص هود باتراه وخا العَسَّاهُ حَدِد انسَّان هِ فِيسَاهَا فَ فِي الْمَالِ فِي كَالْمُوكِ هُوعَ فَوَالْ هُو ولأنبض كانطه لأسترع لجرع ليدكن تلأفاه لأعرك اقوامًا احبر الحفضيحة للخفوعة للزاظرة الملقين ففهم اذكاذ الننور بالمِصَابِ الجَهُ لَا الْمَايِهُ لَكَايِهُ الْمَالِيَةُ الْمُعَالِينَا سَبِ مُحَارِيعُ فَاحْرًا معَدُّلْ اللِّحِدلة مُحوعَل للمَرالغاقك النطق البصرانسَانَا مُعْتَخَا فانحتنك الكاند فلنقد أفتغت كيمانن خلق العشط فينعض بس أبلبرك العنشتت فتحل البلكا المزنسانية وبعيك ازتعفل افتامر آنت بعك الماض المح يشط للخصورة كالتسب ضريا وتهيما فاقول لك ليئريقيك فالعلالة للالعدّ لك ولنعض لك ولك والعرض موسَّهَادَهُ لَكُ لِأَنْكُ لِأَجَالِنَّهُ وَمَا لَكَ وَلَكُ فَالَكِتِ تَعَدِيْعُ الْنِيقِيمِكِ. ضيا وتهييمنا فنغط النسيك الزعج النيفا سعنك الأمك صلبآ فاولكك قانصكر فالواظلت بصابر فرحير اغتضه عيضه كاستساد عليهم ويحتاجون انسأنامع أفي ينجعه ويعينهم اعتى الظاكر والمطافي

فعيوبيلنهك ضرورة انتضلت هاديا المزالي أربع تناشب المتحنيا وماتنا سلطنعمأة متناسب المعنية المالكير الحريب ضررات فيزف انتفا فدعاك أدة الغساة فتحطجامنًا لنغنكُ بلكياً الغناؤهِ العَدافاتِ وَالْخَصَاتِ وَالْحُصِ وَيَخَافَ اخاك وتنغعه وتظرحه الحالا ومجعله كالخاضر بيص منك وعانعت انك تغنض الترادامانلت وضائل بهام واليومايلية الكانك تصراشها لأنخ إفرالبهام بمجي لهامشاطه لهامشاعه فتوافق بمفهابعضا فتلتبئم قطعانا وتننفي كأواليز لنانخ زخامة منة وكدلكن بهناتنا كلهافو وفاسكنل وفيل وكالخطالة والمنالب لعدافات المشاب ومأنشة ومالخالة المالية وعينا دعوة مشاعد ولأجار الأرزالة قد استبت ككافتنا مشاعبة لكزالفض وعتوالكوال قد شجب كاندنهضا تنا فاهلكها الماكات وكالغبيم بربولة البك تربعط الساجة كك بتلك عند منعه نظاير فالعبودية بسبب مآيد دينا كمبلاقات الفاؤليف فع النفدي قلعَدُمُ الْمِعْنَامُنَّا امُالِمِيعَكُ هَلَا لَمَالَامُأَتَعَ شَيْ لِكُنْعُ صَلَّ النَّالَ الْمَاتِعَة شَيْ لَكُنْعُ صَلَّ النَّالَ الْمَاتِعَة شَيْ لَكُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم هَا الْعُولُونُونِكُ فَاللَّانَا لَحَنْ عُمُ الْمَيْدِ الْمِيرِ الْمُعْلِمُ لَلْمُهُ لَكُنَّهُ عَلِيَ الْمِيْهُ الْمِيْطِ اللَّهُ عَلَيْنَا مُمَا يُعَلِّينًا كَانُولِ بَنَظْ الْمِنَا فَيَ العبوديدة ولأبنج عنا ولأيخن عناعلوانه لوشأ النطالنا ماحتج كأمنها كانقلاهككنافك أفادته فطننابا عبيج يهلاالغابث ينفيغاناك نتواخ وأفج بالغرفاينا المنه علينا الأنهم باونوزانا اداتغل عَناسكبيا.

على الأرض قال ادارا يتبع ارع بوك واقعًا والبعادع لكذا ففضد علوان الأنفال ببزالنا والمتخامين والاحطلاء بينهم خوك يرافل عكوزانها والحاوالطن فأزلز علامحك أأنهام عابر علازنا غدائه تعوطه فيبغ ازيلور انها مرالنو الطركيد المجبَّ اليونية الكَ لَا عَالَمُ الوَّلِ الْأَعْلَا السَّقَ عَلَمُ الْعَبْ رَبِلُكَ لَيْنَا وَلاَتْ نفوتر المتعامين فاستعطاف كالانهاس عطاف الجيئم ادا المجتمان المتعامين الغضب افتوكي لنت اخاك يحيت محلقته الحقبص المينز الخالط افغاف فيدوناك مفطرية مفطرمة فتتجاف أستجية القناوة وزوالالتها وجدا الاعلوا التنعلته فجيعيمة لزتلون خالمامن خطينا للاوالتام كإداا بصرح بجاجهولا لينكن فنانئبالة وفغنه وانكبه على عادة ولعضرة الحالغندة ولفتاء طبيب طعَطاه في لكُ الدفعة فضه ووعاف في الدفع دالله وكيايتها فانتما بصرافعًا فِما بَيْرُ لَمُحْرِ لَكُنِكُ نَبْصِرُ الْقَطَّالِيمَا بِينَ جِيثَ مَ الشَّالِطِينَ فَصَعِالِ الْغَضِ ليترفي بريد للزفح ويسط السور واستسمنها انتنع والواكات ولاانتكادي حاذا ولانشيعه طيق ابعيك النك تتحلف طانع للافتع زيتاخ وتعافر بغريز وجافية خاليلا الحه وليونتغ عندالسنة انتك الخافي نوا وسَاخِ عَلَيكُ لَانِمُ الْمُغَتِّحُ إِن فِي الْمُالِمَةُ وَالْمِلْ الْعَاظُ الْمُعَاظُ الْمُعَاظِ الْمُعْتَ عَلِينَ يَتِعُنَاكُ فِي يَظْلُمُكُ وَتَرْضَتُهُ وَتَعْضَدُ فِهَا وَلَصَحْ مِنْ مِنْ الْمِيلِومُوالْ وعِسْبًا وَلاَ عِنْ إِولَا السَّمْ عِنْ كُونُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّا اللَّلَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فعبرًا لكنك عَمَ اللَّهَ عَانقًا بِيكَ الأَلْكُ مُنْبِعِي فَالْحَالُمُ لِينَا وَهُولَاكُ

الموتنولما إضريفا دواتنا بغنوات فنعك سارتض كحاما يتدفيت بلناان تكون فية المراك كلهاونه بغماينا الوالألجب عليهم لناوجرابم لجِنْ وَهِ اللِّهِ الْمُحَالِلْ عَضَاياً المحسِمَ عَلِينا وَافْعَهُ بِنا وَعَالَمُ عَكُنا الْمُ العصور المهد بالغصلة الاحكي نبلغ اليديا المخت على في الفيتة بالنئم المالخ والدهبيه سعة دُيسانيني السّبيح وتعطعه الإللك والعنالاز وداعا والحدة مالداهر المن وله معاله سادرسه عَشْرُ فِعِلْ رَبِنَا لِانظَاوِ إِلَى الْمِنْ الْمُعْطَلِ يُعِهِ الْمُلْلِيلَ الْمُعْطِلِ الْمُعْلِدُ قريبخة لمتابل انستع بناور نقع مرفيد أهلا النوعم لوم رشكاه بهُ لَا النَّهُمَةُ مُنْ يَعْلِقُ فِي لَا الْمُنْتِعَامِ لِأَلْفَ لِللَّهِ الْمُنْ أُلِمْ الْمُنْ الْمُنْمِا لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ تولنة منهاتهمة هُلله عناها لأنابعانو البنا انكون عديد وبعان كوعك النبا فقلبنا فالخنهدا بين علاالشرك والتوالض وها عدامكناة لكندة واضح وها خلاف التهة كلها فالموحة ازيتولها الغوا فجيبة أنه قال البرعك ستيبط دانه وكأباظ لأككنة اذااغ وزاد يشترع فرابغ اغظم مكالاه الزالا فالطبيقية عندة وله فدستعم اند فد اللعنفاء لأتعتل الأوكر لأتعتاظ وافان يتفاط ليقالم كفك فرايضاف سَاوَي سَبَعَ فِي اللَّهِ فَ كُلُّ لِلْمُسَتَعَمِّ افتواضِدُ بِرَعَ نَعَ سَامِعِيد ويجعلهم اذيعان والمايعوله ويزوانوا بملاه فأنكاف الماتموا الشريه

لمَعْتَعَارِعَظِمِ فَنعَطِهُ إِنهَ آيَةِ وَتُحَمِّلُ فِمَالُكَ يَعِمَا بِالْكَ تَتَطَالَبُ وَغِضِبُ والدَامُ وَقِل كالطفية المنافئة والانفطيك شافت المنافية المان المنافية المان المنافية المان المنافقة المنافق تختارة فانتألأن فوكما عكنك ونعاص وتخاص عنولي يشم كك بنج عاعلك وبتوهر كالمتقنف فقريك وتدف النبوعلي وللامني التعديب الدي فيحفي عَلِيكُ وَلِنْ تَعْلَيْهُ عَتَ فِي وَلِ الدِنيا وَاحْتِمَلَتُ قِلْلَاجْعَلَ الْعَضَايا الوجباكُ عَلِيكَ هَنَا ذَافِقَهُ وَ كُلُكُ الْفِيدُ يُرِينِ الْسِيدِي الله المنافِقات المنافِقات المنافِقات المنافِقات المنافِقات المنافقة حَةِ يَكَافِنا مَاعُظُمِنها لاَنْعَلَا وَامَانَمْنَاكُ عَمِّما بَالوال العَلْقَامَاتُ فغطاية اجتنووها اليك وبطلعهم كلهتم كافة اخرارا بغدار ذلك يطالب اللَّهِ بِمَكَافِا وَسَمَا خِنَكِ هُلَا النَّفِيسُ مِ لِفَا لِانْفَادُ أَمْ الْكَلِّي فِيمَا لِكُ فالتتلك الله عير الك وانتهت الوليك واطلقتهم المكنكوات تضطالله وتطالبه بمكافأه فلشعتك الختال تغذير فيامنيك ليتو معاصتها ولولمتا دمجتاد والبصرك ضابطاع بهك وامتراؤانك تُطلِعِه وتغوضِ اللهُ إنتَ توفيتك مَا لك عَلى كالما اختاد يُوك اطلاقة انيغىب عَلَى عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله وترتب عليه فكبغ مابيضنا الله اضاف استمك بدكرة وريولت افعاف كادا اطلعنا لأجل مرغ كاناتد عبور اليكاء مزاز كون لمظالب لأنفك منهم زللاصنية لؤلاكم والكنتصف اللف الوقنيد الخاصل لنا في علالتنائع مانا لكن عام الخسّارة الدِّينالتناه المنامّا المغ في الله

ويورالتيديع لغلاف إبعينة ولدكك يتكلم في المحترافقاته كلات التريدللارغ والبزير ظنه إنه ضالمه فله كالكبب كال الدي الفض الواترك برموع لاهمر كالمه فعط عَبَّوانَ معالما ذراضافٍ اليقلة عَلِاهُ مُركِعَدِلاً يَظْهُ وَهَا لِلْأَنْهَا لِلدِيْمَ وَاللَّهُ السَّنَّةِ لَمْ لَا في النوم والبياغ الما والمرا المنوال الموالك والكوام والكوام الكوام الكو الَكِ السَّلَةِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْ ملأيفع إجله افعاله مضليًا ليلاَّغِلُوللكَاينين فيما بعُلسَبِسًا لنوهم خبيت فعكونه مخلخ عنوخ أب القتلا لاكت مخلط هلا الافعال بتلك الأعال ويتلك بمدا افارية إهدا الفاعار بمن يطودانه كَنِهُ يَعِلُهُ مَالِغُهُمُ لِلْمُوبَ لَكُنهُ لَانهُ بَعِيلُهُ تَعَالَمُ لَعَظُمِ لِلْجَابَبُ مُلَّات سَلَطانِهُ البِصَرَ لِمُ السِّمَ الْمُ اللَّهِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِيلِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْمِ اللَّهِ اللَّا لِللَّالِمُ اللَّالِمِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل بامرنافك الجره على انخطابانا وكفعه لناما بقتا فرانساح بدالبا وفتحة للخنة لناوطح والمنياطين عناوننتيته البيكو وللجامه المؤتن فانع أضد المؤاتاك يراع كورابك انتنج مزحهات عليلة اخباز كتبرؤ وهدافع بكازك فيموه بالبداي كثيرا حَنِيدًا دِفُ الْيَالِمُ الْطُرِقَادُ مُوفِيًّا انْدِبُعِ إِهُدَا الْعُ الْيُرَكِّجِ الْضُعُفَةُ \* المُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الم افعاله لك معلم للالماليك على أدكت وقاعَة أولايك

كلنهم شكوابه اغلي المعطن فكيتو وكاذا كلاور باغاله ينقضها فعلكا فالمؤلاد لزيتب سكطوركتابتها بالجيد من الخيخار ولأيزابيفيها شيا اكترنيافيهاغلواهم قدسًامخ اروساهم دزادى فيهالينرافع اشااف كالنافة المااشكالاهم بزيادا فهم كالوا على هال الطيرقة الوام الوالدين فيقضوة وبزيادتهم كالفي السريع المنعفة عزالولة بتنضر النهوالمضيدة وابيرغيرها كَتَّلُونُكِلِيَّيَ الْمُفْلُقَكُ انْمُ الْعَسِلِهِ اللَّهِ وَيَعِدُونَ الْعَمَا وَالْقَالِحَ اللَّهِ الْعَالِقِلَاعَ أنفور فانهاده بربغ كالمتت منعصه للغضله للنهام في أواعاً جلاً فلسَّانِ عَله انهَ يِن الصَّغ يَّر يَحْمَهُ النِيْعَاهُم وبَرِعِعَامُ انتزعَ قبل لكت شرايعه تلك لعجبيه كامرن انكاريك تاق غيرفهم وانصّالت وما الدكيكازيعتاقهم ويساطعهم لجبتك هوانهم ظنوه ادافال هَدَا الاقوَالحِتعَ بِهَ أَنْبَطِيلِ فِل الْفِهِ الْعُيْقَةُ فَتْغِيلَ هَالِ النَّوْمِ وَلَمْ يَعَلُّهُ الْعُلْهُ الْمُؤْمِنُ الْمِعْلِمُ اللَّهُ يَعَلَّمُ الْمُؤْمِنِينِ هُ لِاللَّهِ اللَّهِ مُمَّاظِنوا اللَّهِ صَلَّاللَّهُ مُرتَاعًا اللَّهُ النَّالِيرَ عَنْظِ السَّبَّ شغ تع م مَال وفع هَنالكُ ابضًا احْتِجاجاته بعضها الأبعدب عاق م المعلقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المتكافظا جنه لأمتاك لكاد اوكرد الح وستط كلمه نعه ضابعه فيعم السَّة وافض شيرعتهم نوعزعه لأجل خليص تلك النعجه وداراه أزالجتانه

الله المناه والمنط المناه المناه والمناو والمناو والمناو والمناه والمن فِي الْمِعْ رَبِي الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِ كترواز صوابيع الرنا والبرايا الجفيقا فيماكك كهدل العبوبالفاط البته وَلَمُّ لِبِينَا أَنْ الْلِيلِ لِيَلِيمُ لِأَنْكَ وَلَهُ مُنْصَلُوهُمْ لِيَصِالُومُ الْمُطَرِّرُ فِلْ اللهِ ك زاولايك البلامية لِليُن سَعَدَهُمْ عَاصًّا حَمَا الْمُلَامَا لِلْاَلِيَاهُمْ بِعَارِضًا وابسروه عبي عَالِبَهُ الدِّينِ فَ عَلَيْهُمَ عَلِي الْغُرَادُ مَعَالَكُ الْمُرْفِطُهُمْ قدرصلغ نقريرها المرانعضوا المحاتا فتعلهم تمكنير هلاالهكاللب الدكافي لها وازين كؤا مراجله طاكا فالهمر المكنه بعلف له وفلتنفة هالمبلغ بسامتها انعقافكاف العكاف والغراف المكافرالية العَلَسُ عليهُم فَالْمُ عَلِ البَهُودِ كَالْخَايِبُ الْعَمْ الْمَافِصُ مِنْ الْمُعَمَّالِ مُعَوَّلًا النعيله الماص في النماز عَضِور الأنعاق الوزالي الباعظة اللانوالالعقالة كنؤكان تتوله لنه ليسط بأبراله الكان المارتيت وكافدا فعاله العظاظ معارية جهام بلغه لأنه لأجاه السَّبَبُ لِمَا عُولِلسَّبَتَ عَمَا لِورَجَ الأَسْتِرَاعَ الرَيْانِعَ لَهُ النِزْدُ اعْلِحِيهُ تعديمه هوفية لكنه فظم على المتكونه متاويه كنار فانطب ادالعتزم إزيج احصبه ولخاف السنع انتياشة افعاله جنهيلا مبلغهالك كالبيع سامعيه فالبقية ولعجب النعاح كناول اليتلانيهة فاصطلاع عرمه إذ زلده الناظ عأاه كالملاه ف

واداس عنه يتول اقوالادليلة فانتلغ واالانتكار غينه في لفاظة وولك انِعُلْوَلِغَاظِدُوانِعُالُهُ الْبِاهِمُ مُعَايِنَهَا عِكَلَّتِهِ هَنَاكُ انْعَلَاهُمُ الأنظرانه غيهب زالله ازيع بماعتناؤي غيبا أنعلنا تواف اللبا الاستَهَا وَاللَّهُ وَدِ وَاللَّهُ فِي فَوَ فَوَ مَلْ مِنْ عَلَّ اللَّهُ مَنْ مَلْ إِلَّهُ مِنْ مُ ازيع الهؤوذ الأنكلوافي وخورف يهم كالمكفظما ولفدا السب دكره فِيَالِمَرَ الْإِفْقَاتِ وَصَوْرِلْتَهُ الْمِعَافًا ولَيْلَهُ وَيَعْصَ لِأَنَا سِّ الْحِيْرَاكِيْنَ الْمَ فج وصِغِدَا فِوالْمُعَظِّمَةُ لِأَنْ هُ حَيِزُ فَاحْصِ هُوالِهِ مِوحَقَالَ قِبْلِ الْمَا الْمُؤْتِرِ المانية فيليك والفوالغولك للمنكاء الكندك الطافي والكلية عانعنالله والكطاء كازالها وايضافا فالفواللته ولأساان ف البع المتأولا فروالب والبابا المخطة ونقبض الملخ فيكها الإلاتليك قاليجافة المامين هلاالقول دفع أدفعتين فيفعات ليتزفؤ كالوفيضادتا عيراج تباللط الماليا بدكلها تلونت وعاصاك صنوولجك فهاخاؤا مندولن والعالركا زطالنا بقلونت وعلعف تعَدَّ أَنْ الْمُالِمُ الْمُرْدِينَ لَكُمُ وَرِيْ عَلَى الْمُورِينَ وَصَعْلَا الْمُطَعِّلُهُ اعظم التحقالها هُوَع رَاتِهِ الْمِكَانِ قَالَمُ هُمَا عِلَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ليترقي أذكر كهابالغاظه ولراؤان أوتاب فتحايضا أعانا لأعمأ إنه هوابدع المتنازم عين الغق للالمؤفرة في الماع الأنسّان وابتك النهازمافال ننجانا لبعَتَهُ لكنهُ قال الدَّابِعَهُ أَذَلَهُ وَالْبَيْعُ مُأَذَّلُهُ وَانْتِي

جها وإدان المرخال فريفي وفرايفها والداي على الله مهاكلها الت مُلْخَالُهُ هُولِيوَحِتَا الْفَانِ لَأَنْ لَكِينًا لِمَا عَلِي هُذَا الْجِهُ الْآَيْمَ كُونُ وْفَلَقَالِ للبهود من بلوزخ في على خطية وقال لتلاميك ايضا ليج ي كل الذيا ولزج لَكُ فِي لَكُوف فَاللَّهُ وَمَ لَا عَلَى النَّهُ الْمُعَا اَفْتُوخَ طَيَّةٌ فَيْحَ لَا الجهنة الولحك تميقا والمافي فيصفة تاينة بلقامة لياما بنا لانه لاحولاات المتنعَ الذي الماتم خُوالشريعة فتحلف كلنة وهُسلنام وكالالقامها وهرك المعنى فالمضحة بوللتريس ولة فقال لذالمسكية عام الشريعه محاله معاع دل لكل مُزَيْحِ زِيدٌ وَذَلَمُ الْهُ يَعِلَمُ عَلِي لَا عَلِي الْمُعْلِمُ فِي مِنْ مَا لَا لِمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم الدَّيْ مَا يَوْصَ فِي فِي اللَّهِ مُن وَقال يضا افته طل التولِعُ وَما عاناً المُكَا ذَكَاكُ ككنَّنانتبَ الشهوكة بايماننا وله سَارعَت الشهيد في هَلَا العَيْن النَّهُ عِلْ الأنشانع للأوضع فت عَزْ لَكُ جَاهِ وَ وَلُورِ طَرِيهِ الْعَدَ الْغَيْلِيمَا وتبت مِرادُ التَارِعَهُ فَمَا لَمِ تَعْتَدُ لِالشَّرِيعُ وَعَلِيهُ بِسَطُورَ كِيَا أَبْقَاتُم هُ مَوِيالِكُمْ إِنهِ مُلْفِينًا المُنفِي المُنفِينَ المُنفِينَ المَنفِينَ المِنفِينَ المِنفِينَ المِنف يَعَتَّا بليغًا فَيَجِدُجِهُ مَا نِيهَ مَكُونُ هُلَّا الْعَضِ فِيهِ الْمُجِعِيةِ الْأَيْرَاعَ اللكِلِعُ تزوان عَلمُ الينا لِأَن لِغَرابِعُ الفِقالِهَ الْمِيتَ تَبْطَيلًا للْفِلْإِف الأولكة لكنها غيصات زيادته لهامتا أما ويتيان لاك ازافة الفكالأنعاك اليترتقو تبطيلاً لأفتز لفل لله ربحة المتعتلز ليصنة مقام له فاتوتبع لتنبئ ولباق الوصاياكلهاؤلدكا وطن بزوروا حنينا عليجهة مافكنال النهمة

لأبوغ والدينوسكوه كمند كافلوا المعني الزييد بعانا شافااه أبيا ائيجافًا حرب كمبلغ مَ فاظهار و دانه الأهايليون له لنيرار يعلقهم فلهك السَّسَبُ بِيَكُمُ الْعُوالْالْكُمْ الرَّالِحُ الْمُعْطِمِنُ فِيبِنَهُ مِعْذِلُ الْمُعْ فَعُلِلْ اللَّهِ الدازية والوازمادة فالذرية المنعلة لآية الدية النعاق الفنعة واحد لسَّت احال شريعه لكنه لعَادِدُ إلا العول بضاد فعَهُ مَا يَنهُ وَمَرْادُ قُولًا الْحِيْعُظِ. لاندع فكقوله لانطنوا النحبيت التضال يعة ائتتني بعام الني فاجترا انعضها لكنيج بتالتم فأوقوله هلافليز بصيد نوق الهود فغط لكنه يَطِيقُ مُ كَالِدَ الْحَافُ مُبَدِّعِ الْمُرَجِ فِي مَنْ الْعَالِينَ الْخِلْطِينِ مُوالْعُسِعَةُ مُن المِليتَوكانتَ فليزكاز المِيَرَ الماجاليقِم مَحْ دَاكُ المَالْفَلَوَلُهُ المهلوينقض الشريعة ففغ لكنية تمها لأنه ماقال النجلست انقضافع ع عَلَى الْعَوْلِ الْعَوْلِ الْعَالِكُ لَا كُلَّا لَكُ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ الللَّمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل مضاد فعط لكنكة ولناظم لياها وكالانتفال فليغ مانع فها وكينوتم لتركيه اوللبنبافنجيبية اندبافعاله معقاق اللبنبا الموفيات بهم كالهافي ضفه ولدكك والالبتبرعلي انغاره ليتم ماقاله النج وعيروال وعارشه ألاظنا السنبيط المجيب وكالخط فق الكنان في فعال لم وعد وكالم م الله بعَبَدَ وَلُولًا اللهُ جَارِ لِكَانَت قَدُ بِعِيت هَالِ النَّولَة كَاهَا فَاقَدُ مُمَّاكُمًا \* وتمم الشركيه ليسر فيجفه ولحك فغط ككز فيجهه تانيد والتدفتم هافي

فالطبقالع بضةهناكك بنعلبوز الحالطبق الضع فطريق فأكهم وقوله مايئ تظيعور ازية عبدط منه والماله وعليض بظير عليا تعلم مغبوط وكم الديجوكية والعطانة الح الفدل للزهدا معيئ فافلت الذار ااغيزم انعقول هَاللَّا لَعْلَيْهِ فَوَلَا إِنْصَعَ مِنْ عَارِفَوْمُ الْعَاوُم الْنِيْولِهُ الْمَصَّ قِلْانْ مَطَلَانه احتزم لنديئور كيما البضأ الترمز للبط يسات العضع فاعتبد الآند عالمتم ابضاد ومعافق كلنه مامن المراب حراج التوب الدكي وفضلة ولاكيلاب وَدِيعًاعَلِي بَيَطَوُ اللَّهُ لَلْنِهُ مَا مُرْتِعَوِلُ الْعَكَ الْمُزْلِرُ سَكِيلًا لَكُ صرفالم المعتم المطنونية الفاعلى المناسبة المتاكمة المتاكمة حَكُمُ اللَّهُ مَا قَالَهُ اللَّهُ الْعَوْلَ فَعَ مُولِحُكُ اللَّهُ قَالِقًا لَهُ ذَفَعَ مُعَالِيَةً لأَنه بعَدانقالِ لِأَنظِنَوا إِنْ عَيتَ لاَنْعَضَ التَّرْبُولَةُ اسَّتَ وَبِعُولَهُ مَا جَدِيدُ الْمُنْفَعُ كلنزيم يتالمه الأنواف للكرحة الدازت الماألان لزنع مزاليه بآلولخِتُهُ اومَ وَعُلَا لِمَا لِلْ الْمُؤْكِلُهُ الْمُلْكِينِ الْمُعْدَالِهُ مُعَالِمُ الْمُعْدَالُ انعتنعًا انتعجلال ويدفاقك أمها لكري انتم احزفه مَ مُنطيعُهُ مُنطيعُهُ ا وَدَكِكَ فِعَلَهُ هُوادِتِهُ هَابِكَافَهُ الْأَشْتَعَمَا وَفِي اللَّهُ اللَّهُ طِيرَ مَزَعَنَا الْ إِلْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا كلنة عضع مُلِيرَفُ سَامعَ أه ويرّن في سَيّرَة الحري يورده افحامُ العَلا ادا اعتزم النجيك العاع للنليقة كلها فأنفتد عج نس الان الخط اعُغَيَّيْهُ لَا قُالِي السَّتَعَدَاد لَحِياً واعْلِمُ نَهْ لِعُلَا عَنْ كَلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

عَنها فَيَزاشَهُ إِللَّهُ عَايِرا وَالْوَالِينِ الْعُنْدِيِّةِ فُولِجِدِينَ عُكِيرِا لَـوْعَمُ وَإِماهِ مِيْ لَا لَوْتِهَا الْعِيْمُ الْحَمَالُةِ فَهُ مِنْ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ لأنه طلخ هايما سُلوع لح فهذه الدرزيا لألفاظ الوقيلة بنها لأنقل معبطور المناكين ورجهم مومسان العوله لانساطرا وقوله مغروطور الأسبا فقلهم موعد بالعوله لأشطط الحامرة لأستهابه أفافتوانه لاندخروالكرخاير فالأفراط فوافق قلدمغ وطوز الجوم وتطف واصدار ننعة وانتحمال لطح والتعييث هَوْعَلَيْلِلاَوْتِولِينَهِ ازننج الْلِلْبَابِ الفِينُّ قَافِتَولِمُدُ الْجُرَّعُ مِنظِيلِ إِلَا وَاللَّالِيَ معنى لخيالاً دَاكَ العَبْ الدِينَدَلِقَ فِيمَا مِعَالَىٰ مِنْ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِ اعادة انتهبه بأواطوب المملخ فقد لركالا اعزيقينه عاجلا اداامر بِينِكَ الْعَبْ إِنْ صَالِانَمْ عَ الْمِصَلِحَةِ الْحَرَاثُ فَعَالَ الْأَمْلُ الْوَدُو الْحَفَا لَلْنَهُ هِنَالُكُ فِي قِطْوِيَا لِدُوْحَ لَلْاِيرِ عَلَى فِعَ إِنْوَا فِوَالْوَنِهَا وَهَا هِنَارِتُم لَلْاِ المنفاونها عقوبات يتلكز فيفاء لدك قال هناك الداوعا يروز الكغرفال هَاهُنَا الْبُرِينَ وَاخِلُهُ الْحِوْلِينَ وَيُلُولُونَ وَعِلَّا لِمُعَالِكُ اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَالْحَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِقُلْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِيلَّالِلَّالِيلَّالِلَّالِلْلِلْمُولِقُلْلَّا اللَّهُ اللّلَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِقُلْلِلْمُ اللَّالِّلَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِّمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِلَّالِمُ اللَّالِّلِلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِّلِلْمُولِ فِقلبِهُم بِمِورِ لِللَّهُ وَقَالَ الْمَا الْمُراكِم رَبُمُ الْمَانِقُ فَالْمِعُ وَالْمَالَةُ مُالْمُ الْمُراكِم رَبُمُ الْمَالَةُ مُالْمِعُ وَالْمَالَةُ مُلْمَالًا الْمُراكِم رَبُمُ الْمَالْمُ مُلْمَالًا مُعَالِمُ الْمُراكِم رَبُمُ الْمُلْمَالِمُ مُلْمِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِلللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ وقِدَعَي عَنَاكَكُ المَعْلَة بِنَيْنِ النَّهُ وَعَاصِنا لِيمَهُمْ قَالِلَّالِلِكَلِيفِكُ خَصِّمَافِ الْحَالِمِ الْحِيْفِ عَلَى عَلَى الْجِيهُ لَكُونَ اللَّهِ اللَّ وإلمطورين وفخ فالهنك بعدنك يتعليه العلايعيد ويعول فإلك لَايْتَلَاوِنِ هُولِ الْطُنِعِهِ بَعَلَاكُمْ لِأَنْهُ قَالَ عَذِقَوْلُهُ الْلِمَالَكِينَ

وعِاياً وصَّالُها ويَعَتاد الإِلسَّا الزِين المِنتَ ها غُافا الهُول المُول المندَ قال نه فخلك الوقت التعجم فيالم طرح المنزاق الانتراق الانتماء عطم فيدا فيجهم على كلحالة لأندليز لللهناقد سبق فغره فينة الكنبز تنطاذان أأسكو ويظن اذالغابض الخالش وعها المافي نادة في التاكيد وَ كَمَا وَيَعَالِينُونُ مُلِيعًه ويقولوزا يعاقب احكالا ادادي لخاماء وهايي الدكانا فاستعاادا البيرة على سَيطِ دُاتِهُ فلَهِ أَل السّب تعدمُ فأوال هُذا النّصيرَ وض الغُرَّة أَتِ كليهما وعيدال عظما للدبزيخالغونها والديز يحدثبر غيدر الحضالعتها فادقاع هنا وعَيكَ فلاتخالف يحزت إبعة وللأنتج عرَ المائد الصَّفظوما فعن المخال عنام سَبِ عَظِمُ الأيدِمُ إِنَا وَنَا وَالْعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِ فقط لكزت بلنا النفع اخ اغض المرايد الماليك الماليك النها والساء ويهَا يَنَهَا وَنِ يَضِيوا لِمَا يَكُمُ دُانَد اصَلَح الزِعْ يَوْرُكُ الزَّالْمُعَلِّمَ خَلَّا مِلْ إِلَيْهِم بديزال كعلمة ولاندقال امرتعلم عاك الماتع لرواتك فلدلافات الصَلَا وَلَاتَعْيِكَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِينَا مُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا مزِهدِين المُنغِين كِلهُ أَفْصُلُ أُولاً الدُوبِهَ لَهُ الْأَوْلُولِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأهممام مانا تراخ وغيرة للزرب الهاكا السكب تدب الغ القبل التعليم فظا بَرِلكِ الْخَدِينَاعِلِي هَا الطَّرْتِعِ مِيعَدِيدُ لِنَهُمُ الْمَكَالُّ لَيُرْامِعُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ البتهازيعل علي الطرية لأنديتك الهاالطبيب داد واتك لأن لم عَلَنَهُ الْيُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَيْعَالُطِ النَّهِ وَلَهَا مُنَّا الْجِرْثُ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

مَنها المَعَايِا الْمُعَيِّزُونِيمُ الناسِّعُ عَلَيْ هَا الْطَائِيدُ يُسْبُحُ مِي الْفِيالِ النَّالَةُ الداح داتة والتور التوري والمدرة والدانينية المامة والتورية تهوي وعظمام لجل الأشتراع الموتن وابزاعه والدارع كاله المعطه المتول مزاج أفناه يؤالش بعيد العتيعة ككند فالبيتب التواية الدكاعة وموازية اسمَعَهُ زافع الدالتالبه عَدال العُول فَ الله العَدال العُدال الله المراد عَدَ الله وزعدل الكناب كلغي يترغلنه فالوزا ليمك المتموا وأفاوكا وكالفائم هُدِا النَّهُ وَالْ النَّاعِ الْعَتَدِيَّةَ لَيْغَالَ الْمُرْذِدْ عَدَالْمُ لِأَدَالْعَامُلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ عَلَ الْعَدُلُ فَانسَالِتَ وَمَا هُوَالْعُدُلُ الْمَلِيدُ اجْدِيدًا فَهُوقِولِدُلاَ سَعَاطُوا لِانظُوا المابكة نظرا فاستعاد لسال الفارع فالبينك متدوع لخالفا فالمديعظمة رفيعة اجبناه لما اعتزر موازيورد المتراعة فعاد اداته ويعلم عزداته مُوارَشْقِ لِعِيمَافًا وُلِيلَةُ فَلَاكَ قَالِيهِ وَصُوْلَتُ تِلْعَهُ هُلَا بِودِبْنَا فِي هُوا الْجِمَةُ اِنْعَدَا لِيُحَافِي وَعَلِيْحَةً إِمْ إِسْتَعَالِلْمَهُ عَلِيحِهُ النَّوْعُ لما توجوا إندَيدَ عِدَجُكُ يَكِ يَعِ وَضِ التَّعِمَّ فِي هَا وَالْمَعَت قُولِه يسَمَا مُعَايِّلِ فِيمَكُ السَّوِاتُ فَلاَ مُوْهَٰزُ وَلَكَ شَيَّا اخْرَالْجِهُمْ وَعَدابِهَا لَأَنْهُ مِزَعَاتُهُ أزيبغ يع يعوله مَلك المع المتعان المقتع فعط لكنه يَعتمد بكراك وقيت المنهعاننا ووردة وككالم فالأنكين لوركه الغواعثاع انت عطافيحة مزيقول لكفينة بالفوط عليالو يصبه واحك فالكون ملك التعملة مزيجل

اللانطافظها اليمكك المتما فعيسه فيعدا المقتثمابيط المعكك المناة المتصرفين فيها بعدور وكالتيك الهنائن جهاه الماصنين به قدة تعوات الترفيجب عليهم انجتهك فرالتر واعظم الجهادات ادكانت قداؤلجت اولاًدهَ كُلُهُما لِينْ لِكِسُالمَةُ لِأَنْهُ وَتَقَالَعُنْ وَوَلِهُ الْنَاسُّاحِبُولِا عَلَيْهُمْ نوافوز مزل لمثارة والمغاكث ويتكون خمضور البالعيم وكافة الديب اشتواخ العنهد العتيع الشراقا واستعاق ويعتوب والمادلك التاجتة بتلك الجوابز الجبيم محلها سنبين يتمافي ضوزا يواهيم وكافة الدين الشقط فيالعها لغتبة الشرقام وطأ ذابك أالشريعة الغبعة الشرق كاكهم ولوكا والعتيقه خبينة غربهة لركا والميتكم لماجا تمهاكا فالكات عَرْهُ الْعُلِلِيسَةِ لَكِ بَدَالِيهُورُ فَعَطُ وْمَا فَعِلْ لَكُ مُتَمِينَ لَكَ العُتيعة مجانسة المجانبيك موافعة لها فلايستب عاتم فرابض اهُلُولِكَ هُلَّطِيهُ وَشَالِيَعِهُمْ لِجِتْدِيهُمَ بِرُلَكِ الْدِهُ فُواضُ اذَّامَن سَايُوالْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا انهاخبيتة كالإلجالز فاالوقت وقت وصلاع فطمة وليكانت العُيَعَه انعَصَمَامُ الرالِحِدَيْثَ فَهُدا المعَيْرِ لِيُرْبِظِهُ هُلَخِيبَةُ أَدُا الجريكي على خاللتال بعض لها خدا الفارض بعينة لأن عفرة للديك إد فويسَّت بَعِ فِه الحبَّاهُ الماسُولِه توحِد جن الم عدمه التكور تامه وببطل داجات تك لأزالة ولقد قسال

يحَدون عَجَلَتْهُ الْعُلِيْهُ مِلْ يَعَالَلْهُ مَا مِعَالَمْ مُلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْعِلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعِلّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلْمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِّمُ ال اعَالَه تعاندافوالة فأوركنت عاملافي عيرالهنغير ترعاعظما فيكك التماوات لأنه اقول كمواز لويغضاع كالمراكة ومزعدل الكياب والعديثين فانتخاو المماك الموات فهامنا سيولغ ضله والهاعد لأعلي ومافاض فِعِصَوْ الْعِيبُ وقالَ الْمُنْ الْمُنْسَانِ خَالِيامِ الْعِيبُ عَدَلُا عَلَيْ عِلْ هُدا الْعَجُ الْمِنُومُ (دَعَ الدلسَ الديتُولَ كُكِ العُدل الديدين عَليه شروة وقالوالشريعه لمرتفض على ويحدك وقلع بالعنظ هذا الانثم موضعيًا وفعاتضي فصولع لغ منع الغضاه الكلية وقامل النات زيادة النعكة وفيضها انوكيه لأميكها الأخلات فيفهمة إذكاؤنوا افضام العاين فِالشَّرِيَّهُ الْعَيِّعَةُ فَمُأْدَلِهِ الْمُناكِتَابًا وَفَهُ مَا يَعَلِّى الْمُنْ الْمُناكِينَ فَ يَتَعِدُونِ المشرَّعِيةُ بِالدِينِ عِلَوْلِ الشَّرْعِهُ وَلُولِكُونُولُ قِلْ الْمُدُوالْمُلْ الْمُأْرِقِ الْ الهم يتلكون عَلاُولاكُ الضافعُ للالركان موجود العَلاموجود وأنظر كبونظر النبرقة الغيقه فيهلا الالفاظ ونبتها وحباهب تعايس ببتك وحك يتبين انهانناسها وتجاسها الازالا الأوالأه كه آمز جنس والحد بعينه وليس يتلب الشريعية العيقة لكندير للال يزيرَ فِالْوَكَانِ الشَّرْجَيْدُ الْعُيِّعَةُ خبيتَهُ لَمَاكَا زَالِمَ شُرَالِكُ مَّرَافِ الْأَلَّةُ فِيهَا وَلِأَكَانِ لِكَافَاهَا وَتَعْنَهَا بُلِكَازِقِدُ رَفِّهُ لَ ولعَالِمُ أَنْ يُعِولُ خَادِ الْحَانَتَ الْسَرَاعِيَهُ الْعُيْعَةُ هُلَا الْخُلِعُ أَمَّا وَكُلُومُ الْوَالْمَ

النيئ الفاظ المنتع بلعيانها ونتصغ ماقالة وعزةوله قت معتم المدقيل العناء الميناع لوازيد الموالدكيفة ض المالياع للنف الأبض انواله هدا البيث مِعِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ولأزع سامعية فكوكا زقال فأقدي عم ازاح قرقال العنا واستدي بعوالثفانا افدل كَدِلِظ سَامِعَهُ انْ يَحَامَتُهُ عَظِمًا فلدَكِ فَ الْعَرْلِ عَلَى بَعْ الْعَادِ اللهُ عَنْ الْعَامِ وَلَكَ عَضَّا فُلْحِدًا مُوانِيةِ إِن مِهِ إِن الْمِلْإِلَانِ لِمَا الْمَوْالِ الْمُوَالَ لَانِعَ لَهُ وَلَ مَعَاتُم الإِهْ قِدِقِيلِ لِلعَدْمَا اطْهُ الزَّمُ لِإِلْهِ كَيْنَ الْمِينَ مُلَّا الْمُصِيفَةُ جَرَيْلِكَ الْم فَهِدا الْمُلْعَلِهَ لَلِمُ طُولِكَ الْمُ الْمُعَاجِزَ إِلَى الْمُفْطِلِكُ لَمُ الْعِلْمُ الْمُؤْمِ كانة مُعَلِميتَولِ لَصَيْحَ فِي الماقاعَ فِي كَمِرْمِانًا افنيته فِي سُلِكُ الْهِجَا الْجِ هُذَا لَا عَنْ الشَّادِهُونَا لِللَّهُمُ الْغِلْمَا يُسْتَدَّعَهُ فِهِ إِبْكُ الْفُظْرِ فِلْلِدَ عَالِهُ إِنَّ كانكه قلقال لفنرق للمتلكم مؤانا فيه كفاليد لتلاق علا الغابض فيعليم انتفاعُوافِمابِوَلاَ فَالْضِلْعُلُونِ عَلَا الْعَالِيَةِ فَمَا اَحْتَزُمُا عَلَى الْعَلَامِلِ الْمُلْسِلِد ترتب الومايا لكنه ابتدك بالأولة والغالة الغَيابِ الشيعية منهالانه بها العَعَالِيهِ اللَّهُ عَلَى الْكِامُ الْمَايِثُ الْإِلَّا لِمُنْ الْمُعَالِيةِ الْعَالَا الْمُعَالِيةِ الْك انصر نعتاه على الطلاك المعالم وعليته متنع الدايد المالك المالك المالك المناع شَلُطانهُ الْعَامُلُ الرايتُ الدَّارُ الأَيْنَا عِشْرَعَهُ لَكُنْ مِلْالِيَبِيَا صَال في وتَ مَن وقالًا إِهْ إِللَّهُ ومُنطَوِّيهِ الْمِن الْمُدابِينِ مُن كُلِّهُ المُن السَّا الدِّيانُما بخدَ وَلاوَاحُالُ لَكُنْفُتُمُ قَالْهِ أَهُ وَاللَّوْ الْبِيَوْلِهَا وَيُنَا الْأَنْ الْمُأْلِكُ مُمَانَالًا

أَدُاجِآ المَانَعِبُ التَّامِرْ مُطَلِّ الجَهِ وَيُحْمَدُ النَّعُلُ فَرَفِعُ لِيَهُ الجُدُيْدُ وَالْعَيْعَةُ " لكنامانتك الفتنفة لأجراد كاقعلوا آلج رتك ستفعار المظنا عَلِكَ الْمَوْزِيْكُ لَهُ وَالْحَنِيدُ الْبَطْلِ الْمُدَّالِ الْجَرِيْكُ لَكُنَّنَامُ \* لَكُنْعُولُ انفاعظمة وليت إنسالعان والمرج جوانها اعظروالترفع لجيفه الولجة نطالب وإمها أغظ لأزلية بحوارها أرضأته البنا وعشر والنرفة شيخوخة ولاتحاسينان ولكمنطة وحكره ورعايدعهم وقطعا ويغتلك ضلاتهامكك الساولك يرات المقرفي النباؤه بالعض ومواخأ الوكيدك فشرصته مورته والمتهام عكة وتلك للحوايز الجزرات فإدها والدليل الخالف المناف في المعرف التراسم المتوليول سريوم وبعول. فَالْأِلْنَهُ عِيبَ عَاجِ اللَّهُ وَ الْمِمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمِنْفُ الْمِنْفُ الْمِنْفُ الْمِنْفُ الْم ادانفر والبسية تصرف لجسم ككن قروالرق ودلك انشر ودوج الحياه فدلغيتعتني نشيعه الخطيد والوته فهويه ولنعا الأيريحالو نيه عَمدة ويرسَّم جوانوع ظِمة والدن يكونها ويَوينا الدَّيطالبناع ليحبهة العَلَامَ التَوْرُ العَادِ بِوَ الأَرْلَةُ فِيسِّتِدِي الْمُعَامِّةُ عَلَى مَعْ مُعَادِدَانِهُ لَكُنَهُ ببتدي بَهَعِ كُومِ قَالِيتُ الغُرِالْعَيْعَةُ مُزِيدًا ازيظَهُ لِهَا هَدِيزالَ فَيَن انة بسترع هُذَا الغرابض ليَعْ مُحَارِبًا الغرابض المُ لِمُ لَكَنَهَا حَوَيْ يَتَعَهَا مَلِيمَهُ لهاجلك إنه على على الماجب إلوكات المواض اعتداله يزيد المغراض التانيا فتعلى الغرابغ الكوله وككويه برما صغناه اصحبيانا شيلنا

ولكيمانسفه والحللغاضين فألخز تبيلنا انورد اليصيط كلينا ملايغولونة وكهوانهم بعولوز الالاله الديائية الفالم الديم فرق الشه يوعلى للأنذار والكه فياروييط على الفي كطين والظالمان ع شلك والدي وإفض ورعام كالمتحدالكي فعرب علاا المتعادفهم بئتقغون عنك بغولهم أنه عكرل ويتدهونه انكون كأاميحولوك المسيَّجَ أَبَّا وَاحْلًا فِلْمُلِلِ مَعْجِودُ اللَّالِيَّ صَنعًا من الحجود أن وكيولوزا زاللك ليزم الجأافي طباعة انتب في خواصه ويقي بَواناَه وَإِذَا لِهِ الْمِنْعَلَى تَهُ الْدِينَاجِ الْمِالِيَ الْعَلِيمَ الْعَيْمَ فِي مَنْ فِي الْمُ وبوبالنصرع لوعناه مخلصاً للبرانا الموماكان معا ايَّاهُ الرَّايَةِ اوْلَادِ اللِبَرَالِحُ الْكِيَوْ يَعْطَعُونَ مِنْ بِينِعِ اللَّهُمُّ اديجاؤك للأله غيبها مزابداعة اديوكينا الهوك يعول اب الخيراياء جآثؤالفالمبه تكور تعييض ورالتديقة التحف الْعَهَا لَا لَعُنْيِعَ لِلْأَرْوُ مَا قِتَلَاعُ كَابِنَ بِالْمُؤَرِّنُ مِا نِنَاوَاعُ سَنَ عَوْضَ فَي مَن مَا يَعَ تَهِ رَجِ لَكِي قَالِمِينَ قَامِلِيَ وَكَابِوَ عَلَى الْكِينِ مغنوض فالغابض للأأفا الأحتجاج الدي عقاسة ٱلناسَّرُ لِكَنْهُ ثُمَّا الشَّعْعَ هُذَا الشَّرَبِيُهُ لَبِعُودَا هِ لَا عُنَا عُنَا الْهُرْ لَكُنَهُ الشَّرْعَهُ النَّبِعَلَا بِعَدَالْبَعَثُ وَالْنِعَ إِيانَا سُرَاحِ بِرَمَكُمْ إِلَّا

عُنَاالْمُولَ وَبِيهِ إِن لَكُ الْ الْأَلِيكِ أَحِيْرُونِا مِاقُوالْمَسْدِحِ وَهُلَا احْرُونِا باقاؤيلا ببيَّة وُلدُاقلتُ اقوال ابيَّه فإما اقولاقُوالهُ لأَيه وتفالع أقوله انالة ليه كك وَالتِ لك ه لِ وَالاَبْبِيا الله وَعُوا لمولِمْ بِهُ وَالْعَبُونِيةُ وُهَالْيَشْةِ عَلَمُ بِيكُ وَسَيلَنَا انْ فَتَجْ يَزَالْدِينِ عِيبُونِ اللَّهِ بِعَهُ النَّعَهُ مَالِقِلَةُ الْمُعْتَاظُواضَ لِعُول الشَهْعِه لَاتْعَتَى البَهُدَ الْفُولِ انْ لَكِ التولطاتقان فضل غطاء مجدان فالتعولكا للكاك التوك لأجلله اعظمنة لأي كلجنب المعيظ فالبعينة واؤل انبعك الفتراعنة وكزلج عضرته فالبوبعة وايعب اديض طيركيه عند غضنة لأز العضب فرمة العِتل فرقط التركه فالتوسة واولا إيتحنت اعصابها واحجب ما تعول نه مايسكم للأملا أزيغم فرينا يشتع هَلِ الغيرابض احًا ليترلنبطيل الشَهِيه لكنة ينت عَها لَحِنظ لَن الْمِ الأَرْمَا الدَّكَ الْوَاحْتِهِ الشَّرْبِعِيةُ فامنت بعيدا المدامرا وليئت ازادت بكك تحتي لأبيت الحنا قريرك فالكيفاذ بالفتل المركا يعاذ معارق للشربعة لأنعي تعتلضك لعنج لاتعتل فانكاز بينا يامر لاتتعاظ وهدافعد أرادته النكريعة فعلقبت الفريكه المتنتبة اوبديان كالإارض فدتلازت بالكيم تتل ليري ون القتل عُديال الما وراتب عاعب ومرقيد تَعَ غَيْظُهُ لِأَنْقِامَ غَيْظُهُ قُلْ قُلْ فَالْعَالِمُ الْمُلْفِئُونِ الْمُعَالِقَةُ الْجُنَيُّان

وللنكونه كلهامته وبخاسًات كمتغفر وصنوفًا مِزَالع والمراية فلدلا اوض كالمَوْفِي عَامِعَان المُوالِمُ الشَّلِيمُ وموده وُمُوفِهَ وَنَهُونَا فِالْجَالَةِ عَلَى اللَّهِ الم نبتن أغ تعناينا الخبيته ونلجم فلوكان يبطله دالأ الخاظ ماالمان اللككاذينمناغ لختيادا لريلة كيوكا اللغناد فلاببت فيعن المزلليس فلاالفعك فيناوة فعط وهوالتسمي للأشرار ان عَ إِدامِ الدَيدِة فِي الكَوْ الْمُعْرَاضِ عَن الظامُ فاقدُل المُعْتنابه باطلالايصيك مُكروها ليتردكك دوزها السِّم وعيرف قل إنصَع جامَ اناسًا إنسر رُامز كاجهَ فَ وَقل مِ سَيُوفًا وَامْرِجُمارُ يطوقوا الماينه كملهاؤاز يتتاواجيه الدين لمتتونهم هاكان وطاش مُزْهَالِ المُنْتَعَتَّعُلِي هُواللَّلَكِي وَاقْلَكُ انكان الْحُلِ الْمَاتِنَ عَامِهُمَا الْمُ فدكتنوالبيد يعهم دلك الشركيي الأمار عبشهم بكافد الأشراع واجتلس الدين ارتوا ارتي بجوام الدرك اولايك الظيفيث عزالة دبع مقل كاك يوجك لحداكة تقفط فأعالي الكالناس فعلا فالقرالي النويعيد مُزهَدِين لِمَتَالِينْ لِكِنْ الموعَدْ بِاقْتِلَا عَمَيْنِ بِرِلْ عَيْنَ قِدْ حَصَلَ فِي نُولِّ الخبتا الخوفية زلة عتال فوي في هوشبه بركك الديج بسُ متعلك السيبووغزنهضتهم ومزلئ برشم على الأشرار والأحنفأ واحظل والعقوية فعد شارف تطيئلة الاهرازيل عهم تداكما وهوشبية بدكاث الدي قلكم لنبدف اطلعه على المدنية كلها الألت اوامر النهيمة كبفاين

لأبوالم ينها لماط في الموالم المنافق ا مَرْيِنَتُهُمُ لِيتَرلِيعِتلَهُمُ لِأَنهُ لَوَ كَازَارُادِ وَلَكُ لَوَا نَفِدَ فَعَلَّهُ مِّامِثًا ا لكنه توغ كصم ليجع لهم بالحزف افض لفاكانوا فليوسي عله عنهم علي جِدَة كَانِف للديزَيظ فرينا سَهُ إمرام الراع يَرَي عَالِهُم عُنوده لكواف أواما يرورون الختيارة الايتعدام وجعاويهم بتنفون مختلعا عنبغتهم والمعاتله مزافساد ابعارانحابهم فأنكانها الاستاعج فاوقي فاشتراعه فيضبط فتاللنائرة مَنعُ الغِسَّةِ فَسَامَةُ الْآنِ هُلِ الْأَنْوَالِ فِوالْ نِقِ زَالْ فِهِمَ فِيمُ فيجبور الجابين الغابد العرور لانفان التاع ملا الأرتاع الخن انتديره مزازاق انهدا النابير فليض فستاه فيبعدا دارتياي مَنْ أَوْلِقِلْ بَعَلَى إِنْسَا فِلْ الْصَلَادِ هِلَا الْعَلَمِينِ هِي وَالْيَامِ عَوَالْتَهِ مِنْ لكَنْكِ إِنتِ تَعْوَلِ لِدِقِدِ لِعُمُوا قِيْلُاغَ عَبَرَ نِبُرِلُغُ أَنْكُمُ الْفُوقِ أَنُّنْ وإناافوللنه لوكان الماوعذ هذا للتباذك انقطز عنكاتين اندقا ترعك كما فوهد انت فهلينضع بحالمنا ازالة بعيه كلها ماوله وإزلطنا لينريخ كنهاو لأعتويه والحك لكزنطا ولحج الخبتآ وللغسّاق طعاتلج الناس والمنادقين والخايس وكفادوا فايهم انستع ولغض بطط أنيدانزك وتلزاح الناكله ونصات فوقط شغل ومكاكان الملاط لاتؤلق المناذل ظلايون العك

النفا العقدانها انتان صنترع فاطلفك أجتم إنها ولخل فعنزة إنبسه وليحاد بعبها فدقالها لكثع برندلي يرفقاله الماادالطك لاطرع في فكال الأين في أنه الغاك الأخر الأندع ليخوع ايردع هُ الله الظالرثابتعا المتاليع لوهال المجوردعه كماكمنا ولعابل ربعول كلف يرديج الظالوا وقرام المظلف انتبدل فكدالأهزؤ كالمعز هدافنقول له انه عاام ربه لل يعلي به اتعالمة المناب المنابط المرابع العلام العلام العلام العلام العلام العلام المنابع ال انيت وكالبربي وماقال اذك الظالريلب ناحيًّا مَزَا زَيلوك مُعَاقِبًا لَكُنهُ قَالَ لَلْظَاوِمِ لِأَنْعَاقِيهِ انْتُ مَرْكِيًّا مْعُ وَلَكَ الْخَارِيَا عُظِم ارتياغ أدانبت عليجها مستلبا المض يكتبرا لأرها الافعال صِلتِكِ الْحِالِكَ الْمُعَالِدَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ مُعَادِّ وَالْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينِ اللَّهِ مُعَادِّ وَالْمُعْلِينَ اللَّهِ مُعَادِينَ مُعْلِينًا وَالْمُعْلِينِ اللَّهِ مُعِلِينًا وَاللَّهِ مُعَادِينًا مُعْلِينًا وَاللَّهُ مُعَادِينًا مُعْلِينًا وَاللَّهُ مُعْلِينًا وَاللَّهُ مُعِلِّدُ مُعْلِينًا وَالْمُعْلِيلُ وَاللَّهُ مُعْلِينًا وَاللَّهُ مُعْلِينًا وَاللَّهُ مُعْلِينًا وَاللَّهُ مُعْلِيلًا وَعِلْمُ اللَّهُ مُعْلِيلًا وَاللَّهُ مُعْلِيلًا وَاللَّهُ عِلَّا مُعْلِيلًا وَاللَّهُ مُعْلِيلًا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِلَّا مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولًا وَاللَّهُ عَلَيْكُوا مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ عِلَاللَّهُ مُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مِنْ مُعْلِمُ وَاللَّهُ لِلللَّهُ عَلَالِهُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمٌ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمِ وَالْمُعِلِّيلُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِلَّالِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُعِلِّمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مُعْلِمُ مِنْ مُعِلَّا مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِمُ مِنْ مُل اضطرارا النصيراليما إعتمانا موغار ترتتابه الافوال الخقيلت سالغا قال نيغتام على لخيلة باطلاً بأون سَتَوهِ بُاللَّحَدُ عِلْلُهُ لانَّهُ مُلَ مطل الغفل فيتابر للجهاد فاولا الأنابتر بتحك انسأ أمام حودا فاتخلى مزامر إضعَنْها الكنه يعتدد النضِطِها وزالمتنه العُعابَ السّاء منهابعلته وبعك الذالغيظناف ادكاغ فالضعنا انستعلف وقته الواجب والمراغيه اطبوله والهرو النافي عندالع الهرا مرينة فورنتية است كلاات عهاما كاناعظها لأزاعتهاظه علهم استخلصهم نضتاد عظيم ولفتياظ معكيا فالعارظية والعارطية

هِ وَفِينًا وَمِنْ عَلَى لِلنَهُ الْعَالَةِ اللَّهِ ال مِنَةُ وَعُهُا تَعِيدُ الْمِسَتَنْ عَلَافَعَ إِلَى كَا يُرْالُهُونِ فِي أَنُ لَهِ عَبُ وَالْعَلْ قُولًا لِأَنْعَنْلِ اوْقِولُهُ لِأَنْعَضَبُّتُما مُوٓالْمُنْكَةِ فَهَمَا امْزِيَطِالْبُ بُولِمِبَا تَالَّةِ تِلْ اغريطاك بطوابل لعنظ امزياة الغاسة بعدفسة عافيات اعزياب تأديبة الولم على المنهود بعينها وهُطُوايا فاعلامًا أل توحاك يتذ ارايتم الحكرفهم قدانعك المحاط فالقروح والذالعها العنينة الدكائو اندق أرافعًا وديعًا وعَمرالاً العها الجدي اللك العارفوا انه سالم تعيلات تثقلاعلي والفهمة في فنعن نعول انتقاع العمورين كلهم اولمك ويعينه مكر والفاله كلهاع لجماج بناظافي ضالاوقات فكاصغ ومزانة اعد فليتَتَ إِذَ أَفْرايضِ الْمُنِعَةُ قَاسَيَكُ ولاَفْرابِصِ الْحِينِينِ مَتَتشعَلَةُ ككنهاكه فأمزان تعاقف كخلحوة وبعبنة والدلياع كوايدهر اعط العهَد العَيْد الصَّهُ عَاقالهُ الذيَّ ابضاحَهُ فادلِّي الأ نحتاج اننغ كال وملاقال وتولك ورتقًا ليسركا وتوالر كويع لأَبْكِنُ فَأَنِكَ اللَّهُ مُ بِاسَّعَامِ المِنَايِنَ دُلِيمَ نَعْبِ إِهِدَا الْأَفْطَالَ فَلْنَعُ بولسوالي ابضاهدا الغول بعبنة ازابراهيم امتلك ابنيز لحلها منعبيته والكخي المكرابه الحرق وهاتا ذالم الانها العهداز في أظله لتربي فالك مختلفتين ورجِلها واحد فكركك ماهنا

السَوانِيهُ يَعُولُونُ وَلَقَا لِهُ لَا مِزَلِنَكُ لِلاَهُمَا المَنْطَخَ عَلِيمَا انْتَخِرَعُ من خطايانا إصغ الغاظ التهاوز بايعاذة انسَ عَ العَنا الدُّخير خطاها لكيقا فالدب ستلبكم ولعب ليبطلها جنناب عوااللات الصغارة المحلفظمنها وكزيلتول الفت يكون تتوحسا لمبهنم الناذلف يتركز لتزالنا تتع كما انفدا المنزق في المستحقيل انكابكالم متكاح في النع المنافع المنقط المقالم المقالم المقالم المنافع قالوا اوجب مايغال انطرالغول فأجباع وجهد الميالف فالجريز كالحنفي المنطف الأنطف الغشنا وإقرالنا هاهنا فنعائي الْفَعْوِيَهِ فِي الْعَايِهُ إِلْعَصُوبَ أَما الْافْعَالَ هُذَا لَكُ فَلِ لِي لِمِ الْمُفَالَ الكريظ النه تعيلا إلما فدعمض أزالة ععويات أحظ إيان مِتلَاثِ ابتَدَاحُ المِزافِ إِلَيْ الْمُدَانِواعُ الْجَدِينِ مِا فِوالْنَامَ الْوَيْنِ فَكُرْنِي ظُر ادًا إنها لفظه مّادجِمة للزنفغ عاوقوائج الكفيرا فوالنانتكوت والعُقِيمُات وَالسَّتَامِ وَجِلِمُ الْحَبِيِّ وَالنَّهَادَهُ مَالكُدُخُ مَا قُوالنا تكوك فلانتظراد إالها لغظه سادجه لكنتفغها انكانت الماتخوك لخطره يهاعظم أويجهل فيؤقت العلافة اداتوقك غيضنا وتلتهك نغسنا نستبين اصغ النوادت عظيما وتتوهم اللغظ الدكيلش تفعينيا تشاقا حداتعيلاً لذلعًا وبيما والدهك النتايم الصَّغائر في تلافر القلبة وُدنا بعَلَة ناسَّها وَعَا اللَّهُ دَاعِمَ ا

بعدَ نَعْوَطُهُ وَلِئِتَ عَادَ اناسُّا اخِهِنَ الْمَرْزِعُولاً يُوْلِمُنَا مِلْهِ الْمِنَا لِكِفَاهِو وقشالنيظ الملجيج فنجبينه اذا لننتقم لأننسنا باغتياظنا لكزنفتاف على لخريز فن حَعَهُ بِهُ ادا جِهِ والعَنهُ مُ ونِسَة بَعِمَ مُ ادا ولوا وجُعُوا وُوتِ الْعِيْظِ الْدِيْلِيرُولِ عِبَّالَهُ الْعَضِنالَمْنِينَ لِيَرْفِي لِأَلْفِينَا وَهُ لَافِعَطُ منع وبولس البحول والياحب في المنتصول المنعم المنطل مكانَّا ادُالْخَاصَ نابسَبَ لِلْأَوْالِلاَّنْهُ وَلَيْطِلْهُ لَا الْعَادِ فِرْبَعِ لِيهُ ولولانتظاءا اكتوولولي تنوك والاروع ازالع بطفوك التقافكاك والالغيظ فروك وافع لكننانئ الكاه ويرنف لخ الحرف الأاداطل تتنمه يخلف تتراجي ادايناء برنامع سوفا أغظاوما وهدال الصنغانك كهاما ملايلة لهالخبلية فاغتياظنا ادأ أَدَاكُ الْحَالِمُ الْمِيْرِهُ عَلَا لِيَعْلَى الْمُعْلِمَةُ مِلْ الْحَالَ وَالْمَالِكُ الْمُعْلِمُ ولجبك ولهكا السكب والله واغتاطوا والاعطوا وكزيعول لكفينة واقابا وزمطالبا بجناية منتهاوز بالجع ودكرها هناالجع بعن عِلْ وَصَا العَبُولِينِ فِيضِهُ الأَرْ لِللِيقِ هُوا اللهِ كَامِكَانَ يَعْ اللَّهُ مِن السَّمْ السَّمْ السَّالِحُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ مِن السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عظيمة لك وكيوما يغال إنه لفظ في فأوز المخاطب ونفي عاص على المُعْلَظُ الْمُونِاعِبَهُ الْمُونَاعِبَهُ الْمُولِمُ الْمُعْلَامِنَا فَاعْدِلُ أدَمَبَ انتَ اوُقول انت لغلان كركك الدين سُتَوَاوُكَ إلافِه

فِللنَّهُ وَلِينَ فَلِيلَا فَيْلِلا تَقَادِبَ لِللَّكِلِ وَنَعَارَ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ يشاهوان موليغ غلنام التهوك أولايفنو واخله كالمعتد ونخن بِعِتْدِيَةُ الْمِالْمُفَوِّالِيَّ الْمُحْفَلِمُ الْفَاقِيَامُ لِلْفَقَالِقَالِمُ الْكَالَا الْمُعَالِمُ الْفَاقِيَامُ لَلْفَالِمُ الْمُفَالِمُ اللّهِ عَلَيْكُ الْمُفَالِمُ اللّهُ الْمُفْتِلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل لانعتاظ باطلاوا للمتعبل فيتكون ستوهيا للخاع كيك فادا تَهَاوُنِتَ بِهُدَا الْمُصَهِ اللَّهِ إِنْ النَّالِمُ الدَّكِ النَّاعِ عَلَا الْمُعَا الدَّحَ النَّاعُ النَّهُ احتجه فالحوز الحاليب لأنك دعوت أخاك رافا فريعس ائبضاعنوية اخرك فيفقونه الجئ فاذاعض عنها المقوسة خجت الجيع تويد احعب منها فليئت لفاقبك بهدا الفعورات المتتصن لكخ لفافيك بعداب جهنم المقاحب العصائدي ككيلانظغ فيها بعلاليالعتا الأنائس كاحام كروها ولاكواك مَنِ اللَّهُ يَحْتِعَ لَهُ مَالُهُ وَيَعْتَدُ الْإِلْمَا لَكُتِولُ \* لأنتيما ادلكانت لغظة السَّبَ بَعَنِها الدَّعَ مُزعَ يُعِمَا بِصَبِهِ لَهُ بِهَا مُنْعِعًا فِلْأَنظَةِ الْرَسْمَةِ كَالْحِالْ اعْوَالْهَا لَعْظَهُ حَمَةَ وَفُولِيدان دَلَك الْك الْدادا الْمُنْتِعَت وَلْحَدَكُ عَمِل الْمُوفِقة الديزينها ينتغض إغزاليهابم وبهما آلة ومزيا قيضوا مناناول اناسًا فقدا عُلِيمته كَافِهُ الْمُسَازِ فِلْانتظرِ الْحِالْفاظال علوبة يبطر انفالك زتبك لناانتا ملافعال لغارض بعيانها ونتصغع تانيوف ونغتك البيج لهمه تولدها هدا اللغظة والي

اداكانت موجودة ويناتكو ذلكاره التغيله خغيغة عنافا وللكالاالعلا اداحفَيْن فيناسْتِن الله المنتفع المنتفع المنتفع المالها ولوقيل على يتبط والها تظال فالكفيل تهمية خبيته وعنال كك نشاهك في لنائد الحاند شراره منيرة فاؤتونك في عابك ير منضِدَ وَلَهُ إِلَا نَبِيُّ مُنسَتَهُ اللهُ الْحُدُلُكُ لَهُ يَبِهُ النَّالِكُ وَلَيْ عاد الخطار و علما للنها الحية وعمها على الخيار المرافز وعلي كِلْمَادِ تُسَيِّعُ طَافِيهِ الْوَالْمُ الْدِي قِدُ الْوَالْمَا شَرَانِ يَحْدُ مُوالْهُ الْفَطْرِمِ لعظم المأذورة الغاباون الفافح ينضد الضابها يزيد توددها ليتراك طب فعط وعج الزبتون عيرها تنمواد المربوكيز للاالدي يحدف اليها يفكو قويها كترافلها المتاك بمرتكا ينام غفاا انعها تكليه متكلا أمار فالحين طعامًا لنارغظنا الحبية فهدا العُوايضِ لَهُ استَبِوالمُنْدَ الْهُنا فَقِعَهُ أَوْجَالُهُ لَيُ مُنْ يَعْتَاظُ بأطلابا لفريج علية وفضي على ريغول رافا بجنايه المتهاف بالجئ الأانقانين الفقوسير ليقتاع ظيتر لاتفاديه هَاهَنَا فَلَهُلَا لَسِّبَ اضافِ إِنَّ الْمَانِينَ عَلَمُ الْمَا الْمُؤْمِنَ وَالْأَنْ ككواسم جهنم اولالانه قت كلم يماسًا في في وصو الملكوب افوالأكلين وفي هلاالم يَن المجهنم مُن التلك الملكوت في لتعطفه وعنهة فهلاجهم فيلدينتنا وتغيمنا وابصرين

التوصِّبِ تلعُلهِ مُنِل وَاللَّهِ وَلِعِدًا المسَّبُ قال وَالْحَارَ اللَّهُ وَعَن الشريعة يجوح الكترين على الجهة ماريقابين قاللالجية مدالكالحاله كانت عال العبين وعلا لليوسو فعا الزوت عَدَ الدَّيِلَةُ انبتَ الشُورِ الجَباعِ وَهِا وَلَكَ المَّعَالِهِ الإِنالَ الديغسنه فأمز كاجهه بكافة الأستنعصا وماؤفو عذا الأوال التيقالهافعتُط لَكُنْدُ اورُدافة الأَلْاكِتِمُ وَاللَّاكِفَالْهَابِيرُ هُمَا مَبِلُّواهُمَا مُهُ بِهَا لاَنه لما هُولِنَا لِحِمْ وَبِلْكُيْ رُوبِعِهَا وُ الْأَسْتَنْتِي اليضاباقوال اخرةوافع الأفوال الآولو قايلاهك ألعون اداقرت قربانك إلله ودله هنالك الطاكيح وحكلفكك فاترك قررانك وانطلق الأفصال اخاكة واداجبت قرب بعَدِ لَكُ قِبَائِكُ فِبَالْصَلَاحُ الْفِيَاوِيَّا لِأَوْلِصَعْطَفِهِ عَلِينًا اديتهاوزيالتكبهما لوالميل التهالاجل عبنا لغربينا مؤخأ انه ما هُولِعَ لِينا بالتهويلات التي توعِدنا بها مُزعَداوهُ عَادِيهُ وَلا لَتَهُوهِ عَعْوَيَهِ لِكُنِّهِ مُولِّيُهِ أَمْرِلَ خُلُورُودَهُ اللَّهِ لِنَافَا الدَّ حُدِتِ ٱلدَّمِرْهِ إِلا لَهُ أَظُلُوطُ أُوتُودُدُّ إِمَّا لَفَلَتِنْقِطُ عُبَادِ ذِلْتَهُ مَبَكُ ادَاكَانِهَا لَا لِعُمُلْ عَيْدُهُ وَهُومِ مَالْحَتَكُ احْاكُ لِمُنْ لَعُدَالَهُ لَعُدَالَهُ لريقل نطلق بعدتق بهك العهاز لكنة ادكان العربان فضع عامعنا استل تعييد أنير سُول عبد يصالح اخاه ولير يام والديه بادايك.

اعفان ديد ببلغ وَله د السّبَ اخج بُولسَ الرسَول مُن مَلكُ السّبَاء. لبسل القاسعة وعدهم والزناة للنه إخج مندم عهم التنامين النَّاوَّدُ لَكُ عَلَيْهِ عَهُ الواجِبُ جِلاَ لِكِنَ لِشَتَامُ يَعْسُلُ لِكِبُ خاعِنهُ الْمِيكُ وينص قيرب في متدايدك يرو ويختع عداوات دلمية وبغشغ اعضا الميئي ويطرح كايؤم السالامه المالورمعند اللَّهِ وَيُولِ بِسْتِابِهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْلِحُ الْفَسْخَةُ لَهُ مِوْفِحِمُ لَهُ افْوِينَا مِيْد ولِدُلَكِ فِطُهِ المُسْبَحَ اعُضا اقْتُلَا لِلْحَالِ الدِّلُورُ وَهُلَا الشَّرِيْعِينَةُ الأنفة للخب عند بحزال فضلة لأزلخب أنكا زلم الصلخات كلهاؤهوا لتوبوية لأنيذ بنيأ المتوز الموالنا كلها الترمن كافة الغضايل فعلى همه العلجب فيط ربينا إمول العالق التخنفينك وكطل ينابيعها بنادعه كتين فلأنظين هكا الانوال لتيقلت الهامبالغة وزياده في الغَدَيْرُ لِكُرْتِغُطُن فللخامد الناشيك منها وائتنج مرهدا الثرابع لغنطه ورفعها لازلين عندالله فعالا محروسا عليه متلاغاد اخا بَصَاحَبه وَارتياضه به وليلام عَلَالكُلم في وصف كا العصد عظمة بداته وبتلايدة وما تعزابض التي في العهد الجكلانة وبالترف العهدا لعبتق فيومسط متارع لفالمعاقب للتهاونين بهاودكاك الكرف كلبورد على والجهة وافه

مغينهم وها علانهم وصرفتهم الدلباغ الضائد الصنفي وعيه اسم الناع الدي الدي اله في الناع والتوالي التسيد على الما الديما الدي اله في المناطقة المناطق اخ كُلله دبيعة تستبك وكرفويك في الماية فع بأن وَلَكُ ازْقِلِعُهُ صَلَّهِ عُدَالِكَ الْحَالِطَ الْفَافِ الْأَفْضِ الْفَتْحِ الْفَافِلُونِ وَكُورُونُ وتلعنا لجمعللة المخيك وبعك لك تعلم صلات للأنسكية المال العَلَمُ تَكُونِتُ الدَيانِ عَلَها مُناجِل العَلْمُ مَاداً لأَلَا انسَانًا وإستنطنع تاك المافغ الكلهائة يحفنا فهاهنا يوسك الظالم الالطاور وفالعلا يعتاد المطافح الالظالو بسالحة لأنه قالصَالَكِ اصِحُوالِلنارَعَ فِي فَالْصَاهِ الْمَاالْ فَلِهُ اللّهُ يَوكِ جَلَّا عَلِيكَ فَادَهُ وَ إِلْهَ عَنْكُ وَالْيَوْمُا بِقَالَ الْدُيْرِسُل عِلَى عَنِي بِطَيْنِهَا هَمَا المَظَاوُرُ الْحِظَالُهُ وَلَدَاكُ مُأْوَالُ الْمُكُمُ وانك لأنبك لكنة فالصالح المتكك وقديظ النطال التوك الدي الماهور الحالخ وعله ما قبل الموراج الخرابي الأندقال وأصالحت وإكريسك بحباث الآه يتلكولنا عفوركم كالتورية والتعلام كالمالة البين والتعام والتعاب والمتاب والمتاب فافطنيا انتحانا اوتحا كالمتلائبا لنهاوز بعنايا كالحاليفك الحال ببين في الاتفار المنصادة بن فليكزا فعالك هالسَّاق لفيظ كُنْ وَمِاقِ الرَّادَ النَّهُ مَظَارِمُ أَصْنُوفًا مَرَ الظَّلِمُ عَظِيمُهُ

مانقاعه ولافتراتقد كأفلنه يامرة ازينطلق الطعلكة والغيية طريحه فالعشك ولشايل نضالنا فلمبام على في الله أن النعل هُدَا الْهُ أُولَاكِينَبَ فَغِيبُ فَعَيْدُ فَكُوكُ مُنْ فِلْ الْهُ أَوْلَادُ يُوكِمُ الْحُنْفِينِ بهَايِعَلَهُ النَّهُ لَا خُلُهُ اهُوالْدِي كَلَّهُ انْهُ يُشَا ازْيُرِينَا انْهُ يَكُمُ الخيبط يركن يكافيح تنتب مخيبتة عظيمة ويعض لناانه ماييشاك خِلُوامِ لَكِبُ الْيَعِتُ إِنْ عِيدَا وَالْمِنَوَ الْمُزَازِجِ مُالْ مُورِ الْعُلَحُ لأزية قدذال الأشتققامنها لأبرق النزالايندم الحنافزانه اوُلُا الداريصَالِ الْمِاهِ فَالْمُرْدِيْفِ الْمُولِّحَبِيهُ إِنَّا الْمِيَّالِيُّ الْسِّيَانِيُّ الملك ونضفه الأيبغي فابه بعينه كطبحا فلغلم الكورثاما مينعض لعُدارُومِنولهُا وُلِهُدا السُّبَبِ قِالْكَافِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وضِوَمُامزغ يَصِامُرِيعًا ذاك المنزنين فِظَّا اياه لأنه ادقالَ وَ قربانك ما وقوق له عندهدا اللفظ لكنة استني بتوله لدي المنك ومزجلاله المكازليضا الغاه في الأرساع وانطلومها قال نظلوع ليستكط دات ينظل فلكنة اضاف اليه اؤلا واداجيت مَّهِ بِعَادَ لَكَ قَبِمَا لَكُ مُوجِعًا مُهَا لِلاَّوْ الْكُلُوا الْكُلُوا الْمُلَالِكُ مُا تقتبرا الميزيعاد كبعض بعضافليته المعودور الديرينقات المُعَايِلَةِ الْعَرَالِ عَالِوهُ وَلِيشَى الْدِيزِقِدَعُ لِمُعُ الْمَارِلِهُ وَلِيتُ الْمُعَالِمُ وَلِيتُ لأن لِمُنا يُحَدِثُ رَّامِ شَاتِكَا بَيْنا أَدِّسِنِهُمْ لاَهُمُ لِعَلَّ وَلِقَرَانِهُمْ لِأَنْهُمُ لِعَلَّ وَلِقَرَانِهُمْ

اجِسًامُنا مِن مُن المُ الْعَافِعُ طِلَكَن لَهُ بِكُلِيبٌ مَالِكُ دُورِدُهُ تَصُلُّ مُواجِها له متلة ع العَوجلت مكمته لان منعة المانا النع والحانا اعَ فَهُ وَ وَإِيتَ عَدِم فِي عَفْظِينًا مِنْ الْفِلْكُوفَ وَايْعَادُهُ الْمِنْ الْنُ نصل اخانا يقود والمزيل للأستام المتاوية بكرل لعداؤه وابص ليويض منفاصن أمنه أبسًا رعية لانه هنا لك هو الجفيم وليش يغبل فأواقل الخلفا لختنا اخانا مؤيجًا والعنظ عظما وبهال الإوكيه كإها نشتا صلومته وتمته فتال ولالانتناظ وقالعك كالمنت لأزهات والضفايك ليهاين لطاعك بالإخم العالوة تتاولك بتمة والشبمة تكور الفالع فَلْدِلَكِ بِيلْوَكِ الْخُمْلِ عِبَانا وَيِداوكِ الْمُحْرِيدِ فِيهَا احْيَاتُ أَ مُإِنفًا للنعَالِ التَّهِ وَالنِيطِكَ البَدَافَةَ فَيْمُ إِنْ وَالتَّهُ الْمِاسَى الاناداء قه وكالجهة احراقًا عُظِمًا وَلَهُ اللَّهُ الْمُدَالِكُ بُدُكُمُ حَاوَمِه وَمِعَ وَجِهِمْ وَتَكِلَمُ فِي لَعَرِبِ الْحَايا والسَّيْنِ فِالْعَالَ عنوفيلا قايلاهكا العول كن يَهْ إلىودد الحفيمك عَاجُلُما دُمُهُ مُعَهُ وَلِ الطَّهِ فِي لِكَيْلَا يَعْوِلُ الْحَلَا فَالْأَلِكُ الْأَلْكُ الْأَلْ ظلمت مُادُ اعْلِ المُعْاطِعُ الْخِيْعِيدَ لَكُ سَعَبت الْحِلِسُ القضا فقديك المخالطة لاندقال كالأثفادي كالم ولااداظكمك فكرآ الظلم ترادكان فالألأف واضافظ مكلك

حنىلاخالمك لكنه قال لوكان يح كيك لومًا يَرُاومًا إخاف لينك انطان كيجهه العدلة وايتكان كيجه الظائر لكنه قالعال يسكر التقولة انكاز يح عَليك لومًّا لاَنَهُ قَالَ الْحَادَ عَلَيْهِهُ الْعُدَلِ فَلِسَ يَجِبِ عَلِيهُ لَا لَجِهَةُ انتظِّيلُ عَلَاوَتُكِ إِذَ السَّيْحَ و العناظ عَلِينا عُلِي عَهِ العُدل كَلنه عَ و لك قدّ برك الملك مُ الجلناء ولميعتسب هنواتنا تلك علينا ولللك استعتنا بولترال وليد لخرا ليلملكة وقالكة والتيرك ليرع واغتماظ كروعا استعتنا الميج هَاهِنَا الْحِلْعَلْكُ إِنْ خِينَ فَعَلَى لَكُ إِسَّتِعِلْنَا لُولِيَرُ هَنَا كُ الْمِلْمُ أَ بعينها أزالنها رُلاَيِه حَيْ الليل لَكيلاً ينتاؤك الجريح وَعُكَّ ينجعل عَتْ اعْظُ وحِمُّ الْأَرْفِ الْهَارِ عِلَا لِيَهِ الْدِينِينَ لْمُؤرِ وَجِمَهُ وينتناوله كتأبيز وفي اللبال الالعق كأفركبت يتعكم على الغرابتناع امواج منزلة وببصولي تبياظها عظمافالها الشبث سيبع ليلسف فأستلا مُرْتَادُّ اللَّهُ فَعُوِ الْحِالْدِلْ فِهُ الْمُعَالِحُ مُحْزِنَةُ لِيلَّحِمَ لِكَبْلِيَّ المحال في المباولا عجه ولرك في بيض بها آوز الغيظ ويجعل أشلطا يأون التَهَأَبُكُ عُلِيهِ المتالِكِيرِينَ عَالمَيْكِ المناطارِ الصلح والالخطة يتَبَوْ لَكِيلًا ادِلِتَ إِلْيَغِيهُ يَصِيرُ مِنْ الْمُؤْلِنِهِ فِلْ الْمُؤْلِنِهِ فِلْ الْمُعَالَمُهُ الْمُؤْلِنِهِ فِلْ الْمُعَالَمُهُ الْمُؤْلِنِهِ فِلْ الْمُعَالَمُهُ الْمُعَالَمُهُ الْمُؤْلِنِهِ فِي الْمُعَالَمُهُ الْمُؤْلِنِهِ فِي الْمُعَالَمُهُ الْمُؤْلِنِيةِ فِي الْمُعَالَمُهُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِنِيةِ فِي الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِنِيةِ فِي الْمُؤْلِنِيةِ فِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الللَّهِ فَاللَّهِ فِي الللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ الللَّهِ فَاللَّهِ الللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ فَاللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الْعِلْمِي الللَّالِي الْعِلْمِي الللَّلِي الللَّهِ الللللّل وبدان الصلح يومًا فيؤمُّا لِأَنه قلعُ فِ الرُّحْ العيظ يُحتاج المِسْارِعَة " لىتبرة ومتلى يختزع طبيب كملم ادويه لبرمن أمه النتعدم فتخفظ

مؤه فالطان قبالز تصرال الدائد بجلبز العضافيا ازتعوه فيوق الْمَانُ وَيَعَصَلَّمَ نِيلًا حُسَبِكُ طَأَ زَلِهَا فِي كُنْكُ فِسَالِ لِمُولُ الْمِصَالُ انطِئَنَة لِحُوكِهِ انشأْ فَادُ اسَلَكَتْ تَلَكُ النَّهَ الْيَوْلِزَنْ عَلَاَ انتشارة جلافي كأم الكاكك كانشاع منح صولك عندا خط وار رَفِيعَكُ وَانسًا لَتِ وَمُامِعَنِي فَعِلْهِ كُن سَيْعِ المُودِدِ الْجِبْمَاقُ ان هُ الْمُعَناه اِقتبِل اِنْتُلُولِ مُظِاوُر الْتَرْمُز الْنَظَانُولِ مُلْعُلُوهُ لَا المتال في هذا للكلم كانك مالك رتبية والفي لانتك لللف العُدلِيَجُيْكُ دُاتِكَ لَكِيماتورِ حَمْلًا لَعَضِه الرَّادُ مُزينَّا مِي فالغمالالعيب منالكمزيت فيفاطانكان والعمرا عَظِمًا فَلْنَسْتَغِبُ دلك فأندلا للجله للعنال سُمُ تلك النطيسَ كلها ليتعية فيمهل فنترسك عه ويجعلها متسومة لأفتبالكافة الشةلعَاذَ التُولِسَّنَ عَلِهُ الوَقَلَ قَالَقَا بِأُولِ لِنَهُ يَوْمُزُ الْبُمَ الْحَصِلْيِ ابليَّرالِحُالِعَينَهُ وَمِامِيرَ الْكَاهْتَكَكَ شَيَّا مِزانِثِياَ وَٱلْحُلَافِهُا مَعَيْنِ عَهِ النَّوْدَدُ الدَّهِ مِنطَّ بِوَانِهِ بِعَدَانِصَافَنَا ثُرِفُكُهُ مَا كما يكننا ازننغلت كزالف تويذا الققع فاتفأ الأشتفغا منها المنتظغ فيما بعد معكح تسبط فانديعو لعنالعفاه هَاهِنَا ثِعَزَالُطُهُ الْمِعِلِيَّةِ الْمُعَلِيَّةِ مِعَزِهِ الْمُسَرِّدُ كَانِ مرشانة ازيستميلنامر وصغة النفرالما مولة التجوارخ منزلة

جُعل لِنَهُ مِلْ عَنَهُ مُولِلْ لِحُولِدِ لِلْحَافِمُ الْبَيْ مَعَادِتِهَا ارْتَضِطْمِ رَكِانَ فَلَهُمُ الْمَتَوْجُهُ وُتَعْبَحُمُ الْرَفِي الْمِنْ الْمِفْوَا مِنْ الْمُهَا وَكُ الْمَامُولِ لَكُونَهُ قاليا الديقة لانخصي وحبد قدر فيضله فالبقما اقول اندسطاك كيترًا أَدَا لِمِ تِنقَصْعُ إِذَ لَنَكُ لِلْنَكَ تِلْنَهُ أَنِي هِالِحِلِي الْخَامِلِانَكَ عَنِيلًا وَأَبِأَيِنَةَ المُوالِكَ تِمَلِكُ جِنَّمُكُ مُلْ وَأَدْ أَخْصُلْتَ يَحْتَ مَلْكُمْةً الخاكر سيتكتف تقور كاحزه الجب عليك وادا انت ابطلت الخفومة المخضة للناكوفينته صنعين عكود يزاح كفالانصبك مكرة فإوالاخر انتصيراحك الغضله لك وكن كوزم وغضب داك يضافانا توتوازتقبل القلق الك فلينت تظلم والعظلا مكون معالاك بمعلل عاتظل نعسك والمكريون سنهز عامنا بهلا المؤلان ادُقَالِكُوْسَ فَ النورد الْحِصَافَ السَّتنة بِعُوله عَاجِلاً وَمَالِلَةِ بهُلِ لَكُنَدُ الْفِي الْحَافِ الْحَجَلِ وَالْحَالَ الْحَالِ وَالْحَالِ وَالْمَادِمُ وَمَعْدَمُ عَدْ فِإلْطِرْ وَلْفِيّا اللَّهِ مُعَلّا الْإِقَاوِرُ لِمِسْتَةً الدَّبِعَافَ السّارِعِيا لأزلي فعلان أنه الإيلب عبسنا بهدا المورومة توانينا فحافتكا الغال لمكلخة ومرافعتها وهدا الفع لرع لممكنا اذنفتد تحكمانظك علي خوما فالالتول كولس الملاع كاوتك قبل انتعاليت وعلىحة كأقول بينا فجافوالة السّالغة فبله بالرّه وقوله انقاعة لهُ قَيْ أَكَ عَلَى هَا لَلْهِ لَهُ قَوْقًا لَهُ اهْنَاعُا إِمَّا إِمَّا إِمَّا إِمَّا إِمَّا إِمَّا أَمَّا إِمَّا أَمَّا إِمَّا أَمَّا إِمَّا إِمَّا أَمَّا إِمَّا إِمَّ أَلَّهِ مَا دِمَت

عشرفا والاعال المخنظ فهامسة عنبه يكننا احكاوها بالسركرام ادُا تُعَانِ [نَنَا لِآجِل الله تعلما فيتبلنا انتبل لأقوال التي الد لناؤلآنتمانك لأنعام ولاستماان فالافائة صلفانغينا لنجيلة ومنغفه لتبرونبا المجا يؤنها ولينكأنت فأنعك للنبير مزالفاس الفاتغيل يختع تعياع ظمافتع طزالك الإجرالا ينظفا فيصر الخنز منها الدير للأننا اداامتكاكا كخرف الالكثر فاعتكن بِعَنِوْمِ الْكُفِنَا فِي تَعِيلًا لِلنَا نِسُيَتُمْ مُرْكَ إِجِهَا وَاللَّهُ لَيْنَ فُعِ لأزالتعب فنها ليتريئ تبير المضاتعبا للزعقال عاديد وتزابك كَوِنِمُعَالِدِ عَلَاقِدَ وَتِلْوَلْلَقِهُ النَّوْمِالُوْلَةِ البَّاعَيَاكُ الأعَالِ الدِّدَيه بسَّت مُورَاكُ واشتها الآرال طَعْيَك مَعِمَا فِعَالِهُمَا بَلِكَ الْفَكَرُ إِلْعَايِلَ إِنَّا إِذِ إِلْهُ وَيَنَا بِاللَّهُ الْمُعَتِيدُ نِسَلِّمَ وَالْإِلَّا عَظِمًا وَفِلْنِفِنَكِ الْمِعْتَمِينَ لِيَرُّالِانْفِلَا لِأَنْفِلُ اللَّهُ لَلْأَفْ لَلْأَفْ لَلْ الْفَالْفُ لَلْلَ لِأَنْ إِنَّ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّ لكجا الماء تهاء قليلا وتبصر تنفائيتك ما اعظها بفرج في هال العَمَ الْحَافِ فِيتِنَا لِحُ الْهُ يَجَحِن صَعَفًا فِانْ الْفِلْاهَ الْمُلْ الْأِنْدَال وامتالها ولأتتعطن فيماتست تعلى والعفيلة كانتفكن الأكاليا للناصله منها فشنعكها تنكارذيله ونفوتها وليزكا زابلين الحاليبينا الصغاللن وقتيا والضغالج

مزغر كا ويديمنام الكادة الجدي عمرا الخامة وكورا العر يُعِلْ وَلِيُوالِي سُولِعَ دَا فِينَا ذُهُ شَامِعُ أَنْ وَالْمَارُهُ الْمَامُولُهُ ومزلك إدر للناض لعولك عنمااورد كلامه فالشرري الشريالسِّمَالِلِيرِّسُ لَكُما عُلِي طَالْقَالِلُوا زَعَلَتَ الْمُلَكِّمَ فخافصنه فاند لبئريت لكسيغه كاظلا لانه خادم الله رحووُلِيِّوِلْ المِفَامِوَعَزَّالَ الحَيْجَ له مَا يَضَ مَوْفِالِلَّهُ فَعِيمًا لَلْمِهُ يُوْرِحُمِ وَلَكِ يَهِو لِلسَّلْظِ الْفَلْطَالْ فِلْسَعَاقَةُ الْخِصَعَ لِهُ بلزمنا إضطرارا ليتراكم اغيظة فعفالكن الجالية يزفهمه الصا لأزهال المفادع الظامين لنكار علنا مزشابها عَلِيهِ إِسَلِعْتَ دُلِكُ الْتِلْكُ وَالْعُولَةِ يَعْدُ عِنْ عُمُ فَاسًّا ولدلك ماذكرا لمسيك الهراجهم فعفا للنه دلرمعها جاس كملرواقتياد اليه بحبشاه طله النقا الجفه متناع لإ بهُدا العواجُ كُلُّهُما الْمُولِ الْعِيْلِلْانُ الْمُرْدِدُرِكِ أَوْ الْمُمْ وَلِيُّهَادُ ادُاهُولِمْ وَلَابُطِيكِ وَيَهُ لَبُويِهِ لِيَوْيِهِ وَقِتْ مَنْ الْقِوْلِيَةِ الْمِدْاجِدِ لَا فعداستنبا زمزه للجهدة وإغنا اتما يوافعنا موضع ينما يُوافِق إِبِنا لِأَنْ يَجَنَّن الْمُتورِدُ الْمِعْمُ إِذْ يَنِفُ دُ الْمُدَانِعُ المناف ولعظها مستخلصًا داته وتعجالسً العيضا ومين الحبوير ومَز ألفك الدي هَناكُ المُقطَّة السَّادِ بَسَد

اورُحِ دَاكَ الْعَيَظَ وَازْلِحَصْنِهُواتِه وَازْلِحَرِدِسَّرُهُا دَا الْحَمُنِ ادُواغَنَهُنا اسْمِ عَاصِّا ادُالْبِصِ اللهُ عَيَّا مُعَابِلَهُ مُنسَعِمِيًّا لحربه يحكوك كلفاسهله لديك ويتمك اغلي زلفيها على ومُ إلى المناطقة الله الماك العدية في العزايا للذا والاكتاب اورُدُواْ فَعُلَا لَكُوْمُ نِعَنْ مُهُمَّ فَلَكِمُ الْنَعْضِ فَي كَالْوَلْ لِكَ خَالِيهِ مزالة وتبي هاهنا وننغلت منحهم هنالك بيبغ از نواي إير هَلدِيَ الْأَدَاونِهُمْ بِعَاوِنِعُلْهَا بِايتادِنَا الْوَدِلَّلَةُ بِٱلْهَالِيَادِهِ فِي الْمُمَال المكلخة فيالمكاوات للتصكة فانتاعك كاللبهة كوزعنا الأعال المظنونة الأركتفيه تفوقطا قتناسكهل خغيفة معشوقه لأنتاما دمنا فحائراه كوانا تابنيكن نفتنه والغفيله انهاخ شنبه معبنه مندفعه الخوق فظز الردبله ماتوزه معنوه لديكة فكؤا ابتعنام زهل المظاغ قلم لرحنيدًا تستبيز لنا الردبله مُرفِوصِه مَكروهِ فَ وتنظهُ لِنا الْعَضِلَّة سَهل مَ مُنسَّمَ مُمَا تُورُون وهَا العضايل يَجِهُ لنا انْعُرُفِهَا مَزَالِدُينَ لَهُ كُوهُا مُعَرَضَهُ وانحة والسَّعَ بولسَّ الهِ تُولَكِ ويعجب الأَسْتَعَ إَعَلَي لِكِ الوَدِايِلْ بُعَدا شَيْعَا لَهُ رَاعُ ابِهُ الْمُهَاةُ اللَّهِ مُؤْاهُوا لِمَّا لِٱلدِّمُكَامِّدُ جسنة القوالل يخلوز الكن منه وتأنفون ويكادا بضافي المنضلة الهابعَد للنعَبُ حَعَيْعَهُ أَدَسَمِعَ أَجِلُ السَّخَطَهُ وَمِنْعَبِهَ إِنْ

مَدَاوَمَا فَنِعِزِعُهُ كَاجَالِ فَلَا لَا فَعَدُ لَا لِنَعْهُمَّ أَدَاكِ إِنَّا لَكُنْ فِا أَعْدُوا لَعُنْهُ عليجهة العكش فغبع المنزالوع وقشا والصنواللايد نافعا قتعكة العجك يتنافا واحتجاج يكولنا أداله سنهرا العفلة بعنسلية هد المبلغ الجهل مبلغها لابنا يخزينا عفض الحطوظ كلهامعة للأهاب وايعاننا إبعانا ببنا اننا لأحل الله نعطائ عاص العوادم كلها ولين الخدنا إذ السِّتعة لللانعيم ا لةُ نِسُّتَ شَعَرُ إِنهُ قُدَامِٰتَكَ حَياطُهُ كَافِيةً لَكَافَةُ حَيَاتَهُ فَتَغِطِنَ بأبتُ مُورُوباو زمزينَ تعني الهُنا المتعَطَوْعُ إِلَا اللهِ وَاعًا غِيرًا لِهُ بَالِمُعَادُولَ لَلْتُ رَفْضَايِلُهُ الْعِلْمُ الْمُلْقِدُةُ وَلَا يُعَلَّمُ لَلْ عَلْهَا واتعامك لألتامبل لنعم الماموله فعط لأزالب الهافدة عل الغضله عَلَى حَمْدَ الْمُعْدِينِ عَلَى الْمُرْكِعَينِ الْمُالِكِسَتِهُ الْمُالْمُونِ الْمُولِمِينِهِ المانا فِنهَا فَانِسْتِ فَعُطَالِنِعَدَمُ نِشَاطًا لِيَهُ رُامُسَّتَتِبِعُهِ مِعُونًا \* الاهزيكه الانه لاج لهدا المعنز يرتدر وانتعب لنؤا وقليلا لياوك الظعر لك وبينزلة مكك يرسع للمة اليحضر فيلم صاف ويوشو النتاب ويظهُ ﴿ رِينَةً عَيِينَ الظَّعْلِهُ ويتم مَلَكَهُ كَلِمَا عُتَاجُ الَّهِ أَ وَلَذَلُكُ يُعَلِّ لِللَّهِ مِبَارُكِ المَّهِ فِحَ وَلِنَا الْمَايِرُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لأنه بَطِلبَ مِنَكَ فَعُلَاواحَلَّافَعَ فَاتَّهُ وَازْتَظِهُ قِلْمُ ذَلِكِ الْعُنِيد عُدَاوُهِ خَالْصُةُ فَأَدَا اظْهُرَ لَهُ مَطْلُونِهِ هُدَاهُوبِهُ مَنْ عَبَهُ وَان

الحير ضِرالن يُطوينَ على وَقِرال يَعلَ اللهُ ال بحوك وزيتم قله انفظ والدة بصور مجنور لاهم انكافوا مونع لمه دبعد الماته الجزيل ملفيها وكريك وقط الفوا القولطا ملكا فالدغو في محدوثًا فألوكان حَاوَلَ صَالِحَالِ اللَّيَاتَ كَاهَا الْنِعِولِ قَوْلُهُ مُلامَنَا مَمَّا الدِّيكَ الْوَافَدُ افْتَعَالُوا فَاقَالُوهُ كما الدكي فاقد الفو مفافئ الأان المتناء التعليم في دا الأنه الداوية الملكم كدلك تنبعل لأيه اذيص بعصن الناشك تبيين سريعًا بتوله وكلاك لفغل اللِّن الكَّعَنِفادَ انه اللَّه وَاصليه في حام عان مَن اللَّه ومن عَد و فعل عليه واعلنه اخيرًا والعاظه وفِعَدِ الأَناظِهَا رَعِجايرة وبدَعَ تَعْلِمُه بسينة بمُكون وللكفليلا لكِرُ الرَّاكِ وَلَهُ هَالِ العَلْمِ الْعَلْمِ الْفَالِمُ الْفَالْفَاسِّعَ الْفَاسِّعَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِلْمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْم سَاعَكَ فليلافليلا المُصَعَرَة لَعَنَعَادَهُ لَوْ للله لاَندِقا النهر دَصْولِمنَ لاَند عَلَهُ لِيَتَ لِنَعَلِمُ لِنَابِهُمْ فَابِنِ كَلِلْأِبْ زَالْعَضِ وَالنَّهُ وَعَ للبِّينَ الْعَالَمُ إلناتُ اجناسًّا دِيناً الْعَنْمِ الْدَيْفِيالْكُرْهُ يِنْهَا الْعَاصَبانْ فِينَالْتِرُاثُهُا الْكَر غربرت ومزغ وغافنتنه فالنبقيقا لأبقابا لمشترع بنامركيتروعا فبهما بكافة المستنقفا فج درعها لأنهما قال الفائسة يفاقب فقط لكن الملا في والفاتل الم عَلَمُ المنابعة البصر الفائد لتعلم الدين قول يَرونعَ لِكُولَاتِوَ وَلِلْكَ ابْ فلدلك قال السَلْ المركم المنته عَلَا التَّعَافُ مَن بهانتًالغًا بَعْلَبَهُ وَهَلَا عَعَنَاهُ مِنْ عَعَلَا مُعْلِكُهُ اللَّجِمَّامِ الْحَسَنَهُ مَعَلَالُهُ يُسْتَصِد

خفيعًا وَعَنِل مَثَرُورُ مَا لِكُمْهُ مِا بِنَهَاجِهُ فِي ضَعَطَاتِهُ وَنِياً هَيِهُ عَظِمُا بِثَوْم المُجاعَةُ لَاجِلَالِمِيَّعَ فَلَكِمَ اسْتَنْ يَحْنُ فَعَلَا الْلَكَ أَنَّا الْمُرْنِ كهي تورد واتنا كايوم مايعال لنافيتنا شيالد وإلى التروانا ويتدني عناف لغضا بالتق قدائنا ونسك كالدوال والفالفضايل للاعوة البين إلفك القطللزلنا اجعين ازنوزوهد الخظ بنعة بَيناقُ الْأَهنا يَسَعَ المينك الدِّيلة الحِيّال واللّه هارائين وله معاله سابع عشرف قوله فلاسميتم انه قرقيل للعرف لأنتشق انااتول كمراز كاني صلااه وسنتقبه فافتافتق بها وكان عليه قال الفركاتم الوصة الأوار فاوضلها الفائنه فالقحفايتها أيرافي طيرالتعلم ولترتيبه تعدم بعدك الدالجيه التابية وَطايعًا النَّرْبُونُ فِي هُلِ الْأَغَلُومِ وَالْتُدْبُوهُ مِاذَكُتِ هُذَا الْعُصِّةُ مَا يَنْهُ لِكُنْهَا وَلَيْهَا مَا لَتُهُ لَالْعُصِيهُ الْأُولِيُ زَالَ رَعِيْهُ لبرر في لا يُعتال لكنها الديث الهك بدواخل عو ولذكك صاره لا المفخ مع وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فنقول انة ازايتدك بزنك الوصية وجب ازينيها وانجع داية ومكاد قديجاز وقت بيعلم فيفة مزاجا واتد تعليما هلاماله ولغن غيراكاكاله مارس عاجلا الكلم المعلج الأخلاف للتارة ادلاالك تعقهاهنا منع إيبة عندسًا معبه انه ابزايله كان كان قوله في لك

فالهفالانتق يذكفاه فأبكا فالمفال فغوله لانتفعن مستناع يساك عَلِيلُانِتُوافَا لِحَمُا وَالدَالِكُونِ أَوْالْتَفَعَتُ وَلَوْانَصَا دَفَعَا فَبِهِمَ قَالِهُ لَا لَيُلَاينت مِهُ وَاللَّهُ لَهُ يَنْهُ بَعُ مَعْ فِي وَتَ مُوالِكُوفِ الْإِلْمُ طَاوُرُ مُعِلَّا اللَّهِ اللَّه فاللكينالف ذالبص وإفتهيت ولراع اعكن بتافت وللهالاالكا هُلَالْنَالْفِرُوقِعُبُ يَنْعَ الْعَاسَعِينِ لِكَالَيْتِينَ فَرَحَكُمُ هُلِالْفِكُرُ فِي الْبَايِنَ انعت عَتَّا التَّوَلَانكَ لِأَلْ اللِيت دفعَه وَذُفعَت يُرْفِيلت دفعًاتِ فلعكك لنقل كتضبط داتك فانغل يحل المكاع لافعة وأشعل في شهويك ستتعتض عليسا برالحا الانكائك أقلع قعتحان طبيعة الناسر وكالنالخ أداراينا مبيا خابتا سكينا والكناما قد الينام بنج جابها نضربة وننعه عضضطها فج وت اللاقات فكالك فعلالكها ادبيطل لبماله استقرابه طباله فعلانت كالمشوط الي عَلِلْ الْمُطَيَّةُ لِأَنْ قِلْ صَمَّ اللَّهُ بَنَّ دَفِعَهُ عَتِلْقَ بَعِنْ عَلَيْ المَلَّهُ الظاهر لمعتندانة اصنام افعال فيعهد أماؤر هالالمنام بندف في التراوق أنه الحف للخطية فلها العَجْ مُطِلِّ المِّيَّ الْهُنا المقارية بعلنا فاالكيبوله الأزالائر يستعنون عواتوساكنات مُعَهِّرُلانهُم رَفِعُ هَالِ السِّرِيمُ عَمَا صَاوِلَكِ جِنابِهُ فَسُوفَكَ بَرُهُ ادَيبَ وَهِن إِدُم نِهُ وَقُولُهُ لِ السَّبَبِّ فَعُ الدِّب التَّعَيثُ مُنِك العَيْمُ هَالِ النَّهِيَةُ أُدهَ صَرْحُ اللَّهُ مَنْ طَحِهُ مَنْ نَظِمُ الْمَالَةُ اللَّهُ

المحجَّوه الملَّح وَبِعِلَط نِعْمَه مِنطَح وينجِعَز الخِلطه في الحجَّو المسَّنَّةُ الْمَرْبِينَا ماجا لشِّعَلْ عَنْ مَنَا مُواعِ الْمُلْخِينَةُ فَعُطَّلَكُنَّهُ الْمَالِيَةِ لَا مُنْ مُنَا قِبِ إِ جتمنا مُن الفَالِهُ الْقِبِيكَةُ لِأَنَّا أَدْ فِي الْمِنْ الْفِيدَ الْمُرْجُ يَنِوَ الْعَلَاكُمُ ا ولعادا إلى وللفيو كوريخ الصنام التهوي عكنا فافول فانضينا فلرك عجلتا التوكيراً ومُكانًا النفية شهونا فتلبت خايبه وفالها وعليجهة احراك مُايَبِطُلُ هُالْمُنافِقَهُ يَنِاعُلُونِتُ عِلَاللَّهُ اللَّهُ لَمَا يَطِلُلنَّهُ وَالمَالِنَهُ وَالمَالِنَهُ لأن بحنه َ لَا يَضَمُ الْمِحِوَّ الْحُسَّمَةُ فِهِ وَيَشْمُ لِ الْوَرْثَ الْمُواهُ التَّرْكُ عَالاَّوْجَ عَلَىٰ مُسَهُ مَا سَّورَةُ وَيَبِلَحُ الْحِافِقَ عَالِلْحَطِينَهُ سَرِيعًا فَلَوْلُوا لَوْضِ مَا قَالَ فِي الْحَافِينَ هَا لَكُ عَلَى مَا سَورَةً وَيَبَلِحُ الْحِنْفُ وَلَيْعَ مَا سَعَ فَعَالَمُ الْعَرْضُ وَأَلَا لَا يَشْرُهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ لكنة اغاقال ويبصر لينته وفردع الغيظوخ ايضًا معلومًا بتوله باطُلاَحَ براهًا ولميضع هاهنا الموروتي وريالكنه كطال تهوفي فيدفعه والحافظ الهُمَاكُلِيهَاعُرِيْوَا لِكَرَالْغِضِ وَالنَّهُوبِ كِلَّهُ الْمُلْخِلْلُوالْمُنْ الْمُلْخِلْلُوالْمُنْ فَ فالغضب فينالنعافيه الخبتاولة لأفالك وزالة الغضل عنه وتصلحهم والشهور فينالبدع بنبز يض طبعن أبالخاوط التح فلافعلها والمابال شال فلم أن ما مناج ريًّا فنجيباً الذات في قول منهم ها مناج ريًّا عَظِمُا مُتَّوْضِعُ الْمِبَانِكِ الْمُمَاقِ الْمُناسِّةِ هِيَعَادِيتَ عَادَاتِ الْمُهْوَّ ادْكَالْ فلعج بجالسًا في إلى الشتع كلنه لفاق المزيية الشهري فعل فعناه هو مَرْيَحُ النَّهِوَ لَنْعَسَّهُ وَلِيَّرِيضَطْ رَمِضَطْرًا فِيولِ الْفِكْرُ الْهَادِيلِ الْمَاكَانِ وعَشَّالُلُهُ هَلِا النَّعُ لِلتَّرِيكِ لِلطَّينَهُ لَكَنَهُ فَعَلَّ لِلتَّغِيَّةُ وَهُ لِالْفُلُ

قلقًا وابتِحافًا ويشك احياطه كيترة فرن تنويه هلا النوايب فخاله ليتت افضام رخا للاستوين للكتوفين فتلك اظلفت الستهم وبعاانفة الأزلجج لبدع لحف كالخالف وبجب مايتال اله ليست تلك اطلعت السهيع كمات لكنك انت اطلعته ادابه بها بصِّرا فانتَقَا فَيَجنت الحراجه فَخِلَكُ وَ أَنَكَ قَاتِلَةً وَادْ اقلت هُلا الافوال الولهاستعلصًا العنينات والتاب والتعافي اللهاءك مُن لِنَسًا اذا الزينة وَاسَّتَهَ عَثَالِيهُا لَكَ اطْكُ الدَّيْنِ يَجْرُونِهِ لَهُ فاوانها لريح مزلننها سترك عابله ولجيك فالعجعانية لأنهاقد مَنجت شَهَا قُرِيَتُومَتَ النَّوية المِته َ شَادِّيهَا قُاكُ كَانْتُ مُاقِلْ فَالْتُ الْمُلَاقِدِ عَهَا وُلُوحِ مُمَا يِعَالَ الْهَاقِدَ اسكدت قدمحها وانكاز لويوجا احلالناس يتريه منها وديم قالِقايلُمُ المُعَبِينِ هُول افلريقول بينا هُذَا العول الهُزايضاً: فإفوالنه قدون شوانعيه في العَكان في وكله مناعة وانكاب بظزانه يعتمال لحالف فأهم لانهاد خاطب الطرفافا المجكم وعظه مناعاللجتم كالكنه قدع والمراه ورجلها منفأ مزالج واحدًا وليتريع مالجنس البته وأنضبت ازيته النتاع النافيح عَلِيهُ فَصَوَحًا فَاصَّهُ شَعَيا النَّفِظ اللَّا الْوَالْأَلْدَ وَيَوْ يعكم عفزيها ويتفذى كلهن ويعيب نظرهن كمنيه فويعتد

لأنطيها دَعِظِيمُ فِل كَيْنِنَ أَحِرْنَا مِالْمُؤْمِونِ مِوْنِظُوا لِيهُا وَٰلِمُنا نستتم اللك انظه إجهالانعلى المتارم انستتم فالمزانا النهوداباها وادآلبينا في المئادكة على اهدنا ترياة تحولاً المُئاكِ تَتَعَدهَ ٱلدِّيمُ لَيكنا ايضاً انتِضادمُ هُ وَلِأَنْ فَعَهُ أَدُّا اوْلِجِناهُ الْحِي اقهَ وَالْمَالُونِ وَمَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّ بمينفهك فعد بتجةلنا اننظ بظ اغيره باغ المحدم النظرالكما ولها للعنض بطل لمفرع لوست طدانه لكنة مطل البصر فهو فلولر كَنْ هُوا اللَّهَ مُولِدُهُ لِكَانَ قَدَقَالَ فَالْهَامُ وَامْعَاقِ بَعَيْظِ وَاللَّهُمْ ۖ فَالْأَنْ عَاقالِهَ لَا الْعَوْلِ لَكُنَّهُ قَالِ عُزَائِمُ الْمُرْاِهُ لَيْسْتَهَ بِهَا مِزَابِهُ حَيْلِكُ بصُمِلِّ وَلِيَ الْهُ وَالْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُ عَنِيكُ الْعَجَ بِهُمَ افْتُقَّا وَدِدُهُ إِلَى تَلْمَاكُ لَكُنهُ خَلِفُهُمَا لَكُ حَيْلُ إِلْمِن مِرْلِيا وَالْمُنتَعِبِتُ مُبِلِعُهَا وعابتحية النيتاظ احكنا باطلافك كالثنيقيا الصرباطلا ادااس ليثتهي لأنكَ انشبت انتبص وتتلدد بدكك مابعً لم راتك ولفتتها داعا فلبست شريع وتنعك أنزد لك وانشيت انتهف مفوظ لحسن الفيهة فتتنظم أمراتك اداطئت عبنيك الجهفة اخرج والمست هَدَا التِيلِيمِ تَهِا بَعَضِ فَايَغَ عَنْ لَكُنَّ أَذَلَنْتُ مَالْسَيْهُا سَكُلَنَكُ قَدَفِتُ شَتَهَا بَعِينَكُ وَلِهِ دَا الْمَخَلَّعُ تَعْدِهُ دَا الْنِظْمِ فَسُتُّا بِورَدِ قِبْلُ وَلَكُ التَّوْرِيبِ تَعْدِيبًا لَيسَّ فِيَوَّا لِانْهِ يَلْكُمْ إِنِياطَنَكُ \*

وللافيزاليم واسترقال ليرالم ولحستك اغادكر كالتعلم الكفة ليتره وراج لاعضا بالكن ككرة مزاخ لالديزينا سكوننا الأنه قِالْعَ نِوْلِهُ إِذِا إِجْبِ وَاحَلَى النَّاسُ هَلِ الْحَبِّ عِقْلَكَ تَعَلَّمُ فَعُنْزِلَّهُ عَيْنَافِ الْمِمْيِزُ لُوسِّتُنْ عُمْلُهُ وَعَلِي هُلِ الْمَالْفِافَ لَكَ مَلَاجُلَتِهِ فِي كُلُ يَيكَ الِمَانِي فِيضَانِعَنِكَ فَا فَطِعُهُ مِنِكَ وَابْصَيَا إِنْصَامُ لَانَهُ مَا قَالَ بِتَعَكَمُنهُ لَكِنهُ لَا يِضاَحِهُ الْغَيْقِهُ الْجَبِلَيْهُ قَالَافَاعُهَا وَاصْعَا عَنكَ تُوادِّكَا نَقُلِامِّعَا الْعَاذُلْجَاذُمًا الْمِصَّ الفايدُ مِنْ كَايَالِهِ هَبْ مَن المَعْ الدُل الصِّالحة ومن المعاقِ الدَين الدُل البتا في المقاطعة والغرقة لأنه قال يوافقك إن فيكان ولح أَصْ الْفِضايك وَلِيرَ يَعَافِيَكِ السِّكِيِّ جِسَكَ عِلْهُ فِي جَهُمُّ لِالْأِوْادْ النَّاسَ مَا يَخِلْصُ دَاكَ وَتَهَلَّكُ دُانَكُ، فائتعظف اانتغ قالك كأواد الفتقما فمكر السخلف كع احك المَا عَالِمُ اللَّهِ اللّ انعاوك معن وزاف موالنه إختار دك لبرَّح بركايع سَيالكت السردَكُ ليَعَلَّمُ الْمُنْ الْجِنْنُ وَهَا هُنَا تَعَبِيلِ فِي لِلْفِرِقِ لِكُونِ عَلِيهُ الْمُنْ ولهُ اللَّعَ بِمُاقَالِ الْقِبْلَعُهَا فَعَطَ لَلنَّهُ قَالَغُ وَلَكُ وُالْمِهَاعَنَكُ صكونط لك ما اعزاليا منها البيناما والمة تابته عليف ا الطرلقه لأنك علي فالسنجية تستخلص ككمن فوقظمه وتعتق الكمزه لكها ولكما توف كالشكاف اوضك

بهزالسكبله وانجلهن للكعبة واغناقهن للتعجفة والمموم وَلَكُ الْمَاظِلِ وَلِسَّ الْرِيسُولُ السَّعَيدَ عَنده فِعَهُ لَهُن شِراعِ لِيَهِ فِي مزلجا لتبابطة للجلح هبن وفحظع بشفركهن فيتشمنهن وفعأيد هُلِ الْأَفْعَالِ وَامْنَا لَهَا مِنْهُمُ هَا هُلَا الطَّبِعَةِ انْتَهَا كُلِنْدِيُّا وَالَّابَيْحُ الهنابا قواله التالية هلاقد اعقدهد المعتد بعينه عكي عجه الرَمَزُلانهُ أَدُافًا لِ اقتِلَهُ وَلِقَطَ مِن يَغْتَنَكُ الْمَايِوْجُ بَرِيكُ الْفَيْظُ عَلِيهَنَ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ مُعْتِدُ لِمُ الدا افتتَ لَا عَنَكُ المِنْ فَافْتِلْهَا والمرفها منك فليك تعول مادا اعلاداكانت نسيب يناراك ادَاكانت عَلِي هِ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المّ ولمخاطبنا بسكب لفضاينا أبعك كالأوك لأندقا للاللا لسِّتِ لبته لِحَسَّمَا لكَوْلِتُلْبُ فِكِوْكُوا وَالْمَاهُولُولُونَهُمُا الخبية لأن ليست عبنا في البامن الكرالبام الما موعقلنا وفكرفأ لأننا فح كتزاؤقاتنا بكون يفعين الجهه اخدي فانتصَ عَنِياً الْعَافِلُ لَدِيهُ الْبُحَدِيثُ الْكُرِكُ الْكُرِكُ الْعُلِلِ الْمُصِ هُوَلِعُنْنَا لَانْدِينَا لُوكَازِقَالَهُ لَا الْعُولُ مُزْلِمِلِ عَضِ يِنَا \* لملكانتكم مزاجل عبروا خات والكادكار المن فرعد مالكنه كانطرالين كالهالأوالك تغتيه المعفن افضح البباز لذعبنه البشك شكاله البطافات فالتوقيلم

عنايته وليويل تسرفي سايولا الأنثما يوافعك وفاقيل نطابا الماته فلبعظها كناب ببنوته منهاأفانا افول كماز مزيخ لوامراته فإمن تبعة فظيجعلها انفِسَة في زيتن مهلة ينسَّق ما تعتم اولا الرائعات القيضاة عبيض الزلات الأوله علوجهات العوابة وهاهو برنانوعًا اخرَ وَلَغِ أَلْزِنَا فَانسَّال وَمُاهُوَهُ لِللَّهِ اجْتِنَاكُ كَانْتُ شُرِيعُهُ عَبْقِهُ مُوضِعَةُ الإَبِنَ مِن عِن امُولِتهُ وَلِيتُ عَلَى كَانتَ الْيِحْجَهُ امْرِيبَةُ وبيَّتوَرد بُركمنها المحيَّغ برها وثما المريَّت ثلكَ التُوبيَهُ بافتعَ العِلَا الغَعُ لِعَلِي سَيَطُ وُانَهُ لَكُنِهَا امُرتَ مَاعِطَا المُراَهُ كَنَابِ بِبِغُونِ هُ \* حَةِ لَأَيْ أُونَ عَيْنَاكُ ايضا الْفَهُودِ اليهُ لِبُنَةِ مِ الْمَوْرِجِ وَلُوصَوِرِتِهِ لأنها لكانتيا وعزت بهدا الأنترأ من الكانج زللح الكيما وعليفالموله لفرخ يخ يقت عبدا للوكه الأولي كالتقبير التعليظ بوجد كَتَّالِعَنْدُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَالَةُ فَالْكَالِكُونِ الْمُعَالِكُونِ الْمُعَالِكِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِكِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي العَعَلَ كَا وَرَضَةً مُّا بِنِيًّا فَاحْتَالَتِ النَّرِيعَ فَ بَلَّنَابُ الْبِيونَةُ سَلِّيهُ لبيتَتَ بَسَبَ عَصِهُ لِ السَّوَمُ صَانت بِسَبَبَ دَدِيلَهُ الْحَرِيكَ عَلَى الددابل دالازلاتوبعك كوكانت النئت الماقت انيضط المعوته واخلهينة لكانع كالأزامة الهودة والالفادة كأنت عَادُتِهِا لَا لَكِيرَ لَمُ يَشِعْمُواعَلَى اللَّهِمْ وَقِيَا وَاللَّهِ الْمُوالِدُوا وَا دمهم ايراق للأفالبق فيملت الأوانه يمكانواق ينفعوا غلج نستايهم

معَ وَهُ وَابِنَهُ الطِّيتُ النَّعْدَ عِنْ مُا قِيلَ وَضِعَ تَعَيِّمُ الْطِيتُ النَّا فِينَمُ لنأاختيا ديختيا وكالأختيا وضرور ويلزمنا أما أنفئغ فيحفق مريبة تغني ينده ويهكك واما ازشتخلص باقح يتمكم فزيعل عينه ا فِي النَّهُ الْنَعْتِبِلِ الصَّغِلِلَّا فِي فَهَدَا وَاضَّ لَكُلِّ الْمُدْعَ فَيَحَامِكَا لِكُنَّ هَٰذِا الْفُعَالِيتَ هُوفِعِ إِمَاقت عَينهُ لَكُنَّهُ فِعَلَّحِبُ بِأَيِّحِتُمُهُ فَهَٰذَا الأفتكا دافتك في البِعَالَةِ في المُعْمَالِيهُمْ مِيمِان لَكَ إِنْكَانَ يَصْبِ بصَدَافِتِهُ وَوَدِه بِيقِعَاعِيَّا انْ يَنْفِي إِدَافَطَهُ مَنِكُ بِيُنْفَالُكُ لِمُكَ منفأ وُ وَكُلُّهُ وَيَعْلُمُ لِأَنْ مِنْ مِنْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم احتجاح تورده فأخ في المحكن من ورداك أيضاً الضبطية الرايت هَدَ التَّوَلِيَهُ لَمُرْجَيِّ لَوَ رَفِعً أَوَالْعَاقًا وَالمَظْنُوزِعَنِدا لَكَسَيَّ يَزَلَيْهُ اجتم وقطع بستبيرانه تعطوف غننطيتم فالكالووالالدين بسا رغون المالكاعب ويعاول واتهم طريه منافا لأوازكانت هَوْ النَّرِيمَةِ تَامُرُيعَكُ مَنْ مِنْ اسُّنَا لَكُرْ خُلِهِ بِنَا فَا كِاخِتِهَ عِبْلَكَ البنزمكانوا بعرفونهم فعط فيخبرغون لأنتئهم بحياك يوالفلاكف فريناليترانه مايشك فقط الأحدانا البيص مابعدب وأفائقا لكنه أدا استنع للضرر موللغعل تعلي يويعته عندامعانه فيها البعادة بغط العفوالمنعشة وتبرك وظيخه بعبدًا وها الغالف يَشْتَعَهُ اللَّهُ الْمُعَالِكِيمَ فَي لَفَةَ لِفَرَاضَ لَحْبَ لَتَوْضَ كَافَهُ الْمُهَاتِ.

تصاحب نقائن الإنتازاماانتهم داك المنزل فادلير يتحه لها ملحاتتعك فاضطرفا ذكك ادعه الجلخمال شاكنها وليزك المير خِاطِبهَا فِي مِل المُوادَتْ حَطَابًا فَكُمِّتُ عَبُ دَلْ لِأَنْ لِلرَّاهُ اَصْفَعْ بِزُّكْ فكلك توكها ويتهويل على الحالج لمبتلافي فينتها أحاله كالفزق افترغ لأما مغيط افيكه المجنا لمبته ويزج الديرجع الوؤنتاك المورم عط أينن أولاك الأبيمامبوه وَلِأَيْمَافِبُونُ فَانْ الْأَفْرُالِأَفْرُالِمُ عَنْدُكُ تَعَيَّلُ فَادَكُمُ لِلْكَا القُّقالِهافِيُّمَامَّا والقَطوبُ بَها الدِيزيتَهَ مَونِه وتِبْصَهُ الأَفتراضِ عَكَنَّا كَتُرِاثُونَهُ لِالْأَالِودِ إِللَّهُ المُصَلِّحِ المُسْكِينِ فِيرُومِهُ الرَّحُوثُرُلِيونِينَ أَمُوانَهُ وربيها والسالة الخراليوي اللفراتة وقديم الشريع تكخفيفه ليربعال الجهه فعط لكنة فركيترها بعنج لخ لاندبها العيز لفايئتنع لأهالها وتركها فضها كالبغوله خاؤا منجنايه زنا والأعاز قاتت علي قول ولحد بعينه كلانه لوكان لمؤاذ يضبطها رجلها والحامة ول الالت كيزيوافق فاللفوال اقوال السالفة لأركز لابيض موآه الحجي بَعِنبَهِ فَاشَعَنهُ وَالْمُرْفِي وَلَا الْأَرْفِ فَلِي سَبَبَ لِجُلِا خُر اليخنج لنراتك فلهك المعنجيض طالوجل ينها ويخضنه بالخف ويتبر الخطرع ليه عظمامة اخرانه والمراته من المالة المناجع له مطليا باليه فسكتها وكيلا اذاسكت اقل عينك والمنتفس

فلهل السَّبَ الشَّحَت السَّريعَه مَالغُعُل الَّهِ وَمِقَطْعَتَ السَّر الْاَعْظِ والدليل على الشريعة ماكانت عنده تسايعة الحالا يمافا سعة قايلًا اغْالْتَبُ وَتَعِي لَا الْغِنْ الْمِضِ السَّبَةُ لَعْسَا وُهُ فَالْوَيْلِمَ الْحِيدَةِ لأتنكوا المذاة داخل تولكم لكز تخجوها اليخارجية وادكاز فوقد بطل لغيظكلة وُمُابطل لقتَل فقط لكنه مَنعَ مَ وَلِكُ الكُّفيَّاطُعُكِ بسَيَطِ وَانَهُ اورُوهِ مِنَا النَّرِيعُهُ بِالبِّرِمُ وَالرَوْلِهُ السَّبِّبُ يُدَا هُرُنَا لِغَاظَ الْمُنْهِ دايًا لبَوضَ لهُ رانهُ ما يتول افوالاً احداد كتكك الأنوان لكنها يعولها الغاظا ملاعه لهابزرياليتريقلبها ويطها ليترينقضا والمره فيطع انتحاظب العِلِلاَنهُ قَالَ مَعْ لِي لِمُواتِيةِ عِمَالهَا النَّفَسَعَ صُمُونِ يَرْفِي مِهُمَا أَيْسَعَةٍ ثُ لأبزنج لحائراته فبهدا العكر بعينه وهواهاله اباها قدمعل اته مطالبًا عِنَايَدَاهَالهُالْدَمِمَلِهُافَاسَته وَزين مَهْلِهُ فِالْحَافِعَيْبَه قَدْعَا رَايضافاسَقًا فَلَاتُعْلِ فَهُلا الْعُولَ ازْدَاكُ فَداخِهَا مَرْمَ فَلِهُ لِأَنْهَا بِعُدَاخِرَاجِهَا تلبُّتُ امْرَاهُ دَاكُ الدِكَافِيهَا ، تركيبلانا في الحية كالهُ اعْلَى مَنْ الْحَرَ الْمُوانِيَ يَعِمُ الْمُوانِيَ يَعِمُ الْمُؤْادَةُ وَعِمُ الْمُؤْدَ المِسْوَعُ الْمُعْرِفِهِ الْمُعْرِفِهُ الْعَلَى وَمِنْهُ الْمُعْرِفِهِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِ مزيعتِلَهُ المتولَهُ مِن تَارِجُ مَهِمِلُهُ يعسُّقِ زَادِعًا المُراهَ كَارِهُ كاجنزا ذُونها الدخول في عند بحواجة وليسَريا مرها ارتتب عج صغر نعشَهُ الأَنفا اداعُلُتُ انهَ ابلنهُ عابكافه الصُرُورُ وَالْمَالَ

مَن نلقاد وُانتِهَا القِصْلِغَةِ النِصَا الْمِتِيدِ لِاللَّهُ لِأَنْهُ مُإِمَّا الرَّاللَّمُا حَسَنه عَظِمَهُ وَلَاثَال لَاز لِلْاضِ فَعَهُ لَانهُ قَال لِأَنْ المُمَاكُوسِ اللَّهُ اللَّهُ والإضع كطيخ تعطيه بضهم ضاير لجهاد المستدفخ وكدف فه أليه ۅؙڵٲۼۘڶۏؠۜڔٳڛۧڮۏؚٲڹڮؖ۫ڡ۫ٲؾۊۯؙڮٳڔؾؽػۼؽۿۺؙڠؿۄٳڮ؈ؽۻٳٳؽ*ؾؖۮٳ*؞ وفيها العول السوكستع آبه الأنس الستنبط في الميانية لأزلانتان فانكاد بتعك له الأانت بغيه معتليا المالكة ولا الكيلسَّت انتَ مَنامَوا عَلَى حَالَكُ وَلَا انتُ ادَّامَا لَكَ انْحَلْو بَولَيْكُ " الأزلعن انكان أيعط البنه لرفيتة فبالله اول مركك واليق الأيقطيك عَلَهُ لَا لَالرَاسُ الْحَانِكَ الْأَلْهُ الْأَلْهُ مُلْكِحَةً لَوْ الْكُلْحُ وَقَدَهِ ابتعك أبعك البعدم والنيوجاب مالك ايآة يحيقاك لتعد النيسج فيهولاً اذفي فوز الإبراع الأنه ماقال القانون في في مَا فَا اللَّهُ اللَّهُ مُا فِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِلْمُ اللَّالِ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لكنهُ قال وُلِأَيكُنَاكُ الْقِلْكِلِيَعْنِهَافًا نَسَالتَ فَأَفِي الْمِكْنِ التي يَطلِبَها احُلنا مُزَرَفِيعَهِ ويورَدُ الضورَةِ الْدَلْعَينُ الْحَلَاكِمَةَ هَيْ وَاللَّهُ وَلَيكُ وَالْعَرِي وَالْخُطُوا وَالْوِالْمِينَ وَالْافَازَاعُ وَمِ انتورَدِمُترِاهَا الجُ فاتحفظ من الحامُومَنَا الأنك سُتقول فِي لِعَازَهُ الْ يضط المراتك ثماد العراد أكانت منافره محقة فريعول في العين المهن ما داننك هو المربع ولا ادا اقلعنها وبيول في البع العاسّة *ُمَاذَانَا مَرَ*نِهِ إِيمَا اللَّهُ البَصَرُ وَتَعُولُ فِي الْعَبِيظُ عُلِي الْجَيْكُ ثُمَا ذَا اعْل

انهُ يِتولَ ثُمَّ إِلَا لَتُولِ عَلَى وَاتَكَ يَخِهَمُ ابْعَضِ لِلْمُ الْوَلَّجَةُ ابْنَتَ يَعِيدٍ لَأَ فظنك باظلاقه اياك انجهها فيحال لويرمو وموازنوا ما ولريطا والك اخراجها يجال خزع يوقد شمؤم انه قد قيل المفاللة يفالا تحنت وبنبغان تعجىك المانك فإنا اقل كالرائخ الوالبته ولعلك تئال ولأي مواجأ فالحين المالسوقة لكنه جاال أشهادة بالكد فاغض تلك الموصه فتجببك لأنالئارة يتغقله اليكلف لأجلو ولأيؤ اليكان فاوليبة الت انه مُلْعِتَا دُانِيَ رَقِّ فَرَهَا لَلْهُ وَاللَّهِ مُواللَّ لَعْظِيةَ السَّرِقِيةَ لأَزْلَكِدَيِّهُ وَالْسَرُونِيْوَلَتُ وَلِعَلَكَ تِسَالَ وَمُامِعَيْنَ وَلَهُ بِينِوَازِنْتِنِي َ رِيكِ الْمُأَنَكُ فِنجِيبَكُ هُلَامُعَناهُ إِنْ تَصَدَّقُكُ الْحُلْفِيَ فَامَا أَفِوْلَكِمُ لأتخاخوا البته ترعج ذوع غزالئ افيالله الجابع بماليكو دبع باكولا تَعَلِيغُولِ السُّمافانِهِ الرَسِّجُ اللَّهِ وَلِأَبالأَرْضِ فَالْهَامُ طَلِحَت قَلْمُهُ: ولكباورنشليم فأنهأ هج مكربنة الملك العظيم هاهوتكم إيضا مَنْ لِقَاوَلِ لِلْنَبْيِنَاوِيُظِهِّرُ إِنَّهُ لِيَسْمَضِادُ المُلْعَلِّعُ الْأَنْفِ كَانِتُ لِهُم عَادُه انتَحَاعُوابِهُ وَالْمُمَازَفِيرِيهُمُ الْحَالِمُ اللَّهُ لَقَالَ شِالِهُ لَقَالَ شِالِيَّةُ وانظرادانت كزاين تنعت كالالشنطعيسات ليرم طبيعتها كلنة بملح شانها تزائب الله الماها المدكور لساع أجهه معاربته اياناً لِالْعِنْصَادِ عَبادَةُ لِلْإِنَامِ ادْكَارُ فِي هُدَاحُنِيدًا كَانُ فِي هُدَاحُنِيدًا فِي الْ حَدَالْعُلَهُ الْوَكَانِهُ مَا لِيلَابِعَتْعُ لُوالْآسَّتَطَعْسَاتُ أَنْهَامُكُمُهُ

موصلة لغيلنكوف فالطلاق استنفر للأن فئقا قالخلو اعتقام إلجبيت حَيرِكَيَّتَ فُولِدُلِ الغُفِيلَةُ وَلُوكَ انتهُ الْفِيلِافِينَ إِلَيْ لَابْلَيْتُنْ الماله مرالعدم لماكانت أطخت اخلافانا ترجي لعادهم لَاتِكَ الْعَالِيْ الْعِلْمِيتَعَدَمُ سَعَيهَا اولاللَّاكَاتُ هَالاً الغنايض قيلت الانعلى خلالجهة بايتكريرام فلأتلق كا الكنفضله تلك الغالض كرفي فدع مرت ماجتها لكناط إب فضلتها فِحُلَا لِلْهِ اللَّهِ عَلَا الْمُوقِتِ الْمِهَا وَانْ يَسَوَ اللَّهِ الْأَنْ فَضِلْهَا \* \* ودلك إفضالتها الأن تستبين كتوفي لهدا السبب بعيع الميزي الغوها تقِيعًا لَيَرًا وَوَلَك الطهورَهِ الأنعُلِي هَا المتالِعُونِ وَهُوَ مُعْتَمَعُ لِمُا الْمُ ولولاانها ديابنناع لوعايبغ فرجعلتنام تسؤي كاقتبال فرايض لحاعظم مُنْهَالِمَاكَانَ السَّنْبَانَ الْمُلْكِلَهُ هَلِا الْحُلْعُالْهُ الْعُلْمَا ثُوعَ الْمُعَالِمُ الْمُدَاكِ المُوْلِدُهُ الْمُعْتَى مَعَلِمَةُ وَالْصِيَلِ الْمَبَعِ الْجِمَادِيُ الْمُطْعَامًا مُنْ عُرُصُ إِنْ تستنبي بنعك لك فلعكم الكوزنافع اوقلكان والذالفي يتنعل فعاسًا فان وجود وللصيط لا فراضط والواعدة لك يتلما فالصحيف اذى كتوف كبترور مايتمويد ماقواله فغط لكنهم ولك يكطفوك تحلك تدكيامة كافريد مرفتحة الالمتلك القوالهم أزند كالعديرة الصبي النانعية عنالواجُ ببجه الحمالهم شوقة الحالاً يقِضاع فكذلك مال المسَّبَ وَينا انعازاد عَلَيْ فَعُ وَلِأَفْهُ وَمِنا لَحَالُ الْمِعَا وَلَكُ لَا يُعْصَ

ادِوْلَحَ صَالَتَ مَتِهِ مِنَالِيَ مَعَلِن فَالْطَالُ الْفَصَالَةُ فَكَافَهُ الْمِصَالِةَ المدكورة علين طرداتها يتوظاه اعلى الصغة على المنافقة ماتج ويللبته ازتورد فينزله الناسه الاهتجاع والتذكر مَا زَانِكِ إِذَاكَانَ لِإِلْوَالْمُلْلَكُ تَعْتَبُلُوا لِيُسْمُونِهُ طَابِعًا وكارهًا وَلَعَهُ لِعَهِ لِعَلَا عُنَاتَ عَوْمِقَتَ مُزَالِةٌ وَفَاتُ صُرُورَ وَلَا مُن قَدْسَمَ الْمُنْطُونِياتِ الْأُولَةُ فَيْسُومُ دُانِيَهُ هُذِا الْمُنْعِمِ الْمُحَامِّعُكُ به المسيَّة ليريخ ولافح والخافر والمافر والمنافظ والمفارضية ادقدَ صَاعِنكَ فَهِ النَاسِّحَة شُأَا شَرِيعًا ليَكُون لَهُمَ عَنَدَ لَمُ نِعُمُ وَاللَّالاُدُ. عَالِينطَ وَيَرِيلَعُ لَحِهَ دُيْرِ الْمُنْفِينَ فَهُومُ وَالْخِيبَ وَالْسَالَة وَمَاهُ وَلَوْالِيد على فع رَلَّا اجْبَتَكَ هُوالمِيِّ للسُّولِ الْمُنتَ لأَنْ لَكُنتَ مَتُعَادِ فِيْحَهُ ولبير كالمتاح المين النع والمعمن والمستركة والمستركة والمحكمة مُضِأُدته وَالْإِلَاتِهِ وَوَلِنَّكُمُ الْإِبْادِهِ وَالْلَاتَةِ وَهُوالْنَافُ وَلَعُلَكُ تنوك فاالدائ في كاولالم من الخبيت الظرية والعانم المنبت افكيؤكان تنريكة وليولعك العول بعينه في طلاق المرآه كِبِوَلَهُ تَعَدَّلِ لِأَنْ فَسَّعًا وَفِيكَ انْضِاسًا فِمَامُورًا بَهُ فَااللَّهِ تعوله في هَا الأَمَافِ نَعُولَ إِزَالْعُ الْمُضِالِةِ فِيلَ يُجْنِيدًا كَانت شوابه لضيغ للائزت لمفاوالأفاسة ضالحا أتفالعتا وزالش يحرر ليسفح هلأنكة تجدا علوع كالمضاغاه الطفاف عدية أتناوت

مَن لِلْهَبِينَ بِعُلِهُ لِالْعُلِيَّا فَعُدِيرِهِ اللَّهِ الْعُرِيرُهِ الْوَقِينِ لِلْهِ يَزْلُولِك الخاغ الخبيث ولعكك تتول فكيونكور شخ فأخر بعينة الأن مجَوِدً اوليَّرَبَاوِنَ فِي لُوازِ الْحَرْمِجَ وَكُوافا قُولِ لِكُ انا خَلَافَ كُكْ كُلِيف مايكوك ستوك كوينه جبدك الكرجيد اداكانت اعيان الانشيا تهتغ بهُ النَّا لَمنايه والأَوْادِ مَرَالكَ فَا الْمُحْدَى كَاهَا وَالْمُدَامُ اللَّهُ وَكِي الْمَاكِ عَادِضًا اوَلاَفِظ بِعَننا وُدَلكَ انْ لَمَاناعَالِ لَيْرِلْ الْمُواضِ وَدُفِّي بِنا الأول في كله المانا بعَدُ ولك عَلَي الله يعن مِهَلَكُ وَلِكُنَاطُعُامًا عِفْعًا ِ هُوفِيمُ إِدِيجَالِنا جِيدًا لِنَا وَهِوبِ كِلَكِ مُرْعَبُ رَفِضًا وِتَعْرُكُ الْأَسْفَاءَنَا اللأش ومبادرتنا الحيالتدي وفانتلاء فاناف مخلف في هويود لك معاك صادُ اعَرِضَ كَيَزِلْعُالاَهِ هَرَى لَعُيانِهَا نَسَّتِينَ فِي اَوْقِانِ وَلَحَكَ مِاعِيَانِهَا جبية يحورة ومأتظه تلك الخالجالها في المقات عبيرة وكالمرك المسكر نوب بَصِيانِ لَنهوصَهِ جِي يَن ولبسَّهُ لمزق صادر بِعِلاقِيعَ مُنكل إيسًا. اختشآ اذتع صناح لا دلك كيعما بقيله المراكي لليم لمج ليفًا اعبط صَبِّا نَوِيًّا بِحِليًّا فَلْيَكُوزَالِهَكُ عَلَيهُ جَزِيلًا وَالْخَطْعَ لِتَعْيِيرَّ وَلِمُوالِّ كنبو في مَشِيدة عُظِمًا قلك سَياسَه المدينة وضَ البيّة النجر ونرع ويجمّع فَيَكُونِ الْفُحُكُ عَلَيْهُ التَّرْثُومَا حَاجِيِّ الْفُلَاكُ مُعَالِّا الْأَضَافِ وَ لَكُ الْكُتَال المتعارفيع بدعية الناسوانة فحدانة ملايست لماستُلم وقتًا واجساً. حَمَا فَنَعُاسُ الدِّكِعُلَهُ الْمِلْمَ مَالكَهَ نَوْقُوالْبَهُانِعَ لَيَالْ الْعَتَا فِمُ لَ

ليقلة لك ليعضة أزاله عَذا لعنبق عُورا بلين المحالة لكنه قالعداالتول ليعتاد همزمغا بينه العك لعنين بزماد مكترو في المحاله عنه فتعول اللَّهُ وَاللَّهِ عَامُ وَاللَّهُ وَالمُوالِمِهُودَ الناوَيُواللَّهُمْ وَلَكُمُّ الْتَاسِقُونِ واعاله التابيب باعيانها الطيعديسهم بروع والأشركاتلط التدك المدائة وافعدهم سلوكها وادله ليعدي المالالازان يضطتهم ككنهم افاينته وفاليهم وماأيضا متباد يراليها عمباذوت الصبجالج النزكز لخفاه اعنه إخفاد كاملأاده دمها واشتافا كارتفالي عوبينها البعدالبعث وحبئوك ترين عنها كحبسك المجول البغرة واقناعها الانبتعدم ودم اعتادها ارتضاع اللبئ ولؤك أزالمه لاعتيق زايليتراتج الأماكان استمال سَامِعِيهُ عَزَعِما دُهُ الْأَصْنَامُ لِكُنهُ كَانْ عَلَا وَكُلُ قَل مكنهم فيها لأزهال الغيض فلأراده المحالف للأنهبكر من العُهُدَ المُتبعق في الصَّاصَابِرُاسِخِلاَفِكُكُ فِيهُدَا الْحُلُوبَعِبْهُ العَتبة لهُذَا لسَّبَ اشْرَعَ حَدِلْكِكُ مُولِ بِالْأَصَامِ لأَنهُ قالْ عَلْمُولِ بالاهكر الصادق فالغييقة تلافت مفاوك فالرالكنها اصلخت مَظِاغِعَظِيمهُ جِلَّ لأَن افتنا دُالنَّاسِّ الْخَالْطُعَامُ الْصَلْبُ لِلْكُنَّةُ كأنفع لألحرص الشهية العنتيقة ولعلك نعول مازابك إدام أطالحان لبسَّ صَعِمَزالِجنبيت فاقُول للمَرْفِمُ مَزالِجنبيَتَ هُوجِلً لكَنَةُ الأَنْضَارُ

خلواً مَنْ تَجِعُ مُرْتِوقِ عُبِرِنْ الْمُلْفَقُونِ مِلْكُمّادِ وَالْعُدَابِ فَيَعَكُمُوكَ حَنِينًا الْوَاجِبُ عَلِيهُم فَ لَقِعُ عَالِيَّهُ مُؤَالَّعُ الْمُعَالِمُ مُوفِقَا الْحَيْطُ برحِبَالِلِدِ بنِعْضُ اعْمَا فَضِيتُهُمْ فَعَطِ وسَبِيلْنِا انْفِيسَ مَزَافِلَا لِكِالنَاسَ ولاننتظ لفم فيما بعدانتظارا لحرالا العالب وهم الموجود وزفي مل الدنياوليكنف البجاديواويعة واؤيكاأوابايسوراة الهاالأنشا فالانتخ ولأننعض نشأطتك الناف فإذالغ البرالتحق المرابها لبيت تعسلة ايتعب تعاسية والحفي كالمن الخلف الكانعة الوالموالغلة عَرْفَ شِعَالَ خِيْهِ كُ الرَّسْ الْكُفْعَ طُوفِ وَكَ الْكُلِمُ الْعُمْ الْفُلْ فَالْكُرُهُ المُ الْعَتِيادَكُ لَكُ قَلْتَ لَكُ الْفَكَامِ وَلَكُ الْجُلْفِ الْعَيْدِ بِعَينِ لَهُ التون وانج يع حديث هَا لأمنيسًا للأنك ادامكنت داتك في المحتمد عيرها فقد الطحت كلاتفقاقة المؤلفة المغير المفاقلة المعالمة المعاقبة كانعَناهُم لنا مُزالِ تغيين فبدُولسُنهُمُ الكَيْرُواصَلُحُ السَّانَهُ بعَدَ الخداجة كعز كواب اللغظ والعاملان ابرفعون كتافهم زوعا زايعًا عَنِ البِّدِينِ وَيَجَرُّهُ فِعَالَحَ مِيكًا مُنْصَلَّا فِادِ وَضُولِعَا كُلِّتَا فَهُ سَيعًا أَ مجرة أأبنع وامِن لك العادة سَيعًا لانكواد النتهما تعباو ف تَلِيْهُونِ إِلْ خِلْكُمُ رَافِعُ اللَّهِ الدِّينِ فَاجِعُ لِمَنا وْهُدا الْعُلْقِدِعَ لَهُ اللَّه عَن مِج اعند قوله للبهوذ إنطاعوا الحصر الرسَّنيم والسَّلوا الحفيدان وانكانت الأم استنكلت الأهتها وللبيت تلك

لَكِبلِيَسَ اللَّهُ وَمِينا مَا الْدِي فِالْفِلْ الْمِاحَةُ قَالَ الْبِمْ قَذَيْتُمُ الْتَعْلَوا اعَالِ الْبِيطِيِّةُ وَوَ الْفِهُوفِ اللَّالِيَّانَانِ مِنْدَالْعَدَيْمُ الْأَلْانِ فِعَالِمُ عَارِقًا لَ السَّان قِال اللَّهُ الْحَسَّبُ المعَدِلِكُوابِرُاهِمَ فَاصَالْقِاتِل السَّاد فَعَظِينَ لكنه مارقا ترالبنة فإدكا ففاحك فأنزام ذكاك الفعك كتراوفويه توفيعا عظمًا وِيَظِيرَ لِلرَّوْكَ فَدُافِة وَفِي لِأَمْضَنَا الْإِلْفُ مَ وَلَكَ كَانِفُ لَا ومحانياً المفطوال ابعوع فرالكاغ فالتبيلنا انستغم الأنفال على بستيط دانها لكزيبنغ ازنتص وقنها وعلتها وعنه فاعلها وضر العجوة ومأخارع بيعدامنا سبالها ويتفعها كملها لنبيق تفعنا لأنيا المنبيل انض المان عنه المنافظة المَا الإَناظِهَا رَافَعُل التَّخُ الكَامُ رالعُتبِعه كَالْنَاسِ عَكَنَّا الْخُصُل النئم الشَّاويةَ بَعْن عَرْعُولُ لأَنْنا إِدَاوَصِلنا الْمُعْدار العَاضِ الْفَيْعَة بعينة ستعفضا مااليفاليز لأنعد لكماد ليفضل اكترمزعد الكتاب والغيبس غانق وواان خاط المملك المعات الأان مُلَكَ هُلا الْعَيْدِمِعِضِ تَعْدِيرُونِهُ لا الصِّنهُ مِهْ لِأُوبِوجِدُ إِمَاسٌ لبنُوامُايتِجَاوَهُ فِي كَلِّ العُرَكَ عَظِ لِكَنْهُمُ وَلَكَ بِعُنْعِنِ لِأَنْهِم ليسوامًا به ويم والكما فقط لكنهم وكك يند واليفا وليسًوا مايجتجون غوالنظ الغاست غط لكنهم ولكويته مطور فيحمل الذنأ للنبيت بعينة ويتعاس كالنفوا للاغال الأفرالع طورو كلهيان

لست دواوته يسرو وليزكان الحاف زللنست فالحنب كرع عويه يستبها وسيوقها الحصاحية افتماع ونعاقلناه الأانوليت احتاع انتلجوة بتضغيننا لزولابا خالاكم ولأبتلج ينكرواغا اريد فعكرا أحكا فعظ انتسمع والمايع الكمرسكون علم وتعلوه فهلاتمني ولي وهُ لِأَمِيحُ وادُامُ لِحَت مُا يِعَالَ لَكُ ثُولَاتُهُ لِمُنْعُلُهُ مِنْ عَلَيْكُ لِكُ اعظم وتلبك يمكواكة ويكول في النامع كاعلنا لأنجامونا الماص ليترح يَلِعَبِّ اوْلسَّنانبص لِلَّان فِي إِوسَنانا دَيِين وُلًا مُتنفِيَن عَيْرِ نَصُعَ فَلَكُومُ ضَعَناهُ وَمِعِلْسُ تَعَلِيمُ رُوحًا فِي فَكُلُولُ المغنى المخرور عليه هاهنا هوصنؤ واحذؤه والايصار مايعال لناؤنطه والعتنابافعالنا لاننانكون عنبدا قيحملنا كالمختأرة علج جدوما يبيئنا الأدم المتلاكة لانني ماتخلفت عزان اعط بهذا الافوال الديز فاطبته عكي انغراد وقرلبت أخاطبكم تهاخطابا شايعا فليتك أرعظيًا ناتجًا النوككنوالأكرابية أمُقَلِين بالجهف الأولة وهُ والخادَت كَافيًا النَّحَ صَلَ الْعَدِيرُو الْعَامِينُهُ فمزيع كمام وزبله وابص كولس الديسول لفكا السيب بستفعب احتاله لك وهوانها معيه لبنوازما فاطويلا معمض التعاليم الأولة لأنه قال فتكان ينبغ لأجاطؤل زمانكم

الهُه وقلاتِ لَقَ فِرَا لِمُوالِمُ الْمِلْ الْمُلْكِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُ الْمَالَهُ مَمُاتِلُطُ مِنْهَا وَانطَلُوا لِللَّهَ الْمُلْعَلَّهُ وَهُلاً الْعَوْلَ الْوَلْمَانَا لَكُنْ تغطنوا في فلاَشْغة ا هٰ لِنكُ بَالْكُفِّلُ طِيهٌ قَتَعُمْ فِواحَنِيدٌ لللرِعُعُودُهُ عُنَ مُوهَاوُكُ الدِيْنِ فَعُ لِلشَّرِافِ الْأَلْهَيَةُ مَعْ النَّهَا ادْاكَانَ الْوُلْأَيْكُ بُسَّبُبُ تطرف الفي الج ويحوب يتعبو العابة التيووانم ماجته موزهد الاَجَتُها دُمُولِ النَّمُ المُمَ آبيه وَانْظَمْ بِعُرُدُ لَكُ اللَّهُ الْعُادَة مَعِبَهُ مُن اللهُ التَّنْ رَفِي الْحَريمِينِ جِلْ فانا اعْترضِ مَلِكُ الأانقع افراري يهل افول اك العول انكا اختلاعها سُدَيْ فَكُلُكُ اصَلِحِهَا اسَّهَ إِنْ يَبُ ادُا اقت لَكُ فِي يَبَكِ حَولِشًا لَتَهُ يِن عُمَّا لَهُ لَكِ الدُّا الْقِت عَولِسًّا عَنهُ خِلِفَا لَعُلامَكُ المركتك صديقك وبردع وكاك بالتترك المويطرة ورالخاف معك ابعك سعادته الخببه ولوعات هلا العرع فرابام فعُطُوْلُ هُلِمَةُ لَمَا اَحْتِحَتَ ايضابِعُدَ وَكُكُ الْحُوسَ احْدَةُ لكنتهد كك كلانونية تفيدًا تبليغًا اذا عَلَنتَ عَندَك ابضاصله الغاده الحبية وميخ مابدك بتلافي والزال فلوعالعت الشريعة فح كائد فعو ودفعتين وكوخالعيها ولوعصتهاعش بزحففة فلاتوستركلز انفض ابيا واستعب مَرَّهَاكُ لَعُبِنَةُ فَشَتَعَهُ عَلِي كُلُّ الْوَدَلَكُ الْلِيَجِيِّتِ:

الأيان لتسكروا عاخنا فيطرو الجائدة ويخكون الغضلة الآخري كالهاما يبتر مُوامُ وَتَتَمِتُ وَنَا لِخَبُواتَ ٱلْمَامُولَةُ الْعَلَيْتَ كَانِتُ لِنَاكُمُ هَا يُحْزَلَتَ نوزقها بنؤة ربينا ببنوع المنيئ وجوده الديلة المجاث والعئز الأزوداعا والخالا والدهووامين فلهمقاله تامنه عشرفت فوله قديتمعتم انه قد قبل عَبر براغير في زعوض فأما القرلكم لأنقاؤوا للنبيد لكروز وليط ك على على الاين حول له فكك المحروم ومنائج المك وياخلطيلشآنك فانزك لهتوبك ايضاقال المغتداعمة الأذانه ماقال أقاله الأولة بزلج لع يزيلهم ومراضت النيتك العَيْنَ للتَّ تغدين للنَّهُ عَلِ الشَّرَعَ ولك مزاجل أَمْ زيض البَعِداقة وبكروس أالحهوتة هلكالكئ فلاختع هاهيا الافوال الأفزاط في الأهمال على المنطقة تعديده وما المراقة المعتريث تراقبك عَيْن رَفِيقة إليوار أحرنا ازيقل عَين دلتة فانتل بالب الترتعه الغيقه لأجل ايعازهانا لأنتضارع ليحفل المنال فعد تحتع الظرنيه عَندكيانه خايبٌ مِن عَمِه الْكَلَّهُ اللَّايقةُ بَالْتُحَّ جِلْاوَانِهُ قَلِعَكُمُ الْيُعَرِفِقِ الْمُوفِاتِدُوفَايِكِ الْجِنْعُ وَالْمَابُرِيهُ لأنفاذا تغطن كازالا ينتع عواهدا الغرابية وكبوكات مالهم ومَج لِقِتِلوا هُولا الأَنْ أَراعُ فَتَنَقَتِل كَلَه المُسْتَرَعُ جِدُلْ ونبطُ المُطَنَّةَ عَاكِ العَالِمِنْ فَهُدا الشَّوالِهُ وَاحُدْ هُوَهُو بِعَينَهُ \*

انكونوامعلي فحصلم محتاجين انتعلوام اهجم والبدا الاوالالاه المنعكم فيمابعك فالمفافية في المنعلم فيما بعد المنعلم فيما بعد المنعلم في المنعلم في المنطقة ا اسًوا والعنوا والعاقية الموت للنفي الزاء والفاسّعيد والمتكون بدرام المقتل للزفينا الميلكة المعكوات المالؤف مغانتين فيلته مزالين يخفظ شَرايهُ اللّهَ لَا فَضَامِن قَونا جاعهُ زَالمتعَدِين شَرَايعُهُ للعَيْدِيزانا سَا أخربن من عيسة فلأسبخ لحفا مناولك وسر ولاين علج بينه لخدم عمد فَقُلْكُلُفُكُ مِنْ يَكُولُونُ وَطَلِومِنامُ لِأَنْ لَالْحَكُلُ مِنْ الْمُسَيِّرَا لَا لِيَعْدِمُ فِيقِفِ هَنِالَكِ مَنْجِلًا ادِاصَكِيتَ وَمَلَيْتَ مِنْوَلَة مِنْ لَمِينِيْتَصَرَ إِسْرِيعَ اللَّهُ مَا لِمُفَاعَهُ العلمبة لأن عُدَا الزَّال وهُذِالْخُطل هَلَكُ وَلَكُ النَّهِ الْمُعَالِينَ الكافرعُ إِنَّهُ قَدُلُورُ حَيِثَ لَهُ يَعْتَى مُولِنَا البِهَا الْالْمُعُ وَلَك ادَاعَ مِن عَن إِينَةُ ادْتُوطِ اهَ البّاهُ وَتَعَاقُلُ عَنها عَوقبَ مَ البنية وفانتا تعريبا آحبتا فانكاذ فجفخ اغتصاب للظبيعة فكلا المبلغ الجزيل مبلغة مؤلؤ كيت عل البنبه تاديبًا شجاعة واحب تلبنغ لج واللجهة عنوية مستعنبة فاعضوكك لنانخ المتعالق مردكك الأغنقاب المنيئوب الحلخاباة ونعس ككالما فانسيه بُدِكِلِنَهٰ فِلْكِلَانِهَاكُ نِحْتُ فَانِمُ الشَّالِكُوازِيِّعِبِأُوامِنَا وَانْصُوا على الغسكم مستنع صرك برين عبالسبين وقلة الممرع ادة

16

ولقايل يقوليفا الدائ عندك افانجتاج ازنقا ويرالحبيت فنتولك بجبَ عَلَيْناً لَعُهُ كِازْنَعَامِيهُ لِيَتَرِيْ هِلَا الْوَجِةُ لَكَنْ عُسَبُمُ الْمُونِأُ مُوَانِيْدُكُ وَاتْنَالِيْتَكِيمُكُمُ وَالْمُنْنَاعَلِهِ هَالْلِيهُ لِنَهِ لِلْخَاسِينِ لأنالنا دُمَا تَطْغِينا رُكُولِ لِنَا رُتَطْغِيمُ أُولِكُمُ التَّعَلِمُ انْمُرِيعًا مُعَالِمُكُمُ يستطهر لينهم الغنيقة اكتروه والديغ والمتكللا اعتيقب المناأدت معينة فتصرف فاعة لرتول كترا لكن فضظ فؤمك يبيه متيتا كونيكور فوقل الفندن كلتهاع وقيه وعينه وكلاك يتتهعك جهَهُ العُدلِكِ إِنْ صَرُ وَبَرِتْ عَوِيْهُ بَمَالَبُ لَيْزَوْ وِالْمَظْلُومُ فِبِعُلَا لَيْتَمَ لهُ منظله بْبِسَاءُ الكَيَافِ لِن كُوزِق فَعُ لِغُلاَّمُنكُنَّ فَكُذُلكُ يُجِيِّعِيُّ المتوجِعِينَ لِهُ لَمْ يَرِينَ مَوْ طَهُ وَإِنَّهُ ظَاهُ مُعِدُ الْمُتَعَالَمُ مُعَعَدُ الْأَنْتَعَامُ وَحَوادِتِ المِيَبِهُ هَمِالمَ وَالكَلِيمَا وَمِتَالِمِ النَّرُونِ لِيمَتَ اللَّهُ لهُ الْأَعْنِداللَّهُ وَلاَعْنَدالناسُّ لِهُ لا الْمَغَلِينَةِ نوايبَ مَعَيتِهَا فِيها بعُدَيا السُّوافَّاد ابتدي في المُ الشِّواعُه قال مُزيعتا ظعُلولِم ما طلا ونستميه باائح ليكن وكلاجهم الناز وهاهنا بطالبنا بغلسته اكتؤلِكنه ليزبل ومُزق كناله المكرَه فانه في المنظ مثاكنًا لكنه مامو مَعَ دُلَكُ السَّة خِضِطَ للهُ اعْضِمُ استَة ضِأْبِيدُلهُ لهُ فَكَانُهُ الْأَحْرَفِهُ اللَّهُ لِ قاله ليسرَمن وعَا آياه بسب هلااللطة فعط لكنه قاله بعلن احِمَال لَلْكُ وَفِي لِلْغُوارُضِ لِكُفِرِ كِيكِ لِمُا عُلْهُ عَلَيْهِ مِنْ وَمِا إِذَا قَالِ أَنْ نَصَحَاجاً المُرْتَاوِن مُوهَلِكُ فِهُمْ لِسَرِيعُولَ لَكُ بُسِّبَ مَا ٱلْعَظَهُ فَعَظُ لَكُنَّهُ بِيَوْلَ هُ

وانه كت تلك وكالحيمًا بغض فع جداد في وتت ملام لهيا لأنه لؤكاز لوزد هُلا الوصايا الْعَالِيةُ الْزِلِيزُ تَعْلَهُ الْخِلْدِيْنَا لماكازالناس القنباوا هلاؤ لأثلك ايمنآ فالأزقد مض تلاوهلا فح وقت مَا لِكُوفاصَّلُهُ المُنْكُونَهُ كَلَهُ الْبُلْكِينِهُمَا وَلِلْفَاهَا وَلِلْعَا فَاعْرَاحُهُ انه ارتوزه لأالانعاد ليترجع يقتلع احدناء يرالافزللنه واوعذ به حُونِضِطَ إِيدِيناعَندة واتنا الآنع وبلهُ عَلِينا بُمَا يَصِينَا مَا لِقَالِهُ مِنَهُ نَهَنَةِ اللَّهِ الْعَلَامُ الْمُعَالِمُ النَّطِينُ وَعَلَى عُداً الطُّرْقِهِ ذِرِحَ فِينَ الفَلْسُفُهُ لَيْرُو أَنِهِ لَهُ وَسُّلُولُ أَوْعَذَا لِمُ زَقِّدِ قَالِيُّيُ لَلْكُونُ \* ازينتق بَسًاوُلُه مَا فِعَاوِلِهِ عَلِي الْمُزَاعِدِينَ يَتَعَدِي إِيْرِيهُ هُدا قَتُكَانِمِتَنْوِجِبًا لَتُعَايِبَ أَعَظَيْرُوهُ لِللَّهُ لِيَطَالَبُ بِهِ رَاكِالَقِفَا العُوكُ الَّاانَهُ اذْ سَاكَ انْهُ عِن فِي الْعَضَا الْعُرِكِ تَعْطَعُ الْحُكَمَ عَلِيكًا الْمُ اعُظُوا لَدُنوب بِمُقِوبِهِ دُولِ النَّحِيَّافَةُ بِمِلْنَا النَظْهُمُ زَمَعًا شَاتِنا المكنروهاة وداعتنا كنتره وعندما دكوالشريعية الغييغه وقواها كهَأَادْلِنَا ايضَاازليَرِلْجَاناهُوا لفاعَلْهُلا الأَفْعَالِ للنَّالِكِبْبَهُو فاعُلهَا وَلِهُ لِاللَّهُ وَاسَّتَنَّ وَبِعُولَهُ الْأَلْقُولِ كَمْ لِأَنْعَا وَمُوا الْحَبَيْتِ مُ فاقاللاتقاوموا اخالرلكنه فاللانغاوموا الحبيث يرينا اللجبت كاتركَ اخانا اجتراع أوعلا الأفعال فبفلا الخال المخصكات غيضناعُ لح فاعُل المكر وكبنا وقطعه البنعله عله الغعل الحيجة إخن

هَالِ الطريعَهُ ادْ ٱلحالكُ طَاكُ فاقتُ الْجِلَّةُ يَعْتَدُوا نِتَكُطُهُ لِطُهُ فِيتِ غيظة ايلغ مَرَاز تلطِهُ بيرَكُ وَادِ أَكَازِيَوْمُ النَّاسُ خِيلًا تجعَل بَاحَتِمَالَكُ الْمِفْرِدِعَه مِتِحُوثًا وْمُزيِّدِدَالْحَالَكُ وُلِحَظْلُمُانَكُ الزكل و ذك توبك ايضاً لأنه يروكينا أن فيك أحما الأهدا المام الماعله ليسَّ فَيْضَ بَايَعِ صِلْنَافِعَ طَلَكُنَّ فَيُرِينِا الْفِرْدِومَ وَكَانَفِ اسْتِلْأَلِحُالِنَا ولها المعيفي في المنتقط المناه المنا المنا المناه المناه المنا المناه على المناه المنا العَنهَالك انتهم بإخمال اظالمنا في بماله المكرة اليناكرك المريا هَاهُنَا انْتَهَوُّ عَنَدَانِسُنَالَابُهُ مُالْمَتِلِكَهُ الْتَوْعَانُونَ مُسُتَعَمَّا انْ سلبه منا ولي نه مافع هلا الأفتراض على بسر عادات للنهافتضة بزياده ميه لأنهماقال عطرتورك للزيئة متحك أياه ككنه ماكن النيخ المنطفة في المنطقة المنط ارتهب له المتعَتك وكالله اذقال لأنتعون لفاك الموز فلانعتاظ أيالأفوا يرخنك عافاغ فالعاصة عند كاي توتاله بالكلال ببُدك فكنا الأعزفك كك لمأقال هاهنا لأَطخ عَمَك زادايعاذه اليماً الأنعليسَرياء كَ التَّعْظِيمُ إِيزَىدِ دَاكِ الْيَاهُ الْمُناهُ بإمرك انتظها فضالك عليه التزؤلقا يكابغول فأرارك افيعلم أزاطوفه كايتا فاجيك لوقبلنا هلاالغال يؤبابلغ الأشتغضا لويتجةلنا انكوزعله لكسافككا لأبتين للتوزكا النائن

مزاجل لتلبك فأفكديك تعول هاهنا ومشتع لنا دلك لبئر فحاد الطينا عَمَلُ لَكَ عَلَادُةُ لَكِنِهُ يَشْتَعُ وَلَكُ لِنَا لَكُولِ إِنَابِتَنَاكُولَ الْمِيهُ وَمِقْبِدَهُ الأنزتي فلهدا النكب انتخب هنالك متكه فافحي فايتها ومع هاهنا الكطه عَلِي لَنَكُ المنظنونَ وانها لَطُهُ وُالدَ تعيير حِدّا الحَاوِيةُ النَّهَانُهَا كَنِيُّوا وَاعِيَانِهُ وَاللَّهِ فَازْعَجَة عَالِهُ الْمُعَدِّعَ عَالِلْكِطَمُ وَعِزَالْمِظَاوُمُ لَأَت المستعمَ ليَرْجَ تسَّجُ الله قديماً به مَمَا الْمُلَوقِقَا اداتسَّومُ التَعْلَسُ على هالجه والمربة ماسِّتَمَا لِلنِّيمة حَسِّنًّا مَرْجَهُهُ الله مِجَاهُ الدُّ مُزازَيا وَفِصَ وَبِا وُالمَا مُعَدَى اللَّاطِمُ اوْالسِّعَةَ يَكِ فَلِيرَ يُعِرِ وَلَكُمْ مِنْالِيةً وَلِحَانِ الْمُعَبِّمِ فِ كُوحَ شِنْ الْبَالْدِمُ وَاتَّهُ مُ وَلَكُ عَلَى لَلْمَالُهُ الْأَلْفِي كَتَيَّا لَأَنْكَ نَعَلَا شِبِحَا عَلَيْهُ اللَّهِ وَالطَّالْمِ عَنْهُ فَهُمَّ مَا لَحُمَّالًا المظاومين المكاذة الكاينه منهم باؤفر دعتهم ولحمالهم فليتيضهم فقطعَ زَفَة فِنْهَ إِلَالْهُ إِلَاللهُ بِعَالِم مَ وَلَا الْمَزِيةِ لِمُعَالِم الْمُ منهم وانهض والمستنعب يروداعه مراحماهم وبيمبر فراحص الأصلفا للمر ويجفله عَيدًا لهُمُ ليسَّل عَلقَافِق عَوضِ مُل كانوا اعَلَا وَيَحَادِيَ لَهُ عَتَب مُا يندع الانتقام العداد درك لأنه يجز الظالم والمظاوم كليهم أوعملها أشران عَلَكَ أَنَاعُلِيهُ وَبِيَعِلَعُلَعْ يَنْفُهُمَا أَلِيَّهُ بِبِلِمُ عَلَيْوَدِغُا أَبِيَّمَا لَهُا إِلَاتِ باتصاله شقالغيظ الحاق عَغايتها فالهدا السِّبَ امرك الانتتان لسَّواف حِصَالِتِ مَظ الْحِمَّافِعَ لَلْنَهُ الْعَذَالْبَكَ مُعَ دَلِكُ إِنْ تَسْبَعَ شَهُوة لأفك لكيلابطن كذانك قدص كيت على اللطه الأدبي كأرها لأنك في

ازيكك لهمال سنتفتك اياة تخفين عَيْدَك ويَحْمُلُ مَنْ اللَّهُ وَاكِ وَرَاسَّتِعْنَامُ مُفَلِّمُ فَأَوْ فِتَغَطَرُمُ اهُو مُحُلِلِ الْنَعْلِمُ الْدِينَمْنَ وَهِمُ اللَّهِ الْمُدَّةِ مَعَكَ لَيْسَوبالِغاظك لكنه يَتَعَلَّهُ مَافِعًالَكُ بُالْخِيانِهَا أَدِيشَتَغِيكُ انتتهاؤن برديلته وبرقاع الإلنفلة لأزلفنالير يرساانف واتنا لكنه بريونا النغ كافة رفيابنا الدين طبيعته بإببعتا فأذا اعطيت ولتخاص فقل بتغيث مايوافقك تومك وادالعطيت زماد مُعَلَى عَلَا بِمِنكُ فَعَلَا سُلتَ عَبَرَكَ فَحَمَا لَهُ بِعُلَا كَارَوْ إِفْضَ عَاتَهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ هَالِ الْغِعَلْ فَعَلَهُ يَرُدِي النَّارُ الْكُولُوا مَا هُوَ لَأَنْ هُ مويضم دانة ويتضبط الأجسام التي الحفاظ هرالنا مرالدي خالهم والفن فهَالِ لَا اعْلَمْ خَامْتَهُ لَانَهُ كُيْظُهُ لِلْالْهُ وَلَالْجُرِيْفَةِ وَادْمَاحِ مَلْكَ سَيْكَ فِي يَتِيةِ المَلْخُ وَالْفَوْ فِانْفُ مِنْكَانَ فِي الظِّلَامِ السَّالْفُكِلَ ا انهما اخك اخلامنك أولكفت أخفة عنافانه ماقلاعنتك فأنك عَلِيهُ وَاللَّهِ وَهُ مَا وَنَحَتَهُما البَّرِينَ عَبَيْكِ مُوقِّرًا وَأَسْفَ قَالُا وَإِ اوَجْتَ الْكُ وَلِيسَرُكِ وَعُاسًل بَ اجْهُل خَطْبَهُ وَالْكَبُوعَ لَكُ وَاحْمَالُكُ تغضيلاً لك فانظننت انهالالنعل بعط بعظما فتصَبَر وتبص بعنل واضحًا انك ما قد عُصَلت بعد إلى المام وَدَلكُ ان في علا الله فِلْ مُمَالًا لِلْكِرُونُ لِيسَّ يِعَنَكُ فِي خَالًا لَكَنُّ وَلَكُنَّةُ فَلَمُ لَمَاكُ الْمُعْ الْعِلْمُ الْمُ عنى في المنول المول المن المن المن عند المراكم المناه المناطقة الم

فاولًا افْكُولُوكُ مُوْلِلْنَا سَيْعَلُهَا لَنَاهِدًا لَكَالَّ فِيْجَدِّدِينَا مُوْكَسِّوِتِنَا وَيَابِنُهُ وَالْتَعْقِلِنَا آخُدا لَنَا مُنْ مُنْ الْمُعَلِينَ عُلِي هُذَا لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال الحنؤ والرفق يبلغ ويجذبونا الخيط المبلغ فليظهر كبيز والضيخ مَنْ وَيَعْلُمُ فَا هُوا الْمُعَلِّمُ فَالْمِيْ مِنْ الْمُعْمِينُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَيْدِ مَعِ دَلك جستمه لوامكه وكاف وانصب دلك عليك انتظوم الوالكيل فلسَّغَةُ هَلَا لِمُوْكِحُهُمُ الْمُؤْكِرِدُ لَكُنْعُ لِحَهُ لَا الطَّابِيَّهِ مُسْتَعَقِّمًا ادادم قلكان فح الجنه عَارِّنا وَمُ الْجِوْرُ عَيْمَا النِوَقِينُ عَالَيْكُ الْمِدْعُ الْمِينَا عَايِّالْ وَعِنَكَ اللهِ مِن مِن إليهودُ سَرَّا وَيويَوْ مَن مَرَي رَوْيةٍ لَهُ حَنِيدًا حَسِنَهُ كَنَيُّ [لأزالة عَهَا يُحَاثِقُ فِي اللَّهِ هَا الجَهَا وَالسَّرْفَعُ لأَ وَيَا لَكُونِ السَّدِيلَ عَلَى السَّدِيلَ الْمُرْجِزَعَ لَهِ عَلَى الْمُلْكِفِ بنياب كضبعك كنبزوا تافيا أهوف فاستنته كوحب الفحك عليناولاجل هُلا الغض مَنْ الهَنا اوليكُ وْيُكَامَّا ولاَيَانْبِيابِهُ وَبِرِيَّالْهُ فَلاَنظِنْ ازلوامر ويناتو جب تمينعة فانهائ وافتيتها اياناسه لمهجلا ادااستنتنا ونسَّتنجَ يَجِّا هُلامَبلخ تتريكِ وَينتهَا فِهَامُا تَنِعَمُنا فُعَط لِكَنْهَا تنغَوَمُ وَلَكُ الدِيُرِينَعُنتُ وَيَنا وِيعَسَّعُونِنا اعْظُمُ المنافَ وِهُ لِالْخَامُ الْمُ هيخامتها خضوصًا لانها فعنننَ نانخان فالتعاشي العرض لنامكره وهَيَاعِيَانها تَعُلِم الدِين بِمُلُونِهَا ازْنَغَلَسُنُوا لِأَنْ اَكُ الْمَنْعُطُلُّ ادُلكَانِجُ تَسَيُّ مُامالِحْكُ مُولِمِتْ عَدَى عَلَيْمُ افْتَرِيهُ الْنَتْ

بعينه فحاتفات طيه واعال متعبية المتنع الأعلج عادلظ فاقهر شهَوَيَّةُ الظَّالُمُ فَوْتِحِاوَمُ السَّالْأَلِلْتَحَرُّ هُلَّا لِمَا مُعْتَمِّ عُلَّا مَنْ عُمَّا هَا انتَّعَ مَنِهَا رِسِّهَا سُّعَدِّبًا لِمَا أُلِقِعُسَّمُهُ حَالَوْ مِن الْحِيْرُ وَلَكَوْلَ مِن مَنْ يَنسَّا خني كالعال العلاله المراجة المستعادة المرادة ا النفاق بك مزيمًا لك فاعطية ومزيدا النع وضفك الانتجاعف فهَا لِلْأَوْلِمُوادُونِ مِنْ تَكَاثُلُ لَهُ الْأَسْتَعِبُ دَلَكَ فَانَهُ قَرَاعُنَا دُانِعُل هَدَا الْهُلِّ ذَايًا الْنِحْلُطُ صَعَادًا وَأُوامُرُو بِكَبَارُهُ وَلِينَ كَانِيَ هُدَا بَاضَافَهُ تلك صَعَالًا فليسَمَ الدِينَ لِي وَلِي كُمَا لَعَ يُرْجَعُ الدِينَ يَنِعَتُونِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اموالهم ويبشعاون للنارم ضععه عليهم كالتسابهم دخل لظلم وهمر بانغاقهم في عبها و لَأَكُهُ وَالغرضَ الْهَاليَّسِ يَغُمِّنُ الْأَشْعُافِ باركاج الزيا لكنه يعتمدكه اغازه الني على يسَيَط دانه وفي ف غض فالمنزنك هَذَا التوصيه عَن ابعَازةُ ازيعَ طَي الْأَكْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ انيتنوفئ فهكشكأ فليشمعم انف قلفيلتب قريبك وتغست عَن كَ فَانا اقُولَ كُلُم حِبُول أَعَلَ كُرُوصُ لُوا عَلَى لَكُمْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فِي كُلُّمْ باذكوا الدين يكفنونكرا علواع لأمسكت سأنا الدين يعتونك لكَيماتكونوامشابهبالكالزالدج السُّولة فأنهُ يشرَق نشمسته على لخبتا والمعالجين وعيطروكي وكالغدل والظالم والنظالم والنظالم ليوض خامه الأنمال المالئة أخبرة لأنه لعكا السببيوك بنا

اركيت امراط فلسفغ والدكة بعلاعطان اطيابنا اوتوينا قال والشاعكونا انسَّتِهُ إِجْ مِن اعَارُ التَّعَدِيدِةُ وَمَا رَسَّتَهُ الأَثْعَارِ مَعَابَدَةِ لِإِلَّالَ غنعَهُ وَلَا فِي هَا الْجِهَهُ لَانْهُ بُونُونَا ازْنُسْتِعَيْكُ إِلَا فَعَلَالُهُا مشافحك مشاعة وهراجها مناؤا كالكناؤان فبهالك احين اليناوللشكاميزليانا فازلحدا لصنغين هؤمز شجاعتناوالتاني كهو مزجودنا وتعطفنا ولهرا المعيزقال إذاستح متعزميلا وَلَمُلَّا فِادَهُ مُعَامِعُ مُعَامِنَ مُصَاعُلُا الْمَالِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِدُهُ مَوَعِذَ لِيكُ أَلْ يُعِضَعُ هَاللَّهُ عَلَى السَّفِيلُ بِعَينِهُ لَانْهُ الْكَانْعَنْدُ استلاا شتلع كم وَكُلِ وَعَالِما فَهُ ثُنْ فُلْ مِلْ بَلْتِ بُو يَخْدَى تَطْوِيبًا تَ هُ الْمِبْلُ مِلَالِمُهِ أَفْتِامُلِ اِبْتَ نَهَا يَهُ مِنْتِظُوالِيْنِ عَلَيْكُمُ إِنْ هُلَا العُصَالَ كِعَفِطُونَهَا وَمُزيعَ بَعُلِن فَالْحِوَانِدُوْ الْحَلِولِ عِيمَ انسًا نِي الْمُورِ الْمِرَا لِمُرَافِي مَنْ الْمِرْافِي مَنْ الْمُمْ اللَّهُمُ ادَا لِمُنْابِعُهُمُ مَعَادُهُ السَّبُ وَلِأَمْ الضَّ النَّصِ وَلَا انتَاعَ امْوَالْهُمُ وَلَا يَسَّمَياهُمْ صنغ م زهال صنوف لككره غيرها لأهدانا ليزيد للنهم سندفع خَلِهُمُ فِي لَكُنُوهُ الْعَادُ فِلْهُمْ الْتَرْفِتُ مَكُن الْحُطِلامُ وَلَا مُطَلِحًا نعسه ويبهما اعظه ولهذا الني المنان فالم على العطايا بُمِالوَعِ ذَالَدِنا لَا فَتَعَالَةُ فِيلَ مَمَالَ النارَضِ لِمَا وَفِيلَ مَنَّ لَأَبِ لِمُؤَلِّنَا لأنه قال عامعين كم حيث سبًا واسوا لأولوا وأدمور لأن ما جيمك 1

الغلتغه فلهال السب متلك جايزتها بهية لأنهلا الأبعاد اداكان كأه عظمًا يُحتاج اليفسُ شَهِمةٍ والماجتهادكم يتروع مجزبان وض الجبزال جللاقلا لُم بِهُ مُتلهُ وَلِأَ لُوصَيه مِن الْعِصَافِيا الْوَلَه قِبلةً لَأَنهُ لِيزَكِلُ عَاهُنِياً الضَّاعُلُى خِيمًا ذَلَهُ للودُعَا وَلاَدَلدَ يَعَذَيهِ وَرَحِيثُمُ الصَّمِ كُلُكُ لَلْنَا يَجُينَ وُالْمِحْوَمَةِ نُقِلِكُ لَلْكُ السُّولِ لَكُنه وَعَلَيْهُا هُو اركب سَرُّامِنهَا الجُولِيزِكَلَهَا وْهُوَازِيصَابِكُا شَيهَيْبَالِلهُ عَلِيمًا يلبونا إِناسُ الديشابهُ وَالاَنهُ قال التاونوامية ابهَين الكرالدي فيالتمات والصدليان كبغ ولافي واالأوال ولأ فالأورال القظهايتكى لله اباله للنه هنالك يسميه الدَّمَّا ومَلِكًا عَظِمًا حَيَى فَاطْبُهُم فِي اجتنابُ الأَيمانَ وفي عل الأوليرويتميك أبا لهم فيعَل هل العَلْماذيّا صَلَّا الكوال لوقت ملكم لهام اداحاز والكالقت كدمعا دلته اياء فانه يشروش معلى الخبنه والفلك ويطرع للفشطين والطالمية بضال لبسك فمايت الدئري سبوية فعكط لكنه مَع دَلَكَ يَحَسَّوْلَ لِهُمْ عَلِي الْحَالِ الْعَعْلِ ادا كَإِن فَلِيسَ هُونِ هَوالبته ممَّا يُوا لِلسَّ لَجُل فراط احْسَانه فِعُط لَكُنُّ فَأَجِل بجريًا مُهُ رئِبتِهِ لانك انت آمايتها وَزَيْكُ تُولِفِيكَ فِي الْفَرْدِيَّةِ

انتختل ليتزلخ الطنافع طوازنيرل فلنا الأين ولأبانضف توينا اليطالب كليلسًا لتافع كل اليوربناع وكال بالفجي مزية عزام كأواحك اوميلين لنعبل بكافة النهولة ماهوالات مزهدا الأوامريك يرفط نضالت وعاهوا لالترمن هالالاامراجبتك مُولَالْتَعِيتِنَهُ مِزِيعِ عَلَيكَ عَوِلَ الدَّفِعَ الْعَدَالْعَدَ وَاليَوْمَا قِالَ الْ نعقة شيًا لخر كتريز هال لأنه ما قال المنتب عَلَا لِكَنْ الْحَيْدُ قال احبه فعاقال لأنظلم لكنه قال إعلى للمستعدد المرافع الماريك وعِعْتَكُ فَوَانِكِتَ بِإِحَتْ يَحَتَّا بِلِيغًا سَبِّبَصُ وَاللَّالاَوْلِمُو بعينهانياده احرك غظرمنها تبكنة ولأنهما المرانع بعلي بسَيَطُ ذَاتُ الْحُبُّ لَّكَ فَالْمُوالِمِ وَلَكَ الْنِصَلِي عَلَى اللهِ عَمْر ىتىنىتۇننا دُنىغۇلللى أرابت الىلىت دىجات طلۇ كىيۇلقائنا عند عُامُه العنصَلة بعبنها وتعطن في العلاجة الأولئ في المنتبع المناه المالية المنتبع المنتبع المنتسم ستوية ظلك التاليه المانع اغزيت عنك في الاعالماقد قاسيَّنهُ للن تعِيلِ سَالنا الولبعه ازتيد والله المائة المائه السادنسه الأتعت من في لهذا الأمال النابعة التعبة المنامنه انتخسَر المينة المتاسّعة أن يتعصل إلى الله مزاجلة الرايت عاوها

كِيَرِ*وُعُلِوانِهُمُ* قِدْ تُوقِعُوا انْ يَعَاسُوا منهَ مِثْدَالِيرُ جَرَيِلَةُ الْكَاازُدِلِكِ قَدَ ظلك طَلْكُمات عَظِيمَة وَمِ الدَيمَ أَبِكِ فَيَا وَزُمْتِ المَنْ الدَّمَا وَالْمُ سَّيك ادحَصُل صُرِيامُ ربعِظُامُ لطَويًام فريب باليَّاكُ أيبَ صَق عَلِيهُ عَبِكَ مَصَطِّ لِعَلِّى لَوْتِ الدَّكِ السِّنَةِ المِينَاتِ كَلَهُ الْبَعَادِ عَلَيْهُ الْبَعَادِ عَلَيْهُ الْبَعَادِ احسًاناته الجنيل عديهً إفانيكر كال قدظ لمك ظلامًا تعظيمة فالها السَّبِ خِصَومًا أَحَسَّن الميه لجِّعَ الك اكليل السَّاك الميسَا حَسَّنَا فَيْسَتَخِلْصَ لَهَاكُ مُنسَعَم وَاصُل لِيغابيّه وشريرًا أَدَا لاَطْبُ ادارفستهم الجانبن وشتموهم ليجونهم عينكا كنبرا وينسومون لتلافئ رضهم وصكر عالهم لعله إرساهم كمورتع الممرضه إنت فاستنفن بهذا العنم مزاجل زينتال عليك واستعلم على هَدَ الْجُهَاءَ وَالْدِيْرِيظِلْوِيْكَ فَازَاؤُلَّا كُنَّامُ السَّمْتِي اعْظِم الْأَمْمَام المقطبين على كافة الغضية استخلص ظالمك من هلا المله العاجمة ومولهان وتكفيظة واعتقه منظان معب هوشيطان الغضَّةَ لَانْنَا اَدَارَابِنَا المتشيطَنيُن بِرْجَهِمْ وَبْهِ عُلِيهُم وَمُانِحُ صَ انت بطزم عمر ألغ الع النبو إن فيله الأناكا الديري في الطوك عَلِنَا لَأَنْ الْمُعْطُوبِيَّةِ يَسْابِهُولِ الْإِلْكُ الْمَتَشَطَنِينَ وَالْيُومُ الْعَالَ الهُمَ اللَّهِ عَنهُ مَن اللَّهُ المانين وهَمِعالَ عَنهُ مَر لَكُكُ حَصَالُ عَظَمَ خَابِبًا مَ الْعَنوي وَالْسَاعَهُ لِأَجْهِ وَبِالطِّيعَ لَكُنَّ

وَ الدِينَهَا وَزِيهُ عَبِنْ الدِيقِ لَعَشِرِ الدِّيهِ احْسَانات كُنتِرُو وَابنت اداصليت عليمز تعنتك اغانفك له الغاظانت واله بهاؤهو بهك افعًا لأعظمه عجيه كمترًا أديثرة بشيع على المعالمة والظِالمِينُ ويجود بامطارسنوية لكنهم ولايخولكُ أَنَافُك عَدِيلًالْمُعَلِّحُومُ لِيكَنَهُ ازْيِعَادُلَهُ استَانِ فَلَانْتَعَتْنُ إِذَا مَرْبِعَ لَكِهُ عَلَّمْنِكُمُ وَالْمُلْكُ الْمُنْسَبِياً لَكُ مَيُولِةُ هُلِالْكُلِ الْجَلِيكِ لِهُا الْمُلْلِكُ لِهُا ويغتادك اليكوامة هدامة دارخ الألتها الأتلف فن زيتعنتك والأفانتُ تعَابِينَ عَسَعَهُ وتعتدهَ وَمَرَكِ وَيَحْمَلِ الْعَيَّارُ وتضاء توكك ودكائفه والغابة العصور والجهل وادرا مطمرا عَلَى آجَعَبُ الْحُوادُن وَلَرْيَحْتِمْ لَمُ الْهُودُ وَزِدْ لِكُ وَلِعُلِكَ تَوْل فَلِيَّةِ بِحَوْلُ لَكُونِ فِلْ فَاقِولَ لَكُ بِعُدِ الْقِلْأَلِيّةِ الْمُهَا قَدِ صادانسانًا مَتَعَلَقُ عَدَلًا هُذَا مَعَدَا هُ مِنَا لِمَّا لَأَجَلَ الْمُمَّا جَنِيلِامُبِلغَها تَسَتغهُ إيضًا وَترتابَ فِلزَكِيوانَكُون فَكُنَّا انتقع عَن واخينك فالعبوديه ظلاماتهم الرتسمعه قابلاغ لح عَلَيبَهُ ما ابتاء اصغ لهم فانهم ماية فإن مايعاونه افلم تسمَّع بولمتوالديُّول فايلاِّ الله عمال إلى العاد وجلسَ مِنْ يَمْ رَلِيهُ مِنْ مِنْ الْمِلْنَا أَمُا نَبْصُ لِلهُ مُلِيهُ وَارْتِعَالَيهُ المِللمُ احسَل وسَل الماليه ورّ الدين فناده عاملين اليهَ خيرات

1.2

كولهك المعين كايمونا ازنعتم بهرين المفندين الغيبتين فيامرنا اك نهُمّ با موينا من قال الدافلية قررانك ويوعَز البنا النهم باعلاا بانشتلقه لنا انغبهم وانفلج عليهم وننغوا لهرولبس يطاعدنا الخفل الوصكة زالم تال المعالح تنه فقط لكنة بصاغرنا المهام ض لأنه قال ادااحبم اليكزيج وكلرفاه والتواب الري قدم لكمور المنيز للغناد وَدِيكُا وَرِجُوا الْعُلَيْعِينة تَهُوا الْمُعَبِي قِيرَ لَهُ بُولِسُ الريسوك فعالفاقد فافتهم زغم الحالئ للخطية عتهدين مَعَابُلُهُا فَادْعُلْتَ هُلِ الأَوْلَمُرُوعَانُ وَعَنْ مُواللهُ وَالْعُلَمُهُا فقد وقفت مَعَ العَشَادُينَ الرَّايِينَ لَيَزَا لِأَوْيِدَكُمُ فَالْعِصِيْنِ لِيَعْمِعَالِم على عادً افضل المجهد فلانفتكن ها الافتكار لأنالانتراض المُواسُّلُكُنَّ مَّبَيلنا اننتعطن في الجايزة ونعتلنَ النَّالِيَ نَصَابِهَ إِن ادُالْ عَلَيْنَاهُ لِالْوَصَالِيَا وَلَمْ نَا فِي نَعْ عَادُلِينَ لَهُ حَبِينًا مُنْ لَعْ تَعَالَهُا فَهِ حَ بإمن انصل إخانا ولائست عنه أولا الوائد فياع لاقة وادا خاطبنا فيستالمة الناسك لفركبر ينجنا تخت هلاالمفرورة ابضالكنة يطالنا بعنمات الودالناتيك منافقط فيجمل ويعته على هُ الجهاءُ سُهِ لَهُ لأنهُ لما فالانهُ قِلطُودُ وا النَّبنيا الدُّيْ قِلَام فلكيلانيكرهوكم لأجلاقواله كالمامنا الاعتماك والعاعلين المكارة بنالكن عجبهم ازابت كيئ بداحتياجه الغضب يبطل الهو

الصَّه لاَّننا ادُارِاينامُ زورت ادَّت به المَوّْالِ الْفَوْلَ وَاطْلَابِهُمُ الْدُوْلَرُ الحَادِّت مَنهامِ مَناعِهُ الحِفْرة هِ لِلْلِيَّا الْخَبْدَةُ مَنْ الْلِيهُ الدُّيْتِ ونجاك والمكارية ورزباطنة ولورست بباسا بعيد فانزيج عنية لكُننَانِبَةِ فِي هُا فَاحُلُالَهُ فِي تَعَلَّمُهُ مِنْ فَعَظْتَهُ هَلَا الْمُعَبِ فببيلناان فيكها المهابها ولأوالع خوية ويحمله عزدقيهم وتتوزهم وَلَانِهُ لَهُ إِذَا لِلِنَا فِعَلَا مُولِوَعَ غَضِهُ كَالْهَا فَيُعَدِّلُ لِعُولَكُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ عَلَيْهُ لَانَهُ الْمَاكُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مُوفِه وَاغِيه مِبلة الأبِعِلْ الدراسُة لصَهُ مِنهُ وَمُامِعُ وَرَاكِ المَنهُ مَنْ كَاكِ الْأَنْسُانِ لِأَزَالِنَهُ فِي إِنْ الْحَيَنِ يُجِلِكُ بِوَلِهُ بَانْفُ حزَر لِيُسلِغُهُ لَا لَكِ اعْتَقْتُ احْالَ مُن سَّعْ صَعَب مُواسَّة وَكِلْمَاتُ وَالْوَالْوَالْمُوسِّينِ فَيَا فَالْمُوسِّينِي الْمُنْ فَعَيْلُمُ الْمُنْ فَالْمُلْكِ الْمُنْكِ عناطلته وليشمعت بقركيغ يعضفهن النتوة الواقعات عناهن ومابعة اولاًيك عَضَانهُ وَالبوعَاينون الهُمانوَعَ ونيمَرن بَعَلَادَهُ ويتوجعُ وللطالق للتن تعرزهُ إلنيا الطلقها فاترابت اولأيكالنسوة ولأناون الحيمنه زعنما لانقديع ماثر المنر مَنْ لِنَسَانِعُونِسُّا إِذْبِعَدَالُ بَلِدَلُ الْأَلْكِ الْسَاّلَ عَنِيدًا بِيَهُ فَمَكُ الرَّحِلَ فانتكزه والإوامرتغيلة فتعكل أزله والغض إلليئ ليغرش فقيينفهنا أهدا الأوائر لكمأ يجعلنانا فعين لأعداينا ولأهزفاينا

الخلف والكدك ومالأيتسك الحنط بالعيشاخ الدكي يتفقئ تويشعًابه بإيرفعه الحطالبة مع نوية ويدل له آشتها لجسده عندت شخابك الماهُ مُسَنّا عُكُلُ شُوقِنا وَتُلْهُ عَنا الْحِلْلُولُ الْمُؤلِّ وَيُعْلِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الأوامركانها اورد كليلها الأوامر والتعولة ماواعلوالك بتعكنت وكأرف صاعرنا اليهامة الغلينة العالج يظرفها فكاات مَن لِطُ هِ وَاعْظِمِ وَالْعَز مَا وَل وُدِيعًا وَمُعَ يَعُظِي فُويهِ مَعُ ظَيلَسُانَه اعظم قدر اعزيكون وكومًا وَمُن يَعِمل اداطلم اعظم شأمًا عُزيكون وُ زينية مِعَن مُ خَطِلومُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِكِمُ الْمُعَالِكُمُ الْمُعَالِمُ مَّالِمًا فَلَدُلكُ فَيْ لَيْكَ طَادِدُه ادُاظْرَه ويَدِعُوالهُ اعْظِمُحَلَّانِ ُعزيكِونَ مُطهُوِّدًا الْمِيتِ كِينَونِ عَلَيْنَا الْحُيةِ نَاطُنُ المُمَّا بِأَعْبَاتُهَا فَلِللَّا فَلِيلاَّفِلُ أَنْكُونَ مَن توجِبان كَزالِدِ يزقد المُواان الهُ الهُناوُلُولنا ماقعص ظمعادلين فالاالعثادين لكن حُبنا الديز عَبوننا انتحان حَبُ العُثالِيُن فِالْخَاطِيُةِن وَالْآمِينِ فَاذَا لِحِبُ هَالْكِ لِأَنَّا مُلْعُبَ هُولِ الْعَبُ إِدُاحَسُونَا احْوِتِنَاعَ لِحِنْفِيقِهِ وَاقِبَا لَهُمُ فِالْمِنَا الْمُ فَالْمَا الْمُ عَدلِهُ لِمِنْعَاسَيَهَا اَذَلِنا قدامُرنِا ازنغوتِ عَلِيلَا ابْتُوقِدَ وَقَعْتُ الْمُعْلَ مزالكيان تخته والحكنون كمملك الشاكيون لك فح تلك المنهاليز الجلبلة وماقد صناافض فنامين فتلأ لأنه اليهلا المعنى لومز بنعولة اوليس الغشار وريغولون ويعلون هدا الغليعينة

التابعة الي المحتام المتاجة الي الأموال المتلهفة الخالتنوين المشتاقة اليهدا العالم الخاضلانه قِدعَ لَهُدا العُلمُندابِيدا اشَة لِعُهُ وَقَدْ فَعُلَ الْأُنْ لِكَتْ بِلَانَ كُلَّ الْمُنْ لِكُنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُ ببطلغيظة ومزكان عدلا وعوالجئت شهوة الأنوال ومزكان نوللتلب فعل علم فرالتهو والخبيتة والمطروده المخمر الشمام القام سبَّا مكروها فعناحكم كافة الأغراض غزال أيَّا الْإِلْمَا وحَصَّالْغَيَّالْمِنْ الصَّلْوَ فَالِعَجَبُّ وَلِدَحُلْسُامِعَةُ مَنْ هِذَا الْمُعَالَات وَدَهَنهُ لَلْحِهَا دُاتُ اجتكَ ابضًا المُواضِعَن مِناهُ لَا الْمِعْيَ الْحِدَا الْمِعْيَافِ مُن عَلَهُ الْاسْتَعْمَا وَالْرَقِ لِانْهُ لَمَا البَدِي مُزَلِّ فَيْطِ وَقَطَّ اعْمَابَ هُدا السَّقِمُن المَهُ وَقَالَ انْ مُزيغَتَا طَعُلِي الْمُونِينَ وَمُزينَعُونُ كاقاوا عظيعاقب وكزنقت قريانه لأبعامه اؤلا اليلاالية الحان ينعف الوراو وبزوليها ومنقل فتني خصًا فعدل ديبص مخلر العفا فليجوع أعلاه منغالة انتعلايفااليالتهوووال زيب بمبين فَاسُّتَةِ يَكُنُّ فَلِيعَلُّ لِيكِ لِعُلِيكِ إِلْعَاسُّةِ مُن تِغْتَنَهُ امْواتِهُ الْمَاسُوَّةُ ۖ احيتشكك رجل وشغفر مزالا شغاص الأليفين كه فلعط يعية هُولِأَيْكُ لَهُمُ ويَعَطَعُهُمْ وَقِيضِطَ الْمِوْلِهِ بِسَنَةُ السَّوَجُ وَلَأَحْجِهَا فِي وقت بَن اعَقِاتُه ويبصَر إلي مُراه غيرَهَا لأنه بَعَدا العَرابِين احتبَّ اصُولُ التَّهُوَ الْحَبِينَةُ تَمْ يَحْزِجُ هُولًا الجَهُهُ عَسْوَا لِالْوَالْ بْإِيعَا وْمِاجْتِنَا

انهاه اليالجؤا يزوللا الاالله الفالخة بعوله كوفا كاملين كابيد المهاوية المكانِ مَسَابِهُمُ إلا أَهُمَا فَل حَنِيلًا اضِ فَعَ نَعْ بِرَهُمُ تَدِيزُ أُواكُتِ عقلان الأعظاء التامنة عشرف الاستعبر لانساع الناغيرنا بلغهَل هَالِ العَالِحَ لَ لِينَ وَفِي ٱلوَّاحِ فَادُ اتَعَطَيْنا فِي كَافَهُ الْأَوَامَى التخقيقيلت لنافئت لمنا انظهم كمبنا لأعدا يناجز يلون فغي عانلك العادة المفحك عليها التي ينبت بنها اناتركت ومزالد يزقد زال فياسَهُ إِلَى مِنعَهِ هِ إِنتَظارَهُ إِن الْمَالِكُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل والغاده التيحجي تطويبالح زياكما بشأبه ونها والسكعبة التيجي مفك عليها تلك يطلبونها ولوسالت احدهم لولانتسكم انتِعَلِيمَ بِلِمَا اللَّهُ الْمُلالْقالَ لِي لَازِمَ لَكُ بَيْتِطِرُهُ لَا الْمِسْسَلِمُ مُخِيَّا قُولَ لَهُ فَلَهُ لَا الْعَرْضِ بِعَيْنِهُ يَجَهُ عَلَيْكَ لَتَوَّا أَنْسَبِكُ الالتسليم عليه لتاخلات الأهليل فيعرل لست المنافية بالتسكيم ادقد اجتها فأهرف فالالغض الفيكون سببا فاجببة وماد الكوزي المنوع والاحتجاج لأنك قلت ادفالجتهد واكف هَدَا الْغِضْ الْوَاصَكِبُ الْثُوادِ لِيسَتَ اسْآ الْاَحْصُلُهُ لَا الغايك فاعلم ان كادادا سُلم عَلَيك اولانليسَّ عَمَل كِ اداسَ لم عَلَيَكُ رَجُّا التَّرُوادُ السَّابِعِيدُ انت مالتسَّلِمُ عَلَيْهُ أُوَّلَا تَسْتَعَيْلَ الْكُ

وهُ السَّتِعَ عَرْتُ لِيمُهُ لَنَيُّ اللَّهِ الْمُنْ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ برياده كيزومتال ولق موله النهم يبصرف الله وميل ون ملك المهاة ويعارون بنايد الله وكالونون عنا لها الله والهم يرتعوك والهم يعزون وانتوابهم جذبل والختاج اليكارع عومات مجنفة فاعابدكوهاما لعباض والقراف لَالِيُّم جَهُمْ انْ أَوْضَاهُ فِلْقَاوْ الْهُلَامِيلَ لَوْتِهُا دُفْعُهُ وَلَحْلَةُ وُهِلًا الأسم فافادَكُ لا لأفزام متيَّةً امسَّت كلَّ دلك بادفواست البوئ اليون الكيات استناله بابلغ تهويل بتلافي امعه بتوله اوليس لغشارون عاون عك العُلِيْعِينَهُ وَبِعِولِهُ إِذَا الْمُوَ لَلْهُ وَبِعَولَهُ بِيَكِيْ فِي كُلُ المُمَاحَقِيمًا وَرَجُما وَيْعَ فِي وَاضَ مَن نَعُلِيمَهُ الحنظَايا عَرْضَ العُقُورية بعنولاً سَّامِعُهُ الْيَعُنْ \* تعز إلفقوية المتعلَّعُ عُرُمُا ادُاقالَ فَعَدُ صَافِقَ اللهُ وَمُزْيَهُمْ امُولِنَةُ بِعِعْلَهُا فَانْتَعَهُ وَعِلْوَادِعَلِي فَعُ وَلِأَفَهُ وَيَرْلَخِنِينَ وَوَلَكَ انْعُظَم الخطيه بحج عَندالما لكين عَقلَهُم بُلِأِمزاتُمُ المُعْوِيدُ لرَّعْتَهُ وَاصْلاً ملهذا الغض ورفي في منط هذا الأوال الاسيين والعنادين والمن تقد تتلاله بكبغيكه وجهكه الغياد والأبن وهدا الفاقد عله بولس الهول ادفالليلاتغتمواكباقيالنا والبنطايمتلكون كجاثؤهلي متال الأثم الولات وللته وبريناانه مايطالبنا باينوق على التنا لكنة يطالبناماكة غاقر الغناه قليلااد فالداؤلين الأميرف يعاون هَاللَّهُ إِيمُينِهُ الْأَلْفَعُ عَدَلَكُ مَا وَفَكَامُهُ فِيهُ لَا الْأَوْلِلْكِينَةُ

تِصَطَّبَوَعُ لِي عَلَى المُهَاذِيُّ لِي كَنِنَ قَانَعُ مُتُ شُراعُه وَلِهُ الصَّرِفِلِي كرائه ليسي يوجب معاة لأولكم تاجات كاون عوانكا فليلز لخات استعَة لِآجَ [الأهِ فِإنسَمُ إفضاعَندي زانيك مَخالاً وَلا كَالْكُولُ كُلُّهُما فازلير يعجب مطاعك الألهدا الشرف فينغ انساع طالبب هَلِالْغَانِيُهِ إِلَىٰ هُذَا لِلَيْ الْجَيَّبُ مَا امْرِنَّا هُوَ وَلَكِخِمَ لَ للعَبْرِيمُ الْأَسْتِابِيهُ عَنْ فَاذَكُرُ اللَّوْفِضَ بَافِعَالْنَاكُلُهُ افِلْتُعْتَنَا فيغاية السَّتعَضَايهَا فَعُلِي هُلِ الْطَهْ الْعَدَيْدَ مَتَوَسَّكِ النَّالْانْكَ الْمُنْكَا، وتحربور فيالنيا نستم الغوابلا لعلاة التوتناسب التماويين يستتعبز للكلك المقضنا لك ادانصف تصرف للالكة مع الناس فصلكتا فالأرض الحك قوات الملايكة ولنتنآخ البين فكالتهو وابعاف عصل هلا الغوابك أنعم المفلكية المختجز وصنها التي فليكز لما كالمكانا ان نوزقه البغة بينايتج الميتح وتعطعه الدكلة المجدوالغبر والسَّجِود مُ البيكة والريح العنترالها الان وايا والدار الله وله مُعَالَه تَامُّعُهُ عَنْ فِي قُولَ بِينَاتَامُ أُواطِ فَتَكُمُ الْاَتْفَاوِهُمْ إِ قَرَامِ النَّاسُ لِلنَّظَاهِ لَهُمْ بِهَا هَاهُوالْأَنْ بِنِفِلْلِا الْأَشْرُاغِتِمَا أَانْ مزائل فوفواناكلها وهوالألهيام والجنون المتكور فالدبزيكمن الغضايك نوك التشر والم أظل لأنه منكابتك النقراعة مااجري

مَدَا ذِلِتَ مَلْعَهُ وَتِعَطْفُ وَتَكَبِرَ وَيَرْ لِيَبِّرُا خَصِيةٌ فَاذَا لَنَتَ تَتَعِجُ انْ تِعتَطُونُ الغاظسَارُجِهُ وَاللَّجَهُ لِأُمْبَلِغُهَا ثَبِينَ هُلَا اللَّ كَينَ لأيكوز هُلاً ذَا يُعزَجُهَا لِهُ فِعَالِيتِهَا وَيَلْوِمُكُ دَاكُ تَنْعُطُ فِعَالًا المؤاخة بابها لأنك الكنت لهذا السبب تدم داك وتستب المُلْهِ الله الله الله الله المنطرة والمستعارة المستعارة المستعار ومَا تَعُولُ الله خبيتَ وَالْجِتِهُ إِنَّ ازْعَاتُلْهُ كَانْهُ عَلَى الْحُرْارِانِ لَيُغَلِّينُ شخصاعكم فهامزان انغابتر مع دديلته فللك اسالكم انتهم مزهَا المُأدُه الخبيبة المفي عليها الأنها اللا قدنع ضطاقات كبيره واختع عكاؤا تجنيهاة فلأجل لاالسَّم سَبيلنا نعَزان السَّم الالتسكيمة لمي المناادة وليمزا الكطنا اعداوا ويستحر واويجرد مزكن وينا ويخفاهم لايع فؤكادن عوه لازاز انشانا بسبب سألم سَلَ وج خصومَه جُن لِالتَّعَد بُرهَا ولعَلكُ تَعَولِ إِنا بزور رج بنا قِسِمَةِ عَلِينَ إِرُ احْوَلِنَاهُ النَّسُلُمُ الْأَفِاجِيبِكَ عُرَّةً لِكَيْدُرُوكِ بِكُ اسُازِتُهَا مُ ائتلاهك وعبز لأستعت كالجنون عبيلك في العبود بذنت تستعقر متيك الحتر البيك اخسانات جربائ بلغها وليزكان ستنتعا ان يستحف عكيلك في العبودية فاعظ شناعة مردل في كتبر انتستعَعَ لَلْأَلْدُ خَالَتَكُ مِعَ دِلَكِ فَتَامُلُ الدَّالْعُ فَالْبَاكِ الْعَالَ وَالْحَادِا استَعَوَ فَي مَن كُلُ مِسَارِي اللَّهُ الكُ التوابِ اعظ ولانك لأَجل الله:

كلفاخلوًامزلهٰ شَارُ يعِجِبُه ويورِدُهُ ويبُدي كلما في إطنا وبغوينا الاحسارية وادكات فذتكم فيالرعة والملقه كلاماجزيلا واورد الله الخ وتسكا قوله المشرق شمسته عكي الانواروالكيار ولعزنها فيساير الجهاد ومتوتباهيها ونوهابيِّعه بدُلهُ ايجِتاجُ بعَد كَاك جِيَهُمُ ايضرهُ لا النَّ النَّا يَوْنِهُ النافؤة فبشبها فكرلك قال تالماؤا صرفتكم حدرين للأثالو قللم الناس ولوك إن الك المرعد التي فيلت فيها تعدم في عداللة جله عُذواد قال أحك كط الأتع أواصلة تم قدام النام الماساء لتنظامة والهم بهاؤقد بطن انقدقيل قوالأواح المبينه وفعتينات تفغيت دكك تفغيا بليفا وجلته ليسهو قولا واحدًا بعينة لكن هَدُ التول عَذِلِ مُ وَلا لكُ التَّول مَعَني غِيرَ قَوْهُ ويُحِور وَتَا قت كَ كتنووا شغاقه وكفاوه يختج وكفاة لأنقد بوجيم زيع الطاقه الناسَعُ فِينا أَنِيَظاهِ لِهم بَها ويوجدُ ايضاً مُركَّا يَعَل المَدَّة ه قَرْمُ النَّاسُّ فِيعِلَ ايضًا شَرَّلُ للتظاهُ بِيَهَا فَلْكُ لَبِسُرِيعَا قَبِ فعلالصلقه الكايرع ليبتيط داته لكنه يعاقب عنه عاملها وتكللها ولوكركين فلا الإهتق كأتنز يكلفه فالوصية لكان هَا الْعُولْ قِلْجِعُلِ نَاسًا كَيْرَين كَسُّاعِزُما فِي بُولِ صَفِيَّهُمْ لأجل اللسرعك أانينكموا فيحلمكا فأداغ اوهاؤلانحيي

وصعه خطابًا لأنقبل انستيم السيام عيدة اليافع التي والمنساة الولجبة كانتعلمه فحقارستها وكبوج كالاعماوها فضلة وليكة وللمصلم فالعلمينه اذال فاكذاك العساد المتكف مزخاج فيها وتلقضه لأنهدا السعما ينولك لحاج يقيط داته لكنة اغابنولذ بغداحك المناصوقا ليتوقر الاإمراك امُرِيَابِهُا لأنه وَحِبُ انْ فِي الْفَضِيلَةُ اوْلُاوْبُوْلِهُ لِكُ يُبْطُلِ المرض لدي بضوي عرقه أوانظم ليز البدك إبتدا المؤر والفلا والصلقة لأنبئ السيركورا التلتة الإضافي عادته إنعيم فالمبزيج لمؤر للغضايل فإمديجها كتيراف كاكت الغيرسي من هلا الجهه تبدي قابلًا اصم مَرالج مه يعمين واغشرةا امتلكه وتشف فيضلاته بعينها تنوفا باظلا ادُاانشَاهِاللَّتَطَاهِ بَهَالْآنَةِ إِذَلْوَكِينَ وَلِأُولَهُ وَعَلَالًا إِنَّ غَبِرَهِ عُمَاضًا النَّاعُ الغُيْنارِقِ اللَّالسِّتِ آنِ الباقِي لِنَا رُحُلًّا متله لاالغنار وتاملك وابتلك خاطب شامعة خطاب لابتيقظ تبقضا شكيلا لأنه وال تاماؤ امرقتكم وهك الْغِوْلُ قِدْ قِالِهِ بَوِلِسَّ لَا بَعُولَ لِأَهُلُم مُنْبِهِ فِيلْسُرَاكُورُوا الْكَلْبُ وْدَلْكُ الْحَدْ الْوَصْ يَنْكُ الْكُلْمُ الْوَصْلِيمُ الْمُعْمَانُ

لكنهم ليسكوا بفاون ضرفته لأجل خته فهاه لكنه أغايباونها ليتمتعكوا بشريعهم ودلك ففئ زجفاؤه فخفابتها ادكان غيزنا ضاويًا بحريمة فلأنخسل مَصَابَهُ لِأَلْمُ المَّنَا المَّبُ الْمُأْهُ فَالْبُرُ لِلْأَعْظَا ادْاصُ فِي لَكُوالِأَعْظَاعُ فِي ولهدا الغض يعطي فوالصلقة فلماهج زظائ القلايك ودمهم ولنعهم وضص ك قصد من المنام على المن الكنام السُّنيك أبعال المطاع واد وصُوكِينِ عِبِ الْأِيهُ الْحَاصَاتِ مَهُم لِأَظْهَارُهِا الْأَهُ إِيضًا لَهُ عَبَ السَّافِطُ وانصالته فليؤيج بشان فالهاقال لك لأنفض ولانتع فن يسرك عا تعَله يَمنكُ وَفِي هٰ لَا لَا نَعَاظُ ايْضِا لَيْسُ يِعِ كُمِ الْجَالِينِ مِنْ الْكِنْرِيَ فَضِ هُ لِ الوصيه على عنه الزياده في الأنتاع لأنه قال انكافع كنَّا النَّا يُعَالِّكُ النَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ انت مُعَرِّةِ عَلَهُ الْمِلْزَهُ إِلَّا لِعُلَهُ مِلْكِ اللَّهُمُ السَّاحَ فِيهَ وَالْاَمْكَاكُ فناف ككان عبه عزيد كالسنة المنافقة وليسك فِيَكُ عَلَى عَلَى مَا قَالُ قَايُلُونُ لِنَهُ يَجِبُ السَّعْدِيهُ عَزَالِنَاسُّ الْعُنَالِينَ " وَدَلَكُ إِنهِ قِدَامُونَا بِهُدَا لِأَلْعَاظُ الْخِفِي عَهِفِنا عُزِكَافَةَ النَّاسُ ا ترتغظن فالتابعن كالعظة لأنه لماذكرالعتوية التها لك بَيْرُ الْكَامِٰثُهُ الْيَحْ فَاهْنَا ادْرُفِعُهِمُ رْسُايِرِلْجَهَا مُؤْلِقَتَا دُهُم التغالم عَالَيْهُ لأَنه مَعْقَعَندهم الغَفِظِ اللهُ مَاصَرَ في كَامَكُان فأراب والناماقد وقعف العظام والكام الكراع الريح المركم المرابعة يغتبلنامزها مناؤا لتابعات الواجبة علي ايرماع لناه والكلهاة

فعَلِهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ السَّبِبَ الْمُلِعَكَ مُنْ هَا الصِّرِرُ وَلَرْعِد التواب والغفائي لتمام عمله لكنه بجكل لخئائة والغابذه لأختيار عَامُلُهُا حَيْكُ ثِنْعُولَ مُا وُ الْأَيْمِيَ فِي إِذَا ابْصَرْفِ لِنَمَا فَاحْرُ فِعَالَ لَكُ لُسُّتُ المُسَّرِهُ لِأَالْغَيْضِ لَكُنْيُ لَلْمُسَنِّينَ الْمُسَرِينَ لَكُوعَ مِنْ الْمِحْدِ الكاينة منك لأنه كيريد ازيجد ابذاع نغييك ويشف لمهامنكل مرض والحمن سَامعَبه انعَاوا الصَّرَقِه لاَظهُارُها وعَرْف مَة الخِيَادَهُ مُنْ لَكَ مَا فَتَعَالَهُمُ إِمَا هُمَا بَا ظُلَّافَارِغًا الْهُمَوْلَ مِفَافِطْنَا لَهُم ادُادَلُومَ بَابِيَهُمُ وَبِالسَّاحَةِ كَيْلِيعُهُمُ بِالْخِيَّادُهُ وَخِلْمَالْكُنِهُ يقطعهم ويخالهم بكرابيهم لأنه قال والأفاقد حويتم تواباً عَنُكَانِيَكُمُ الدَكِ فِي السَّمَ إِنَّ مِمَا وَقِي قِلْهُ فِي لَا الْأَوْ الْمَا إِلَّا لَا الْمُ لكنه شيرفاتيا بعلغايه منها ادرفعهم عزهدا المراهكتيرا لأنه كامض فبلهدا المحكم عثارين ولعكيت يحترنا الدين عاتاؤهم بكيغية الوجة مزالغية أن وَكُرلك فض في هٰذا الإلغام المؤايي ادِقالِ فِادْ اعْلَتْ صَرْفَهُ فَلَاتْصَالِ اللَّهِ فَالْمُكَ كَالْمَالِيَةِ ليترازا ولايك المرايئي بتتعنور يوفا لكنه يثا ان يلهج نونهم الكتبر بلعظه هكا الأستنعارة ببهجن كايهم بهاؤ يعضه فعُلَى جَمَّهُ السَوادُ قال انهم مُواووُن وَدَلَك الْ قَطَاهُ هِمِكَانَ مناسَّا المصدقته فريس مرته مناسَّه كعاوته فرزوال اسماييتهم

الناس لتريهم الماع لمنه مناه فالنه الكالفجب التركاع الدنبعب انتَهِيَهِالكَّيْكِ قِبَلَ طِلِلنَاسُ ولِكَيْمَ الْإِلكَانَ الْبُوكُ وَبَالْتَكلِيلَكُ مُ ولجستان كأخ أف لل والمركب المنهادة المارج بالمعالم المنها مزيهته عالتشرف فيبتن لله بشروالناس لأحر كاوك على ها النجو مَ وَالْتَشْبِهُ عَدِيمًا تُوفِيعَه قَرْتِبالْ فَحِهَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْفِظِةُ اللَّهُ الْمُؤْفِظِةُ الل الملك الميع إينه ما قدل كله فيهم له مُورِثَوْضَ عَد وينضَالُهُ مَنْبِعِلُّامِنْ اللَّهِ مُعَلِّدَةِ مِنْ مِنْ مُولِدٌ مُولِمُ لَمَّا السُّبِ لَيْرَامِ مُولِاً الانزكالناس عالنافِعظ لكنة يُعفِذم وكاك البنا بالاجتهاد فِي سَنهِ إِذَا خَعَايُهَا لَانْ هِ كَيْزِلْلْعَمُلِينَ لِيسَ هَا بِالسَّافَ فَهَا اللَّهِ بحنف دنظرها وانساع الياخنايها وقال وادامليم فلأنكونا كالمُرابِين فانهم بجبون اليصاوا قيامًا في لحيَّ وْفِي وَايا النَّواعُ اقول ككرخِتًا انهم قيل بعُرُط توابه في فانتَ ادا صَليتَ فا دُخلل المخنالنتك واعلوكابك وصلح لأبيك الديم والمتوذها هو برعواهولا يموايين الضأ ودكك عليحه والواجب حلالافة ينزق وَزَلِنا سُّعَند تِمُاهُمُ للمَلاهُ الْوَلِينَةُ فَلِيتُوا مُتَمَتَّلَ ثَنْ الْمُكُلِّ منخ عِبنَ لَلْمَهُمْ بِمُورَةِ إِنَا مُنْ مُعَولِيْ عَلِيهُمُ لِأَنْ لِعَتَمُ الْنِيَعِيسُلُ اليالله كانك الناشكافة وكيبص اك وحك الدي هومالك ان بعطيه وَسَيلتَهُ فادا اهْلتَ هُزّا الغض صَجلت تأيهًا وُاجلتُ

والفعقبات والإليش ينتئ كاع الناصنة اداعلة احدنا لكفته إؤلاك بيرا ولوتعم النائرانه بنبعً لَانةُ اشْار الْجِهُل الأنعُالِ كُلهَا بَعُولهُ وَابُوكُ الْمَاظرَ فِي لَمُنْومُ - جازيك في الطَّامُ المنهورَ فِقد تصلك مِنْهِ لَاعْظِمُ النَّرِيعُ اقْضِولَهُ مُا بينتهية بنوادة مكيوولانة خاطبة ماداتريد لستنشا انتخصل لميا تَعُلُهُ العَامُانَا فَلِيزَ الْبِيهُ فَهَا قَدْحَصَلْتِ ادَّامِعَ النَّيْنَ اعْ الكُّ لِينَ مُلْإِيلُهُ ولأرفر ساملايله لكزالاه الهواياكلها فالضتهيت انتعتني انامانا فالخ الميك فليتريع م كالم شهَوَيك هَال في وقت م الم لها لكنه يَعَسِك مركةك بزيادة كبيتو لانك الأزادا اريت ما تعله فاعام كنك ان تركيه المشريم والنائر فلفنور الملاية إنسان ومدع وادااجتها الاداك تخفي كمك فليت للألكة بكك وبكلك كمكني للعضفرا هل تلك المنكونة كلها عن هذا الجهه أن يت باوفر منه وَكَان بْعَرْ لْنَاسُ مَا قَدَ اهَكِمتهُ فَاسَّةَ وَكُالِالْالِكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ المُّلِّهِ المُّعْمَةِ فِي مِنْكُمْ كَنَّرُ آدُا الشَّهُ تِ اللَّهُ طَاهُل إلهُمْ وَنِيَ مِحَلَهُ وَاشَادُ بُرَكِّلُ عَنِد الْمَاضَ فِن عَلَهُمُ لِأَن الْمُناطِقُ فِي الْمُؤْتِ لِلْمُ الْمُعِبِ إِذَا الْبَقِيجِ هَنا لَكَ مَكُللُأُ فليسَّلْ فهم مايلومَوْنَكُ فعَ طاللنهم مَع دَلكُ بيُتجِع بَوْك كلهُإذاحُصُلَ مُستمَلًا تُولَبًا مستمَّل المُتنجَالًا منك عَظِمًا اذات المُتابِّ زمَانَا يُسَيَّلُ فَتَعْظِرا كَجِهِلْهُ الْمُالْعُظِلَةُ الْخِيبَ مَنْ هُلايَنَ الغابرة ينكلينهم أوتغقدا أبتغا توابك والعكة ادا دعوب

يرِيرُكازتِصَاءَ هَالِ العَرْمُ قِسل عَلَقُ ابولَكِنُ وَازْتِعَاقَ ابولِب سُويزنك لأالقعلصُ والعَبَ بَافَ فِي كَامِكَانَ فَالنَّهُ مُابِكُونَ التَّعَلَّمُ وَالْصَلَّةُ \* وليزكنا نختلع خلوا مزهل النق ويجال بمابونا فادا وخلنا الحالفات منتقلين فلالمض كتي يتك منامانتهل فانكنا كزللته اكت مُتخَوَنُ مُانسُّهُ مُانِيَّهُ اللهِ فَكِيزِنسُّمَ الله انسَّتِجِيةُ الأال عَاسَتَظْهُم فِيل بَعْدَهُ لِالْوَعَالِ ٱلبِليَةِ وَالْبِيعُ الْجَرُبِلِمُ بَلْغَهُ الْمُ قديع جداناس أيزياور التوقع فه في كلاهم اظله بتباهوت يها الوالنكونجسمة مُمسَّتورًا فيعماول والهم بموتهم واخين. عَنكَ إِنهَا قَبِهُمُ أُدُيهِ يَحُولُ صَاحُ الْعَنِيَ الْلِجَأَيُّن ويَعُاوِن دواتهرك لهروص تهم فكاغلهم اماتركا اتقدم متقدم فالئق خة عُااعَال الكِهلاب والمتاله المتويّل لبَصَاح بُواصُلِه عَجَينَ بَدِلَكُ مَنْ عِنْ عَنْ مُعَلِّمُنَا تَهُ وَادُا تِعَدَّمُ صَلَّمًا بِشَكَا لِأَيْوِيلَا تَمْعَ بسُّتِهَ كَبُحَنِيلُ مِنْ عَكِينَهُ الْجُودِ عَلَيه بانْعَامُه اسْتَحِيلُا سُرِيعًا . فلانه لضاكواننا إسكاك سمنا ولأبع يبض كوتنا لكرف يقدمها بنشاطع نهنا والأنتوج إظهارها باجلابنا وتصوينا كنتانهام بهَا رَفِعَتُنا بَلِ فِلنَورِهُ هَا بِكَافِهُ النَّهِ وَالِتُوفَرِونِ خُنُوعَ فِي سَّرِيْرِينِا فَيْدِمَعَ بَاطْنَهُ وَلَعُلْقَايِلِ بَيِّولِ إِلاَّانَةِ الْأَاسَةِ الْأَاسَةِ عَتَ ننتي كايكا بالآاسية فافول له للمركا الأبنها لأوالنع علي

المنه في المنافقة الم المنض ليصنه مُوقِدا لأدُ الْ بِهُبُ لَهُمُ الْمُكَافِاهُ وَالْحُظُولُ الْمُعْنِي مَا قَالَ الْمُرْهُ لِأَلْمُ الْمُمَالِيسُ فَاحْدِوْنَ وَأَبّا لَكُنهُ قَالَ انهُمُ قَد ابعُلُطِ نوابهُمْ ويمعنى كَمُوانهم سَياحلك يون توابًا مزالدين يتهون. مَمْ الْسِيصِ مُعِمْ لَا الْفِينُ مُنَاسِرِيدِ هِذَا الْغُنْ لِلْنَهُ مُوقِدًا الْهُ الْيَهُبِ لهُم المكافاَه مُنْهُ فِلاَلْمَاسُّ الْأَلْكِيكُ الْجِازَاهِ مِزْالِنَاسُّ مُلْحُمُ الْوَاعِيلِي جهة العُدِلِ مُوَهَلُولِ إِلَا عَدَوَهِ المُنه الدِيُ لِرَعِ الوامز إجلة شُا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُلَّ لِتَعَطُولِ لأَهنا مِعبودُه الله قُد مُعكنا أَلْيَحُ لِنا البِضَأَ مُوابًا عَزَل لَهُ إِلَّا المُلكَةِ التَّيْكَمْسُهُ المناعندتلبة الدَيْريسَّة عَاوَت عَاللهُ المُلاَهِ .. ليشك وأجبه مزكان لبنها لؤمز تنجيعة وأيضاحه لهم انهمر مفخوص عليهم حلا قراور وخال الصالاه العاصل وخولنا التواب ايضًا بُنُولِهُ إِدْ حُلِ إِلْهِ حَزَالِتِكَ وَلِعَا يِلْ يَوْلِ عَادَالُهُ الْمَا يَسِعِلُ نفلى في لكنيُّهُ فيعول له نَمُ سَنول نَمَا يُقِل لكنيُّه جِدا لكنج ب انفهل بعن مُعفالصُهُ مَالْشِيهَا لأَنْ لِللهُ فِي كُلِّي كَانْ يَبْتِفِعْض الأفعال الكاينه مينا والأفاذ وجلت الخ خلاتك واعلنت في وعَلَتُ عِلَالْ مُلاَّ وَلَا يُطَاهُرِيةً فَلِيتَجَهُ مَلَكِكُ مِنْ إِعَلِا وَالْفِلْبُ نعُمَّا وُلبِهَ كَلِيفِ مِن التَّجدِيدِ في ها الألفاظ بليا الأستقالة بعنولهُ لَكَن يَظْهُ طِلْلُنَاسٌ فَن هَلُ الْجِهُ أَدْ الْعَلْقَةُ الْبُوالِكِ

هُلَّا لَأَبْتُهَالِغَسُّمُ لِمَ وَلَهِكُ فَتَمَ لِأَلْأَكُ لَأَنَّهُ هُوقِالْ عَزْقُولَهُ وَلَهُ كَالناظرَ فإلسَّتورية ضِك فِي الظِاهُ الْمِنْهُ وَرُفاقالَ بِهَ لِكُ لَكْنَهُ قالَ يَعْضِكُ لأنهَ قَادَ عِلْ اللهُ عَيْكًا لِكُ قُلْكُومَكُ هَاهُناكُ لِاللهُ عَظِمُهُ لِكُنَّهُ ادْكَاتُ ا مُعْيَمُ الْإِيلُونَ لِمُخْطَابِرِيدِ الْتَكُونَ عَلَيْكَ خَدَالْخَالَ حَالَهَا تَرِيمُ فَكَ ايشًاالغاظ العلاه لانه قال داعليم فلاتعدط عُلِحَه مايعل الأعيون ولعُ كِلْنِهِ أَذَ اخَاطَبِنَا فِي إِنْ مَا لَا الْعَدْقَةُ الْعَدُنَامُ وَصَادَ الْعَجَبُ فَعَا \* ومازادنا ايعازا اكترولاذكولنا مزاين يجبان فعاع كقتنا كعولك اتعاب عَرِلَهُ وُلاَ بِاوَلَ عَرْضَطَعَ وَلَا مَن تَعْظَمُ لِأَنْ هَالَا لَهُرَيَّ مَتَعَافُفًا عندهية الناشرة وتغدم فنظف فالالنس فياشلون كلمه كمين طَوْبِ الْعِطَاشُ لِي الْعَدَانُ وَقَدَ فَادْنَا فِي الْمُلَالَةُ الْمِرَالَةُ وَعَلَاهُ عَنْ قَولِهِ لاَنْهَدَرُطِ وَعَلِي مُعَادُمُ هَنَاكُ المُولِيَّيْنَ فَلَاكُ وَعَ هَاهُنَا الأوين يُزَامًا مَا فَي كُولِ كَانْ يَعَالُو وَجُوكَ الْعَرِينِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وادكأ ذظنهانهم يعادلو للنائز الزيئ يانعون عنهم زضانة ازبلغهم عَايُلَ تَرْجِلُالِنَهُمْ وَحَالِانَهُمْ وَمِينَهُمُ لِنَيِّا خِلْهُمْ بِرَلَكُ هَاهُنَا وَالْأَهُلُارِ هَاهُنا يِنوَجِينَ إلهُ رَبِإِز الرَي تَتِيلَةُ أَدُااسًا مَنَا اللَّهُ مَالِيرٌ فِلْجِيًّا انْ نَبْنِعِيهُ مُنْهُ وَدُلِكَ أَنْ مُتَمَّتَعُهُ إِفْتُلُاكِ سُلِطُانِيَةً فُصَوفًا مُرْتُونُ الدنيا وقِهَل لِأَعِدَالِينا وسَيعَهُ كديتِفُ مُزالِكُمُ التَحْسَلُنا ومُاتِكُونِ عَلَي بسيط ذاتة لاينيينا نعتا الأندقدة الجلفوله الداراكرقدع فأساء

حَالِكِهِهَ بَوَجِبُعَلِي عَمَا قَلْتُ مُزْتَجِعَ شَرَابِيُجِلَّا الْأَازِمُوسَى لِلْبِي قديج فيليتهالة وعلي عليه فالسنجيد واستجيب مناة ولفالا السَّبِ قَالِ لِلله لَهُ مَا مِاللَّ تَهُمَّوْ لَ يُحِينُهُ النبيهُ ايضاً ادْلُرْكِان مُوتِهِا مِسَمُوعًا فَصُلتَ الِحَافِهُ مُوادِهُ ادْكَانَ قَلِبُهِا قَدَهُ تَوَالِيَاللَّهُ هَتِإِفًا فَهَابِيَلُ مُلِي سُلِما مِنَّا لَكُنَّهُ مَلِي مُنْ مَكُمَّ مُعَالِمًا مُعَالِمَ مُعَالِمَ مُعَالِم صَيًّا ابهمَ البُوقُ فتحسَّدانتَ لتحسَّدَ لك العَديبُّ مُزوَعُلِي كُلُ امُكَ الْبَغْ قَلْبُكُ وَلَا تَرْضَ يَعَابُكُ اسْتَعْتَتُ بَالِدُهُ مُزَالِكُمْ إِنَّ الْمُعْاقَدُ لأندقال وللأغاق استنعت بكياب المنتب مواكم نظبك مُزِلِيٌّ عَلَهُ المِعَلِ مَلاَتُكُ سُرًّا لِمَا تَوْكِلِي فِيضَوِرُ لِلْكُ بِسَتِاصُل الاملابكلة وكاوك الصرة فيكانا عيده منه كِلتركز فاجِع لِمَالَك انت حال داخل اليق صَورَمَلَكُ لليسَّتُ فِللَّاضِ لَكَرْكَ الْحِل الْي الفصوللة في لم والمالة هاله والعَامِد العَوْلِلِهِ العَوْلِلِيِّاءُ فاظهر توقي جزيلا لأنك جأبان ألملاكه مساهم زويسا الملايله مُترَّغًا رَنِيمَاتَ الشَّرْفِينِ وَهُذَا الْحِيمَ كُلُهَا تَظْهِحِسَّ تَزِينَهَا كَيَّرًا مسبَعَين مُلِكُ الكَوْرَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَبَّ مَانَهِ الظِّاهُمُ يَعِينِه كبنوف كفلط كالتبقه أداصليت وماتان يبتهم السري لأنك ماتبتعل الْ لِلنَّاسُ لِكِنَاكِ تَبْتَهُ لِ الْإِلْمَةُ الْخَاصِ فِي الْمُكَادِ النَّامُ مُنَاكِ جَلَوْدُ وَعَوَيَكُ الْعَالَمُ بِالْوَهَامُ مُتَوْبِرِتَكُ الْعَاجِيمُ إِذَاعَتِهَا فَادَالْسَهَاتَ

السميه الواحد ولاغترف المفع عضطاياة ويزول العداب عنه وبعدله وبعداسته وباقتدالية فيالتنجيه بالدخ وبالدري وعواخات الغَيْمَبُدُ وَدَبِرَوَ لِالْمِحَ عَلِيهُ فِي لَمِيسَةً كَعَلَا الْمُلْعَبُ الْمُلْكَةُ لَهُا لبَّرِيكِنَّهُ ازِيْنِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَهُ صَعَمَّا لِمُثَيِّدَةٍ مَن يرعَوَابام مُعِمَامُهُ احْسَناتُهُ القِلسُّمَةُ لَعُولِيها وُلدُاقال الركيف المَهُواَتُ فِي قِالْهُ لِالعُولِ حَاضً لِاللهُ هَنَالَكُ لَكُنهُ دَكُودُ لَكُ مُعَتَادًا المصلح والكن م يتبااياه في المواض الغالية وفي المثالك العابيدة ويعلنا انْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن الْمِلْ الْمُوتِينَا لَانَهُ الْمِينِلِ الْمِللَّةُ وَلِلمَّالِهِ اللَّهُ وَلِلمَّاتِ ككنه والبالبانا الدكي في المتكانة مَصَاعُدًا المِسْايلُ مُناجِلًا لمِسْمَا المشاع المشتك ولأبولق المعاج المبنه مابنا شبذ بالمايناس فرينه في كان قُور ها الغيض ينديل العُداوهُ عَدا وَيَعْبِص تِعَامُوا ونجزج الحسكمنا وكورو للب امرالصالحات كلها البناؤين في افتعالنا الأنسانيه زؤال مهدكما فبرينا اتعاق الماكين فالكلاكة عَنْدُ مَلَّا هُمَ لَنَبُّوا فَا رَكَ نَاكُمُنَا مُسْتَرَكِينَ فِي النَّهُمُ الْجَيْمَةُ الْوَتَلَجُوا الضرورواليها التوزغ يرهافا هوالفررمز للناسبة التجابعل ادُاحَمُولِنَاكُلُنَامِتَعْتِبِنَ فِيلِنَاسَبَهُ الْيَقْوَقِ لِيَتَاعِبَلَكُ الْحُدُنَا ولإحظا وكيلا الترمز تضيه لأالعن عتلك حظا اليريز النعابث ولاالسَيديجوكينيًّا آلتومنع بكُ ولاالديسُّ يُحْوِرُمُلَكُما التَّوْنِ

تحتاجوزالية وعجح سنبطيئ وأدكوناه الذنام وفي هلاا لغرابيرا لأ بِعَلَمُ الوَاتِنَا طُويَلَهُ وَمَعَنِي وَلِي لَوَيْلَهُ لَيْ وَمُولِويُكُ الْكِنِ لأنجعًلها طويله بكاتؤهما نعوله ونطوله لأننا بحتاج اننبت في الفأواد مستنفعة مخامد ولحد باعتابها لأزالة ولنقديقال لَوْنِوامَعَتَكَمْبِينَ عَلِي الْمُلَاةُ وَدُمِينًا نَعْسُهُ بَرَكَكُمْ تَالِ الْمُلَةُ الْيَايَاتُ الْ تضرعها احنت وكك العافي لعالي الخالي المع فريمتل الديجا المعند مكانبه في النصَغُ الليلةُ الفض لِذَا قَدَ مُن سَرِيوه الْيَخ عَيلِهِ مُطاوِيةُ لِبَسِّلُ جَلِيمُ لِمَا قِتَهُ لَكُن سَبَ الخَلْجِهِ مُا اشْنَحَ بُرُكُ الْنَاتُ اخرلناكلنا الإانتضج البة تضع المنعلادما اسواداتتدينا البُّهُ أَنْ وَلَنَّ لَا تَنَامُ رَحَمُ وَفِي كَيْرُونَ مَنْهُ الْهُ عَلَى شَيْطُ وَاتِهَا لِانَهُ قدكصن هكا المعبز بقوله لأهم بظنون انهم بكترت اقوالهم بيتجاب لمم لأنه قدقال الساقا فاع فالجلوم انحنا أجوراله وللكاك تعوان فانكان قدع فمانختاج اليه فلأعض نختاخ انضلي فاجبَبَك يَجُبُ عَلِيك انتَ عَلِيكَ انتَحَالِ لَيْ وَاللَّهُ مُطَاكِرًا كُلَّتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَيْكِ انْصَالِ لَكِمُ الْعَدَى لَكِ نَعْضَ بُدُمَّا تَمَالَ نَفْعُ كُ الدَّ لتذلله وتتواض لتتكلم طاياك فعدقالج لقوله عليه كا الفيئ صُلوانم بابانا الدي في المسكلة ابصَ لمو في الخاب الفحرسًا معه وأذكر في بادي ابنهالة بكافة احسًانه لأن يرع والسَّه اباة فيهك

قروس فزع دالله فأمع فظيتون كالموفياة فالأنه والباان تعولنا فيناطأ المبيهة فبلغ فتهينون النلما أطاعة الدين بورفوننا وهوابط النها النهب لناكلنا معاشا تباسب العُصِلَهُ وَالْعَلْسُعُه الكَامُلَهُ عَالْصًا مُنْ اللَّهِ وَالْعَيبُ بِينتهي في تسلة إلى يعلى المنسين كلن يكن الناجيل المسيِّبكُ فلبات ملكك وصل اللغطة ابضا لغطة ابنطالص ألود لأتتوكن فى الأنيا الملخطه والأبعتد للخطفط الخامُ سَيًّا عُظِمًا لكنه بيًا رَعُ الْعَانَدُ اللَّهُ ويصِولِ عَلَى نَعَمَهُ المَاسُولَةُ وَهُوالْ يَتَاوَلُ مَن فظنه صَالحة ونِفسَّ مَخلصُه مَزلِكَ فِيهَ الْقِحْلِلَافِ وَهُدا الْعُنْرِمِ قدى كارْبَعُلِسُّ الدِيُول يَشتهيهُ فِي كليوم وَلدَك قالُ النالخُ زاللين قىلمتلكَ الْمُعَلَى الدُّج الناج له نتحسَّد منتظرين البنوة بالعض واقتداج سمنا لأنغز قدامتك كعلا الغشق مايكن حظفظ هَدا العُالُوالصُلِكُةُ ان بِعَلْفه وتَعْضلهُ وَلاَتُعَدِيكُ مُلماته الخازيد ازتدللهُ لكن اله كلون عال مُقيم في المُواته نغسها ويخلص فرفال تهيدهدين الصنين جبئا لتكنسعه وَالْاضِعُ فِي مُعْ اللَّهُ وَالسَّمُ وَاتْ الرَّايِةِ نظامًا فَاضُلَّا لَا يَهُ المُوسَا النشقي فكه المامولة والنساع الية كالماستن فادمنالكم يَحُولُ لِنَا ذَلَكُ وَحُونَ عِيمُونِ هُمَا هِنَا فِيجِهُ عَلَيْنَا انْ نَظْهُ السَّبُونَ :

المرووش ولاالملك يمتلك خطا اجل زالجندي ولاالعلسوف يحوز ملطا المُضَابِعُ فِي الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِلَهِ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ال حَسِّبًا فِأَحُدُّا الْهَالْمُ الْفِيغِلِيُّا لَكَافِتُنَاعُلُجِهِهُ الْمَافِلَهُ فَإِذْ قَدِ ادكونا بهذا الجانسة ووعقيته الغاؤيه وانعاقناع احزتنا وتكبه معَية وابعُنامُ الأورَ وَعِلنا في السَّالَةُ عِنهِ النَّهُ النَّالَةُ عِنهِ النَّا عَلَى اللَّهِ ماياكن فاننبنية منفئ انهال اللفظة بعينها فيهاكخاية انتخصَافِيناتعُلِمُ الغينَالهَ كِلهَالأَنْ نِينَعُوا اللَّهُ اللَّهُ وَالبُّا مشتكا يجبعليه إزيظه شير وبليغا تهدييها عظمتنا عَنَّا انْتَاوَكُ مُوجَلًا لَهُذَا الْجَانِسُةُ وُبُوضَ مُرْهُهُ عُرِيدًا للمهنة وككنه لريكتو بهكا اللغظه ككنه زادها لغظة اخرع في المعرفة في المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافعة ال للمِينَة غِيْتُ باللهُ لِأَيْبَغِ قِيلُ جُولِيهِ مَطْلُوبًا لَكُنَّهُ عَيْسَب الأشاكاهاتابتة بعُدَجِسَّزالتنا الواصل إلى يَهْ لاَيْنِ عُنِي فلتعدير فلاهوفلجة لأندعتك مجك متكام لأتابتاعلي حَالِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّ وقدةالهك التولينما تعدم كزيعكمة فليل فوكرف كلم الناسك ببصطاع كالمراكسة وبجاوب ابالرالاج الأت للان عَاجِبِد السَّوافِينَ داجِين بها قالواهُ والنَّولُ قَدْمِينَ

فإزينغ علما استفاغ افوضه أفازك انقلانع كالخطيبته ادااظهُن الأضليا مُلايكة اخِين اعطنا الدُرُخبينا الْمَلاَم جوهَنا وُازسَالِت وَماهِ وَخِبْرَا الْمَلِآنِ هِوَهُ فَأَقَلَتُ لَكُ مُوا خبزيونمنا لأنهاد قال فليكزمش كالخال وكالمرض كحج فالبجه مُزْتَعْ يَبِلَهُا عُلِي يَحُمُ الْحِلْمُ أُوْخِاطُبُ النَّاسُونُوعِ إِنْ فِي جسمهم يحت صورة طبيعتهم وليسوا مقندبين ازعتكاوا ذال امراض لهواه ربعينة إلداتب فالملايكة بامرنا أزنتم يخزاطان عَلْحَ وَفِي المِنْهُمُ الْوَلَايِكُ المَلْآلِيكَ وَالسِّوا وَيَعْطُمُ خَفَفَ طبيعتنا بعك كاك يطالبنا باستعضا تفك سيده فلا مُعِلَعَهُ وَلِيتَرِيطَالِنا بزوال مُواخِلَعُ مِرَ الدِينَاسَّبُ المَلْكِلَةُ الدكابس نحيرا لغتصاب طبيعتنا لأنها تختاج طعامها الضرور والدكالا يكتبك ووامل لالتكيو العنهم الدوحان والمظالب إلمسماينه لأيذكما أسناان تعل كالنسام راجرل آموا أؤلا الإجل ظعام ولاستب جلالة نيآب ولأمز تلقا صنولغ ولاواحك نوها الأهناف فاستالها لكينة المرناان نبته الية فيخبز فعط ومزاج إخبز يومنا عُبرلاعهم بعق غدنا ولهدا الغض فالخالعول اعطنا خبزنا بومنا الدكمعناه المنزالك إليومنا وليوكلتو بهدا اللفظة لكنة أضاؤاليه

التحللان فح للعادينينها لآنة فالجبُّ انتهمًا المُّوات وَالنَّعِيم الْتَيْجُ السَّمُواتُ وْمُعُ دَلَكُ فَعَلَامُونِا انْجِعُلَ الْأَرْضُ بِاللَّمَاسُمُ ٱلَّهُ، وآزياوزمعامنا فيهامعام المتصفين فيالما وانفله كالبعد كانوله ونتكم كالتكله على عربانتوس لفيه المستنا لالكس مُ إِنعُ لِينِهُ مَا كُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُتَعَمَّا مُدَهِ الْعَوْلَ الْعَالَ الْعَالَ فِي الْ الإجل الناف الزخ ككن قريكان المقيم مامنا ان كالحرائول على مزقد حكوق الفاؤوالدي نعوله فهدا هومعناه متلااز الأفال كلها تكوزف البيوات خلوا وزعان والملابله فايطبعو بعضها لكنهم كيطيعون لفاموالخالت كمقاونخ ضعوز لفالأنه قال انهم مُعَتَلَادُونِ الْعِلَو الْعِلْ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُلْمَا النَّالِيُّ الْ تعلم نيتك ليرن فعها لكراهلنا الانتمها علفاعلي سترتم نشأ ارابت كيغ لمنا ازننواع أداوض لنا ازالقَ عَبله ليئتِ لخَصَنَافَعَظُ لَكُنْهُامِ دَلَكُ لِلْغُهُ ٱلَّذِي الْفُلُورُ وَعِذَا لِكُلَّ كِلْحَاكِمَا المصَلِيرَ الْنِيعَادِ النِيا الْعُنِايَةُ بِالْعَالِم الرَّحْهُ فِينِيه لأنه مُإِفَالْ فَلْتَكُرْمَتْ بَيْنَ فِي لَوْفِينَا لَكُوْتِ عَلَيْ لِمُ كَابِعُونَ } مَزَالَا يَرْضُعُ يَخُلِ الْظَلِالْهِ مَنْهَا وَيْعَرِّرَالْخُرِينَهَا وَيَخِرُ الْرَبِلَهُ كلها ونستعب للغضله فيهاؤلا تييزنم أبغد الشاعن الأنض يغصل تغصلها منها لأنه قال انصار فلا المهب

ازنيتها وكالكنها الكافالدك كأخطابانا واسناان تمنعه صفها وعلناكبوننال اغتفادها وتحبل لطان على طالجه وتمهل فولغ انه قلعَ خ ف ف الغ له م المؤوديَّة أبضًا يَجَهُ لنا النَّهُ يَكُلُّ مالجة رمنِاهُ وَاورَدُلِنا شُرِيعُهُ النَّضِعَ هُلِ النافعَةُ فِي الْكِرِيا خطايانامكزعنونا إنتواض ونتكال بابعادة ازنهف لغيرناما اجيؤهُ وَالينا آسَّ مَخَلَّصُ الْمَنْ الْحَقِلَ كُلَّهُ وَوَعِكُ الْإِنَّا آلَ يَعْتَغُلُمُ الْمُ بُولِانِهَالْحِطَابِانا يُويَوِينَا الْمَالَاصَالَحُه وَيَعِلْنَا ازْنِتُعَلِّنَوُ فِيَعَظَىٰ الكفنا المنتعز وصفة والديختاع انخفظه التومن انخفل هَوانِهِ فِي كَامَنُونُ إِلَيْمَنِا وَٰلِ آجَوَهَ مَهَا يَكُوالْمَنْ الْمَامُلَةُ وَيُهَا قلاشتماع لح تنا المحتلانق بسنا اسمه واستعضا مدف ستروكا عَلَهُ وَكُورَ مَشِيته هَو هُو فِي اللَّهُ يَعِينهُ ايضاً وُافتداد أزنزع كالنَّهُ المَانِهُ هُواظهُ الطِّرُيِّهِ خَالِيهُ زَالْعِيبُ وَقَدْلَنِهُمْ فِي هَالِالْوَانُوكِمُهَا انْدَيِجِهُ عَلِيناً انْهُلِ الْنَهْ عَلِيلِ الْدَيْرَادُنُوا البينا الأانك معاقبل أاكتغ بهئل الأوامؤفة كالكنة فض هُ كا الأفتولض بمغيضا مروبع والمفاكة اليئر يتكاروالأمصيه وإحك اخري غيرهال الوصيه عندنغوله على هالالغنوان صغيم للناش هفواتهم يتيضغ كالكؤكرالتماوك فزهل للجهه حصل الابتدا مناونحن الطِابِ الْحُتَى عَلِينا فَمَا لَا مُو لَأَنْهُ قِلْ يَعِهُ الْمُلْمُ وَالْدَبُرِ فَكُوْلًا \*

لغظه احج يعولة اعطنا البور فبحبه ولك الأنطيرة وإنتا الحلافِدَة وَلَكُ مَا هُمَامِنا بِالبُومِ التابِ الرَّمَاعُ فِنا إنكا نَيْصَرُمُسًافَتَهُ فِلْمُنِتَابِتَ الْأَهْمَامِ وَهِيلِ الْلِيفَادُ وَزَارِعَ زِيْهِ متعكفًا بُعُولَهُ لَاتِهَمُّولَ للغدوبِرُلِينِا الْنَاوِرْمِيُّمْ مِنْ مِنْ الْمِي جهاتنا منطاير يزخلف كظيفتنيا خفوع أيكوز مقدارة مقدار ماتطلبة مناض ورق علمتها التيلاب نها قراد اكان قديم لنابع لخميم اغاذة كوننا انخطى لزايناهاهنآ ابضا تعطعية علىناكنير والمونانعدم ابتهالنا آلي الأهنا المتعطوم زاجل الفغ عَرْخُطَا بِإِنَا وَالْتِعِولُ هُلَا الْعِولُ الْعَولُ الْعَالِمُ لَا الْعُولُ عَرْدُنُونِنَاغُ لِحَ وَكُومُ الْعَرْسُمُ عَنْ أَصَعَهُ مَا كَتَاكُمُ لَا أَعْ لَهُ مِنْ افراط تعطفه وجودة بعدالفغ كنامز شروبج بالتعديك واستنفالهاوبع كعوهبته العظيمة المغتاض فغفا بعي فليا أداا فطآنا ابضًا للعُغوَّ عَنَا وَالدَّلِياعَ لِحِلاَ هَاللَّمِ لَا مِنْكِمَ المُلاَمِّنِينَ الملومنين فنواع الكنيئة ومبدح المقلاه بعرفنا وكالكالان الخايب زالغ وريه لزيع در الزيع والله اباة فاضحانت هُلَاالْصَلَاهُ لِإِبْعَهُ بَالْمُومِنِينَ وَهُمِيتِهَا وَلِهُ بَصْحَةِ بِزَالِ تغغهم خطايام فواغ ان لابعدهم المعودية يبطلن التويه لأنه لولا انه ساريبين هدا المعيز لما كاز الفترع لناه

خُرِي فِكُونَوْدِيبُ لِيَسْ لَوْرَن مُوهِا إِنَّ إِلَى الْحَيْدَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ خَلْصَالَيْنَ مِنْ اللَّهُ إِنْ سَبِحِيبَ مُنَا فِي كَالِنَا الْأَخْرَ فَحُرَى انشا النَّفْق عَلَوانِفَتَنَا فِي الْمُولِدُيلِ الْمُخْرَاكِ الْمُا وَلاَّتْدَخَلْنَا الْجُحَنَةُ لَكَرْجَنَا مَن الخِيْبِة وَالْكُ مُوالْلَكُ وَالْعَدِيقِ وَالْجِدَالِي الْمُعُورِامِينَ فِي صَالِي إِ الألفاظ بودب مقارينا ويغبض تدخنا ادعلمنا انستعفى زالجهادا لكزلانظغ منهااد احصلنا فيهافاننا علج هلا لخال يكوزا لظغافا ابهي حَتَنَا فَيَعَمَل الْهُزمُ لِهُ لَالْمِيرَ الْحَالَ الْوَعِكُمُ الْعَلْمُ مِلْ فَا مُجَالِنًا اليالخ رهَجَت علنا إزنبت كاوض لانتاواد لرسَّته عاليها فينبغ ازنه للدنتوق اوازالجها دانت تريع ض عزيزة جليك خالية العَبْ وَالْخِيبَةِ فِي الْأَلْعَاظِيمَ مِنْ اللَّهِ الْمُوعَزِلِينَاكُ نحادية مرباحاببه كزمها دنه يبطلها ويوينا أزليتر صلعزبزية كِالطَّبِعُ وَدَلِكُ الْحَبِنَهُ لِيَرْهِ مِنَاكُونًا مِنْ وَاحْتُرُمُ رَظِيعُ لَهُ لَكِنَهُ متكون مخولط مراحتيا كؤونيته فهويري يفارا اللغب على الله لعظم امعانا فيله مرتلعا تعام شرة والمتحرم اظلمناظلم يجابينا كحريا قدرالت المسالم كسنها ولهدا العض كأفالبجنا مزالخبتاً لكِنه قالجنامزالخبيث بودبنا بدكك الإسكر البسه كفتانا ولانتتنهم فيالعوابط التي تنالنا كهم فيهامكه وهس لكزننة لعك وتنالمنهم إلى الخصوصًا منظم الله هوعله للتركير

حَسَهُ إِن إِن إِذَا خِوَلَ لَكُن عُامِن الْجِورُكِيةُ الْوَلْمُعَمُّ الْجُعَلَ اللهِ المخرم صاحبًا لعنيتاك ولعول لكنعا وجده اقضت انت على خَصَاتُ نَظِيرُهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِدَكُ فَا رَضِحَتَ عَنْ مُولِمُ الْمُعْلِدُتُهُ تنافخ من المُعَانِعُ بَعِنهَا عَالَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلْمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْمِلْمِ لتلكُّ لَانْكُ الْمُتَ لِأَمْتِهِ إِمَاكُ الْتِ الْمِلْعِ عَنَكَ تَضِعُ لَعْمِيكُ والله فيفغ لك وليرالي نوم الاستمع بعتامًا وانت تفغ لمواخيك والعبودية والله يضغ اكتعبك وإنت مظالب بشرة وكترة والمده لرزل عيما ازياف خاطبا الااندم ولك يعض عُلِحُ فاللَّهِ هَ تَعُظَّعُه وَجُودَه لِأَنَّهُ قَرَكَا زَقَاحُ إِلنَّهِ ۗ الجهة واهباك مرسا والجهان اسباباك يتولا فخطالن كمن تنزعًا منك خلقك المتم المدويك مخ العضك ملجعًا الماك مركافة الجهاة بعضوك لأنطالك يتحده الانقوله انضاب إحدر للك على على الظلم مُلَهُ هِالْأَعْلِيْ فِي لَا المِنالِ تُوجِلُكُ طَايَا وَهُلِ الْنَمُ لَا نَمُوعَ فِي مُ العُلُ خُطِيهُ لَلْنَكُ انتَ تَتَعَلَّمُ فَشَمَلَ عَغُالًا يَعْبُ حِتَلَغِهِ اصْلَا مجبهم اعظم منهاكمية وقبل هُلا الضع قد عتعت بمواهب ليستت صَالًا أُدفَتَ عَلَيْ أَنْ عَتَلَكُ لَعْمَا السَّالِيهُ وَادِبَ بِكُورِ فِي السَّناسُ مِعُ هٰذَا الْعَزَائِذُ فَعَدْ خَزَلِكَ هَنَالَكُ تُوابُ عَظِيْمُ وَٱلْأَطْالِ يَجِوَا عَنَ

غابة اعرض ليود هز الجاهد كافه جهافة فوعله انتت مَطَيًّا تِرَادُ دُسِنَا وَ وَكَاكَ عَلَى مُا وَصَلَّتُ الْإِقْلِ الْأَيْرِينَا الْهُ الرَّجْعَ عَرْلِكُ عَلَا لِيَوْمِنِهُ الرِدُايلِ فِيعَتِهِ وَان يَعْتِل الْمِعْمَلُ الَّهِ تضاد الخبقة اكتون الكولف الكادكونا بوك المالاه المفاما كالم هَداالنَّ العَضِلةُ بَعِينِهَا وَاقتاد سَامِعَهُ مِزالِكُلُمْ وَالمَصْعَةُ وَمِزْلَكُمُ الْمُ الحرودة لفا البطاعة هلا المرعية لأنه فالك معتم عزالناش يفعَ عَنَالُوانِوَلُم التَّمَا وَكِينِما والْمُرْتِعَضُواللُّمُ وَلِهُ وَيَعْلِكُمُ لِلْمُلْ التنبب ابغا ذكرالم وأت وابحر ليخ إسامعه بهلاالكاؤات جهَجَ الْإِنْ يَنْفُرُّ وْهُوانِلْ بْجَيْلْ لَهُ وْكَافُك قَدْ يُعْلِلْكُمُ وَعِنَاكُ الْأِدَةُ الضِيَّةِ عَالَمِهُ لَانْنَالِيَسِيِّةُ الْنَالِيَةِ فَي الْمُنْكِلِينِ الْمُعَالِيَةِ الْمُنْكِينِ فتكط لكزيج بعلينام ولك كأنكون اعالنااما ايفاوليك تشبهنا بالله تشيها بليعًا متل النافين سَاحَةِ بالإَشْرِارِ وَللنَّيْ بظلموننا ونعف عنهم على يحكوما تعدم فعلمنا حيزقال فاندكستكرف منعيه على لخبته والصلائر ولهذا العنض البرظ بكل فظ مَرالغاظه انع اعاد اننام وكالم والمانا ولتكن والمانا ولتكن والم الأض تخلج وكونها فيالمها ولفطنا حبينا واصفالنام ونوكينا ولأ تتخليا إلى نعناه وعَالَم الله والمنطالة المنظالة حقولا فالكولا الله والمفط على المعطف العام المعام عشد

كهاويدكر علافا تجعلنا فجهاه وجيتم كافه التواني الرانب فبتاعنا مجسنا ايضًا وانعَزيم أينا بكارة الملك الدي قررتباتحت طاعيته وإبلوا إنه أوفرا فتلام العالانه قالك تعوالج والملك والتنوف فانكاذ الملك مولة فايجب الخافك مِنطِيقِ الله ليدَيْ مِجِدُ ولا المُدَخِطِقِ مَعَانلًا له سُتَمَالًا الله وَيَاسُّمُهُ لانه أَدْقَالَ لَكُ مُولِلُكُ فَعَلَالْ إِنْ وَأَلِ الْدِيجَ البِنْ إِخْلَالُهُ اللَّهِ الْمُعْلَادُ وأنكاز يظرانه يغانك عندلظ لأثالكه وكالالإركان الحال مزعكه يكفؤ وانكان عن يقاله النظاية المفادمين ومايتجامران يعض اصلاه ولأعلى طلخ والميز يواخونه فالعبود تذفيران العاد التلطان فيح ككتم الفاؤا ولأوغام فيغ وليعلى مؤلفية في العبوية ادار المراكمة والمناير بلصاول المائوهو وك ولااجتري على نعَاياً أيوب الصريف ولأعلى فطمان بقي الراز لهذا السَّلطان مرا لِعَلَّةُ وَالْاقْتَلَاكَ عَلِيهَا فَاوِكَنتَ ادًامُ رِيضًا مُوارِكَمَ إِيوَ ضَعِيعًا وكستعلاف بكأان تتواخ اقديموت التملك كالأفتلاز اقتلاده مُعَنَدُ فِإِلْ يَصَلَّحُ بِكُ مُظِالَدَكُ كُلُهَا بِالبُّرِيمُ الْمُؤْلِكِ الدكهوراكين لانه ليش يستخلصك موالساليا الموجودة فعظ ككنه بقتدر انتجعك بجيدًا بهيا الانحتيب ما ان قديته كباي فَلْلَكْ مَجِكَ يُجْتَعِن مُوصَعَة بِجَاوِز الْأَلْوَعَاف كُلْهُا وَلَيْتُ لِهُمَا .

اجتزيه واخرف احكينك لكن عفا الخال الكتيت جراينا ينتهي تتنايضا الأانهاتنا تعرف لفاعلوجه الاستعتبار فالمستعبر والممكز التحصل نها اغمضا أنمنام الوافي ويتكالكه فرمنا ماعيت مُزمُنا مُا تَشْرُوَ بَا طُلَارَ فَينا مُا قال لِكَفِيهِ قُولِكُمْ لَرَهُ وَالْأَلْقَتِ لَ شهوم بسكه ولاابصر بعيين فائتقتين ولأين كروك ووباستعام عنهه وجُعَلِقلبه وَانعًافانكناونحَن فِيكَنبِينَهُ وَفِي قِتَقَعَهِ ا فعلصن غدكا بافعال شربر فجنبل تديرها غزنكور ادام مزها هَنا أَنْكُن فِي لِينا المواج هُلا المِيلة الخِيرَ لَمُبِلِّعَ هَا فَأَدُا حَمَالًا اليلجة الشهراعة والمالتوق الماسفال المدرط لهمخ الجيف نيانا في الله المعلقة الكالم المنافقة المنافق سَهَلَهُ وَجِيزه عنلصه و كاتعب للتغلم و عاياج ذيل مُبِلِغَهَاعَظِمْ تَعْدَيْرِهَا لِأَنْ إِي مِحْ بِنَالْنَا فِالْنِصْغِ عَنَ غنا قَالِمَا يَصُلِنا الدِيعُ إِذَا لَمِنْ مَعْ عَنَا فَاللَّ فَهُمَّا الْعُلَاثُ لة عُلِوازهُ لا المُعَ يُستخلَمَنا مِزَالَغَضَا وَعِتلُولْنَا لُاحَهُ كنزفي وَعَنِهُ وَيُعِنِي وَيُولِدُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ولإيتاف كطريقا طويلة ولأيضع دالحقم الجبال فلايختاج الحاك ينعِقامُوالهُ وَلا الْيَعْبِ جِهَمُ لَلْنَا لَحَدَيْهُ الْيَقَا وَلَكَ فَعَظَّ وتتعلله خطاياة فادالنت لنتت كاتفع فغط عَمَن عَكُ لَلنك

فالأثلف لغراناه فازنقف الكبشد بتعري طفارة وخوف فللموعنوية تكوين وهلين للبين بعدهلا المضاياكلها لشناما نفع عَنِينَجِ المِينَافَعُ طُلِسَانَتَضَجَّ الجِابِعَهُ فِي الأَسْعَامِ وَالْعَدَافِ اوْتِجَاوَعُهُ الْ التوكيعه كمزيج افرم وطرف قطر الخطرفة وديك بعدا ز فدع الهوكافه الكفال وكيل بفاحق لكينافر لحدفا الأخرة لأيقيز فنفأواد المكعو قرمَه المعَ إل الصَالَحَ وَكُلُهُا احْدَتَ كُلُ الغِمَاكِ وَعَمَانِ صَابِرَ الْمِهَا وَالْمُولِعُنْ إِبِمُاحِدَهُ لاَزْلِينَ يُعِجِدُ وَلاَيْلُولَ وَلاَوْاحُدُ وَلَا وَاحْدًا وَلَا كَان أَبَالِكِاللَّهُ الْمُكَانِطُ لِعَلَّالْمُ اللَّهِ إِنْكَانُ كَانُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه الخالئ متلما احبنا الأهنا الديضلعنا وهدا العوله بيأين لكترويظهر واضيئ امنراع تياناته البجيئة بهااليناكاية وكزاط مواله يأمن بهَافَانَانِتُ تَدَكِّرِ إِلَيْ وَرُوالاَحِلِي وَمِكَا نُوعَيْدَتَنَافَتَ عَلَيْهِما بِعِادُهُ به وايع ومانسًا عَدبُ دُلك ولواخِ وعَد عَت سُرُورًا اعظم و هُول لكنك ميخ عَنْ عَلَا مَنِيكُ لِمُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّهُ ال المكايبً للق توافينا ومِانتنِ طَلْ في المَا اللهِ نَعَادِمُهُ كَانِورِهِا فلهُ لا السَّكِبُ نَعَمُ لاَّننا لوهِ بينا وَنوينا وخطابا بِعُمُ وَاحْد فعسَطَهُ مزايامنابابا استقصاينا لكنانع فصينك يكابعن فصالبة بكمراعال شرية ويَعَزمَ طَالْبَيْن عَمُ الْمُطَالِهُ فَوَالَ الْكُفَرُ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْمُلْ مُناغَّلُوانِ إِذَهُ اصْ الْعَنُواتُ الْكَايِنَهُ الْيُوْمُعُكُ الْنِي مُا قَدْعَ فِي مُلِ

انت بشريعة الله فعيط لكنك وكك تتعيسًا الله العالم الفراف يالغُهِا آلعَل قدانِسِ الدامرُ الذاريها العِسَى فالطفا الغرايفانسّان موالكه هرعارف لخفايا كلهامريكا انتخفظ شرابعة بكافة الاستنعا فج هَفِظهُ البَّعَدُ البَّعَامِ الفَّاسْ الفَّالنَّالَهُ فِيهُ لَانَّهُ يُنْكِمُ عَنْكِ القابل والاوال والمزاجل كمك بهافقط وكيقتك ويطالبك بقابله عُلِلهِ فِيغَالِبَهَا لَيونسَّالَةُ ازتناكَ نه مُالِيمَكُ هُوبُالاَبْنَعَادَعُنهُ بِكَافَهُ اجتهادك الاازانة ناسكا يوجدة ينابغوا الجاب كغابة من فطال قِياسَهُمْ عَرِانِهُمُ لِيسَولِ عَلَى إِعْدَالِهُمْ مَعَطَ لَكَنهُم عُ دلكُ يلعُنونَ أولاد معاديبهم وبونزوز لوائكنهم ان كاوالح ويهم والنفط بعال انهمقد كَالْوِلِ لَحَوِيْقُمُ لِأَرْتِعَ لِلْهِ هَالِ الْعَوْلِ الْكِيمَ النَّيْتُ اسَّنَا لَكَ فِي اللَّهِ خاننِكُ لأنك قدعَ لتَ مَا قد عُصَل ليك ُ انْعَالَ الْعَيْبُ مُرْحِلًا كنةً لَا دُنْوَيَسَلْتِ الحَلِينَهُ ازْيِعَا طُرْعِلْيَهُ وَلَا عُلُوسَتَعَظَّا وَانْت منع المنع المنع المركزة والمنافظة المنع من المنافظة المنع المنع المنافظة ال لَشَت هَال النَّوابُ اصْعَبُ منها ايت سَّهام ليَّت هُذا العواجُ إضر منهامولينًا ما ادبك المسج بعكل الأداب ما العفر اليك ال تديح فيك على هَا المَاكَ وَ لَكُ الْإِلْكَسُ الذِهَا الْاَوْلِ الْوَالْهُ الْمُوَالِ الْوَالْهُ الْمُعَالِمُ مزا لكفؤاه المصبه بالنعام العالم والنائك يوقع بالغاكك كوقاق الغيبة الجليلة ليغ تلاف عرسيك وقلحنه فضيئك عسما

تتضيع الالله داعيًا علية فإ الجيا فالريخ صل لك اداكنت وا جبَعَلِيكِ إِنسَّتَعَعْلِلُهُ لَهُ حَنِيكًا تَعْيَضُهُ عَلِيكُ بِالسَّمَالَكُ شَكَامُتوسَلُ أَانت ببدي لَحُاتِ وحَسَّزِياعَتَّا عَالَ كَانَاتِ بَبال لَخْبَت تَلَكُ الرِدَيةَ وَلِهَ إِللَّهِ بِمَا ذَكَهُ وَلِسَّ الْهِ وَلِي الْصَلَّاهُ مُا الْمَشَ على هَلِا الْمِحْدَى طَاوِيّا مَتَلَحَ فَظَ هَمَا الْوَصَيَةُ لِأَرْفِالْ أَدِيرِفَعُونَ في الماتهم الديهم بارو ماليه رغيظ وافتكار للزار كينت حين تحتاج الحالاع الانقف لحني للفنظك للنك تدكرة كترك وقدع فت على الجها الجها الكاندة السبوع الكات عني مَلِنَكُ إِنْ تَصِيرَ مَعَ طِغًا وَإِنتِ نَنْبَ الشَّمِ الْحَبِيتُ مَنْ عِلَا الْحَبِ فالكنت ما قلع فه بعيجسًا مُه هل الشِّناعَة فعاليسً مُ النَّاسُ مَانْفَعُلُهُ فَتَصْرِحُنِيدًا تَعَاقِم الْسَبُ الْكَانِعُنَةُ لَانْكُ الْرَانِت انسًا زلْعِقِعَلِكَ قاصُلِيتِقِسُلُ البِكُ إِنْ وَعِم تِرابُمِ فِالْوَسُطُ عَدَوَهُ طَرِيحًا عَلَى الأَصْ فَاهَلَ وَسُلَهُ الْبَكِ مِضِيبٍ دَاكَ الطَّيْحُ المُأَكِّنت اذَّا جَعُل اغْيَاظَكُ عَلَيْهُ اعْظ تُوقِكُ الْفَافِقُ لَا الْفَافِق بعض عَفْظ الهُنا لأنك انت ادانوسًلت الكاللة وتهله في النا تفعَك الله وتفر بعَاج كا قوالكُ وتشم سَرايع الأهَكِ وَيَعْزَلُ المُسْتَعَ لهلله وككان ويحكل الغيظ فيتشعد يمغ الديزغ وكيسالة ان عَلَيْهُمُّ اصْدَادُ اوَامِرُهُ وَمَامِكُونَاكُ لَشَبْ بُوَرِيبُكُ الْكَحَالَيْ

الملاعب جدا لأنه ليسترهو مكك الناس ويحدة كلنه ملك الملايكه معم وكتبِهَ هُذَا بَشَرِفا بَصَوِفِطْفِهِ الْيَرِهُ الشَّهُ مِبْلَةً مُزَالِتَظْعُبُواكَ القرفي لأمض فالهدل المتكبة كونوم وتحز النائر وجدنا بمديجه وتسبحتية بَوْلِلْلَاكِلَهُ مُعْنَاوِرُوَسًا لِلْلَاكِهُ وَيَخَافِلُ الْمَعَانَ وَلِلْحَ الْجَفِيلَادُ كلفا فدامروا ازع يحوه ويجلع لأن المتغم فتذفال اوحبوا الترنيك لَهِ بَياكَ الْهُ أَوْ الْمُؤْلِلِينَ الْعِلْجُ الْقِلْمُ الْمُتَ مُعَالِّا لِللَّهِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِ تغوق علي كانطق فعتل فكوانشا في وهدا البدام فالكنبيا بناءك بهُ اللَّهِ وَا وَا مُل مُنهم بديع طعن هُ علا البَّه يَعْ عَن عَتلولات لْمَلُهُ بِعُولُ مُعَلَّتُ الْمِالْعُلَوْ وَسَبِيتُ سَبَبًا وَلَمْنَ لَلْنَاسُ عَظَاياً \* وَرِينَا عَذِيدِ فِي لَكْنَ وَلَهُ وَلِينَ وَلَهُ لِمَا يَعْنَا لِمُ الْأَفَيُ الْكَنَهُ لَهُ لِلْ التسبب جائخة ينادي للماسوين باطلاقهم وللغيان عادة ابعاده واداظغ يمشهر للمنظه على لوت زف موته وقال المؤت الإظع وَمِاعِيمُ إِنْ شَعِلَتُكِ وَادْبَا شَوْا اخْلِيضًا بِالْعُلَامُهُ الْكِينَ فَيُعَامُ فالمسلمة ويناونهم ويعفلونا للخت سيحكا ويفاون لهم مناجلة إحرهم كيعوا اوركشليم فايلاافري كتبالاالمه مهيوانفها مككك يوافيك وديعًا راكبًا عُيُح ارْوج شاب مُاحمنهم بديع جية التانع لحفظ المنوع في المنتبعة كينا الله ابتنعيث والم رَعَ يَهُ وَعَلَيْهِمَ وَحَوَلَةٌ فَالْتِلْفَوَا أَنْقَكُانَ عَبُولِ مُطُلِعَهُ

جزيلاً تعدير ولانك ادا قلت هذه ومُ زقه واقلب ببيته واهلك كلمايتلكه ودعيت علية بابادات كيترة فلست تنغصل عرقاتا النائر بريجه رُونةُ وَالْيَوْمَانِيَالْ الْكُ تَزْلُدِعَكُمُ فَصَرَيْكُ اللَّهُ وَرَسَّياً الْمُدَانِينَ عَنْ عَالَ السُّمْ وَلَلِمَا وَنَ فَعِي لَلْ يُلِ قَدَعْ عِنَا لَكُبُ الْلِكَامُ وَالْهِ سُيِّدِنَا حديث رمينا بعَبَرُ لبانا المرج المعمولة وسَنكَوْعُ رُدُلك اد التركز الخطايانا ادُالْخَصَالِالْبُلُو الْعَدَى هُعُولِتِناكُمُهُ الْقِرْفِياطُنا الْتَيْكُن خَارِضِكَ! الكاينة في النُّوق الحادته في لكنيَّه لأننا أنكيامًا نظالبُ وَلاَهِ فَي واحداله وتعريف فاور العابله عداله فيعايتها علوتض فاهاهنا وتهاؤينا لأللشل يزينون هاهنا والانبيآ يسبحون والهناء المنا ويخزتاية وزخارها وفرد كاهنا ارتجاف الشغال عالمية وما فورع شراية الهناهُ رَقَّا وَتَنَا وَلَقَا يَكُوزُ تَعَالِانُو كَتَعْدُ بِإِلْهُ رَقَّا الْهَ نُوزُعُهُ لَكِتِب الملك ولاالمَتَ الدياورة والملاعب النظارمعند قراتها لأن هُنَاكُ أَدُا فَرِيتَ هُلَا ٱلكَتِ فَعُلَمَا الْمُلَكُ وَوَزِراوَهُ وَرُوسِتَا وَهُ والشعة يقعون كله قيامًا بهدَه وَسمَّعُون اينال فيهاوًا رق على وعلم العرف المناف والمؤلف والمناف المناف فغايتها عُلَى الله العَرف المسَّبة اليالملك وادا فريت ماهنا الكتب المنزلة من الممايكون المكلم من الالجهاد عظمًا عُلالله السَّلُ لَكُنْبُ هُولِعُظِمِنْ هُلِا المُلَكُ كُنَةُ رَافِيَشْهِكُ الشَّرُونِ تَلْكِكَ

بعرالمايك الروحانية بعلالممتانات الجزيل بلغها فالتعصات المَيْتِ عَدَى الْمِلْ فِي الْمِيلِ وَمِنْ الْمِيلِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ وننعض إوتنا ونعل الطالحات اللائية منافيخد استاناس للكله بكلاً من صَفية المتناطين تُبعقلام الكون عظلومًا ويبي الناط رفتهن والشتيناسهم والجنا المخنوزلنا لأجله طالويئة فنلهضا ونقبض لولجه ونعمها عبة تعابرعم الخاص الجرار مزايجاف وادادهبنا الخيك المناف بحد سيدنا كالخال المنافي المالم المالك الم لمولفينا في العبَودية وانكانكات تتملكمسَّن عَمَّا فيهوانج عله منبغاشه لأونعت ابوابالاله لدي سكينا البهية وماليكلننا انتمة بالأبتعاد منخطايانا تستحلة بالكون كإفتين الكين احطاآة البناشامجين لهزفازه لاالغغل ليترتنيلا ولامتعبا انختاط ليا فستعن لأنسارهم عظمه كاننا اداخن سُلكَناهُ لِلسَّلَكُ المَّيلَكُ المَّيلَ فَعَياتنَاهُ لِكُلِلْنَاسُّ وَقَبُل الناسًا للحَيْن كله يجسنا الأهنا وبكللنا فيوهَ لنا لنعَد المامولة الصالحة كالهاالق فليكن كالماطية فالمتعافية فالمتاكنة وكالمتاكنة الماكنة الماك بِيَّوعَ المُسَّيَّحُ وَتَعَطَّعُهُ الدِيلَةُ الجِدْثُوالعُمْ إِلِي إِدَالدَهُورُامِينَ وُلهِ مُعَالَهُ عَشِورَجُ قُولِهِ وَإِذَا صَمِهُمْ فِلْأَنْكُونُوا كَالْمُولِينَ مَعْطِينِن كانهم بنيبون نضارة وجؤهم لبظهم اللناس ضوامي فعاناف

مَن يِبِاطَانها إِفْلا وهَش لَهُ مِنهُ إِيضاً مِن لِفَالهُ الْحِدَيم عَلَهُ الْمُ قَالَهُ لَا الْأَهْنَا فِلِسِّرِيجَتِّبُ مَعُهُ الْأَهْ عَبِيَّ الْأَلْنَامِ وَلَكَ اداقيل لنا هَاللَّاق للوغيرُها الدَّمْنُهُ الْحِبْ عَلِينا انْ تَاعُ ولأنتع فألنا والأص فلاجلب كانتا فح يسطالسوق ويحمن ويتناظوفي للايعو فالبنا ويغيض ذك أواز عكاننا المناعه وادكنا واينك بهلا الموره فيلحوالنا الصعائزه فحطوظت الكبارة فيالسماعنا وفي لمنا وخارج الكنيسة فوالظنها وكالع نعابينا هُداكلهَا ندعُواعُاكُولانِيانَا فَراين عَمَاكُ ارتِحاطلاتُ اداردنا فيخطابانا الجنبل بعدبرها زباده خببته غارها واضغنا البهافيدا لعكره المنعرف عزال ويعدمنا دله لخطا بإنا كلفاء فأنكار عاجبًا ان سَتْعَجبُ الماعة لناعاد صَ العواد والحادد الْعَالَيْهَ التَظَارُ الْمُعَافَّدُ الْمِعَلِينَ الْنَسْتَعِبُ أَدَالْمِيعَ فَلْنَامْتَلُ لَكُ لأنطك إلغاد ضغض أسأف لعيا للخوادة أؤهال المنتر مَنَ الْعَوارِضِ هُوفِانِعَ لِحِكُومِ النَّهِ فَالْمِيلُ لِأَنْهَا وَيَّا مِنْوَ على المتناس المعالية المناوق العطناة فنهتم بنفسه ويأمطاره وتغير لكنع كافة نعه وينصر بأسا غَالِيبُنِ مِعَامِهَ السِّلَّ عَبْنِيادُناعِلِنا فِيهَا مِنَانتَكُمابُ احنفاعُ للآخرُ يُوعَادُ إنه وَندَي اسَّناننا بُعَضاننا رَفِعاناً

بالقالء

ازنهم بمزهَ لالغَيَّادُ وَيِزِ كَالِ الْمُعِودُ فِينَا لَيَّةً لِلْأَرْبِينَا مُا الْمَعَدُ الْأ مظهم كوينافقط ليكنة الموامع وكك انتجنهك في المغاية وهلا الفل فَيْعَلُهُ فِيمَا سَلُولَانَةُ اداتكم والعَدقة مَا وَضَ كَلَامَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لكنه لماقال تاملوا صدف تمر الإنفاوها فيام الناثر كضاف ليه لتنظاهم لَمْ بِهَا وَادْتَكَا فِي الْمُومِ وَالْمُلَاهُ مَا عَدَمُلًا هُلَا مُعَنَاهُ فَانْسَالَتَ وَمُا الدكر تعيناه فج في كَانْ الْمِبْدَكُ الْالْصُلْحَةُ الْمُعْامُ الْمُنْكَايُوالْجُهُاة مَعِنْهُ وَالْعَلَاهُ وَالْعُومُ قَدْ عُكُنّاكُمُ انْهَانْعُ لِحُومًا قَالْحَنَّالُكُ الأنف فيسترك ماتعل يمناك وكاقال هلا المعولة والمريبا لكنه قاله لأجل له بحب انكم مَد فتناع يُح كالناس بنابا السِّنت ا واداوعن إلينا بالدخول الخضزانتنا فاامن امتا المتعتقط تغضله أت نقلخ كهنالك فعظ على المخالا الأناكلنة اوما المنك المعكين بَعِينَةُ فَلِيُكِ ثَالَهُ الْمُاهَا الدَّامُونِ الْزِينِهُ وَيُلَسَّنَا مَا الْمُعَذَ بَرِلَكُ لَكُنهُ إِنْهُ وَعُلِي سَايِرِلْهَا لِأَنْ وَالْاَفْنَاوِمِلَكُلْنا معالغير سريكة تفرا وقيام اعتبالعالغهاجيه الرهباك الخيصين انتخفظوها التؤمنظ الديزق توجهوا إلجبال فاأمعَذ بسِّا بَهُدا الابعَاز لكن إداكايت للعِدمُ لعَادُهُ إن بيهَنوا فِي مَالِسَ وَرَهِن وَفِهِمُ ادهَانَامتِ صَلَاهِ هُدايَا كُمْ المُنطِعُلُمُ اوْاغِمًا مَن خِبُودَ أُووَدُ إِنها لِ النِّيبَ فِالْ الْفَعْفُ،

لنا إن بجنوها من الجسَّر اعظم النَّعَلَيب اكتبانًا مُولِلاً منا لِسَنا نشاية المراينين فقط لكننام وكات قلقبونا هرورك كانزاغ فغ اخبرانامنا كنيرين بيموكون وينظاء وريال ورفع طالكنهم ايكونون صامات وعياتاواز نظاه المحاميّة ويوردور اعتصامًا الشمرخ طيتهم فيعلى المواحدة بفه إنا اعمل في العراجة لكنشكك الناسُ الكية يُرْخُكُ فَهُ فاجببية اناماد إتعول الشريقة الاهبة هول وعزه بهكا العطايا وانت نزكرت ككأا وفتونا ويتوه انك تتكك الناسراد امغظيها افتظزافك تتخلص والتتكيك أداخالغنها وماا الدكيكونشكا مزهدا المُفَعِياجُ امُاتَكُنِ عَرْكُونَكِ اسْمُ المُرْانِينَ فَاحْتِراعَكُ المُوااهُ مضغة اداتفطنت في علاته الم هُدل الرديلة المات يخويفل مزينهم واللنظة لانه ماقالا بهم يراوور على يَعْطَدُان المرآآة ككنه لأبثارة الالكفها عظم لنفا فال فانهم يغيبون فضارة وجَوَعَهُمْ وُمِعَيْزَكَكُ إِنهِم يَغْنَدُولِنِهَا وَيِهَلَاوَنَهَا فَا زَكَا زَهِدُا الِفَعَلَ تَغْيِبًا لَنْضَارِتُ إِلِوْمِهُ وَهُواظِهَا رُواصُومَ نُوعًا الْحِالَجُب فاالدكي تقولن في مُحونسًا بغسَّدون مِعِوهِ نِعْمَلْهِ عَاوِدَلِكُهُ ا وتخطييط عواجبها لأفساد الحوادت الغاسعين لأزاولأيك المتنظأ هيريالموم المايئة ورزة واتهم فعظ وهولأوالنشأ بضرور اننسكي فالدير يبصرونهن فالهدا السبختاع

وينهام البضاعز المزاية بن جهه احركما يضاحه الابعان خنيعًا لأنه ما يُودِيهُ وَهُم وَلَا مُرْحَمُ إِنْ فِلْهُ وَوَاعُظُمْ تُعَدِيرًا لَكُنَّهُ مَا مُرْهِم الأبضَّيُ عَوامَّن تلعا المراآه أكليلهم فرصَال الجهُّه مصل المطالبة تعيلة شاعًا بيناً ويَبزل لاين كُنْ الْحُلِّيكُ الْمُزَايِينَ هُوَ مُوثِيمُ الْمُو اخوالأفعال ولزنضي اتعابنا وتواببا موزيم هلاا لأبعاد الدي اوعذا به لانه ليسريك لتعابكر تعيلا يحك كلموابدة والكزيكافة الإنستياق ولفع إيهكم انتضائت الولايك الماليين البينان تكونوا مُكلين اوُلايك الدين مَايوروز الزيجانا فالديزيه التوزيخ جهادا مُلعَبَ هِوْ لِيمُ الدِّبِعَ الْحَاوِرُ الْحِعُ الْجِنْبِلِ تَعْدَبُرُونِيهُ وَالرَّفِوسِّلَ الكنةرعكة بعتمدك النيرضوا والحله والديج عوفه يجاين فطعتم عاءانهاد في المدور الناهد فالتعديد الما الطن الكاكم ضعفه بؤحودكض كخف تكفوا بغينة فوابداغ فلمخلأ يتموا يزيك على النباس جيج الجالسين في كالدالمائ وَتَوَالَ وَكُلُواللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اخبر بزلبة وامالين مولك فقط نفعًا لكنهم مُع دَلك يض وَلك اعتظم المفرِدُ وَالشَّافُ فِهُودِ بِعُولَ لَكُ لَشِّت إِمْنَ عَكُ مِنْ هُوا الْوَايُ الْكَ تَنْتُأَ ارتركَ النامَ اعَالَكِ فِتصِهِ مُولِنا لَمُولِكُ مُولَةُ فَقُلْهِ مِنَادِهُ كُنْتُهُ وبغابية بموري والمتعادلا فالمالك والمتعادية جَدِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ اللّ

لَشَرَحَةِ إِنْ عِلْهُ لِالْعُلِيامُ وَلِأَرْمُ كِلْنِهُ قَالَ لَكَ مِجْ يَعِتَهُ لَانَ عَفِهُ إِلْمُلْكُ وَالْمُومِ بَعَلَ مُا مِكَانَ ابْكَافِهُ الْأَثْنَقَصُ أَفِي الْمُوا و ولي العلم العُلاهُ وعَن الله الله الله والمرابع الله والمرابع الله والمرابع المرابع مَاقَوَالَّهُ هُوَاظِهُ رَبِهِ عَالَهُ وَصِام الإنجيز يومَّا قِيمَ احْفَالِيهُ اللهُ مَا مُمَا ادُهُ رِصُلِا اعْتِسَالَ لِكَنِ عَانِهُ لِمُعَالِمُ السَّلَةُ السَّلَةُ الْكَالْكَ السَّلَةُ الْكَال تعطاه التوكن كالناسخ فالمنع بكوهدا العال موابه اداؤتر المولية والعصطكانه ونهج القامعين منة بتوصية مضعنه وقدا شادا لئ عنى إلم بلغب المالية كانه ما يجزه والنهق الخبيتة بالفالها يوجد مخوكا علىه فقط وكأبانه يحوز خِتَارِهِ فِي اللَّهُ الْكِنهُ حَوْمَ إِنَّا وَكُلُّ وَكُلُّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِدِهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ مِنِيانَكِكُ اللَّهِ اللَّهِ يستبير المُعَالَ المَانِي مِمَّا المازيكُ وَاللَّهُ ا مننظ أواوكرة أيغال انه ولاآلي فدا المين يستبيث عندجي الخاض لأزلكة والناظيم المية بعرف ورصو ولن يراج فلكنه اداتغة للتفكنيك فكالموكم المتعافية المخافي المتابي الكافا وهُدا المُعَابُ بِكَافِهُ الضَرِ رَهِ بَيَّاتِ الْعَجِينَ لِأَنْهُمُ بِينَ تَوْجَعُ وَهُاهُنا عَندَالَة والناسُّ انهُمُ لِيسَّ عَالهُمُ إِلَيْ الدَالِيَّةِ يَظْهُمُ وَلِيْهُمُ الْكَنهُمُ يُوعِمُونَ حَجَابًافِعَطُ وُبِعِيضُ عُلِيهُم مُعِلَافِعُ أَلَهُمْ هُلِأَ الْآثُونِ الشَّهُ الْرَهُمِ هَاهُنَاكَتِوُاخْوِرِي مِنْتِبِينَ الْعُمَالِنَاكُمُهُاعُارِيهُ مَا مُؤفِّهُ اعْبَاقِهَا .

خالفِتَهَاإِنتَ بَافِتَعَالِكِ المَاهُ افتعًا لِكَرْانِيَّاعُ التَّرْبَعُهُ لِأَيْدِخِهُ الْكَرْخِفَا بُرُ فِللاَضَّ لَعَهُ كِالْهُ ادُاقْتُلُهُ شَمْ الْعِبُ اوروفِيم إِبعُد الْكُلُّمْ فِالنَّافِيدِ فِي العَنبِيهُ وَاحْمُن مُوافِعَهُ لَلْمَعْ فِي لِاللَّهِ عَادضًا لِعَنظَ الْنَعْتَظِيكُولَ كمنتع الملبع أشلع شقنا التثربو فلجلها العادض فترع الناسطوليف عبيدهم وجوع لخاع لهم وخيله المتزيلة دهبادة واليعم زالفضه ويخادتهم الإذكالي تعضب العقائفة التونعن المنتفحة المنتفعة ولافتيقة عوامنه الماتهم لكزعة يؤوا الناس الكتبي فيانهم والمري أندَقِقال قبل طالعَول الدَيب في النا النجم فعطا وَقدار الناهاهُ فَاكر العُتاجُ ازنوحم بتولةً لِأَنْدِخُ وَل لأنه ادُلم يَكن الله الله المُكان الله المُكان الله المُكان المنافقة تعليمة بعته كلما فالاعراض غزالعناد ستكبب غضب الأنسام بَرِكَ فَطِعُ هَدَا الدَّقِلِيلُولِيلُولِ عَتقنامُنهُ وَحَصَلِ فِي مَرْفِي سَلْمُيه كلكمه فيم محتريهً الغِط الحافظ اله ولهدا السَّب قال مع بوطك العصفوك وقال بعكدكك كنته فالعؤدد المخصك وقال بعد وَلَكَ الْأَلْوَ مُولِدًا لَعَيَا كُمَكُ وَمِلْ خَلَطْلِسَانَكُ فَاعْطُهُ تُولِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وقالعاهناما هواعظم رتك الأنوالكلها لترالانه قالهناك اعُمْ هِذَا لَا لَهُ أَ إِذَا رُالِتِ قَضِيهِ مُوجِبِهُ لأَنْ الْعَضَّا فُرَاعِ للكَالِ شيانخامُ النَّاسُّ بِيُّ بِيهُ إِلَّهُ مِمْ اللَّهُ مِنْ الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَى الْحَدَاهُ " ولأنف هاهنا لله فما ولاعكالماؤلادك بيرهد يرث لأواحدًا هسكان

تقتع بامانتك كلها بكافة الاباحة وضراتك النعم الماموله تعتطف اهنا فايك ليست صغيرة ادات طات التثريو الانشاف كلة وانعتقت مرع بودية الناسُ لِخبيبة فَصُرِت فاعُلاّ للغفيلة خالصًا فاد الحانت حاككُ الأن صَلَالْخَالُولُوحَمُ لِتُنْ فَعُلَاثُمُ يُعَيِّرُ مِنْ الْكَالْلُهُ الْمَعْمُ مِنْ الْمُعَالِدُ مُنَالِكًا الْمُ الدنريية ونضيلتك كلها ولهيلا الغض لغري موالدي يعبر العضله بعَيْنَهَا ادُاكنت تشعَّ فِنهَا لَيُركَّمِلُهَا بَعِينِهَا لَكُن لِجِ الدِّينِ فِي الْ المبال فالديزيها والغار فيستب كغلالتوقيين الجزراع أدفهمي يتَتَعَيكَ الأَسْوَارِ وَالْمُ الْمَلُونَ بِعَيدًا لَمَنْهِا فُرْتِمَ تَدَعَى اعْدَاهُمَا إِلَا لَاظْم البيك وكيكون كالشحال وعنا والنعفول يكافه لعزيزة العنه النامعة لَكُنَهُ عِتَادِ لَكُ سُبَيَّ عَعِينًا عَنَدُ أَكَانَ لَا تَتِيثُ فَاقِدًا وَإِنْت ادًا لسَّت يَختاد الغضَّلة الأَرْتِلقا اعْدَا الغضِلة وقدكا زَفِاجِبًا عَلَيك انتستعبها منزه والجهة مزايها تستعنيا ع الفاماد مير لها وببن ك انستعجبهاغ أيكأ يجب لهالير لأجل الأرخ للتلاجلها أدفي طباعب نحزعتي احبنا حباليتراكد واتنا لكرن أجله ويا انتعتد عب وُلَكَ مَسَّبِهُ لِنِا فَافْتَلَهُ فِي لِعَضِيلَهُ هَدَا الْأَنْتَكَا زُوْلَابْنَا وَالِيهَا لِأَجَل اناسِّ الحِينُ وُلِانطَبِعُ زَائِلُهُ مُزاجِل إِناسُّ لَكِن الْطُوَالِناسُ لَكِجِلَ اللَّهُ تَحَكَا اَنكُ اداعَلتَ صَدَد لَكِ وَإِنظِنبِ اَنكَ عَارِيرَ الْفِصِلهُ فِعَدَ اعْضِيهِ ا نظيرها بغيضها مركلها وتنها لأزكاخا لغهاداك بانه لويملها للكك

يبة المحزوعندهم ناجية مز فنايها فيستجديهم زعاتين الجهت كلينها لكَنْهُ مَاقَالَ وَالْعَطِيتِ صُلُقَه تنعَعْظُ الْمُ الكُثُّ فَتَظُ لَكُنَّهُ تَوعُ وَبَغِلُ ولك بانك الع تعظها صلقه ستهلك والم فهمه المعتاص صف المُنهُ مَا قَالَ نَكُ سِّعَانُهُمُ المَّنَاسِّلِ خِبْنَ لِكَانِ اللَّهِ النَّاسِّلِ عَنْ اللَّهِ المَّنَاسُ لكنة الماعقة مُعَ وَلَك مزجهَ أَلْ الْمِرْجِينَ فَمُ الْهُمُ الْمِمَا مِسَادَ مُولِ هُ لَا العَادَ فَرَكُونَهُمُ الْكَالُ لِيَسْ يَظِلُّهُمُ انَاسُ فَالْدَيْنِ يَظْلِونَهُمُ كَلَّهُمُ وَمُودُونِ وهرالسُّوسَ والمُت لأنه انكان فطن هُدا النسَّادُ انهُ سَاعُ الأنعَيادُ. حدلكنة مع ولك قلعكم التي ابد الطيط ولؤانك لمتلت بابت حبله كانت انستطيع انضبط هدا الضرفانقات فاقراك افالد بغنيه التوس فافول ك والطرينينه السوير للزالة واقتسم فونة ولغلك تنعول افالناسكلهم قدسك أبواد عبهم فاجبيك والمحيسك بواكلهم دهبة للزاكت وتوليم لبؤوله كالمغفي فيمايس بعث فعلتا لورد لهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُورِ حَامِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لأَنْهُ قَالَ وَلُولِيَ بِهِ مَا وُتَ مَنْ لَحُولُونَ قَسَّيْمَا مُثَلِّعَ فِي الْمُلاَكِ الةِلسَّغَاضُ وَالسَّصَةِ السَّالِيَ عَضَّامَنِ عَجَبَّلًا فَيَعَتَبِ مِنْ الْحَاقِ مُعِلَيْكُنِهُ إِنْ يَعِيمُ مَنْ عَامِل مَن وَلِكِمَالِيهُ لَكُنهُ يَتَامُلُ الْأَنْيَاكُمُ هَا الملاكا والموالأوادعاع البياوة صطاويكاس وتجاذلت قدزالت المربكة منهافا الديكاؤن والكشأاشي عنهنة ووكك ان كانت

حَالِهَ بِلِعَانِ الْأَعْرَاضِ عَزِ الْمُرُالُ بَعِينَةً عَلِي الْغَارِ وَبِرِينَا أَنِهِ لِزَاتُ مَعَ الْمُ الغِلَهُ فِلْ الدَّمُومَةِ وَالْهُ الْمُعَالِيمُ لَهُ مُعَالَدُهِ الْمُعِينَا أَيْهُ الْمُعَالَمُ الْمُ الدين يغطو ذالصك فقي فألم يوجد ولحائ فالنائن ظالما يسكنا الصلق العضآ يشتعنع كالجهك الموجودات لنابير لفا للمعتاجين ومامض هَاهِنا اشتراعُهُ كُلُّهُ لَكُنهُ وَلَلْ فَتَرَاضَهُ هَاهُنا بِشَيَاوِنِعُلِيانَةُ قَدَارُكِهُ البَينة للحِهَا والدين في الله العليض بغياده كما يتوكك مُن وك ما من المنافع م المن والمرولك وروة الحرفين كاكلاك لازالوفت ما كازوفت اعلانك كنا يغتم الكزافكا هاها فأفيظا فياقاله فحط العائض تبه مشيرا بينين حنظة رَقِية مَشْتَعَ لَأَنه أَدْقال لأَنْدَخُوا لكُورُهٰ إِيرِ فِي الدِّفْرَاتِيعُ ذَلَكِ لله حيث السَويَّرُ طِ لِعَتَ يَغِينُهُ عَالَيْحَ بِيثُ مُنْ لِقَ بِيَعْبُونِ وَيَسْرُقُونِهُ لِأَ فعلله اللانفض الده بوهاهنا ومنفقة الدهيوها هاهنالك مُنْ لَكُ كَانِ مُنْ لِكُنْدُ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ لَكُ وَلَمْ يَعْفُوا لَهُ وَلَكُ مُنْ الْمُؤْمِدُ فَلَكَ و اخرفاولإحلاهم مزالع وارض الجيعة ونها التدويوس كالفيول هل تجنشى للأنغنا الوالك ادااع طبت صدقه اعطاد اصدقة وكنيدا مايتغف امَوَالْكُ وْمُاهُواعِظْمِ رْهُوالْهُ البَّوانِهَامُ النَّهِ فَعُطْ لَلْوَالْمُعْظِمِ وَكُلَّ الهاشمد فراده التوتعديو الأنهابن فافاليها النم القفالتكوات الاانه الأزلير يتوان هدا التول كلنه سيتولة فيمابع د أخيرًا لكنه يورك الأزالج فيشط كلاكة ما ينتد وكلكتوم كالتجالز يعطفهم وهوان

ايتاالله التفالك والكافي اللغ الكالتفاك الزام الخرات والماك غزالبين لكك قلف على على الخطك المن وكذلك الداخنية وخورتان والأرض تعاري الماومنا ويعيبك فانكاف اقتصل بغتاض صفوريه عكيك فاسم مايتلوه سهاجمسمك هوعنك فاداكان عَينَك بَسَيطَهُ سَيَاوِرُحِسَّكَ كُلَّهُ مَن الْأُوادُاكُ انت عَينَك خبيتاً أَيْكُ جميك كمه مظلفان الإفوالدك لوج فظلما فالظليم كوكات ظلاتًا هَامَحِين كُلُاهُ اللَّالْمَتُله الدِّهِ الدَّفَالْمَالِفَ الْحَدُّوسُهُ لَأَنَّهُ لماذكوعَ لنا وجَاله حَالصَ تعَبدُ مَسَّتا مَّرُولُوكِ الدَّه العَيْ عَرفِكًا عَنهُ عَنالَ وَالنَّاسُّ نَعَاتِعَلِيمَ وَإِمْ الْمُوخِلِعَ عَناللَّهِ لِكَ إِظْنَامُ وَضِعًّا الْ لينهمكام وها الكوالغضه فيتك الكوام لأندقال كلنت عافلغ فت ماه مضت عَتك فتامُل عَذك كالرالكيدا المسمَانية لأن الهُ عَنك لجيمك هوعَ قلكُ لِنفَيَّانُ كَالْكُ مُا تَحْتَا مُلْاتِلْبُورَهُمُّا وَتَوَسَّحُ بِنِيابَ قروان تع عِناكِ لِكنك يحتسب عافيه عَنيك المتون العامميم بالشوق لليها لانك ادااض تنعانيتها وافس تهما فاليرك مزباق كانك صَغِمنَ عَنِعَهُ وُكِالْ عِينِكُ إِدَاعَيْتًا تَهُكَ مِن إِلَيْ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّمُ اللهِ الْمُعَلِّمُ ال عَندَ اظْفَاضِ البِصَلْهُ الْمِلْكُ اذَا انْعَيّدَ قِيدِ فَهَكَ عَتَابِحَصَياتَكَ اعَالًا رديا كتروز وكالنائق في الله ونوغب الحف تلك عينيا المعافاة في جسَّمنا فَللَاكِ نوغِبَ النَّاوِ فَعَلنا مَعَا فِي فَي نَعْمَنا فَا دُا اعْمَنا عُعَلنا

هَالْ الْمَالَهُ فِهُ وَاشْرُ مُنْ كَاعِبُدًا دَينَ عَبِهُ اعْتَصَابِ امْعِبُ كَاغِصَبِ وعاه والتلخ طرُّان وي الأفطار الله منيع حسّب الأنشار عمرية الأنها حَاطَبَكَ بَهِ خَطَابًامُا وَامْ يَدِيرِكُ مَجِنًّا فِي الْمُوالْ فَلْرَسَّ مُمْنِهِ فَوِلاً مَ وَالْإِنْوَ اللَّهُ لِعَافَقَكُ لَكُنَاكَ تَلُولُ كِلَّالِب مُوبِطُ فِي عَلَيْ مَنْ الْحِيْدِ بغَعَبَ الْأَوْلُ اصْعَبُ وَكُلَّ لَمُ اللَّهُ مَا يَحْقِلُ الْمُولِينَ الْمُؤلِلَا لِمُعْرَالِهِ لَ مَا لَكًا هُولِ لَا اللَّهُ فَعُلُّولِ مُلَّا ذَائِمًا انْكِفَظَّمُ اهْوَمِحْ وَرِبْعَنَكُ وَتَفُولُهُ لأه يَرْغَعِيُكَ وَهُلاغًا الدِيَّاعِرَنا تَعْفِينَهُ وَلِكَوْهِ الْأَوْرَافِوا وَكَارُاعُكِ مزية بخضهم سَامعبَه وليست مضرته وأنع معند آلتوالناس ولافاريد ظاَفِينَ لَلنا مُحَتَاعُ الْحَرْمُ الْوِفْرِ فَلْسَعْةُ مُزِعْدِي فَوْقِي الْعَرْفَ لَامْرُفَانِ المنفين يشك بغدتك الأوام الولغه عند فؤلة ابنما تكؤر ضبية الأَسَانَ هَنَاكُ قَلِهُ وَجِعَلَ هُلَالِشَا البِينَ فَضِعًا ادا الفَرَكُ لِأَمْهُ وَ وَالْجُنتِلِهِ المُعْتَولِهُ إِلَا لِمُنتَلَهُ الْمُسْعِيسَةَ عَندَ قِولِهُ سَلَّ جِسُمَكُ هُو عَينَكَ قَالِدَي بِعُولَ هُلَاهُ وَمِعَنا أَهُ لِأَنْدُ فِينَ فِي الْأُرْضِ وَهَبَّا وَلِاكْنِعُ ا غيض والمهنا فالقي فللحاله افاغا تجعها للسَّعَ والعَد والسَّافَيْنَ وانصرب وفالمفاة سيننغل فأتستعيد قلبك ويجينه الأُمْلُاكَ النَّولِينَ عَلَى لَا لِيمُ أَتَكُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ يَلُونِ قَلْبُكُ كُمَّا انك اداخ يزيتها في المتامًا مُسَنتم مَه الذَّ وحِدة وَهُو انتَحَالُهُ الْحُرامِ القضيها لكنك تستقل الحركث هاهنا ايفافيا وزعتلك متنعلا إيهناك

الااصصل مدرواع يقاما المنعقه منجسمنا انكون توكيبه حسناء ادكانت عَيناً هُ مُغْتِورُنائِ مَن صُحِها وَكَالْمُن سُعَمْ مَعْصُولُهُ (نطبيةُ الدِيجَةَ النَّاوَاتُ الْعَالَ الْعَرْ الْمُورِافِ وَيَزِيلُهُ الْوَافِلَ مِنْ الْعَالَ الْمُورِافِ وَيَزِيلُهُ الْوَيْلِ مُنْ الْعَالِمُ الْمُورِافِ وَيَزِيلُهُ الْوَيْلِ مُنْ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ وَيَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَيْكُ الْمُؤْلِقُ وَيَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَيَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَيَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَيَالِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَيَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَيَالِمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ لِلْمُؤْلِقُ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلَا لِمُؤْلِقُ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ عِلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهِ عِلَيْكُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ عِلَيْكِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ عِلَيْكِ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ عِلَيْكُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِقِ اللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ لِلْمُ لِللَّهِ اللَّهِ لِلْمُؤْلِقِ اللَّالِقُ لِللْمُ اللَّهِ اللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِقِ لِللْمِلْقِ اللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لِلْمُ اللَّهِ لِلْمُ لِللْمُؤْلِقِ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُ لِللْمُؤْلِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِقِيلِقِ الللَّهِ الْمُؤْلِقِ اللَّهِ لِلْمُؤْلِقِلْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ لِللَّهِ اللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ لِ بالجُاعُه عَلَى يَرِضِفِهُ فِي عَصوره دَهُ البِسُ يغيداً لَمُرْفِي مُن لَكُ نِعَكَانَ فكالك أدافيس متعقلك المقتدن كالكالسعام هواك ويزملها بات عَصَّ عَ فِي خَيرَ فَالْمُ اللَّ عَلْمَتُ مُا قَدالسَّت عَلَا نَعَطُ نَعَطُ الْمُنْكِ قلخسَّيْتِ أَمَّعُ دَلَكَ فُولِيلِ عُظمُ رُغِيجِ الْوَاصْرِتِ نَعْمُكُ كُلُهَا اعْرُفْ كنوبالآثيا الجيها يشنه النائر الخبت كنيرًا بها عَدَهُ فِي عَلَى كَان عَ الْحِيثَ خَصَوْمًا وَاسْتَعَادُهُ إِلَى الْعَصْلُهُ لَانِهِ قَالَ لَرَتِثْنَهُ المُ [الاً وَيَنهُ الْحُهُ مَا لِكُ طَافِلَ كَالِكُمُ الدِّهَاتُ لِيسَكُولَكُ عَامَتُ إَلَكُ هَا وَ وَاللَّهُ اللَّهُ الدَّادُ اعْدَى مَا اعْدَيْنَا مَا النَّحَدُ بِهُمُونُ مُولِكُما اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّ اللَّهِ اللللَّهِ اللللللَّمِي اللللللَّمِلْ الللللَّمِلْمِلْ المُسْتَلَاهُ لِكُمْ أَمُ مَالِنا الْحَاصُلِ لِمَا مُزْفَعًا هُا أَفَا لِيَوْفِ وَالْحِبُ (بِ بكيناهكا المكاذ فيلخراف علنامهما يته لوتده كاكث في الأخ اهُ وَيَحْفظ بِاهُ وَالسَّيْنَا وَلَكُنَا فَقَدْ قَالَهَا هُنَا صَلَا كَالُهُ النَّهُ أَنْ وكالشمال العكم والمحمو والمعلوانة فالأللجب والتشريف منزالانتيااليق تنته الترمنها اجتدية اليالانتن فلانه فالله لوتماني نرج على خلاالجهه انت عانق التروي والناس فالله لأنفلين أداع لي فلالجهة فتنال حكيدكا هدا التوفي في وكريسا

الدينغ لة إزيِّغيدَ حَواسَنا الأَخْرِي وَيَعَايِرِفَا خُوفَةٌ فِزايتِ جِهُا نبصر بوكة لك لأن بصورة من فك نعف ينبوعه وخفونهم ألكون صورة منقلأ مكك عُقلة قدكد عمله كله في الدخلاف لهذا المنبق المفات كَانَالِفُو الدَّكِ فِيكُ ظلِمةٌ فالظلمُ لِرَبَّو زِظلامًّا الأَدِمِ نَبُرِالسُّغِينَهُ ادُاسُانَغِيعًا وَادُا اطْفِلْ لَتُواج وَاداستَيع العَابِدُمُ استُوكُلُفًا يُحِيا مَاوِنِعِدَدِ لِكُ لِسَاعُهُ قَالَهُ لَا السَّبِ الْحُالِ الْعَدِل الْأَنْ الْأَعْتِالاَتِ الْعَادَتَهُ بِسَبَ الْغَنَاولِ عَنِ وَلِلْكُومَات لانه دَعِيل اللهافيم سَلفَ عَند قُولَهُ ليلاً ليوفعَكِ خَمَكُ الزَّلِ قَافِي سِلَكَ العَانِي الْحَالِي اللَّهُ الْحِيلَ خامة فقد كوالان العواف الغرق فلأن الفه وواصب وهاكلها مِعِسَم عَلِي هَا الجهةُ النّهورُ الذيبة ودُلُك انتعَيُنا عَتلنا لَعُرِلا السَّمِ الْمُعْبِ مِن عَلْمِن فِي الْحَبْسُ فَالْسُركَ مِن الْمُعَلِيمُ مِن الْمُعَلِيمُ مِن الْمُر الضرورة فيطلا النعم والتعليد فيالحسر ينتظم شهوة الامواليلفاء فكلك مض هلا المغزيعكد آك نطر بقانه اصعب منه بعض بالمذم الصري لأنه قال زالله اعطانا عقلاً لكي سُتامُ له غماوينا وُغتلك حَكَمْنَا فِيلِكُونَيْنَامِتَتُومُا وُنِسْتَعَلَ مُنْ وَلَهُ سَّلَحٌ مُ إِن فِورِقِيمِ الْعُونِ الْعُونِ القنعنا وتضنا فنبت فح عاطه تقوينا ندفعنا تخريك فيسته بسبي ماهوض له ودزال النهمند لازع المنفقه مزجنك لأبئاين دهَمًا أَدُا اسْتلبُ قايدُهمُ مَا سُوكُلْ قَامَايك السَّغَيْنَة انتَاوَن مَزينِه

ولقيبانهم وتعييغهم تبطزعن كالحج كحجه والبحي مزالته يتلعا رضا شبك لعتمنعا احتمأله متولز كتعين منهم المجلك انغفاوا عَنْ عَالِهُ مُولِدًا لِمُنْ أَصْحُ أَيْضًا وَدُلَكُ الْلِيَارُهِمُ عَلَيْهُ مِرْ الجهادت كلها يضوين الحديمتهم الماه صبرتهم مستحين لانه ادُا امِوهَمَا زِيخِ دَمُومِ ينجَا شَهُ وَنِعَلَيُ فَالْحَ الْعَتْلِ وعلى لتياط وعلى التعبير أوعلى الخباكلة وهدا فهوينعا فغايته لأنهم فالغوائط لفي التيجب آزيت على عوافيها بوحدون الخام حية الناس وكالحكادة منهم التحجب انكونوا اوفريحويا وتورعا نيصرون لشدالنا والتكراوافكم جعلالان فالالفارض بعينه يعض لهم الدي اتاوزفيه مزتبهيبة هلاالمعايبانينغوكما يوحدله ينم للجب انفاقه فينة لأن خلالخالما له ادادة فأوقت النععه اللازعه لزعتلك سياليص فه فيفة فيعاسى ذايد مَعَطَلُهُ ارْتِعَدَمُ فَانْعَوْكَمَا كَانْكُ انْعَاقَارِدُيا وْكَانْ الفارفيز تلك المنابع الخبينة فيخله اللغب بصطبرون فِهَا عَلِي عِوادُت كَيْزُوْمْزالْ فَادْتِ المَيْعَه الخطرة وَهُرُفِ غبيها من الأعال النافعة الضريبة احتمن النارك لفر الفك عليهم فكدكك هولا كالمين كناه ولغ كالاللا

وَاهْمَامُهُ المَّتَانِ فَلَالُكُ اللَّهِ الْمُجَبِّ الْعَضَةُ مُزَالِانِيَا الْمِحَانِ التحصَّه فيهامنها استجابَ فلأنه قالله مادا تركداتساء انتنج عظ الوالك وانتقت بالتهاضنه كك الماينك هدا كلهَابنيادُ وَلَمْ يَوْ ادْ الْحِنْتِ هِنَالِكَ دَهِبَاتُ فِلْكَانِ لَلْمَالِمُ لَا يُعْلَافِهُ وقداوض اكتوايفاه أفي الأوالالة بعَدهُ داعُضِ العُقبِ ل الخادته منفلا للحقه عدكم التعكوما نوز الأنفي كا الأفوالاله فعلا المعنع كعكما اتفقط اظفراله أيم بهلا المكلاك معتولًا ويقويت الخاصلة في الظلام الهم لبسُّوا يبقر وك المناكمة فِيهُ بُصِّلِ بِبِيًّا لَكُنْهُمُ إِذَا ابِصُولِ عَبِلاَّ نظِنونَ انه عَبِهَ وَإِن ابفراجبالأوتاؤلأ يوتون بروعته تكونض فولأواك الأنيا الجليسة محوفة عندالديز ليمرف ابتوهوب فيهااوهامًا مُوبِعَهُ لأَنه بِرِياعُون مُنْ خِمَّا روبَة بَوْتِنا لَهُمْرُ مِبَيانِ لَكُ انهُم اداهُ مُربِرِياعُ ونَ مَزالِعَت والبين ايعال انهُم ا يتناعون الغت فعظ الأنفي برياعون مخسارة بسيروتنا لهذر وبكبا ذكاك الهماد الضاعوا صنعًا حَعَارُكُ مُن صَوْفِ لِعَقِ الفَوْرِ المنسكية اليالمعتكرين ينوجه عوزلة نادبين وكينزوك الموشن ادالهيئة أواضوا ألغاقة افضوا الجالحنق ومواجهتهم بالنيمة

كالداداع وتكنع ين وانسًا لنن كين عكيت اجبتك الماعبة مزيقه وتك الخبية لأزع ليحكوما بنصب خلط خبيت الح خلقة نقِيةِ انصَبَ الْمُعَلَكَ عَسْقِ الْمُوالْفِعُلَ الْفَامِعُلِيهُ مُتَكَاتَعًا. ولكزشه لأعلبنا انكشظ هدا الغام ونعتلعة ادااقتلناشف تعليه لمسيح اداسمعناه يبعضنا وببوللنا لأندخ والكورخاير فالاض وَلِعُكَاكَ تَعُولُ وَمُادُ المِنعَعَ فِي مَن السَّمَاعِ لِهَا اللَّهِ الدَّاكَ انتُ شَهُورِ قِلْ صَبَطَتْنِ فاقولك اللتماع المتصاليقند لألتوم كالثج ازينعض شهوك فالتجا وَلِوَلَئِت مِصْوَطَا اِنتُهُوتَكَ نَعْهُ إِنْ إِلَا الْعَهُمِ لِيَرْهُونِهُ وَلَا ذَالِتَ نَعِقُ هُلِاانْتَعَبَانُ الْعَبُ تَعَبِدُ الْمِحَكَمَ إِجْتَ قَرْضُهُ سَيِكَ عَاصِهُ وَالْ تتبيط نكافه جهاتك وتتيم فحالظكم وتتلئ ليعافا وتصابر انقابًا قُدُذِ التا لِعالِيكِ منها وَتَعَرَّن لَمُو الْأَلْاَنَا سُلِحِ بِي عِلْمِنْ اللَّهُ لأعَدَانَكُ مُلِاللَّفَاللَّايَتُ تَهْوَهُ هِنْ هِلَ اللَّهِ مَن وَانِعَلَاتُ لَيَّت مَة وَجِيلَةُ التَّشِهُو الْحَرْدِ وَجِيرَكِ فِما بِيَّرِسُ الْقِيرُ الْكَ الْكَتَ تنتهيج له عنهك الموالأفانقلها الم وضيكان النبع فيه مصويه يَعْجَزُ سَلِبُهُ الدَّالِ الدَّنْهُ الدَّنْ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الدَالِمُ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الدَّلْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم عَلَىٰ إِنْ اللَّهِ عَامِدِيهُ وَادِيهِ مَخْسًا رُهُ وَوَجِعًا دَايُمُا فَانْتَ فَاخُ الْكَاكِ احلالناس الكض كالكفتاط الكفتيال عليه ولعله حكالياليه بَعِينِهِ أَوْعَ كَالْ السَّيْنَاقُ الْخَفظ الْوَالْكَ فِيهُ لَمَا لَدَت يَعِينُ وَلَا تَتَبُاكِمْ

يشون عَلَى الْمُدَوَّدُ تَيْظُهُ مِن شِحاعَه جَزِيلٍ تِعْدَيْرُهَا ۖ الْحُا استنجرتهم عارض العوارض المضرورية جسأارتهم وشجاعتهم ومايغير وإزاز يغهمواعا رضا أهداصعته ايعتماره فعاردك الوقث فكذلك المعشهرك يتجاسه وين اجل الأوال على أيرَ الخُولَدُن ولِيرُ ولِيَحْتِم لِوك راجِل لتغيِلتُ والأَحْمَال وَلاَعَارُضًا: هُداحًاله لأكبيرًا وَلأَصْنِيرًا مِمَا أَزَاهِ لاَيُكُ الدَّين شونِ عَلَى الحَبُل عَانِيُونِ عَلَا حَطِّلُهِ المَّامِن المَّانِي فَلَاكَ هُولِكُول لَاعْبَيا بِعَاسُونِ صَنوَّفَالْمِيَّفُ مِنْ الْكِحْطَادِ وِالمَهَاوِي وَمِاينتهو ذِالْدِيْهَايِهُ مَافَعَهُ ۖ ويماريسون خلامًامضعًا ادبعوز من الخراض عقله ويتاستون ضِابًاكِتِيُّامُزخِعَة مَهُماتِهِ وَلَهُلا لَبِشَيكُنهُ مِلْ لِبِمُولِما بِسَوَ مُوافِرُور لَكُ الْإِلَا الْمُؤْخِلامُ اللِّيلِ عَاتَظَهُ النَّمُ يَعْمَا مُؤْمِرُ لِعَلَامُ ومِزقُ عَمِيت عَبِناه مُاسِيِّد وَلاِّ ادُاظِهِنَ النَّمَ لَالْسِيِّعَالَ مُنْ طلامة وها المضاب يصب مولاوا لأغنيا لأنهم ولاعنداشان شُعَرَ الْعُدلِ وَهُضُورُ وَمِعَظه اللَّهُ سَمَّعُوامُنهُ خَلْمِ قَدَ اعْلَق الْحَاظِمِ فِيهُ إِينَّا لَكُمْ فَكُلُكُ يِعَاسُّون ثَمَيْ ضَعَغُا احْدَ صَنِيه مِن وَالْمَحْرُ والصنوا الخنم زانهم لربيصغوا المتعله العظه العشرين طعن على عَبِي لِنصُه فَتِبَلِنا انْ فَعِ اللَّهُ اطْعًا بليغًا لنعَودُ وَاصَوِينَ ىعدىتمايتنا ۋلغلك تعول فكىزىك انغود بائرىن فاجبك بمكنك

بعرستنين كتوفاز تبرذة تها لأنك اداغرست فحضعتك شعيا بجيعد ينسناكية ويمهقا والتبعت نعاط الملاكانتسلم بعد فوانطور لينادتها ويتغببابتاذك فيلك غيرها لكترفض كالخالخا كفالما تشتمك المتنع بهاه وتعله والأعال إجاراتك أولاجل الكاين وبعك فكن لبسه فامزع وفضايتها انك مايغك هاهنا عادض يعض بنسب واخرالنفان على الكنفاض كالانظا الكنظ الكنجيب كاف مكافية اتعابك اختلسك وابطا المكافاة عافخ المناطقة المالك عليه النَّجُ التَّرْفَلِيتُرِيسًا لَهُ مِنْ لِيهُ الْبِلِّمِ يَرْغَ مِنْ لَكُنَّهُ عَلَى وَاهْبُهُ الدِّك وخلوامن وكالكَمناف فلبسً لكنظاكة ودكك أزافعالها عندابوابا وَلسَّنانِعَا الْأَيْكُونَ فِي صِيلنا لِحُولِ الْمُحُولِ لَنَا كُلْهَا عَابِتُهَا وَيُوافِينا وَلَكِ الدُو الدُولِينِ مُوعِدًا لَمَا حِلْسُ الْعَضَاءُ الدِيْعُ الْحَايِبُ مُواكِ نغسَاكَ الْهَدَايِاحَكُمُ الْأَنْ فَكُمُ الْأَكْتُرَمُ وَالْهُلَامُاتُ وَالْبُشَارِةُ فَعَدَ نودي بها في كاصَّعَ مُن المَّكُونِه وقِيج ارْت حُوالِمُ الحَرْبِ فَحُوادُتِ الزلَّذِلِ فُوادِعَ الْكُرِيْدِةَ فَالْمِلْكِ الْمُوسِّطَ بِيَنَا وَيُعِيَّ الْمِنْ الْدِيْ الْبِينَ طَوْيُلِالْكَنَكَ تَعْوِلْتَ انْكُ مَا نُورِعَ لِأَمْاتِ انقِضا الدُيْلَافَا قُولِ لَكُ وُهُ لَا بعينة عكمة الانعضا اعظم وغيرها لانالدينكا وافعصر ووصاابقط مبائك ابادتهم تلك المريعة لكنهم فابتنا مكافزايل بكون وياكلون ويشركون وبتزوجون ويعاؤن كالمالعنادو وداهتهم تلك المعاالة

لكنك كنت تصلقه ويخزي كالكوف الوالك فادقده عك هل العَوْزُبُرِلْمُوْلِلْمَا وَالْأُهِكَ وَمُا اسْتَنْتَى بِبِكُلِلْمِرَةِ لِكَنْهُ وَلَا وَكَ المَّاتَقِبَ إِنَّ الْمُحْرَاكُ فَا لَهُ كُلُكُ الْمُعَالِمُ السَّفَالِ اللَّهُ السَّفَالِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو فيحَياطهُ لَما امْلَنكُ ارْتكون في قِصَّت والدّوقات حرَّا تُزالهُ هُمَّام بِهُ ا لأنك وانص تضيعها فانتخلص فوقت وزعانك والهم بهاواد احملها صَالَكَ فِيلَامُ الْدِينَالَكَ عَارِضِ وَهِ الْعَوْاِدَ فَرْفُلْ فَ الْأَلَادَ فِي لَكُ الكَثْمَانَتُ فَرِيهُ هِيكُ فِي لِلمَّافِعَظَ لَكُنْكُ مُ وَلَكَّ تَعْرِسُهُ فِيهَا لَأَنْ تخصِله يَهنالك بعينه هوَد هي وردع والبق ايتال في الما فعظ لكنفع ذكك تغرشه فيها التوم كليها وتيازكك اللارع ليتى يبقاداًيًا عَلَى عَالَهُ وَتِحْصَلُ مَالَكُ هُنَالُكُ بِيبِقِمُ وِلِبُلْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا ايضاً لزتمَنُهُ هِمُلا الأدخارِ يُغِعُ لك المَاكُل قلعُكُ أَوْتِعِ مِنْ الدُّخارِينِ فَ والفكت كيالزمان وابطا التوفية فعديتجه ليالزيك وإقران كلماتح كله هاهنا فالوائز هدين المنعبن سااروم مولاكما كالعالمية الظعن عَلَيْهُ فِيهُ بِاللَّهِ يَعْجَ فِي إِلَا الْمَعْدِ الْمُا اللَّهِ مِيانُ لَكُ اللَّهِ تَمَا فِي حَكُمُ الْمُأْلَوْمُ لِإِنْ ارْتَهْتُ بَهُاوًا رُبْتُكُ إِشَاكَ اولا والمدرا ولادابناية يعالله افتظرافك تخدين في إنعابك الوادة ساولكافيًا لانك اداحمات شيخوخه اخيرًا مُبداها ومَداها وبنيت دَورًا بِهَيه فَ مِنْ النَّمُ فِي اللَّهُ إِنْ إِنْ الْمَالِقَالْوَ مِنْ الْمُعَالَّةِ مِنْ الْمُورِثُلُهُا

الدَيْكُورَالِهُ بَمُزاقِ الدُّالدِق ق قالهُ الأُزاز السَّرف اعْلَى الْنَاسِينَ عَنِ لَانَعَبِدُ لِلْمُسَيِّخُ بَسِتَكِيبُ النَّوْ النَّا وَمُ الْلِيْظُ الْدِيكُ فَكَ الْبُرُوافِضِلَ مزاع ولضناع نهاؤا فنتلك ودنا اياه وحبنا بليفاخالفا وفااقله واعُلَاقِلهُ الأَرابِينَا أَنِهِ بِهَدِيزِ الصَّنِينَ كُلِمَّهُ مِينِ شَامَعُهُ الْي طَاعَة مَا يُعَوِّلَهُ بِمُناعَظِ عَننا النافعَة وبعاوي مُعَصِّبَتا الضَّالَكِ؟ وعاله عالطبيب عادق وغا المرض للتولد كالهمال الأهكراف والعافية المتكونة مزالظاعه وابصله فالخاهدا الزيخ اي ليفاخ اويحه كيزقد كفتع من واللفين عايوافتنا لأنه قال الكياريالي مزعادته أزيض أهدا المخوار فتطبانه يدرع النادقين سكرهمهم علينا ويانه ليس يظلع عَلنا يحله زيادة ظلامة بل بانه مع دلك جهنامَ نعَينا لَاللَّهُ مَا أَدَجِ مَلْنَا أَسَّاكُ لِأَثْوَالْ خَالِبُهُ وَنَعْسَى ويفزا مرالع يجهين كليهامزانة يحملنا عبيدا لأوال فتكان لجبًا علبنا ازنض علها ونستولي ليهاوم اله يجهنا مزالتعبد لألاهت الدينانها اضطلالانتعبدكه التركن التي المناه هنالك ارب الضُومِ ضَعِينًا بُنوفِعَتا المُوالناهُ إهْناعَيثَ النُّوسُ يَضَيَّدُهُ اوْمَانِنُ ا لرنفعها هنالك يحيث صيانتها الغاقات تخيعها فكذلك الأناهاهنا الخسارة مضعفة بالعزائم القعتدبنا مزاللة فربا لهم القنعبن الغصب المألة الأانه مافض هكاللعير في لحين لكنه اختفه اؤلامن فكائن

العُدله بَعْتَةَ وَالدِيزِ كَانوا فِي كَان مُدَوم وغِيرُ هَا غَندُ فَأَكَان اعْلَى الْهُمَّةُ اوليكمتنون كيب كرن مَنفًا مَّز الحوادة التح اهمهُمُ المُ وتهم المُواعَ والمُولِعُولِهُ ابطُهُ مَنِيلًا عَلِيهُم فَاذَاتَ فَطَنَافِهُ لَا الْحُوادَتُ كَاهُا: فنبغ لذنع ظف وانتا الح الاستعداد للسعنة عامامنا ولينكان يورا الأنتفأ المشاع ماقدحان بعدفان غايه كالحدضنا عندا بوابة انكانله أنتع عاوانكان شاباؤاذا انفضاع اهاهنا فلأسيل لناازنبتاع يمابعك نيتيا ولايتعه لنااد التفهنا ازننال عنوا وكاك المتوسًا ونينا ابراهم ولوكار فغ الوكان يوب ولوكار فايناك فادام لناوقت فلنخزل اداله كميت فيع لنانيتًا م بلِأَواسَعُ افْنِعل هِيهُ مُالنَا الْحِالْمُ النَّمْتُ بُلِكُ كُلَّهُ فَي وَتَ مُلَّامُ لِزُلَكُ ثُوعِ بِحَتَاع اليكخفوصًّا بنعة بينا يتَوعَ الميِّعُ وتغطفُه الْدَكِلِهُ الجِدَّوَ الْعِبْرِ اليلابة النهور المين وله معاله حاديه وعشرت اقواله المنظم لبواجك رنق ركان ببعد للريان الأبه اما ببعض لهاويك الاهروامانفك احرها ويتهاون بالاهر فالالف راعرفت كَيْوَافَصَلْنَامُزَالْمُحِوَدَاتَ قَلِيلًا فَلِللَّا وَكَلِينِ عُمَانُ لَيْرَوْ بِورَدِ كَلَاهُ فِلْلَهُ في العنيه وينعض لفتكماب مبالغمه لأنه امريكتوبا لاتوال البي قالها فيماسًا في على الله المالية والناظه اعظيمة بعانيها لكنة قللغافل لبها اقوالا اخركال تومنها وابلغ في زاعها الإزعاه والترك

قلتُ لَكُ لِرَيكُوالِهِ مَدَ مَكُنَّا فَيُستِولُ لِي فَكِين وَفِوْ الْمِاهِيمَ كِين ضَالِي فاجينك لأنكر لي الوسرين لكزاع كرا المتعبدين لما للم اد إيف قد كانعَ يُسُلِ لَكُنهُ مُاتَعَبِكُ فِصُ المال لَكُنهُ هُوَامُنلُه وُضِطَهُ فِكَان سَيدًا لَرُوتِهُ وَلِم يَكُونِ عَبِدًا لَهَ أَوَلَسُتَعَ فِلْ لُكُ هُ تَلَكُ كُلُهُ أَوْكُ أَنْ عَنهُ مَعَن مِ خَاذِ لِمُوال ليسَتَ له وليسَّ للجَيبُ مُنهُ انهُ مُا خُطُفُ ما لأناس لفي والمعتلف المنطقة المعالمة المعتاجين في عظرن دَلَكُ إِنه ادكانت الله المُكافِع مَافِع مَافِح بِهَاوهُ لافعَالْ فَعُه هَوَ بِعِولَةُ اللَّتِ سَرَدِ إدصارت لِي ترووك بَرِق فله والعن ما تحجه عَلِيهُ لِمَا اخْ أَنْتِعَنَّهُ الْأَازُلِ الْحَرَسُ بِزَالْكُن لَبِسَّت هَٰذَا لَكَالْحُ الْهُ شَر لكنطاله إشر كالكافك كانهم كالزاخ الخاصب منعب فِلسَّتَجَانُومُنَهُمُ وَقِلْ صَلاحَة وَللْمُؤلِلُ الْمِصَرِيقِهمَ لَعَامَبُ قَلْحِصُلْ فِقِلْعُهُ مُنِيعُهُ اوامرَوْعُ تليهُ لِكَاعَدُولِتُعُولُ عُولِتُعُولُ اللهِ لِعِيدَ يِعِسَلُهُم مزهناكك كابوم المافتعالها ولزيغصه ولافاحلامنه ولاتغلسنك اذاًفضله فاظلهنا قديمكم دفعه وطيراف وقالمتن انتصاب هدا العبويه وَمَاكُ مَتَفِعَةُ فَلَاتِمَا إِنْ الْفَاكُنَّكُ لِلْاَاكَانَ احْلَصَالُ الْمَنْ الْمَاكِمُ الْمُلْكِ لخطف للضهيجة زبالتعكي وكالكوجود وداك باسطال فعوجها جوفنا وُدَاك باسُوا بالاعرُاض عَن المحجود ان وْهَ لا بالمَن اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ المُحَدِث

مناعه عند فولة هذا المتول ليريق تبدك لفد كوازية عبد كرين فَبُعُولِهُ هَاهُنا بُياتِ لِعِ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ لِيَرْبِينِ اللَّهُ الْمُعْدَادُ وَيَكْتَرَانُهُا وُلِوْلِرِيكُرُ وَلِعَيْخِطُ اللَّهُ عَلَى الْكَانِكُ الْأَكْوَدِينَ لِأَرْكَامَتُ الدِّينَ الْمُعْتَ الدِّينَ المُعْتَ الدَّينَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْلَقِينَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَ المُعْتَلِقِ المُعْتَ المُعْتَقِينَ المُعْتَ المُعْتَقِينَ المُعْتَقِلِقِ المُعْتَقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتَ المُعْتَقِينَ المُعْتَقِينِ المُعْتَقِينَ المُعْتِقِينَ المُعْتَقِينَ المُعْتَقِ أفلاكازله إقلب ونغس فلمك على المالكان المنتسمير البلهام كيتوة ازايتلاف مرجعل لكيترين طحكا تراد الكدة والمابي قال الهابس مايتعَنُكُ المُفعَظُ لَكنهِ مع دَلك يعته وُيُرِدُ وَلانهُ قَال المايَّة مَا المُدهَا ويجب الآفرة المايقيك باحدها ويتهاور بالافروق يظرظانان قدقيل فولا والمؤل بعينة تابيًا فارَكِ العَوْلِ عَلَى هَا الْجَهْمَ عَلَى الْمُعْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعْلِمُ ُ داتة لكنه اعافعُ ل كُلِيوضَ الانتعَالنا الْحِلِافِضَ لِيحِدُ سَعَالَ لان حَمِّ لِأَيْتُولُ قِدَالسَّتِعَبُ لَيْجَ إِنَوالِي فِي فَعَمَّعَ مَن فَي الكَالِ النَّعَالكُ مُن هُل الأشتعباد سهك لأمتين لأفري النهج فرتلك الجهة الخهد المنف فكذلك بمخ وَالْمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْمُ النَّبُهُ المُعْدِينَ وَمُوالِمِهِ المُعْدِينَ الْمُوالِورَ وَالْعَنْدُ وَمُوالِمُونَ الْمُدْبِدُ ا غَيْرَاجِهُ فِي مُوافِقًا لَهُ كَنِي وَلِهِ حَنِيدًا وَالتَهُ وَالنِّهُ مَلَامَهُ مَا الْكُمُواْلَةَ وَرُوْزِ لاكْ تتعبدوالله ولعصب المالخبيلنا انفط اخاتفط فالعول الديم المنا المستَيَرِ انِعَوله ادنوتب الدهب مع الآهنافانيك زهدام ويعافاهدا لأعه منه لترا الكوزياف النانف العُلَي خوط الأهناء له النهب، فانقلتَ الْمَاكَ أَنْ لَا التَعْبُلُلَّهُ وَلِلْمَالَ فِي عُصُرٍ لِلْمَاكِمُ إِلَّا لَا المُعْبُلُهُ

مُاغضهاداخدضنا املاكناكلهاكبونعتنكُان بَعْبَرُ ننتصبُ فِما بعُدُ مَا الْحَالَ الْمُالِدُهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكِ الْمُعْلِقِهُ الْمُعْلِقِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ فالبتلا تعليمة لأنهتما لكانواظ فالعلامة المدتيس فادقدا بأن عَلَى هَذَا المتال الفسَّادُ المتكونَ من حَبِّ الفضَّه بحعَ النبيهة فعاما بيارع سَامُعَهُ الْحِلْقِتِالُهُ وَلِهُ دَالْعَصْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَاكِمَةُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُتَاكِمُ الْمُتَاكِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَاكِمُ اللَّهُ اللَّ والتفكانه اضافا في النَّول عَلَيَّهُ قَالِيعُذِ بُرَكُ لَأَنهُ بَعَدُ انصَال مُاتِعَدُ وَزِنتِ عَبِدُ وَلِعُصَبُ المَالِ الْبَعَهُ بِتُولِهِ لَهُ وَالْعَرْثُ افولكم لأنقم واواي عن قصد بعوله لفلا الفض لأمع في للسّاك المتنة وصنة لأولف ليريح ما لكوز الخلك وتعط لكوالضرب تعول إلى أشك لأخط العَلَيكر والحيدة عَصَ فلا مَلَولا فاتعصل من اللهم الدكالبَّعَلَيْوِنْ مُعْتَعَلَيكُ ولِمُبَكِّوْلُهُ وَاللَّهُ فِي الْعَالِمُ اللَّهِ الْمُعْتَمَالِلْأَنَّةُ ال بيرالض كمرزكك يعتام صَعَة فالديعُ وَالدَاعِ الْعَانَ وَلَا الْعَانَ وَاللَّهُ وَلِي الْعَالَ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ كاطراح الموجودات فعط للنه بامرالانهم بتعصل الغدا الفرري بعوله لِلْنَهْ تَهْ لِلْانْعَشَالِي عَاتَاكُاوَلَ عُلِوَتِعَلَّهُ لِلْالْغَوْلَ لِلْانْعَشَانَا تَعْتَاجُ طُعُامًا لانفاق عَامَة ازتكون حِسَّمُ الكنة قال كَانْ عَلِي مُ المنادة الشايعة لأنفسنا وانكانت ملختاع طعاما الأانها ماتحم إنتبت فالحم عَلَيْجَهُ إِخْدِي لِإِنَّادُ أَمْ يِنتِ إِفِلْطِعُ أَمْهُ وَادْقِالْهُ الْعَلِّمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ بسَيْطُ ذَانَةُ لَكُنَّهُ حَكِيْحُ مُلِ الْأَلْغَاظُ افْكَالُّالْغَامُ الْخَاصُلُ فِينَا \*

فالخاصرات وهلايوعذالبنا إنستع بالموغام وللجيطان والشعور وداك مامناانتهاون يها الاملكك ونكنوا لناسنة فكيوبكران تتنق مُّلِا الْكَالْمُ الْمُتَفِّادَةُ وَفِي لِللِّخِ مَّيِ عَصَبَ المال رِيَّا لِيسَ لَهِ إِطِيبَاعِتِهِ لكنددعاه بطالكم إشتوع الجانخ بتزالية وعلج خلاا لمتال يم الميتوكم وفنا الأَهَالَيْسُ نِتِبة سَمَادُته لكن فَنْتَعوق المتعَبين له وَهُ الْعَهُ وَاشْنُ كله فيه قِبل التِمَكِيب كغابه النهائ مُزقداتُ وَلِعَالِهُ الأَن الدينق المتلكوالله سكيك الفرائج مجين لبيتوايكونوك همايند شعوة منهم إذاه بكامز ملك ونفقة تكك الجلبلة واستنامنوا اليمتدرة صعب مراسة على الغلامة العنك المتكور عنه وسيرا والمتعادية والمتكالان مزغصب المال تتكوك خسارة بغناه وصغفا ومحاكمات وظؤائل وادبات وجهادات واتعاب وعيلننس واصعب وطلاعلها انهجيمل المتعَمَلُ ان يَمْ مَن المُ الصَّالِحَةُ العَيْعُ وَالنَّمُ كَلَّهُ الْحِلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الحامدة وهوالتعبدكه والمعلناؤع فناكلمادكوه الحظ الموافع من اعَلَضَنَاعُزُ لِلْمُؤَالِ المُورِي الْحِصُونِ لِمُؤَالْنَامَنَا لَكَ بَعَينَهُ وَالْمِلْكَ نغسنا بركك والحاشتنا الغلشغة والي وتاقه عشة الدين عقق مُعِدُجُلُكُ انْهِدَا الْعَظُّهُ مُكَانِهُ لِأَنْهُدَا الْعُيْزِ الْبِرْنَا لِأَشْتِرَاعُ الْعَامَل الْكَيْلِمُونِ عَلَمْ عَلَيْكُونِ مُوافِعًا لَكُن يَعَ الْمُعَرِكُ مُالِمِارِيةِ عَكِمًا اللهِ ولدكك ابه ولك بعوله لأنه عمر الأنعسكم عُماتنك الخذي لأنع ولانع ولواء

141

مرالتال الاعظر مومتال بغشنا وجسمنا ونعينه اياه مرالمتال الله في منال الطيونُ لأنه والذانكان الهم عَنْ وَالْمَوْلِالِي هَا يَ فَعَنَا مِلْنَا الْهُ الْمُبلغة عَنِيلاً فَلِيغِ عَالِيهِ الْمُرَانَمَ طُعُ أَمَا مُوفِقًا العول قالة لهولا كالناس لانه كانواطايعة مرالغانه وماقال لأبلس كانا هُ اللَّهُ وَالْكَنَّهُ وَالْكَالِبُونِ وَوَالْكَالِمُ اللَّهِ الْمُسْالِكُونَا الْكَنَّا وَكُلَّا اللَّهُ الْكَنَّا وَكُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لغظة أبارزَصْ فِالله ولم كله ولم المعلاما الطبورْ وعلى مع معلم مداد ودك كلري لتبيهم قوة عظمة العالم المالين فالتهوا الحفلا المقال مُرْجِهَلَهُمْ عِينَ إنهم مع ون كل المتال وبقولوز يكان ولجباً إدارك المناف الع والمام من عكات طبيعة ذايد على على المارة المنفال الخاصة زعوا عاصله في علك الطبور ما لطبع فا الدي نعولة رُدُاعَا كُولَ الْعَوْلُ لِعُولُ لِين كانتها الحاصِه عَاصَلُهُ فِي تلك الطبوز بالطبع لكن عكنًا إن صحيح والمحاصد فبنا مَراضيانًا لأنه ماقال فاما واطبور التمافانها تعتد يخط فالتراع الموهد والمكرن انها تطبيئ وماناوها وهدا الطيرانين عندالأنشان لكناه فالتأملوا طبوط ليتمآفا بهاتغتك يخلوا مزاهما أفوه كالمكان اداشنا واحكامه منسرعندنا فيهدلا لدائي أنفاكه الديزائة تمكوه بإفعاله وكهدا الغض التورزعيك الأغلخ صكل شتع هلا العلاية لله لانستنع فهد لأنه فانكالكا الع والمتاله المتال والاستناك العكاد علماء

سَالغَاوبَعِنهَامُزامَتلهُ احزيَّ لنِبرِنِا عَزلِلَّافِكِا دلِخِاصُلِهُ فَيناسًا لغَّا بتولة هَا الغُول افليتن النفسّ الكِترفضلام الطعام اوليس الجسّم افضلُ اللباسُّ افْالمَعَظِيعًا هُواعَظم كَيومُابِعَظ عُاهُوادُفَيْ فَرْخَلْقُ المئه المغندي كيفك إيخوله غذاء وكفلا المعين فاقالع ليستيط واللقول لانقمون بكاناكلون فباللب وك للنه فال لانقموا لمِتَّهُ لَوْ يُعْدُمُ ادْكَانُ وَالْعَلِيمُ الْمُعْدُمُ الْمِنْ مُولِمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ كلامه على الماليك المنابك الكنه اعظاناننسكافي وفعة ولبنت عَلِي الْهَاوَيُعَطِيهِ سَمِنا كَايُعُ طَعُامُهُ فَلَأَبْضِاحُهُ هَدِينَ لِخَاصِّين كلتها خاصة نغسنا انهافاقك التحجيبة وغاصة جسمنا انة بالاستنج بعوله من منكر يعتدر الديزي على المتد دراعًا وُاحُدُا فِصَمِت عَنَ النعَرُ مَن طُرِيِّوا نِهَامُ السَّمَدُ لَيادَهُ وَعَكَّا وَيَكُمْ فِي صِوْجِتُمنا فَعَيْطا وِمِن هُدا الكُلَّمُ اوضَ دُاك المعَيَ ازاليسُ الظعارغيه ككزعناية كلكه تغيية وهلا المفخ قدابانه بولسًال على بالفاظ اخري والغن فاللجهد المتن ينف ولامن في عجد شيًا لَكِزَائِهُ الرِينِيْ فَيْ الْإِينَا رَاكِنَا صَلَّهُ فَينَا تَعَرِّعُ فَا وَعَـذَ هَوْ اللَّيْفِ الْمِرْ الْمُتِلَّهُ الْكُمْنُ لَعْبُوا يُوعِدُ قَالِلْأَنْ مُوافِ طَبُورِالسُمُ الْإِرْضَةِ لِأَبْعُولُ قايلُ مَعْ أَنْدَا عِبَ عَلَيْنَا الْنِهُمِ مَنْ نهاهم عزالاهم أمن متأل اعظم ولن الديث فهيه إباهك

الناسولدين مااهة وافاول لك الماسمعت بالأفضل كالمبزع وكا فِللنَيْهِ الْمُزَلِّطُ لِنَهُ وَالْمُنْ الْمُؤْلِيَّةُ بَعِدَ عَرِيْعِ مَوْجَ مَنْ صَفَّا الْمُنْ عَنْ لَيْ الْمِيهُ عَرَّا مِن سَايُوالْأُمُلَاكُ ۚ الرِّسَمَّعَهُ مَصَلِيًا قالِلَا أَزْلِعَ ظَافِ لَا مُوَرِّفِ عَبُرُ كطه وتوبيًا البسَّة وَهُوا لِبسَّ هُوقِولَ مَهُمَّ لَكُنَهُ قُولِطَالَ مَلَاللَّهُ كَلِمَا يَعْتَاجِهُ وْهُدَا الْغِيَجِ الْمِنْ الْمُعِلَّالَ الْمُعَلِّالَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُلِكَ اللَّهِ الْعَلِيمَانَ ولي يهم وانبغ في لته الأف وخسّة الأولاد برام بوابرينا سالعًا استاوا هَا الْأُوامِرُوا زَكِنت مُاسَيِّج بِرِيعِدا سَّمَاعَك الفَاظُ اهدامبلغها الْ "مَطْلَةُ وَاتَكُ مُنْ عَدَا الْعَقَالِأَتِ الْمُعَبِيهُ فَادُا تَعْظَنتَ فِي وَالْفِعَ هُلَا الفعل فاجتنب الأهمام لانه قدقالعكز قولة فرئنكم يعتد العمامة أزيزير فيفامنة ذراغًا وَلَحَدَا وَالْيَتَكِيفِ حِمَالُهُ مَامُهُ مِنَا الْعُدِيَّا لِيَ نؤله ظاهً إِن المُنامِرَمُ لِعَالَهُ الطّاهُ فَي لانه قالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تزنيزنا هُمَامَكُ فِي مُمَكُ نِيادُهُ قَلِيلَةٌ فَلَكَكُ وَلاَ عَلَيْكَ كَالَجَ بَاهِمُمَّا كطعامك والكنت يظز فالالظ لكتجعه فعداستبان فالالعول وُلِغًا اللِّبَيْنَ مَهَاللَّاعَالِهِ اللَّهِ تَتَمِيكُما يَعْتَاجِهُ وَفِللَّاعُمُالِ التَّنْظُلْ اننانعلها حااندادا اهلنا موفليريطه لااهما ولأاجتهاد ولآ تعبُ وَلِأَصْنَوْعُ يَوْلُكُ مُزَالِكُمْ الْحَالَ الْمَعْ مُلْاصَنَا فَا فِي الْمُنْ الْمُوالِمُنْ الْمُنافِ لكنهانقلك كمها ونبيكا لعظاه الحاديه والعنهن فالالتنعن اندَيادَ العنبيه بَيَلنه باسوا النصيرر حومًا فلانظار الزالا المعتنفه

البوي وتيح ويوعنا المصاغ وغيده فركامنا الفرارية بتوابطعامهم ولكيمايلاعم وَلَهُ لِاصْنَافِ لَا فَاقَافُ الْمُطَوِّ لِأَنْ لِمُحَافِظُكُ أَوْلِيَكُ الْصَرِينَ إِنَّ لِعَلَّابُ مُولِكِيكِ فَهُم زيعُولُوا أَسْامُ اقْلَصُ فَالْبُعَدِ خُرِنظ فَالْوَلِيكَ فَاصِينَهُ إِلَانَ واودولهم طيور الممانع طايح فهم وياتلها هنا الثريعة الغيغة ودلك اظلعكاً لعيت يويسًلنا الي العُلهُ وَالْيَالِمُلهُ وَالْيِلْمُا مُوَالِيكُمُا مُوَالِي لِعُمَا مُ وه را الموَد فلِسُرايضا مُايسَيرًا لتكرينا اداكانُعاتِمُ الكَاتُلُونَا الْأَوْلَ مزالح بمزوان كلبيعتها نعتد بانحزائ فالمكه ونخكه ونصلته تباختالا فانكان يعتني ابدك نهلكيك لغها بانواع الجزالة براها لإجلنا فاوليه انفتخ بناعنا ألتركت والزكاد ينتجوا لعبيد فالبواله المعتبين سَيدَةِ وَالْتَرْفُ لِعُدَا الْمُعَيِّ فَالِتَعْشُوا فِلْلَا مُرْزِّ وَمَا قَالَ فَا نَهَا مُا لَكَتَسَبُ وَلِأَنْتِاجِّ لِإِنْ عِلا الْمُعَالَ وَالْاَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فالهاترة ولأنجَصَكُ ولتإبل بتول فإغرضه في لكَ افايعَبُ أَن نَزُعَ فنعولُ المَعاقالُ انهُم الجِبَ ازنزرعَ لكنه قال مُاجِبَ ازنهم ولاقال انسَامُ البَيْغِ إِنَّا انْغُلِلْمُ مُ قَالَ مَا سَبِّيلُ الْمُنَّا إِنْ كُورَ ضَهُ النَّفُ مُمْ يُبًّا واته بالهمة أدكان فيكائرنا انفتدك ولكنا بعتم فوهدا الغول فعد تقدم دُاووَدُ النبعِ فِامِعَزِيدَةَ عَلَيْ مَعَ فَالرَمُ نَدَاعُ فَالِنَمُ الْعَنْدُ فَا فَالْعُدَا التوليُّ انْتِ تَعْتَ يُدَكُ مِمْ تَلِي كَامُنْ مِنْ الْحُيْسُونَةُ وُلِلْوالْلْمُعُكِي البهائم طعامها ولغلخ الغط الغط المستنعته اليهة ولعلك تعول فزعمن

الناسُّ المِدُونِينِ لِلمُندِيَّةِ السُّهِمُ لِزَيكَ تَغُولِهِ لِهِا يَهَمُّ وَوَلَكَا الْحُدَاثُ يقتادهُ والفلسَّعَهُ لحَرِي الْعُظرِ رَحُدُلُ فَأَدُلُونَا لِعَدَمُ سَوَّمُ مِن لَهُ الْهُ قال لهُم هَا مَرْ ادنِينَهَا لأَنهُ لوكا زاوعَ ذَالِيهُمُّ بِعَارِهِ لَعَالَى مُن اللَّهُ اللَّهُ الم كأنوا المنوا البها وكانواق خابجاتك هكافاهدا المعين نوفضكم في المحامد المترج اذبه منع والأنيانعلم اؤقة الذهد في العنيه اعظم منكمر ويقدر فأقدالبتنات البيامز للأض بقدة كاك ابتعدت تلك المناشغة مَنَا وَفُومُ الْمُالِيَّ الْمُولِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ لِلْنَالِيَّةُ وَمُلْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْم اناسًاغُنَدَاهُ لَا لِمُلاَطِباً قَدَاحًا فَكُما الْمُعَدُّلُ الْمُعَدُّلُ الْمُعَالِمُ الْمُحَامِعُ بَعِنْ وَلِجِبَ وَيْعَمُ لِمُرْجِيعُ مُلكان وَجُودًا لَكُونُ لِلسَّاعَ رَبِّ وَلكُ مُلكَيْفٍ مَنَامَرُ بِيرِ لِكُولِ لِمَا يَعِهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ سَّرِيعًا أَداسَ لِكَ اهْدَا اللَّلَكَ وَالْمِنْ عِلْهَدَا الْعَلْ فِلْكِيَّ مَوَّا نَكُون مَوَهَلِيزَلِنَيْزُقِولِمِنَا الْنَعْوَقَعُلِ الْدِيزَكَانِ الْجِلِلْمِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّل انطاغا عَامِنُونِ اللَّهُ الدُّرُونِ اللَّهُ اللَّ جَبَّ عَلَيْنَا انْنَاوِرْمِلِيكَهُ مِنِيرِ لِلَّهُ لَوْجَعْظ الْخِرِجِدُ انْاسًّا لَانْغَالِكُطْعَ والتفطيُّ ليرُ مع فِعُلَّاللَّهُ مُدَّالنَّاسُ وَرفِعَهم لكنه فعُلَلْهُ عَاوُ العَهُونُ نَ وإوليه العال الله بن يتورور على المعالمة عير عنه هما ورود الما المورود على المورود على المورود لأنضا الخطزه في وتلك الوحد شف طبيعتها فعد الديزق كوينا النطعَ وولنهبطنا العزيز مخخ فتعظ لطبك فالباع عنوانقة فيبغ انتعظ الأن

فاظفاً لَيْزِيرِ عِجَانِهَا الْأَنْوَٰ إِلَىٰ تَجِعَلَهُ فِي لِمُرْدِلُكُ مِنْ يَجِيُّا اذْكَانُ هَلِيَا النِي قِدِتُومَ إِنَّهُ وَحِكَ لَكَنَّهُ سُعَ انْخِ قِرالسَّبَعَبُ لَوْ إِنَّهُ بِعُهُ الأن َعِالاَ فَنُهَالِلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا فَعُا أَزَانًا شَأَلَتِهِ مِنْ الْإِنْ عَيْنُونِ عَشَالُهُ وَالْمُ إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْدَ دلك فليرُ هَكُ أَوْلُلُكُ لِي الْمُكُوادُ لَكُ لَيْوَامُوهِ وَدُيْنَ لَكَ الْمُعْامِدِةِ مِنْ لَكَ الْمُعْامِ اننامبتعك نضخ فألمته المتعاد المجزي لأكا أزالتك يتحاليتي كالمازيف انط بعِجَالِنسًانًا مَزَ النَّالِيُّ لِيرُينُ وَمُلَا تَعَالَ الْمُؤْلِلِ الْمُنوَى النَّكُ قَالِكُمُهُ رَهِبَانِكَ بَرُفُلُ فِيزُمِانِنَا وَالْحَالَطُ اسْتُوفَ لَيَزُلِنَمُ البِمُدَقِ الْمَعْسُرُ الْبِيتِ احَالَنِامُ بِتَوَلِّوالْخُتَلْمُ الْشَالِيَّتَ لَهُ مِانِيسَّوْلِهُ الْتَصَرِيْقِ الْحُزَالِنَامُ سُلِ أُمُلِكُ وَلِمُولِلهُ وَيَتَعَرَّجُ عِنْهَا فَلَلِكُ وَلِاّ البِينَ الْحَجُولِنَا فَاسْهُمْ كليوم فيمقمات كبترويكيريك ونقابها يعتباون زفال الأهممام ولأيت ولفالإلفا بَامَكَانِهُ وَالبَّرَهَا نَعُلِمُ النَّالُمُ النَّالَةُ النَّرِينِ وَمِدِوَرَ قِلْاَ الْمُعَالِ الْعُمَالُ عَلِنَنَا الْفِينِهُ مِن الدِينِ تَعَاسُّغُوا فِي هَاللَّهُ الْمُنْ فِي مِيلنا لِلْرَجِينَ كَمَالِم الأزال تتعلى الأنشئ تكتوا ثزالعنيه وأزالم ملقه علاعجر الوانع فوأ الكريخناجون لاتواسوا الختاجين فايوج بلكرلانك إيها الحبيب ادااهك هَاللَّهُ المُلَاكُ النَّهُ وَإِلَيْكَ الْمُاسِّنَ مَنْ يَعًا فَشَيبَلْنَا الأَزَانِ فَطَعَ كتن النفقة الذابية وتكتغ بالمقدار المفتدل وتتعلم انصنتني كمانحتاج البَّهُ ثُمُ وَاتِعُابُ عَرِلَهِ ادْ كَارِيقِ عِنَا النَّعَرَ بِهُ لِمَا خَاطُ الْشَعْوَلِينَ بِيَعْنَ وَلِيتَعَتَ

والتعام في كلوض من صفه كيرك واغا مولوك الملحة بلاعة ولعلا المعين السُّتني بعَولَهُ افلبسُ للَّاليوبَهُ انْ لِيسَكِمُ انْ اللَّهُ لاَنْهَا الْفَرْجِيدِ طَهِوَ يَوْكَنَيِّرُ ٱلْأَرْفَ لَهُ الْلِيسُ اللَّالِيقَةُ الْيِلِيسُكُم أَنَمُ لِيسُومُ وَالْيَ عَنِي أَحْتُ الأالج جَمَّا مُه تَكْيُهُ جِنسَنا والْيِلْخُرَ فِي تَعْظِمُهِ كَانْدِ قَالَ افْلِسُ الْأَلَاقِ بِهُلِنَيُّ الْأِيلِيَّكُمُ النَّمَ الْمِيْرِاعُطَاكُورُ فَسُّا الْمُنْصَاتِكُ وَسُمَّا الْمُنْ لأجلك وخلق البؤايا الملخ وظه كلها الدين مزاجلك واستكل اببيابه وقد اعطاكريشرىيه واسدك اليكرخيرات كنيزه جذيلة الدير الخباكمريك ابنة الحَبَدِ ووهبَ كَانْ والهَب كنترة وَادبَين عَراكُلُهُ أَبُانًا نَافِيًّا حَنِيْلُا حِبْ هُرِيْغُولُهُ بُاقِلْمُ الْكِيَالُ لِأَنْ الْمُقْدِهِ لَا الْمُكَامُنُهُ اَلُةُ وَانِهَا مَّا الْجِبُولُ مُا يَعُولُ مُا لَعُولُ لَهُ فَمَا لَا فَعَلَا لُهُ هَا لَا لَهُ مَ خضر وخستنه لعنت والمع ما الكوال الكشيش كم قدم المنف كا الخلفة بالكانت في عظم الساب بوحد في النات مس عالي المنافقة أبإها وتغضبله عليها يغوقها برماده كنتي والمكيون مادي قله أراهك ليعازه خفيفاذا لأوامؤالذي يتفاعو امنها وهيلصداد مكرادكمثر منهاج نهايضاً لأنداد قال تاملوا سُوسَنات الخُعل استج يجول فانهُ زَمَّا يَتِعَبَّ فُوجِبُ وَلَكُ انه امْونِا بْهُدا الْأُولِمُولِيرِيَّ الْمُزَالِكِمُنَاكُ

فئعاد برالغلشغه المرزلة لناقيبان لوصارا ليانسانها لكينجلش مراله ويتا المنتظركونة ونتقدم فيظريقنا فنصل المهاله الأعالة عِيْمًا وَضِالْيَا عَمَّنِهُ الْوَيْ لِيَكُونَ ٱلْبِلَالُونَ لِمَالُونِهِ الْهُنِيدِ وَهُ الْمَا الْمُنْبِدِ وَهُ الْمَا وتعطعة الدكله الحد كالعنز إلى الماد الدهور امك وله معاله تانيه وعيرن فوله المنص ماطور وسنات لحمل كيويمين ومايتعبن ولابغن لزاف للمراز ولاسلمان فيكافية شؤفه تسريلكوامك منهَ ولما تكلم فرتناول العوت الضوري وبيراننام اختاج از نعتمية اهَمَامًا انتعَالِعَدِ لَكُ الْمِعَا هُوَاحِوْمَنِهُ وَدَلِكُ الْلِلْبُوسُ لَيُسَاحُمُمُا اليكه ضروريك أمتنا والما الحالطفام ولقايل العول فلمرست بماهاهنا هُلِ المَالَعِينَهُ وَلِيعَلَ لِنَا الطَّاوُونُ وَكُرُكُ لَهُ لِنَا الطَايِرَ الْأَبِيَّ ضَ المستمكعنسُ ولااوردُ النعِه لأنه وَرَكانهانةُ إزيت وهُ المحدة مَتَا لَاثِكَيْنِ وَهُولِ المُورِورِيمُ افتعولُ لهُ لأَنهُ يُرِينَ أَنِينَ مَ الصَعَيْنِ كليها افراطه لنراف اد دناه المئتَعَلَيْن التوخ والعاجب دم دور ورضاي الزينه المعط للسَّوسَنات ولها السَّبَ مَاسَّمَا هَا بعُدُ اصْلَاحَه المتال منها متكويَّسناتُ لكنه شَّماها حَسْبِشِ لِلْحَعَلَ وَمَا النَّغَيْعُ لا الْمِسْمُ لكنة زادِهُا حُعَارُوُ لحَرِي لِيضَاعَن وَ لَهُ الدُّومَ وَلَوْ وَرَحْ حِرِدًا وُمِاقَالَ وَعَدا لزَّيكُو وَرَحْ لكنة دِلْالشِّامُ اهُوَ اخْعُصْ خُلْالْتِرَّا وَقِالْ فَعْلَايِلْقِ فِي تَنْوِرَ فِمَاقِالْ يلِسَّ لِكَنْ مُقَالَنَ يُلِبِسُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَتَالَ مُتَلَّ وَالْمُنْ الْمُنْ الْرَابِتَ مُنْوَ وَإِلْكُولُا

غابته انه بعَرقهمُ الأَلُوان لِحُسُنةُ كِلِيَّ فِي نَوْرُ فِان يَكُولُهُ قَد اوضعَ عَنابِهُ جزيلِأَنْ عَدُيرَهَا فِي انْهَا رُحَتْ يَرْقُ لَيسُتُ اهُلُّالْ صَن مُنْهَهُ وَامْا نَعْبِهُ فَأَحَاجِهُ بِيَّ يَوْفَكِنْ يَهُمَلُكُ الشَّحْصَ وَالْحِالْحَافِيُّ مزال والكالمهاسم الأفارضال فالمخلق كالمراكز فارعاد كالمتحكل المتالحسنة اجبتك ابويك حكمته ونطادة فتكتة لتعمض نساير الجهاد مجك لأنابس الممولة وخدها تدبع مجالانة لكزالاف ايضامع دَكك تدبعَه وهالاللعَبنِ قَلَكُلُو وَالْعَاقَ وَالْعَاقَ وَالْسَبَعَالَ رَبِينَا آبِنَهَا الْعِبُدُكَ المَّمْ يَ وَالشَّرِينِ كُلُهُ لِانْ بَعْضُهَا يَعْلَى الْمُثَلِّينَ لالقهابق القياق بعضها تعليه ابضاعت عَنانها الكنها المعنى لأله عَلَيْ كَتِن نَعَامٌ كُلِّمَةُ أُد دفق مُسَّنَّا مِزَيلًا تَعْدِيوَ عُلِيانِ هُالْحُقَالِمُ قَالُّمُ جِلاً لَانْ اللَّهُ مَا لَوْلَكُ مَنْ سَجَيْ عَوْ اللَّهِ مُوجِودٌ وَعُلاَّ السُّوكَوِكَ موجودًا فانكان قنحول المنتشخسًنَّ الْيَسَجُتاج اليه لأزمُا وُا ببغ مَسَّنه في فاختدا النائية فكين ايعطبك انت مسَّنا تحتاج المُعْلَالِمُالِمُ الْمُعْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ ليسط إبية البهالكنة ابرع مُلاالانتا كتباع يُراياً ه بهافًا وليه والبقان بكنك الأكدم مزكافه بوائاه بخاس يختاج البهاؤاد أولهم عنايه الله ومؤلعاته كمتبرة وكان اجاان ينتهم كراستعك هَاهَنا فِمَا بِعُدالِ سَعَاقَهُ عَلَيْهُمْ فَا شَكَا فِيهُمْ رُوالْ المَانَتُهُم لَكُتُهُ

فليستعب الكنهم بهزا الهن كنزاهم المنابها هوالتعبة وعليحدا قال عَزالِطُيورانِهَامُا تَرْبَعُ ثُمَّامُنَ مَرَكَ الزِرَعُ لَكُنهُ عَرِيبَةِ ٱلْإِهْمَامُ عَلِيهِ وَإِلَّهُ ادْتَالَ هُاهُناعَز للسَّوسَ الدَّالهُ وَمُلْبِعَ إِنَّ الْمُعْرَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُ أَنْظِلُهُ لَكُ الْعُلْ لِكُنَّهُ آغَابِطُ لَهِ الْأَهُمَامُ وَلِينَ كَانْ سُلِّمُانَ الملك قدانعهر كيئن المعين ليس فعه ولادفعت كلزفي اف عَلَكِيَّهُ لِأَنْكَا يَجِهُ لِأَمْدَالِنَاسُّ الْفِيثُولَ اللهُ وَوَقِتَ مُوْلَقُاتُهُ لَسُّمِ الْمُثَالِقُونُ الْمُجْسِمَةُ وُلِعُلَدُلُكُ مُالْمِتُهَا النِمَا لَكُنه ولأذي وأولف من المايمه تنوين هرا الزينة لأنهدا المعنون في قولة ولأفي افه علكته ولأانقه سالمان لفلائ والنوس وعَكَ قُصْآبِهِ رَهِمُ لَهُ مِنْ لَكَنهُ قَدُا فَصَلَّهُ مُو ذَلَكُ مُن الواك الأنفار كلها وكذكك قال انه مالبس متل أحك من هدايف انه ماتسويل سَن كَعُسُن هِ مَنْ وَاحُن مُن هُذَا الأَنْهَا لَالْمُ الْأَنْهَا لَالْمُ الْأَنْهَا لَالْمُ مَعَدَارَمُ ابِيُرَاكِحَ وبِيَوِ الْكَرُبُ يَكُوزُ مُعَالِمُ ابِيَنِ نِيابِ شَيِلُمُ إِنْ تَلَكَ الرَفِيعَةُ وَبَينِ هَالِ الْأَرْهَا مُ فَلِبِنَكَانُ دَاكِ قِدا قَرُانِهُ إِنَّهُ وقلكازابهج سناتن عيه الماؤك الكاينين في وتناف ألن أن في تعديد التونية من المراكبة عن المنافقة المنافق ولؤقومًا بيئة بُلِمُ نِحَسَّن صَورتِ النَّهُ وَالْولِيْحَسَّنَهُ وَفِي كُلْ المعنز يؤدبنا الأنوتاع البتة الج تزيز وتنف وف هدا فعته والم

المؤان

ابوق كايغتاظ وابنا قانكان ماين فيليا انهم يحواجنا السادجه الفرويه فاعض يتتوجبه الدين عتمون الكلكك الخربالة فمتها والاحتبات نعول اعفور بنالة ويوهل البغطاينا أولنعق سلبطما بمنلكه عايمن ﴿ فِلاَ يَهْ مُوالِهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُمَادَ إِنْلِينَ فِإِلْهِ اللَّهِ كلهًا لغَايِطُلِبهَا الْمِ الْعَالَمُ لَعَ فِتَ لَيَوْدِ عَمَ الْيِضَادِدَعًا عَظِمًا قَدِيَتِي لَهِ م انه مالم ومُ لِمَّالِتَقِيلًا وَلَامَتَ مَعَبًا وَكَالنَّهُ حَيَّرَتَالُ الْحَبِبِمِ الْمِنْ حَجَوَنَكُرُفَا فلع النم عَالَمْ مَتَعَظَّا وَ حَلَ الْلَامِينِ يُولُونُ وَالْعُلِيمِينَةُ فَالْفَضْمِ مُن وَلَ اللَّهِ مِنَ الْحِلْلُهُ الْمُعْظِمُ فَلَوْكُ الْمُصْلِلُونَ الْحُولِكُونَةُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل الكرئيلن هم بولك وبريهم انه يستنصور منادية الأزما الأنتأ انكات جبعلينا انفطه عدلا التركزع را الكتاب والغيرتيك فلأيت بجازاه نوها الدريسكوامأ فاقوا في فضلهم على المكالفين يب فقط لكنهم ابتون فحيقائه مديع كالأهيئين غاتلين عزنغو يتهم وشقهم ومك وقفعنده لاالمرجر والأنتها وكلنه لدعهم فاجنا والهم فعلم لعجلم بكافه الاذاط في قاك ويَسَلَا مِرْجِهِ مُاخِيُّ بِنُولِ لِلْأَنْ الْأَوْلِ النَّمَاوِيةُ لَاعَرْفِ الليختاجون كالخالئ كلهاؤما فالدقي فالتهاكنة فالغرف الجيحم حَقِيْقِنَا وَهُ الْحِيجَ اعْظُمْ قَدَمُ الْأَنْهُ انْكَانَ لِياهُمْ وَهُوابِهُ وَالْأَثْنَاقِ النفاقة فليتريغ وبلائينا فافترا بناية فاسلب في الماوا والما الفالغ الفاقة ادكان وَلاالناسُّ اواكانوا ابَّابِمَى وَلِنَقَلِيمُولِ العَايِضِ وَوَلِهُمْ عَمَالَ

الهويودا بين في المنانغ أغانغ لأنه فالمانكان للهَ يلبَّر عَنبيش لحُعْلُ عَنْ أَعْلَى كُلُو كُلُّا المنال فالبقعة كتريا ازيليك لمرما قليلي الأينان والمنع الماله مواسي هَرا البراما كِلها لازال والم علهابه تكونت وخاوامنه لم يتكون منها ولا صَغَاوِلِحُكُلِّ الْمُلانِهِ ﴾ ذلك ليتربيل البته دانه عَاجلاً لأن يلغ الأنظيضاتُ تامر ويتودده قوله فكاوصيه وكالأه فدسمنم انه قدفيل للقدا واسا اتُول لَكْمِ وَلَكُمْ تَجَبُّ اداسَ وَوَالداليِّ قَالْهَ الْمِقَالْهَ الْمِعَدُ الْوَادَ الْكُلَّمَ عَنَاتَهُ تولادليلًا لأنه الأزانا قولجتهد في ورفيدهواني الكلَّامة عندهم مُعْبَولًا بِسَاعَون الحاقبالةُ وانسِ عَمَا والهَ كَلَهَا انه لبِسُ حَوض السَّهُ لكنَّه مُوافِقِكَابِيهِ وَازْفِهِمَهِ إِوائِدَ وَهُوالْفَصْ فِي الْهُ وَاقْوَالْهُ هُلَالُانْهُ حَبَّنَ التي الوالد المتروزيدة في عَلَم الريب المتصلِّم مَنعِم المركزة عَناينة ولشغا تبع على افته براياه واهتمامه بالصفار منها والكبار لأنه لمادَل ورشليمٌ سَماهام ربية اللّه الملك المعظر وحَرجَ كَالِلمُ اسَّماها كرسَوَ اللّه النَّا اللّه المناوض في الله عله " التيباشه عندن افالله يشرف سيعلى للنتا والملان فيطغل المقتط تين العاشطين وعلمة فإلى الصراف الدائد والعداء والجدفا دخاطبهم الانها هنافي وضعنايته وابازكين ووانطاع الصُغار من باليكة صَّانِعًا فاخلَّاقال الله بسَّر باحقيد الحُمَّا مَنْ الْفُمَّا بسَّمية البُّنهَ ابامَ لكنة سماه الباعرضي المعهم نالتكيم ومُحقق الدانه

جِينِامِ بلغِهِ وَقِيدِجِسمُ البِضاعَنهان وكان اعوازهُ البُرْخُ اجتها وُجما لأبدلهامنية فلاتهيم الذافلسنان عوزياهمامنارزقا الترسكوي انسنا نضَرَةُ واتنا لأَنهُ إذا كان يخولنا حَولِجنا اللهَ مَناقُول لَم نِهُمَ فالخظ الإكرة الخاصل كف والصمارك المتورك تعدب داتك تَعُدِيبًا زَايِدًا لَا نَاحِلُنا عَنْدُ اعْتَرَاعُهُ الْفِيخِ الْحِيلِيمَهُ وَاسْعَهُ الْوَالْفِلَ مَايِسَ بَحِيَّةِ الْدِيعُةِ مُنطِعًامُ وَرُيْجَعَ لِعَينَ مَايِعَةً سَلَهُ وَلَا تَسْلَكُوا انتم وللانهمة إلى ادفال مُعلَم عَناية الله ومُواعاته وَفَاالْفَ مَرَكاعَ بَن والنوم فطيم ليزة فالأنفغ فغويتكم فانتع الأوال التح الفافد صفايفا فَلَوا أَخْرِ اللَّهَ مُولِعِبُكُ هُلِاطِالْنَا لَهَا بِعُولِهُ الطَّلِبُّولِ مَلَكُ المَّهُاتِ. وهدا المطالب كلها تزداد ويهالأنها الاغ نعشنا مزالاهما خكرفد وكالمستمول لأنهجا بجل لغايض الفيتعة وتبيعونا الجعظ اعظر مزهك مَعَلَّا فِلْهُذَا الْفُضَّا يُعَلِّمُ السَّتَعَطَّغُنِا حَوِيسَ فِعَلْمُنَا مِزَالِهِ وَالْزَالِيثُ ورتابة عَناعَ لِهُ الدَّرضَ عِدَا السَّبَ وَكُر الْكِيدَةُ عَدْرِ فُولَةٌ هِدَا الْمُطَأْتُ انها يطلبها الملانية الديزله م فيها الدنيا التعَبَ كلَّهُ وليرَلْهُ وَلِلْهُ ولحدينا لنهم المامولة وليسلهم لفتكاد المتماوية فانتم فليتك فلاالمطالب هَالِمِتِيهُ لَكُوْلِكُ نِعَ عَبِهِ هِا لأَننا لَسَّنا لَهُ ذَا لَطُهُ يَعْ لَوُنِنا لَكِيا كُلُونِين مِنْلِبُولِكُنُنَا الْمَاحَلُقُنَا انْ فِي الْهُنَا أَوْنَاكُ نَعْ هُ الْمُلْكُ هُ الْمُأْمُولُ ﴾

فَلَوْاتِمَ وَإِنْ اللَّهُ مُا هُو قَلِت هُوقِولَةُ قَلْعَمُ فَلَكُمْ تَعْتَاجُون هُلا المُخَاجَ كَلُهَا فَا يَغُولُهُ مَا لَا لَمُعَنَّا مُ مُومِعُناهُ الْعُلْهُ لَا لَلْطَالَبُ فَضَلَةً مُّيِّ تِمُتَحُترَهَا عَلِي لَهِ فِلْكُثِيثُ مَا يَتَهَا وَكُ وَلِأَبَا لَوَائِهِ التيغيف لله واليف فعَدل المطالب الأن هِ لِأَنه صَوَي المناه المناه المناه في المناه ال الجهة حَصَلَ مَا تَنوَهُ إِنهُ عَجِهُ لأَهْمَا مَكُ وَالْ يُوجِبُكُ أَمُا لَهُ مَا لَا فَيكُ عَنَ هَاللَّهُ مَامُ لِأَنكُ انقِلت النَّجِ لِعَالِ السَّبِبِّ بِينِهِ الْحُمِّ ادْ حَوالِحَ هَدَاضَ وَيِنَّهُ لَابُدُ مَنْهَا أَفُولَ لَكُ أَنَاضُدُ كُلُ لَأَجَارِهُ لَا الغض بعينة لأهم اده للضهرية لآنها لعكانت فضله زايد ولأ عَلَيْهُ لَالْجُهُةُ يَبِنِغُ إِن تُويِسَ بِلَحِبَ عَلِيكِ الْتَوْبِانِهُ بُودَ عَلِيكَ بَهَا وَادِمُطَالَبُكُ ضِورِيهِ فَلْجِبَ انْتِرْنَابُ ايضاً لأَنْ يُمَاهُو الرَّنِ الدَّيْرِيمَةَ وَلاَيْخُولُ ابْنَاهُ مُواجِعَمُ الضَّرِينَ فَرْضُلُ الْجَهُدُ لهَا الْعَرْ يَخِولَكُ عُمَا اللَّهُ بَلازم الصَّرْدُولُالله هَوجَالوَطبيعَتُناتُ وهوكيم فح اجتها ابلغ مُعَرِفِه نعُم ولاينجِهُ لك انتعول هدا العُولانه هُوانونا ومُانطلبه مُنهَ هُوض وركالاانه ما يعن اننا عُتاجين الح لَكُ وَدلك الْلُعَادِفِ طَلِبُعَتْنَا بِعَيْنِهَا وِهُومَى يِعَهَا وَقِدلِ بِعُهَا اللَّاعًا هُلِحُسَّنَهُ فَوْالْمِينَ لَهُ بِعَرْضَاحِتُهَا الْتَرْمِنَكُ انتَ الْحُتَاجَ (لَيْهَا لَأَنْهُ قَدُ التَّايِّ هُلَا اللَّهِ وَهُوانِ تَوْجِدُ طُبِبُعَتَنَا مِفْطِحُ أَلِي عَاجْتُهَا ابضاً وَثُمَا نَضادِرُهُ فِيما يردِي فَعَدَ مَكَنِها فِيالاَصْطَرَا لَا لَكَتِياعٌ

المتعلل ليه فيهدُل المطِّالبُّ الرِّينَاكُ لَيَخْتُ لَكُونَ عَوْعَ نَافَاهُ أَمْ السَّاخِ فَعُواجُنَاهُ الماخ على كالثلاث للأزا واهب ما هواعظ وركا يليز به كنيرًا انف على الهانين محلالانه فالأليتر ما الغض فاتكم لأنقها اولانتوسا واخت فقوارتجواط عَلَّمُ لَكَ وَلَتُ لَكِيرِ لَكَ لَتَعَمَّا وَلَيْسَعُهُ وَهُ لَا الْحَرَاجُ وَرُزُلِ الْبَعْلِيهِ ا وهَالْكَانَكُ أَبِّهِ اللَّهُ مَن كَانَّةً فِي اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ المُدَاقِيةِ عَنْ اظْهَا رُجَالِلنَا سُّ وَجَعْتَ لَهُمُ وَلَا الْمُلَةِ مِنْ كُلْتُجِيْعِ عَكُ الْمِنْ الْمُولِيَّةُ لِمُ هَنَاكَكُ هُلَابِتَغْضِلَ كَبَتِكُلُاهُ قَالُ الْأَبَاكِ النَّاظِ إِلْحَاكُ المُتَوْرِيعَضِكُ المنز فالمنظ المنهور وكذلك استعدبهم فإهنا مزالا بستنع كأف عق عَناهِمُ وَاللَّهُ وَالْرَوْرَ عَلْتُهِ بِعَوْلُ اللَّهِ اللَّهِ لِلسَّمَا يَعَالِمُ المُعَالِمُونَ بزيارة وكنبغ لآنه قال لعُمِلا الغن للنكاك الأنظلب حَلِيمَكُ مُثَالِسَكُ قُلْ لأناخلفالكنفك للأنظلبها لناخلفا اخلاط تقاحات المتنافية بكط لايت كالمشاؤل فقاه زلامك مع للانهم ولانتمن قي المنامك بها فتجعُولَ أَنْكُ خايبًا مُزازَتكُونِ مُوهُ لللهُ والدَحِ وَلِلنَمُ الدَوْحِ اللهُ كَلِيلِّنْعَا بَّيْضَعُوهُ لِإِيكَ وَتِحْيِبُ لِيضَامُ الْعُمِّكُ فَلَاتَهُمَّ وَادَّامُ زَلِجِلْعُدُ لأزبوقك بكغيث سوق كومفيز فالبكغينه النقافية والقطخ زاع ايجنهاك انك بعرق عبنيك تأكل خبوك فاكالك تضغ الخاكك فيعالك ومزاهماك عَندَتِالبَيْلَاثَ ارْتَطِلَعَ فِي الْمِعَانِكَ الْأُولَةُ وَكَلَّمُ الْمُولَةُ وَكُلَّمُ الْمُؤْمِدُ ترخيبه خبته ألكان كالدالمة توج بالمنو التعلق التعبة النواب عُلَّيْ

وَ إِنْ هِلَا المَطَالَ فِي الْحُصَّعَلِيهَا عَلَى الْمِينَةُ وَكُدِلُكُ فَلْتُلْرَحُولَ فَتُوسَلُنا عَلَاغَيُومُ فِمْ فَلْهُلُا ٱلْمُعَيْقِالَ الْمَلْبُولَمْلُكُ ٱلْمَوَّادُ وَيِسْتَرَةُ الْحُرِكُ هُلا المواع كالها وما السّتع علونها لكنه قالسّت ودريها لكوت لم الحداث الخواج الخياص لينهج والنعم النج يعقينا هانثياك الأهافة (ينع ه المألو وُلِهُ لِلا السَّبَبَ لِرِما بِرُمَّا وَلا بالمِّنا المَّا السَّالِبَ وَفِطابَ مُطَالِبَا الحَيَّ عَبِرَهِا فَانْ تَتَوَلَّهُ سَيَنُوبِنِا هُلَا لِمُخْصَعُ تَلَكُ الْمُطَالِبُ تويسًل اليه ادا في النه الما موله ويستاخد فدا النه الحاص وكانط الزالانا الملخفظة فيتناك ذهابلا فرالاضطار لأنق وكالصيك مبنهالك هُولِ لَكُونِ وَاسْتَالِهَا مِنْعُدم الْسُونِ مُؤْهِلًا لَكُ لِأَنْكُ الْدَيْجِبِ عَلِيكُ الْعَبِلِ كَافِهِ حَرَّمَكُ وَاهْمَامَكُ فِلْبِتِعَاتِلَكَ الْعَبِالْفَالَةِ التي تغوَّتُ المُوضَ عُنهُ وَانك جِلَّا ادا اظنيتُ دانك بشهَوَ الكنيا المتايلة ولعيك تعول كيغ تعول هذا الغول أفا قدام فاانسته عه خبزيافاقولك الأانه استني بتولة الملابر ووها واضافا إيهلا ابضً اعطناه البُورُ رُعُول العُلِيعُل هَا هُنا لأنه مَّا قال اهْمُوا لَكنه فاللانقة والمزاج إغلا واهبام وكالالنا الحربه محسانا نفسناني المطالب التج للزم ضرور ومنع برعالان ولهدا السبث المناان تفعكه تَلَكُ المِطَالَةِ وَلَوْا يُونِدُلُكُ لِآنَالِكُهُ لِيسَّيُّ عَيْنَاجٍ مُنَا الْحَادُوا لَكُنَهُ اوَعِدْ بِلَكُ ثَلْتُعُلُمُ انْ عَوِيْتُهُ لِيصَلِّحُ مَا نَصَلْحَهُ وَلِكَيْ يَعْتَصَّبِهُ بِتُوسِّمُلْنَا \*

LUN

معبولاً باشراع ادحيقه او كالمافعالة ولسايل انتال كيو اظفر الشراع ا مافعالة فبجيبة اسمَعَه فايلاً وإزالاً نشأن فليترين كم مُوفِعًا يسَّنواليه السنة وليولتغ بها العول وكالكند يغيده بترت لأميك البركاني اقواله ادفكلهم على فلا المورو وعانرك ولاول والمنهم يأتف شيا وتامل شغاقيه كينويتجاوز تود ككلة لأنه قال هُذا الأَبْهَ اذانا المُكِر ابترمانا واخرز لكزائت لمكرزافهماماتكرالزادة لانكأز العمت البور مزاج غدا شَتَهُم عَدا البِما فَا زقلت مُمانعُ فِي الْمُهُمَّامُ الظاهِ قلت لك مُ اللَّهُ يَفْظُو اللَّهُ وَإِنْتُعَبِّلُ لَوْمُ وَاللَّهُ عَالِمَ كَيْحَمُّهُ وَتَرْدِيقِ عَالْقًا وقرُ البورُ النايِزُ فَمُ التوقَ عُلِي هُ اللَّهِ هَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِيهُ صَنِعًا بِخُومِ هُلِ لِلْمِنْ الْمِنْ الْمِانْظِمَ مُنِلِقَالِكَ الْوَالِيَةُ تَكَاسَرَ قنينك فعط فُلِكِم للفهم اعظم لنع الخالط المناد العالم المناد الغش ويجم أحكاد مظاور منعويًا أمنهم زاج الأربية الزايدة لأنك احديث البَومِلتهم بهمومة فل تضيف ليه هومُ الدور المفراتواه ما يُتلكُ اهماً" وقراكافيا فابالك تتعل تتعبلاعظما العظه التانية والعثرك فانهجت انعتاد الطرقه والعالمة ودلك الله علهاكلهالنا وفال سُمِمَعَ الله المحامل الروعانية باؤفر قوينا دايما فاداكان المشتع المعتزم العجار علينا يغول هوا الأتول فنعهم بن يبسك والمفانا يقافة المتناف المنافية المنافية المنافئة المنافئة المنافقة المنافق

كَدْفِيُفَ المَالِكَ الْمِيرِينَةِ مِنْوَمُ اللَّهِ الْمُعَافِينَ اللَّهِ وَمُاعَيْدُ لَكَ قوائ الخطف التغطي والمنقاا خرك فالانساف المتالفا لكنا اعُقديبَه المَّنَاتُ الْوَارِدَه مِن الْعَافِرُوقِد قِالَ ابْضَا اناصَانُ السَّلَامِيةَ وَعِنا إِتّ الأنتك فأدكرها مناالحبت والشرككنه عنج الحاعات والأويئية المظنة عَنَانِا مُّكَ نَبِّينَ لَهُ السَّوا لَأَن لِآلَةِ النَّامُّعَادَه إِنْ يَعُوا هُذَا الْعُواثِنَّ السوآ ففك هال المعنى كانكفنة اؤلالا خشه والأمزأ وخادشه يخين قربوا البقرتين لتابعي العَهُدُ واطلِعوها بشيان خاواً منع ولهمايتمي تَلَكَ الأَفَادُ المنعَاظِرُهِ مَزَلِعُهِ المِيهَمُ وَالْعِجَ وَالْغِمِ الْمَتَاقِدِ الْعُمْرِيُّهُ ا التُوافِعُولِ المُعَرِقِ لَافِعُه هَا هُنَاقًا لِلْآلِكِ بِوَكُّكُ سَوَةُ لِأَنكِيسَ عَارْضًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُمَّامُّهُ الْمُمَّامُّهُ الْمُحَامِعُ المَّاللَّهُ اللَّ الماخَلَاخَدَبُولِسَ للريتُولِ فِي اقتِيادُهُ الناسَّ الحِالمَةُ فاشارعُلمهم واللااريكران كونوافا قدين المهمم واداقال اللغذيه مجالة انها فاقال فولا العول يوضح بدا والليم يفهم بلادكان كلمه يغاوض عفا خايبًا مزالِمُتَامُ حَيَنَ الْجَعُلُمَا يَخَاطَبُهُمُ بِهِ الصِّحَ بِيانًا خَاطَبُهُم على سَبُّ عَادَةُ النَّهِ مُرْفِي لِلنَّصَعُ لَرْعَانِهُمْ وَفِي هِلِ الْعَرْضِ بِيشَيِّرُ عَلَيْهِم ويشَعْ هَا الأَفْرَافِرُ إِدَامَعَرْفِيهُ فَاللَّالاُسْمَنْعَنُوادَهُمَّا وَلِمُ اللَّهُ مَا الْغَدَافِينَ وَلِافْهُمْ مَا اِنْعَالُهُ هَذَا الْغَدَافِينَ <u>اوَدِد</u> بعَدِ وَلَكَ اشَوْلِعَهُ العَاظِ احْرَكِ فُويِ ابْوَاذَا حَيْنِ صَادَحَ إِلَّمَهُ ``

لأنه مُربَينيه عَلِي التربيِّينَ وَاصِ الْمِلْ الْمُعَلِودُ الأَثْ الْأَمْناعُ وَعِلَّا الرَّايِنِهِ مزضو فالتنا فلجا ومرابم غيره لالميت اعظم والعنوع نها لكن هُولِ لَهُ الْدِينَ وَ الشَّرِيعِ الْجِرْبِ لِقَوْدِينُ وَالْعُظِيمُ مَبِلْغُهُ اعْتَشَا مُورَقِينًا مترسم مناف المناف المناف المستحدد المستحدث المناف ا وعَنِمَةُ لِأَرْتَكُكُ بِوَجِدِ ولِأَيكُونُ خَطِيهُ وَلِحَكُ مُاتِخِضَ وَتِنْعِجُ لِعَوْ التَّوْكُمُ واليغ فابقال بعج بخطية مملخ فانؤة الله لأتنا فتوت المتعلنا فتفط عزخطابانا مخوز ومعتونا بعنمنا والضيت انصيح بالفلسمانه ينعك والمتغاببال ازقد بعرج بكن فينقك كوكموا للبسر الخال الكانها بتتنع عكيك أدالفنت الإعالالغامله وإجتدت الله بهاالي معادك والرتشاء انتُ دَلَكُ لَكُ يَظِعْمُ ولِنَّاعُنه فَكِيفِهُ صَلَّى الْمُعَايِثًا الْمُعَامَدُ ا فظرُارُوغِ حَبُّ لَكُنهُ يَشَا اسْتَغَالُا عَكُمُ لَا لِمَا يَعَاقُلُهِ فَا خَلِيرُ كَانَا الْمُأْ حَوِيب عَبِدًا لمُافتًا إِياكِ مُرْجِعًا عَنَكَ نَافَرُ لُمُنَكَ هَارِيًا هَبِيًّا مَ مُلْمَا تَعَارُ انتضطة قَلِكِنت مُحناجًا الْحَدَمْتَهُ فَالْمُعالِشُكِ الْيَكَ الْيَتَاثْلِيتَ عَلَّا مَا الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللِّلْمُ الللَّهِ اللَّهِ الللللِّلْمِلِلْلِلْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللِّلْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلِي الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمِ الللللِّلْمُ الللللِّلْمِلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللللِّلْمُ اللَّهِ الللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهِ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللْمُؤْلِلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللْمُؤْلِلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْمُؤْلِمُ الللِّلْمُ الللْمُؤْلِمُ الللِّلْمُ الْمُؤْلِمُ الللِّلْمُ الللْمُؤْلِمُ الللَّهِ الللْمُؤْلِمُ الللللْمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمِ الللِّلْمِلْمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمِلْمُ اللللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمِ اللْمُؤْلِمِلْم سبيل القصر والغضب كالنكأذ اظهر اجتنابك ونيتك فعظما تخاطل بقاك في وقت م العقاتك ولعقل الميرك المالك العقال هِينَالْمِنْ عَنْ مُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلَقُونَا مُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَمُ ال ولانتضرع الية ولانتعشاء إعاسيف لكننا وانتعضا فعله الغال

يورولخليحزي ازبيغوينا ويطئنا ولكن عافي قلقات اقوالاه كالمبلغها وتقديرها وعظه أنحز نفقم الجلهدا الخوائج ومانه تمايقًا لأجر النع التي فالمتمواة ككننا قداقلنا القتيب كابيت كأكأف ألجهات ماقرقيل لنا لانقط لفنقرقال عزقولة لانظلبوا الكشا الخاض البتة ويحز فطلب هل الانتياء للوفة قال الطلبوا المطوط الشماوية ويُزعل نظلبُ تلك وَلاَشاعَ مُعْرِجُ كلتابع قداراظهاننا اهتمامنا بالأنها الغالمية بعداؤه تدك التغرف فالخا المُاوِيهُ وَالبِوْمَا مِنَالُهُ إِنَّا لَنْ فِي فِيهَا الْتُرْمُ فِلْ الْمُواكِلَيُّكُ الْأَازُهُ لَ (لأَثْعَالَ مُابِيَتُ لِنَادُ إِمَّا وَلاَجُورُ لِنَا ابِدُلُ وَلِعَتِوَ لَا نَتَهَا وَلاَ يَحَلَّ ضَاعَتُوا الم اوعَيْرِينِ وَاومَاية يُومُ الْعَايِلُومُناعُلِي كَالْحَالِ اصْطُوارُا انْ فَيْ مُنْ فَاللَّهُ الدُّيَّالُهُ وانتع فالبركالقافي وامكك تنول الاال السالي يجري شاوا فالول لك واجينا وهدا انتظرك لبوموعاك وتعديبًا لأنك إضب الامتان فك التاخية والأنظا فسكاوانا فغاستتم كاشته داك طلاعك من ويتك وابن كنت عُنتُ بَاخيرُ العُعْوِيةُ أن وراحُهُ مَا فعَه فنحٌ أفضا مرد لك كيرًا. الأنستغط في عند في المالنان الله المالية المناطقة المناط المناط المناط المناطقة المن مزهايك المكاب المالتبة فان ليترض فأمز افامركينا يعجب تعيلا ولأ مستقعبالكزاف المراكلها على علا المال سهله متيسرة عقالنا ادا اؤردنا نيفت المته نقط نعتدر الانتمها كلها ولوكامظ البيزيجرام اللَّهِ عَن الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِدُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

10

مَالِجَزِيلِمُلْحِيَّةُ لِأَنْكُ الْكُنت كَلِبَّافَتُنتغضل الجَاجِكَ فَيْتَابِنَتَكُ عَلِي الولذا لمتوافظ لأزعالم تعط البكه العداقة وصلت البكه المتابته استرع ابيمالك فلاتعولن لدا الله مُوعَلاكِ وَمُاسِمَعَ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِكْ عَلِيهُ فِي لِلْمُوالِ الْجِاجُ الْمُنعَدُّ الْمِتَعِلْ عَلَيْهِ لَلْمِلْ لَهُ لِللَّهُ مِلْ لَكُمِ ل الماجك فيالتوسول المه فلاعلاقك ولااغتياف العقت ولاغايق فالمكانف بعروانع الك ولانعول استعست المواست المافي فانتاك الفكات مزبل النورة لكانت ولالخال حاله الأنتل انبي ق اجتزفت خطاياً كيرة والسَّت اقرر اللَّق اللَّه المُن قَالَع فَتَهُ فَاللَّهُ مُا يَنِفَعُ رِيْمِةُ اللَّهُ البَه لَكُنةُ المَايُنَا مُؤَمَّعُه لِأَنْ لِأَنْسُلُه الْخَانْتُ احْنَتُ الْعَافَى لَلْكُونَ الْمُ مزالله خابنًا وَلَا مُزالِنا مُنَّ تَحَيَّا فَالتَضِعَ لِلنَصَلِ مَتَجِدِ الْعَالَ إِلَاتِ استجالًا فزها الجهه وكوكنت است مديعًا ولوانك تظلب ما المجيك وكوكنت مبذكراً فالكبيك من وقا عن المعان الطويلا ولوكنت مهانًا وكالت لمنكالاناس ولوتقل فألجئ والفظتة ولفضته شآء فقطاك تعلى عبته لأوان عود اليه فتاخل أتطلبه وتخذ فالمين غيضه مِعَكُم فَهُ عَلَيكَ وَلَعَلَكَ تَعْول فَهَا نَوْ الصَّالِحَ فَلِيتَ يَحْصَلُ إِن التَّوْفاقول لَكُ لِأَنْكُ مُا تَبْتُهُ لِكَانِبُهُ الْ الْوَلَايَكَ مُتَالِلْذَاةُ الْقِيمِزِيلُ الْعُورِثُ ومتال المربع المولف المحالية ففي وقت الظلب والأرم له المجه عَلَى إِلَا الْجُلَادُ الْمُرْالِ فَيْ مَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

تكلانع له ليست حالنا فيه حَال أنجَ بَ له النّاخِدُ مُطلونَه وَلَكْيَف لِلْكِيهِ لِللَّهِ بالمانه لأيقة ولأشكلنا شكامت منعين بالمانه لأنيق متشاابين مجمين عَلِى اللَّهُ يِشَا الْنَافِينَ اللَّهُ وَيُكُمُ لِلنَّاكُمُ مُرْهُ لِالنَّوْسُلُمُ نَمْ جَزِيلَهُ ﴿ لأنها الغيتم الجليل وكاذاظالبناة يعتد كظالنتامنة ويعكينا مالر نعض الآة اذا المَرْمُ ربط البه شريدًا لأنتفا متله فأيد طَلَّه مالرالخدة مُنه وَادُا ابِمُن يَتِوسَ لِتَوسَّلُ العَاجِيْنِ يِسْبِ اطْأَهُ وَابِيْنَ افْعُه لَبِسَّى لأجل أنه مايشا ازيع طيمة لكز لأجل إنه يستتلام طالبتنا اياة ولهلا الغض كَلَيْكُ مُتلِ كُلُكُ الْصُلِيِقِ لِلْهِي دَهَبَّ فِي اللِّيلِ قُلْسُمَاعَ خَبُرُا وَمُسْلِ الغانجاليك ليكلن فايئاترامية وكمرت تتنكامزالنا شرما وفوعن مفدين المتالين لكنه المنح ذك مرآ لأفعال بلعبانها يحيض في المراه الله الله مزبل الغور يَعِلَ والشِبْعَهَا مَن مُؤهِبَهُ العَظَيْلَةِ بِتَلَكِ المسرَاه الضُ الله يُعَطِ الدِيزَ يَظِ البُونِةُ الشَّرُمُ طَالْبِهُ مُ الأَحِبُ لِهِ عَلِيهِ لأنه قالج لقوله ليس عَلا محودًا الريان لخ بذالد بن يعَظِيهُ للكَلِياء الأانفخ ذكك اعظاها اياه اداستمامته استماخه شديرة وييبن ُ للهود انه ما يعَطِ للوانيةَ وَلاَمُا يَجَبُ لهُمْ اللهود مُالخَامِ ولأنثيا لكنهفراخا عوإماكاز ولجبالهثا ولأيك ادلوبيته نبخوه مااخلط ولأ مُلكَان وَلِعِبًا لَهُمْ وَلَكُ الْكَلِيبُهِ لَانِهَا السِّمَاحُتِهُ السِّمَاحُهُ شَيْنَ الْتَلْ-انتنتص كَلُهِ وَالْمَرِيا وَاحْدَتَ مُولَفُ الْأُولَادْ فَالْآلِياجَ عَلَى اللَّهِ فِعَلَى

البية بسَّهَ وَهُذَا الْمُنْ فَعُدَا مَعُ فَالْبُقِيِّ الْإِذَا الْحَاصَةَ الْمُتَعِيدُ مزائيتا تة وقالة بخاف بنزله دَجله مُوك لانناكلما اعتريبال مته بنصَحُ منتظر العِصَابل الصَادَرُو اللهُ مُنافانكنا مُاسْتِي صَنَّامن فَصَيلتةَ النَّافعَةَ فالدنب كله لنا لأنه قد اللَّه في المعَدُّ المعَدُّ هلالتنجية وفالدرح وكفكاب صابح يكرويج متل ندئ تكأ والدَّرِيقِولَه فَهُ اللَّهُ فِي هَوْعُناهُ إِنَا قَدْ بَرُلْتَ كُلِّمُ أَشِّمَ أَمِّ فِي وإنتم فينالكم متال شمتر عادة منفع بورود ها السَّعَابُ والنَّهُ النَّهُ وتساة ومافككك انتم فكجهزة وبكاوت خبتلام وهبوالمعتاف وَيَعْهَا وَهِدَا الْغِعَلَ هُوَ ابِضَّامُ رَخِيتَكُمُ لِأَنَّهُ إِذَا الْمُنْ إِقْدَ عَلَيْنَا الْنُهَ تَوْجِبُ نُوالْنُعُ أَفْتِضَعَنَا أَحُمُّا أَنَاتُهُ لَكِيلاً يَعِمُلنا مَفِعَبَّنُ فِادُ التِعَلنِا قلِيلامِ عَدارَمَ انعُرُ فِلْنَاقِدُ احْطَالَكُ يغيض غلنا نعكة اكترفي ضلعيك بمندفعة الترمزتيف اللجة ومعتدلا فأناف فنها التعييق الأوكان يعرع هو كا كيترا فينهضه إيضاع لع علا المهدة العظيك التعالمات لأنه يختسك خلاصنا ويخويلة الدين يتالونه مواهبة والشغه تروه يخصد وهراالغ ضغارا فعك بولس الديوا وقالانه مستعن في الكل في عِنع المستنبين الأنه ادالزينا له حنيلًا يغتاض علينا فادا لانشم خده كمنيكا يرتجع عنا له كالسكب

الأبنها الناؤمك إلى مطاويك شريعًا الأنه انكا زنشتم فهو ابك والغيض فهو وادكاننابة ولغايطلب شيا واحكا وماستضل شتايمنالته للله وطفانع شايخ سياليه التعتشال فتند كالتيابا لما منك الغَيْ أَيْزَالِهَ يَلِي عَلِي عَرِهِ الْحَكَننه عَندنه وضها الحَبنا الأان فلا الناك المُناتَبِعَ فَي فَعُط ف الْحُولِتِها شوارهُ يستري سَتَضَيْم لهيا حسَّانه كامُلَّزِ لِكَنْهُ مَا يُحْنَقِعُ لِيكَ ادقَ لُشَمِّته لكنه يُغتاض إذا كُنْتُ انْكُثُور مُعَلَّمُ مُتَوَعِيًّا وَلِيزَكَ الْحَالِحِودِ وَوَرَحُرِينَ الْمُادُونِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِنَةِ عَ المجافيم فاولج يوكك كتبك الأهنا الديم اعكزا ديهنتم اذبعتاض اجلك المنتنع وازكانح أنحن الطبع فالألبق الودود فوظلظع النِحَبُ لَيْرُ لَانَهُ قَالُ النِّيسَةِ امْراهِ بِنَجِوفَهُ الْأَانِيلُ النَّالَا النَّالَا النَّالَ فتَّبِلنَا انْفِعَةِ بِ الْيَهُ وَلِعُولَ ثَمُ مِاكِ وَالْكِلِيمَاتِ مِلْكُلُ لِلْفَتَاتِ الْيَ مُسْتَاقِطُ مِنْ عَابِينَ الْحَابِهَ أَنْبَيْلُنَا الْفِقِينَ الْبِهُ دَايًا فِي قِينَ بِنِاسَبِ وكالت ففح وقت ينافرة واحجب مايغال الكير بعيجد وفتال الأقات بنافرتعتكناالية لأروقتامك وما ادلونتعكم البه دامًا لألانتهي اليعظفة واله في المقت محكود وكاان تنعسنا ليس يبطر في قت مزالكوقات فكركك بببغ إن وزسوالنا اياه لأبيطل املالك الوُقتَ الدي بنافرة والنا الما هواد الونسَّالهُ وعَلَى مَسَّبُ مُلْحُتاج الجتنغشنا هلافكركك مختاج الإللغونه منتذان شبنا ان يستجدينا

ويعبه الناسط ببين وتناطان أغالما المناطان على المانع الما والخاباط للوعلي عفى فاخراز الفَتْظهُ فِللا الراجُ تَسَهلاك احوالناكلها وينتقض الغايف القفالكناس والمفالد فالمتفالة فالمنادلات ادَ الرَّيِكُمُ السَّرَاعُ إِحْ عَبِكُ وَالسَّيكَ عَلَى الْمِينِهَا وَالأَبْعُ وَالمَّنْ مِ عليص ربية أنستع ففالالدبله وتزيز فيامع فقول لنعكر المكتث عَلَى عَلَيْهُ وَلِعَدُ الْمُنْ اللَّهِ عَلَمُ عَلَيْهُمْ فَانْعَدَ فَقِوقَتَ وَالْمُؤَالِكُ تنعض كاوتهم لكزتم الحوالنكلها فوق المنافاة مرعفه ماقدق ل فينغ انتفغ بالبغ للمنتقع أفيالعك تلكلا يظنظانا دويه عزلانا وَشَوْلِهُ سَلِكُنِتنا انْهَا شَوْلَعُ تَعَلَبُ الْعُهُ وِتَعِيبَ لِخِتلِطَهُ وَلِكَتِيمَا انْقِ بنها للينبط كون عَق لأباقوالةُ (الْقِتَعَالُواه مُلاعَد مُصَّعْه فضِل الْمُ هَا التَّرِيعَةُ فَعَالَمُ اللَّكَتِبِصَ النَّتِعَ مُنْ الْعُونَةُ الْقِيْعِ الْمُلْكِنِينِ الْمُنْكِ وماتنامل المشتك فاكتناف فالمناف فالمتناف فالمتناف في المناف المنا الاكتين فينيه منغ يحفر لغي فريانًا فسَانِعَ فِي فَا كَالْمُ مُواعِدُهُ مُلْكُمُ مُواعِدُهُ مُلْكُمُ فِي لأَنه عَلِحَتَ بَ ظِيْ لِيَرِياً مُوهَا هَنا عَلِي يَطِ ذَاتُ الأَمْرُ الأَجَاعِلَي لكنية اغامنة مرز كالماك المماوين مزاع ال تؤيه كيتوة ويحزون باناسً اجِهْن مزاجل إِلْتعَمّنية وَعُلِي اللّهِ لِمانه بُوكِة مُواهنا اللّه الله لأنهم كانوا تلابهم تلابا لعيابهم مستمرين سبب زلات سيرو معيوث

تعتكن ليجعكن اغنيا لفيل الغض فاستانك المعاد فطله المدون المَاسَمَا اللَّهُ وَلَا فِيسَوْلَدُ اللَّهِ وَالسَّلَّكَ السَّابِ عَلَمْنَا مُنَا اللَّهِ اللَّهِ المُنافِقُ المُنافِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وأمالكماكة ولواخطانا كايورفلنتدم للأهمتوسلين متضغين عممتم مَّغَالِمُ لِينا فانناعُ لِحُلا الطَّيْعَةَ نَاوَدُ افْعَجُنُاعَ زَلِكُمْ ظا وْنِظرُ اللَّهُ بينابتع المشيئ وَجوده للابِمعه لأبيه وَالرَّحَ القِدَّرُ الْحَدُثُولُ عَرَفَ الْالْاَمْ الأزفة أياوا لحج هَ للداهين الوسعاله بالية وعشروت في وله لأرب وا فأندانوا فاللف وليغول قايلها الدائلة لعَندَة الفاحتاج النشكوا البين خطبون فقول العلير العيك قدقالهما العقرابعين والبزما بعال الْلِسَبَجَ بِغُولِهِ مَالِكَ بَلْمَانِ فِلِسَ مَا بِاللَّهِ لِيَنْ الْمِلْكِ وَمَا لَلْكِ فالمُن وَدِي الْمَاكِ وَانتَ مَنِ النَّ مِالْمِنْ لَكُ مُعِلِّعَ مِلْدِينَ لَكُ وَقَالَالِيمَا فيجنب وكالك إلا كحكاء أفرائ وتالعضا عكا الكالتج يضا ولعاك تعول فَلِنِ فَالدَّغَ بَيْكُول المِنْ وَعِهِمُ النَّهُرُهِمُ لِأَطْنَهُمُ وَفَعَ اللَّهِ يَعَظِّلَونَ لديجين الخافين قدقال المسيح لبطر لأركهب عاتبه فعابينك ومبنه وحك فالتخالفك فاستدفق مك اخرفا للعظيف اليك على هلا الحال فاخبر الخاعَه بَاقِدِ مَرِيكِ الْوَاحْضَ لليَّهُ الدِّينِ عَاتِونِهِ فَعَطَ لِلَوْحَضُ ثَهُ مر افِّوامُ الوَيْحُونَهُ جُورِيلُاعِلُهُ مُرْبِوْجُونِهُ وَلِيْحَوِيهُ لِأَنهُ قَلَ قِالْ الْفَالْعِيمِا لاَيتَعَ مِن وَإِحْلِثُ نَصُولُا وَهِوَ أَمْ وَعَلَا مُوسَادِ وَلِينَا عَطَاللَّمِيكَ هَوَ وَلَا هِ المغانيك لأنهم انكافراما ينوقعون للتحكم أعلياح لافسك كونوك

Alexandra Alexan

المعنامنه لأنه فالثابت حكومه حكمة سيحك علىكالأنه قالان مأ نوجب الحكوع لوح الألك لنوجبه على المنتقط المجلس العظ أعكيك اوفر ضيغة وتصروعتوكاتك فعالية الاشتع عامكا والمائك وكالمناف والمناف والمناف والمناف والمنافع المنافع المن الخليعلينا فيعدا لكنام منا لأنناما بيبغ لناانغ وأملأ فلأخمذ كَهِ مِلْكُن شِهِ لِمَا انتَبْهَ وَنَعُ إِنَّهُ وَلَانتُ فِيهُ وَوَلَّ النَّهُ مِعَلَّمَهُ ولأنوض عليه بتعابز لنتلافاه بتودد لأنك ادالرت عقعليه فعد دَفَعَتَ دَاتَكُ لِيَّنَ كَاكِ الْمُعَوْنَةِ وَاصَلَةُ الْمِعَالِيَهَا حَبَرَتَكُتاج انتكاسب عنصنواتك التيلجة ومتها المه لعنهت كيغفايين الوصنين عنيتين عكليت كخيرات عظمه للريز يطيعونها عَلِي مَالِيَهُ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ المُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المنهالانكت مبتن يقفع لغريهات فعذا ستخلفت داتك فبالسنغ كمك دَاكَ مُن ذِلاً ثُكُ رُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَبْ الْعَندَ السَّنعَ الْمَك بْالنفاق عُعَف كالموة واليك باناس لفي أفعد تعدفه فعن كن للاكت كم العضيف هَالِحَوْدِ المُعْوَعَنَاكُ مُولِلاً تَعَالُكُ الْمُعْدِينَاكُ الْتَعْوِلُ لِنَاقَابُ لَ فاطْنَاكُ ازْ فِي قِيدِي لِهَا اقول له ازْ الْوَالْوَالْوَالْدُونِ وَلِا ٱللَّافِي الْعَاسَق ولصكخاء فاقول الذنم تعزجلنه والضعه لكز لكيك فعل 

وَ عَانِوا هُ وَحَطِيون الخطابا الْعُظِيمَة وقِدعَ دُول احْتَاسُهُ مِهَا وعَدد غابة تبياية فلعكره فروال انكرول خنمة احالانعالا مستنطع الحلها رَمِاتِنَثَيْتُمُ انتَم بَاصَعَلُ إِنْ عَلَى وَهَا فَقِدَعَ أَرْمَ لَعُرَى النَعْنَاعُ وَالنَّبَ وَاللَّهُ وَاهَلَتِهُمُ الْمُولِينُ الْتُرِيعُهُ وَهِ الْأَنْفَافَ وَالرَّحَهُ وَالْأَلِلْفَافِ وَالْمُحَافَةُ وَالْمُلَاثَةُ وَاظْمَهُ عَاتِيْكُهُ اماهم فعلى تقدم فصده وعظ الأمضام القازم عوا ازينا أبرأ تلأبيك بهالات اولايك التلاميدُ لنكافرا فالقرفوا خطاه للمنتنه الدَّانهُ مع ولك وَيُطْنِينِ افعُالُهُم عَنْداولاً مِكَ البهود انها دُنبِيالْ مَولَكُ انهُم مَاكَانُوا بعنظون السَّبَ أَنهم كافلياكلوك بايري قرع تكة غسَلها انهم كانوليتكيونك العشاين وقيقال المروم غير والانفر بفعوا المُتِيه ويصَغون للبُقه ويستلمُونَ الناقه قَرْمَ وَلَكْ فَعَدْفِ فِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي المُنافِقِ الأفعلا شريعه مشاعه بولس المسواغ فالمراهل دينة توريته الأيخكر علىسيط ذات الحكولكية امره الأنجك اعلى البريخ اعلامة المتنهم وانتككولتك معترض عمتا ولكوالرسول ماتلا فالخطير شكاي اهْدَىٰ هِيااهٰ عَبِنَالْدُ مِلْيَهِ مَوْلِ لِمَا لَا مَا مُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وكفالكنهن التلابيك زالي الفاواهدا الفل معلية وعز الطالبين ماعالكة ومنكرة عزال يعفوا الأبريات تنبعات الهفوالت وهالالغث قداضر كيانه الميئ الهنافة اهناؤما الهيرانه على ببيرط وات اضمائ كلنة احضم ولا العوف وتَولِدوالتعديب عليه ويستلب

عَلَىٰ كَاللَّهُ عَلَالِ رَفِيعَهِ عَايَة دُبِنا رُفِقال لَهُ مِاعِبَدًا وَاكْ الْدِيْكَ لَهُ تَعْلِيَّهُ لِكُ فَكُولَكُ فَعُلُوا مِنْ الدِّفَال إِنْهَا الْمُؤْكِلُاتِ القيهة التحفل معنا هاليسك وكالثغاف كالمفامز معت الناش يعدم تظاهَ وَأَمَالِتَعَطَوْعُ لِحَالِمَا أَرُّوْيَتِهُمْ فَعُلَحْبِينَهُ فِي اللَّهُ مُرْطَرِقً ۖ ٱ تعبرك ذابزه وزلادعاي فعاليه لمختلباً ارتبة معللة وليسرهوموهلا الكَوَن عَلَيكَ فَلَهُ وَالْمُعَنِينَ مَا مَوْلِيكًا لَأَنْكُ ادْقَدُ مَعَلَتْ فَيْلَاتُ عَيْرِكَ عَلَى هَا المُنابِهِ مَنَةً وَالْفَقِ الْكَتِبِصَهُ عَادُهِ النَّهِ الْمُؤْلِدُ فَالْمُ النَّالِينَ فَل صن في وَوَيَكِ عَلِي هَا المَعَالِمَةُ وَانْيَآحَةُ وَانْدَا مَنْ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وتتجاوزها اخرج إولا الخسّاب زعنك اعرض اله ماينعك التحكمر لكنة المؤك أولابا خراج الحسدة وزعينك وبعددك تتلك في الأث عنوك لأن الحلود مناقدع في المنه التزع العرف ف الفرنع يو ويبصَرُ للنَّفِ الكَبَارُ التَّعِمَّا يُبِصُّ لِلْالْاتُ الصَّادُّ ويَجَبُ دَاتَهُ التَّدِ مَا يَجَبُ قِرِيرَهُ فَوْضَالِ الْمِهَا فَالْلَائَةُ الْمُلْكُ فَالْمُالُمُ فَالْمُالُونُ فَاللَّهُ الْمُلْكُ فإهم اولابكاتك يحيث الخطا ابين واعظر فانكنت تتفاف بَرُلْتُكُ فِزَ لِلْهُ إِنْ الْكُنْ تَعَلِّمُ عُلِي فِي إِلَيْ الْمُسْتَعِينَ فَي الْمُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ انتهم لأنه الحانج العَلَمُ ال لريجة ورمناه كالخطأ ولكهك لرنت علية لأنه ادفض اواس زالفلنفه عَظِمَهُ عَالِلَهُ فلكِلاَبِعُولَ وَإِلَى ازَالْتَعَلَّمُ فِي هُولَ الأَوْلَامُ رُ

ادُويَه لأَنهُ مَا قَالِ لا تُلْعَوَلَ الْحَطَاتُ لَكُنهُ قَالَّالْمُعَكَّرُومِ عَنْ هُلاهُو الأنصاروك فانساستمان غايخواه فلاالعول ماقبل عايمادك سَالْغَا فَحَ طَاياعَظِمَةَ يَحْطُونُو وَلَكَنه قِبل فِي هَوْكَ لَن يَظْن الفادنوب ولرك والكابالك تبص لنتعه والعور التيفي عَيِزلِغِيكُ عُلِحُ لِلصَّيِّةِ بِنَ الْأَنْ يُعَافُّن هُدا الْعُلِمِيْ وَأُورُ رَاهِاً عِنْكَ فَ تَعِيَّا ذَابِدُ الْعِلْمُولِلْهِ شُرِيعَة سَّبِنَا وَهُم يَخِتَالَّ وَلَ الْمُلْكُمَّا كَيْبِيُّ وَمِيسَنَكَ رَوْنِ وَالْعَيْنَهُ وَلِيُرْرُوا وَالْجَرُونُومُ مَّتَنَّا بِطَعْلَمُ ونوتغَشَرُمُن كتنِ الخررووتُسَهِ وُعالِبُهُ فِينَ الله يَعَمُونَ الله يَعَمُونَ الله يَعْمُونَ الله هَاللِّهُ الْنَادُلِنُواْتِهُمُ لَعُظِمُ فَعُلِّمُ نَعْطَابِاهُمُ وَلَا يَعْرُونُ عَلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْرُونُ دُواِتَهُمُ كُلُونُولُدُلِيلُ عُلِكُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل الأستنفصافيين لك عنوالك انت اولاوضعت عكرا الشريف ادَعَلَىٰتَ هَالِ النَّارِعُ لِي كُونِ وَلَا تَظْمَنُ هَا النَّوْلِهُ تَعَيْلُهُ \* ادَالنتَ إِنتَ تنوقعُ النَّطالبُ عِناياتِ هَلا الفَكَ مَن كُفًا ، (إيهَا المُوْآجِلِفِي الْوُلَالْخُسَّدِهُ رَغَيْنَاكُ فِي هُلَا المُفَايِرِيُرِاتُ يعض عَيظِهُ الْكَتَيْزُ الرَّحِجُونِهِ عَلِي الدَّيْرِ يُعِلُونُ هُلَا الْمُعَالَ وامتالها لأنذنو للعض الدكيشا انبيتن الالظاعظم وازالوراب علية والغيظ كنظ ليزري والسب على ومااعناف

عَنْ الْمُنْ ا معالى المنظمة المناسرة المنظمة المنظمة



مرالجتكر فالأبرا أركاب ويعزية بهالا الانوال التحقالها هواهوان كَيْنَ مُطَالِبًا وَعَالِكَ يُتِورِيهُ وَلِأَيكُونِ فَاضَالُمُ مُعَلِّعُ لِللَّهِ يىنبون المغ يوهزولاً سيما اداكانتُ دِنوبِهم صَعَا دُاؤليسُ فِينَا بَهُ ا تويخ الخطى ولانتعبيفة واعكره ألكنة ينفيها انتعواذ احتفاف خطأياة واليطغ الخين رفعته الغريبه منة لأنه اداع اهال العك بنادى فيه الدرويله عظمة فيبلغ المحبت مضعو للنائن ف الوازيبواذ فيحظاماة وتكونفظيمه وانتغ صغصالمسيمترك عَاجِ فِ ذِانا سَرَاخِ مِن قِتَا وَتِ صَعَادُ الْمُعَبِدُ وَمَا نَعْسَا الْمُعْتَاعُ الْمُعْتَعَا بتهأونكه مطاياة وكاقتباله عكاطة وشاحنات لحية الدين يحيحم عَلِيهِ إِن اللَّهِ الْمُعَافِيهُ وَفِي اللَّهِ المُعَانِيةِ المُعَالِيةِ المُعَالِيةِ المُعَالِيةِ ولمابطله بالأنغال كالهابه بالأشاط المتداسية بوصية المرجة قابلإ لانقط الالفاظ العاسية للكلاث ولانلتل العَلَيْكُ لِلْكَ لِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا سَيِعَتَهِ فِل دَنَامُ وَلِدُو الْعُلِيلُ عَلِي اللَّهُ الْأَلْفُ اللَّالَ فَاللَّالِينُ فَاللَّالَةُ وَلَى الْمُعَالِلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِاللَّاللَّذِاللَّاللَّذِاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِاللَّذِاللَّذِاللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّالَّالَّذُا اللَّهُ للأول لأنصا اوعنه فالكوعلي عطوات الانبا فالنعول اقطاله كط لناسَّ لَكُنهِ المُنا أَنْ نَوْلَهُ الرَّجِبِّ انْقَالُلَّهُ سُولَهُ اللَّهِ بجاهر والكالب ماهناعين بهيم المالينين فيالخاد فاقد فنعاده ومايتلكؤت امل انتقال إلا الاعتقاد الأفضل والحقائير قلع فيهم

طِمتَالهُا بِالأقوالسَّهُ لِ فَكَنِنا ثَوْانين الته وَانه ليَّرْهُ وَمُظالِيًّا الفألفة صَنِوْ فِلْ مُن لَا فَمَا لِهِ لَا يَعْلَا فِي الْمُعَلِّمُ لَا لَهُ مُلْكُمِّ مُلْكُمُ الْمُلْفَا فالعكا للتل لأنه قلاعتزم هوانك كرع ليهم بفرة كال عن قول المِيْلِكُولِيهُا الِكَتَابَ وَالغَبِيتَ بُونَ المُزَاوِثُ الْأَانَهُ مَاكَانَ طَالبًا بتعاوية الأنوال التقالها الاانه مااخج نتعه مزعون ولاحانجيا فيعييكلكنه كانتينا مزهلا الميوث كلها وعلي فالطراق وتلأ فعيله جاعتنا لأنة قالفلجة انعكم علوانا تراض ويكون هُومُ طَالِبًا جَناَياتهم عَرِيًا مُسَلِّهُمْ بِرُبُونِ كَكُرُونِهم وَمَا اسَّتِعَابِك أنكانهوا فترض كالألشرنية إذاللض مفاع لحالم ليبعن مأ قال للمُولِكُ فَرَامُ الخَافِلَتُ اللَّهُ النائخَ نِهِ عَقُوبِهِ وَلَمُ لَعَبِينَهَا السِلِمِ الْمُ مُقَالَ المُسَيَحَ هُولِجِ وَهُمُهُ مِعَدا ماعَيِا نَهَا وَانتُ الْمُرَفِ فِليَّرانَكِ لنخج فتطالع يمزع بنك لكنك وكالشفرة والتنع ومك المَويدَ الدِي فِي مَن الْمِيكُ ليسَ الْكُ مِأْتُولِهَا فَعَ طَالِكُنَكُ مِعَ دَلَكُ تحكرعلية وتتعاظ الخجها ومتالك متال مضوك بداالاستنتا الصَعَبُ أُوسَتُمْ عَبِرُ فَكِينَا مُرْضَا فَ فِينَوا فِيهِ وَيِسَا كُوا مَن يَتِوا فِيهِ نغية يشيؤ قدع كهت له ولينكان عارضًا دُويًا الأبيصَ لحَانا خطاياه فانكله على المنظف المنطبط على المناف وهمرها ماوز الجسوره فيعيونه جابلين خاوامن تعط لهاالأن النظيه اتغال

ليلازوسها بادجلها ورجع منززكم

وَعُلِي عَايِبَ العَولَ قَالَ تلِنعَتَ فتتْعَكَمِ لِلْإِنْهُ وَلَا كِنْيَظَاهُمُ وَإِيالُوالُكُهُ الأازيتفا وليوراك يتعلى ليصرون الناشا أخين عصراخ وستهريب جامؤيز يقضا كاكوك عليناكا ننائخ لغوث ولعكا المعفق البوليش الْمِنْوَلُ لَطُهُ مِنَا فِي لَهُ وَيَ الْهُ وَالْتِ مُنَاهُ فَانَهُ وَلَقَا وَمُرافِوا لِنَاجِيلَ : وقال فجمع أخرادف البنوهك أحالهم وابعلهم والأشانا لمبتك برعه فالند بهوان تعطفه عظة اؤلاوتانية استعفنه فتلك الأفتول ماتغبد كفرس لأمالكنهم كمريب بوك كا عَادْمَةِ فَهِمَ فَهُمُ لُويَّاتِ خِبُولَكَيَّا وَلَقُولَ الْعَضَ لِسُنَ يَحُالِبُكُمُ انتلب مَولاكِ يُجْمَعُ لَهُمْ لِانْهُمُ النَّهَ أَوْنِ بِهُ النَّهُ الْنَهُ أَوْنِ بِهُ الْمِيلَا النَّهَ أَفْ فادانعكوهاوع فوها مادت خسارتهم ضعفة لأنهم ماأينته منهاللجهه ويحالكنف بنض كاعظم ضراون يحكانت انعالا كَيْرِيْنُ فَلِيُّمُ الْدُيْنِ يَتِلْعُونِ بَكِلْمَا بِهَادِ فُولَةٌ خِلُوا مُنْ الْدِيعُاكُ الألفاظ التديغه يتيئر التهاؤز فهالأتنا لهأل الغض تغاقلفا الكنبكه احضرمنا سوار التركان لطاهر فأنخبس الفكيب المعوَدِيهِ خارجِهُ إِنْ عَانِهَ إِنْ كَالْمُنَّانِعَ وَالْعَرَامِينَ الْوَجْدَامُهُمْ إِلَيْ بَعْتَهُ لَكِننَانُمُ [ وُلَكُ لِأَن كَيْرِينَ اعْتَعَادُهُم بَعِدَفِيهَا اعَدُمُ عَلَمًا لهدا السبب فأمضه بدينا افوالأكتبوء بامتال ادكا والماالمه اعاله ثما ابص كاوله ذا الغض المريا بولسًا الميكول ان خرف

المَالَليَّن كَلْحَيَّ فِيعَيش مُفَاسَّعَة وقال الهم قدع للط النيكولوامُوهُايُ لتماع هكا المواجئلة وهكا المعني قلامغه والشرال يتوك وقال الإنشات النعشاني اضعتل اموال الدع لأنهاعنده مامة وقدة كرفي عانكتوك فيغيره لللمض انضل العبينه عله لاجتناب تبول اوامرة الفهي المَمْزِغَ يَعِالُلُالَكُ مُامُونًا الإَنْعَتَ لِهُمُ الْأَبْوَابُلا لَهُم بِعُدِتَعُلِهُم بصرون اجتك فنع يقر لازالا فامرالنا مه تتبين شريعه جليله عَنداله يَحْ عَزمهم المكتن عَالهم اداك فت المرَّواد الشَّعْة للغاقذين صيهم يتوطونها الاواداجها وهاواداما بعدرون ازيناما منطيعته ويتعلوها فاوعا كإذب فرفي المتلع اجهلهم اباها لأزال انزير ماقتع فاله الكولولة ولكيم نفا إداما قدع ففالبلان وطيج ولفر ما قدَّعُ فِهِ الْآنَايِكُونِ يُخَالِكُ وَلِيزِيتَ عَون وْهُوالْالْالْحُالْهُ لِلْأُهُولِ اعظر لأنهم بعيب وك الإلفاظ القداسية اداما بعض في في ويوفق عَلِنِهُ وَيَتَلَاعُونَ سُلِّحَهُمُ لِيَّلًا لِانْهُلاهُومُ عَيْخُينَ كَايَتُوطُوهُمْ وَيلْتَعْتُونِ فَيَشْعُونَكُمُ ولَعُلْ قَالِلَا بِعَوْلَ فَلِينَ عِبِ ادا الْ تَكُولِ اللَّهِ -متعية عَلَى هُذَا لِلتَّالِمُ بِينَ الْمُأْلِقِينَ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ ا معَا بنَهَا وَلاَيْسَبِ لاَوْل إِجْرِ بَحِياً فنعَول لهُ الاَنْ اقْوال ربينا ماتسبب عجالك كون الألك كفنا ذير تسببكها ان الاولولة اداؤطبت فأوطبت اذهيتيس التهاؤك بهالكها الماوطبة ادسة طتعز بخنازير

معناجها داتنا ويجعل المصاعب كلهامتية ولنأله لاالعدض امن انستاله عتابته كنير فظر لناع طبنه الاانه ك المُنِا ازْنِسُالِهِ عَلِي بِسَيَطٍ دِانُ السَّوالْ لَكَنهُ المُنِا أَنْسَالُهُ عتابته لبنو وبم بكجز بالكن كالمومع فاطلبوا لأنالمطالب تخيج الممور خلهام نستريرته ويعمدة الالطلوب وعدة وسك يتنظن في في الكِيالِ الدِامْوُونِع فِي القول الدَّاكِ الدَّالِي الدَّاكِ الدَّاكِ الدَّاكِ الدَّاكِ الدَّاكِ الدَّاكِ الدَّالِي الدَّاكِ الْمُعْتِلِ الْمُعْرِي الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرِي الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَالْمُعْرِي الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرِي الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرَاكِ وَالْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرَاكِ الْمُعْرِي الْمُعْرِيلُ الديزقد الماعوا اماده بقم والماعبيدة وليوايطلبوهم فهلا المفيخ المجلب والفي والمفي المناه التعلم البديم المحافظة وسيدر رمعادة فلأشعظ إلاشان للانظه زي الفطالة حَرِصًا الْفَعَمَ وَالْتَهُومُ إِلا مُوالْ لِأَنْكَ قِرَطِلْبَ مَلَكُ الْأُوالَ وْفَعَاتِ شَيْعِ مِمَا مِعِدِتِهِمُ الْأَلْكِ وَكُلُكُ لَعُلَكُ الْكُ تَسْتِعِدِمِ الْمُلْكِلُمُ الفروز والموكت وغزم تعلما وفيها الألفاظ فالمتلك معكك الك تاخل عُظامَك والأورالف ورَوْقابِيةَ وَاللَّهُ وَالسَّا مُصَالَّكُ وابتنيا الأوال فإزليت ماناحد عطاويك فالحين فلاتوس في المالكانه لهيدا العاص قال إقطاليبيز اله وانطان المعت فالحيد بابدينجسة بعكاك انتتبت فازالكة قضيح فيعدة وكلينا لة لأزيم قالعَدْ قِلْ أَمْ رِيعِ عِبْمَنِ لَمُرْسِ مَعَكُ الْبِن مُحْرِبِكُ الرَّاهِ لِعُطَيْهُ عَجِيًّا فهَا الْعُالِدُ اعْلَيْهِ إِنَّا سُوفِعَتْ بَالْفَرْفِعَ الْمَعَدُ لِمُعَلِّمُ مَعْلِكُ مَعْيَظًا .

كيوينين النجابي وإمثل واحداله الماس الساله ويتعطوا أطلبوا فتعدا اقرعَوا بَعِن كَلَرُّادُ قِلْ مُوافِلِ مُعَظِيمَهُ عَجِيبَةٌ وَامِعَدان نَاوُنَ اعلى والمره واناكلها والتادنا اليالم ابعبنها والمرف انجتفه انِنَاوُن مَننابَهِ مِنْ لَيسَ لِلْهُ لَا يَكُولُ الْمُوسِينَا الْمُلَاكِمَةُ لَا نَعْلَمْانِ سَيدالللايكة والبراياكلها بعبنة تحتب طاقتنا وامرتلاميكان يَالِمُ اللَّهُ النَّوالِيثُولِيرَ هُمْ وَيُعَالَهُمْ وَإِلْ المُوهَمِعُ ذَلَكُ الْ يَعِصُولُ معها اناسًا احرين ويتعنوه روان يميزط الخبتا والدين لبس هُ لَهُ مَا لَهُمْ وَاللَّهِ وَالدِّينَ لِبُواكِلاَّبًا وَكَانَ لَعَنَمُ المُتُورِفِ الناس عَزليلاتغنينة فلكيلايتولطان هَلَا الأولس عَينةًا احَمَّالَهُاعَلِمُنَالِأَن بُطَهُ قِرْقَال فَوْلاً هَدَامَعُنا هُ فِي فَعَال رَيْنَا \* التخ قالها بعد كالعند باقال فزيكنة انتخاص وقال النفسا أنْ الْمُورُوفِلِيُّ الْأَنسُانَ هِعَلَى هُذَا الْمُورُوفِلِيُّ يُعِلِعُهُ الْتَفْعَ في را الله عنه الله والله والله واله والم والمنه والمنه والله والل مُزلِقًا وَيِلْهُ أَنْهَا سَهَلَهُ أَدِ وَضَعَ افْكَادُ لِكَتَ وَمُنتَصَلَهُ وَمِعْتَلَاهِ أَنْ تخققها عندهم اوزد بعك كك ضرورة شهولتها بخارع الأنعابهم لبسَّنَ الوَه مَعْ يَرَفُ وْهِ لِلْجِكَ مُزْحَالُولْتِهِمَ الْانْعُوادِينَةُ لَانْهُ قَالَا انهما ببنفانج تهكواهم وحدة ككن سبيلهم انتيته وا المعونه مزالعاكوا وسيجبهم بلازم الضرور ويجفه عندنا مريدس

. 20

الماف فالمنتنج عزالة سكال إلاناخ كالخابخ المكان المناف الم وَلاَينِ عَصَعَ مَكِ الْإِلْ بِيَغِمَ الْبَالِكُ لاَنكُ إِذَا تَعْدَفَ مَعُدا الْغَضَ وقلت العلعل سوالي فلست انفخ ستناخك بلادم المروز السمعت هَالِلطَالِبُ وَإِمَالَهَا الْجَيلِبُوبَ لِلسَّولُ الْدِعَظِيهَا وَيُوافِعَكُ السَّال فيها اللَّهُ مَا وَانسَّال وَعُاهِ هُمُ لِ المَطَالِ المِناكُ انسَّتُمْ مَعَ المُعْافِ الروكانية كلهاانتالة ازيهع للبركاد بوالبك وإدامع وعزالين اخطاكة البك تتعن المك بعك كأكث مستقعًا منه صعَّا لخطاياك انب سَيَالَةِ الْنِيْنَ بِيَرِينَ مَا يَتُونِ خِلُوا مَنْ عَيْظِةِ افكاداد اطلباه والطَّالِ سَنَاهُد الأانطلبكم ونخفضك وظلبة النائرال كيويز ليرالنا والمستعفق وقريغول فالملف المنفي المناف مطالب روعانية وليست احتفافن عولي لأنك عَلَى المرتفع بَحَرَى عَعَلِت دَاتِكُ عَدَمًا الْنَكُونِ عُوَ الْكُنْدُ اوابنعكت مزالتوس ليكري أواعله يتولي فلمراقال بجب انتظل واما يجذُ ونعول لهُ لَهُ كِلِنَهُ قَدْ وَالْحُدْ الْأَوْلِ لَكُمْ الْمُوالْكُمْ اللَّهُ الْمُوالْدُونَ الْعُدْ الْمُوالْكُ كالطانا مزلجل ايت مكطالب بينيغ انتخض لدينه متعيسًا يَنْ فلأنتولزاجًا الغ المعربة والمُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم الخالصُ عَضًّا الدَّيْعُطِينا البنه فِي مُطاوِينا مُرَطِّي الْهِ يَقِيدُ الْمِاتِهِ الْمُحَاتِينَ الْمُ مَعْلِكُومِ عَدْلُومُ الْمُعْمُولِ الْمُلْحُ هَدَا الْمُبِثِّ لِأَنْهُ قَالِ الْكَامَ انتَهُ مُنِيًّا قدع فتم ازتفظوا أولادكوعطا يأصالحة فابوكم التماويك والإلينك

تعِيلُوا وَالرِقِعُلِهُ وَالمَهُ لِفِي ابْهَالَكُ الْإِلْهَٰتَهُ وَلِي تَوْعُ بِالْهُ قِرِعُ الْمُتَصَلَّاتُ وف تغيظه عَلِيك اعظم النيض وأدالب مستمنعًا واللياط فالجائ فطاؤب فئتاخك بكروالفروؤ فلهك المعنى فأوالبابك ليعتادك الوانتع تأهلا الغض لما يتعني المك في الم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة الم الفُورَومَ وَالكُ وَلكَبِلا بِعَوْلِ مَا غِرضَه فِلنِي اسَّالَهُ وَلِسَتَ اخْد بسَكَ الْحِي فَعَلَ عَنِيكَ عَنِيكَ الْمُالْ النَّفَادُ النَّفَادُ الْمِعْ الْفَكَادُ الْمُلَكُ الْمُلْكِ الْمُعْتَادُهُ الملك الْمُلْكِ الْمُعْتَادُهُ الملك الْمُلْكِ الْمُعْتَادُهُ الملك المُلْكِ المُعْتَادُهُ الملك المُلْكِ المُعْتَادُهُ الملك المُعْتَادُهُ الملك المُعْتَادِهُ الملك المُعْتَادُهُ المُعْتَادُ المُعْتَادُهُ المُعْتَادُةُ المُعْتَادُةُ المُعْتَادُةُ المُعْتَادُةُ المُعْتَادُةُ المُعْتَادُهُ المُعْتَادُةُ المُعْتَعِمُ المُعْتَعِمُ المُعْتَعِمُ المُعْتَعِمِ المُعْتَعِمُ المُعْتَعِمِ المُعْتِعِمِ المُعْتَعِمِ المُعْتَعِمِ المُعْتَعِمِ المُعْتَعِمِ المُعْتَع الميضابلك هُلِيَّا فِي اللهُ السَّالِ السَّالِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تستمعة فعقط لكذائ محتاج انتساله بمالحب استماخت لأز بسيح لمنكر ابَّابِسَالهُ ابنَهُ عَبِّلًا الْعَلْهُ بَعِطِيهُ عَجَّلُ فَرْهِ لِالْجِهَهُ ادْالَنتَ لِزَياخُكُ وَالْهُ مِحِدانُكُ لما اسْتَحُتَهُ جُرُّ الرِّيَاخِكُ لأَنْكُ الْكَنْتُ ابْنَافَانْجَ رَبِكُ للْمُلْفُلُ النسَّبةُ لِكَرْضُا المناسَّرةُ بعبنها عَنعَكَ انتَاخِدُ يَعُوالك وَهِ إِناكُ ابنهُ سَيَّةِ عَلَى مَالبَسَرِيوافِعَكَ لَمُنْ فَكُمْ مُعَافِعُهُ انت إِدا الْحَظاءُ عَالِمُ اللِّزانُ يَحَدُهُ مُواهَب رُوحَاتَ كلهًا فتأخل عالد المُرالص وروبيان كَانْ السُّلِمَا ذَلَكُ السَّمَا عَالَمُهُ اللَّهُ مُا وجب ازيتَ هنعَةُ ابمُركبَوْل فلهُ عُلولهُ بُالسِّراعُ فالمصَلِحِينَاعُ الْحَصِينِ الصنع بزيح والله وها البوسًا توسِّ لأنشأ بيَّا فإن سَمَّت مَايبًا إن المخافظ والمالئة المالك المالك المالية المالية المتعالم المتعالما المالية المتعالم ا ابآه قلعكة إلىكولئط افعًا للمُرنعة وَحَرِيْكَ العُطِينَة كَا الْكُولِ الْعُطَانِيَةُ وَالْكَوْلِ الْعُمَا الْحَرَمُ مظائياموافعا اجنعتم المفرادة ورحدتم بهعليهم فاداتنهمت انتهملا

كلهامعة لمهزاها فيلغ فاستنز والأنا الالعضله معين سهلك معرفه عُنصِيهُ الناسُّ فِي القَالِعُ لِي سَيط وَ الدالعول كافه الافعَالُ التَّلُولُ التَّلُولُ التَّلُولُ شيتم للنه قالكاف الافعال المتح قائدة الدائر بعاد عام الكراك حرفادًاهكلمازُلده على بيتك داته لكن لااستنب به يرمزيه الحاكث شيتم رعم انته عُول هلك تلك المحزال القطاتها فإعاط عدا الأنال الناسران يغاوها بكراء فتكيفا وضكها فنااننا والعكرم عنتاج اليطرنية بليغة للاشتعما ومافا الكلمانة النكوب كك والله واك اعُلِهَ بَعْرِيْكِ حَبِّ لِأَنْعُولَ لَهُ هَالْعُكَنَا وَدَاكُ اللَّهُ وَأَنَا انسُّانَ لكنه قالكماتشا الكون لك من فطيك في العبوديه داك بعينة اظه وان في قريبك ما الدك بكوالخون فالتا الدكيد اعلل مَنَهُ وَاورَدُ للهُ عَلِي عَلِي مَلك قِسل المُوانِعَظِمُ الأَنهُ قَالُ فَعَلا العَعَلَهُ وَالتَّرِيعِهِ وَالْإِنِياكَةُ رَهُ وَالْجِهَا لَهُ مَا الْتَهَا نَظُاهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لنافطيبعتنا فأنناك كلنام داتنا نعرف كالجئ علينا وكبش يَكِنَا فِوَقِت مُزَالِكُوقاتُ ازْنَكِهَا الْجِعْبَاوَتِنَا الْمِفَاوا فِالْبَالْ الفِيقَ فاللباب عهض الطربو الموديه الجاله لأك واشعك وكبيرون كمسر الْدَلْخَاوْرِنْفِهَا مُضِوْفِهِ إِلْبَابَ وَضَاعَظُ هُوالْطُرِيِّ لَلْوَدِيَالِيْلَكَيْدَاهُ وقلياون فرالس يحرونه ولؤك انه قدقال بعدهد الافزالان في

فعالهَ فِاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل سهاود اللا اعسب انفعاله كنصرية خبا الازافراط تعطفه وحبه الناف هَدِ الْمِلْغُ الْمُرْمِ مُلْفَةُ اعْمُت فَكَرِيجَ تِجْرَعُنِادُ وَكَانِيًّا الْيَنْهُ مُ مُزْقِدَ سِسُ كَنَيُّوا إِلَى الْعَالَمُ الْمُعَالِمُ وَارْجِحُ فَاللَّهِ فَ خَيْرِيتِهُ مَنْ إِنَّا الْمُأْلُوفِ هَا فِيما سَلَوْف قولة مزالمن للجيئة التحاديه المقلينا مزنع تنا أرضاف البته ولات الملكات ولااور اليعشط كلامة تحضور ولأن مرشاع هدا الانتاع اك يَبِدُلُ ابِنَهِ الْحُرِّعُ لِيَنْ عَالِهَ بِكَا كَافَهُ خَيَالِمُلْلُا هُلَا الْمُنْهُ مَا كَانتُ قد خصِّ بعَدَالِلِلْعَثَلُ الْأَانِيُولِسُّ المِيُعُلُ قَدْفِحُ هَدَاللَّهُ هَدَا المِعْ قَايِلاَ فَنِمَاشَفَوْعَ لِحَالِبِنَهُ لِيوْمُ إِيقِبِكَامَعُهُ كَافَهُ حَيْراتِهُ الْأَانِهُ هُوَ بغافضهم بعد وللخاكوللأسكانية ترارا فرانهم كما تتبيلهم إزينعوابملأهم ويتوانوا فحالاتنابة التختفا شهم ولأادا اجته كطايفة ولينحتمهم فيفطأ لكزينغ أن يبتغوا المعونة الأئز العكؤ يقامون معها ماينا أبركم فعض هذا للخاعه وتلك وضعًا منت للآلانه بههر تبيها تكنايو وعلية لزيتكاط وادعله إزيماوا وخيابضا المتنبيه همزاع الهثر ومزدك ايفااقل الحايعازة الجبع عليهة انصاط ملاهمتصله بعِولِها سَالُوا اطْلِبُوا أَقْرِعُوا وَفِي لَا الْمِنْ الْمِشْأَقَالِ الْهُ يَجِبُ عَلَيْهُم انكونوا مربعين علينين في المنظلة لانه قال كاف الافعال ا التي قد شيم اربع علها الناسُّر وَ وَعَالَمُ اللهِ عَلَا مَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ

والمخال المنتبة والديحات والجراعات خنيغه عندلل كأويواق الأشيه وقوآح البردتهله عندالالأحين وقوائح الفل المضاهك والعقوركلها خفيغة تُتَعَدَّدُ للمَاحَعَيَّنَ لَأَجِلَ المَيْلِلْجُولِيزِ الْمِالِيهُ وَالْمُوالِيْلِ الْهَالِكَةُ فَاوَلِي بناواليوك يولاداكان المئامعك لناؤلل المنعن وصنها والجوابز التق زال المحدّ عَلَهَا الأَحْسَنُ وَلاَسْنو فَلْمُدَ وَفَا لَا الْمُحْسَدُ فَالْمُ اللَّهِ الْمُحْسَدُ فَالْم فانظنظا فوتلافكا الطربوعلي فاللجهة متعبة فهدا الظنافاهر مزونيته وتعط وانظركين عملها من جهة احريتها اعتدما افعيد البنا الأناتلوالكالبوكلاندار واننا الخنان ووانع فأمز الإنا الكادبين عِعَلنامُزِسًا يُولِهِ فَادْ بِحَنْهُ يَرْضَ مِنْ مَالْطِيوْ بِعَينَهُ الْمُ ضِقَه تلام عُظرُمُ لَا مُعَلِّمُ الْمُعَالَقِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى وَمُا فَعُلِ وَلِسَّ الرِيُّونَ إِدْ فَالْلِيَّرِ فِي حِدْ الصَّاعَ عَنَفَالْامُ وَلِحُمْرً لرئية رغال العول ليربع به فاحد جندة كلنة الماقاله ليفض به بعاير هَالِ الْعُلَّعُلَةُ رِينًا ادايِقِطْلِمُنَا فِينَ فِي مَا لَطْرِيقَ فِينَا وَمِا مَعَلَهُم بعولة عُلَا النَّهُ تعبيعوا فعظ للنداد المعم عَ دَلَكُ عَالَمُ تَتَبَعِينَا أَنْهَا فركازت الديا يع وافيهم كيترين وكاهواك بمنفيا انهيم الكافحوك مكافئه ظاهم كلنهر بياترون وأنه لانجاس الكنبيا الكاله هك الغريزم غربزية الأاله قلقال لأتنظر الجفابأ الرم فعطاهك خشنه ضيقة لكوانظرالي إنتنته والكتام الهلا تلك الهاع ريضه

مَالِ وَعَلَى فَيْدُو فِي وَقِلِ وَكِلْ فِي اللَّهُ فِي مِينَهُ فِمَا فِيلْ فِيلُ مُ اككم ولَكُلُكَ تعولِ فَكِينَ كُرِهُا هَنا ازْلِلطُّرِيِّ فِيهَ مُجْ وَضِاعَظُه فَنعْلُ انكُ أُذَاتِهُ عَنَى قُولِهِ فَعَلَا بِينِهَا هُنَا الْكَرَبِيانًا الْهَا خَفِيغِهُ كَتَبُّكُ مُ سهله منيتكووانقلت فكبوكك وكبوتكون الظريول ضاعظه شهله اجبتاك لأنها بحطريق بابكا اللأه ي طريق وانكانت عريضه وُلِسَّعَهُ وَلِيَسْمِنَهَا وَلِحَالِتَابِتَهُ لَلْنِهِ الْمُهَا أَعَيْزَ لَضِيعَهُ الضَّاعُظِهُ وَلَعْمُ الواتئوه تعبرك ابزولا تخطوط الدنباكلها المارنه منها والملكة تعبر نافله وَافْعِ الدالنظِيلَ لَيْنَ سَهُولَة فَعَظُ لَكُنْهَا مَعْ ذَلَكَ تَصَرُّ السِّلَةِ فَهَا الْعَا اسَّهُ لِمُوافِئًا لَيْرِيا ذِلْغَا بِهُ أُواعِراقِها تَعْبُرِيا فَكُلَّ لَكَ بِانْهُ أَعْدُ لَكَ تَنتَهَي النفاية مالخة لأنفاننته الملكاه فقدعز كالمجامرين تغزيه كافية ووجبة وذلك اليكون عدك الأنعاب الافتي صغر إيكيلها الدام وكوك هَدَا الْانْعَابُ اولِه وحِمَولُ ثلكُ الكَالَة بعَدَهُ دانَتِي تَسَلِيهَ عُظِمهُ لأَثْنَابِنَافِلُهُ الْعَنْ شَي فِيلِسَ للاِتُولَ عِنا خَعِيثًا لَبَرِلاَ إِلَهُ إِلَهُ لِيَعِهُ العَوايضُ الحِكَ أَينهُ لَكُنُ إِلَهِ الْمِنادُ الْجِاهُ لِينُ وَلِأَجْرَالُجَاالَعُمْ المامولة لانة قالإالغاض لخنين منعطنانا ثقطنة لنائتلا مز الشُوفُ للربيّا أَدُ الأَنِعَالُمُ للدَوادِتَ الملهُ ظَهُ لَكُوا عَامُلنا النَّمُ الَّهِ لبيت مُلْمُعُظِهُ وَلِينَ الدولِمِ وَاللَّجِسَهُ لَهُ عَدَالللهُ الْمُعَانِ وقوائ الض المفادة والفتوركا فالمنينه كولة عنا المهاعيد

انعة وَصُ وَهِ وَلِأَي إِبِهِ الْكُنْزُلُ مِنْ الْحَرِينَ الْمَالِوَيْنَ الْمُعْرِضِكُمْ مزم لإقانقها لأولة ولهالا الغرض فاليراحة وسوامنهم جاع لأابانا أبلغ السِّنَعْضَافِ فَعَنْ فِي مُورِقِهُمْ مُولِكِ لِلْهُ الْمُعَنِّ الْفَالْفِي الْمُعَنِّ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ جَبُ انْشَلَكُهُ أَسَّلُوكًا لَجَا دُدُمَّا لُوكَ الْكَيْرِينْ فَيَحْفِظُ مَا لِكُلَّا وللتناذيروني ترسع لفتراسنا مزهاد يرالفنن ين مزه للمنسر المعالة وهوج نسوخ الشرخبالخ بولانسقط فالعنوط بكترة المخزات ادا اعْتَرْمَنَا انْفَلُكُ سَامُكُامِضًا مُعَادُدُ لِكَيْرِينَ وَانْفِتَا فِي الْمُعْلَى الْكُثْمَا الأهممام بالعنام فرفع ليحادكونا وادكواليهود بالمبيا الكرية الديث سميوا مركك في عَصراً بأيهم لأرفئ كك الميزق وعض هذا العوارض وَامْنَالُهُمُ وَقَالَ لَانْرَجُمُوا فَأَنْكِيرَ بِعُنْ لِكَمْ عَادِضًا خِيزُنَا مُسَتَغَمُّا فازاركليترالخاليجترع فيلخوخ وعته وايما وللأبنيا الكديه وفا اللفظ مُعَلِي مُن طَيْ لَيْ مِعِوالِيهُم إِنْ مَا يَعَالَمُ الْمُعَالِيمُ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم للنة يُوجي بَهم ال الدين عَيث مَه عَيث مُ فَعَودة ويتطافِ وليجاب الغضيلة الدين من عاد مال تولناس ان يعونهم عتالين ولذلك اورد هل الغوك إناده وتعنونهم لان بتعالين فالمدن يتجه إن بيجانيهم في التوالأوفات طريقه محكواه ولزنج بذالبته في هولا البيز كارتهم فعف حِولهُ النَّهُمُ وَانْكَ اوْلِينَظَاهُ مُرْكَ بِهُ وَلِكُولِ الْأَلْهُمُ بِصَادُولِ السَّرَاصَ فَلِمادُ لأنعك الطبيه فلبيعة الطروال المؤسك وكالمتعاقب الطبيعة متعبة

وإسَّعُه لَكَنْ تَأْمُ اللِّيلِينَ تَعَلَّبُ وَتَكْرُوسُ هِلَالْافْوَالْ كَلْهُ البِّعْوَلِ مُنْهُضًّا \* بهانشاطناعا يؤاذكر فيضاع يرهلا أزال يزيكانون دوانهم يعنظوها ويبازدكك الالجاها تعلانه متي ابفريه والبينا منتى لجهاد مستعبا متعب جهاداته ليصرك فورنشاطا فكأحجز نن لخاعرضت لنافي فالالمنأ عَنْ الْتَكَيْرَةُ وَالْلُطُرِيْضِ الْفَلْهُ وَالْبَابُ ضِوَلَّالْكُيْبُ الْلَالِينَهُ ضِعْهُ ولهكا المغيض أينبغ لنا النعق في في الله المناطقة والمنطوعة المنطقة المناطقة المنطقة ال عَانضًا تَحَزَّنًا وَادْقال أَنقليالِ وَالدِّينَ يُعَادِنُونَهَا الصَّهُ هَاهُنا اللَّهُ ا منية الناس الكيزين فادب شامعيه الأشعال في الناس الليزين فطيبة الم فَهُ لِكُنْ مَا لِهُ إِن يُغِيوا فِي لِعَابُ النَّاسُّ الْعَلَيْكَ يَّنَهُ قَالَ أَنَا لَوَ لِنَاسُّ لِسَّرُمَا سِيَّلُونِهِ الْعَوْمُ الْكَنْهُمُ وَلَكُ وَلَا خِتَا دُونِهَا وَهَدَ الْمُوتِلَبُ لَهُ فَيْفِ اتفيغايته ككسالما بببكنا أنضغ الحالكية ين لأنوتخ فيهدا المادف لكزينغ لنا اغَالَ المليان عَجَ وَوَاسًا مَزَكَانَهُ الجَهَاتُ وَنِسُّلَكُهُمُ الْمُ هَاالنَّاوَكَ الْجَدَيْرِ لِأَنْهَا عَ إِنْهَا ضِعَةٌ فَكَيْرِونِ بِجُعِيدِ الدُّيْنِ يعرفاوك لطوئق المؤدية اليحناكك ولهوا المنزاؤرد هك الغوك أعتم مزالانبيا الكادبين فانهم كوافو الكرو النير الغنم وهرفيا لمنهم ديا خاطنة فهاً مَذُوسِ عَ الْكِلَّادِ وَلَا مَا ذَيْرِ نَوَعًا إَخْرَ زَالِا كُمَانَ وَالْأَعْتِيَالِ اصِعْبُ ُونَيَاكَ النوعُيزِكَةِ الْمَازَاعُ لِأَيْكِ الْكَلْادِ وَالْحَنَاءِ يُومَّتَ عَارُونِ تَكْلَهُ وَهِ م ظاهرك وهولاج يحتجبون فكدكك المظابا لابتعاد مراولكيك وامونا

انيسًا وُلِأَحَافُ افْالْنِعَهِ عَنْ لِهِ وَنْنَهُمَّا لِحِلْعَافِلُوا لَا الْمُخْتَافِكُ الْمُخْتَافِكُ الْمُ المعرفه بهم سهلة وتحتج لانتناك النقابا أيتراق وكاك المتله ليستعكنة انضيرين وريات طبيعيك على على المناري وعال العض فقل كالمنا بَولِسُّ الدِينُولُ ادْقال از كَاكِلْمَتُمُونِ لِللهِ ليَسَّيَخْ عَلْشُولِعِهُ اللَّهُ لُلِنَهُ مايقد عَلِي وَلِينِ القَامِعَ وَلاَوْلِمَالِ الْعَينَةُ وَضِعًا اللَّهُ الْمُلْكُ خبيته الالهاجبة كالتكاكنة وتجعل عفقه أعبه معتاصة ادُلْكَانْ عَلَهُمَا مُضَعَفًا قَالْهُ وَلِيَسْ بَعِجِدُ هَالِالْمَنِاعُ لَانَالْسَعِمُ الدكديه بجيب مزات كدبة وما تقدم في قصت كالافقات مالت كالحدة عليجري يتعلفا ولعلة يتولفا المعين هال افايوجد رجاك مايرًا خبيًّا وَاما بعص ضرك كك ايضاً معالج بيت قد صادعًا لمَّا فَعَمْ ا المتولا والخبية عتن انتفالة اوالمالخ مايتها انصقط الصد عَالَةُ لَكِنَهُ بِعَولَ الْهِ مَا دُامَ عَايِشًا فِي مِنْ فَازِيعَ لَا لِينَهُ عَالَى الْمِنْ عِنْ الْمِنْ عِي تتلاها كحافانه بعتدتكاداكان خبيثا انتققا للآلعفلة فادا ادُام فِي مِنه عَلِينَ عَلَا عَلَم مِيلًا وُلِعُله بَيول مَا الفيض هَلُ قُلكُ الْخُلْطُ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعَلِّلُهُ الْفُعِدِيمُ الْمُنْفِقِلُ الْمُلْفِلْهُ الْمُعْتَفِقُهُ عَنديةايهُ مَلكُ اللَّهُ اغْاقِم مُرَّاخِيبًا لَمَا انتعاعَ ضَارُّهُ مَا عَنْ الْحَاسَةُ

صَعَبِهُ ولِلراحُفَازِيجِ اللَّانِ يَوْبُ لَلنهُ وايُلا تَعُبُ فَعَطُ وَلَهُ وَالْمُوا الْمُعَرِينَ تِهُو ايستراينتها والآنه ادقال فيليان كرالدين بقاد فونها فالطهره والإيزهر مُزالِدِيزلُم بِيمَاد فونها لِكَنْهُمُ بَيْظاهِرُوزِيها إدامُونا الأَمْنظوالِ الدُّين جُتِجِبَونَ عَجَابَاتُ الْعَضِّلَةُ لَكُنْ نَعْطُوا لِالشَّالِيَّنَ الْطُورِ الْمَيْتَةُ كُفَ وعاق لعَلِك تعوَّلُ فَلَأَجِعْ إِنْ مُلْجِعَ أَمْ مُوالْحَيِّ نَظاهُ لِأَلْكَ لَهُ مُفَا تحزع ألج أيع أغلهم فنقول لك لنتي قط ونكوز كاله يجتهد بمخاص لسُّرِمْ الْعَالِيا الظاهِرِينَ فِعَ طِلْلَانِحَةِ سَرَابِهَا الْعَالِيا الْعَالِينَا الْعَالِينَ فِي هَا المعنى فغذا ومااليه بولسراله يتوك وإضرف كأمده وقالاهم بعلمهم العَالَ إِلْطَلِبَ بَبَطِعُورَ فَاوَي النَّامِ النَّا الْمُؤْولُ الْمُؤْفِظُ وَيَعْنَ أَوْ الدَّالنَّا نبضر لأزك ترين وحود بزخل الخالحالهم فازاليئها الأهنا قدتتم مُندَاعَلِيغَلِمَةَ فَدَكِرِهِ لَا الْمَغِينَ أَنظَرَاكِ نِفِعَهُ وَلَطَّعَةٌ لَأَنْسُاقًا لَـ عَايُونِ مُركنه المنه والكَّنت فراونهم لاَسْقطولونده وعادمين الن تكونوامحة سَيْنَ مُرحَةِ لِأَتْهُول انعَنفَا عَلَى الْأَوْلِ الْمُؤْلِدِين هَا الطَّوْبِهِ طريقته وض لك ايقًا فكرام رضًا ل انسَا في الحف الدعة ابعوله العُلهَ إِلَى عَوْنُ وَالْتَوَكِّ عَنَمًا امْ وَالْخَسَّاكُ تَبِيَّا أَعْلِي هَالِ الْمَالِكُلِ شجرً مَالَكَ الْعُلِمَ لَا تَجيكُ وَالشِّجِرَ وَالبِّعِرَ مَالْمِايرَةُ تَعَلَّمُ لَا تَجيبَهُ \* لزنقتد يشيح وملكه انتفلق لتسخيبه ولأيكن يجم بايروانقل منه تهجيبة فالدي يعوله هدامعناه ازاؤلا كيك ماعتلكون مَنِعًا

منالعَدَابَ وَاحْلُاقًا لَحَتِ عَنْهُ يَحَدًّا بِلِيفًا فَهُوَعَقَوْدِنَا لِلْأَالْحَارَفَ قدخاب بلازم الصرور ومرمك الساف عدا العداب اصب مخ الك وقدع في الصيبين مزالفالر يتلعون بجهم فقطافانا فيكيوية م ولك الجلاعيد عَقُولِهُ الْمُرْفِعَ إِبْجَهُمْ فَعَظِّوان الْكَالِيمُ مِكَالًا الْفَيْحَ وَلَكَ الْعَولَالَ فليتوكاك سُنعَجِبًا لاكنا لعَناعَان فِين مُعَادَمُون لَكَ النعَالِ النَّالِ اللَّهُ المُلكَ الْمُعَالِكُ النَّالِ المُلكَ الْمُعَالِكُ النَّالِ المُلكَ الْمُعَالِكُ النَّالِ اللَّهُ المُلكَ المُعَالِكُ النَّالِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حَيِّنِعُ وَيَتَعَوِّ الْحَبِبُولِهِ مُ عَدِمَ تِلَكِ النَّهُ مِعَنْ فَهُ لَبِينَهُ وَإِلَّا فِهُ السَّ الديتول ادع فهام عُرف بليغ المعكرة أزل ليبوية مع المبيح ها المعد المعومات كلهاؤشنع فعلاحني كاداح صلنافي علالخ وكالزياب اللهُ الدَّيْنَا لَهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فِي عَنْ الْمُوفَاتُ وَلَا عَادِسُ عَبِهِ مَا النَّوَانِ هَا الْمُقَوِّيةِ الْمُنْ إِطَّافَتُهَا وُلُمْ كِالْ الْمُنْ لِلْمُنْ ال مَزِتَلَكُ النَّعُولِ لَمَا لَحُهُ مُا بِجِهَ لِلْ الْقِلْ تُقِلِّدِ بِبِنَّا بِوضَ مُعَدَا لِمُحَاسِّتِهَا التوبوة لكنني لتكلف اتعالط ازاج علهاظاه وغند للزولوظه والتباري المتال امتله عَلْحِصَ سَبِطِ فِي عَدل الصَيالِ وَالْعَجِيَّا وَالْدَيْمَ الْعَضِلَهُ عَلَكُونِهُ وَيَكُونِعُ فَعَ فَاللَّالَةِ كَامَكُانِكُمِ الْمَعْلَةُ مُولِلَّهُ يقتدة الفكزالنا وكله مخ ليخ لأمريج الدئينات ودابيه الماء فااليذي تظنونة مُرالغواجُ لَرُكِرُ أَبُوالصَّيْعَة فِازْيِكِبِ مَالتَلْهُ عَجْلًا خِيَب من الطبعة مُادالياوكَ مَن الْجَادُت مِلْهُ قِمَّالْهِ وَالْمُصَالِلُ الْمُصَالِلُ الْمُراكِدُ بِعَيْدالة حَيِيهِ مِنْ وَنِعْتُ بِهُ هُولِ الْأَفْنَكَا تُسِّيلُنَا أَنْغَتَكُمْ فِي كَاكُ الْمِلْكَاتُ

كالندلوكا وتبدعا كالخاع ألماكان علقاله الفنته لأنه ليسَّعِنُ رَبْعِتِدُ فِعَلَلَةٌ فَضَبِلْتَهُ اجْتَرِعُ لِحُمَّا اجْتَرَعُ لَيْهُ مُعَنْكًا استنفل تعرفته وأحب الديزقا ويوس البيز تفع فع فع يكورت يكاد الفه ترك والجرافوله قارفيه لأزاد كيترين خالخبتا بتعوين القالح لأأ العول يعكيهم به كالخبعاجهم لأنابته يالك انتعول انفطعيت وتغافلتُ لأنهُ فل خولك معرفتهم زاع الهربليغة في المُعْ وَالرَّفُ وَالرُّفُ وَالرُّفُ وَالرُّفُ الرَّفَ انتف فيقف اعاله ولأترتن عاكلها على سيط دالها توادكان مُ المُنْ أَنْ فَعَاقِبِهِ رُوانِاً العَيْزَالِبِنَا بِالْإِحْتَالَ مِنْ مُنْفَعَرُفِ عَطَسَا لِيَعَ دَكَ الدبزيجة الوكزع ليهم وكأج وإراع هولا المعنتين ونعلهم وعجه بز عنه م تغييبه بِعُولَهُ ان كِل شَجِعَ لاَنْهُ إِعَالَهُ الْعُلِقِينَ الْجُبِيُّا نَعَطَ وْنَحَ فِي النَّاكُ ترجع لكلابه اتعلى الشَّاق الشَّتني بَعُول في اعَالهمُ رَسَّن عَضِ فِهِ مِنْ ترليلًا يظنهُ ظاو النورو تهويله متعلمًا هُوتييز فهم هُمع لحجه ٥٠٠ التنيه والمشور العظه التالته والعشرف ولن المتبوية من ال السَّما اشك والعقوية والاعتشة في الغضله بعما صاحبها بهي لبَوْنَ وِتِهُ وَمِوْرِيْهِ وَعَلِي عَلِي اللهِ هَاهُنا أَوْكِ لِاللَّهُودُ وَيَضِرُوا لَا فِقولِه اذاطَهُ واعتَرانَ هَدَ النعَتُ نعَنهَ الرَّلْكُ ادَلِهُ مِوالغاظ يوحَنا ادُصُولِهِمُ عَقِينَهُمْ المَّمَا يَهُمُ لِأَنْ فِيضَافِدِ قَالَهُ مَا الْأَوْلِلَ الْأَوْلِلَ الْمُ وشِعَمْ تِهِمُ المَطْوعَةُ وَالنَّارَالنَّاقَ فَ خُودِهَا وَقِدْ يَظْزَلُ لِكُوْلِقَ لِهِ صَنْغُا \*

الله في المار المارة المرام المرام الديام التك المارة المارة المارة المرامة ال مُولِعَيِدِهِ المَّاخِلَهُ المُرْبِدُلِ الْوِرْكَاسُّكَ مُخِعَنَكُ وُتُوبِكُ وَبُيتَكَ وَاطَك وطعامك ويشركك ورليكك وكمكك والتنا أتكون وارج ووانعا ميع الدكاق ويتك والط للمرالي المقاطان المؤود المناكرة والمنافية المناف المنا بجةً لَةُ ازنِيعَ لِهَا فَلْمُ يُولِمُ مُنغًامِنهُ اللَّهُ لَالْمُ لِلْأَخْطَانَا بِعَينَهُ مِعَكَ وَاذُلِناهَاهُنَاهِمُهُ وَاظْهُ النَّوْقِ لِلْحَاصُلُونِيهُ البِينَا لَأَنْهُمُنَاقَالَادَهُبُوا الْ الناد المنف لأبلبر الخال وببكر فيل كاك ماظلم وماينبت على ما المتال الجِلْ الْعَوْلِ الْجَلِيمُ كَلَهُا بُالِلْعَلَيْلِهُ مُنَهُا وَيَعُوا فِيلَهُ وَلِّنْكُ لَكُلِيكُ النَّاكَ الْمُنْكَمُ لينيز هَاهُ الشَّلُوامِ عَلَا مُعَلِيِّهِ عَلَيْ عَنِي لَبُتَ مُ هَلَا لِأَلْفَاظَ الْمَعَبُ مَنْهَا لأذا كُوْلُوَا لِمُنْ اللَّهُ مَنْ فَيَ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فهروالحنَّالَعَكَاجَانِجَادَالِيهِ وَصِغَ الْأَوْقَ كُولِاكَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ لَكُ ارسيم والخلافي ويحض مدور ليتلاف فاداب بأنائخ الأستناء بحضقهم المتكونه كالهنو والماكان فالهلم منيال لولا اندساع التخض مزاجا العُمَالَةَ مَا يَرَعَلِ الْعَلَاحُهُ وَالدَّلِياعِ لِي الْمُمَالُورُ مُولَا الْمُعَالِّطُ لكزمُعُتدين وللما والمهادة الدماقال له والدها واعذبا ظلا والأمناف فالضمر لخستانا تدالج تبحن وكصنع الأندلوك انشأ انبع ويعرف لكان قبلورخ الجوسيط كلام فإحتكا تدتلك كلهافيا للزلفا بصغ مانا لهمنهم فعُطفتَ بِلناانِخَافِيا مَبايلهُ اسمَّعَنا الغاطَّا تَقُلامُبِلَ تَوْلَيُرِهِا فَانْقَتْ الْمُ

ليتربع جدَعلي عَلِ المتال عَندَابَ ابنَّا ولو َ الْعَيل الغَضُ لهُ دُفعَات رَبُوانَ عَدْدُهُ أَمْتُ وَقُا الْمِنَهُ مُعَسُوقًا مُسَاعَاتِهُ مَلَكَ الْنَوَ الْمُلَكَ أَوْلَائِحَ لَ منفا الدنيا وككون ع المسيح ولع كانجهم معتام الحمالفا وععريها تعنعن المرتبع الهاوللز لواخارع مخارع جهما تصرير فليسر يبدع علابا عَايُ هُمُ اللَّهِ فَمُ مُرِيعًا كَوَالِّ المنبونِ وَالرُدَلِكُ الْمِثْلَالْتَعَيْدَ وَإِنْ عَتْهِ المسيَّة وانسَّعُ لسَّتَ اعتَ اعتَ الرَّو انسَّا إِيمَانا وابنا وجايعًا ولرنطع ا لأن صَطِبًا وَلِي عَلِي صَلِي عَرِي اعَادِهُ الفَضَامَ نَظَيْ الدَّيُ الدُّعِةُ الأَيْسُ مرتج مَّاعَنا وَيَلكَ العَيَن المُناكِنه مُلتَّحُمُ النَّظ البَيْا وُلِيَكَازِقَ الْمُسَالِيَ وقلكَّنتَ عَل*رَهُ وهُ*افته ومُرَجِّعُ لَعَنه هَالِ الأقتبال الديّبَنا هُوفِيهُ الْمُالِي لوشِعْوَعُ فِي اللَّهُ مَلِكُ أَنْهُ الْمِلْخُتُ فَاءُ الْمِلْوُكُ هُلُهُ مِعَدُ لَكُ الْمُشَانَاتُ تلك اليكافة الخبز اغط أباء عندج عَدْ بالمع بعُد كالك مامافي هَداللَّهُ فِي فِقِهُ وَلِطُونَهُ لأَيْهُ لِيصُولِحَسَانَاتَهُ وَلِأَقَالُ لَكُ لِعَبْضِتُ عَمِن جَبَّ لَهُ عَلَيْكُ دَيُونًا جَهِ لِأَنْعَدِيكُ هَا لَأَنْهُ لِمِعْلَا لَكُفَعْلِتَ عَيْلِكُ فِلْ السّنجينك الرُوجودَكُ مُالْمِيكِن عِبِودًا وتبتت فيك نفسَك والقتاك صَاحَبًا للبَراياً الدَّفِ الأَرْضِ الدَّلْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال والبرايا الموجودة كلهاا لعاهنتي فظننت لهوزم البسرالحال وكالوكا ولأفكخ هلالكال لكنين غيليت لك بعَدُاك بعَوَابِدَكِيةَ فَوَفِينَ لِلْعَارَ الفي عِندًا للظاوم المبصَّوْعَ عليهُ الدِّيجُ الماية المُوتُ المستعَبِّ المنوسَلُ

جوالح تحننه وتزكنا تفعلى كتت مصناء وكالجفة فبكبلنا انف أرجالا المُجِن مُعَرِبَةُ عَلَى الدِّنسَاهِ مِنَا لِجَارِيوَ الْعَنْ الْمُجَنِّ مُعَالِّمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَمِّ نلعَبَ وَلِيتَ كَنَانِلْهُ فَعَطَا وَتَحَ الْأَنْسُانِيُّ فِحْفَ خَلَانَا وَكَا الْكَيْلِيَّ عَنلة شاعَلَهُ مُوايُبتلونِهِ بِيَوانونِ فِم اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن مَنْ اللَّهِ مَن مَوجِهَ أَنْفَلُكُ أَداافنينَ لَعَنْ فِي هَالِالْأَلَاثُكَافَ الْمُقَافِظُونَ الْمُطَالِقَالِمِ الركاينة البخ نقعا باعالها والانتك المضادعان اقتصع بنبي فيعاشها مماجك والمقلم المناس والمتعاف والمعاف والمعاف والمعنا والماسة مَنَ النَّا سُلِّوْهُ لِللَّهُ لَكُ نَهَا لَكُمُ لَا اللَّهُ لَكُ نَهَا وَالْمُعَوِيَّةُ الْمَتَاوِنَهُ منهابتع فاقت الموك مكافئة وهدا للكادت بجدت على المبان ادااياد أبوكهم الغِابهم الصِباله لم لأجل فيتهم فالتعليم أباده تامه صَبِيقَ الْمِيكُوا بِكَاءُ إِلَّهُ الْمُكَاتِعُ لُولَا فَالْ الْمُوادِّتُ عَلَيْهُ لَا الْمُحَادِ جرك يتبيلنا انخض لليوتشك كمعلش كلمنا النوف القنظرافها يجَمِيُّهَا الْتَرْمُ وَ الْجَبْهَادُ فِيهَا وَيْضَمُّ عَالِمُهَا الدِّفْضِلَهُ مثبت لنغشنا فسين مصحمن كالمعتارية البؤم كاطف وتحفراتا يت ولسَّتَ اتكلم في المُسَكِّمَا وُالعِنيهُ لَكُولَ الْعُلِي الْمُلْ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُلْكُ \* ولجعة الوائير من فكاين المنسّانين العُ الأوكيسُاف في العروليفا الصله ولعدفن فألمت لغارتك على الغراب العالم المناسكان في مواسك هَاللَّهُمَا لَنْكِينَهُ الْفِينَ اللَّهِ الْخُلْقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ليستَ لعَبَّاتُواوُلُما بِعَالِ الْعَيْمَ الْكُنَّافُ لِعَبْ هَوْفَامُا الْخَطْوِظِ الْمِامُولِهِ فليست العابا وتعطي شنالبر مولع النعط للنة الشوراللعب لأن المتونينة والحفك ككنا فيجيدات الفرركية للكيغ لأيوك الديوال المرافي بابَلغُ الْأَسْنَةِ عِمَا وَالِتَعَرُّلُ قَالِي النَّنْ عَمَا بَدَعَ الْهَا الْلِمَابُ اللَّبِ يسكون ببوتّاعارًا يخزالن بهنيؤمنا زلبهيّا حسّنهامًا الرينة يزمه خَزِلْتَهُ وَعَزِالْجِيَازَ الْمِنْ الْمُعْرِنِيلِ فَي الْمُطَاعِدُ مُؤْمِنُهُ مُؤْمِثُهُ الْمُعَالَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِلِينَ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِلِينَ الْمُعْرِلُولِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِيلِ الْمُعْرَالِ اللَّهِ الْمُعْرَالِ اللَّهِ الْمُعْرِلِيلِيلِ الْمُعْرِقِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلِ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلِ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلِ اللَّهِ الْمُعْرِقِيلِ اللَّهِ الْمُعْمِلْ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِلِيلِي اللْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِلْ ا اعَالَاتِنَمُ مُ تَعَرِيبُهَا إِيانَا وُلِينَ ابْعَلُمُ اللَّامَلُ مُعَارَبًا لأَعْالُالِفِ نعلفا فأيسرك مستعبا لأساما قلصنا معديج الأفادا منارج الاستعلر انعالالأعال عال المبياز لكننا ادام فاجالان فعكث عاف الكيك العافين الميركة وكأدكنا مبازنتوه والأعال غالجب المرضهان وخي حذفًا وَطِيقًا وَغِيزِعَيْهُ وَلِيسَ بِهُ وَغِيزَالِمَ بِاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال والطيِّرُ بِينَّا لِمُنْ اللهُ الله لماكانت نافعه كالمخركا المحال المنازل ابعبه تنعينا لأنفاما تعت النقت إم المسام ديبت فك السّنج والنقيم فيهام زقرام تلك العطف لعاويلانكا انتانخ نفاه وابجلناة واألبية المباز فكذلك بنعض وَاكْ الْوَاحِدُ هُدِالْلِنَاوَلَ بُعَنَ مُتِهِ وَجَانِفَكِكُ يَحُونُ الْهُيَارِ الدَّبِنِ سكوك على انتكابه المتنوق فِلك الله الموادّ المنوا يفكوك عَلَىنافَعَظَ اللَّهُ الْعَناعَلِي فَاللَّهُ الْأَمْلاك لَكَنهُ مَرْ اللَّهُ الدُّهُ

وَحِهَاعَ بَرْهُور لِوَحِينِ لِمِينًا اسْتَافًا احْرُ الْمُعَدِينُ وَحِلالَهُ الْمُؤْلَانَا هُيًّا متقللًا لِتِيبَهُ عَظِمَةً مُالكُا اسْيِكَا بِهُ بِهِيًّا مِينَظَقَةُ الْمُايِسُـةَ ويشاكديك حاملين عصياف عنام للغلمان خزيلا كخلفته المايت تشعك مُظْهُ اللَّهِ الْعَظِيمُ المُسَّعُودُ النَّهَاتُ ايضاً نعيم مَعَ ايُلْهِ وَالسَّالَّا اخرك وزيحة لأوديعًا مُنقواضًا منه هَلاوه ما الجلفلية م وليض ولتجاذك بالسور والمولية للبغيه المنطفة هكا المحادة واستالها قالم زهُو المستنعَبُ هُل هُوداكِ المبتن المنعة وام مُؤلِلنوعُ النَّا هَلِ المُنورَعَ قِرَيْنَابِهُ فِي اللَّهِ الْإِلْكِهِ الدِينِ فِي الْعَاقُ المَالِكَيْنِ فِالْ انستفائ وعنعهم كبيرًا والكزينابة كلببعه منهشمة اولسانا أسيما مَالَ الْمُسَتِّمَةُ وَالنَّوْرَ اللَّهِ وَلَحَدُهُ أَيْضِا فِحَطِيبًا رَوَّ النَّاوُ الْحُرْ يماتل يامغ كاعليك نافا يؤكيه مابالك أيها الانسكات تتغني فظمأ بأنك وفيوال الح ولأهلى وليه وبالدبغلين تشوق مَوْلَبْنَكُ وَمُاهِ وَهُلَا لَا لَعْلَيْهِ صَيْبًا مُلْحَاذِنًا فِي لَكُنْبَ وَالْحَادُ الحوكة علي المنتخذ والكالط والمنظمة المناف المناطرال المتويضة عوض المتاه بغضلته فستبضح أنك فاليها تحنيش سَاين وَرَي حِالَ مَعَاهِيَا شِعِمَ مَامُله مَا يَعَيدُ مَعَالْ عَيد مَ وَي مُعالَى سَرُورًا لِيَوْلِانَكُ إِنتُ تَتَوَشَّحُ نُبطَعُامُ الدودَ والسَّوَّرُ صَعَدا وَالْمُنْعَان اداتاداعكيك ينجع لأنك سُويعً لقاريًا من هذا الدنياة وَدَلكُ لالنياب

عَدلهُ وَلِينة وَي حَعولًا عِبَيًّا لَوْمُ إِنشَابِهُ دَلِكَ ۖ زَلِكُ لَأَمْلاَكُ وَضِاهَا هَا إِلَّا يَصَ إِنْ لِاكِهُ مِنْ لِلظَّارِ وَلِأَمْنَعُ الْأَلْمِ مِنْهَا بِعَدُ لِمِتَلَّكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ حَزَىلًا تُقَدِيرُوا فَلِبِعَ حَعْولِهَ وَمِنْزِلِهُ وَلَوْانِيهُ الْمُولِهُ اللَّهُ وَالْمُصْهُ ولقيبهاللعناجين وليعيم تحايج الفعل وليضاه المح وليظلوالدي التَوَانِينَ وَلِينَ إِلْمُعَينُ مِنْ عَقَالُهُمْ وَلِيفَ وَالْمَيْنِ فِي الْمُعَالِّذِ وَلِيَعِدِد المتسبي فبجر فينعهم ولينه عزالماسوير مزنعيه مرخب مُنفَهِا نَوْيَوَكُ لَا تَكُونُولُو كُولُولُوكُ نِصَطْوطُهُمُا الْمَامُولُهُ لَكُننِا تتكرفح فطوطها فح فاالدنياع المكتر عرب بمنها توترز إل ت كُولِيَّا مُوكِيْدِ الجِياءِ المُوكِيْدِ المُوكِيْدِ المُعْتَانِ الْمُعَالِّمُ الْمُعْدَالِينِ الْمُعْدَالِين حَن المبناع الخقول فِي مَن مَن قَلْ مَلُ الدُّنينَ الطبيَّة النامُ أمزح ظالمتفض برهبة للجزيل أمرح ظالمكال يداع كيزة اؤليس الحكفا فكشابه مَلاكًامنحكَالْ ثرالمُاللَّا الْمُالْلَا الْمُاللَّةُ الْمَارِيلَةُ وَلَا مُعَالِثُونَ لبترانسًانًا لكنه ومُضافِي المُزال صَبَاتْ فِي عَيْمَ مِعْمُ الْعَمُهُ وَعَلَيْهِ الْمُؤْلِدِ مِنْ الْمُعَالِقِي الْمُؤلِدِ وَالْمُؤلِدِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّاللِّلْ لِلللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّالِمِلْلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّالِمِلْلِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِمِلْمِلْمِ وَاللَّهِ وَل بسَيَطَ وَاتَهُ بِاطْلَافَلَ مِنْ الْحَالِيَ الْمَالِعَ الْمِعْلِينَ الْمُلْفِلُ مِنْ الْمُلْفِقِينَ عَلَيْهُ التَّوَالْغَكِ مُنَاسَّبًا لَعْبَاوُهُ فَعَايِبَهَافًا وَاكَازُلُهُ دُسَا يَلْتُسَبُهُ لَيْزَعُ لِجَهُ الْإِيُلَا فِلَيْ فَلِينَ لَيْسُ لَكُونَ مُعْلَظُ رُبِيِّتُمْ اللَّهِ مُزِعِيعِ المَاسُّ الحاضَّا صُلَّا الْمُعَامِّةُ عَصَلاً وْفِعَلَّا لَلْمُلَكَ فَلَمُ الْوَاعَ بكوك مشتعقا فح عالة وبعر كوفاته فالضيت فليعتر كالمغضلة

العامُل شيه إلى المري في السِّمَ وَإِن يَصْلُهَا قَالَ المُعْتَ مِكُلُّ اللَّهِ ١ النامع تتعول لأيغرض فاقال كالحالم المكرث يخير فافنعول لأنه لركر بزل كالأن عَبورًا مَعْبَلًا هَا اللَّهُ مُنَالَّفًا الأَنْ الْالْفَالْ الْعُولَكُ الْ عَظِمًا عَنِيضِ فَ الْحَلَاكُ السَّامَعِيَّ لَتِيَّا وَلَا عَنْ الْمَوْلِ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ السَّامِ عَنْ اللَّهُ السَّامِ عَنْ اللَّهُ السَّامِ عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ امِما الِيهُ بَرَكَ وَاضِ وَفِي كَلَمْهُ مِنْ هَا التولَقُولُ المَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ بفواكك الغول لأنضية الأبرليس فيضيرة المريث غيرمضة اببه معلى مَنْ طَعِ الله مُفاهنا لله اللهود التوارع الدين كانواجعال كافه تقتبهم بمعتعكاتهم ولأبعتنون ولأصنقام والعناية بطنعتهم ولهَالِ الْفَضَّوْفَ وَهُولِسَّ الْدِيسَّولَ عَنْدِيةِ وَلَهُ وَلِيرَكِبَ انت تسَمِي بهوديا ويستريج الخيض فكتك وتغلفها لأهك وتعم فاللجته فليحضل لك مَن هَا لَكِهَ وَيَعًا التواد الرَّيِّ صَمَا النِياعُ طَهْتِكُ قُلْعُالًا وبينا فاوقوعنده اللفولالكنة قالماهوا فضامنها كنتؤلاك كبة وون في ها ودك لليورينولون في إب بالي الرينا المري الأنفال لشريخ مزاله والتكوات مو قداماك الماليا فعظ مهو منوان فِعَلِهُ لَكُنهُ وَلَوْكَانِ عَلَيْهِ إِنَّهِ قَدْلَ خَتْ الْمِانَ لَيْوَا فَالْمَالِيَ الْمُؤْلِينَ لِمُواعَلً مَلْخُافِهُ لِإِنْظِيرُوَ لِكِينَ مُنِ مِلْكُ الدِّمِ الْمَالِيَةِ الْكَيْرِمِ لِلْجَلِيلَةُ لَأَنْكَ بِين يعولون في الدار الدور والد والمستار السين المالية المالية والدورود الد واتدم البية بعي خفي فعابع للانداد تم كل الله واصح واتعلو يولقافيه

والمجتبط فغضة بعِضها هوغنل المؤذ وبعضها تأاب ورماة وتصير ايضًا لْرَابًا ولِيَّتُ اللَّهُ وَلَكُ وُالمِ توضَ بغض لته عِتل عَمَالُ مُعَالَّهُ هُلا خاصَهاليس يبليها السَّويُّرُ وَلِ كَلَيْقِلُ الْمُؤْرِثِ النَّفِينُ الْمُؤْرَاكِ عَلِي جَهُ الْوَلِحِهِ جَلَامِيَا إِذَكُ الْفَعَالِلْفَتَنَامُ الْمُتَكَانُمُ الْمُتَوْفِقًا لكنِهَا تَرْبُ الدِينُ العَدِيَّرُ هِي فِلْهُ اللَّهُ فِي فَالْحَرُ الْأَنْ لِكُنْ هُلَاللِّيَاكُ إِنَّالِمُمَا تَنْسُم حَيَثَ لِبُرُيعِ جَدَسُّومُ وَلِأُودُ وَلِامْزِ ف المركف الأطناف عركيا افضل انستغفي المراتس عتزاانكون في عَن الْمُ الْمُ الْمُ الْمُحِاهُ الْمُ الْمُؤْلِنَامُ مِن الْمِزْلِ الْمِرْضِ لَعَنْ لَا الْمُ تَلُونَ فِي فَيْعُم وَالِسَادِ وَلُوامَهُ فَازَلَيْتُ تُرِيدُ الْأَشْيَا الْمُعَوَلِة رُحِما توترالإنماستها المفروا لمنيا الديها وينتيا الاالمالان الأملاك القيفافنا في في اوظلاً لأنه والمملك القفالك هَايَتُهَاتَابِنَهُمُسَّلُورَهِ آرَيَّلُونِ مِنْغَغِفَ اوْزايلِهُ عَزِجَهُ الْعَامُلَةِ بغيثها فيبلنا انختارتخزها النهبكافة استنعصا خرضناخي تتخِلَعَ فَالْحِرُ فِي إِلَانِيا وَسَيْدِينَا كِينَ الْحِينَ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَاكِرُ وَنَظِهِ عَجُولاً تَكَنَيْنِ وبِرَوةِ العَدَاةِ الْمَعَامُومُ مَهَا الَّتِي فلتكزلنا كحلنا ازبرزقها نبئئ قدينا يئوع المشبئ وجوده آلدي لذالجازة والعزالياباد الدهورامين فاله معاله ابيعه وعشري فيعول المفصَ لِينَ كَلَ مَا مِلْ لِحِيارِ فِي السِّهِ مِنْ السَّمَا لَكُنِ السَّمَا لَكُنِ السَّمَا لَكُنِ

﴿ مِسْتَغِيثَ عَنْ كَانُولِهِ كُوْرُواْ بِصُرِهِ الْعِدُ وَالْكُ مُعَالِّكُ مُعَالِّمَا الْكُ مُعَالِّمَا الْ مُسَّتَغِيرَ عَدْ لِكِ الْمُرْجِةُ وَالْمُرْجِةُ وَالْمُرْجِةُ وَالْمُرَادِةُ الْمُرَادِةُ الْمُرَادِةُ الْمُر فَكَاذِتُ كِالْهُمُ مَالِقُدُهُ وَيَثَيِّرُ لَيُسَتَعِجُ وَلِي عَلَيْهُمُ فَقَالَ يُلِاكِ الْمُسْلَادِةُ وَكَا فَكَاذِتُ كِالْهُمُ مَالِقِيرُ وَيَعْلِينُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرَادِةُ اللَّهِ الْمُرَادِةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ السّناباسُم كُنبَانا فَلِينِ نَرْدِدنا اللّهِ فِعِلْ الغَايَةُ السَّنعَ لَهُ السَّمْ وَمُعَادِدُهُ السّنابالسّ البرئيه مُا الْواينيها وَلَكُنْ وَلِيكَ اسْتِعْبُوا انهمُ بِعُدَا جَاوَا حَهُمُ اللَّهُ عَلَيْ ( به ته مُزَسَا هُوهَا عُوقِبُوا فِلْأَسْنَعِبُ انت دِاكُ فَالْلِهُ مَكُمُ لَهُ الْهُ الْمُعْلَمُ مَعَطِبِهَا وَاوَلَابَ فِإِقْلُولِمِ وَالنَّهُمُ سَبًّا فِلِلِكُ السَّوْجُبِواعَلَى عَلَى العَلَ أَزْيَعَا فِبُوالِكَنْفِي قَاتَاوا مَ اللَّهِ الْكُلُوا مُ الدُّكُ الْعُكَانِيَةَ فَيْ أَلْكُ اعط نعته للأنوق ع ك النين بحبوها بكونه عادبة التكراة فاقلين الأهنا أوالهسانه ولعك فالريتول وماالغه ظي هاهلا المستخ أيات والخام الماسع أمال الماسع الماس الماس الماس الماس الماسة قدقال قابلون أنهم في الوقت المديفة اجتره والكباث المنكوروما اجتبوا الشريعك لكنهم انتقالوا اختراوع الواجتناب الثريئة لكن انكانكالهوللغي فليربتيت العن المخص فية البقالا النت الديفيد مِرَكُن النَّافِيجُ وهَداهُ وَاندُانَ الْمُحْضِرَالْمُ لَفَالْ لَعَرَالُمُ لَا لَكُونَ تَعْتَدَكُ الانمانيه ولاالغابي اقتلا لمؤهدا الفض فقد كمرة بولس المربيول وفاك لوامَتَلَكَ امَانُهُ ابِكُو بِهُا إِلَى الْعَالِحِيالُ وَلُوانِيَ الْمُوالِدِينَ الْمُسْتُوادِ كلهاوالمفركه كملها ولواسلك عبا فليئت نبا ولغرا المحافض يتخابظ فره وهولاي فنتول له أنك بين في المريل منوا احد والمواهب بمنزله

وَلِهُ كِلِنهُ قَدِينَ فِي إِفُوالْهُ السَّالْفَةُ الْعُقويةِ بِبَرْقَ الْدِينِ خُطْبُونَ وفيها للحض الأزكشوم نهوالدي بعاقبهم وماقال إلا أمرقولا ظاهنا للنهقال يتوريبولوز فيصلحا هكا المفي بينه ايضا لأنذلوكا للبرجو الغافظ بغاله أوا وكبدا أعتز فلأانفاط عَيْفِ فَلِشَبِ عَارِفًا لِكُمْ فِي فَصِيبُ لِأَوْقِاتُ فَاقَالَ الْمُلْشَرِيعُ فِي هُمْ فاؤك للانبعات والعتورفع لكندفاك ليست اعرفك ونبال لأهاك المتج تماله اب ولهُ اللَّهُ وَقَالَ لِللَّا يَكُولُونُ اللَّهِ وَالْأَلْفُ وَكُولُوا الْلَّهِ وَلَا الْمُ اللَّهِ لكزافة وابازايتما الموكنبت فيالتموات وفي والمؤم بالمونا المنج بجريم إيبالذ لشانك ساقي كايوت وعامونا ابغة شاكا كالذفوآ يتر مَعَاتُ المَّعَوِيَّالِمِ تَعَلِمُ الْمِرْاضِ وَإِنْ كَالْهُ الْكُنْ الْمُؤْلِقَةُ وَالْمُؤَلِّ الْمُ فليجتدن الأهالي للتقسرة الكاراناس المعولو فالاهولا فالا هداللفوال كأدبين فاعتزا السبب على قولهم ماتخلفوا فالمغوالذي بنادرينا إنهكته موادام دفولهم مكالاند بريكان فاخنا ازللاله خلوم الأعال انتعتك علي تعراسه أواله فلاورادها الأيات مُونِيًّا اللَّهُ اللهُ فَعَظُمُ الْعَبِيكِ الْمُهانِعَةُ الدَّاكِ الْطَالِيَا مَنْ الْعَضِلَهُ ٥٠ مُوانتِ بعناها فانكافِلِمُا عُالِحالَا إِنَّ فَكُن لَهُ تَبِيدُ لَكُن لَهُ مِن الْعَوْلُ مُا هُنا وُلُويُ اخرانهم ولاكانوا تجاسك وأوقد حضل وازالغضا ازينولوا عكاالأوال الدية والخوادت بعينه ورقولهم بالستخاريبين الهم قدا فتحروا عجاب

فَلْهُ وَلِهُ الْمُوالِدُونَ اللَّهِ مَنْ الْمُؤْرُ الْحَيْرُ الْمُولِدُ مِنْ الْمُورُ وَوَلِ الْمُحَ لَأَبْف يختنصَ إيضا العامِ هُ إِنَّ فِي الْحَرَافِهُ عَزَالَتْهُ عِهُ الْحُوادِتُ الْمُوتَنْفِهِ " مَدِبُّ إِبْرَاكُ اعْالاَعْجَبِيهِ عَظِيمِهُ فَادِكُمْ أَنْ فِيدُا الْأَمْلَايُهِ فَكُلْمُثَلَّكُ كمادية وُصِيِّب الْ يَلُونِ النِّصَاحُ قَلْ لَتِهِ لَا يَتَمَا لَا يُعْلَمُ الْمَاسُكَ عَالِمُ الْمُ مزالغاقبيزان كلونوا موهِليزلها وُلِكالغ لأيك مَا اسْتَعَادُ وَامْرُهِ لَا الأاتن التألكنه عوقبوا التوعقا باولتكاك فالفرتلك اللفظة المربعة ليسَّتَ امْ فَامْ فِيقِت مُن الْأَوْفائلا لَهِ بَعْتُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وبرتج عنهم فباع توبتهم فتكبكنا الخافيال كباي ونهم بعلنا الممامًا كبترا ولانظراننا قدموينام وهبدانفع لداكنا ماجتح الأزابان فالليَّرِيكِ ذِلِنَا فِي وَقِي مِنْ مِنَا نِنَامَرُهُ لِلْهِ الْمِعَالِبُ مَضَّا الْحَدَ فض كالعالنة ما يحصل لنا ادالونع الماد مطالت مطالت المتنابكانه المفيلة لاذال كالحجاج العايب كمطاا كاتفض لخنف كاب لمرَوع لِناالِهَا وَالْجِلْزِاء عَزيتَ بِرَيْنَا وَعَالِنَا مُناكِّا لَيَّا مِنْ عَمَا لِهُ النَّا ولمااستنتم اوالدكلها وتكلم فالغضيله بكالانغة فالاشتعصاف اظهر الدَّنِ يَكَاوُلِ بِهِا الْهُمُ مُعَتَلَغِينَ فَامِضَ الدَّيْرِ يِجَوِيُوكَ عُلِصَاوُكِ المنظاهك وبيرالوادين العنموالينزيغ كمفاؤه الدن ستماه كخنادير وكلبااوض بكدكك كمرهوزيج الغضلة فاهنا وَلَوْهِ مِنْ مَنْ الْوَيِلَةُ مُعَالِكِ إِنْ الْوَالِي هُلَا فِيعَالِهَا مِا لَا إِنْ إِلَهُ

وَاللَّهِ كَانِجَ الشَّاطِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا كَانِعُ مَا كَانِعُ مَنِكَ لأنفلاقكا نضيتا فامتلك سوهبة وهلا العيف فلعبك ولحلف المَهُ لِلْمُنتِوَ لِاللَّهُ وَلَا مُعَلَّ فِي اللَّهِ الْمُوْاتِّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بكونولموهلين لهالبخسرالياناس اغيرن كاللاسكالناس فهيات المفتنا للولف كالفافكان فبهراقوام لهرتفض فيضينه فأعاقد ائتلكوا الماندفي غايدنتا بهاوكا ذفيهم لزائركا بهم خدك الإحرالأ لمهرم المانه خالصه فينعابها وماقتها والط تصرفهم فظيفتهم نتيا فامواولاك بهولأج ازيقتباوا أمانه كمنتو فطشت كاهولاتي وبموهلته هذا الثنع وصنها الران بكيروا افضافاكا نوافي ليتنهم وعاهم لفلا المنواعظام نعته بنوشكه كنبر لابه والواوعملنا قولت كمتر وكلنخ عرف نيلا لمرًان لِسُتَ اعَ لَكُولُونِهُمُ الْأَنْ يَظِنُولُ لِهُمُ احْدُوا لِي عَيِيعُ فُولِ حَنِيلًا النجيا اعطيتهم فعرع لحانهم املفات ومامعني التعجابك الكاف اعطي واهبه لرحال نعابة ولويكن فرعيت همولكما لأيانهم ادكا زيوحد فاعكا فغاله في الجاببة مُنصَعْف لاماً مَهُ والعُ الكِيهُما جيبيا نشكك إذبا كحام قلكا زغيب المزالا فانده ومزالة أيؤا الغاصله الأا اللغ في ولك قل فعلت فيد بسكيب سَباسة احوالا خري وفرع وافع تكافف الطبع مطيعته وكليه وكالت مافغ له المُوَادُت المسَّتانَعَة وتحتنصر قَلكا زاديعُ اهْلِيمُاندعَ والتَّدينَةُ

كازالشتا شدييًا وَالأَبِيِّ افْكَةَو والمعَز والبلَّيامَة داوكَ مَثْمَا مِكْنَاكِ يتوعزع هِوُولِأَتوعَزعُ إِيَّا لِللهُ قَالَ إِللَّهُ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْفَرْ وَادْهُ طَالِلْكُ وَاقْلَبُ الْأَنْهَا وَوَلَعُصَغِيت الرَّفِلِجُ وَصَادَمُهُ وَلَك البِّت مُاسِّعَط لأنه فكالمستعللة فالعظه المايعه والعشين الكين العظه ليتريغ روغاض والمدارض ليضر والعالين وربلته برتعكن جهية الموارض عناه اوانفأة لمالظة هاهناؤا لأنفادوالراع على عَمَالُومَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّ كتوكك سألك لنائر لفتيالاهم افاحهم بتاتهم لفتنا لأت الفله وكيهم الأذبات لوكفله والغبام منهم البهيكا وإلفائب العينوك فأيسل الفِهااسَّلَةِ عَلَيْهِ الْمُنْ ولانتقه ولالغايض نهلا لغواض عله دلك لانهام وسيسه على الهنا والماينكي عنى ويًا قد وُتعليمه وعَلين لاذ لاذا فالمو اقويم الهُ وَالمَعَ الْهَا أَوْيَعِ فَاللَّهُ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ اولعروه كالعبالغه فليتربغ الناس الديزيعة ويودونه وعدم لكنديقه موم الشاطئ الكريك الون عليه والدلياع اولا منوما فلناه لبَرَهُ ولِلْحِيمَ النَّاهُ النَّامِ الْعَلَيْ الصَّالِقَ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمُالِكِ صادمة الخال بهاوتبت عَرِّمُا الْيَحْدُ مَتَوْعَ فِقَا فَرُسُ لِمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل بككاد تسافعت عليهم الموام المسكونه وتظافح بعليهم الحفي

عَاقِلًا لِإِنْكُورِعُ وَلَيِّمُ عُمَّ مِاقَاسًاةُ الدِّيْزِ لِمُرْبِعُ الْوَهَا وَإِنْكَانُوالِدَ احترورا أيأت وأنجابة فلحب انتفاقوا النفرالة يقتع بها الديزيطين اوَ الرَّالِيَّةِ فِيلَتُ كَالْهَا لِيسَيْ اللهَ الدَّمَالِ وَتَنْكُونِهُ فَعَظَلْكَ فِي هُلَا اللهنيا البضاغند تولمحمينا المتركلن يغول بارت برخلالي مَ ] وَنَ السَّمَواتِ مَعَلَنِا دُاللَّهَ وَبِعَوَلِهُ مَينًا مِنْ يِعَالَمْ تِيدَ إِنَّ وَيُولُا واتهُ قامِيًّا لأنْ صَيْعُ لَا نُعِلِ عُولُولِ فَي فَاكُ الْهُومِ بَايِبُ الْمُنا باستَمِك منبانا فَاقولِ لَهُ رِلسِّت اعْتَفْلَم وَهُاهُنا أَبِمُ الْمُصْرَدُ اللهُ مَا لَكًا السِّلْطَانِعَ لِحَالِكُ إِلَّا لَكُ قَالَ كِلَّ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ لِنَّهُ وَالْمُؤْلِدُ لَانَهُ ا خاطبهم بكافة امواله في الحنط ظ المامولة وَدَكَ مَلَاحَةُ واجتُرا · عُتِعِم وصُّغةُ وتَعَمَّلِهِ وَعِلْم كَيْجِم كِي هُلا يويدُها هُنا الْايعَ عَلَى ائدالة المارها وببنكا مفح قوق العنبله فيحياتنا الحاضخ وات سَالته ومُاهَ قِقِ العُضِلة اجابك انعَيْر يَجَياطه وَاسْتِباق وُلاَ الْعَالِمَ اللَّهِ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل متهويً لؤلائِصَنَ مَن صَوْوِلِلسُّدَائِينَ وَلاَتِتِواعَ لَي مُزِجِيهُ الدَيْرُ هُم يتعنتونك وهدا المنطما ذابا وكمز الخطعظ عدبالالة لأنهدا النظولُ العضَّعُلِيدُ تامُ الملكُ بعَينَهُ فِيكُنهُ الْبِعَلْعُهُ لَالْتُهُ الاالمستعم الغضيلة فأنه وحك بستعني هدا الحظ بزماج ملتبو اديستمتع بشكوت كبير فيجه الحوادت الخاض لأنفلاه العظ الشَّنْعَجَةِ انْصَاحِبُهُ لِيسَّلُ الْحَانِ الْفَعَوْمُومِورُ الْكَنْ الْحَالَ

الأازللسك الهناقد ليعك نعكا المي ادرع المتكارتواب اخفالك جزيكة فأولمز تعب اوح عكاك في المالحيه نعيام الغيط والغ على الم المتالحة ليدول وكالتع التوع للزيغك وتقلى كالمالي البطك طَارُدُ وَيُبِسَّلَعَكُ فِي لِكَيْلَ لَمَةِ وَالْأَلْهُ مِعَالِ الْكِلِيلِيكَ بَهِيّا الْفِرُوعَكُ ازتعتاوتن فله لإالغن ينغفك اعظرالمناف كختاعا لك موايز النهك أيضام سَيلًا لاك اسَّجُ اسَّال لِي لِينا الْعَينُ الْعِينِ الْعِصِدُ مُعَجًّا مُعُولًا الماكَ لَكَ افاه اعظمُ سَبِعًا عَاجِلًا الماكَ انتَلَتَ وَعَلَا المُنِّ المشاعه ديجًا وَهُ للهُوحِ عَا لَعِي الحِظْرَطُ كَلَهَ احْمَومَتُ الْ الْلِيَزَاعْمَا لَوْا ليترانف كالعصافا فقط الحاليناغ تالحاعليهم ضرط لكنهم وكنجعافا الديزاسة طامواهم وافعة أكمة التوفيق افطله فزيخ أنفه الظابقه مَا الْهُ يَعِيدُ عَدَيِلًا لَـ ظُهُ فَرُيعِ جِلْعُكُ فَالِالسَّعِيدُ سَجِيدَةٌ هُو عَدِيلَه وَحَلِقَ وَلِمَا ذَكُوا لِلظِّيرِ ضِعْهُ ضَاعَظُهُ سَلِّحِ هَاهُنا اللَّهَابُ فيهاوار كاللخ اطه منها ووتا قتيها توج كليتوولانها جزالة كال الطير الق تضادرها أبراض فهاكنة كالمنافه الأدني المطابيب عَاهُناجِوايزالغِضِلة فِكُولَكُ الصِّحُ المُلاكُ الدَّبِلِه لَانْ مُا اقولدُداِيًّا وَالدان الله الله المريان المنعين كليه التعابع في المحاف المالم سَامَعِيهُ بننابته كالمنظلة وبيعتهم الدكيله الأزاد ااعتذر أناس الني تجبوا مانتوله ومابتغ ورباعالهم أيضاخ استبعابه بتساوته عنتهم واذاعهم

والأمنا واهلهة والعمامنهم والشاطين وابلبئر كافة حيلة فتبوا اعلب الغني وملا أمالله أنطها المافي الطيعة التيكون استعد مرها الظرنية لأُنهَا لِلنَاعَةُ لِأَنْقَادِ تِرِوَ وَلِأَنْوَقِهُمِّم وَلِأَسْرُونَ لِأَاقِنَا لِلرَوَ لِأَنْتِغَابُ هَا يَغِينَا هَا لِلَّا اسْتَغِنَا الْغَفِيلَةُ وَحِكُ لِأَنْكُ مِن عِيجِدُ لِكَيْنَعْ وَالْعِجِبِ طربقة أخريت ومرالية لأكلها والشرور يسوع عدا الطرفة وحلفا الا شهود عَقيقه دلك ادته فو الله غيالات الدفي فعود لللوك والأراعيف وللبلاتالة في وراللفنيا الانق ليناما مصله والمنوفيان فاقولكم وفيكك ملط علا عليه عليه مؤادت هدانا يتوردنا الفع اض ملوث ولأنزلج النائر لأزؤ المؤالم تعب نهراكاتومز طبخام كفنانهم فإشوا اعننا الأن كرووندازك علبهم إشتبه جزيلة فاأقلبت نفتهم ولأحصلتها فجالتياب لكنهم صاريح الجسًام عكودي فاستظهر وقه مَوَا فَالْنَ مُقِ شيت إن فالطامر رينا عبالغة فالمتعصّابها سَت حَكَ عَلَى عَمَاعَب النَيْ الْحَلَهُ الْأَدُ النَّهُ مِعْدَمَنَّا مُرْهَا الْمُطَاتِ بَعِلْسَعْمَهُ الْنِيْرِكِ عَايِضِ أَلْعُوارِضِ إِنْ يَعْكُ لِأَنْ أَيْضِكُ هُوالْ لِكُوْرِولَكُ مُزِيعُنَا لَعُلَكُ " ويسكبك الموالك لكنك قبل تغويل أولابك المغنالين قلاميرت انت تحفر وتبنعك نما ابعال بعُلَا عُدِي الله المُعَالِينَ عَبَي المُعَالِمُ المُعَالِدُ المُنافِظ، البيض انع الني الآانك فِللِهُ الله النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال العَودِمِعَيْرُمَنِ صَلَبْ عَندُ لِلْعَالِمَ كُلُهُ انِيعَالَ الْكُثِيُّ الْمُكَيْرُهِ الْمُلْكِيْرُهِمْ

في كام كاروبيان وكاللغ الموالغاش والغاسّة والعادوية بورّ تعبّالد والعافوية كت يوصلوا رؤيلنهم إليقا مها ولكنهم السّرانهم السّيّة مُونِ عَرانعًا المره هو النععُ فعظولان النهم ع ولك يخس كوري والكرا والداد المال اشاكالي المنوفي في المنظمة المنطقة الم البيرنية ونهنعك التكالم ليزين ويفع كالغضة الديرية ونه على اندالدولي الإُذِيهِ مَا المِعَلَى كَانِ الْمَالِكُ الْمُلاَتُ الْأَانِ هُلِا الْبِيعُ الْحَالَ مُعَالَا الْمُولان لأنتأ أذا وصَغَنا المنفله والردبلة اخرنها معابل الأخريف والعكابينها الملغ مُعَرَفَةُ لأَنْ عُنَا هُلِيا البنافِعَ لِمَا الْمُعَالِكُ الْمُعْرَالِلْ فَالْمُعَالِكُ الْمُعَالِينَ المنافِعَ المُعَالِكُ فَالْمُعَالِكُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ الْ فلها المستب وقدكا فعلكا انطاع والانك والمالك والمجدلالا فعط هُ اللَّالْحَالَتُ عَالَالِهُ وَالْأَلْتَ إِنْهَا الْمُلِزَعُمْ لَمَالُهُمُ وَلَهُ الْأَلْفَ لَ كانوايسًة ولُعَادِ فَرُونِوطِيرُ فَاظِهُمُ إِصَلَامُ الْفَحَةُ وَاوِلَيْكَ الْهِوَدُكَا فِالْتَيْجِين متلاع تنكحه وأوضؤ ضغ الدئر لأهم فالواما دانها فالعالم النائر النائر اللهم حَاصَلُهُ فِي لِلْمَتِي لِلْكَنونِ لِكَ صَلْمَتِ الْمُكَالِّ الْمُعَلِّمُ الْمُلْكِنونِ لِكَ صَلْمَتُهُ وكتعوهم وهلا خادنهما داكاول الكع منظلت تقبض على الفام وتتحمير منهم ودكا فعلى على المرب على الأنهم ما بنوا انعالهم كله اعلى المكن عَلَمُ لَا تَرْتُطُورُ لِنَجِ مُلُولًا وَمُعَالِلا لَهُمَّا تَعْلِقًا فَاطْبِلُمُ لِمُلْعِمُ الْتَ تَصْبُعُمُ

بنولة اللفوالاليق فلناه إفانكانت فافعه جبية فالأشقاعها لبس يجرى تسامعها لأشتيكاف فالكناه يحب عليه الايطبع هاباع الأوكل عَمُضَهُ يُوجِكُ هِكُلُ الْمُرائِحِهُ وَمُلَا الْمُرائِحِهُ وَمُلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللل جلافه لخوض الهاور وكاانه ماقدم ابعازه البهم باتحاد العنفله مزالح ظفظ المامولة فعظ لمادكم كملكه وسيم فاته وتوايا ايح تبحز بضنة وسَلُواوْنِفًا مَالحِهُ جَزِيلًا عَلَا هَالْكَنَةُ الضَّ لَعَمْعَ ذَلَكَ مَزَالُكَتِياءَ الخافة خاصكة العض العلبة المغتاضي كافأفكذك ادخضه علي اجتناب لرؤبيله ما الاعهم والتعاديب فقط كتوكك انه ما الاعهم النعادي المامولة فعط كعولك اندلما الاعهم زشجيه المعطوعة ومزاليا والعادمة أنقيط خامك وانهم المنحلون الجملك الومن قولة لست اعظ كلكنه اللغهليفام للغوادك لخافر ببرك السافط فالخادته عكوبيته وكها المعنى على المنطه والمراطه والمراط المنطقة المراط المراطقة المراطق ففيلته قاعكم الكون مقهورًا سًاويًا للغوك اللجبيَّ مُتسَّراقتناصه وانبغ فقتيله عَن مُحِيبًا والهَادُاوعَ كُلُم وَابِياحًا وَمُأْتِابِهُ هَالِ وَمِمَاتِلُهُا وَطِمْنِينَ نَعُم الْوَالِمُ وَالْمُوالِوَلِيمَ لِيَا مُالِمِينَ وَمُرْسِكُ وَالْمُوالِمُ الْمُوالِدِ منظودكان عقره على المسكر فعل المعلف المعولان المواعدة في المنظمة المعرفة المواعدة المعرفة المع بَيتًا فِيُصَابُول لتعَب ويعِكم مِن تعبه وراحته ويعاشي عَصَ طه الهَل عَدَابًا والدلباع لِعِلْ الله يَعَالَ اللهُ وَالله وَالله وَاللهُ يَتَعَبُونَ فَهُو وَلَحْ لَكُلُ الْحُدَ

كتقفيظله التعكوانظ مزالغال فيكاكك الكناكما فتعااستطاع الإ يبصح ولأبعك قط والمنه كاله كان ويجوك بعري فاته للخوض فأتم خطبا وإسمَع قولِهُ هَوْلِي عَالِهِ الديقة لله الماكان قول مُعَ فَعَ بِعَتِلَهُ لَكُنَّهُ كَاكُ قول نَشْكُول تَيْلِعُهُ مُنهُ وَيُعْقِلْنِفُ المُنجِعُهُ المُنجِعُهُ المُهُودِيكَ مهمدُ العَوْمُ الجُرِيلَةُ قَوْمُ الفَضِلةُ انها رَحِدُ بعَد وَفِاء صَاحَبُهَا اوَفِدِ قَوْمَ ا مزالنا والحميا لهذا التكب عَن الحاكمة المحتمه عا الحفد المألكون المتوال الكيتن وقالواله ماذانغ إفانا اخاطبهم قدم لكتم الملائك عيل مُبِلِغَهَا وْنَدِيدِ وَلِانْتَغِغُوا عُمَالِكَمِيلَكَ نَيًّا طَيُونَ الْيَسَّرُّوطِلْبِيةُ المِاعَكُم الإغنبا يستنعتون للبيلك بيتا المعيئ وبهك االمورمكان فلا الببي فكرلك خاطبة جَبَع بُولَ المِل بَهُ لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُولِي اللَّهُ مُرَافِلًا الافاع في هَالِمَ الْمُ الْمِيْقِينَ عَادِعِونَ بَالْاعْصَادِ الْقِفْعِ الْمُ المركبة بالمكلتها فالماب الملك والكومات فاعدوك الصَّامُ قَالُ المَّرَ عَوْلِكَ الْتَحْوَلِ الْمُلَاتُ مُلِلَّ الْمُلَاتُ الْمُلَاتُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الدُمُ [كَينِيهُ وِي أَباسَ رَمُ رَامُ كِينِهِ رَمُ الْمُصَابِبُ كَينَ يَعْلَبُ وَلُوانَهُ مَعِمَلَتْ وُلُوكِ انع عِلْمُهُ وَلِلْنَاسُ وَلِمُكَانِعَ اقْتَلَا يَعَلَّمِنَ الذين يستع أوية اعلى والناس عسا وتبيينه وينعلى بسبط واته للنهبنهبط بصاب كببرلأنه قال عز قوله كانت سعطة البيت عَظِمَة فِيبِإِدلَكُ الْلِطْ لِسَرِهِ فِي الشَّاعَة عَالَى لَكُ الْكُلُولُ الْمُلْكِ

بالسياط وانتخافه إنت تشتضمهم وانبتواع منهم انت تكاريل في وانت توتور نه في فالدؤيلة الهذا العَورُونعَبعَهُ الْأَلْزَالِدُ مُلْأَلُوا الْمُلْافِي اللَّهُ وَلِي الْمُلَّالِين كَلَنْهِمُ قَالُولَ كُنَا قِرُولِيناً هُ وَسَمَّعُنا إِهُ مُلْكِلُنا الْأَسْكُلُمُ بِهِ وَنَرْبُعَهُ أَرَائِكُا عَالْمُ الْاستَعْدِم تَضَعَكُ عَلِي لَا مَا إِلَيْتِ بِيتًا مَنْ فَالْمِ الْمِحِلْ وَعَنْعًا اللَّهِ ولخاصه إلق لفي إعجب حوامهم انهولا الرسل ليسرانهم ماعاروا منسأ فع طُبًا لَاعنتيالِات القِلْعة البِهَا البهودُ عَلِيهُم لِكُنهُم عُ ذَال الله وَالمِسَادِ التوزيح ماط اولايك فيهما وعظم لأزين يفك عجر للاس حويكو والفحة ومزيوفسرا لأستنه هوالدي يتخج معتبلاغ توراضية ومزيغتال المكيني فضيلتهم والدي بتورط في الخطرة وكالنازالة بله تصريه بالمالالالله صَعَنَا بعد الرم صَافِقَه الفضلة وبمورت كيريط في توريه بالراف معله هُلاَ وَعَاظُعَالُهَيْبِهَالْكَنه اللَّوْتُونِهُ يَكُونِ صَوْتِ مِنْ سُتَضِمُ الْمُكَيَّتُ فِي فضلتة ويقبض علي وكلعه بغ عله ها قد على الافضار عساله وِقلِهَ لَكَ هِوَ اللهُ وَاجْتُنامِهَا لِأَنكُ عَدَادُ التَّدَالِيدُ الْقِتَعَالِمُهَا عَالِمًا في طريعة اللقِوَ المدَاعَة عقدالاَلكَ تَلَصَة السَّدَقوة وتاييكُ لاَنِكَ يَعِسَّبَ مَانَكُمُ الْعَلِسَّعَةِ تَعَسَّبَ دلك مُالْخِلْفَ اللهُ اللهُ الْفَاقِلَةِ لَلْفَالُولَةِ المعقاعة المعدد لكنكو إلقك فيصها المائط علومته محكاته كالم المُورَقِكَا زِيوِعِنا المَابِ فَلَدَكُ لِيعَهُ وَالنَّارُ لَحَدُ الْوَهُ وَعَمْ هَارِدِتُ وليعَتلك نيًّا فاسَّت ظهُ عَلَيْ هِ رود المُوهَ يُرِد اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيلِمِينَ الْمِيلِمِينَ

مييوس

المتعَباعَلِيَّةٌ وَازينِهَ هُ رِسَّو فِرايَضِهُ فَالْأَرْقِ وَمُوعَلِهُمْ هَٰوَالْلِبَاءَ كَانَ مَبلغهَا قِدْ النِهَ الدار اعْتَنْ صَلَيْةٍ يَرْمَنِهُم وَعِملهم فِي السَّعُ الْعُظِيمِلَةُ ومكزعنا فيركو الموالة القالة القيا الأستعرف عناة بعده لك ولأادا كَوْعَ كُلُّمْ لِأَوْلِهُمُ أَمْعَ وَلَوْلِلْهُمُ الْمَوْمُولِ عَنْهُ عَنْدَلِكُمُ الْوُمِنْ لِلْجِبِلْ: كزالج كله على على المالك المناطخة أدخص فيهم عنقًا لأنواله التحقالها جزيلا تغديرو فافقاوا لهري فرسطانه التوريط ليهن الأندماقال ماقاله مَعِلْوَاللَّهِ وَالنَّهُ مُعَلِّل الْبُجِيِّعِ لَيْ اللَّهِ مُعَالِلًا لَهُ مُواللَّاكَ السلطان لأبه فحال تراغ وفرابضة استنتا أستعكا المتعلا بتولة وانا اتول كَكُمُ وَعِنْدُمُ أَذَكُ مَا كُلُ البَّوْرُ الفَّحُدُ انتَّهُ انهُ هَوَ الْعَاجِ فَالْبَارِ فَلِكُ لِمَعْفِلاتُهُ وتكريفاندعك انه فيخلا المنط فنكاز كليا ازيري عوالأزالكتاب انكافوا اذا ابصروف فذا داع يقلطانه باعاله دعوقه بالخائؤ فظروث تعَيَ كَانِ قِلْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ جهه الواجبة ولاستماحبن العواله هلاف مادي تعلمة وفاك يغيده مُوعَ فِهِ معَدُدِيَّهُ الدانِهِ مُع دَلَكُ مُا اترفِيهِم صَنْفِينُ فَكُ الأوهام لأزاخ كانت نغسنا وغيبز فهمنا خالصا ودها تعبل مهل قبولًا الْوَالِ لَمُ الْفُلُولُ السَّبِ التَّابُ بَهُ اوْلِالِكُ اللَّابُ الْكَانُ الْكَانُ الْكَانُ أياته ننادي علاته وهولا كالحوك ادسمعوا افوالاسادجه قباوها وَلِمُنْوَةُ وَهُدَا الْمُغَيْرِ الْمُخْرِدُ لِمُ الشِّيرَ فِعَالَ اللَّهُ لِمُعْتِهِ جِمَّعَ كَتِيرُهُ الْمَاسِلِيدَ

النفسة صرتلعا الخيبورة والسنوات وكرتاك النوابد الحسنة الغد انتجدم بته واوكي النال ومريسك وركا الرم المتيش هاهنا بل تلكَ المخطفط الماموله مَعَاشا اشْقِينَ كَافِهَ الأَثْقِبَا غَايِشًا بِغُوْمِ مُداومُهُ يَعِناناتُ الْعُهُمُ يَعْرُجِهُا دَاتَ وهُدا الْعُنْ قِلْ ثُمُزُ الْمِهُ مَيْمُ الْخُكَا وَقَالَ بِهِبِ الْمُلْهُ وَلِيسَ يَطْحُهُ طَارْدُ لِالْلِيرْ عَلَا الْخَالَ حَالَهُ يُرِينَعُدُونِ الظُّلَّالَاتَ وَيِنَهُ وَالْصَلْحَاهُ وَاعْدَاهُ وَعِيدُهُ وَالدِّينَ يبصفنهم والمبز لكبيفهم وقبل العنوية هناكك بعائور الفعويد الواطه النعايتها أهاهنا وهنلا النوائب كلها اونعها المسبرة والعكانت ستطته عظيمة وحَز الطَامُو وَهُوا الْحُسَّنه في إِيهُ تَعُلِمُهُ الدلجبة وَحَعَوَ عَدالدِن قدظ لقمد يقهم عدل إنه بحل موالعَ إلات الماحة وليتكا زكاته والحظظ المامولة لعظو لا الكانفك الكافرفية لغلية اربضط مكارالتغ مزعاه فِيًّا وَيْنِهَا هُمَعَ خَبِهِم وَلَلْكَ إِنْهَا هُ الْحُمُلِ الْهَالِيَةُ الْوَالْطَعْنَاءُ سَاكِنةَ فِنِهُمْ فَادُقِكَعُ فِالْاهْ لَالْوَامِرُ كَاهُا وَالْحِوِادُتِ الْحَامِرُ وَلَلْمِنَا الْ وستيلنا الفطه مزالدة يله وغانل لغضله خير لأنتع بتعبا بأظلافاها لكننانتن عَيَاظِتنا هَاهُنا فُسُاهُ وللبالدِيهُنَالُكُ الدَيْظِيَالِنَاكُ الدَيْفِيالِنَاكُ لنا ارَنْنَالُهُ بِنِعُهُ بِينَايِتُوعَ السَّيْحَ وَتَعْطَعُهُ النَّكِلَهُ الْمِلَوَ الْعَزَالَ الدَّلْوَدِينَ ولقمعاله خامته وحدة ورد فولها لعمر وعانيا استم استع هالالأفوال بَهِنت الْحِيَّ لِنعَلِيمُهُ قَالَ الْعَرَ يَعْلَىٰ لَهُ كِلَّايَةُ الْكِيمَةُ لِمُعَالِمُ الْمُؤْكِ

لنص

الله فَوقَ لَكِبِيهُ جَاتِبُاعُلِي كُلُونِي كُلُونِي لِإِخْرَامُ اللهُ خَالِصَ لِهِ وَمِلْعُتِعَادِ مُلْكُولُهُ امكنك انتنعيني ولأفال باسبدي نعيني لكنه فوض كاف الأراليه مُجعله بِيًّا لَاصَلُّحْ عَالَةً مِشْهَالُهُ بِالسُّلُطَانِكُلَّهُ فَاالْدِيْ يَعْوَلُهُ فَايِلْ أَكُانَ طزهدا الأرع ظنا خابيا مزاله واجتعان واجتا انستنضة كينا وينته ويصلح والله فهاع لبه هدا الع الاالبته لكنة وعلي المالك كله فتبت ماقاله ومقعه ولهدا الغض قالله تطهر لكوالله الماقات مسوس تُنْطَهُ حُونِكُ لِللَّهِ عَالِمَ عَلَا يُولِنَوْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لعُنعُ وَهُوالْا أَوْلِلْ مَعْلِينَ عِلْمَ وَعِيصَالُما عُلَاهُمُ لَا الْعُلِكِنهُ أَادُبِهِ الجع للعجبية قالمابالكم تنظرون البناكاتنا بتوتنا في أطاننا عَلَماهُ جعلناة الغيني للأانسينا غاجانه قدنكم فاكتز الأواد أقوللأكبيك دليلة منخافضة وواشفه للمليكيكن النافيتناد الإنزيفا وامنه فِي لَكُ إِنَّا اللَّهُ مِن الشِّرَافِ إِنْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن الْمُطَافِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِمًا تَعَدَيْكِهِ أَوْمًا تِسَبَيَ الْمِنَّةُ فَايِلُّهُ لَا الْلَيْظَةُ وَلِمَا قَالُهُا هَا هُنَا هُنَا ينبت كَانَ الْحَوَى الْمُرْمَ فِي سَمُوسَلُطَانُهُ فَلَهُ السُّتِيمِ بِعَرَاهُ اشْآء وَمِاقَالِهُ لِالْمَوْلِ وَمَافَعُلُهُ بُلِي لِلْهِ الْمُؤْلِفُولُهُ فَالْمُؤْلِفُ فَالْمُؤْلِفِكُ لَمُ تَكَاتُونَالِمُنَا الْمُعْتِينِ إِجْمِهُ الْفِكْتِي الْمُعْلَمِينَ الْمُنْ الْ الظبيبه وضفة الأنعندي النرفاخ فيعانب المعاه والمرة عظمه وقد

ولرماخة والوام زرومسا البهوذ ولأمن الهراك المناهم الدين كانوافت فيوامز وكيلته وأمتلك واغنهم غديا السكون تحابيا وفي كل يَ ربينا ربيَّةُ تراهِ مُروتلنات له لأنه كان الدالتكويم عَوْم بهُمُت. ولأيورد ولزاعة والمأبعظ عوك خطام كلمة ولأكان كختر وله تابقين انعَدَاواعَليهَ نكتهُ مُتلالغَيْنِينَ ويعُرمُ فاوضتُه في عَهَم كافوالعُمُون ابضامتع بتن ويامل ليات فهم سينا كينكاريا وتنعنك الحاضرين عَنَاقُ وَيُولِجُهُ مِن عَالِيهُ الدافو إلهُ وينقلهُ مَرابِعا أَن عَلِمُ افاؤيلهُ الد عَابِيهَ لَانه فَبلُطامِعَه الحِلِجَبلِ فَعَا اناسَّالْسَيْنِ فَطُرقًا بنلك مُ لَأَقَا وَيِلَهُ وَيَعِلُ إِنَّ مَا لَهُ هَدَا المفاوضَةُ الطُويِلَةُ للحَوَكَانِعَ وَحَ ائيضا الحلجة واع عجايبة محتقاما بعك ويعلمه ما يعوَلة لأنه ادعلهم تعليم مَالَكُ شَلَطًا نَا فَحُرِ لَا يَظْرَطَانِ مِنْ هَا مِنْ مُعَلِّمُهُ هُولِ النَّامُ انْهُ لَّفُ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمِنِ الْمُؤْمِ الْ مَتَ لِأَيرِيِّهُ فَوَادُالْرَافِهُ بِعَلِمُ مَلَ التَعَلَّمُ مُرْتِمُ السَّرَةُ عَجَابِيهِ هِلَا ا الأعتراع لأزالنسمة قال في الحكادة في المنه المرص المراكب المرسم المراكب المراك اَنْ يَتْ الْمُكَانِكُ الْنِنْفِيَ فَكُلَّاكُ الْمُكَانِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ كَيْتُوفُوفِهُمُهُ جَزِيلًا لاَّنْهُ مُاقِطُ تَعْلَيمَةً وَلاشْقِ الْمُغُلِ الْحَاضَ عَنْكُ لكننة انتتظؤالوقت الملأتم وعندا خذاؤ تعدم يخضره فماتعذم عَلَيْنَ يَطَدُلُ الرُنُوامَنَةُ لَكُنَةً ذَنَامُنَهُ عَلَهُ البَّهُ الدُّنَافِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لِلْمَالَةِ فَلَهُ لَا لَهُ مُ لِيَّرَانِهِمُ انْصَعَرِ الْعَبَيْهِ فَعَطَالُلَهُمُ يَهْنُوامِنُهَا وَأَفْرِهُوا لَهُا ادْسَيْحِ اطْلَعَزُرتِهِ النَّاجِيَّةُ اللَّحْسَبَالِ إِزَلِيَّ اللُّعَلِّاكِ ا القِقَالْهَا وَمَزَالِعُ إِبِّ الدِيَلِينَ هَا فُلِلْ شَعْلَجَسَّمَهُ الْحَعْزَالِيهُ الأَيْعِلِّ لكُمَالِناشَمُ احَارِينَهُ البِيهُ البِيرِ لِلْكَاهِزِكِ التَّالِالْكِلْكِ الْمُرَاتِينَ الْمُرَاتِينَ بنعنائية مُوشِي لِثهَادَ عَلِيهُمُ وَقِرْقِالْقَالِيُوزِلْنَهُ لَهُ زَلِالْفَ رَالْفَ وَلَهُ وَكُ الأيتوك لأخذللنا مماحا زاليه منه لكيلاها واغلامنك فقيب تظهيرة نقلة عواهك النوهم عليجهه خالية فزالنهم ولألأنه عُمَامَلُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الأبيول لأخلالنا ترثك خاطليه منة ليعلنا بدكك اختناب العندم المتغ للتباهي على المن والمن المن المن المن المنه المن سَبِيغُ الْعَسَى اللَّهُ لَلزَّينِ الم وَ لَكُ عَلَمُ الْعَقْ فَ وَلَعَ إِلَّا الْنِعْلَ فكنوف امرفيع اخرامزك فأفاز يتولى فيتعول لويا بمراك مَعَالِفًا ذَالِهَ وَلِهُمُضَادِدُ المَاهَا لَكُنهُ آدُبِنا بِذَلَكُ الْكَوْرَطِلْعَيْنِ الوكَ نَنَاوَيِكُ لَانَهُ مَا أُوعَ رَهَنَالُكُ الْحِجَ لَكُ المُنْفِي أَنِينَ لَكِ إِلَى اللَّهِ الْمِينَ لَك لكنة امرة انع على الله المرابع المرابع المرابع المناعب المالك المرابع المالية المرابع المالية المرابع المالية المرابع والمجم والعجب وبدكك بعلنا الكؤن كاورس لله هالفوالع للمسوديا اليانا في كانكاز الفالح المسيناعن اللاادادة واذكا يتكن غادتهم والتراجهات النيكروا الله ادائر ضواريم برط

وَكُوالْبُنَيْ هُولا المُعَيْلُ وَقُولِهِ للمَرِينَ هُوَابِطِي لَيْلُونُ لِمَا التَظْهُ مِنَة الكايرَبالغعل وقال إشافيت كله ترج وبسّيط هذا العظمة لكنه مكاليه بَيْ وَهَالِ الْمُعَلِ الْهُلِلِحَتَ عَنْهُ بِٱلْتَرْلِفَعْضُ لِأَزْلِكُ إِلَا فَعْلَ الْمُلْكِدِلَ فَعَلَ الْمُلْكِدِلَ عَلَهُ مُلَاثِمُ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللللَّالِي اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ بكلته والأدته كاده السُرية فعلى حَسَب طين الله فعَل كِكُ لِسُر لِحُجل غض اخرالاً ليبيَّن هَاهُنا انه لِبُسَ هِي تَنْ فِطَ التُربَهِ وَلَكُن مُعِالَا لَهُمَا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ لَكُوا لِمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّبَةُ مَا المُرَالِينَ اللَّهِ فَعَاتِ التَيانِكَانهُ أدعَ فِالْإِهُ قِدُالِوَابُ بِهُ أَدْمُ فِي اللهِ وَلَا لَسَهُ لَعَظِهُ استعصاً الشريعه لبتُ في زله والسِّله الولكُ دُونَ يُستحرُّ فيه الآان سُبِنَا اظهَرَانِهُ لِيسَّلَعَبِكَ لَكَنهُ بَشِعْيَهُ عَلَمِانِهُ بَنِهُ وَيِلْسَّهُ لَأَرْبَكِ مُامَانَت مُزَّيْضِ الْكِبْرِضُ لِحَسَّهُ لَكِنْجِ مُرَاكِ الْإِرْضُ صَارِيزِيدِ بُلِهُ العربيبية نتينا لأنهماجآ شافيا اجسامنا فعظ لكنة جامعتادًا نعسنام وكك الحالف لمستعه وكاانه مامنعنا فيمابع راناكل بايد فلغكم مفسلها مااور حبلك الشربيه الغاضله الع فاظلته تجنب الأطفة فكذلك علمناها هنابعده لك المناعج النهام بنغسَّتا ونغسَّلهُ أباجَتنا بنا فَنوُز النِّنظِيو الدِّمُ خَاجِ واز تَنْقِيَهِ فِيهِ وحك الدكي هولخطبة لأزكونج شمناابر كليش هوع آيتًا بعتافناع ب الغضَلةُ وُلَهُ وَاللهِ مِلسَّعِ وَالأَبرَصُ لَ الْأَوْمَ الشِّكَاهُ شَاكَ لِانْ عَبَاسُ فَضاءً الذين صَض ولعندة مُاكَان مُعسُودًا ولاكان لناظ وُل ليه وَرُضِطُهُمُ

انه قداختلسُّ تشريو كهنتناتم هوع اتنتيته والرافلايك يتضع ولفتنان والمسهم قضاه على علم المنة لأنه فالانتحاب عد فالحف ابناللبعك فلمستب إزانا فريح يج الكفنة لم عَمَّ الْغُلَقَادُ الدَيْرَافُسُ البهم ليالخض لكولاك وانسالت فامعين فولة لنهاده عليها منك لطعزعليهم لبؤها فلديهم لتجزعليهم اداشاعن مهمم لأهم متطاط نظرده وزطهية انه مطل مظف مضادد لله متعاوز الديفنة قالات تَتْهَا لَيْ فَحُ كَاكِ الْمِعَتَ الْبَيْ إِنَا لَشَّتُ لَلِشُرِيمُ مُعِافِمُ الْأَيْفِ لَمُ أَ تعيتك انسَّلتك الحالتريك والحاختبا الكفنة وهَ الْفِكانِ فعُلَمَارِمُ النَّرِيفِ مُسَّتَعِبًا مُوسَّى البَيْحَ لِيَكُوفَ المَضَادُدُ للاَّعْتَقَادُ ال العنفية وليزكانواما إنفعوا اليريحوائيكا فزهاهنا ببحه لفرك كيفوا ابين فغ في تكبيح التولية للإنه أدتق فعُم انهم مُ سُتتم ولِن فعُراتم فراين كالمها لأنه قد تعدم فعرف الم المعج بعينة وقل حلاولانه عاقال لأصطلافهم ولانتقله فه ولكنه قال للتهاده عليهم الكعناه لتلهم ولتوييخ هزوالتهادمعليه كانطحَمَكِ لَهُمَّمُ لَهُ الْمُولِيكِ لَهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُ يبتون فافلين لعظلامة فااعده عجا فالخال مليحباك يَعِلِيَهُمَّ فِلْبَنُوا هَمِحَافَظِيرَ لَكُهُ بِلِنَهُمْ وَهُدَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِعُ مفرزاد فالقنادي بقلا البثاك في المانيا كالمقالة عادة على المناطقة المناطقة

أوِفرتضِيبًا إِجْ كَالْهُ الْخَلْمُوالْمُرْمُ رَضِهُم لِمُزِالْمُوازِنْ فِي السِّيرَادُ إِيمًا . اذاكنامريض فأداص امعافيين بعوله لالكنا لعطالنك تجيرا وافلك تئتغطوذا ارعذاليك انيري الكاهزداته وازيق مرقريانا فنتول لك المؤنهُ لَا مُتَمَّاهُ أَهُ الشِرعَةُ النِشَالِأَنهُ مُاجِلَّهُ إِلْحَافُ لِكَانُ وَلِأَصْفَاهُا فيكَاوَفِغُ لَكنهُ عَلَهُ الْمِيَانَا وَتَمَهَا لَمِيانًا فِعَدَلَهُ اللهُ هَا طُرُوالِغُ لَسَّعَتِه (لمسَّنَانَعَةُ ويَحَعْظِهُ الماهُ إِصْطَامِ لَاللَّهُودِ لِيَّانِهُمُ الْعَاقُلُ الْأَيْرِيْكَ جَاحُكُمُ مَوْضَعُهُم وَمُلْمَعُونُ الْمُعْلَالِكُ الْكَالْهُ وَمُلْكِلًا لَا مُؤْمِلًا الْمُلْ وَمُعْلِدُونَة ادُارُايِتُ وَيُولِهُ بِعَلَامُ البُهُم ازيرَهَ بُوا إِلْأُمْ وَأَزَيْنَهُ وَالْمِلْكُونَ ابواب تعليمة كوازيغ لقوالنيرف العبيعه ويحبد طافعاله غزؤا أيخ كمط فرايضها كلهابئتين والجيفظ ونها حيثا فيعفاون عنها حيّا أوّلعُلك تتول فتول كادكيلكا فردلتك ماالدينغ وحفظ النويعة فاقول كَ الله بنِغَ السَّرْفِعُ السَّيِّ للنَّهُ كَانتُ لَهُ يِشْرِينِهِ قرع يَهُ مُّينَ النَّيْ الأبرير ليس يغوض الجي التفاخي التنعية مكلنه كآزيظهم للكاهن وبخول عَيدِ الكامِّز برهَا زنظه أوْ وَعَن قضيتَه مَال راب عَ الأنعيآفانكانكافرئاقك فإلكزالابؤر فيتنع يبدايضا مَ الْعِسَانِينَ فِي عَلَيْهِمُ وَلَلْكُ وَاللَّهُ الْأَالْكَاهُ وَلَا لَكُا الْكَاهُ وَلَا لَكُا الْكَاهُ وَلَا لَكُ وقدم العبربان الدكي لمؤيه مؤسي فافال الدك مؤية اناكليه البيله عَاجِلًا الْيَالْتُرْبَعِهُ مُنْطَبِنًّا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُناتِقُوا

المربعة المتلينة خلافا كنول المقصة في كافدار والمنافية في كوندكونا ما خَالِمُ عَلَيْكُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ ال أنغالة لأزفاود ته ويبول انكانت عِبّاعظما وُقَدَيْهَ مُ البِّيمِنها وقالهُ الكَلَّهُ لِيُمَّمَّا قِيلُ فِعَلَ إِلَيْ نَفِعُ الْدِيلَ فَهُ الْرَكُودَةُ وَالْحَالَة تدعى فالعله كازفا نصُلَّانه والزاقه دُمُهُ وُبُرله واته لنا لكل فَشكر رُوِّمَا فِي الْمُعْ الْمِنْ عَلَيْهِ الْمُنْكِمُ لِهُ شَكِرًا لِمَا فَلِيْقِيمِ هُوا الشَّكِر عِلْ فِي اللَّهِ اللَّ هُ لِ لَلْجِهِ أَهُ نَعْتَلُا لِنِبُطُ لِلْكُنَّا فَوْزِيلِهُ وَجُعُلِّمَ بِنَا احْلَمُ نَعْ أَيضًا وبنظمنا لانك مماتعد والانتخسار ولأبك الدين تشكرا يتمدك مزاجلهم وَلِهُ لِ الْعَنْ إِلَى مُونِا الْكَلْمُّ تَعَنِيدَة لِيَا الْكَالْطِيدَ الْجَلِيلَةُ إِنْ نشكم الجالك كويدم ولجل المواد برافان مراجل لكاسر الأنف المتكففة فيماسًا وللحرا الأستانات الصايرة فيما بعدالبنا للزطاط النكريس تخلص والأوزق ينعلنا اليالما وجعلنا مزافا وعلايكة لأزاولايك الملابكه أقاموا مفاقا الميان المدينه فيالكفالي والتكامك في لا رض في المستره في المناسُّولُ في قالتُ لهُمورُ ما الديم عُمال ليكنُّ وُلِسَّتُمُ مَا سُكًّا ولاانتم في للان الله الوك قدة صل المنااعظ النوابة لأننا قدعمك هُدا التَّعْلَيْمُ الْحَبَ مُواخِينا فِي الْعَبُودُ بِهِ مِثَّا مُنتَهَى فِيهُ الْمِلْحَتُ

الأر ويوردك وافالأنفضا لثواءه على الأرع لو الدين لويطيعوا عَا الدَيْرِ لَهِ يَتِبِاوُهِ الْأَرْضَةُ لِأَيْتُولُ قَايِلاً وَلاَيْغَمُ مِرْتَنا دُيَعَنْدِيل النائريقاا نكافوا ليسكله بزمعور الايتباده أنجيبة ثميزك استبين كلاينا سبخ لأنشأاغ ولإنشاه لأهذالناس ان بشكوا بُعِدُ ﴿ لَكُ إِنَّهُ مِنْ الْمُرْتِ لِلْآلِلَةِ لِيَرْتِهَا يَنْهَا رَجَاعَلَهُ وَمِسْاً ينجة لهم بَعِدِ لَكُ ازينولوا اننامًا سُمَعَناهُ الْأَنْ كُالْمُ يَفَلَا الْدِيْزِقِدُ الْبَتَ الْحِقُواصِ الْمُلُونِهِ الْعَظْدَ الْعَامُدُ وَٱلْعَنْرُ إِنَّ فِي الهجيه عليا ازنشك بله كلي أوالحلفا ادالم يسقد ونهات الدينا فلبتر عكنه البعرج عانه فارقد عضنانح زهلا الأتراك وفهناها فبتبلنا انتم في فعاينا كلا بحيا بحويه مُنا فِيتُكْرِكُ وَفُ لا لا هَنا لا يُن فعَلْمَنَكُ إِنْ الْمُعْتَ كُلُومُ مِا هُمَّا لَهُ مَا لَعْعُلْ فَلِأَنْمُ وَفَيْ مَا مَا لِللَّهِ عَلِي الْعَ وَافْنَا مِنتَه فِي ظُباعَهُ الْيَعْتَالِ لِلْنَعْمَةُ لِنَا لَانْدَهُ وَلَيُّ عَتاج المِفَالْمَوْلِفِعَ إِلَيْ لِكُنتا تَحْرَجُنامُ الْمُسَانِاتَهُ كُلْهَا وَلَهُ كِي الْتُسْكُونَا ليتريزيدة فياللا الديع علنانحر تعتص به وليزينا ادالك واللاش احسَّانهم الينانسَّتِ مُفِي وَهُم اعْظَر استَعِلَ اللهِ عَلَاللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْ لسَّدِنا مُا افعَلِهُ بِنَا فَيُلْحَسَانَهُ وَلَيَّا وَافْلِي انْصُبَرَ فِي صَابِاهُ السِّعْمَ فَامَن عُبَرِناعَلِيهَا فَلَهَٰ لِالْمُعَيْقِ الْبُولِسَولِ لِيَّوْل لَوَالْشَاوُرِينُ لَا كَلُكُ دَلِيرَ الأهنأ فالفكاللاانم حياظه للأهنأك فدريؤ ولهدأ السبب تدعي الإشأم

وُ نَعُرَضَهَا وَاللَّهَ تَسُنعُ مَا نَعُولَةٌ فَسَارَيكِ هُلَا لَعَارِضَ النَّا لِيسُ لَوْ إِحْدِينُ اللَّهُ عَنِينَ لَكُنه قَلْعَيْضِ لِمُولِمُ الْمُشُولَةُ وَيُمان كُلُ الْذُكُ كَالِمُعْدِيمُ مَنْ مُالْوَيْظِ فِي الْمُطَارُكِيرَ وَانضغط فِيهَا تميسًا الحالهُ ادَفَعَات كَيَرُفُ الْيِعَاعَنه الْحُن والبِلْا الْأَالْلَالِهِ الْكَابُمُّ الْمُولِ لِبُرَ الْمِيْوِيِّ لَهُ لَكُندُ الْمُولِ لِمُا بِوَافِقَهُ وبِمَرِّلَةٌ هُوَاللَّقِيْ وقال كينبك نفية فانقدكة الفانتكافي الفنز فوجب كزاك النه قبل إن يُكَارِلَهُ العُله كَانِيَ سَنَ كَالِيَّهُ كَارِهُ الْبَرَعَادُوا فَانْقِلت وُمُا الديبتغيبة عوضله تمامه بنا الجنباط لغنط بتك هوقبولناامو الله والمنافظة المنافظة المنا ودلك اظلَيهَ وَمُمَا اهْلَكِهِمُ وَلِأَنعَ الْمُنافِعُ الْهُمُعِلِي هُلِ الْمُعَالِيسَةِ متلها اهكك كايم عارمة كالنكونو أشكورين وكالوزد عليهة عائض المرتك الضابات الليتوع المتتابعة الأهلا العاض اليوعانيات انهداالدا فبلتلك الضطن اهكك نعسهم وافسد عالانه قدفال الركيحيا العديم الكاولفك وكالمتالة متال بالمنت توع وهرا اللانجعَ ونعشنا النَّكُسِّ لَهُ النَّعِيثُ لَنِعُوهُ هُوا الْوَسْعَ عَلَى تحويما عيب الجليد الفتاي جسمنا لأنفلا الذابتاكون التعَظِيْمُ مِن تُوهَم صَاحَبَهَ إِنهُ مُوهِلَ لِنَحْ أَمُن شِانَ المُتِعْدِتِ القلبالمنظفة المنافضة المنافض

خرَاتُ اولِيكُ إِنها خيراتنا وُلهُ لا للعُجْ نِيَا تُرْبُولِ سَر الدِيمُولِ فِي كَلُّهُ فِعُ مُرْدِيسًا يُلَّهُ مُزاجِلِهُ عَامُدا هُلِلْكُلُونَةُ الدِّي حَلَّمُوهَا فينولنا يحول انعكر الأمنه كالمادا يُلغن فيه العاصلة الباء عَزِ ٱلْوَاصُلُهُ الْعُرِينَا عَزِعُظا مُ الْمُثِالَةُ وَعَزَصَادَ مِنتَهُ وَالْكَانَة المنة التي يَعظِناها الله صَنبِكُ سُناولالدَقدخولناهاهوعظمه والبومايقالا كالبيرة فخف فللخ التي تصل البنامذة صنبوولين الكمل نهاموهبه منه فعط لكنها بطبيه تهاعظم وكالزاعي عَن ﴿ اَهُبُهُ الدُّهُ رَكِلُهُا الْفِتُعَلِّ الْمُلْكِيةِ تِهَامُا الْلِكِيكِونِفُكِيدٌ العصبك بدلة مزل العكابة ومابرله فقط لكنه بعديدله الامعناء جعَلَهُ مَا بِكَ لِنَاعَامُ لِأَكَافِهُ الْأَمَالُ الْوَعَلَهُ اهُومَ زَاجِلِنَا عَندَبُ ا حولنّاها فَعَنَدُ عُاجِعَلنا سُاكِيرَكِ مُزاجِلِهَا وَلَهُ رَازَالِانَا الْحَافِ الْحَاف فَالَةِ عَالِانَهُ فَدَرُ مُهُ إِنْكُونَ الْعَلَالَةِ مِلْمَالِمُوفِي كَامُونَ وَامْلَحُ مُالْطَعُهُ لِنا وماعَله فعصر المهود في الحاده مواحسناته من واضعه والمانهم واعباده أباء عَلَهُا هُنَا ادحَصَلنا تَرْجُالْ خُيَتِهُ فِي كُدُوا بِم لَأَهُنَا بَهُ الْبِيانَ الْإِلَا لَ نَيُّهُ أَهُ إِنْعَاكُمُ لَا لَلْهُاجِ وُلِأَوْلَهُمُ زَلِنَا سُّمَ رَالِكَ عَلَا الْمُوفِدَيُن معظمين في إلاَّموال كِلْهَات كورين متل الهُذَا الَّذِي خَلْعُنا وُلُهُ اللَّهِ <u> جَسُنِ البِينَا وَ لِكَةِ اوقِا تَناكُا دُهُ مِنْ وَبِسَّدِي البِنَا الدَّنَّةِ هُ وَحُنِ جُهُ لِهُ َ ا</u>

الكنياً الدِّذِي كُلُهُا لِلا إِنْ لِيسَرَالِ مَ لَا مُكَانِتِ هُلًا عَرَبُوتُ مَ لكنه دغ دراته سَّعَظًا وَاخْتِرَا فِي الْعَلْفِينِ وَلِأَظْرُ بُعِلِتُهُ انْهُ مُوَهِلًا للعبُ النيسُ لعِكَ اللهُ الجِلْحُ الدِينِ المُنظِيمُ المُنظِيمُ المُنظِيمُ تعديدُ فسيلنا انفاتل فالالغاط وينابهه ولفانشابهة ادكاخل مُ وَالْأَوْضِ مِنْ الْكِنْ الْجَهِ فِي الْأُوضِ لِأَنْكِ الْبِي مُ عَالَ مُونَا الْجَهَا وَاللَّهُ عَلِيهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِيلِّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اليضالانيت فيائلاك الدنياكمها هدا الأنشاح المكن غائض مزالغ إض مزال عها واله لازها بزاله نعير المرعامتعات بالأخرة كالزلغاشة للشرف للدعفائصنا المختشبة الأثلاك المناخ عظمة المخل كوعا عَكَ دَفعَاتَ لَيْرَوَلِبَ سَعَمَ ال بعرف الله فالكائر فالغض غرض الألكا الماسرة سيبع فرواته بإبسكوم والمرواد اعرف أته سيه في الطرف الحاجزا المنظلة الأفراه الفراه المسامة المنطبة المنطبقة المنطبة المنطبة المنطبقة المنطبة المنطبقة المنطبة المن النافعة ينبع إزتخاص الكملاك الباليه كلها الت تولدفينا لهيباعظما فالداع فناحتا تناسنظه ك تواض كب وَفِلْسَعَهُ لَا حِنْ رَوِالنِّمُ الْعَلَلْهُ إِلَيْ اصْرَوُ اللَّهُ بنعية رينابسَعَ المسيحة وتعطَغه الدكيعة لأبيه المدكولعن والاكوافق الغظ العاسر الضط الأن والمافالي المافات

المَو الدَّوال الصَّالحة تُوحَلُها لكنه يعنيها له المِنا مَّرْ لِجل الحالان المفاوَّة انهَا خَارِدَالْنَعُ الْعَالَحَةِ فَمَهُمَاعُ فِلْ عَايِحَتْتَ الله يُعَرِّلُهُ عَادِفَتَ فَلْعَدُمُ إِنِّكُولُ مُوهَلًا لَهُ فِينِفِي إِنَّا ادْرًا عِعْدُ الْمُعْلِقِعِينَ فِي الْمُعْلِمُ عَلَاكُ ندلا وطأتنا اكافرونغتت قاؤبنا ادهلا العلف بالكاعظم العنضايل وكالشائب فالدم البصر بصرا اك واوض بعدر ولك نعر والغ معرفه مُعَدُلُالِيْتَعَادُنَامِزَلِكَمُ الْكُلُكُ بُعَلَا خِلَا خُلِا كُنَا فِي الْعَضِلَةُ مُعَدَّدُ الْأَوْ نتآدَب ابلغ تاديباً ازْيعَ فِلْكُرُ الأوسَّطَ تَبِيزَالِيَّهُ وِيَناوِهُ الْفِلْيُ مَوجِنُّالِمَ وَالْمُغَيِّلُا أَيْمِكَنَا الْغَيْنِ لِيَّالُّانِهُ لاهُو الْدِي قِرِعَرْفَ النَّهُ البِّنَ مُعَرِقِهُ الدِّيمَا يُحْسَبُّ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الماللة المنخ عَمراريتا المراعيم وداوود الح روة الغيظ مكيد الحكاهد الداي الم احكامًا الازار الهم دعاد اته ارضًا ورعادًا وداور متميح اتذكؤ وكافة العدليتين ويكوا دوانه تنطيرهاعلى نحكم الإللو والصلو فالتكبؤ والخصوالدي بجفاة اله التون معدد على الناس كالناس كالخطاف واعتباد ناالظاع ببناعادة انعولهن المتلبين من عُرف الله على الذائد ومن على المناسبة يعرف والضيع فذانذ يعرف الأشاكا فالملك مولم بعرف النرف لزيغ والاشاكلها الإوج بقراالف كافكاك العابل لأضعر فووا المهوات كوسي لانه أدجها وإبهجهل

أنه يشغيه فعط لكنه مُعُكَ بالجي الخي الحِين الهُ وعَلَمَ وَالْهُ الْمُلْحُبِّينَ نَوْرِيحَ لِمُانِهُ بِيسُّ لِلمَايَةُ وَفَضَّلَتَهُ لِأَنْهُ لِوَلَمْ بِعَرْهُ لَا الْمِعَاتُ بلي أن قَدُقال أدهب فليرك غلامًك للكناع فناصنعًامن كأمك هدا وهكا العلعله والمزآه التي وبلذا لغور علجهه المخالغة لفلاا لغفل لأنه هاهنا لريبتنع كالبجل أي تألف فعالله ووعكم مزقاته المجالي فزلة لكمانغ واغانة كالشب المابة وكنوت تكله والمركه إلق بلذ الغؤرمن الغطية نها وابهت الناس ض صريحا المرنة لويزل طبيبًا عَكِمًا دُقِيق لحيله مَنْعَا وْتَهُ الْهِ مِلْهُ الْاصَلادَ باصْلادَ مُاصَافَتَ فَاهْنَا بُوعَ كَ بحضوره فيالماز لم فالمانة ديسرالمابة وعلزها لك تعادي مُرافِعَتُهُ وَاستَعْفَابِهُ امْأَنَهُ المُزَاةُ وَهُدَا الْعُلْقِرَعُلَهُ فِعُصَم اِبُرْآهِيمَ بِعُولِهُ لِسُّت احْفِي الزِيرُ الْهِيمِ صَاحَبِي النَّافَاعُلُ لتعض طاح ووجد لك العاصل عنايته باهل كمرو يباوط ابفالماامنن عليه المسكون والعول الحفالة لنفرج أمه حُبُ دَلِكُ الصَّدِينِ لَخِيَافِهُ الْغِيلَ وَإِنْسَالِتِ فَالْحَاقَالَ فِيسَّ المابه المبتك قال كشتك وألان تاخل سفع فيبوان في مُعَشر المعتنومين النعتبل الميك لأنافساله الانعكن فاستع ونتشه ونعتله يحرض لتعديرة لانكادا اقتلت تعبر المايقاعاريان

ولصعالة شادشه وعشور فيقوله الغضر عند حوله الي كَفِرِفا حُوم دَنَامُنهُ وَلِيسُ عَلَى مَا يَهُ مُنْوِيتُلِا اللَّهُ قَايِلُا إِنَّيكِ عَالَى طَيْ اللَّهِ وَمَا لَهِ عَلَمًا مَعَدُمُ الْعَرْبِيَ السَّدِيلَ الْعَرِي اللَّهِ دنامنه عندالخ كأروم وللبالاان يسللان تفاله فكالفتراليه عندة حولة الكغيظ خوتزؤلشا والايتا الكيع ض لونيعك إلى الجباز لأهدا ولأداك الأبوض فنجسبه ماتخافا عزالهنود الإل وينيه وتضجيه ودكك ازاعانته الطيهما متعورة لكنها تهلا لكيلايعظما تعليمة وادروامنه قال افلا يطه في الخيطة مخلقًامَعَدًا تَعُربُهُا شِرُبِكًا فَعَدِقًا لِقَالِهُونِ لَنَهُ اعْتِدُرُوْدَكُمْ الغلة المخلجه لها أجفر البه ودكرة النه لونكن عكنا اليعتمر مَعْلَعُ مُنعَدِيًّا قُاصِلًا لِيَانِعَامِيَّهُ الْمُدِيرَةُ مِحَوَلُواللَّالِيَاعُ أَيْلِهُ كانف شارف المنعقلي شمتة فعلة كم لوقا الثيرانه الشرفعلي انعض المفاوا العولانفله هدا بوجد البلاعلى الكركة إماندعظمة اعظم المانة الديز كلوا المناؤر النظ لديد بكبين لأِنهُ الْمُعَرِّمُ عَمْ فِهِ بِينِهُ اللَّهِ الْمُعَازِهِ فَعَطْ بِحَكِلَا فِلْ أَمْلِ اللَّهِ الْمُتَعَدِّ ازلحَضَاكُ لِدُيهَ بَعِيْ بَعْضِلُهُ وَلِينَ وَانْسُالَتُ وَمِا الْدَيْنَ وَالْسُالَةِ وَمُا الْدَيْنَ وَالْسُ المِبْنَكُ اللهُ عَلَهُ الْمُنَامُ الْمِيْعِلَهُ الْبِتَهُ فِيمَا سُلُولُونَهُ فِي كُلُّكُمُانَ النَّعُ المتباطلة وسَلَيْن المِن المِن وفي هلا المن جَاوَن لك فاوعك

اكتوابيفاعًا لأنه اقتبلة وذكك ازالشهر مُاقالُ لزينا مَحَ مَا قاله فعظ لكنة بُهِن زَيادة امتداحه اياة وقال انه استعبقوله عَضِينَظِ وُ اتَّهُ لَكُنه يُحَضِّ لَحُفْلِكُ لَهُ مِعَلَمُ مُتَالِّا للْأَمْنِينَ فِي بشابهوة ازابت كأول مامز الديزي هروالة بستع بون سَلطانه ادفال فيهت الجيح سنعكمه لأنه عَلَهُ يَعْلِمُ مَالَكُ سُلطَانًا عَلِيَهُم وَلِيسَ إِنهُ مَا شَكَاهُ مِلْكِنهُ إِخْلُامُ وَالْخُلَاثِ وَبَالْا لْغَاطَ الَّهِ نعائها المدونيت عنهة قال واك الأبطل شيت المكنك ان تنتيني ولبس اله مانهاه فنك لكنه تنغاه ونقاه وهلا الصوي فِي لِسَّرِعَهُ لَلْمُوتِولُهُ السَّعِينِ وَلِيسُّلِ لَمَا لِهِ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُونَ تكابكله فغط يبريغ لأج فاستعيبة وقال ما وجلت في السُّرال امانه بنلغ الحفل المغلك في المنانه المانه بنلغ الحمات المنانه منضد عالمة كالمرتامًا قالت ولاقولاً من ها الانوال المنهاقالة ضِهُ النَّكُ مُهَامَّتُ مُنْ مُ اللَّهُ يَعَطِّيكُ فَلَيَّ اللَّهُ مَا مُلْحَهَا فَفَطَّعُكِ انها قلكانت مُعَرُّفه عَنكَ مِعَ بوية مُناكِئ يَمِين فِي فَالْ الْمُناكِ فَعَالَ فَعَالَ مُعَالَ الْمُناكِ جدا لكنه انته كها والط يعن مها من طبق انها أوتقل والمنابسات للنه قاللها امّا قد قلت كاف الداها واعت ببصر عجب الله ضكاه إدكالها فالمزليس بعد مصرف ودقالت تمها قنتي الله يعطيكة نهاها عزالتوه الديولان هلاالسيجيد

فغدافنبلت المديخ وعدونه للزفايط فقط فيه واعلاق المهدل الفاصل الكاظنا ولجا من الجاه متلاعتقاد الابرص في فلان هَدَا الْدَعِلْمَا الْعَصَلُ وَلِأَقَالَ الْبَهَلِ وَيَضِعَ لَلْنَهُ قَالَ الْمُرْفِقَطُهُ توخشى للايتف عَنديخافقه فعال ودكد الني بحَلِيت طاعه سَلطَان المُتلك عَت يركي مِع ورَّا فَافْول لَهُ لا ادهَبُ فِيلهُب وافول الأخوتفال فبع وانعلله بكاه كالهداف والأولفاك تقول وما استعجابك هذا العول إنكانك يترلاابه فدتوه فرها التوهرفا للظاحب مولالكيج قيص فوله هلاومتنفة فاقرل كَ قَلْقَالَ فَوَلِيْضَا بِبُا مِا وَفُوالْعَهِي عِلا فَوْقِدَ رَانِيَا ادَّا وَوَجَدُنَا مُاعِلْد مَنْ الْمُعَا الْمِالْمِرِينَ كَاكِ بَعِينَهُ صَائِرًا هَاهُنَا لِأَنْهُ كَاقَالَ الْمُرْكَةُ انت شبت وكما نبية ولقتلا النَّلُط انعُك الغول على الكِرْف وَعِنْ لَكُنُنَا نِسَيِّبِهِ مَعُ وَلَكُ الْحُنْوِلِ الْمُرْجِعُ لِأَزْدِينَا لَبُسَّالِيهِ مانقض فع هُا فع ط لكنه هُققه اعظم عَيقًا وَقُلِكَان استناوك بعوله الشافنظة فضله ظابره النبعال عيت بداي والدالأبي فكدلك والعدل النتام لفاهما الكان فاعمى عَانضِ المُعْتَةُ لِكَنْنَا عِلْمُلِا الْعُعُلِ بِعَيْنَهُ مَادُّنَّا هَاهُنا ٩٠٠ الساكن عُاقال دسِر للا يه هُ هَاللا قوال وسَهد سَلطانية الجبيل تعدير ولبئوانه ماشكاه فعط لكنه اقتبله وعجابم لأ

ۗ ڞٳۿڰڶڵؙؙڞڹؽٳۯٷڣڹؠڗڎؙٷۺۼؘۼڵؚڔ؋؞ڹۜۯؾؠڬٳڵؽٵۼڎۅۿڽڶٳڶؠٳۻ ۼۻڵڸؠٮؙؙڔۑٳڹڹڡٳڵڿؚؠڔ۬ؠڶڵڶٷۯڴڵڹڡۊٳڵۣڷڸٟڬٳؠڹۿٳڵڵڵۿۼؘڟ۪ڡۿڶؠٳ خليكنك وأفي المنتبط المنتبط والمنطقة المنتبط ا هُلِ الْعِبِيَهُ قَدْ فَطُرُونِهَا الْعَإِظَّا الْحَرِّلَاتِ مَنْ هَالْ يَظْهُا طَالُالُهُا تراعك لختاكن تلغ بخلخ لظ لأل ازكه لهالكنز فلوفا يبتول انه لاسراليه شبعيًّا من ليهودَّ بتويَّلُولَ البَحِلِ عَنكَ مِمْ اللَّهُ وَلَا لَهُ هُو كن البه فقال النج ليت اهَلًا لِحِيكَ وَقد قالَ قايا وَلا الْهِيكَ مُعُودًاكُ وَانْكَانِكُوكِ احْبَاطُ لَنَيْكُومُ شَابِهُهُ لِكَنَّهُ قَالَ فِي حَبِّدُ النَّانَهُ ابنني أمعنا فانه يحب المتنا وفي وكؤه كلفال اببيع لفقه ماحبة فِيلَ السَّالِيلَ إِمَّانَهُ مُعَالَمُ مِلْ مَعَدِيهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالَكُ الْكَالِمُ مِن بجيبود عُزللتارة والمعان فرها الجهة وجبال وكون هلا يهوديان فاالدكي نعوله الضاف الثيك سكه المطاوب أنكاف كالمصنفأ لأنعلى عِسَبَظهُ إنهُ للهود النَّفانقلتَ فكبن بُنولَيْ فَاللَّت مَوهَ لِآلَانِ الْمَالَةِ مَن سَعَيْحُ لوق التَول الله السَّال الله الله الله العَلَا المُعالَى الله اجبتك على أياخ لم لانع قارم زعنن الي كمان اليهود ويول المجتنب ومصبهم ينتعل إيهم كبرالا ولايقابالمغنيان بسلاله والساي الهضائي بنافني فالمهوذ المحلكواله فالمان النافز فالمجيدة والبصر سوالهم ماوادكان الانفرقالوا لرينا انعجب الساؤهيين

منه وعَم فَهَا انِهُما يُعَاجُ الطَّحْلُ عَلَى الْعَالَمُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُ وهواناهوالببامه والحباة ومعزقوله هداان ليت انتظر ازافنتلفعكلالكني الفراع المنطاع المنطال المنطال المنطاب المتعقب ربسًوللاً يَهُ وَفِلْعُهُ عَلَي الْجِعَ كُلَّهُ وَالْمِينَةُ بِتَعْزِيلُهُ مُلِلَةٌ وَاسْتَعْ الأذير الخفاتلتية وككوتفل إنه لهكا الغني قالعدا الأفوك ليؤدب الناس للهيئن أزيع كيوله كالأبان اسمع تغظيب كبناع مرح لمنهول المعن لأنه قال انه لعت وقال للأين المنواينبعونه ما ويحدت في السّرابل المانه وهدا منطقة تعديد فعَمَا يَصُونِهِ فِيهَ هَدَا الطَّنونَ العَظيمة مَتَبًّا له احسا الغوانية والمكانة والملك والحنوات الأخي لأنفاحصل له الماتي منتهيًا الواق ال لكنه عَوْض لهانه وتَصريعه جاد عليه المريضة معافي وظغيرله كطيلة بهيا ووعك مؤاهب عَظِيماً وَلَا يَعُولُ الْعُولُ لَيْ يُرَوْنَ لَا الْمُعَالِبِ - جيبور فالكور في مَضِولُ الرَّاهِمُ وَالْعُنَى وَيَبِعُوبُ وَيَبْعُ وَالْعُنَى وَيَبْعُوبُ وَيَبْعُ المكافيخ جؤك المخادع لأنه لما الاهم عايتكرة وفاصفه بعاهر التجهار ليلابظ ظات ازالناطه تعد حكله له لَلْزَحْةِ يَعِلِي الْحَلِهُ إِنْ يُسَرِّلُ اللهِ وَهِلِ السَّرِبِوَكَانَ سَرِيتِهُ عَالَلُهُ ادهب فليكونزكك عليحيك إيانك وللعبرت تعكايته الغي ل

النيتولكيويية امانة البطاع ليحكاه عندة لةان كلمه شارفاليغ فياجله الكَّالِهِ مَعَ دَكَ ثُمَّا الْوَرُطُه هَوَ الْلَهُ ادْتُ فِي الْعَنْوَظُ وَالْمِاسُّ وَالْمَعَلَ الْوَازِيْوَل امُل كَلْنَهُ امُل إِنْ يَهِمُ صَابِهُ عَلِي هُلُ الْخَالِ وَلِيزَكُ الْمُعَالِثِينَ وَكُوانِ السَّي قالهُ احَدِثَ فِل السَّرايِ المَانةُ هَلا سُلِعَا الْعَدِينِ بِعَدِ العَول الزَّالِحِلْ المازل والميارية الموالة بخمام والمترفي المراكز والمرافق المرافة المرافق المرا يهوديا ويبيح امعهم ويحب امتهم وانت ولأتعني عاقا له علي يك والقاكز خوالخ فوله رتيبه فتصرحني لفضلتة قيكيا فكاكوا فالطالي في اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الملكح للكورفية الت يوعنا اجترك وينا المنظوف فالاله انخدت المنابغ فلاشك للعفي المائف المانف المناف فالمناف الشجه شجيتة للنهكان ففل مَن النَّهُ وَإِللَّهِ بِعَمَا السَّرَبِّ وَالنَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ لانه اليطلب حَفورًا جسَّدًا وُلِأَوْن والسَّعَيم الحقر الطبية وَهَا فاكان فعامته ويفرينا اوهامًا مَعْ إِذَا لَكُنْهُ كَانِ فَهُ لَا لَكُفِيهُ تَوَعَّا لِإِيثًانَا لِلهُ ادْقَالَ قَالَ كَلِهُ فَعَظَّ قُلْرُيْقِولَ ذَلَكُ فِيلْمِنا خُطَابُهُ \* قلكله لكنه وبخالفا دضغط لأنتأما قي مزكرة يتدرك البيّة اللي مذهب وكالمناف العطاعة العطاعة المتعاميل والمتابة وَإِلَّانَا الْعِنَاتُغِيهَ مُعَنِيلًا قَالَةً لِيكِلُّهُ وَلِأَصْفُ الْمَا رَفِلْ لَلْنَهُ لَتِ المنافعة المناكرة المناكرة المناكرة المنافرة المنافرة فأسلعن

غاع فوامزاب جهة يكحو بالجلائدة تكان الجالان تعلاانه قلا مَدِّدُ عَبِهُ مُوالْمِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَةُ مِنْ اللَّهِ الْمَالِمُ الْمُوالِمُ اللَّ السُّنيمُ طَرِيحَةٍ فِي تَلِهُ وَيِبَيْدِ نِعَلِيهُ مِلْ الْجِهَةُ جِسًّا مُهُ امْ انتَهُ مَلْ يُقِولُوا هُولِ الْعَكُولُ وَلَا الْطُرْولِيتَبِ حُسَّدَهُمُ الْرِيكَ عَوْلَا الْمَانَةِ إِلْجِلَا لَكَنَهُمُ سَالُوهِ مُولِلاً المتفيجة فعيلته مزجاوا ينوسكوك فحاجته ليلايظن المتوال انه واحد لأَجِلَّهُ لِأَلْكُ مُنْ فِيهُ كِعَايِهُ السَّجَيْدِينَ فِيمُ عَلَمِهُ الْأَازَالْعَارِفُ لَكُنَّا مَا الْمُعَافَ وَعَنَهَا الْمَاعُ ذَلَكُ الرَّجِلْخِارًا مُزَامِلُ الْمُعْلِلِهُ اللَّهِ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِل اسمَ لوقا الديُّول بِعِينَهُ يَبِينَهُ النِّمِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الدَّمَادَ مِنْ الْعَيْدُ اللَّهِ اللَّ ننجات تَسْعَوْ يَعْ فِي إِنْ الْمُرْاحُ الْجُلِينَ مُعَادًا نَهْمُ الْمُوالِيَ مُعَادًا لِللَّهِ السَّلَ سيمنشر فيسك المناف في المناف المنافعة ا والتقيقا اذاكون محكا لأنتالك في وليتواين ازية فرقال المربعل هُدا الْعُولُ بِاصَرْفِايهُ لَكُنهُ هُو بُلاتِهِ فَالْهَ فَلزَّبِولِدُ وَلَا خَلْفًا لِأَنْ لَأَفَادَ ان كَ الْمُعَمِّ وَرَجَ مَوْنِهُ أَوْ الْمِحِلُ وَانْهُ وَرَامُنَاكُ فِالْمِيْعُ طَنَّا وَلِمِبًّا ٱدُكُولُكُمُ أَنْ يَكُونُ بَعَدُادِ فِسَالِةً احْدَقَاهُ جَآهُ وَالِيهَ وَقِالِلهِ هُدَا الْأَمْوَالَ إِنَّ كازلوقائماقا إفكرا المنعائلامة وكرك العواث فالعولازليسا محاديين المرسولين لأنالبق ايعال المات لَخَلْفُ لَمُلَاعُ أَكُمْ مَمَ الْأَفْرُ وَالْمُرْ لُوصًا \*

وهُلَافِعَلَةُ الْبَهِ عَزَالِكُ الْإِدْلِ الْحَالَ فَالْسَالَةُ صَعْفَهُ فنعول له اللّا إزد التقاعدة لأنه أدفال له قنه التهاب الدي عَذب مُوسِيِّ النهاد مُعَلِيهِمُ فاقتقال قولًا أَمْرا لِالْالْدُ الْتِ الدي المنت منهم ستبتلهم والمية الخراك إبه من النفرية مزكات يهؤديانشاويًا لمعنى أزيوكريه تزكانحابج استهم والدلياع أك رَسِّرَ الْمِارِيَهُ مُلَكَانَ يَهُودُيًا فَرَلَكُ فِلْفَحُ مُزَيِّالسُّتَهُ عَلَىمُ اللَّهِ جَدَاكَةُ ومزقول بنيام اوجدت فيللسرا أمانة متله كافي تعديرها وقد كالفكفظ المفظ المفائنا فالمان والمفاقة المنافعة المفاقة المفاق مُبِلَغُ سَمُوعِ لِأَنه تَصَوَرَعُ إِيمُ إِيافَ إِنَّ الْجِافِحَةُ الْمَرْفِي الْمُعْلَمْ الْفَعْهِ لهُ الْأِذَالِكُنُولُونِوَجِبُكُ لَيْ الْهَاحَافِكُ لَهُ وَالْوَادُ وَالْبَالِا لَهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ الْمُؤْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ تِحْتَظَافِهُ إِلَا لَعُولَ مَعْنَاهُ الْتَ الْمُوْلِنَا الْمُولِنَا الْمُولِنَا الْمُولِنَا الْحُتَ تَلطَانُ فَلِوَلَنِتِ إِنَا السَّانَّا لِيَكْتِ كِللَّهُ مُلطَّانُ اقْتِلْ فَعُلِيكُ افعال هَدا مَعِلْ جِسَامَتَهَا فَانتُ الأَلهِ الذي لسَّت يَحت طَاعَة عَنفَ عَنْ اللَّهُ مَن لَم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَالَتَكِعُيولِنهما يعول أقوالهُ تُقدا قول فطبرُ ينشي لنظيرو مُتيلاً بالفله وَ إِلَاثَةُ عَالَمَ مَا لَكُونُ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُثَالِقَةُ عَالِما الْحَاتِ الْحَاتِ الْحَاتِ الْ انامُولِجَيًّا لِلْخَاصَةِ بَرَكِي فِي مُنْ وَلِتَهُمُ وَاناتَحَتَ طُلْعُت سَلَطَاتُ

مَاكَانَاظُولَ لِللَّيْظِرُّ وَلَا يُعَلَّ عَلَيْكُمْ اللَّامُزَقِعَ عَلَيْنَهُ لِمِيلِ لِمُولِكِ المُنْ زلة للاللئيء وعاويركك للنه خضي تنكم التالا الارتاء الارتجار رقيته وازية تجك فعلانقيلا أغرض فهمه فتاملغ بامقاليه وعندة ولفرانه مَوْهَالِلْمُنَةُ القِيهِ بِهِالْهُ لِأَرْطِحِبُّ الْعَلَيْنَا أَرْبَعُ مِنْ الْنِعَطَوْلِيَّةِ } فِاولاّنِكَ الين لورو وارتيبة داك الفاضل عن المناب جهدة يورد ويفا الأاز العالمات هَالِالْعَنْ مُعَرِّعُ لِلْنَهَ وَلَاعَرِ وَانَهُ اللهُ عَلِيمٌ إِنْ يُوجِلُمُوهِ لِأَلِبَ لَعَالَانُعَا وَهَكُ الْكَالِلْهِ وَمَعَدَمُ إِنَّ لَوْلِ مَعْقِلًا لِأَنْسَالَ مِنَا فِي مَزْلَهُ وَلَهِمُ لَا الغَيْضِ قالْعُلَاجِ عَلِي وَمُا البِّهِ وَكُلُّ بِعُولِهُ قَالِكُمُ الْمُعَالِدُ الْأَلُولِ عَنِيًا الْمِحِبُكُ عُولَالْنُوالْثُوهُبِة الشَّالْكُنَّهُ اذُكُرُنَا بِبِيَّهُ فَعَظُهُ ولاابصرتغض لم ما تهج ع المتنبية حَالة لكنه تبت ايضًا موابعًا لنغشة مغدادًا لأيعًا فالقالق الداخ المخض فأفابله المنيج تَتِكُونِكُهُ نَعُولُ لَهُ وَالْعُولِ الْعُولِ الْمُ قَدِقَا بَلَّهُ مَلِيَّا مُعَولًا فَاولاً بَايِضاحَ عَمْهَ الْدِيَ الْجِهُ الْمُزْلِعُهُ الْمُزْجِنِيةُ الْإِلْكُ الْجِهِ الْمِنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنَا اللَّهِ الْمُؤْمِنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّالِي الللَّهِ ماذعاله المالية أباه أو كَلْكُهُ وَيِنْقِضِلُهُ عَلِيهُ وَلَالْتُهُ وَلِأَنْهُ وَلِأَنْهُ وَلِأَنْهُ اذجعل انه عَرِيًّا أَنِّكُ وَلَهُ وَكُلَّا فَتِنَالًا لَمُنْبِحَ فِي مَا لِلهُ مَا رَمُوهُلًّا المُلكوتة ولنوال مُواْهُبه لكينه القي تعتوبها الإهيم والعابلات يغول فلاعض وقدام الأبطاع طوره واالأوهاة مامدكه لأنه مَاقَالَ قَلِيكُم المُلْمَةُ قَالَ مَا هُولِ عُظْمُ رَدِ لَكَ لَيْ لَيْكُ اللَّهُ فَعَاهُ

المُهُوان فَعُالِالْمُولِيمُ كَلَهُا فَيْصَهُ لَكُمْ زِيادَةُ الْأَنْهُ الْالْعَاصَلِ الْمُوافِيةُ الْمُأْلِه كبيرة وتواض لب اغطاه الشما وزادة معاينة عالامة ومالكرمة هسكا التَّكِينُهُ وَجِلُ لَكُنَّهُ الْمِقَاةُ مَعَ وَلَكُ مَا ظَهُ اوْلَهُ الدِّبُ الْحَجِهُمُ مُلْكَةٌ وَيادُ هَالَهُ هَوَالْبَهُ لِأَنهُ هَاهُنا يَعَلَّهُ مَاللَا مَعَرُونًا إِمَا بِعَد عَنكَ طَالِنا سُّ الْلِهُ الْمُصَالِكُما نَهُ لِيسُّ مَ لَا يُعَالِ الْفِي فِي الشَّوْلِيَةِ ولهدل الغنض قعض هنا المؤهبة ليش فالهود وعكف لك قدَمَهَا ابضًا للكُّمْ وَبَولِهَا لأُولَيكُ الأُم الدَّمْ أَلْ يَعَوَ لِأَنْهُ فَاكُ لأنتلنط ازَهَالله هُمِهُ مَا دَتَ إلى هُذَا الحِلْ عَدَا الْحَلَ عَدَا الْحَالَ الْمُعَالِلُونَ الْحَظَ سيكوز للسكونه كلفافهكا الغول فالذيمت بنام كالمراد بسط لفنزاء الاصلاء لازالبنك ووكانوا منجليل الأزوقاك هُولِ الْأَفْوَالَ فَأَوْكَ الْمُهِينِ الْمُويسَوا وهَومُ الْأَوْ اللَّهُ وَ الْمُهَاتِ مُنهُ لِالْجِهُ وَلِيَّرِيعِ مُمَا يَعُولِهُ لِتُلْمَعِيهُ مَلَّحِولُهُ لِنَامَعِيهُ مَلَّحِولُهُ لِلْخَلُطُ منة لفظة ولأبورد كلامة والحالام على على المنافقة الكنة الهديم ويسرا المائه وسيكب ولك والهضائم الأم عاريا لأنه ما قالكيتين عزالام لكنه قاك كمنزود مزال ادف والمعاب وهدا كانقولاد الاعكالام ولابيت على أمعيد لاندما والهمة المنطقة عَمَالْمَا لَا مُعْرِيفًا لِالسَّلْمِيةُ وَالسَّلْمِ المُعْرَفِيةُ المُطْنُونِةُ انهابنع مجدبين فرحك الكنه سَلاهم انظّام وضور الراهيم

اقتدر كِوَهُلُ لَطَان مُعِلِّي عَلَيْهِ إِنْهُ يَتَعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَالِيهُ مِلْ مِنْ يَعْرِيرُهُ أَوَّلُن يَتِاوَيُنِي نَاعِلَ إِنْ عَالِيمًا لَكُنُمُ الْوَغُرِيَّةُ ذَاكَ يُكُولُولِكَ اسْاوَالْدِي مُعتلِغَه لِأَنْيَ لِقُولُ لَهُ لَا ادْهَبَ فِيدَهُ مِنْ وَتَعَا لَيْعِيَ فَانتُ تَعَدُّمُ اليومني والتوعلي اتريد وإناس يعتر فالمالله والماط علي كا الفور فالبن المسانا السانا ويعطنون بمابير فالزيبن بعك نعطه ويستنون بعوله تحت طاعة سلطان قدم لكت يحت بَيِي جِنورًا فِتَامُلَ انتَ كَينِيَّ لِينَهُ يَعْتَدَثُ الْمِجْطَ الْمُجْمِعِينَ لِلْهُ عَمَّلَةً وَالْمِامِ وَامْرِسَيكَ لأنه ادتَالَ وُهُب فِيقِبُ وَعُ فِيجِهِدَا الْعُولُ لَيْعُولِ انْكَ ادْا الْمُرْتِ الْأَجِي لِلْحَتِّ اللَّهُ فَالْجِيلِ عَهْتَ كِيكُ كانعِمَنَّا لأَنْطَاعَةُ وَرُلِينًا انْ عَعَلَهُ ظَاهَلُهُ مَالْكُوْجِ مَلْهُ دَاكَ الغاضل ظاه المُنْ فِيمَا سَلْوَلْنهُ عِبْلُكُ سَلْطَا ذَلِحِيَاهُ وَالْمِنْ وَعَيْلًا المِلْ الْجَبُمُ وَيِعِلِي فَإِهَا وَمَا قَالَ مُزَاجِلَ خَنْكُ فَعَظُ لَكَتْهُ قال يضامن ل جالعَبيكُ ودَكَ اعْظِطَاعُهُ الْأَلْهُ مُعَ إِنَّهِ مِارْ امُانةِ هَدَامَيلِغِ تَعِينُوهُا اسَّتَعَالِهِأَ وَإِنَّهُ انهُ عَلَيْرَازِيَّكُورُ لَهُلَّا لةٌ فأرانا المسيَّ انه مَوه ل المنولة الم أوله وَعِمَا له اعظم روه وَلا المسيَّ الله مَعْ الله وَالله المناطقة المخالكنة والمراع فضلة واعطا تعالمتها استماحك لأنه يستنيك لعلامل عاقه مسداينه مسماية عاصلا والطائه فاخدا الملكوة ودهب اعتض كبن استم يمابعد قوله اطلب إمكان

تعال

حَنِيلًا فِي الْمِنْ وَالْمُؤَالِينَ الْمُؤْرِالِي مَامُها فِلْنَصُدَ مَا لَكُ الْعُيبَّةُ ويتباززكك ازالنوة قدمارت والخه عندوالنائرة قبابنودها اليغابتهااوضهام العجببة اليصادي منبئل ظاهر عندكل المناس في الما المتب تعدم فعوت بها الأوال الله ترابهض لخل بعَدُ لَكْحُبِي عَرِي الْمُتَّا ومزفعله الاعظريح تقوفعلة الابنيء كالناتعة المكبين النعيله بخبراته ومتاماه اعكابه واصلاه العتويا ذكان النوانية ليشوعه مَنَكُنُّلُ لِكِنهُ عَلِحُ وَإِجِبُ إِلْقِيارٌّ نَعَ لِحِنظا مِ الثَّرِانِ وَتَدْدِيْهِ الْخِيْلُ وانهاضة ميتاكا فغلا اعظرم والكور عاسب للطبيعة ولكن هَدُ الْعُعُلِ الْعُظِمُ الْعِجِبِينَ مَا أُورِدَ فِيهُ رُسِِّ الْمَايِهُ تَا يَوْلُ صَالِمًا وهَاللَّهُ مَعْ فَعَد الْوَجْهُ المَّيْجَ وَقَال ادهَبُ وَعَلَّى حَدُوتِمَدُيَّاكُ واعانك عليكن لك اعض كيف اعتعافيه العلام فدروالي وَامُانِهُ رَبِيَولِلمَا بِهُ وَحِمَقَتَ مُمانِيَةً وَالْمُونِهِ وَالْمُوَعَالِيَالَاكِ هَاللَّهُ وَادُن كَلَهُا أَدُلْعُتِ قَلْكُوالسَّبَ لَأَنَّهُ مَا تَعَجَّمُ الْغَالَمِينَ وَعَلَا اللَّهِ الْمِدْ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا بَهِ وَلانْنَظ إِنتَ الْحُول الْكَانِ وَعَنَّ الْعُلَامُونَ الْكُلِّ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْكَانِ الْمُ لكزاستغيب موك سرعة النعاة الازاليت والعض وكال وقال (وننغ لغالم وتلك الباعه وكأذكد في وصول للبي النه في الحب تظمير

الدكي كهاعوض للكوت إلأنائهم المراعيم كانع وفاعندة فلذع البهودابم ابراهم أغظم لدعاا أدفطعه فيصطكلانه وللملا الغَيْضِ عَاذِلَكُمْ لِيجِنا قِبَلَائِن قُولًا فِي َلَجِهُمْ لَكُنَةُ حَلَمُاعِهُم اعَظَمْ الغِمُ وَانْ فَ بِعَولَهُ لِأَنْوَا آوَءَ انْتِعَولُوا انتا لَحْنَا فِلْدَا الْوَاهِم الْ ومع هُلا المِعُ إِنْ يَعِلَمُ مَعَ يَلِحْ هُو الْإِنْ طَانُوا انْ مُضادًا للسَّارِ الغيبغة لأن الستعب رَوَوسًا الأباق سَيحَ خونهِ عَإِيهَ النعَم العَلَاقة فعد بَطِلْهُ دَالتوهُ مِن نِيادُه تَعِيق لِدَلَك كَت بُرُون فلابتوه زماوة والفاعيك بوجد واحدا ودك التعدب الله لهُ رَبِيجِد مُضِعَفًا إِوالعرجَ لأوليكُ الإم مُضعِف ليضاما لتعَديب للمُ وللاً البهود ليسَّل هم سَعظ أوخا بُولِمنها لكِن تعديبهم لأنهُ مِر حَابِوا من عَظِفُظُهُم وَعُمَال الْعَرَج الأولانكِ الْأَمْ الْآلِيَ فَهُ رُزْقُوا تلك النع لكن لأنهم فطيول النع الوعا الملوعا وأفايرة بالتعمملت لعَمْعَ هَاتِيَنَ الْعَابِدُتِينَ الْهَوَلِأَيْ يَشَلُوا مَطُوطُ اوْلاَيكُ وَالْمَا قالمتبنواللككؤت بعن الديكانت الملكؤت سعدة لهتروهدا الغُول لدَّعُ البهود السَّدُلونَعُ الأنه اداظهم فِمْ عُاصَلَتُ بوعَ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ حصورا الراهيم منبدا خجهم منها نزادكا زالغول الديقاله مضيه حَقَقِهِ بِعَلَامِتَهُ وَجِيرِ عَلَى مَا مَا يَعَالِكُ مِن مَا استَّتِبانتَ أَيانَهُ عَنَا لَكَامِين فِمَابِعُدُهُ زَبُّوتِهُ وسَابَقِ قُولَةُ فَزَيْنُكُ الْعُاقِيهُ الْقِحْصَلْتِ لَلْإِعْلَاثِ

المناعيتنع كوية فالمخاليخ الديفنا كلم هدا الحادث منطاق الكونه عَكَنُ لِلَّا اللَّهِ عَلَيْهُ مَنظِ فَي لَهُ مَيْكُونَ بِلَّاذَمُ الْأَمْظُ عُلَّاتُ مُعَلَّا ادخولنامُزالُاع البرهانة العظه المتاديّه والنشرك فاللطف مابحة ازيتولوغاية حباله والواق مابينغازي يسروزدات فالوَاقِعَينَ لِدُامُنَا مُاسِيغِلِنا إِن يَعْتُ لَكُن تَهَلِنا الْغُول لَأَنْفَسُنا مزيظزانة واقوفلتعروا لأيئتكأ والطريجون النعظه كالسني العَ يَعَوْنَكُون مَه مِن النَّفُول لأَنعَمَّن العُل العُل عَمَا ينهُ صَرَّحَ يُعِيان كُ ازاناشا كنتي بعلى واليؤروة المابعينها واظهر كافؤتناتهم وتوجهوا الجال بوادئ وكما ابطه المركه وكأفي نومهم فلما توانوا فليلا انتقادا ووصَاوَ الجه هَوَيّة الدّوبله بعينها واناسّل خرال بفاظلعُوا إلى المّيا هَنْإِلَكَ وُنْعَاوُا دَوَبِلْتُهِمِ وَنُرتِيبِهِمُ إِنْ اللَّعَبُ وَمُنْ يَحُلُّهُ الدَّفِصُ الْمِلْسُيَرُّ الملاكلية واظهروا فضلتهم هدا ميلغ تقديرها واصلاا فيانط وطشاطيب واجندهُ واعِدابُ عَيرُ عَلا حَرُه لا عَدُه الله المراج عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ الله الم عَارُوا مِنَ الكَّمْتِلِهُ عَنْدِنا وَإِنَا سُرْنِناهُ وَفَاسَّقُون بِسُرُولِنَا فِي الْمَالَةُ وَسُلَافًا المنبئ للبرالا البقولوز الاكدبلة الوجاع ليكه التكوي عَمَّمَ المُ بِعَل وَل الدَي المُدِدِدُن الحَصُوا وُلِتِل وَل عَافة حياته وَلا الدَي لَيْ الدَي لِيَهُ الول هالالاقوال بيوابض وتنت انعن نهم في الفايظ المائولة فقط لكنهم عاور الخوالهم كالهافي خدا النيانوق استغللها لأزمج يهم بنفله

لبِيَّرَ مُسَّنَعَيًا إِنَّ شِعَاهُ لَكُنَةً وَكُورَ كِكُ لِجِعَلِيَّ عَهَ الشَّعَاءُ فعَلَّانَدُرُولُ اللِيعَاعِدِيبًا وَاظهَ لِمَتَدَافِعُ لِحَدَّكُ فِي فَطُفُ سُونِهُ ومَا نغعَنا بها العَبِيبةُ فعَطَ لكنه باظهاره عَابِبُه اظهارًا مُتصَالِّه فتحُ اقواله في مَوْمُ وَالسَّجِدِ الكل اللهُ لأَنَا للهُ فَعُولً عَلِيهِم بِإِخْرَاجِهِمُنه مُاهُولُ عَلِيهِمُ لِبِحْجَهُمُ لَكُنهُ هُولِعُلِسِهُم حَةِ لَحْينهُمُ وَلَكُ يَعِتدِهِمُ اللَّهُ أَبَالْغَاظَهُ فَانْكَانُوامُ السَّعَادُوا مُزهَدُ الجِهُهُ نَعَقًا فَالدَبِ فِي لَكَ كُلُّهُ لِمُ وَلَكَافَةُ النَّهِي مِكْ اللَّهِ وَلَكَافَةُ النَّهِي مِكْ ال المَّنَعَامَ لُأَنْهَالِ الْمَانِضِيبَصَعَ بَاصُلِبَتَ عَانِضًا لَلِيهُودُ وَحَلَّهُ رُ لكندبيص ابيناعارضًا فيباكك انعو تنقلكا كابنًا للملكوت وتتمؤم الديكل تجلئون على انبغ شركوني لكنه صادا بنالجه والخادم لله يكان اسًانًا عَبُرًا مَن للدين في المشارق والمعائب ويسبستن بالاكله م ابراهم والسّعة وليعتوب وهدا العاصية فِعَصَنَ الْأَنُ لَانِهُ قَالَجُلُ قُولُهُ الْكِيْرُونُ الْوَلِينِ بِهُرُونِ الْمِلَانَ واحزين بصبرون أولبت فهدا التولي قاله عبركا ينوانا اؤلايك كانهم مَا بِغَدُرُولِ الْمُعِودُولَ الْجِورُلِيهِمْ وَلَابِتَتَ هَوَلَا يَكُلُمُ مُ فَدَيْتُولُوا فَعَيْ وهُدا المعَيْفِ قد تعدم بوعنا الصَّابِ فهتوبه مُنداعًا يحرودُه وقال يعتدلليلَة الممّه اليعيم من كالمالجاره الأدا لأبراهم وأدكاب هَاللهادت بنتظر كوية قدم الأنداريب من عدنانع مولايت

للمومينيم

فيضَاحَفِهُ وَعِلَمُوالْائِلَةُ فِي لِكَينَهَا الْبِلَّةِ تَعْنِنَهُ عَيْرِالِيَاصِ إِلَّهِ الْمِيْزِلِّ في الحمة الاستعام الاعظم وغيرها نست ظهر السيم والمعلى المراض الانعصَ مَلَكُ اصَلِمارًا فَكَنَاكَ فَعَلَ لِنُهُ جَلَّتُ حَكِمَنَهُ أُودِدَ الرَّفِط كتبكه اعظ والحنطايا تحتين المايزيج تتنور الخطايا اصفها تلايبها واحته أرخها متية واليتلك للخطابا الكباد لأنتك للنطابا الأعنظم منفيكا أيكانث قالمتلك سغا وللخطايا الفهي ففالغب والبوازيخ ونفع اها فيسبكنا انعك كيع فرضك السعيث كيف نهُ فَرابِ سَاعَ وَانسَالَ وَمُاهُوعَ الْعُرضَةُ احِبتَكُ اللهُ فَسُوعَتُ لَ لأَنهَ لِيَّتَ استُ وَاذَاعُهُ أَفْعَالُهُ هَالِبُعَتِ بِهَوِ لِأَنْ النِّعَ التَّكَ الكابة عنافانية تنفي المنافية وكالمنطبة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر نسَّة وَعُدَوْكَ زَكَ لَكُ لَكُ مَا أَدُهُ وَلَكُ فَعَظُ لَكُنِي ازْنُوكُ سُحًّا الْمُدُرِ لأظليك زبكج ولنفك الاخبأؤا ولكيك يسترون فضكة وكالشعيد خَفَوَعُانُوكِمُ إِزَالِيْلِانِهُمْ تُونِعَنَ مَ لِهِ جَلِيات يَعَلَىٰ وَالْكُلَّةُ لبست مَعَالًا فَكَوَلَكُ الدِّينِ يَجَافِرُونِ هَالِكَ بَيْنِعَاوِلِ لِوَكِمُاوَد قيل في الله برمًا بسَّت عَمَ عَجيرًا بدَيعًا فَتَمَهَا وادُّا بسَّيُّرا وقاعُلْتِم حنياً لا فَعَال الكَفِها أَرْقد فيلت لنا ما وجب العُدك المُنا لهُ وَلا الفَّل الفَّل الفَّل الفَّل الجيلة طَاوَازِيدَةُ وَلِمِعَلَ كَلَا يُحْفِيهُ اللَّهِ مَالِيكُونَ عُرِيكُ الْأَوْمِيهُ اوفة فوق في فعلها والدي الدين ويها موفضا الرجاع هج على نب

احدالغاينين في ولتة ادااعة الناغلوته المهاهك تنعة وانعلته الحالأفضاغ بيقيكنة وليزكان فيؤقتنا هلأاذا النؤاؤ تكوجوده والناقة مَنْوِعَكُ وبشرف لغاينون يبِهُ ضَلَة ين حَجِهُمُ مُنتظرُ ومَلْ أَوَّهُ مَوْعُودِ بِهُ أَنْ والأغال الددكية معبرة والأفعال العلله فتلاطفة بالجهد يختاط فتوار مُوْلِينَا سُّلِ الْمُعْرِلِ عَنْ الْمُعْدِلُةُ وَاذَا بِطُلْتُ هَوَا الْعَوْلَعُلِكُلُهُ امْالِكُ فَ انهكك احوالنا كلها وتنغشت فادق كغ فنامك وإيليترا لحال ويسومناعته وعَلَيْهُ انْهُولَكِي لِتَعَرُّوالدُبِرِينَ عَاطُونِ انْيَة رَعُواللِظَالِ الْمُكَامَّا اَصْدُلُهُ لمفرز وكالمفراغ الدبرط كالمتنا والحصبة الميك ولانكاط ببعثنا ولواؤللنا وكلهم المناع وللغروالالداد وككافة الناشفلي سيكاداته فبَبِلِنا انسَّتغِ بِالْمَبَا يُحَلِنتُول لِمَاعَة اولاَيك كونوامُعْ أَفِينَ فِسَارِ فِي لَطْ بِوَالَهْ بِعَهِ مُرتِاعَيِن فِي الْعَيْنُ فِي الْوَرْمُرَاعَ عَبَلَ كُجِلِ المَهَا بَطُ مِشَائِر الجهَاتُ وَانْعَيْنِ إِلِي اللَّهِ عَمُونِ إِللَّهِ عَنَمُ النَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِينِ إِللَّهُ اللَّهِ عَنَمُ الْعَيْدَادُهُ أَمَانًا وُلِينِ إِللَّهُ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ مَتَتَعْبِعِينَ بَيْظِينَ طَلِ لَحُلُطَا مُعَلِي لَوَانْعَتُوقِلَ لِأَيْنَهُ صَرَّعًا لَأَنْنَالسَّنَا نحَنَ الْ فُولِمُ وَالسَّا وَلَهُ لَا تُتَعَمَّا مَّن وَاووَدَ الدِّيصَّفيتَ نفيَّه قليلًا نتلكر من اليحفق الخطيد بعينها لكنة نفض أسراع فلأننظ إلىانه إخطآ وغطاك تامُل نَه إِسَّتِعَاقُ زَخُطبِنَّةً لأَنفُلُهُ لَا السُّبَ لَتَ لَنا وَلَكُ الْحَرَٰ لِأَحْيَى نبهُ وَأَفَالُانِ مِن سُنِعَهِ أَدْنِهُ صَالِمًا حَتِيتَ عَلِمُ يَمُا سُعَطَتَكِن سَّبِيْلَكُ انْتَغَهُ فُرِّلُانِكُ الْأَلْمُ الْتَعْبِطُ اصْعَبُ الْكُرُاضِ لَلْتَوْهِبِ!

تتدبيه كنث اربيرا زلح ضراشاع الدبريجين ويثبه كالمتزال كبيرا والسويابسَّعَامُ مَرَكِينُ عُيقاسَكُ فواهُم باوفرالتوبيخ وانزو لأن الكيك الملكرين بغولون لنه فتروضة فانالست اعول هرا الغولة فقط لكنفي قداظه ويتله مضعنا أمزاز المعتول متل طاؤما فك كيفيه وجمه فاتله لأن خان فهلالله وقلام اليه احَسُّانات جَزِيلِاثِتل يُوعَا وقدل مِتلك دَالهُ لَيَرُّامُ بِلغَهَا وُفِي سُنِ كمفافي يتماه تنعاف فالخاف فالمغابة فالمتنافع المتكافي فالمتناف فالمتنافظ المتنافظ المتافظ المتنافظ المتنافظ الم الهاحبهالما الهنابة المفايغ الكهاوي والمناقلة للزعافي فاللجه وخورة الوجل الحللانة بالأنه ادسَّعَطَ الْفِعَ لِلْدَيلة بعَبنه مَا انطَحُ وَلَا البِيْرَوَلَا الْعِدَ اتْعَلَى عِي طَهُ وَالْأَلْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُعْلِقِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّالِمِ اللْمُعْلِمِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْ بالسَّرَاعُ وَالبِوَ ازنِعُولَ للْمِينِيُسَارُعُهُ لَيَرَقُصْبُ الْمُالْضَبَهُ اقتل الضرية القضرية وال بقام على مالكادت بعينة كعولك ازاتعق فيحرب واكطفافة البجر الجح يجربته فقلب جندك فاضل ويطلق همّاع أي كبدَ ويضِوْل الْجَ الأولِحِوَّا البااعتل والاولوسة عطاله الياعضا بكم لترجي عليه مُنكانه مَهُاتَةُ تُونِنهُ عَلَا لَكِن الْمِي الْجُرَةُ الْحُونِ السَّرِينِينَ ويطاق بهته عكي كن كنفته ويظهر في الحين طريحًا على العضاء

المُظرِّدُللاً لاَّذِللَّا فَعَالَ لَهُ السَّعِيْلِ فَي الْمُلْالِكُ اللَّهُ الْمُلْالِقُونِ اللَّهُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْالِقُ الْمُلْلِقُ لِلْمُلْلِقِ الْمُلْلِقِ لِلْمُلِلِقِ الْمُلْلِقِ لَلْمُلِلِقِ الْمُلْلِقِ لِلْمُلْلِقِ لِلْمُلْلِقِ لِلْمُلْلِقِ الْمُلْلِقُ لِلْمُلْلِقِ الْمُلْلِقُ لِلْمُلْلِقِ الْمُلْلِقُ لِلْمُلْلِقُ لِلْمُلْلِقُ لِلْمُلْلِقِ مِلْمُلِلِقُ الْمُلْلِقُ لِلْمُلِلْلِقِلْلِقُ لِلْمُلْلِقِ لِلْمُلْلِقِ لِلْمُلْلِقِ لِلْمُلِلْلِقُلْلِقِلْلِقُلْلِقِلْلِقِلْلِقِلْمُ لِلْمُلِمِ لِلْمُلِمُ لِلْمُلِلِقِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلِمِ لِلْمُلْلِقِلْلِ لأنه قال اللعتديين بستغ موراة كاستعامًا ومرق عم الادة صَاحَيهُ وَلَوْ بِعَالَهَا تَبْضِ شَيمًا ظُلَّالِيَةِ وَمِنْ هَالِلْحِهُهُ نَوْجَالِافِهُ الأكاز يُزع بيها مسَّبهًا لعُعَوْدة أوفرُ زع يِهَا مِن هَا المعَوْلَ المُفاء الكاهَرَخُطَايًا المرصِينَ بَتْ بَاعِيَانَهَ أَيْنَا لِللَّهُ عَوْمِاتِهُمْ بِلْعَيَانِهِ اللَّهُ بعَاقِبَعَنونياتكم عَنْ تَعَوْياتهم ليرك ولاعكام ادقد الانتجاباته من وليك قدل وتعكر وتعجدتم الداف الحقالي هبوط وللهاوي الآابني اناواتة بتخلص كك الصدلة الله يتعدم علي الفضل إلى بعد منظلة لانفط عدائها المي عيست فيعدد كاك أقتلك البرا ليبر للديح أة ولفك تقول وماالدكية تؤلة اكتومن فالالأفوال فاقول كالفكاف المثاث كالحان مَافَعُلْ قَتَلَافَعُطُ لَكُنِهُ كَانَشُّ إِثْبَرِقَتِ لِأَتْكَلِيرِولَانَهُ مَا فَتَلْعَدِيبًا ا لكنه قِتلِخاهُ وَكَازِلِغًا لِيَرْظِ الْمُأْلِكُزِ مَظِلْفًا وَقَتْلُهُ لِيَرْبِعُدِ فَتَلِي لنبيين لكنة هؤامجدد نيشر الغئزل ولأفلك لكحجث الأمرهاهنا مَا كُولُ مُلْ اللَّهِ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا كُولُولُ مِنْ اللَّهُ مَا كُلُولُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال كأنغيباً وليتعتلظا لمالكنه متل ظائرا لأناء بياظلة في إثرالاً ثبا ادخطفت منه اسماته ككنة بعداخطناه فامنه اطافا في كائ قتله اعُرْتُم كَينِ فَا وَالْيُتَ لَلْ مُدَاتِكِينَ مُا ذَكْرَت مُا اجْتَرَا مُنْقِبِطُ اللَّهُ فِي دَلَكُ وَاتْوَابِلِمُ الْأَنْعَةُ بِالْآهُتِجِاعِ عَنْهُ انْهُ نَعِدْجِسًا مُهُ خَطَابِهِ الْجِيْل

ally of

بالليل والبص لهنها ترجع الانفيش كديا افضاعنك مزانعات تُلكُ الْانْعَابِ بَلْعَيَانِهَا اللَّالْ فَالْ الْعَيْدِ لِيَكِنْ فَالْكَالْتُ الْمُالْتُ الْمُالْتُ تأسَّاعْ رَقَّالْ رِبُّا مَعُوبِتِدُ بعُلِ تعابهُ تلك الكية وَ لَعُرِيلَةً غالبت محتجبًا لكنه اجتنب سَّغينته ونيسَّط فالوعَها وقبض عَلِي الكونها وَمُاسُّ لِتَعَابِهُ بِلِعِيَّا بَهُ أَوَاصَطَعَ لَهُ البِفَاتِرِو الدِّرَزِ الدِّرَزِ الدِّرَالِةِ كَانتُ الْهُ فَاف كانهوضه علي عَلَيْهِ المالية عَيْبًا والنه لِينطر عَلَيْ عَلَيْهُ عَنْ مُعَالَمُ المالية عَنْ المالية عَنْ المالية عَنْ المالية عَنْ المالية ا سَّعَوَظِهُ فَأَنِتهَا صَهُ وَاصَطِناعُه عَامُدَهُ بُهُ الْحَسَّنَهَا لَكُولِكُ الْمُعَالَّدُ الْحَلْ مُوهَاكُّعُهُ أَزْقَاكَانت الأَوهَام الْجَيْدِفِعُ إِلَّا لِكَيَّا سُلِّيَ يُغْفِا وَلَهُا عَظَمْ طَيته وينائبه كالنه نابته فل النوايب ليس فمبادي عِيانه حَينُ كَانتُ امَالُهُ لَدَيْكُ لَلْنَهَانَابِتُهُ عَنَدانِتِفِا حَيَاتَةُ لِأَزَالِنآ ۖ الدينايس لعنق الخيئ مَن المساكل المناكزيك كك نظيره فايولوم وقرض وكالم وكالمتح وكالمتح وكالمتح وكالمالة جزيلعُددُها وَيُالتَهَالنه صَابِهُ هَل المُفادِ بعُنج عَه تروي جزيلة لأن فا فَرْجَعَلِت له حَنيال الحَالاَ مَن الغنا فليلة متال المجَعَلات له في شنه الأولي عَن العِيم الما إنشا الظِّم الله عليات والسَّتغَادَ وَاللَّهُ السَّغَهُ احْمَالُهُ سَاوَكَ لَانْهُ الْفُهُ الْمُهَالِمُهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالُ الأبخيلي لماحصل كوفي ورية ومعاتك يوه ورقيله داعا وشفت علية وإختا والنفعل وطنه وحييته وحياته بعينها اختياراكان

مِتَّا هَاللَّا دُتَ حَدِيهِ هَا هُنَا بُتُولَا مُؤْلِفُونَ الْحُلِّ اعْظُرْكَابِهُ بُقِلَّا وَلَكَ تَظْهُ فِسُ الْجِيْحُ لَعَظْمُ وَاعْجِبِ جِلاَّهِ لاَّنَّهُ اقْتَدَادُ يَعِلَعُدَا لَلَّحُ مُ الفيَّبَ النِهُ صَوَيِعِ فِي لَالْوَكِبَ بَعِينَهُ وَالْهِ بَطَعُ مُرْجَرُكُهُ تنبلا وهلا النعال ورفيحسامة وركيح ضعطا أغب الديراد نظ الخطالة مَعْبِهُ وَلَهُ كِلْ نَعْيَلُجِلِيكِ شِهِمَهُ عَلِي هَاللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مشالمتعومًا ويحاص عليها لأزالنفسًا لا يَعْدُ الله عَدَالله عَدَالله عَدَالله المَيْال الرجا الكالتنوافقايسا وعايروض اينهضها يويرها بجعلها اؤفر نشاطًا وُلِيُّتُ مُنَا لِنِسُّ بِعِدالمُتَلَّالُهُا الْعَلَّهُ جُزِيلًا عَرْدُهَا وَيَعِدُ غلبات وتظنيرات كبير حظيت بهاتصابر خسًا روفي ابتها. فتعترد ليضاان ي في اعتمااعيانها ولكيكون ما اقوله ابين وضع الله المراز وركالم الجي المسلط كالمجرعة الأاخر الكاون ورالمال الأول تامُ لِ يُسِيَّر سُّعِينهُ قَدْسُلَ بِلِحًا كَن رَوْ بَعْدَ سُّيرَةُ الْحَثْرُ كله بعُكَ عَالَسًاتَهُ اشْنِيهُ كَنتِرِهِ وَعَخَوْلًا مَّتَهُ دَفَهُ إِلَا لِتُحَرُّوا مُواجِدًا حُامِيًّا مَوْفًا لَيْتُلُحَصُل مَتَعَمَّا فِي هِللِينَهُ بَعِينَهُ مَنعَلَتُا بَعَدَجُهِ بعشم المفرق الفرق المفرك كيف على فايليق بدالا المحر وَعِالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّواتِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّا اللَّهُ الرَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَالَةُ فِي قِت مَن لِلاَوقِادَ الْمُتِلِنْفِسُهُ جليكُ عُداانِيمُ مُسْاطِبًا السَّعَيْنة الومينالسَّ اظرانا انه يونود كل لكنه بنطرح ويجتبان

من إجل وود ديس الأباانه فع إجلة ودفن المئيك المهناعند فإخاطب المنهود اظهر بعلخطيتة موعلاللدح اظهارابا في تعديرة الراتنبا فِي صَوْلَكُمُ وَيْهِ وَلَهِم مُهُمَّا مِشًا فِيهُ لِا المن وَقَالَ فَلِه وَيَهُمِيهُ وَاوَدُ مَالِكُم كَنَّةُ قَالِلْإِي اللَّهِ اللَّ براوود لازالله كاعاقب مزيم خاوامن مراد موتي سسب مسبتها إخاما ادَكَانِقِلِ مَبُ مُوسَى لِعَدَبِسَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ النصَر الداوود مَ الله الله الله الله الله ادشتمه سويعًا ولويشاد إوود وكك فهذا الكمانكافية واوليفايقال انهَ وَجَلَعَ بِرِهَ أَكَافِيهَ لِأَبِضِاحُ فَضِيلَة دَاووَحِالنَّعُسِ لَأَلْ أَكَافَاللَّهُ عَكَم حَمَّا فليَّزِيجَ لَن اللَّهِ مَا يَكُمُّ اللَّهُ وَالشَّمِ النَّهُ فَو اللَّهُ عَيْدَ مَنفًا صَغَّا فَكِلَكُ يُبِي مُولِكُم إِدَا تَصْعَمَ أَمْ مِرْ وَعِلْمُ طَيِتُمُ الْأَنْ فَعُوا دُالته عَنلالله وَلَخُلاص وَحَهُ وَرَادَه فَعَيلته وَاسِّتقَعَا لَحَةُ اللَّاحَةِ مَن لِنغاسَّهُ فَادَقِدَ عَجَدِيناهُ لِالْأَسْلَةُ فَبَّيلِنا انْسُّعَيْعِ فِيحَكَّلِلَّا نستعظ فيخطبة فإلسفظنا فحقت مزافقاتنا فلاننظم لأننئ فأذلت كَلَيْخِطَاياداووَدُّ لِكِيمِ احْتَعَلَم فِلِ إِنْ لِكَنْجُ لِهَا لَاضْحُ بِهَالِكُرْ خوِقًا الترعَما لَلمِلاً ذلكَ الصَلاقِ لَيَكَ المَاضِعَ فِل عَالِمَا المُعَالِمَةُ الْعِيمًا يسيطيح واللبواك الشرائلافا فاذابينا المتعان ال الوانون فلانتبط إليانه سَعُط وتوافي كاناله كراعًا للمزالات ومد وَلَكُ عَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ الْطَهُمُ اللَّهِ الْمُولِيَةِ وَالمِنْهَا مُصَلِّمًا الْحِلْمَا مُعَلَّما اللَّهُ

عَنكَ انْفُولُونُ إِنْ يَعْتَامُ وَاغْتَالَعُلْيَهُ طَلَّمًا وُبِعُدَ تَعْلِكُ الْمُلَلَّهُ لُونَكُن فضائله التخ الحكها معار الومع اقدرك لفاه فالتهم والناشية مزالكتين وفقك شرفه البهيئ يهك المورو وللله ايجافًا لركيزية يَّأَ الأَدْيَابِية النعشيخ لونها ماجلته على خلاالفح فرنت بيه مالة كنعوم الخراه وش خطيتة فعدع فتمعل كالخطايا ادالستهج مااعظ اتلامها وكيون المربع ويعانع أنعقاع المفاه المنهو والماكر المطاعر بوالله الكنة وينالكه وتعزيقه وبعكا فتلاكم بنهودا بحرابك جزيلات تبي الأأذكك لجليد انتائج مزنعسه هدا النشاب كلة واشرق يعلهدا المخاذت هَا الأَشَاقِ وَعُنُ لُوسِيَّ خَطَاااً الْأَشَاقُ عِلَا الْعُسُلُومُ النَّقِيرِ الْمُ هُذَا النَّالْخَالِكُ الْمِرْبِلِغِينَهُ الْمُ الْمُنْكِيْفَ وَقَاتَهُ مَطَاياً اوْلاَدْ ابناية الدينة بينانك عن والقاله في صفوا الماهم منظم الماسة قالةً فِي صَوْعَالَ الْعَاصَلِ الوَودُو الْبِرَى الْيَعَالُ الله قَالَ فِي صَوْعَالُ التزغا فالفي فضؤكاك لأنه فالعن وله عندما ذكر براهم ريس اللا تذكت عَهَا كِلْعِلْهِ مِنْ وَهَا هُنَا فَأَذَا وَعُهَا وَلَلْنَهُ قَالَ لِأَعْفَانَ هَٰذِا الْمُدْنِيَةُ لِأَجْلَ وُودَصُالُحِجِ وُلِآجِلُورُهُ لِدِاوُورِثُمُّا انْعَلَى شَلِمَانَ علكته بعداجة والمه خطيه عظيمة فيقدير كالدار كالزشر فالمجال بلغ الي للعَلَا لدي النهي فعية الي ازقال يَطر الرابع العَندَ مُعَافِيتِهُ شعَبُ اسَّلُ البُولِ عَد استنابِ إِبْ المِه المَالِن النَّالِ الْعَولُ لَكُم عَلَى اللَّهُ اللَّهُ المُعْمَرُ

والمؤل

ادکید

C1

المُثَالِعَ فِينَ مِن اللَّهِ اللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال هَعْنَهُاهُ ادْ الدَم بركك تلاَّميك وُجعَلَهُ الوَفْرنِيقا ظُامْ رَعْ يَدِهَرُ وتامل انت هاهنا اجتشام بطرة العادكانت عاته طريحه في منزله عملقة والمنافقة المنالف المنالة المنالغ المنافقة المنافقة معالى عَالَى مَا دَبُ مَنْ لِللَّمْنَ السَّالِ الْمَعْدَمُ مَا يَسْفَعُ بِمُعْرِمُ عَلَي هَلَامًا بِنِنْعَ مُورِبِعَ انْهُمَا اوْلِجِهُ هُوالِيَ الْكَالَةُ هُودِهُ لِنَاكُ قول ريس للابك لسّت موه لألأن تحف تُعفي بيًّا ما ما كَهِ عَلَىٰ يَلَامَيُكُ يُعَنِي اللَّهِ عَلَىٰ كَانَكَ سَبِيكَ انْ تَعْطَلِي فِي بِيمُونَ الْمُوْ الصَادِينَ لَيُبِيونَ كَانتَ لَكَنه مِ وُلَكَ لَمُ يَتَ تَكُولُ لَهُ الْفِطْ يَتَ الْوَافَكُمْ المتفريخ بمجيع افعاله ارتن طيصاف الناش فكاللميانا يشغى باوَوَواله وَعُمَاها وليمانا بدك يه المن في عنه والمانا يبعل العملين كليهاموروًا طبة العصل الماض لأنه ماشا الزيتع عجابية وليا بإفراظ سموها لأنه وجنب عناف انيكتم كالمتعاج لآواكاتر ذلك المحضة للمنه للنهم وسركا والتداده والمنادو بكايعلة وهدا المعن والفي عاعكة بعد الخدار المرزالجبل بعَنِ المَا الْمُعَامِ إِنْ عَجَهُمُ الْأَيْمَ وَلَا الْكَمَا لِلْمَا الْمُعَالِمُ وَوَ فيجين ليه واذلم شرجته فافااخ الحافي فقط للتا فخلها

مغيضًا مزعَ بَرَاته عَيوَزُ الْمُرْحَمُّا سَرير ودايًا بنروعَة وَلِسَنَ مُعَال الأَمْنَافُ سَّعًا فَانَانَ الْأَمْنَامُ الْمُنَامُ الْمِعَامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ الْمُنَامُ خشونيتها فيتخ في إلى المناف المتناف المنافي المنافية خطابانا للجهل بلغها لأزئر يبتلك فضا القداحكها بتيتوله وها الجهة ازية تحظاياه بهافر نكون عابيًا فاينماا قبل سها استبكل صُرِية قَاتِلَةُ فَلَكِيلًا يَعِينا هُلَا المَصَابُ شَيِيلِنَا انْ خُصَ فِاعِمَا ل صَالِحَهُ انعَسِّما فَمُ يَخَالَمُنا زُلِلاَّ فِينِغِ ازْفِسَلُهُ لِنُوْهِ ازْفِيشَعَيْنَا ۗ عَطِ الْمِنَا وَنَعْتُ بَالْمِيَاهُ المَامُولَةُ الدِّيفَ لَيَا لَا لَكُنَا الْخُطَّعُهُا بنعة بَيْنَا بِيَعَ المُبْبَحُ وَتِعَطَعُهُ الدَيْعُهُ لَأَبِيهُ وَالدَحَ الْعَدَّ الْعِدَّ الْعِدَّ والعَنْ وَالْأَلُوالْمُ الْمُرْوَدُ الْمَاوَالْمِيادُ الْدَهُورُانِ فِي الْمَالَةُ السَّابِعَة والعندون في قوله العفر واحما ابقع المي نزل بطر توليم ماته طريحه عيمه فلمريرها فوكنها المني يهضت فياضته فالالغثر امُامَرُفِسَ الْبَشِيرَ فِاصَافِلْ فِي لَكُ وَنِهَضَّتِ فِلْ لِيَرَمِ رِيزًا ازْيِهِ أِوالِقِت ومتح كوالعَبيَّة وحَدها وُلوبُوك عَلَىٰ لوقت والبشيئل للخزان ؞ۜٙڵڬؙٳٮۿٳۿؚۼڡۣۺؙڶؾۘٵڶؠڮۏؘۅۿڔٳٵڶڹؠ<u>ڔڣ</u>ۻۺۼۯڮڮٶۿڔٳڣڶؠۺ هَواخْتِلَافًا لَكُنْ لِلْعَبُولِ لِمُحَافِّدُ مُنْ لِلْجَادُ وَالْكَفَرُ السَّتَعَمَّا الْمُفَنَ وَلِكَ لِمُنَا يُلِ الْمِينَالِنَا وَلَوْ حِلْ إِلَيْ وَلَهُ مِنْ لِلْمُ اللَّهُ فَإِلَّهُ عَلَيْمًا إِلَوْمُ لانه وحاللية ليتاولكمامًا وهاللم ووالبانة البيريبوله الها

مُن المَّرُ لَدُيهِ عَنَدُ لِلسَّا فَعَكُوْدُ فَانَهُ وَقِيدَةٌ قَيْامً لِلِلْفَ لَلِمَشْرِيزَ لَيْطَايِعَه مَنِ الْتَعْبَى نَعْيِتَ فَاعَضُ اعْنَهَا وَمُا ذَلِوالنَّا وَلَحُلًّا وَلَحَلَّا فُلْحَكَّا فُشْجُوهَا لَكُنهم بلغظه ولحكف اوزوالجه فزالع ايت يحتج بصنها فرليلانج ايفاجتام العَيَّةُ تَمَامَعُهَا فِي لَكَانُهُمُا أَدْكَا زَقِعَ لَيْطُ مِنْ فَالْحَدُهُ وَأَحَدُ فَالْمَالِسُمَا متلوينه وازالها وتلافيطابغه مزيلات ديرها اوردالنج فاعتلابا فعالالكاينه يرينا في كامَع البَّرِهِ الْمِرَالِكَتِ عَظِمًا الله ليسَرِين فِلا الْمُعَالِبَ وَقَالَ انضْعَيا قالْهَاللَاقوَال الهُ الخَلامُواضَاوَعُ السَّعَامُنا ثَمَا قالْحُل لَكُنَّه تاللنه لخلفا وعلهاؤه كالعول المافيل علوماياوع ليتفوض لخطابا ويبة وكاك التزييانا بوافعة والنع ليوعنا العابل بصرحوالله الغائمة الكامُ لَحْظِيةَ المَالْمِ وَلَمُلَكِ تَعُولُ فَكِينَوْ يُصَالِبْ يُوعِدُ الْقُولِهَاهُنا فِحَكُو اللَّهُ وَاضَّا عَلَيْكُ المَّا اللَّهُ وَلَكُ الدُّولُ هَا النَّهَا وَمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الخاوم المايكون فعه دلك مبينًا اللَّهُ لِمُولِفَنا نومِد وضَطابا نعي مُناث لأزانكن كالتراف الموت بعبنة مخطيتنا المتلك قرفته مستب فاكتزام كافنا البوبها لتبكرا أتناون مزالخ طيه ادكا فصفولنا بعيد كانتبتان مابسة كالمفاق الماتكون في المنطلقة المناسطة عندية المناوة مولم المؤمر انهضا اليالعَبِّ لِعَهُ تابِعاً اجْتنابه التَّغَيْرِ لِأَنْ الْسَبْدِينَ الْأَجْرُتْ قَالَوا انهانتهُ الحِزَكُمُ لِأَيتولُوا انه هُوَهُ وُهُ لَا الْبُنَابُرِقِالَ انهُ كَانِ يَكِغُ الْحِيَّا فَعُل هُدَا الْهُ أُوجِهَ بِهُ فَعُلِينَ هُمَا تَعُلِمُهُ أَيَانَا الْفَتَدُلُ لَوْنُتُوكُ وَتَسُلِمَهُ بَرَكَ ا

دَلَكَ عَنهَا نَعْنَدُ وَلَهُ كِلِزَلْلُ صَلَّاكُ كَانِحَ قَرَّا اظْهُ قِدُلِنَا ۚ فِي مُنْهِ عَلْمَ وهلاالعُلفاعَلَته قطمناعه الطبُّ لأنكر قدعَلَمُ البعد زوال الخابات يَتاجُ المَجِيلِيمَا وَمَا مُالْكِيرًا إِيازِيعُودُ طِ الْمِحَالَ عِنْهُمُ الْأَلِي وَلَكَنْ عَدَلَكَ الْمُقْت تكويز الغُعَلَان عُاقِمًا عُلْهُ العُلْهِ العُلْهِ الْعَدْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَمُ السَّالَةُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ لأنه مَاسَّلَنهُ نالك الرائع والشيخ فلك في عَلَادة فالشُّفاق الرُّاحة وَدَلَكُ فَكَانِمَ تَعْيِمًا لِأَنْ الْمُعَرَّادُ السَّكُن السَّعَافَ فَالْمِ مُتَعَلِّهُ مُن عَلْمَ لِللَّهُ لِلنَّا لِللَّهُ مُلْمُ وَيَعْلِقُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعِنْدِي الْعِنْدَ الْمُعْلِّي مُلْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُلْمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عِلْمُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَل المعكم عا وهدل النعل وتعضي المكرة وله كذا العض الطهم المشرق والعقامة وخليته ودلك فكاذ كالمعلج فلأفالمنا وعلينة المراه ومبها المديظهم ته في المير وقريا ملنام على المن على المعضى هالافعال الْلِسَبِكُ بُامَانَةُ الْأَسُّ لَحِينَ يَهَبُ لِأَنَاسَّ عَيْرَهِمْ الْمَطَلَحْهُمْ لِأَنْ السَّا اخريج هُلاللَّفَ اسَّمَا مُوهَ سَعًا هُنُم عَلَى خُرُومُ اوْهُبُ لِثَعَاعُ لَأُمْر مَا يَعْنَا بِمِهِ الْمُاكِلُونِ الْمُعْفِيلُ لِمُنْكُمُ إِنْ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهِ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال مُ ايتَورِ كِلَا الْمُحَلِلِيةَ وَلَمُ الْمُعْبَاوِتِهُ مَا يتصور فيدي تصور لَاعَظِمُ الْوَامُ الأَجل فن سنته وادصا والمشافلة واعضته متني طيه كبير سفاخ جمنهم الأواع بكله وشغجيه الدير فرا موتهم المراضهم لتم ماقال شعبا النولنه اخد المُوافِنَافَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ لأنهادااستعتها لوقت مااحتماوا زينه فط لانه الريست معروت مرج

سَنبصَ الْمُضْرَاكُ الْمُورُوكِيَةِ للْأَنْنَا ادُالسَّكِ لِنَا عَيْ الْحَاضُ وَالْمُسْتَعْتِلَةُ ازُرْ تَلْقِيَاهُ فِي النَّعَيْ بِحِتَّم قِلْ فَالْإِنْ فِي نَعَيَّا لَمِالْيَّا وَانْظُرُلْنَ ظُورُهُ مَلِيسً عَلَىٰ يَطِ وَانَ الْطُرُدُ الْكِلَّالِلْعَهُ وَلَكَ لَانَهُ مَاقَالُهُ وَانْصُولَ لَلْنَهُ الْمَرْضَ ازيرَهبوااليالعُبرَ مُونِعُالْهُ السّطارلِحِيهُ الْمِهنالَكُ بِلأَدْمِ الْصَوْرُولُ الْحِيَّ الظهن الحدَلِمُ جن لِأنتور برو و وكا والباحة وند عوده كنة والأ ز واخلًا عبدًا الموالة والتعظه كنير والمنهوقال بامعلم البعك اينما تدهي الفن مُبلَغُ مُنْ مُعْرُونُ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَمُونِ وَمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ لكال وَيَبَّالِ انهُ مَوْيَغِوتُ عَلِي إِلَيْ عَلَى الْمُؤْلِيةِ وَهُلَا الْعُمْدِينِهُ عَلَى الْمُؤْلِقِةَ ال عَاوَيْجِاهُمْ قَدَفَاتَهَا وَتَهَا وَعَلَيْ مَنَالَهُ لَا وَقِبَ فِيمَا بَعُدَا مِنْ مَهِمَ عِينَ سَّلَةِ حاعَهُ الحَاصِينُ وَقَالَ المَعَلَمُ الْمِاهِ الْمُصَيِّدُ الْأُولِ الْأَالْتَ مِنْ أَمَا زجزُم ع دَلَكُ دَاله هَال الغابيته وقتها مَع دِبَّا أَيانا النَّح قل المنزع ك الغريزوغريزوهم لهكرا التكب كماضخ توببخاظاه كأالبز اغتالكا عَلَيْهُ اغْتِالاً تَحْبِيدَةُ فَاجابِهَ بَحُورُتُوهَهُم وفوض اليهُمُ وحُدَهُ رُاك بع فوالوجهم ومنكهم منفعه عظمة مفعنه ماسط علمه لهم النه مكاتد عَ فِطَنتِهُمْ وِينحَوِيلُهُ اللَّهُ مُربِعَد لِيضَاحَهُ دُلكَ لَهُ وَلِيكَ الْمُورِينَ وَوَادَلكِ وَيَمَلِّنهُم إيضًا أَزْلِزُ وَلِمْ مِلْ اللَّهِ مُعْدُولًا لِهُمْ وَهُلِا لِمُعَدِّلُ عُمَّدًا عُمَّدَ لَهُمُلِا الدِّلِ لأَنْهُ لِإ أداابصلها يتدالكن وألناس الكتيرين المقعدين وراه املان مكتب الملأ مزالكذابة الماهة يحسنها والهدا العادض ساع المك وقه ولعايل العوك

هَمَّا لِلبَهُ وَدُوعِلِنَا الأَنعَاعُ لأَلْأَظْهُ الْأَلْانَةُ مَا شِغِلَجَنَا مَنَا فَعُطُ لَكَنَهُ وَنُومُنَا مَ وَلَكِ وَعَدِيهَا وَعُلَمُهَا الْتَتَعَلَّقُ مُوفِيًا وَاللّهُ الْعَعَلَيْنَ كَلِيهُا عُلَةً الْعَالَا ڡؚۘ**ڶڰ**ۜٛٮٛۼۘڶۼۘڵۘۘڵڵڟٚۿٳڒۊٞڵڒٳڶۼۼػٳۏٳٮٶؾڶؽڗۑۿڮڹۅؘؽ؋ۮۑۺۜؾۼ؞ٙۏ؋ۛٷۑؽڽ انبنظ والليه لأنغ منها ويبتعث للجانع إيات مُسْتَعِبًا حُسَنها من منهم ما شَاعَلِي تَيعَا دِ اللَّهِ ظُرُ الْعَصِ وَجِهَّا وَقُلَّا نَاطَةًا أَوْلِلَّهُ الْخَلْخَ لَهُ الأَنْد مُلْكُ وَمُنْ تَعِيمُ الْدَالِمَةِ كُلُواتِهُ فَعَظُلَلْنَهُ كَانَحُ وَلَكُ الداظهُ لِهُمُ عَلِيسٌ عُ التَظْهَرُونَ عَتلَيَّا الْعَ التَوْقُوهُ لَا الْعَيْ الْحُاوَظَ الْمِعَالَى الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالَقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْ اكتومز بخللنا سوط فاكتفيا بنوله احاد صورة ولآخست المأام الموك قالهِ لَا الاَوْ إِنْ باضافه الجِعَد لاَهُوتِه المغتاصَ وصَعْفَ وْتَحَدِيرُهُ وَامْ أَيْلَا تالذَلَك واصنًا العولاض الغائضة في المه والاهانه القيصار الغوقت صَلِبَهُ وَلِلْتُعَانُوالْمِيْ لِعِنْهُا الْمَرْمَزِ كَلَعْبِيَّةٌ فِيكَافِهُ افِفَالْهُ وَمَا امْرُهُم افِلاً انصَحَوا لَهِ الْمَاوِلِ لِين فِي مُرافِهِمُ لِأَنْهِمُ مَا اَحْقَالُوا مُغَارِقَتُهُ اللَّهُمُ فعُط الكَ الْوَامَ وَلَك يتبعونه في الصَّتِه فَلَكُكُ فَعُلُوا هُاهُ الْمُ تابَنوهِعَندلجةولِمَهُ عَجابِيةً فعظ لكنهُ لأَنوهُ مع دَلكُ عَندمُ إكن عَوْلِجَةُ لِهِ هَا تِكِا بِوَايِسَمْ لَمُولِ مِنْ فِيهُ لَمُ مَنْ يَغِمُهُ لَمَا قِيْلِانَ مُثَالِكًا ك امتلك وجها بجحلا واصطغ أنكان عجه بركعيه مكك فتنهجال سَينا الديم كالكودده ابت مورقة على عبد كانتسبير عيدًا وَلِعُل كَنْ يُكِ لِلْاَفْلُلْمُ اللَّهِ وَلَا يَعْدُوا لَهُ وَهُ لَا يَدُوا الْمِيمُ وَاصْرِقِهِ مِلْكُ الْجِيدُ الْأِلْسَا إِذَا شِنَا -

يعله كالعَامِ للمَّالِكُمْ زَلِدَ عَلِي حَرِوقِولَهُ السَّالِينَ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْحُتِينَةُ ليس فبه غيش فقرقال ايضا المطلقوا فاخبر والعيصنام اقتصمته وقد ابصر والمتعافية المنافية المنافية المنافية المالية المالية المنافية وفاوضَ الحية ابضاً يُظبَرِدَك نحَو مُطنتهَ بْبقوله مُالاَيكم ادخُرجه الح البرية لننظر لأهم ادكانت كالبوعنا قلاسبهت عندعن عالجل شَهَلِ لِأَنْعَيِا دُمِنغُلُبُ الْعُبْرُتِلَافِي هُمُّ هَالُوَاطِعُهُ ادْقَالُمُ الْأَنْكِرِ احضم المالوك ألتنظم أالح قصه ممايلة م المناع المرائي استانا مُتسَّدِيلِ بِيابَ ناعُهُ مُوضًا بِهُدِينِ الْعَوْلِينَ كَلِيهُمَا الْيُحِمَّنَا لَيْنُ هُو سَريعَ التعلبُ في الله ولأنه والمناطق المنص التعليم فعلي هيا المتالانشا فلالجواب تحو عزم العابل انظركم يبيز في فالكلم تزلله جزيلًا لأنه مَاقِال النيامَ تأكن وَضَّا اللَّالنِيمَ عَقَالُهُ اللَّهُ النَّيْمَ عَلَا الْمُالنِيمَ عَلَا المُناكِمَةُ قالُ لسَّتَ المُتلكُ مَكَانًا اعْرَضِت مَ يَحُافِضُ مُعِدَالِالسِّنعَ مِالدَالِسَ عَالِيهُ عَقِلْهِ ادا كَكَاوَشِهِ وادا اسَّمَانَ فَاعَلَا خِلْكُ عَالِيْصَنَا فَانَمَا يَعَا خَلَكُ لَاجُل خلاص اليهود والنوم ابتال لأجل خلائكافة المتكونة ويحع فيطك تعلين ها اطباق افداه مبدع إلبدع في بهذ والتائوان يتنجيك الراستخين حنبيال فينهه وترفة إنرقال له اخهير هدا الرفيا والأان أدِهَةَ فَادُون الْمِلْعَ فِي اللَّهِ مِتَوَاللَّهُ مِن الْمُتَوقِدُ الْمُتَوقِدُ الْمُتَوقِدُ الْمُتَوقِدُ ال البِّعَكَ اينما مُرهَب وَهَ القَالَعُ لِي اللَّهِ قَدْ ظَلْبُ فَعُلاْ عِدُوالْمُ وَنَ

لناو مَزليتُ جهَه يبيَرُ خِلَكُ وُاغِيًّا فنعولُ لِه مُزالِجوا بُت الدكلمابه المبيركة ادواجهه ليسخوسوال الغاظه لكن يحج عزم سربرية ونائل مَاقَالَهُ عَامُضًا الْعَقِعَت أَنْ عَعَ ادُالْحُقتيني لِمُوالْأَلْفَاتِرِيعَ وَلَكُانِي ليتولي وَلاَمنول مُوجود وَلاَمض مَاور مُعَدالو مُعرار وكوريم لَ للطيورُلانه قالْ الله عَالَ مَمَالَ الله المُحادِّلُوط بَعِدِ المُعَاتِعُوكِ مُثَالَثُ وَامَا آبِن الاستان فليتريبَّ تعنيْ عَضَعَّا بِيُندَ وَالسَّهُ البِيَّافِهُ وَلِالاِّتْوَالْ مُلْكَانْتَ اعْوَالْ بِينِهَا وَ عَنْ لِبَاعَهُ لَكُنْهَ لَكُنْهُ الْعَانْتُ اقْوَالْمُوْخِ عَنْ مُهَ الْحَبِيْتَ فَانْعُنَّالُهُ ازْيَتِهُ فَأَنْظُ بَهَا التَابَيْلِ الدَيقِ مَ لَهُ دَلِيَ فَإِلَى فَعَلَى فَعَمِينَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وفض مُاقال إناسَّتَعَدُ للحَوقِكُ وقديسٌنبين للسُّبَحَ الْهَنَاعُ الْمُكَالْفَل فغيرها المن علجها المتوفانية وببيعًا ظاهًا مُرامِر الماسة يبيرع مرالمقتر الكة وببانك انداخاب دك العالمال الهابها المعلم الصالخ وتوقئ انديشتميله بدكانته له جوالبًا يُحرِّ عَنهُ هُ بعوله مابالك ِ تنعَوني صَالحًا وَليتَ ولِمَنَّا صَلْخُ الْأَلْلَالُهُ الْوَاحُلْخِ مِين قالواله هاامك واحوتك بلقتونك ادكا فواقدع مضرهم عارضا اسأب ومالالائطان يتمعوا تولامزل قوالة النافعة لكنهم ازادوا ان يغيط انهم يناسَّبُونه ويبتد عَون بَركك اسَّعَ مَادُا قَالَ مِن جَايَة ومِن هُ الْحِتِيْ وقدقال ائيفا لاهوتة ادقالواله اظهرة اتك للعالر مرتيد ان يبتدهوا مزه كاللجهة وقتكم انتمست عكه الماوقة لفا ماحض بعده وفية كاه

مَكُ هَالِتَوْيُرِيُوافِتِعَطَىٰ لِكَيْتِ مِجَالِوَا فَوَهُ لِحَيْنَ الدَّيْنِ يَتِمَا طُولُ انْوَاللَّمُوا الولجبة للمسيم علىنا ونعتم الأنعال للفتر عصرالعلى الأغال اللازة الضرورية ونتوانافيها وليورس تضنام تتحب البها وسيلنا انستع بهاهنا فلنعة تعليمة وانه مكن لا التابع كلمه مكناكة وبعن الكاستعلفه للنكيزيل وكالتوكك الفالط فعال المعيدة النوع ومزاله يزية وق جبهة الأنهد فرالميت إن المن المطالا البعت عزاياس وَصَيَاةُ وَبِوزِعُ المَيَرِاتَ وَيَعِانِ الأَشْعَالِ الأَحْجَاهُ التِي تِبْعُ هُوَا وَتِتَاوُا ونتلاف له الواح بعد المواح يجز م عن الله قال المعد المعدن التعالم الما المعدن المعدن التعالم المعدن فلهال الغض لكه ومكنه عناقفا لكنت فمابع لترتج في تنع بانه المالطلقة ينطلقا لجئ فزابية فتعهم الكندين فأللنا كماية كك الدير قداضوتهم اشعامهم ازيغ فواازقع مات احكانشبابهم ولوكان المنوفي إلى السَّعَمِ وَلِعَ الْمُعَدِّ وَلِوَ الْلِينَةُ وَلُو كَانَ عَبِيدًا كُنُ عَرِينًا مُهِ ولكيت معكفا للفي المنطقة المنط وَلِأَعَالِهِ مَزَانِسًانِيهُ وَرَكُكُ عَلَيْهِ لَهُ الْوَاجِبِ خِلَالْأَرْضَالُوا لَعْعُلُهُ لَا هُونِجَاوُهُ وُهِوفِعُلُ خِجَ الطِّرِجُ عَلَى فَالْلَّالْ الْمِنْ عَنَّا الْخُومِ وَلَكُمْ فانكيزنع احكظ على الهوتعتينه عتبز فعله وفيهمه معكرديا فجسمة عَزالِكَوْوَالِ الرَوْحَانِيةُ البَوْبِهِ وَاوَلِي الْرَكُونِ فِعُلَادِيًّا وَلِهُ وَالْمُعَالِلْ 

الأانه مالوعزاليه بركدلكنة قالكه الاكالموتي بفنون لعواته وكانت فالختني لَانَهُ الْلَاهُ مِرِيعَةِ فَيَحَلَّ عَكَانَ وَلِتَا اللَّالَ اللَّهِ عَنْ صَالَمُوهُ بَرَكَ عَلَيْ وَلَهُ الت اهُلِالْلَيْتِ كَانُواْ يَتْمُونُ عُلِمِتَهُ وَمُلكانَ بِعِجْ إِيَّا مِنْ فَنَاكَانَ عِبَ الْحَجَدَ هُلِعَنَ لِلْأَعَالَ الفريهِ اللَّامِهُ وَبِعُولَهُ يَرْفِنُونَ لِعُلِقَمْ بِيَرَ الْخُلَالْتَلِيكُ ليرك ومتاللاته لأللاففكانع لحصت ظغون نتيع كالمنبئ فالسبجت هُلَا الثَّابُ لَانْهِ تُسَّالُ البِيِّعَ مَزْا عَلَى لَازْمُعَلَى هُلَا المَّالْ ضُرُورُونُ مَا دُه مزداته فاستغبه التروازير لأنه لمامنع صبر ولغلك تتوك فهام أكان جاويته ولديريعب فيدفن الماء مَن المتناهي في فالداف افظه وعدر السَّال فاجيبك لحضان فعل لك مزعجة وتوانية لكان كان زوال شكرة وألكان فَعُلَّ لِيلَّا بِمُ عَلًّا لِمُوضِ وَهُ مَا فَعَنِيهُ كَانَ زَالِكُ التَّاهِي وَوَالْ الْحِمَاطَ وبببانيك اللبيع منعة فالمرورالتها ويبالرام والدية للنة الاهائة مُاجِبَ الْنَاوُنِ عَنَدُنا عُلَا لَوْمُ رَوْمُ زَالِكُمُ الْآلَمُ آلِيةً وَإِنا يَتَ عَلَينًا أنفائشَهَا بكافه مَصَنَا وَلاَسْاطِعَنهَا وَلَاحَبَنَّا يَبُرَّا لوْأَزَّالِانْتَعَالَ الَّهِي جدينات تختنا جدا قذاجهم عناالأثت عامنها لأرائ يتناككون الزرضرورة مَن لِيدَة وَلِحَدُوا الما مَوْمِ ادَا يَكُورُ السَّمُ ال زَك عَمَالًا لأَنْهُ لِيرَ يَعْ فَي يَحْدُ لك وَقَدًّا طوري المفظه القابعة والعنزون فيال لوجودين فينعيم الديئيا واقتقارها لأفرق يه مربي المرقي فانكان المنيغ لنا النعني وقتًا بعدار كما يَنْ كَاهُ رَبَّا أَبَّاهُ وَلَا يَكُونَ كِيانِهُ لَنَا الْفَخَلِقُ عَزِلِكُ شَعَالًا لِرَجُالِيَةُ

المام وهِيداينِيمَ طُولِعَ مِ نَتانَة يَتلكُ فَالْحَدِّمُ الْعُوادِي فِيجَبُمُ نِهَا ارْيُوزِدَكُ الْمَيْتُ افْضَلَ وَهُ لَا الشَّرِيرُ بِهُ الْالْمَعْ وَالْمُعِ قَدَادُمُ الْأَلْمِيةِ يعَايِزَ للبائِ فِالغَمَّا دُمن طبيعَته وحِكَمَا وَهَلَا لَلْبِيتَ يُتُتورَدُمُ وَلَكِ العشاديعي من تغريظة في العُبليج معن عَاكم ليوم تعن النساد معريلًا عَدِدُهُ اللَّهُ مِحُولِعَلِهُ فِي فِيهِ وَمِاهُ وَهُلا لِأَزْدُاكُ الْمِيتَ مُحُولُ عَلَي سُرِيونَ وَمِاهِ وَلَصَعَبُ ثَن حَلَا إِذ اكْ المبت بِتَعْسَتُ وَلِيتَعُعْنَ وَمُالِيكُمُ وَالْمِدُ لأنه قلجانج نستز فالمخطاء والمخطافة المنتسنة مَاتِهُ فِحِسَمَةً كَانِهَا فِقِبَرُ وَلَئِتُكَا نِيْرِي لِلْتِنْمُ الْعَايِثَ فِي رُئِلْتُهُ نغس وجلاع وأفان الماراج الميت في وتوسوط الما لغاند افع لكيور منلخ المراه ناجدا بالحظاياة وإزعة الجرع ليه افضل بأمزات جَمَاعَلَيهَ جِسمَ زَوْالِلْحُسِّ الْتَعْيَافَ لَهَالِ النَّسِبَ بِينِفِلِنَا الْغَتِينِ بهولأى للوني اكتومزله لمناادهولان قاعل واحسهم ونعتزي إليابيع منافأ بتنب الفائد في من المان المان المان المان المان المان الفائل المان وَإِنَّكِنكُ مُنْتَنَّا وَازْكِنِتَ قِدِ سَّلَعْتُ لَوْيَكُ اللِّعَةُ الِمَا وَلَا تَبْرِشُ لكَزافِة فِ الميهُ وَانتِنَ الْجَوَاوُلاً لِأَنْكَ مُنِيَّلًا نَبْصَ رَدَانَكُ طَيُعًا كَانَكُ فيق ويرك المخالف والفي والعصاب والنيم النعض الحويكا كالمناء ولحَدَّا مِنْ لِمُغَظِّمُن وَ وَكِلْا لَهُ مَا لِللَّهُ اللَّا لَهُ مُنْ وَلِكُن لِكُحْتُ وَفَا نَعْ لَكُلَّا المتالفاوكم والمتكارة الله وتتكاف البق كمرا لاتعشوه

منتعقا المعكك المتعوان لأنالمناداه بمكك المافات بتجراب النائر المدن مُزلِلُونُ ٱفضلِكَ يَكُومُ إِن يَرْفُرْجِتًا لِأَيْعَنُه وَفِيهَ شَيَّا وُلُاسِيَمَا ادْكُانْ بوَجِدِالدِينِية عِن هُلا الأَفعَ الكَاهُ أَغَانت كُلِين هَلا المحِهُ فاين احْرَبَ الأانناما سنبغ لنا ازنج وقتا ولآخ بنايئ ولوكانت الأنغال الغتختنا عَلِي كَاكَ مُرِيدًا لِكُورُهُ اللَّهُ عَلِينًا الْفِصْلِ الْعُوال الروحَافِيةُ عَلِي عَلَى الأننال اللَّافِهُ المُرْدِيةِ وَانْعَهُ عَاهِ لَكِيَّاهُ وَعُاهِ المُتَ لأَلْاَلُنَّا كيترين البيز يظنون انهااحيا لأفرة بيهم وبأيا لافراء اكانوالمياف رَدُيلِتُهُمُ وَالْيُومِ إِيتَالَ إِنْ هُولَا فِالْمُشَوْلُوا الشُّومِ الْمُؤْلِدَ الدَّهُ قَدَقًا لَمُ زَقَّاتُ فقلحط لوكم كالمفتوقا مزلل طيه وهلا الثرييه ومتعبلة كطيتة ولأتعزل لِيُهُلُ الْعَوِلِتُ الْحُدُ لِالْخَاطِيلِيَّ مِنْ كِلهُ الدُودُ وَلِيزَ طُرِيًّا فِي قِرَادُ وَلَا تَدَطُبِق عبنية ولأقد بطبالخ الخ لكنعلا للخوادت كيمابرها الخاط المت مزالة تُعلِيليت ولاري انه ليتوايل المرافز وكلز الموافز في منهة الله وَنَهُ وَالْوِمُولِينَ كَانتِعَيناهُ مَعْتَوْمَتِينُ فَانْعَتَا حَهُمَا الصَّاءُ سُرَن تَغِيمُهِمَا لِأَنْ عَيِيغُ لِلْبِينَ مُا تَبْصُلُ نِصَّلَ مُبِيَّا وْهُدا مِحَ لَالْتُهَا نَعْتَاحُ عَينِهِ إِنَّ قَامُ لَمِ زَيْكُ عَدُهُ هَا وُالمِيتَ طِيحَ فِي لَكُ وِ مَسَّافَ الْتَعْرَ الْتَعْرَ الْتِينَ مزَلِكُ سَبِهَ وَهُدَا مِدُفُونَ فِي تَرَاسُّقَامَهُ كُلُهُا الْأَازِلَلِيَّ لَأَنْ مَرِي البوجسكة ومُاهوهِ للأنفسَّة وَلانفسَّة وَالْفَرْدَة وَمِنْ الْفَسُّادِجِيمُهُ وَهَلَات وَصَابِرَتِ يَعِينًا اللَّهُ وَحُلَك الْلِّيتَ بَاوَك قد نَتن عُشُرَت

تشتنجهم فترهم معتويعا فإدا استخرجته منه ستبيء مريك الماتهم كالسر موام وعَنيال بعَدفه المسيح وبعَدفك التُ قبل الالكالميك إداانفضا اداحالمته حنيك ببعوك إفرائمه فنامع فراجه المشيج ويا تلابيك وياعي الديزيج بوزال يأث اقتونوا الحابيع وتوسلوا اليه فانه والكاذق المتلي نتانه لن والأوله ماسم الم المنافع النهائة المناه المالة المنافع المالة المنافعة المالة المنافعة المالة المنافعة والغسَّا وَلَكُنِيعَ لِلرُولَكِيمِ أَنْ تُعِينُ وَالْتَصِعَ فِيهُ وَهُولًا لَعُلَاثُمُ وَالْحِتْ التالذ لضنآ العادر ولآبت عداولان للتضع متوسكين طالبين متضعين الإازنسَّله عَيَّافًا وَبُهِنا هَلا المُنهِ لِلْمُوالْنَا وَاهُوالْ يُعْتَابِنا شِيْ عَنَظَى لِيَّا بالحياه المامولة المخفلكزلن كلنا انسالها الفيتة كبناسيع المنية وتفطنه الكيمَعُه لأبيهَ وَالْمِحَ الْعَدِيرُ الْمِنْ فَلِلْالْمُ الْمُوالْفِي الْأَنْ وَالْمَا وَالْمِالِ ا الكهوران ولهمقاله تامنه عنجرات قله وعند خوله اليالم غيثه لخقه ولا يوزادا بزلزله عظمه والحاقة والعرجوال المعاج كافت نغ السَّفينه وخازهوة لساء ولعَ كاللَّهُ عاللَّهُ عِلَا السَّعَامُ السَّعَامُ اللَّهُ مزللظالبه بتقبب إلاقوات قالهدا التولي صَائيِ في احدُ مُزلِكُما أَمُرُ صَعَلِهِ وَوَلِكُمْ يِكُوا لِي سَعَبِينَهُ وَقِالَ مُرْتِسَلِ لِبَيْرَمِٰ اللهُ وَهُلِمُ يَعِلَقَالَ هاالتولكنة يعظماهنا لحورت للسيك إياه لأنهم ماكبتواعله يعلحفا النعة وقلة كت هٰذا المالي في الله المنظمة الله المنابع المنابع المنافي المنافي المنافي المنافية المناف وَكُوانِه عَاوِضَهُ الْجِيَّ فَاخِلَ لِلْبِيكِ عَهِ الْأَنْهُ اللَّهُ فِي الْحَالَ الْمُعْ فِلْ الْمُعْ الْحَالَ الْمُعْ فِلْ الْمُعْفِقِ اللَّهِ فَالْمُعْلِقِ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فِلْ الْمُعْلِقِ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فِلْ اللَّهِ فَلْ اللَّهُ فِلْ اللَّهِ فَلْ اللَّهُ فِلْ اللَّهِ فَلْ اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْ اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِلْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَالْمُلْعِلِّلْمِ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّ

لأن زضى في وقت زالاً وقات مُنتَّاللاً نعَمَا نعَل أبه بَيقِ مَتَّا وَاللِيتَ مُا يتدروان ببصرةًا ولاكبارًا ولأصَعْرُ في في الناسَ مِنْهِم مُربِعِطُ ٱلْأَهْمِ اَدَاسُكُولِ شَكَدًا دِايًا فَكَا اذَا لَوْقِ يَرِيَطُوزِ شِلَكَ الْحَدَاثِي لَكُلِيَةٌ فَكُنَاكَ تَوْمِطُ كافة مفاعك هولكي وانشت ازننبصرابديهم تواهام فدوره على بطنهم كيد كالدين قضوا اجالهم تحزيرة ليتزيخوا في الما هوامعب منها بعقالات تكاتر العيبية لأولك الرياظ مايترك الديهم انتنك لي المدقة ولاالي صَنِعَ إِرَ هَا مِن صَعِفِ الْعُضَادَ لَ لَكَ مِهَا جَعَلَهُا اعْدُومِ لَا لَهِ المَايِدِ المَايِدِ نغيًا وانشيت انتب إرجاه مربع طه فابص هامتًا وده بالهمواليفاء والمجل لك مُا يعدرون الإيسعوا المينية الله في وقدة فاحساتهم الابت الميث فإنظر إلي كعنه والسالت ومن هو ملفن فولاي احبتك هَوابلِيتَولِ إِلَى الدَيجَيَجَ هُم يَحَرَبُهِ إِدِيقًا وَمَا يِرَكِ الْأَثْانُ ازْيَظَهُم فِهَا بِعَدَانِيَّانَا لَازِيعَ بَيْنِ عَوِدُ الْإِلْمِثَّا لَأَنْ مِيثَ لَيْرَعَ بَيَّا وَلَا يَدِينَ وَلَاّ رَجِلِبِنَ وَلِإِعْبِرَدَ لَكَ مُزلِلِاعَعْالُولُواخِيَّ لَلْبِونِيَّةِ بَأِن مِن هَدا الحَالَ حَالَهُ انسًانًا مِعْلِي هُلا المتاليجة لَكَ انتِ صَرَافِيَّهِمُ مَعْطَهِ وَالدِّق بهاانتكؤن صنماء ابتبه وكالكؤت ننسا فادفد صاره ولأوالمأا فاقديزحَسَّعَمُ فبيلنا النعتوب الياسِّعَ مُتوسَلين العِلهُمُ آنَ يقيمهم اداشلنا الجرم عللنا الحواش لانك اداشلت الخرزالدي هُ وَوَالَ مُسَّنَّا لِكَا صَلَّا الْحَاصَلَ فِي الْافْعَالِ الشَّرِيرُونَ سَيْمَلَدُكُ انْ

وتكن

مَوَ الرَعِظِمَّا مُورِيًّا هُأَهُنا النَّالبِّيلنا النَّتِوكَةُ وَازْتِائِتِ عَلِيمَا المُواحِ عَظِيمَهُ اللّ وانه بدبركا يعض لنالما وافقنا فانسهم فأثراو لأودكا وأنابخانه كان حَادَّنَامُوافِقًا لَهُمْ عَبِينَ تَسْتَنبَةِ لِلْجَبِيَّهُ اعْظُورِ عَرِيفًا وُمِصَيرُ وَلَاهُ لِ العَارُضِيَّرَهُ رَاكُ الْمُهُ ادَا اعْتَزَمِ ازْيِعِدَعُ حَادَتًا عَجِيبًا مِتَوْرِهِ مِنْ الْحَالَ العَوَارَصِلَاةِ تِنْهُ وَكُولَاتِ وَكُونِ لِأَيْهُ عَلَمُ الْعَرِينَةِ وَلَهُ مِنْهُ الْعَلَيْهِ الْمُ عَلِي هَالِ المَعْ فِلْ أَنْ اعْ مُوسِّيِّ لِلْمَيْ وَالْأُوا وَاعْتِهَ لَيْسَعُ لِي بَسِّيطُ وَالْأَلْفَاجُ لكنه اركفه بحقادكة وبعكي لك الأه داك المغت البديع كاينًا وكذكك هولأي ادتوقعوا اولأهكاكه ببد ككخلط اخترع نالعظم بشة الكمواج يع فوزجسًامة العَيبة لهوا الغي ورُود لأزل الخادُث لوكانحدث في انتناهَه لغلك أفلكا استعاق الله والمامكانوا المنالور توَعَوه يَتِرِدُ إِنْ يُعَاظِّبًا هَا الْحُلْحُلِهِ لَهُ وَالْعَضْ لَا يُحْرِلُكُمُ إِلَّهُمُ إِلَّهُمْ إِلَّهُ وقتًاجُاءُلُكِمْتَهِ بِإِلْهَابِ الدِّكُونِهِا ابْنِغَندَمْ وضِحًّا لَازَلِيَّتُ متنابهاانيك لحنام ابنالج مع عَبَرُ وانع كِمابناله فِي الله وإدكا ذاقدا بمرطك للدين قصار فوقد عزهم لحشانه وابم وادكاتهم ماتعتموا الأبصنغ وانعائمة لأنه كاكا فاعرجان والكافا قد امتلِكواسُّمًّا اخروكل ما لا وحب الزيمة عواما مساناته يحسَّ في عَتَغَابِنَاسَبُهُم فَاظِلِوَالِسَتَاعَلِيهُمُ لِيسَمَدُوا بِاذَالته احسَّاسًّا باعسَّاله ابيز فضِيعًا لهُذَا لَنَحْ لَمْ يَعِلْهُ لَا الْعُلْحَ صَالِحِمَ مُقِلِّيلُومُوا

المبشر ونفاخد الأبيدة ليئوالط لأولأجزافا الكنة اخدة وتوجع عله فالطرا الحابجية الموتنع كويها الأنه فعله فعلود بتنفاض لوهيا تلكيك لهدكين الضغيث كأهما ليكونواني التاليناجين وتايت عليه والتحافظ الحال المال المات الأنصة المتابعة المعطاء النه صَهُ النَّالُولَ فِي مُصَعَلَهُمُ هُراهَاهُم تعلقان النَّفاج بمِاير في وَاعَلَوْا الغض والغهم العجماط المحن اوفرع الأبهم ولعرك العكاب الوله قرحانت عَظِمَةُ الْأَانْهَا الْعَبِينَة عِانِتَ إِرْتِيامًا لِيَسْ يَعَيُّا وَقِرَكَانت حِرِية مُرَاسَبِهُ للأولي لفالم المنص المتعادية والمتعادية المتعادية المتعا الجيع يخض فيفاقع بن فالنف في المناف ا معَهُ الْمِيزِقِيِّ الْمِنْ مُعْمَالِمُ الْمُراكِمُ الْمُؤْلِدُ الْمُراكِمُ الْمُلْاكِ المُعَادَلُولِينَهُ اصْطِيءَ عَلِي لَلْهُ عَلَى عَلَى الْمُنْفِقِ عَلَى مُوضَّا اجْتُنَابُهُ المكن في المنافي فالله طرف المنافي المنافع الم كالعَدَ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ الْمُعَرِّ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بَتَلِينِ عِينَ هُوَقِيلِ انتهارُ المِعَرِلانَهُ عَلَيْهُ مَا ذَكَتِ ازْعَا اطْلَقَ هُذَا الْحُوادُ تَرْبَبَ البِيافَهُمُ الموارية الموران المكرنة الألله والمتنافعة الدية المهم الأنه وتركهم بعد وَمَسَارُ مِنْ مُعْرِعُ وَالْعِيمِ الْمِحْرِدُ وَ مِنْ الْمُوالْفِيلُ الْمُوالْدُونَ الْعَبِمُ وَالْمُالُونَةُ الْمُعْرِمُ وَالْمُلَادُةُ الْعُبِمُ وَالْمُلَادُةُ الْمُعْرِمُ وَالْمُلَادُةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُراسًا وإطال اناته عَلِيهُم ولهُ را المَهْ فِالْبُولِسُّ الدِينُونَ مَا إِخْرِقِ لِسَّتَ اتْمَا ان يغيى عَنكم النانعُ المُن المُعُرُّد المُراطُّ وَالْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعَلِينَا الْمُحْسِناتُ وليتكنا مزمنياتنا ففالدبك لكالنفا الديانة نفائز مكتات هرا

اجتواع سبدوك اللبيخ كالمدع بكامريها موتي ولأبينط بديدة الوالتنا ولأاحج البصالة بالحائت ماله على الشدة مالسَّيديًّا مرا عَدِينَ وَخِالُوبِالْمِينِطِلِقِيدِهُ عَلِي هِلِاللَّهِ اللَّهِ الْمِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ولهرُه فِي عَلَى الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ الْحَيْنُ اللَّهُ اللَّ ولااسو وهُ لا قدالبانه الشبرية وله وَحَدث سَكُونَ عُظِيم وَماقيل وَمُوْصَوْلِيهَ الْمِيتَةُ الْمِيتَ اللَّهِ وَالْعَنِهُ اللَّهُ عَظِمُ الْمُؤْكِدُ الْوَافِعَةُ عَ هُوالنَّمَا لَاقِ اللهُ وانسَّالَتْ وَمَا الَّذِيُّ قِيلَ فِي فَوْلِهِ وَالسِّهُ اجبتَكِ اللنبي قالعندانا قال فوقوي الم ليعه وهِ المانعُ لَ عَلَيْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْلِمُ عَلَيْ المسيك عاحناقال فحكث تسكون عظم ولهدل السبب استعيدة الجوالناض معه حقوصًا ولوكانع لها العلع لما المكافية عَلْ مَوسَى لَمَاكَانُوا اسْتَعِبُوكُ وَلمَا حَجُ مِزالِعُ إِعْتَقَبَ حَرَجِيهُ عَدِيبَهُ الْهُ الْهُ مُن الْهُ مُن اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل هَارِيُ بِخِيتِ وَمِا بِصُولَ سَيْعَا وَوَالْأَمْ النَّا وَلَكَ يَابِسُعَ عَيْ انالك جبيب الحقاهنا تدينا بتال أو الموق المنافقة المافانية ادر دعوة انسًانًا جأت الشياطين مركب كلهوية والدين السَّعُما مزالبح عند توجه وسكونه ليفاسم عوا المتاطين فانعين الانوال الغي هتوالبع بهابسكونية ترلبلانظنه ظال انفاف لهم هوفعل دَكَانُ نِعَعَوُامِنُ مَا رُسِّتَهُمْ اعُالُهُ قَالِلُيْنَ جِبُبُ مَا هُنَا تَعُرَبُهُ

نتصليانه ككنه عكاد إك لمااهد هِ رُوح اقبِل الميراطة المياه احبباط نعسهم بإننهَا وُاللهُ وَاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَيْثًا وَعِلْهُمُ عَدَلَكُ الْخُوفُمُ ليتربيبه ورود الخزلكن فعظالته ينيلك فانقاله الكارد وعكمنه وَانْهَا صَهُ مَا كَانْ مِنْ حِنِعَهُمُ وَلِأَمْنِ عَرَاهُمُ الْهُمُ لَعُولُهُ ذَلِكُ الْعُولَانُ فعلهم كالبعينه كاذ للاه على الهم لريتلكوا الظز اللاتع ولأنهم قىع فولغ كانع المادافه ضيور الإينة عرا العرالا الهم كالماؤا بولا قرع فوالنه يعتك النه ينته كم الكنه في النوم ه وما المعين المتعابك انكافوا الكنفاع فوادكك اداراليتهم بعدعجاب عيره لاكترة طنه وَمُهُ اعْظُ وَاعْدُمُ مَامًا وَكُذَلِكُ قُدَانِتُهُ فَإِ فِي التَّاوِفَاتِهِمَ لِي حَدَظُمُ انسَعَهُ لِعِولِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهُ عَادِمُ مَرَا لِنَا وَوَافِهُ الْأَنْتَعِيث ادُاكُابِيَ اعْتَعَادُتِلْابِكَ فِيهُ اعْلَمْ تِمَامُا وَلَا الْجِعَ يَخْبَاوُ فِيهِ يَخْيَالًا عَظِمًا لأَنهِم استَعَبُوفِقالِلينَ بِهُورِوْمِن هُوهُ الْأَنشِال لأَنشِال لأَنفُالِكُم والبَياع تطبعه رئا انتهج المسيك النهرد عوانسًانًا لكنه لبت يَعَ فِهُمْ دُاتِه بِعَابِيَّةُ الْمَاسَعُ الْمِسْفِينَهُ وَلِهُ السَّبِّ سُعُطًا فِي الميكة وقالوا بمورق من هوها الأنسَانِ لأن نوعه والظاهر منه يج اظهَ وَانسًانًا وَالبَحِيمَ عَلَونِهِ اطْهُوا لَأَهُا لَأَن وَسَّحِ لَلْهُ لِحَافَ مَمَّ اللَّهُ المُ ﴿ عَلَىٰ فَيَقِت َ نِافِقِاتُهُ عَلَابِهَا بِهُ هَٰلِا فِمِنْ هَٰ لِٱلْجِهَهُ ابْانَ سُمَّعُ سَرَنا وعَافَ لَأَنْ سَيَاجِتَحَ عَجِيبِهُ اجْتِرَحُ عَبِدُ وَالْبُيْحُ اجْتِرَجُهَا

لأهينا ابخه لأزيتولوا انهما اخطاكة باكانوابياكه الكيتيفط معابله عَدله فِتل قِتهَا وُلد كانقده آههم عَامُلِيزِتلكُ للْعَال الفَعَباةُ المتِاورُ الشيعُه يعلمُ وَيَصِلته وَيَعْلَمُ وَالْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُنْف مَنِ لَكُلُمُ وَنُوعِوَ لَانْشِرَافِهُمْ فِي الْتِمَاجُ الْوَلِيرِعَوهَامُا يَهُمُّاكُمُ مِ الجوقت تعييبهم اخبر كذكك تضغط البكه متعيلين والدنباح كتاك عنالات والحديد الباط اليه ويطعن والمحاص في الحال خهوا الي لبعاع وَ المانعو ل إن عَزل عَبور في ل طاب عا ابصر ا مَن عَجِيزِ الطِّينِ لِيهُمْ وقعوا وُلمَّا بِالزيمَّالِ ومِاعْ فِهِمْ فِلْمَا أَعْمِيمُ انيقك والعابر فنجسك لأنارة والعجمل في المناف الما المناف الما المنافعة مهَاكًا لَعَوَلَكُ يَعَاوِلْ فِيهُم الْغُومَ الدَّرِقِ مُا تُواتَّكُ يَكُ شياطين عَهْدَافَاكَان فِي وَتِي مِزَالِكُوفِات وَلِكُمَادُان يَعْلَ ولااليفك لهمدالنا ترول مقاليلا يتول فالبتوله اداكان كنايك مَالِسَّحَةُ بِإِجْدُونِ صِيانَ وَيَدِيَّ وَلِيَّا مِنْ كَالْوَلِيْ عَلَى لَا لِلْعَسُّ منهم بنجك له وننقول له ومزاية يحد يكون الفاعدًا لأن يحم المبيان المنافرية والمنافرية والمنافرة والمنافئة المنافعة المنافعة المنافرة المصبا المدبع عيزهم السيك وتوسيك البعول اللتظائد بلعيانهم بزع يورانج آنانفس فلأنفاق للفالانكراه مغدعك شيطانية لأنلير ننسرًا لم وفي هيا صايحة بركك لكزال يكانالك

صَالِوقت لَهُ وَالسَّب؛ شهرت عَداوتِهم باعتزافهم بها اولاً لكبلايضيد تضعَهم بعَ أَلْكُ فَهُ صَرِّدا بِسَياطُ العَلْعُونِهُ ظَبِيًّا يَعْتَاصُعُ اينتَهُ \* ولنحتبط والكنوم ولفاتباط العشم مرحضور ودك خرجوا واحقوا وفابتهم نوائب معضلة واداريت ائريجاس إزيقه مالحضة الميك دها مُولِليهُمُ وَلَمْ كِالْمِتِي لِشَيْرَ وَلَمْ إِنْهُمُ مِنَا لِحَالِمَ الْمِعَامَلَا لِمَا الْعُدُبُاء مِلْ الْعُطِّتُ وَإِلْمِشْرُولِ الْمُحْرِثِ الْعَافِيلَ أَلِي كَاكُ الْهُمِ تَفْعُوا الْسِهُ وَاسَتَعَافُوهُ الأَيزجِهُم إلى العَمْ لاَنهم تُوجِوا العُدابُ قال الرَّهم وُلِعَامُ ارتياع حاملين تغايبه وليزكان الأفال التفه ماسوية اللوقا البنير قدةكة النالجنون الأوكوك وكالتوم فيعطل قداكر انهُ اننيَزُولِ بُريع عَجُ هَا التول خلفًا فِلْاعَةُ لِأَنْهَ الْوُكَانِا ، فالأانط عُلُكَ اللَّه يَنْظُنُ وَمَاكَانَ عَهَ أَخْرِلْتُوهِمُا لَوْقاً يعول مُابِعُادُدُمُتِي فَادِلِكَانِلَحَافِهُ البَكَلِمُ فِيضَوْفِكُومِ مِنْهُمَا والاخرائكم في نعبة التيكن فلسرما فيله ريا ولأخلفًا لكن كك مُن فِعِلَ الْوَصِّ لِأَنْعُلِي صَبَّ طَيْلِ لِلْوَقِ الْمَااتِعِبُ اَمْعَبِهُمَا مَعَا بُادَلُ وَلِمَا لَا فِلْهَا لِيصَوْمِ عَالَيه وصَعًا إِبلَا الأومَاق في لا حَالَهُ لَعْزِلَكُ انْهُ كَانِيعَ سُخِاعِلًا لَهُ وسَلَاسًا لَهُ مَا يَهًا وَالْرَبِهُ ٥ ومرقسركا إنه كازيهشم بالجارك الكجامة فاقوالهاكا فيهلانها فضافته ووقاعته لأنه قالجيت الجهاهنا توربنا قباوقتنا

مُرِيِّدًا فِالْنَعْسُ لِلنَّعْصُ لِهُ عَنِجَاءَ عَامَا وَعَنَعَادَتُهَا لَيْوَتَعُولَا يُسْلَكُ ثُ خاوامن وشداير يشكها فورجهات كنيرو بنامل متامل عليخو المن اللنعتى لخاصة كلجئة ماعكنها انتبت عِاهنا لأراع طين الناهن فالتسلم نويج وكولس الرسول فالانطاع فالمتعلق في ديار ان يَعْدَاوَيَكُونَ المُنْبَخُ وقد كرالكتاب عَن سِيَّر الأَبْ الله العيف عِيْجَةً اليَاباية بعَداَعَتَكَابِه بشبخوَجه حَيكَ وَالدلباعَ لَيُلِ فَي نغوس لخاطيب تعتدك تغيم هاهنا اسم العني فخه سفري مُنْ لِجِلِهُ دَا الْعَنْ كَانُو مُا وْصُلِالْبُهُ فَأَوْكَانَ ذَاكَ عَكُنًّا ﴿ كَالَّهُ عَلَيْنًا الْمَ لكانهوقلجا واداع المؤادت الخادته هنالك فعلاستان وَاخِتًا ازْبَعَدَ انصَافِنا مَزَهَاهُنا تَسْيُونِغِولِيَّنا الْجِيْخِ مَنْ ﷺ المؤلخ ولزتكو زليضاما الكه عودتها لكنها تتعق دلك اليومز الرَهِيكِ وَالقَالِقَالِقَالِ الْمُؤْلِدُ فِي الْمُشْبَحِ مُالسَّالِيَّةِ وَالْمُؤْمِدُ السَّبَحَ مُاسَّالِتِه النياطين فيه أدا ادز له وران بطلعوا العقطية الخناذ ونعول لهُ ذَلَكُ الْعُولُ انْهُمَاعُلُ لَكُ خَاضُعًا لِأُمْوَهُمُ لِكُنَّهُ عَلَيْهُ مُؤْلِكًا عَلَيْ به في ها العَجِهُ فوايدكتيرُ اعْدِيُّهُمَّا الْبُعُرِفُ التَّعْلَمُينَ عَنِيًّا اولَانَكِ السَّاطِينُ العَاصِيَ العَاصِيَ المُعَالَمَةُ فَسَّادُ المُعْتَالَ مِنْ عَلَيهِ هُرْ وتانيتها لكي يمل الناس لذالشاطيث كمايتحاس ويه فلفلح خناذي اللويطلق هُودَ لَكُ لَهُ مُرْتِيالتَهَا اللهم قد كَانواعُ لَوا بَرْيَكُ الْمُقَرِّ

يَوايِ بِهِ لَا لِخُدَايِهِ هِوَ الدِي يَصِحُ بِمَا اللَّفَظَّمَةِ يَطْغِيثُ الْعُبِلَا. لأزانكاز غكأان تخ إنعننا الحجوه لنظان فاؤليها والبولز تدخل في المسكلات لها ولمنظ فه والابتناد نغش مَظاومُهُ ولِجارِهُ لَظِللهُ البَّحُوكِ احْتِحامًا وَلَابِعَتُدالِبُانَ ازينغناق وخاليك زجتم الججوء لخراك ان هُلاغت في الآسا ومااقتدد لحذانع فلجشل نشأن جتدها ذفالبق واوجب الكون هُدا الفَّعَلَيْمَتنعًا فِي النفسِّ الفيائيةَ انتَّاولْ مُلْحَفظِه وَمَااسَّتَطاعُ احدان ينقلها اليجوهرة بطات وقيد عب كالالكان كا الأفاعيان العواليج بزات سكران وخيالأنه الصبان لأن عاققلا نغِسَنامِنغصَلهُ عَنجسَمُ هَا الْجُولُ فِمَا بَعُدهَا هَنافِهُ مَا الدنبا لاننوس المديقة فيراسه وانكون ننوس المديين فيدي فنعوس المِبَان في الْفِيافي الْفِيافي الله السَّال السَّت خبيتة ونغوس لخاطب فغ عبن محمام وللمند تسين فاهنا وَدَلَكُ وَلَهُ مِنْ مِلِ الْعَاذِرُوالْعَبْنُ وَقَلْقَالَ الْمِيدَةَ وَمُوخَ احْدَثَ البوربية منجون منك نغشك وليترعك الداحجب الدفيس مَنْ لِجِنَّ لَا يَجُولُ فِي هَمَا اللَّهُ مَا وَدَلَّ عَلِيهِ هِهُ الوَاجْبِةُ جِدَا لَكُمَّا انكنامنيتملين سمنا المانشي والضقدالمناها وعهاها واداسنا فيطريق بهة مانعر المستلك نشك ادار مرتجف

كما امغكه هُيِنالِك جِدَا قِلْمِن الذِي اعْن بِنهَا عَارُفُ لِكُنْ لِهَا هَا كَالْحُلُوا اللَّهِ عَا ونعكموا الأهساس بدجع اعجابته انتلع عنده وتيسجيهم المعنة لأهوية والدليل غلي التاطبين فيتلك المنعه كأفوانا سافا فالمرين سمهم فواضع مزغابه فعله كلابه ولكاز ولجباعلية السيجا واله ويستعجدوا فدرتية ففهوفو سالده ادين كفئ تخومهم ولتايل نيال ولأيع كتات الشاكليَّن الحنا ذِيرفِعِينَهُ الْلَجُرُ بِحِيتِهَ لُول فِي كَلْمِ فَ الْيَاسَ النَّاكُ فَ في الكنياب في كان بغ كوراط علاك مُروهدا العَلْ وَعَمَاهُ اللِّسَالِحُال مانع المناكل المناكر المناكم ا لكنة اطلعة مُربيًّا ازيظه خادمة الهُرَعَتَنَّا قاطَعُ الْحُجْهُ عَنزالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم لعَقَامَتِهُ عَالَمُ اللَّهِ الْمُحَامِدَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الأَرْالِكَابِنِ عِلْمُ فَا اللَّهِ مَعُولاً فِي النَّهَ اطْبَ وَيَبَا زُمُكُنَّا اللَّهِ اللَّهِ المُ المتيج اللاغت ابهنج لمانا فاستبانحبت النياط بن الدياستعلف مَنِهُ الدَّبِخِ بَطُوهُ البِرْفِحُومُ الْأَلْوَالِمَّا وَحَاللَهُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِ ال وللخناذ بواد الزناء هربرك اله الكلوان تاؤل متاؤك في النادة مُعَانِيَ الْعَنِطُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل صَعْتَهُ فِيبَغِ أَنْعُ إِعُلَّا يَعِينًا اللَّهُ وَيُرِدِينَ عَلَا اللَّهِ الْمِيزِيةِ بِمِّنَ انعبيادهم وأفعال الثياطين ولؤك اللدين توتوفيهم كالتاتبات يملن التوالاوقاق أدهكم لفاس ازينته وافتي كاطار واخنا فيرجلتهم

اصَب عافعاده بالحنا زوركولا لأنهز تتعافي صابهم بمنايد فزالله كنتوق والدليل على الله المعتوننا التعريز معتهم البهايم الناقرة النطق فواغ من سايوالجهات فوجب من الكار الدين ما تفعوا على الخناير لكنهتم في لحضه واحك من فطال كرد سوكها فأوجب واليوبهم الهمكافظ قرفعا فابالناس البزلجية لفراز يتوقوه اليالبريه ويحصر فيما هَا الأَفْعَالِ ابِضَا لَعُلَاانِ اهْتَاءُ اللَّهُ كَانَ فِي مَرْهُمُ هُرُولًا كَنَا لِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الجهيئ وقيدنه فيتهم عزنجا وزها الحكة فمزهكا الجهة أستبان أغاغا ا وَلَيْسُ عَجِيدُ وَلا وَلَحَدًا فَ للهُ إِلَيْ لِيرَيِّقِ مَعْمَايِهُ إِللَّهُ وَسَّمَا عُتَهُ وإنكافولكلهم مايت تعوك بهاعلى تال واحذ والمعلوط فهراهو مورق إغظمه لعنابتة انص أنفال سياسته فما يوافق كالحُدَّفَ الأقوال التي التعلم وهذا العصّة فابد الموالة السويغتني كافه الزارا وأعانية مشاعه فقط لكنه بعتني تجا واحد منهاعنايه تخصه وهدا المنققد ابانه لتلاميه هويبوله ان فَيْ مَالَ رُوسُكُم هَي عُدِيرُهُ وَوَدَينَا مُلْ مُنَا مُلْهُدا المُعْبَىٰ فَيْدِ الجيئونين الدبن كانا فيماسًات قرآختن قاتا مُلاَّدِينَا لَوَلَّا انهامتنعام الفاو بانغاق بتزعليها لأجله والأنخااوعز البه إن يعبوا إلى قطب المنادير عبين العاطبون فيلك الاماكن قدرية لأرتلك المؤلخ الديكان فيهااسمه عظمتاه

النويط من الكالما المالية المنافقة المن عَلَيه وَاغْتِاضَحُهُ الهُ عَلَيه فِحُ الله لَكُنك وَانْجُولَ عَنْدَا لِعَابُود إِمَّا لأَرْبِينَ الزوافي عدا المتالما لها عملية نتانة كنيرًا ونقعًا حزب لأويحب الغضه مُا قَرِّكُ فِيهُ البُيتَ هَالِ الْعَرِيزِ وَعُمْرِيزِتِهُ لِأَرْبَىٰ يَعَرَدِ الْبِيرَاطِةُ فِي قِت مَراوقاته اتراه يعط المناوف والتهويلي كاليوم والتيهات والمشورات ويعَك هُ لِالعُتَالات كَلَهُ أُونَى مَاجاً البيه احدالناس يُتَعَلَّصُه مُعِنعُهُ مزل لو يحتسب استخاصَهُ مزال بوجد في عداب الحلوع دَا بالعَظمان فادابكور البقين فالعلافلة وليركاف كالنيطان انكان قدتهاف مَالِنَا مِنْ لِلاانهُ قَدِيضَ لا مَوْ المُبْيَحُ وَانصُهُ مَوْ الْحِسْمِ سُونِعًا وَهُ مَا (الأنسان فليستخف لاموالميت لأنه هاهوبيم عه كابؤم فاللافاتقتدرف ازنتبيده لله ولغضب المأل ومهولاجهم وبالمعربات البيج بجن إِطْ إِنْ فَهُا وَيُما بِعَبِلَ مُنه وَلِيرَ وَلَكُ لِأَنهُ اوْفُرُونُوهُ مَا لِيرِي كُنَّهُ لِأَن المبيَّعَ ليتربعَ فِعناكَا رُهَيَ لَهُ لَا الْعَضْ يَعِيمُ الْدِيْنِ هُلَا المَعْبِ مُدَهَبَهُمْ عانهم في للوادي وَلوانهُم فيلوستَاوْ المدُن لان وَن وَن الصَّاعَ عِلْهُ فنعارا نعاك البك فالكالماله فعدكنت اختاطك انأاسكن معجانين كمنزين فضكفندي مؤل شكين وإحدشته أبهدا النعم وَالْهُوهُانِعُ لِيَ لِينَتِ لِعَلَىٰ الْمُعَالِيَ هُولِيا هُولَا الْأَمْوَالِ وَالْحُومَ وَالْعُواُنِيْ الغائضة لكلئ لغيعتن لأن هولأي المحبين الغضة تحتسون فأنكمثر

فلينوا بيصعون فقط لكنهم يتلود سون الضاوع ايخوع ورفاطمت لأيطرَط از اللخ ادَت الحاد مَهُ خَيندًا كانت مُراه لكرن عَدَت ابين تصديق للالتياطين خروام والكنشابين وطدايس بيتراكه وافعامن و المننانيز ويامل غزمرسكيدنا الودبع فتدرية لأبه بعدان فسرت المنا الكَمْسَانَاتَ الْبِالْعَاطَنِينَ فِي كَالْدَالْمِعَ وَطَرَرُومُ مَانْبِتُ لَكَنْدَانَفُ والهَلِ الْبِيْزِ صَلَوا عَلِي لِنعَهُم الهُمُ عَادِمَ بَنَ الْكِوْلِ الْمُوالِين لَتَعَلِّمُهُ ادْأً اعطاهم الدين اعتقهم من الثياطين ورَعَاهُ الحنار بُرعَل من يعتعلله مَن اللَّه اللَّه اللَّه الدَّادِيَّة وَما نصَّل فَ مِن عَدهم وَل الموفيقم ناميًا لأنصامة مُسَّادتهم اداعت مبرالأبه اليرابعها فيماعتن عَندَهُم إِن عَباوتَهُمُ والأصال القالة اعت سَعِن العَبياء مُقعت البهم جهاتكنة فقادية كالمكن شغباكون لحنان كالتعفي فاستنطقا الخناذ يرفن للناش رعاتها العظاء التامنه والعنرون طعن على ي الفنمه وقديبهم بأمكا الخواذت كادتة الأن وترك كتب في العائر متنفطين لابضطه ضابط عزجنونهم لأهريدو لاسلسله ولاحاعه الناش والمعيظة ولانتبية ولأحوف لأفعيد ولاصنغ والأصافاليق هَالصَّنَّةَ الأَوْلِ إِكَانَا حِنالَوْلِيا الوالِي الْجَمَّام الْحَمَّنه كَلْهَامِاهُمَّا فَلَافَّة بينه ويبن المبور ككنة يكلوف متل الدار المبادر عاريا وله كاله والابقا نبابة الاانه بكوز فابيام زاللبو والصادق مجر الزائر في المراحبة له لبس بهنهم مسمه عَانُولَلنهُ بَعْظُعُهُ عَظُمُ الْمُلاَمِعُ مُعْدَا وَالْمُعَانُولَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

يغيض عُينًا من المَّا التَّا التَّا التَّالِينَ لَأَمِن التَّا لِمُعَالِمَةُ لِمُعَالِمُ التَّالِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيلِ اللَّهِ الْمُعْلِيلِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِي الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمِ اللْمُعْلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُلْمُ ال فِيهَ التَّوْمُونِ فَعَالِ وَلِنَ مِعِلَاهُ لَهُا اجْنَعَهُ اسْرَعُ مَن الهَيبُ وللنعجه ومؤلف كالمورية وليتكلم ليتك لأكالسانيا لكن فلتكاكي لأمَّا شَنِعًا مُلَكُوعًا مُربعًا وليكن في يُف لهيبًا ولمُل أَقْد وَمِنْنا و قنظزعنكم ربقا الااتنابع معاقل فكالناة على الحِبَت الدلاكيب ازبينًا فَ الْجِهَدُ الْمِعُافَاغِيرَهَا وَهِي لَيْنَ كُلِّ الْدِينَ لِلْقَاهَ وَلِيَرْضِ لَحُرُهُم الناسُ مَا الْمُعْمَالِهُ مَا الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْم عَمد الكامَ اللَّهُ مَرْ وَمُولِيدَ كَل إِسْبَت بِه مُحَادِ مِنْاع بَحُولِ مُنْ النائر لانه بنيا الايحبة والنائر كالالتحدد على الآشاكلها والسن فيه رَا الأَمْال لكنة إدا إبادُ الناسُكل في بنهوته وتبيز الحِتاع نع الأراق وسصرها قدتكونت دهبا ومايتم وانتكوك الأض وخرها دهبالكنه يشتهي مَعُ وَلَكُ الْمُؤْمِدُ مِبِ الْهَا الْمُؤَادِلُولُولُولُولِهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْ بِينَ طَوْلِتُهَا دُهَبًا وَلِكِيَّعَلَ انْفِعَ أَفَدُ تَبْتُ بَعَلَ جَنُونَهُ لَأَيْكُونَنَ مَمَّزِينَا وَوَ وَلانجِيعَهُ لِلزَالِنَانَ فَعَ فِالنَّبِيهُ وَفِيعَتَهُ مِلْ الْشَوْلِ وَ عَاجِلُافْتِهَ مِن مُعَالِمًا سَيَغِنَّهُ قَاللَا كَلَمْ لِعَيْهُ وَلَا يَتْعَوْعُ لِلْحُلُّا لَاعْلِي صَرِيقِة وَلِأَعْلَمِ نَتُسِبُهُ وَلَاعَلِولَ فِيهِ بَعِينِهُ وَلَاعَلَى وَلِلْعَظْمِ اللَّهِ فَالْتَالَة النامانختاع هاهنامجه لكزينيف انسالنانكان ليترجن متلوكا الغيكات فِي اللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ

بظله ظلماءك وأؤيديد وللطغنط عبكلين عصب والعجصلونة في شرور جيدل غُدُد هُ أوالمجانين فليسوا بَعَالُون عَلَاهُ مَا صَغِتهُ لَكَنَيْمٌ مُرددون عَهُمُ فِي وَالْهُمُ وَهُولَا إِلَوا دُولِ لِعَيَاتُ بِيلبونَ مُنَاذِل كَيْرُووَيَجْعَلُولُ لِسَمَاللَّهُ بغةري علية وبوحدوك فتاد المدنيتهم والميكونه كلها والدبزيعا سون الفنك مُزَل لنباطين هم وعلين لأن وعواديبا وعليهم كنزا والجانين بعَاوُنَ كَتِواعُ الهُم بِرُوالِحُسِّهِ رَوْهُولِاَّي بَعَكَ هُمُرِينِحُ فَوَرْبَعَ رَفِي يُصَرَّرُ مخصَ فِي فَلِعُسَّاطُ المُدن بِعِنْ وَيْبَ وَأَتْبِ مِنَّا تَبْرِيعًا مَا الدِّي بَعِلْهُ المُسْفِظِينَ كلهُ وَلَامْنَالُهُ مُنْكُما تِحَاسَّ عَلَيْهِ يُودِسُّعَ نَدَاظُهَا وَعِاوِنِ التَّرَيِّعَةِ فِي اقصاعاية فاحجب الدين بشابؤونه مناله مرسال وموش متم منعلته من عنس ترجو للدلائ البيط الأنهوا لأنهوا كان يَطيف المركاجهة عَمَّا لِأَنْ كَتَوْلَك بِهَرَف أَهُمُ مُو وَالْوُلِاهُ وَالنَّصَاهُ وعَيْدُ الْتُولِيحُ اللَّوْمُ وَكَالْنَاتُ والشاآلة مَن هلا عَدِيهِ اللَّهُم عُ ذَلِك بعَاوَلَ عَلَا عَالْ الْمُعَالَّةِ عِلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى ال الموالهم فوق والنعل المتهاوال أنتع عنهم منتع مدا العقود بكلبهاع ف ليُّتْكَ اللَّهُ وَالْمُلْ مُنْتَحِونَ المَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ وَاوُفرُجِنُونَا وَلَكْزِافِكَا نَعُلَا لِمُطْلَوْبُ لِيَرَكِيكُنَّا فِيَبَغِ إِنْ عَلَيْ الْأَنْ بَغِياسٌ مِننت فعَ عَنه سِلات له كلها فنع رَجَ عَنه المُعَنه مُونة الله ولكن والمناه كلها فنع رَجَ عَنه الله ولكن الم المنتنو المحضول إنهام وان عيله الماهر بندية وليرداته والمعتني فلبك النِتَانَا وَاحُلُا لَيْسِنِهِ نِإِمَّا الرَّوِدَ مَا لَكِيًّا عُوضِيهِ بِهِ تنبذُن مُعَلِمْ يُركِيلِنني كتغيكة ولبكزل فم ماويًا ببلان للسناد والاضل سي والمره عنه متمانة فيك

باغانيه

اد الخلعوا الما يحصاون بدل السُرعَتُوا وَالمَا يَعْدِرُونَ المرادُ مُوسِسُوهُ مُ لوقهم كمناقصك بويع ويخسره والمتراف المترص بأنا المال ألتا المنافقات التوقوللز الغفرلة تختع الغبي كأن ما المنعمه مرال تروواذ اكانت مَاحَبِتُهَا مُعَدِّمَةً مَعْرُطَهُ تَبِيدِ مُامَلِكُهُ السُّعُ مِنْ كَارِياعُ مُا الْعَالِيكَ الْمَا كانت ذاذية تستجرب عشأقًا كَيْرَوُمُا المنفعَهُ مُنْهَا ادْ إِكَانْتُ سُلِيَّةُ الْبُسُ فطياعها ازجعل حالها افترتم وكالناس كريا فيتورطون فحفاية الخطر ليس الح اتزوج وافعط لكن الالبناء والماليك البفا لأنهمن كتت منهوته مالتصغون والخالوك افضلهم للنهم اغايلتنون الحضرهم فاذاكرونها فتكاذكر فيهالالفوال لانكرفا قداست ظعتم بعدان تشعفوا الأنوال في وضيه مرفي في الملكية فتعطواً في الخياطة الوظال ملختون فافتلغا لحبكرا لأوال وفي وضكر وفيبوعكم وفي ويعكر وفيعنا بالكراجن واعنة الكنوال فالكرعائ والجهد تشتطيف عَيَنَا وَانْعَيْشُواعَتَنَا مِلْ الْمُاضَامُ اللَّهُ الْمُنَاظَةَ وَادَا لَحَيْمٌ قلِيلاً عُلَكم انتم عوالقوالنافي فيلينة وتبقي وينقي العكل بعبناة وتنالوك النع المالئة المقع مكوها التي فليكن كالمناان الهابنوة كبيناء بِسَوَةُ المُيْهَ وَتَعَطَّعُهُ الدَيمَعَةُ لابية والرَّحُ القدسُّ الجَدُ الأَن وَالمَّا فَعِلْ والح إبادال هورامين وله معاله ناشعة وعشروك في في له الغض انخوا الله فينه عبروجا اليعديننه وادا قدقاه والديه مخلع

اننامانعتاج انفتخبرة لأنناككنا نعرف اللايزهر مضوطين يهالا التع يثيثقلون ىنتخوخة ابيه والحظ الخاوعن حي الناس للفنووان برزوا الأذايطن هَولَا يَانُهُ تَقِلْاً مُلَرَومًا وَكِنتِرِينَ نَهِم بِهِمَالِالْفِضِ لِتَاعَطَ فَقُلَالْمَالِيلَ وَيَظْلُوا طبيعتهم وكافتلوا بنيهم بعراز فلاط للنهم كالشمع المؤ ذلك اذيغزع لهر ابتلاكونهم فلانتتع بواالنت شكت مخب الغضة بهلاالمرولانة اشماوَعَناهُ كَتَوَالكناسُ النّاان النّامُ للبون تخلصَةُ مَوْلَا يَطَانَ فانسالت وكيونستخلصة اجبتك انعلم علمايع شاان بالغضة بفاده النورن فادة في واللوعه دعينة في الكانسة الموالا وبدان فلك أن المديد لايعكوا الأبياح المروب الفعائي فيرك فئا رفي عظمة فنهل الجهة عب انجترع لهُ المنص بعينة ايضاحة وهُ والناسُّا كَيْمُون الرَّادُوا انيغض اس الهم بالباعكام للبروقيناميل ع البيائك استغير طواهال مغيرضها منهم فاضاعوا فالتولف الأت الزيج مع لاسطال كله وانات احرون ايفاً استَعَطُوا فِي اللَّهُ الدُّلُونُ وَادُالْمُ يُورُوا الْهِ تَعَيدُ وَالْمُ لِسُوا اللَّهُ اللَّهُ المُكاكول انفئه يميم مالهم وادحض أريضا ازبتاع اسرات مزيحة واماصنع اعبر كاكماتل هُلِ الْمُ الشَّحُوا وَتَعْهِمُ وَا اصَاحُوا كُمَّا الْمُلُوهُ لِأَنْهُمُ اذْلُرُ يُوفِو [ازيزرعُوا للنه يَعُوروا الْعَيْمَانُوادُ الْمُأْخَابُوا مَزَلِحَتُماد حَيبُويهِ مُنْصَلَةً لَانْفَا بِعَدراحُونَا أَنِ جَمَرَ دَلَيًا كِمَا لَهُ مُلْمَانُهُ الْنِيرَةُ ذَايُا وَادْلِيرِ بَرُوا انَ يَعْمُوا لِرَعِ فِوا انْ يَعْمُوا لكزلجك هرازلمتاج انطيفا امزآة يعض له عدل الغاض بعينه ابغًا لأفهمر

كلااعتماعة لأنه فالبتلا تعلمه واندازة ظاف ماالتمت والنين تقديموا عيض وتدامانة هذا المياع الجزيل مبلغها وعاهنات ترمولاي الحصفتة وتوليلقس لعانهم لأزالت والدائة ابص لحل المانة الدي ادازاغ تبريع وأوادا ابهتهم المخهكة إخريا مراضهم واللوم أيسال از الآمانه هُاهَنا كَانَتَ للمُرْضِ وَلُولًا انهُ امْنِ لَمَالْكُانُ اهْمَالُ ال يج عُلُون فادُ اظهُ وَالمَانِهُ جَرِيلَهُ تَعْرِبُوهَا اظهُ هُوَمِغْرُدُتِهِ ادكم إخطاية الجنائ بكافة سكطانة وارانا كافة افعاله انه عَيَالُوا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَيَامُلُ كَاكُ اللَّهِ فِللَّهِ فِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَعَلِيمَهُ أَدْعَلَمَ تَعَلِيمُ مَالَكَ سَلَطَانَا وَبِالْأَبْرِضَ عَيْرَقَالُ إِلْهُ الشَّاءُ فنطهر وبريس الماابه العائلة قلكما ونعظ ببري علاجفا بتعجه وانشاؤكرة الترمزجيع الديزحضة اعنك وبالبحظ الجه ككلته فعط فيالنباطين عظاعة فواانه فاض فطخ تعزيك يتلظانه ووللزم هاهنا الأعكا باعيانهم ينخوا خراعظم ببيانا بالنائة وفوا انه عَرِيالِإِلْوَالِدُهِ وَحِعَلَهُ لِالْعَوْلِ بِعِهِمُ ظَأَهُلُ لِأَنَّهُ هُوَايَا لِإِنْ الْحَسَا النباقة لكزمخ فلأعظيم اكاريغ وعوله يحجئ المنفول الجعنة ولفيلا السبب عطوا الخارم فوق فأبادك فيلكين بسيام عمة الظاهبر لكنه تهل ولخد سَبَ ذكك مَن قُولِهُ رُوسُغِ الْأَنْعُ مُكَ الْخَمُ الْعَمُ الْعَالَىٰ

طريباعلى سويره واد واليوع إعانهم فالاللمغاع تقعاولري فقلغفي لَكْ خَفَالَيَاكُ قَالَ الْعَدَرُ مُدَيِنِتَهُ هَاهُنَا يَعْنِي فَاكْفَرُ فَإِخْوَمُ لِأَرْبِيتُ لَحْمَر افرعته والناص بُطِته وَلغن احوم جازية قِاطِنًا فِيهَا دُاعًا وَلعَي انفلا المخلة المغير للكوي بنارت يعصنا لأنكك كأنظ يجاعندا الزكة وهَالْ فَكِأْنَ فِي كُونِا مُورُودِ الْ كَاكِ فَالْبِتُ فِي ضِه عَايِنه وَتِلْمَ فَالْ وهَالِمُ يَكُمْ فِي فِعَه قُولِكُهُ لَا ذُلِكُنْهُ وَدَلَّكُ فِي قَاعَا مُمَنِيكُودَ بِهُ وْهَا فامتكك افوامًا اهَمَالهُ وعَ الوة وقد مُوف لدى رينا وهدافعال لهُرينا الوُلاي قدع فن كَا كُخُط إِلَا وُدَاك قال له انتها النَّصَيرَ عَالَيْهُ وَاكْ وَاللَّهُ النَّهُ النَّصَيرَ عَالَيْكُ وَدَاك قال له انتها النَّصَيرَ عَالَيْكُ وَدَاك قال له انتها النَّصَيرَ عَالَيْكُ وَدَاك شفاه فج بكيمرالشّبتِ وَهُرِللَّهُ فَاهُ لَيْتَرِجْ سَبَّتْ فَافْكَانَ شَعْاهُ فِي مِر السَّبَ لَكَازَ قِد شَكُوا ذَلَكُ مُنهُ وَفِي شَعْاَ هُلا صُمَّاوا وَفِي شَعْادُ إِلَّ المُكْ الْخُطَرَةُ فَهُ اللَّهُ وَالْقَالَ قَلْمُ السَّحُ لِينَ يَطِدُانُهُ السَّخِ ذَالِهُ السَّخِ ذَالمُهَا ليلايظظاد ازهَا الوَعَ الحَمَاكَةُ اعْنَدَ وَعُهُ الْحَلْعَ وَإِعَدًا الْعَينَهُ وَالْمُ الْمُونِينِ مُنْ الْمُلْعِلِمُ الْمُولِكُ الْمُوالْمُولِ الْمُولِلِينَ الْمُولِدُ الْمُولِدُ الوقت دف الجيء وادُصُرف اهل مُدرَ مَا قافِمُ مَ لَكُنهُ انفُر فَ رَعَن هُم لبترالى سَافِهُ بغيكُ ودخل في المغينه ايضاً وعمر وَقَلَكَا نَعَكَنَهُ انْ سَرَعَانِيًا لَانَهُمَا مُنَا الْفِعَالَ عَالَهُ الْمُعْنَ وَايَّا مُرَدِّلًا لِنَعْمُ الْفُرْنُ عَلَى الْمُعْرِفِ تسائسة ولع كان في البنبودكرانه فلموق لدية اللان البنيك الأفرين وكرا انهم ووروا المتعن حطوة لدي المبيئة ما فالواله سيًّا بل فعضوا المهة

ي<sub>س</sub> راذ*حطو*ه

الخطابا فيالأرض تحنيد كفال للمغاج انهك فأخ التوبوك وإدهب الزيبيتك ولفري لنفي ما فهموا هذا العول هاهنا فعط لكنهم قرقالؤه فيمؤاخ كبترؤ ابنياما نرعك مزلج لفراجين لكننا نرجك للجلي وللانكان انسان المان الماكمة فإنفض هَنَالَكُ هُلالكنه مَعِقه بعَولة ابضا اللراعل عَالَاتُ فلانومنوا يخفان غلتها فالطوت لوصد فوالخ فصد فوااعال فقد أَوْلَهُمْ هِاهُنَاعِ لَامِنْ الْمَهْ الْمَهْ الْمُعْدِينَ لَالْمُوتِهُ وَلَمُ الْمُلْتُهُ اباه فيكرائنه لأذاؤ لأيك قالوا انكله للخظايا فتفاجديف الكانه هوقد ببن قبل هدائمة في المالية الموقودله فعظم وهواخ المجهة الحويسط الببات الافتاظ المعتاص كرها التوفي قلبهم لأنهم كالبرزو الخوشط البيات ما هوابه لأزالت فالتوادانا سُمَز لكتاب قدافتكم افح وانهم وقالواهدا بجلف فادع فالبيع أفكار عمر فالما بالكر تعللك ولا افكارًا خببته فيقلوبكم والدليل على لالله وحك الاعز الأفكار الغافنة التكليها السم مادلك البي في الضاعة قالانت وعَيكَ عَلَىٰ لَهُ لَا تَعَرُفَ فَاجِينا وقال الله النفا فَاحَصَ ولموبنأ وكلياتنا وتكدفا لحقرما النبي فلبه غيبز كاتثث القائب كلها وُهُواننا فرمزيع رفي والأسَّان بيم العصه

اداعه ع خطاياها قيما الغعل استخلص للغام ومااستهد لهُ هُوَالْتَشْيَرِ فِي الْأَرْا وَلِالْكِ الْبُهُودُ اذْ أَرْعَجِهِ خِبِيَّهُ وَلَيْنَاكِم ان يتصغوامُ أيع لهُ معلوا الشغا والعامَ النام طَهُ وَعُورُوكُ المُونِينَ الْعَامِ اللهِ اللهِ اللهِ وَدُلَكُ لِنَهُ لِمِولَ قِيتِ لِجِيلَةً فِاسْتَعُلَ مُسَاعَم لِاظْهَارَجِيَ ولماارتج غواروا لواهل بحكف عزية تظيع النع فرالخطايًا الأ الله وَحَالًا فَسِيمِ لِمُنا الْفَوْفِ عَاقِالُهُ هُوْ وَهَا يَطِلُ فَعَهُم عَلِي الله لولونيكر على المراك المرتب الميتول ما الكرتبوني فِتِوَعُ الْبِسَوَاجِبُا وَإِنَا بِعَبِينَ فِمَا الْمُعَنَّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وُلُالغَظُهُ مُنْ هَالِ الْأَلْغَاظِ وْخَلَانْ خَاكَ نَبْتَ كَلِمَاقَالُوهِ وهِ قِعَة بِعِولِه المادي مَنهُ بايضاح عَجِيبَهُ وَادْكازُلْهَانِا ادَقالْعَنْ اللَّهُ وَصَغَّا الْمُتَتَعَى عَنْ لَسَّامُعَيِكَ مُعَالِلًا لَهُ بالمصنعة عقوه والأرام المنافي الخفيفة والعسب مَلْكُ أَنْهُ مَا مُعْتِ كُلُ الْمُرافِرِينَ الْمُلْكِ مُعْقِعَهُ عِلْمًا لِهُ لِأَعْلَيْهِ وهَدا فَكِازِ فِعُلَالْزِيَادِهُ حَلَمَتُهُ فِي مَعْ مَاكُمُ اقَالَهُ لِأَمْرَقَايِهُ مَعِظَلُ للاَبْرِعُ النَّافِينَ فَتَطَهِرُ وَإِدْ قَالَ مَا وَجِنَّهِ فِي الْ اسَّالِينِيلَ المانه ولأعبلغها ومقوحك باقاله الأرلاعك ابه لانهم ادقالوالسير بعدد لحكال بغزالخ طايا أشوى لله وجده التنتني هَوَلِعِولَهُ لَكِي تَعَفِوا الْإِلْلِاسْفَا لَ عِتَلَكَ اسْلَطَامًا الْإِغْتِغِيرُ

لَكُ خَطَابَاكِ لَذَقِلُ لَهُ قَدِعَعَ لِكُ حَطَامًا لَا وَإِدَا صَلَعَ اوْلِيكُ الْحَ سَلَطَانُهُ ابِيَنَ آيضامًا بِغَولِهِ لَهُ لَكِيْعُلُوا الْأَبْرِ الْمِشْرَسَلَطَا ذَازِيجُفِ عَن لِخُطَامًا فِي لِأَرْضُ لَمُ البِي مُعِلَى البَعْدَادُهُ مِنْ لِكُنْشَا الْ بَطْرَانِهُ عَلَيْكُ لاَبيَّةُ لاَنه مَاقِال الناللُّامُانَّ إِلْهُ عَيْوا وَإِنهُ قَدَحُوله سَلطانًا لَكنه يَعتاج قاك البزاللانسًا زينك سَلطابًا البَصَّ لَلْطابا فِالْاصْ وَلَالْمَ الْمُعْلِدُ الْمُ هَالِ الْعُولَ لِلنِّبَاهِيِّ يَهِ لَكِنةً قال أَعْالَقُولَ هَوا الْعُولَ الْمُقَوِّلَ لِرُبِهِ سَلطاني كَانتَ لِسَّتَ اجْتَ لَا جَعُلت فِي الْتِعَدَّى لِكُندُةُ لِأَنْهُ لِيشَا فِي كَلَيْهَا وَ إِنْ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا قال دُهَ بِإِذْ الكَاهِنِ فِيكَ وَلَمَا اطْهِمُ الْمَرْضَادِ مُدُفِي لَمَا اللهُ عَالَمَ مُلَا مُعَادِمُهُ فِي الحايث وحَين الطُّلُولَ لِخَنادَ بُرِيَكُودُ مُّلِ لِلبَعْثُ وَكُللُكِ فَعُل إِيْرِهُاهَنا الدِجعُلِ تشكيجيهم الخلق دليلاغلى فعنف عنفطاياه فوصيرتمله سُريودليلا عَلَى تَدْرِينَ حَمِي لِأَنظِن النَّعَا الْحَادُ تَلْنَهُ حَمِالِلَّا وَلَرْبِعُ إِهْ الْالْعُلُ وَلَّا حَيِّ السِّتِخ بِعَرُ لِأَنهُ قال لِهُمِّ السُّرُهُ إِللَّهُ الْمُنفَينَ تَعَبُّا الْفَالْغُنَ لَكُ هَوَمَعَناهُ مِا اللَّهِ تَظْنُونَهُ بِوَعِبَ عَنَدَلِمِسَّهُ التَّدلِيجِسُمُ الْحَكَ امرتخليل خطايا نفش فاوض الصنفية نعانا انتدر برالمسرائه ألان متدارمًا اللنفسُ وضل للبيئة بعددُدكك كالخطيه اعظرن تشديرالم وكالزاد المكالصنيل وهوك النطبة فتعمرازيري

والله بنظر الحقلبنا وبشواها كنزه يتجه لنا الذفر كان الله وَجِن يَوْجِد الْعَيْضِ مَا فِي سَرِيتِنا فَازِلْهُمُ اللهُ هُوَالله عَرَدِلِ وَاللَّهُ بَاظَهَا وَهُمَا افْتَكُمُوا فِي الْغَهُمُ لَأَنْهُمَ لَخَيْعَتُهُم مزجة وتالناس ماتجاس والذبيرن فالعن مهم الي وسط السكان فاعلنه هووجعله والغيَّامُونِيًّا هَاهُمْنَا الأَسْتَهَانَا بَهِيْ عَظِيمًا لَانهُ قال مَا بَالكَمِ يَعْتَكُمُ فِ الْأَفْكَا رَالْحَبْيتِهِ فَيُ وَاتَّا عِلَيْ الْهُم النَّا وَالْعَبْنَاظَةُ مِنْ ذَلَّ وَاجْبًا فَعَلَكُال . جَبُ الله بِهُ مَا مِن السُّعَمِ عَلَى الله الخِدعَ وَإِن بِعُولَ مِيت [دُاوي وجهَّا احْرَفًا صُطُّلُمُ وَحِهًّا عَبِوَلُأَنْ مَانِ نِيرِيُّ ان قرغ في المنطاياي الله الما افتارة لأفال الكرقولا هَرامِعَنَا أَهُ لَكِنهُ بُدِلْ دَانِهِ لِسَاطَانُ عَافِيهِ وَهُولِكِي كاوازابين في تعهم عسودين عاليف عالاهناآ الواصلة اليغيرهمر وكماك يغاوضهم فيسريه ويكافه العَهُ لأَنهُ قَالَ الْأَلَكُمْ وَلِيَّ الأولَ لَلْمَاعُ قَلْعَفَلْتَ لَكُ خطاياك واستنفئ توه نباهيًا فها بدا اضغ الحكاك الغول تولاً اخريكتفادها مَامَر الناقِك تكلكم يُها ويُعَدُ لكُ اورد فعُلَّا إِصْ فَهُ وَتُشِدُ بِرِيِّ الْمُعْلَعُ مِمْ أَقَالَهُ لَلْمُعْلَعُ مُأْقَالُهُ مُوضًّا سِلَطَانةُ ابضاحًا ببناً لأنه مَا قال لَهُ هُلًّا عَعَنت

CA

هَدَ الأَسْتَازلِيتَ مِعْزَلِينَهُ وَكِينِ يُعْطِيعُ مَدْهُمُ هُدَالمُ زايدُهُ وَقِدُ ردوله والاوهام في النفيه تريد المتعلا وعِما وها اعده المنتار عبل مولهم الغظه التاسعة والعنرون في نهما ينبغ لنا انعظ وسنه الدين قر وصل غلطهم الياسة بغيظ براجب ان نتبهم ببعه ولينق وها العلفا فكتير فزالنا يتعاونه الأويظاف الهم ينتصر ولله فتهر والعراض واهر فيتبلنا النفر كأاناه سعة ورفع و كالله الهواليكالي الموقادر الكلات عالدير جلفور عليه صاعقه تخقه بشرفه فهشك فيعسهم امطارًاويخ له نع ما الأهركاله بتوسّعه عليه لمبيلنا عناك غاتلة وانفزك ونبه ونعظ بودائه لأمغتاظ بأولامتهر لازليئر يتبزنا ليامكه مضفع نتجدين كالخيخ فيتفاغ التتعلية لكزالج تفقو الدي قَرَلْ للجري فقصَّرادُ اعْلِيكُولَ الشَّالْ هَذَا الْعَاصِ وَهُولِ اللَّهِ عَوَالْحِرَيَّ بالتجديد فالسرية وكالمتعالة والمعالية والمعالية والمتعالف والمتعالفة والمتعال اللهاة والدفق الموي كالغضة وابصر فيخالبنا الأهنا الدكيقة فتمناه فعهدة العبية وللدرك الهناك والفياك والفاهنا بِاثْوَلَتُونَا الْكَوْتِهُ الْمُلْ اللَّهُ إِنْ الْمُؤْمِدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ المُعَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُعَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ المُعَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ المُعَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ المُعَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ المُعَالِمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّالِمُ اللَّالِمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال وحيزلقةب المللئيج تلاميك يسالونة في المذارفا وُمَزَالمَا أَرْجَهُ رَفِعُلاَ شبيرا عندقولة انتماع فتم لأوجع انتر وكافال هاهنا للغربيتك كأبن

ظاهَرًاوالمَنغِالْإِحْرُهُوتِ رَبِيلِاجِةً بِيُرِي إِخِيًّا هَانَدًا اصِغَالِهَا لَفَعَ الْأَنْفُل المستورالصن والأفر للكشوف عي نكاه كالغنك الأعظم المنتعئ ظهوره بَوَهَأَنا بِعِدُ الغَعَلِ الظاهُ لِلاَذِيْ مَعَلَنَّا مُافِعُ الْهُ مَاذَكُمْ نَوْجَنَا . انه هَوِيَحَالَ مَلِينَا الْمُؤَادُ الْمُهِضَالِحَالُ السَّلَهُ الْمُعَالَةُ مُفِهِدًا مَنْهَا هَنا ابِمَا اجْتَنابِهُ المَلنَّ وَاللَّهُ الْخَادُتُ مَا كَانْضَالِكُ وحِمَالِ النَّهُودِ بَهِضِه نَهُودًا بِعَتَّهُ الأَنهُ قال بِعَلهُ أَنا ارْدَةِ اشْغِي بَالِكَ الْعُارَضِ لَكُ الْدِبْزِيظِنُونَ لِنَهُمْ عِالْدِيرَ عُمْ فِي لَيْدُومُ رَّبُعَ عَمَان فادما بوكيون لزاضغهم ادهب ليصادلك متلاقيا الديرها الكارها أراب كيولوا واته كالتا نعسنا والجسامنا ادشفي الموهر نغِسَنَا قَصِهِ حِسَمِنَا وَمِعَلِ الْعَلَ الْعَاقَ الْعَلَا الْعَاقَ الْعَلَا الْعِلْمُ الْعَلَا الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلَا عَلَا الْعَلَا الْعِلَا عِلَا عِلَا عَلَا عَ الظاهر الأانهم كاكتبنت عبون على البطا ابطأ لاللح زع إذعا بنولم المرك يعبوا ويحدوا الله الماس للعطي لظامًا ها المتلك لأزجتمه وقفل بهم ومأدجهم هولكنة درجه واعاله وانهضه وجعل ايهم عاليا لازاعتنا دهرانه اغطم وجيه الناش وانه قدم امزع نالله ماكان صنبر الحراح تير الأنهم لوحققوا عنالنسه ها الأرابح عيقًا المحدد السَّالكين في المسَّلك لعُرَة وأانه كازًا مَالِيَّه لِكُنَّهِم مَاضِطَوْاهُ وَإِلَّالْعَزْالِمِضِطًّا بِينًا وَلَاكَامُ السَّتَطَاعُوا اللَّهِ اللَّهِ لَانِهُمُ قَالُوا اللَّهِ لَانِهُمُ قَالُوا اللَّه

. موسل

انكوزقهابنع تثرينابيع الميم والعطعة الديمعه لأبية والدرح التدر الحد طَلْعَزُوا لَكُوائِكَةُ الْأَرْفِحُ الْمُاوَالِي بَادَالْهُورُائِيَاتُ وَلَهُ مَالُهُ تَلْتُونِ وَقُولُهُ الغفر فلاعباب عمردك المال المالسانا جالفا فجلو التعقير يرتعى تعالله إنوع البعد فاللعب لغرانه بعلالخت " العجيبة ماتبت لكيلابغانته إياه بضرحت كقراكة التكفانع عليه بانضافه مسلي ضفة فنبغ إنع انحز ها الهراؤ ألرف صل المرتبع تألوك علياالي الجفائة والغياوة بالفاري قوعتهم ونخفهم ونخله اولكزالم والعض مادعا عدا المتول مع بطرة ويجا والتلاميذ للأخر فلك بحوماج الحفالك ميكالم يتعر الالنار لخام ويتباون منة على والكانار دعاحنىالفه عَرض الله عبد دعوته ويعبل نه وله السب اصطاد بَولِس بعَ وَيَامِنه وَدَ لَكَ اللهَارُوق إِناالْعَالُوا وَهُامُ مِنْ عِنا فهم وإخل فالخاف التي يخب التكليفا قلع في يجز واحد فولحا فأركم ولأوال طاعتة لفلا الغضماد عاه في باديك الذاكو عيركات بُورُا صُعَبِ انْقِيادُ الْكَنْهُ دُعُاه بِعُنْ عَجَالِيهُ الْجِهْ الْعَلَامُ الْحَادُ الْكَنْهُ دُعُولُاتُ شاع للنبوعنة لنبرك عرف في والله ولصاد الوفوالسِّن عَدادًا ومُكَّلِّالمُه لطاعتة ولع كالخطسعة هلاالشير وكاله لأستعابها كبك كَلِمْ عَبَشِنهُ السَّالغةُ وَلَاَسَّةِ هَا لَكُنهُ مِنْ البُّهُاعُنْ لِمُاسَّتَ المخفر والتمة بلغب اخرة لتايل انتيال فلخبل عض وللهانة

انتم يجَسَون سَام وروا الماسرين معادين خلاط الناس لكنه قال لمرتنسكون فِي أَوْبَالْمُرْافِكَا دُلُحْبِينَهُ فِعِبُ ادَّالْ نَازَعَ هَلُا لَلْصْ بِيَفْتِ وَحَمَّا لَأَنْ فَلَهُ لَـ افضل مَن الخَوْلِلاسَان بعُودَ ايضًا الْتَضِيتة تُسُونيًا لَهُ رَا الغُضِ الْمُ يِتُك الزوانعة طيا بنكك تأجيل تويه لأزكت ين فهم تن واصاروا مين تَن فضيلتهم بعراز كافرافها شلف الفرار الكعوكات بولسوالعنار اللفركان مَولَاكِكَا نُوازِوَانَا فَعَالِهُ إِحْنُطَهُ مَكْنَةَ وَلَهُ كِيَّا لَهُ أَلِالْعِمُ الْعِنْدُ فِلْ الْوَرِير الْأَانَهُ فِي لَخَتِبِا نِنَا قُونِيتُناسَّهَ لَعَيْسَ وَبِيَا زِلَكُ الْخَسَادِ الْمُرْضِطُ · عَن عَلَيْهُ الْمُعَمِّمُ الْمُنْهُ عَم يَهُ الْمُنْهُ اللَّهُ اللّ الْ الْعَضِلْهُ وَالْفَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا فَاطْلَهُ وَتَعَلَيْكُ لِهُ كَالْمُاقِلُ عُكُمْ الم ومرام ومامادلاله عنايتك به والشفافك عليه يحكاكم بصبلتلافيه مَفَا عَيا الاطباالغاصُلين الافغلين لأنهم مايرا وولله ضي بصنف واحده ع المنهاد البصوالترج ه ما يخف للنوا الاول يديدون عَلَجِهَا دَوا المَعْ الرُّووبِورُونِ بعدُولَكُ الدُوا المِثَّاعَارُهُ وَيُبَطُّونَ الأوَرامِ إَحَانًا وَمُنفِي مِنهَا احْيَانًا فَادْ الْمُنتَ انْتُطْبِيًّا لَلْنُعُوبَيْنَ فح كَوْصَنوْ مَوْلِلِوْلَوْ مُعْلِي هِ وَهُولِ المُنْبَصَّى عَلَامُلُ المُنْبَعَ مُ الْمُنْكُ وتواب منفقة اخرس غيرك أذاغل كالماتعل لمجاليته ويحصل متشوقا عجا كأنة قال لإش فَن الدين على المن المناع المنافع المن فنبغ الغالها كالمحمين والمعتبين والمتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادة المتعادية المتعادي

سعوني عَمِدُ الطُرِيةِ وَطَرِيَّةً لِأَزْتُدُ الْعُنْمُ وَهُمَا اللَّهِ عَالَمَانُ قَافَاتُهُ وقُتُهُ أَيضًا لَكُنَّهُ فِي لَخِينَ الْمُاعَةُ وَلَرْسِنَا لِهُ الْمُخَالِيمُ وَلَهُ سِأَلِكُ اهُله فِي عَيْنَ عُمْم عِلْسَ له مُعلَّم الْحِلَّالصِيادِ وَالْعَلَام الْحِلَّال الْعَلَام اللَّهُ المُعلَّان لكنهاانها الملأالفيكة والتغينة واباهالذكك اهلهكل تفشيرة وبيحة فكحقه مظهر لفزمنه مستوعاً لحبهم لما يؤوية وافعل والتفزل فيا الدنباكا فالغِنه وبطلفته الكاملة ففد باطابة داعيه وقت دعوية ولغلك تستخبر ماالراج انه مادكيك الخِالَ فِي التَّعَالَكُ مِن الأَمْن كَين مُراكِع فِي الْمُعْلِكُنه <َلَكُ الْخُالِفِ لِيَنْ نَعُالِهُ بِطُرِيَّ وَبَعِنُونِ وَيِحْنَا وَفِيلِسُّ صَلَّى سكاول بدكاو فروط فاستنها التلابيد الاختراط لافاوة للكاك هُولَاي كَأْنُوا فِي اللهِ وَيَعِيرُ وَالْتِرْمُوا فِيهِمُ لِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَوْ يكوفر على سُولُ التعنيب عَلا المعتمر علية المعمل والداب عَلَىٰ الْفِلْشُرِكُانُ مُولِ لَحْ إِمُلِينَ لِلْحَظَّمَ إِلَّ فَذَلَكَ وَاعْمَنْ عُلْمَهُ ولقَدلِ المتُبِبَ مَصِوعًا أَداْعُوا لِنَاهُوَ لَأَي ووصَعُوا لِنَاصُناكُمْ مَعْ عَلَاهِ بِي عَلَيْهَ الْنَصَافُ هُوَلَا فِي الْأَصْارَ اللَّهِ فِي الْمُعَادِ اللَّهِ فِي الْمُ في وصًا فَهُمُ لِأَنْ لَلْهُ رَبُّ اخْتِارُولِ إِن يُعْتَبَعَكُلانيُ يَبعُوا وَ الْأَوْعَافَ التقط للفادات تعية ولأضغا لكنفاداعوا هلابط الاخبار الاختة

كانعَالمَا فِي المَالِعَيْنَ فَعِيمَ الهُ دَلَادُ لَكُ لَيْرِينَا مُعَالِقُوا عَيْمَ اسْتَعَلَّهُ مَن يَسَطُ الْكُمُ اللَّهُ لِيهُ مَاعِياً نَهَاعَلِي هَا لَعَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَيدُ وُقِلِكُ إِن وَ عِنْ الْمُعَاقِمَا مُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَاللَّهُ الْمُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مُوسِيانًا أني لأفتدارد اعبه وكتب الحاهل غلاطبه قدية عتم تم في في وقت من النظانة الميكنا عَنْهُ المُعْدِينِ فَي المُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ المُ ودك ودعا الميادر وكانسافي ويسطاع الهاالانع لهكان وَ أَصِاعَةُ مِنْ لَصَنائِ لِسَّتَ مَنَارَةً لِأَنَّا رَانَعَ صَعَلَمُا مِنْ عَرَهُمْ وَلَعَكُولِ الكونوا متخلطين كتيرًا المتنارة مُروفع لهدافكانضاعه مماده مقا وَجِعَاوَةُ وَلِكِيَّالِيِّرِي الْمِنْجَاجًا والْجِيَّالِجَادُهُ وَفِيَّاهُ وَخِطَعًا المَّ عَوزي الْكُلِامْ مَن عُلِهِ الْأَان الْعَيد مَا الْوَمْ صَنفَ هَا الْأَصْنَافَ وَ وعامع في المنه من الفري عنه والمراكة المان له يستنب مع ما والموانف ازيرع والمراه زانيه لكنه حولها انتقبل حليه ونبلهم إبن ويها لأنه لهَداِ الغض السَّ ليله كاجتامناً وْعَدَهَ اللَّهُ السَّفِي الْمُعْ السَّفِي اللَّهُ السَّفِي عَ ِ ذَلَكُ رُدُيلِهِ نَعْمَنَا وْجُولِ الْعُلَقِلَةِ عَلَهُ بِالْخَلْعُ وِيَعِلْهُ يَعْمَلُثُ <u>اَ زِيهِ عَ</u>ِعَزُخُهُا بِإِنَّا مُنَّاكًا شَٰإِفِيًّا وَجَالِعِنْ لِكَ الْحَهُ لِ الْغَاضِ لكهلايرتجنوا إداابه ولعثارا متخبًا لصف للنبو لانداد إكاك ريًا بَجَاهِ وَلِينَاكُمُ الْمُعْتَعِبِ الصَّالِحِينَ الْمُعَالَعِينَ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِدِينِولًا وكلامتلاطات معدود اعبة فكذلك المطاعة المنعوا لأنه

ومُن المَّن عنام الاالله عَيْجُ الْعَنْفِ النِين النِين المَالكَ الله الله الله المُن المُ تَمُيَّرُهُنَاكُ عَظِيمَةَ لَكُنَّهُ سُاوَكِي لَحَتَّرِيَّتُ هُذَا الْجُرْلِمُ الْوَاعُ فِعُهَا فِي الجاوس مع معت ستعن فاحُك ولديم الدو فالمن الطبيب هلا الخامه خاصَة لذا لمعظمة المنافقة عند المنظمة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافق السَّمَ يُن وَعَالِلْهِ مِهِ طَنَّا خِينًا عَن كَالْكُونُ وَعَن فَعَلَا الْمُعَالِلَةُ وَعَن كَ أتكابه مع عَشادِينَ كيتوين طانطولكِ أفلاً يُعَبِرُونِ فَعَلَهُ هُلا بَعُولِهُمْ هَاهُول انسًا وَالْحَالِمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ الْعُشَايُنِ كُلِّهِ الْمُنْ يُنْ الْمُنْ الْمُ انجَنُ ذِل لَانتُهُمْ طَنَّا بِمُومِهُمُ عَظِمًا وَلِينطَنُوا انتَهَ نَا فَل عَلَى الْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ المن يُشرَيّا وما الزمزد لك كلنه اعتلى ما الأوعام لمها المتم ما اعقاف وقد كَانِكَ لِأَنْهَ نَعَالِلْعَشَارُ مُصَارِبُهُ لِللَّهِ الْمُؤْلِوا فَصَالَحُهُ الْحَالَةُ لَكُمَّ الْمُ اشتراكه معه في للاين فع فع فع العَظمُ السَّعَ مَا قالهُ وَكَالْعُدُاتَ الأخركان أدسك المسبح فالكين لزاقيم المؤوفي وكالترك ريسك الألتالة لَلُكُ وَقِالِ لِأَعْظِينِ لِلسَّالِينَ لِلنَّهَ لِيعِلْمُ فَالْخِيدِ فَالْكِتَ وَقِينَتِ بِالْحُلَّ الفاس وضيَّرينيًّا لأقضينَهُ الدِّعَة اضُعافَ فَ فَعَاللَّهُ يَتَعَ الْبِوْرَ صَاللَّهُ لَا المترك خلاصة فعلى هل الجهة انساغ اله المؤون المعين افعالة ولعلك تغول فَلِمَ فِي لِمُولِسُ لِلسِّولُ الدَّلَ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَيْمَ اللَّمْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَلَيْمًا اللَّهِ فَلَيْمًا اللَّهِ فَلَيْمًا اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلَيْمًا اللَّهِ فَلَيْمُ اللَّهِ فَلَيْمُ اللَّهِ فَلَيْمُ اللَّهِ فَلَيْمُ اللَّهِ فَلَيْمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلَيْمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللِّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَاللَّهِ فِي اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللِّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهِ فَلِيمُ اللَّهُ لِيمُ اللِّهُ اللَّهُ لِلللِّهُ اللَّهُ لِلللِّهِ فَلِيمُ اللَّهُ لِلللِّهُ اللِّهُ لِلللِّهُ اللِّهُ لِلللِّهُ اللِيمُ لِلللِّهُ اللِيمُ اللِيمُ اللِّهُ اللِيمُ الللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللَّهُ اللِيمُ اللَّهُ اللِيمُ الللِيمُ اللِيمُ الللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ الللِيمُ اللِيمُ الللِيمُ اللْمُ اللِيمُ اللِيمُ الْمُلْمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيمُ اللِيم الْعِيْفِ مُلْ يَسِّا كَا مُعَالِمُ اللهُ لَا لَكُ اللَّهُ مُعَافِقُولُ لَكُ لِيَرْهُ اللَّهِ الْمُعْدِيدُ وَالْفَاتُ الضانة لفيا التوعيل كالمنط المتعمدة وليربع عيها للتلايد وحلهم

بابلغ الأيتعضا فوصوم كالفروض لأبدك ككف كولوان كالمتات في كره المُّفَادُ الشُّونِيةُ وَلَاسُّمَا ادْأَمَانُوا قِيلَ عَنَاوُ الْمَاتِ لَيْتُونُكُوا عَزْجُولِ كُلِينَ عُكِيبَهُ وَالْحُوادِ تَعَنِدا لَعَلِيبَ المَظْنُونِةُ عُوَادِضُ الْعُالْ هَتِغُوابِهَا بِالْمُ الْأَثْنِعَ مَا فِي صَغَهَا وَاعْلَاوْالْمُوكَ بَعَيْضَايِهُ الْلَكْلِيدِ مَنَافَمَهُمُ وَاجِدَامُعُلُّهُمُ الشايعُ فِيضَطَابُاهُ وَلَوْمُ فِي فَالْلِهُ استبان فأغنا انهم اهتموا بالصلافهم أماعظ ماومالتبوسياعي جهه تنج ولابعين تظاهر ولادعاه الرئه الراماعظما وشادك فَلْكُونَ فَعَالِمُلْتِهِ لِانْهُ مِعَلِيَّ السَّلِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَامُولَ اللَّهِ اللَّهُ المَامُولَ اللَّهِ المُامُولَ اللَّهِ المُامُولَ اللَّهِ اللَّهُ المَامُولَ اللَّهُ المُامُولَ اللَّهُ المُامُولَ اللَّهُ المُامُولَ اللَّهِ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ اللَّهِ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيلُ المُعِلَمِ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِ وَعَصَلَهُ فِي الْمَالَةِ لِكَانِهُ شَغِيدُ لِللَّهُ لِينَ فِي وَالْمَالُونُ لَا لَكُنْهُ الرَّاهُ إِ بغته وما الكيلكيلايك معة وحك للنة أنك عفاين كيترين عة وعلى الله المالة على الله المنظم الله المناه المناهم المناهم المناهم المناهم مَا سَتَرَوا هَوَا الْعُعَلَ عَزَ الْمُرْانِوا وَأَ الْمِلْوَمُوعِ فِي الْمُعَالَ الْكَابِيمُونَاةً منالم والمنافع المنافع المناف عناجله ببحول الميئع الم واله دعاه كلهم كه الأوالميك حكال صَغِ مَرْ مُاوَالَهُ وَعُمانِعَ الما مِن عَاوضته الما مُرْتِعَ طُولا فَحَمَد الزاله اليِّقَامُهُمْ وَلَاعَنِد لَوِيبِعَهُ اعْدَاهُ لَكُنَّهُ فِيجَالَ أَعَلَّهُ مَعَهُمْ إِمَّلْهُ إِخْلَاف كنيون مزالم ضوكين فاليلهم وعلنابه ولأان كاونت وطفاليتداك والمنفت المحتالية عناه والمنطقة المنافرة والمنافرية المنافرية المنافرية المنافرية المنافرة ال

المُنْاعَ لِين شرَدَت مِسْمَهُ لَكِنةُ مَا قال لِعَظَهُ مُنْ هِالِ الْأَلْفَاظِ لَكُنَّهُ مُ هُو فافضه اولام الافكاد المشاعة وبغيرة لك خاطبهم بالكتب لانهاد والالكونيا لبسوليتاجون طبيباكان الظنوكين المراض بخاج واظهر اله بَعَيْ عَلَق مَ اللهُ هُو الطبيبُ قال حنيدًا انطاعوا تعلم الماء مُاهُولِشَاحِيهُ وَلبَّتِ ارْبِلْ البيعَة وَهَا الْهُ [فِنعَلْ هُ بَولِسَّ النَّهُ حبر انشاككمة اولام زاستله مشاعة فقال زيرتي يحيك ومايكل المتخطئ تورك والصافوال المضافر كذكك رتيب رمينا الدين يعض معالته ان يعَيْثُوا مَنْهَا وَمُا الْمُولِ الْمُولِ لِتَلْكُمِيكُ لَكُمْ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ عَلَالْعَوْلُ مَالِكُونِ عِنَهُ الْأَغِغِهُ الْقِلْسِعِينَ خَيْمَةُ الْأَوْقِكِرِ قعافًا تنافِلَم الأانه ما قال له والمحق الالقول لكنه ادكرهم والمنض الشابع والهم المفريض ويضون وما قدع فوالكب وهروانوز فيكافة العضلة الباقبة ومض فالهذايكافة غضه وهدلفقداعتم كمكمر بَدَلِيُّ اعْمَادًا عَامُضّا مَنا مُعَالِمَ لَ وَصَعَ بِلغَظ بِيُدِيدُ فَا فِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قايلانعًا إِماهُ وانتاء رجه وَلَتَتَ ارْيِد فَعَيه لأنه بَهَ لِالْأَوْ الْلاَفْر اللسَّرْهَولِلمَّاوِدِلِلشَّرِيَةُ لِكَنْهِمُ هُولِلدَّيْنِ عِاوَرُهُ وَالْمُانِهُ قَالَىٰ اللهِ اعض كوتوذ الاالبواللف كطاه واصل كالهقه مستعيبون ادًا يِتَعُدُ الْمُعَابُ وهُدَا الْمُضْفِعُ لَامُلُحَةٌ فِيمُعِضُ لَمْ وَقَالَ الْجُلَّافِ

ادهَولاَي التلاَّمينُ اقتصَادُوا بعَدُمِنَ التَّاميَّنَ وَلاَّزَلِ الْمُرْتِينَ احْوَوْرُولِسُّ معَ وَلَكَ يُامُرِياً لِلْاَحِياعَ عَنِ لِلْإِنْ قَدَلُ لِبُواحَنِيكُا اهْوَةُ إِدَاتِبَتُوافِحُ عِلْهُمُ وهولأوالدين امرهم كانواقل لغافاها بغيع زلخ ظار وأنتعا واعنه ولكن ولأفريضه واحد كرف الالغاليغ عطفت الغبيتين كلفه للواتكيدرينا قايلة وليكل عكمكرم الكثاب والخاطنين ولماظنوا انتاكيره يخطيون خاطبوة قابلين هاهم تلاميك بماؤر فالأبخ زافت ماله في التبت وهالمنا تلبَقَ مِوَلِكِينَاكِمُ فِعَدَلُكُمُ فَعَلَا كُلُوا لِمُعَالِكُ مُوالِمُ مِن الْمُعَالِطُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّال إِلَّا الْحَالَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ليسريج تأجون طبيبا للزالم فانوكين بالأنزلف يجتاجونكا البنواليفاقاب كلَّاهُمُ الحضاكُ لِاَلْ لِلْكُجِعَ الْحَالَةَ وَلَيْهُ بَاوُلِيكُ الْعَيْدِ وَلَلْاَفْعَالَ هَوْ فَكُوْ فَعْلَمْ أَزَالْ تِناعُهُ وَخَالْطُهُم عَدِم أَنِكُونِ مُولَالَةُ وَلِتَوْطَعُهُ وَيِبِزِكَ تَلَقِيْهُ الْمِيْنِ هِلَا الطَّرْيِعَ مَطْمِعَتْهُمُّ لِيُسْتَحْصَهُ انِهُ حَالِمُّا مِزْلَا لِلْ فعَطَلَكُنَهُ مَعُ ذَلَكِ فَعَلَمِ عِنْ صُرَرِكِ وَلِمَلَائِ لَمَ لَمَ مِنْ مُوكِمَلًا بِفَانِوا قُوله المضعور بالأولفرنج إنه العُنادين للتعوين انظركمو يُنذِلا فِي لَكَ ايضآبانتهازة اباهم فايلآ انطلعوا تعلوا ماهو اشا ويحه ولست إيك دبيعه كالعال فاله يعروه يجهله الكتب وكدلك استع إكلاه النع مُزغ يُولِيسُ مُغِتاظًا عَلِيهُ لِأَكَانَ لَا لَكَ لَلْنَهُ قَالَهُ حُيرٌ لَا يُعَدِيدُ اوَكِيكُ فِي عَنِي كُلِّمُهُ عَلِي لِنه قَلْ الْمُلنة ازيَة ول الْمَافَهُمَةُ كَيْوَ طَالِتَخْطَالِا

الدين مُنبَوَهِمَا إليهُ وَاخِيلَا الشريعَهُ وَلِلْعَمُنَا لَمُنِيتَ تَركُوةٌ وَنَعْلُوا الْزَلْلُ النقا المتلكيكة ولوقا السولة قال كلواظ لغيمتين قالوا وَمَحْهَ لِهِ قال إِنْ لِكُذِيدُ بِوَجِنا قالُو وُعَلِيمُ اللَّهِ عَالِهُمُ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ الْعَالَا اللَّهُ هَالِلْأَقْوَالَ لِأَنْهُمْ يَحَدِيطُ وَلِحَاجِلُهُمْ مَا لَكُيلُ لِمُكِتَاعِلُهُمُ مَا لِلْمُعَالِمُ مُنْ وقلعًا وله للالعُل فبرَّل ادُلسَّة وفقوا اعَابُ هَرُودِ مَر للَّهُ تِلْكِيدُ يُومِنا الله المنافية والماوية والمنافرة والمانزلال في الكري فعظ بسِّوَعَ وْبِعَدُ لَكُ عَادُوا لِيحَمَّدُ عِمِ الْمُؤْلِثُ وَانْسَالَتُ وَمَا الْمِحْقَالُونَ \* اجتباء انهم قالواله لويخن فالغي تبكوك تصوم لتبال فتلكم بذكما بَصَوَرِ اللَّهُ وَالمُوالدِيقَطْعُه المَّيْ فِي فَدِيم تَعَلِيمُ وِبَعَولَهُ ﴿ ادصت فاده وفائك واغسال وهمك ادتعام فعل الأومك امر الددية للنولك منة الأانة مآنج فاولكي ولافأل لهرا بعجبين الندين ونظاه كوفوليزلكنه أنه ماطبهم بكافة الذعب والديعة فاللم أيكن واللاك لانكار يصوط مادام الحن عاصل معهج بكانكلمه والجالخ الخير المكاني المنايث فالمحتافة نغييهم المزيح وزلائين عكروه وللذار وبالماتلبوة وفرفو تلكنيك خاطبهم بكافة الدعه والدفق العدل الدي قالوة فقدلا مَعْنَاهُ عَلِيكُنِهُ لَا الْمُعْالِ تَهُلَهُا انْت نِعَوْمِهُ وَلَهُ طُبِيَتُ فَمَا رَايِ

الأنط كأفا اعجل قالم فعكا المعض انطلعوا تعلوا خاهوا فارحمة وليت فياتيا الناوين اخل لفا المعتديد على المتواقع من عديد المات المات المنافعة تَاكُ الْأَوْالْ فَصَلَّهُ وَالْبُهُ وَهُمْ الْأَمِهُ صَوْرِيهِ لأَنهُ مَاقَالَ اللَّهُ وَعَيْدَةً لَلنهُ قَالَ الْلَهُ وَلِنْتُ الْإِيضِيةُ لَانهُ مِنْ الرَّحِهِ وَفَضَلَهُا عَلِي الْغَيِّهُ وابعَلَهَا وَبَرَهِ لِلْمُاعَابِوهِ عَلَيهَ لِيُرجِ صَهَ الهُلبَرِ عَنْوعًا فَعُط لُكِنَهُ منتج الأومز الغيه واورد الوصية العينعة توافعه ناطعه بابعتضه فلالعَهُمُ الأَمْثِلُ الشَّابِعُهُ مِن لَكُنتُ اسْتِي ايضا بعَولَهُ مُاجِبِت ادْعُولُ عَرَيْنِينَ لَكِنْجَيتَ ادْعُولُ خِالْمِينَ الْمُلْتَوْنَهُ فَهُمُ لَا الأنوال بعولها مجاء الماينك لمح يوقولة ها مؤداا دم ون مازكول منادعك عَرَقِولِهُ ابِعَا أَدُ اجِعَتَ فلسَّتَ اقرِلَ لَكُ والدِّيلِ عُلَيُكَ أَ كانفي لكن فالكف لإفعال وفحه بوليسًا لرسُّول بَّغِولة اللَّهُ اللَّهُ كَالْهُم اخطاكة واعده والمجلاللة وبهدا العول شلخ اؤلايك المدعوين كانتحفال نبخ ابتنعكِ ابعً للبعَدَ مزاز الض الخطاء لأبيئ الجاهم وتُثْثُ جبت تَوْلِيلِا جُعُلَهُمْ تَدِلَا الْخُطَاةُ الْحِينَ قَامِعَ يَعْمُومُ الْمُتُعَانِد هَا الْعَوَلَ كُلَّنَهُ أَضَا فِلْمِهُ ادْعَوُهُ إِلَى الْتَوْمِهُ لِأَنْتِهُا جَيْتَ هُتِي بلتولخطاة واعاجيت كيق ينتعاولك وضطايا فروعز خطابهنز ويصيروا افضا منعايره فرفيا اختهم زكاجهه مزالكت ورنظام المقابيس مُا الْبِهُ لَهُمَّ قِولًا يتُولونه أَدُا السِّنا نُولِمُ طَالَبِهِ إِنَّ لِللَّاتِ

هَوْمَعَناهُ هَلِوا الْوُقِبِّ الْحَاصَرُ وَقت فَع وَسَرُورِ فِلْاوَادُ الْاَفْعَالِ الكيههة لأزال فومرمكم والبشغ طبيعته لكنة مكه وعندا ولايك الدين فرأف و فرغ و المرابيد المربيد المربيد المربيد المربي ما تولُّاجِلاً وُمُتلَّما انصَّمَا اداكان عَيْكًا مُعَافِي كَان سُرُوناك يُولُّ فَلْذَلَكَ ادُاكِكَتِ نِعْسَنا وَحَسَّنتِ عَالَهُ أَيَّا وَلَاللَّادُهُ الْعَظْمِ فِعُلَّهُ لكنه قالهُ إِلاَفْوَالْحُووَهُمُ أُونِكُيْكُ وَهُ لَالْمُولُ قَدَا لَهُ لِشُعَيا النِبِ فَيُحِلِّمُهُ فِي المُؤْرِادُ السَّمَاهُ مَذَلِيلِ النِنسِّينَ مُؤَرِّيكِ الْمُعْتِلِهُ لَا الائم سماء وما احمتهم وها التولفة طاللته قلايكهم زجهه اخِيَ بِتَولَةُ سَبَعِيا الدَّافِ الخَتْ عَنْهُمْ حَنِيدًا بِعِصُونَ الانهَ بِهُلَا الاندال بَين الله المنافق المين المين المنافق المنافقة ا وتعدم مع وكاك فدكو كلامة في كذالمة اورد في المعامية لعوراه مند مُودِّيَا لَكِنِيكُ وَزُلِيجًا أَبِاهُ وَلِنَظِيمًا لِمَا لِمَا لِلْفَعَالِ الْمُطَافِينَهُ الْمِعَامُ لَمُعَ ولوك إذكارة والعول الفوالف وتشالعًا كانتعبا كمستصعبًا ولميا فاله في العَيْدُ العَجَهُم وهَا الله الله الله المُعْمَا لا عَلَى الله الله الله المعالمة الم واذكان لأيتا كالهم أزيتفظ لبئتالم يوعنا قصرفي فاللحض تبيخهم ويأكان بعد قدرادهم العول في كهامته لأنكان دَلِكُ الدقت وقته لانها العَول مَناسَّا اللطبيعة وهوالهم انْ يَعْتِ المظنولِ السَّامَّا وَ العولُ فَالعَيَامُهُ فَكَا زَفَايِتًّا عَلَى الطَّبْبُعُهُ

تلَامِيكَ فِي هَاهُ إِن يَمُولُ فَي إِنْهِمِناظُ فِن لِهُ هَالْمُولِيَا لَمُلاَثَةً ترليكما بعواوا فدفه مراعظم فعلاطر رؤاد واتهزاولا وبعدم الغيهية والمتناب المناع والمناع المتنفئ الأنناع والمالا المتناف نفور لتبر لاز للبدك وعناما كواد تعلى المؤمر ليحا والعيبيين تعُلِي الصُورُولِ الشويعَه كما قال الغيريكي لصوريع مَربوع بَين الجعية فعاللهم اليتع علايدر وابنوا الخدران بموموا مادام الخازعامل معهم فعبل هلا للخطاب دع الدكليا وهاهنامي الدختناد مُعَلِّنا بِعَدْ الْأَسْمَا الَّذِيرُ واللَّهِ عَنَّا فَالْمَاكِ وَهَاعًا فَالْمَالِدُونَاكِ إِنَّ ا يَكُنهُ ازيعول لهُمُ كِلْأَمَّا اللَّحَ مُزغِينُ انكُمُ إِنَّا انتُمُ إِنْبَلِبُ هُولِدِّي الغوم ومتي تشتغوا عليهم هولا الغابض المتالها لأن مامنغ عتلم منصَعَكُتُولُوْ اكانت سُريونكم عَتليه مَفِيثًا ادعَيتُم عَالِوْ ادافًا انجبتم اللومع ليهم أانتم فإماؤن جسو فالنالات في اعتكار عاملين كلماتع لوكفة للتظاهرة لأزقك إنشيككم قبله راعلها ارتنة زعوا عَجَمَانُ وَإِنْكُمُ وَالْغُضَالِلْ إِلْاَمْ كَكُلُهُ الْكُبُ ٱلْوَدَاعَة تُمْبُ الْوَاعِي كتنه ماقاله لوظه وها الألفاظ الواك بكافة العدرالوقق مُايَكُن بِنُوا الْحُنْدَ الْيُصَوْمُوا عُادِ المِلْخَاتِي أَمُّالِمُعَهُمْ وَمُدَكِّوا الْمَاهُمُ بالعاظ بعضا المتعلق المالم المنطق المناطقة المنافقة المناطقة المنا الواقغ معه العُامَ مَنةُ يغِيجَ بصُوتُ الخاتِ في عامًا فالدي قالَّه هلا

المِينِهُ ادُونَ بَهُا تَوتَ عَتِينَ مُزِيَّةً اللِّينَ انْهُوا النَّالْ النَّالِينَ عِصْهِ انهابيك يؤنة صنعًا وَاخْلُا نَافَعًا فَعَظُ لَكُوْلِ لِحَسَّادُهُ سَوُلِدَمُنَةُ ٱلْبَرْفِهُ بَيلوغريزة تاكميك الخام ويتعكم ويديع ظراعتهم المتنانعة كعركك انهمركونوز فيما بعدحدة افالح انتكون هلاا المحدث المخترك البنبغ العومركوا مرككوكها تغبالكانة قالم زالمة سُقبل الدنت الملام اليوب فِلِنَا مُرْالِكُ عُتِمَادُاتِ لَا فَالْمِيهُ فَلِيسَ عِلْمُ الْدَادُعَاهُ الْوَتْ الْمَلْكِمِلُهُ ا اناسًامنستَويَة لِقِبُولِهُا ادْقلجِ عَلْهُمْ فِيفِعُهُ وَلَمْ الْفَاتِدِ الْلَالْمَانُكُ الْمُنْفَاعُ بَهُ مُ فِهُ لِالْمُا وَمُلْ يَعُضِ الْحَرُّولُ وَلِازْقِاقِ الْمُعْتِدِلُهُ لَكَنَهُ اغابعض تنفع وقت الدين يصوك الخرو فالزقاق للوقت الملايم لدكك فقدع كفنا تفاهينا علة الفاظه الذليلة التي فاصه مربيا مَعْاوَضِهُ مُنتَصَلَهُ لأَنه سِتَبَبَعُرِضِهُم وَضَعَعْتُرَقَالَ لَهُ إِوْلِلْأَلْدَةِ وَ ادنى نعتبة وهُول المعَيْدِ فِيوعَنا قِداظهُ وَلِيا بَعُولَهُ الْجَفَالَةُ الْجَفَالَةُ الْجَفَالَةُ يتجه إلى المراقع الألبيد الأالكم التعديد الكذاك خَمَاوهَا لَانَ عَزُلِا مِظْنُوا إِذَا لِأَوْرِالَ الْوَقَالْهَا هِعُدُا فَعَظَا لكريت ورواا والأغبر هااغظرنها كبيرافخ ضعهم في في كَلْمِهُ وَوَعِلهُ وَاصَارُطَافَعِياً اللَّهِ لَيْغُلُّهُ مُرْتِلِكُ الْأَفْوَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّاللَّالَّالَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّا اللَّلَّا لَا اللَّهُ وَاللّ وقاح كرهُ والمعنى الهاهناسيخ المرادان منتهم عنهم منسلا بهكوكون الأغظاالتلتوك فجال لمرديك فيشتغيد اخللناش

ويعركك فأعجلة فماسك فطه فيهداللف لأنقم علي خومات الفاظفا انظهم ومطالبا بحنايات بسبك كلهم النظارين فحنع فوضد فولفيم المافعلة ليس عُمَّة أَيْهُ لِيسَ فِلا فَعَط بل مِرالهُ وَلَا مُكَانِفُ لا مُكَانِفًا لَا مُكَانِكُ فعَلْهَاهَنَا لَمَا اتَّادُوا أَرْبَحْتُولُعُلِيهَ الْهُمُا قَدْعُ فَالْسُنَّعُ لَلْكُمْ يَكُ اللهمازق لهم هُلِالكِلْمُ لِيسُ حَوَقُولِ عَادَفِينَ الْبِيسِ عَامُوا البَّاعَهِمِ لكنه قول من الناسُّ عَلِي مَا يَطَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المناهد المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة مزالامتلة المشاعه والدي يغوله فهداه ومعناة التلاميدي ماقد مُارُولِ بَعُلَاقِيا لَلْهُمَ يَجْتَاجُونَ الشِّأَ الْيَعِيلَ يَتَعِيمُ لَانِهُمُ فَأَوْلَعِدُولِ بعَدِالرَّحِ وَادْهُدُا الشِّحِيهُ شَجِيهُمُ فَالْحِبُ الْنِحْ عَلِيهُمُ تَعَلِيهُمُ تَعْلِيهُمُ تُعْلِقُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيهُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ لِلْعُمْ لِي عَلِيهُمُ عِلْمُ عَلِيهُمُ لِعِنْ عِلْمُ عَلِيهُمُ لِعِمْ لِلْعِمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيهُمُ مِنْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ لِعُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عُلِيلِهُمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عُلِمُ عِلْمِ عِلِمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عُلِي عِلْمُ عِلْ مُزَلِكُوٓ الْمُوهَلَاللَّقُوالْفَالْهَا وَإِضَعَّا لَتَلَامِيكَ شُوَلِيٓ وَجَازُوا لَلْتَفْ يُومِ حُيِّلُخُ الْعُتَوْمُولِ الْبِلْحُنُطُ الْمُومِنِينَ كُلَّةً مُزِلِكَ لَكُونِهُ لَكُنِيدٌ يَعِنْ فَهُمْ اليه بكافته الدفت وَالموانِسَهُ الكُنتِوة وَلاَ يَصِونِ نِعَمْ حَرَّ مِديدَ. فَ وَاقَعَتُوالُولِيةَ الْمُتلَهُ سُبِيهَهُ مَالِأَمْتلَهُ الْعَيْنِعَةُ مُزَلِلِتُوبِ والزقاق لأنفيها النتج في عَبَ اسُولِين عَبَ السُولِين عَبَ السُولِين اللهُ عَن اللهُ اللهُ اللهُ الله رقاقًا وْخَمَّلْ وْلِدَكُمْ اللَّهُ فَيَكُلُّ هُمَانُ البطن والمايدُ واخِتْحَ الكناك فنها الأشاباعيانها وكوقا النشول فعدك لينظأ ألتر العُكُ اللَّهُ مُ الدِّلاكِ الدُورَةُ اداصَتَ فِي زَقِ عَتِيقَ فِي اللَّهِ الدُّورِي اللَّهِ الدُّورِي الدَّورِي الدُّورِي الدَّورِي الدُّورِي الدَّورِي الدُّورِي الدَّورِي الدُّورِي الدَّورِي الدُّورِي الدَّورِي الدُّورِي الدُّورِي الدُّورِي الدُّورِي الللَّهِ الدُّورِي اللَّالْمِي الللَّالِي اللَّالِي الللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللّ

عَلَهُ إِذَا مُرَاةٌ وَلَكُن فِلْمَعْتَرَعُ بِعَلْنِا الْمُرْاءِ هُذَا لَكَالِحَا لَهُ الْفُالِعَالَ أَن يغول ومُلعنظ في فالتعلل وأهو علاقة عن معلاقة للموحد وجال الشركن فالإلكناك فنعول له الأان التامراد قد فوض الإلومال فينفي الخقع الأزاموله لهالالسك ليتوضط فالزاديله مكاتو فالناك لأنقيتها انعكذ فالخالئ الأكتابي المتعاني المستان المستان المستان المستران ا كعوك قتل إلحال بنش العبور كيشا بكية العكوش في المركبة علا شفاغ تَهَا فَلَانِطُ فِي إِنَّا فِعُلُوا الْعُلَامُ الْمُعَامِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهِ فَي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللل العَبْرَ وَلَا يُوزِلْنَا لَكُنناعَ لِي هَا الْمُورِةِ نَفُورُ الْمُورِفِقَاجِ لِإِفْلَمُتُل عَن فَالْمُرْاهِ هَلِ الطُّرِيعَه طُرُيعَتها وَلِيْجَتهد بَجُلْهَا أَن مِنْ لَأَفَاهُ الْ كَلُهُ نِعُبِمُ لِمُ اللَّهُ اللَّ عَالْهَالْجُبِيَاكِ لِأَدَامُرُهُما بِكَافَةَ الْمُامُدِينِهِ فِي فَعُمُ فَاصَافِهِ السِّيدَلَّةِ ازَايُرُهَا فِي لِأُول بِاوُامْرُ لِمَوْمُ عِنْ عَلَيْهِ اللَّيْفِ مِلْهَا عَرْضَهَا أَمْرِكُما اللَّهِ اللَّهِ الكاك ادا استملتها في الحل الم المكامر العضيلة علها التعديد معصودك كلة فلأتنافع عنهافي المنوضية المنافية المنافية المنافية عَاجِلُادِتنو عَيْجَ بَهُ فَالْلِمَ لِللَّهِ يَظْرَلْنِهِ سََّجِيهُ زُوالْوَتِهَا ادْفِي رَبِيكِ وجهها وتخايك ومزنخ طيط حواجبها أونع فشراط افها فينفوا زتبطل هُولِ الْاَفْعَالَ الْمِلَّا وَلَا تَبِكُلُهُ الْمُعَالَمُ الْتَحْدِينِ فَيْهِ فِيلِ لَكَنَا بَارِفِق فِمُلْأَطْعَهُ وبتلك ها الأفعال نستوه عبرها ويستبب توم الزيف لأ

الخضله ببنغ لمانع صيه اولاباعكام مزوامنها يسواوي انبِعَ إِهُ الْعُلِي لِنَتْ عُطَافًا مِؤَاهِ يَحِيهُ لِلزَّنِيدَةُ وَلَاَ مُطَالِمُنَ والمخت كالناسر فح للبادي بكافيه الأوامر لكن سيلنا انظالبهم عمالك مَكَنَا فَتَنْتَعُلُمْ بِهِمُ إِلْجِيْلُكِ الْأُواسِينِينًا فَازُىلِ ذَيْتِ وَيُسَازَعَتُ فَلَهُ لِأ المغونيغينه لأنباذك وتكسك التقتفان الماقاق المنطرع المتعافظة انْهُ تَعْنُوا عَامُ فِي اللَّهُ فِي كَيْ ظَيْهِ الْأَفْعُ الْمُعَيْدَةُ الْمُعْدِدَةُ الْمُعْدَدُ المَّا كافة قويته ونبصها ولليخ كنك مح وبزالم الضين والضة قد فاتنهاو قتهاوكرها وتنهااذ المتتنكون هاهنا قكاسوا فيستَبَيِّن عَالَعْيَا يُولِ قَلَكَ الْوَاتِلامِيدُ وَلِكُولِ وَلَا الْمُنْ الْمُعَمِّرُهُ اقنه السيَّحَ أَنْ يُعَلِّ إِلَيْهُ وَلا أَنْ يُعَوِّلُ فِلْ هُوَ الْهُومِ هُولاِّي وَمُا يَوْمِ هَوَلَا عِلْمُوا عُلِي مِنْ عَنِيدة فاصل لابنظ إلى المواج الخبطة لكنه ببظل لخضاعيته فكركك علي المستح الهنا الأزج الكان السواز للايمكوم هولافي لعين فالمتلاف في المالية المالي فالمقاتل بكشبب مومهم وازين تعواعنه وبنغصاوامنة بهرا المعاني اذاتنهمناها يخزفين فارتئته كافة اهلناعك فرالماهدان كلت المرأة وادة للنهيئه مرتاعه الحف وجهه إوتحك وقوتبريته طايرة الي تزينها منهمك فينغ لتبرك لتبحث الكلائر متاويه نغعها عايانه البركيجة بطال المتركن كاعلى البرك والدانية عجة النياظ

الأبتك

للبلغ نفسَرناطَعَةُ لِكَنكِ إِذَا ابْرَعَت وجِه هَا الْمُعَمَّل بُرَاعًا حُسَّ الدِ فالبصرة مهم مسمها والانوي فنتيه ملعاتين ولاتفان فه سيها مخضيب بذردب ولاتري وجنتيه مضعوليين كحيكطان المعابز ولأ بنصحكمبية مشخمين خاماكانه كالتركان فلاالأبراكا فاشخام ور مادوع بازود ليزانها في غايتها الأاليوليَّ اعْ وَكَيَوانِيَّ الْمُ واندفعت الحفد المحوال وكبعكان وعضت عبري النهاب كالمحسه ورفع توكرجت انا الح المنيظ فيبغ ازنعود ايضا اليتنية الفوع للأ ويحمَّلُ العَرْسُ اللهُ المُعَلِّمَةِ تَعَلَّقُ فَالْوَادُهُ الْمُاتَوْلِنَا لَبُنْ تَحْمَلُ. ابنانا ادابكواميت ماسبنا التجنه رعزا يضاع الدي ويقطب عليكل عابض لكجراح لك الغرض فقط عنة في تملهم الحالمة الأناف عايد تعتمر الأولة وَالْعُلْونِينِ فِلْ الْعُلَاثِمُلَةِ مُعَلَّمُ الْعُمَالِ الْعُوارِضِ لِلْأَمْرِيَامُ الْعُلْمَانِ جَبِّرِنِيَا كَيْفُ لَا الْوَلُونِ مُلْعَنَّهُ لَأَنْ هُذَا الْوَالْ وَالْصَلْمُ بَيْصَالِوْلَ الْمُن سَالكَّا فِطِينُةِ الفَيْسَ فَعِيلِهِا الْمِلْكُولِ الدُّهِ وَيَعْاطُهُا بِنِطْيَرٍ هَالْ لَطَابُهُ فِي لِنَا لَا عَلَى عَنِهَا مَعَ لِهِ فَلِللَّهِ الطَّرْقِيَّةُ تَتَعِيمُ الْمُولِدُ وتكوك بموركم أغادفا عبدكا المبنا فلأهافا فلأواذكها مزه لاالأفتعال بالنعوة القنعات تسارة ورفعة والمنسنات المحيوة والكواتي لستب كهيا موريقن فارها على فلاالمتالكافة العنبنات وعرفها الليسا أمزاة سُنوبَ بِينَ لِلْمَامَاكُمَا لَا سَعَتَنَاهُ الْعِجِيمُ فَا اصْطُحُ والقَالِمُ الْمُعْلِثُ ثُنَّ الْمُعْلِثُ ف

الأفعال عِلَمُ السَّناعَنهُ المِعَن مُك فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (دُاحَتُنتُكُ هُ فَالْالْتِحَدَّى لَيتُربِحِينَ مُتُوفًا لَكُنِهُ بَاوِن مُخِثًا كِرْبِهُ ا جلام وعقوع نده البابغ التحقيق أن علها هذا يفك وبعر على دك اورد لهاهُ ذَالْذَايُ كُونَا تُرَافَي وَعَلِ إِنْهُ مَا الْتَرْبَيْنَ مَوْعَادَتَهُ الْبَعْبِ مِنْ الْمِجْوَة الملاح نضائيتها خميتننع هلاالكا ولأنتولن لها ولابي وعنعهم ولاداعت الملكوت فانك الماتعول لهاهدا الأفوال قولابا طلاكك لنرصع وعندها أزلظهائكالك عملالله عريا مزالزينه يسرك اوفراليؤور وافضلة كانك اجاعنك مزنعي الهافجه كالتخديف وتصعيله وإنهامات شبين عنداللبزين حسننه ملعة ألكورة واعداها وللأول الأفاظ لشاعة وبعضاياكا فةالناس بتحتدة قركة وافتله سَعِها وَادْاعَكِ مَهابِهَدا الْأَتْوَالْ فَاضْوَالْحِنْ الدَانِ وَالْحَلِيمُ نِها الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّا ا وانقلت لهاه الأقولة دفعه ولأنتبله افلانتنج مزن طيلها بهُ إِلَّا لَأَنْوَال دَفْعَه مَانِيه وَيَالته وَدفعُات كَنْيَرُو وَلِأَخْاطِها بِتَنْعِل وتضخ بالتبسكم والتنبذار فابتخ عنفا احيانا ولظغها احيانا وداوها بالتنبية كمحانا اما فذرابت المفورين كودفعه يحواز وكلر مَوْ يُسْتَعَوَّتُ اذاعُ الوَصِّهَ الصَوْرِ عَمَّنَا الْأَنْ لُونُواكُا شُرًا مزاولايك فليزكان افليك أذاموروا تتالجتم يتعبون تعُبَّأُ الْهُلَامُبِلَغَهُ فَكُمْ حِبَعَلِنَا نَعَزَلَ وَزَلِولَا لِأَلَاكُ أَزَجَ كَاحِمِلِنَا \*،

تنتغه ببراقفار فيعمك لأزلاجل كالمال التزين اعتلت نعمك الجاقد إستغدغي كافه حرصك في نيين وسك ومامع في كارجاعتالك نعسك ودكك انع ممك يعض لفاه مالد ما تلح صد فيه ملها والملي هَالْ نَوْدِدِنِلِ أَتَّالُهُ كِي حَسَّنَهُ فَهَالِ المَّادُيْظِهِ كَوْحَثِيهِ تُوتُونِن ان نَوْجِ رَحِيكَ وَهَدَا الَّالْمِنَادِ كِيغَهُ اللَّهُ وَلِيسُ فِهِ وَحِدُهُ لَكُنَّهُ يَعْمَرُ الدين فاج منزكك يجعلهم انهور الأبالك تريدين الدستسبي حَلِيّه مَبِيهُ فِهَا الْمُؤْدُ يَقِينا ذَكِ الْمِالِينِ عِوَفِهُ بِمَا عَهُ تُوتُرِين النافع المنافعة المنافعة علاقة المنافعة َ طَرُيِقِتِهُا مُا يَخِلِ مَن اللَّوٰ اِنْ يَعِادُلْهَا فِي طَهَا فِي طَلَّكُ مُا يَخُلُمُ وَلَكُ مَنِ إِلِهُ وَانْ يَعَاءُ لَمُهَا مِسْمَ وَنِهَا مَنْ جَوارِهُا مِنْ عَبَيْهَا الْوَاتْغِيْنَ البها وَصَلَحُولُ مُعَجُمِ مِن اللهُ وَإِلَّهُ الْإِنْ مَا مَاحِيدٌ لِلْأَوْلِكُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ وقد السَّيْقنت الأنفا هُو آصِعَبَ الزُّفعَ الْكَافِ الْكَافِ الْكَ نَصَادِينَ اللَّهِ بهذا الغعل الكي تظير عَفِي الكَانت الله الفيرة الكي تشابهين الزواني فعدا الأوال كلها أداافتكرتي فيهاقه تهته يعاجمها الغضيكة النببطانية والصناعه الخاليك وهلتي فالالتزين بل هَوزُوالَ التزينُ وَلِفَتِرَعَتَ فَي لِغُوسًانَ وَلِكُ الْمُتَالِمُ وَعَند المكيكة الماتورعَنَدللله المستَلْرَعَدُ ارواهم شَعَظِينُ الثون الخاض للسَّنانو الذي فليكن للكالمَنا أنناله وبنعَه ربينا يَعَ المِيَّة .

هَالِلْأَصْطَالِ وَلِأَاحْتِالَ مُنوَى نَصَلَ الْكَنْبِانَ وَلَا الْأَسْتِال لَكَنْهِ كانت ويحشت المُورُوثُومُ لكان قرينها يجبها لَنبُوا فا احْتالت بننزنُن عَلَوْصُورِتِهِ وَلِا افسات وجهها لكنها لتت عَافظه صُورُتِها ا تامه وهال الأعال علتها وكازالها ببون فدربوها واتت فومنه هَافِيهَ المَيْعَ وَاسْتًاكَ نَسَّتُ ورَفِين لِناحَيل مُشْطَابِنهُ ومُاسْدُكِين ما المعوديه اللك غرفه على والعديد الق زينت سعيد والذمرالديج لمشانك لأنك اداتنهمت هدا المواهب كلها ولوكنت وفعاد ليزويحبة للتزين الجتوير والمخملين انتلسك الغبانة والمياد اغلى أنك قلخطبت للمسكظ فابتعدى فلا العَبَاحُهُ وَدَلَكُ إِنهُ مَا يَسُرِيهُ وَلِلْأَلْوَانِ لَكَنهُ بِبَنْفِحُسَّنَّا عَيْرِهُ لِأَوْهُ وَعَالَتَ عَنْدُ إِلَا لَعُتَقَلِهُ وَأَلَّكُ فِي وَلَكُ فَهُولِكُنُن الدي في وجه عَها وفي نعسَّهُ اله هَد الخسَّن فعَالِمَرك النبي لات تختركيد وقال فيشنهي للك حسنك فلأنتب مورتنا نقيعًاد والد إلا المن وجدع المناع الله خايبًا من المن وليرج تاع الياعلاها وانتفاط متفاطل يغرب تالاملك العكابعد نقبة نيادات مَزِعَنك ليسَريكون مَعاظية دَلكِ بدِيام خُطرُ لَلنه يتاسَى تَادِعُهُ فِي اللَّهُ اللّ خَنْ يَعِلَ عَلَاثِ مَا لَانَهُ جَلَّ لَمُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ بِنَا رَجِهِمْ أَفَا

وَتِلْقَالُونَا الْمُولُ الْمُولُ وُهِلَا الْمِيْعِلَا الْمُعْرِفُونُ لَكُلَّا لِمُنْ الْمُعْلِكُ الْمُ ولتايل انتول فلأيعض الخلعكة منت عجانه قرتقته اليه في كاك الت فنعول انهبركك مصلة فيضهوك التوولان الهبعر كانت حال اعكهم عَامًا لَانه فَعُلَا الْعَصْلَ مُ إِنْ لَا يَكَ الْجِعَلِ هُولِكُيْ نَظِيرُ اللَّهِ وَجَرَّهُ اللَّ يبصَها مَرَيْن شِغ التَوْيِق مُهاوا الرام الماين وَمِقا هُمَة وَالمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وعند فاقام معا على والما ترك المارع العالمة عليه والمستب العَيْهَالوارُدالِيهُ وَلَا لَأَنْ الْعَرْهُ مَكَانَتُ حَالِهُمْ حَالًا الْتَوْجِيدِيًّا مَنْ عَيْضًم غاكا وايبتغون عابي ورتهم هلااه تامه بنغشهم متلاكا والمتعق ملافاته جبئمهم فكانوا بتغاظم لنجريا فبمفهم بستلا يعراستام هاهر وبعضهم شادع وأمدا واته عبرهم وتلافيهم والمح لاللوارد نالية ببسب اقالة ولحل تعلمه وقالقتادهم فالغنم كانواقللا عَددَهِمْ فِي الْوَلْ لِين لِنهِ مُوال بِي اللَّهِ الرَّال الرَّال اللَّهُ الدَّال الدُّول الدُّول المُناكِم بنا اللَّهُ الدَّال الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدَّال الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدَّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدُّول الدّول الدُّول الدُّل الدُّول الدُّل الدُّول الدُّل الدُّلْل الدُّلْل الدُّلْل الدُّلْل الدُّل الدُّلْمُ الدُّلُولُ الدُّل الدُّ نمُ وَلِا كُلُهُمْ بِعَلِمَا فِي كُلَّا كَا لَا يَعْنُ السَّيْنِ النَّا يَتَ الْكَاتِ فَا اللَّهِ اللَّهِ الْ بامركه كانت زعم النؤرق كلبت انفي ترشنه فينزوح مهاقر تفك مزورايه ولمست هرب تورة لأنهإ قالت فخالتها من المست فعط ولوتوكة تخلصت ولعكك تشال ولأهلا يعض ماحات ودنت منه عِلْهُ الْأَسْتَتَعَمَّا لَانْهَا عِلْمَا الْأَسْتَتَعَمَّا الْفَاسِيَةِ عَلَا الْأَسْتَتَعَمَّا الْهَالِحِسَة ولين كانت المركة المعتزلة في الشهور مُا المنتظف الفيانعيد

وتعطفه الديمعة لأنيةم الروح القدس لفئة الكنائة الأن ودايًا والي ابادُاللَهِولِلْعِينَ المعالمَ الحاديه والتلنونَ في ول الشيرَ ولا الكلَّهُ بهد الأقوال ادابريس قدج وسجوله قابلا استحالان استحلت معاميع وتعد حباتها للزيجين برد على التحال المغير دارك اقواله العُرَاخِينَ عَت الغينِسَينَ التَركَ لِأَلْلِكِيَّ عِلَا الْعَنْ فَالْمُ الْعِنْ الْعَلَى الْمُعْلَمْ ونوجه كازن رئا لأزالصبه كانت وحيدته واصله اليانت عشرتهنه والحره رؤسنها بعينها فلكي بكهم في الغايه العقوي اقامها في الين ولتركا فافقا الدينول بكرانهم ماأف اليه فعالواله لأنعن للعالة فانهاترفاتت فاننا نعول وكالتوك الغوك الأزقد توفيت كاز فعله عاد يُرعَلِي مُعَلِي مُوتِها مِنْ وقِتَ توجه الده وكان فول معظم البية للن المتويسًل عاده النيعُظمُ الواليهُم عنده صنها والنعولوا أكِ الرّ عابوح ببفها ليستباوا مزيتوسًاوا البهة اكتراستماله وانظر الحكافة كهنة لأنه يطلب للبيح فعلين انجح عَعه الحِم وَازيع مَن عَلَى إِنته ومُ طَلُولِهِ هُلِكَانَ لِيَلَاعَلَى اللهِ قَلْطَلْفُهُ الْمُتنفِينَهُ ايضاؤها المطاوك فعدطلبه نؤارخلك السيراني والبن النبئ لانه قالااناقلت انوبج الجؤندي ويفؤير يؤغلي يوغزودكاك الدبن انعقله التوقيير الحتاجون وأوأنا لأجسمانية مُحسَّوسًه وقدة كذا مُرقسً الشيد انه احدمُ قَالْ المُرَدُ البَلْتُهُ

وكرهاوان الت فلايع خ واقتادها الح فيصط الجعة اجبتك الالآنه مَلِيرَكُ الْسِاعُ المُلْافَعَيْنَ لِانْتَعْنَمُ انطِسْهَا عَلِي الْفَاقْرُسُ قَتَ الموهبة وتلبت فيهاد واغمام ونانبا ليتومها ويتلافظنها ادطنت انفعلها يتلتم عنة والتاليظه عندكا المامعين فبرعك والمانته المتعاتلها غيرها وباظهار واله بعرف للأفعال كلها تخولها علامة ليُتُ برَون أَيعَانهُ مَعَايُض مَهُ أوبعَد ولك لماجم وبير الحيد . ازينعَ صُلِ تَمَديقِه وازينعُ مُعَمَّودُه كُلُهُ امْلَحُ يَهُوا الْمُرَاهِ تَصَدَّ ويبانك دَكَ وَلَكُ اللَّهُ وَالدَّرُ مَا وَالْمُوالْمُ الْمُعْتَلَ الْمُلْتَعُرَّ الْمُؤْمَانَ الجابية فرعانت والمرزغ منزلة فرتضا كاولعنر فاقال الفاقد نائت وقلكان والبيا الكؤخ للبها شكاهدا تابتو فلهك المعنى تعدم فت لأفي العاض كالرض فقتاد المراه الدوس الماسية لأنكاك الرجرافة كانم الدين عولهم التنوية امزع وعاجدا وإسم ركينا ما داقاله لاتخفض قانت فعط فتعلم كالله توقف عَامَدًا الوازيرد المؤت اليها وبجي هوربورة كالعندها عج بهَ وَيُوعَ انْ فِيامِتُهَا ابْنَا وَاضِمُّ الْهُلَا الْعَرْضُ فَيُحُمُّنُّا اُوفِد تباطئا فإقبل خاطب المئاه النزبود مهاه طابا كتواليطلقاك تموت تقلو الصبيك وكوافي الدين يخبرون بموتفا فالبلغ لأنفرا الخلم وهَدَا الْعُغِفِيدَكِ عَلِيهُ لُوقا الْمِيْتُولُ وَيُرْكُوهُ <َلِمُاعَامُضًا عَنْدَا

ڡٚٵڵؙٳؿؘڮۺڲؙٳؠٳۺۼؠۿؙؠۿۮٳڶڵۯٵۯؾڟڒۿڔٳٳڶڟڒۼۯٳؾۿٲٷۮڸڮ ٳڒۿؘۮٳٳڵۯؙڡۯڵۼؾۼٮڿٳڶڎڽۼ؋ڶڿٵۺۜؾ؋ڵؿۺٷؙڶۿۣڒٳٳۺۜڹٵۺؘڗ واستَخفتْ وَلَهُ يُ الْ وَلَاهُ لَا المُدَاهِ الْمُدَاةِ الْمُتَعَدِّةِ فِي مُرَالًا وُلِجَّاكُ اللَّهِ والأفاكانت توهت انفعلها ينكتم عنه ولاتعد ف المهو يحضت العَامَةُ وَلَعْ وَالْهَالِ المُرَاهِ سَمَّعَتُ اللهُ قَتْ فِينِ سُوعٌ وَالْدِدُ اهُب الإلبنيت الريش للتوفاة فاتحاست انترعك الحفظ فاعلى الهاقد كانتُ مُويِّرةُ وُلاَدْنْتِ مَنه تَحْفَرُ العَامَةُ بَالِمِسَّت بِمَابِهَ بِإِمَّانَهُ سَّرًا لأنهامنا أتطابت ولأقالت في الها الراذ الخلص مُن شَعِي ولعلين في الخلصُنه لكنها وتعت بكون عكتها واقتريت منه بهرا النيه، لأنه نعم انعاقالت في الهائمة عالمت فعط ولوي ويعلمت لأنهاع فن المنافر المنادين ومن المنادين ومن التابعين أباة وانهم خطاه وعثارين وهكا العوارض كلفاجعلتها حستا المبلها ولتابل انعتل فأالدك فعله المبي فنجية مُالزكهاان تستتوكليه افتادها الحوشط الخفاق اظهرها لأجل عالكات عائفالمناسك فالمنطف فالمناف المناعل فالمخالف الماعل فالمالك المالك المنافق الم العشقة التشرف وزعم فلم ما تركفات تترفاقول لعايل ما العول بإخسًا دُنشًا فِحَافة الوالهُ أَوهَامُهُ مُادُانِعُول المعَشْعُ التَّيْلُ مُن قدلى رَبالِصَت عَراح اعه افعاله واهل عَاليّا خِزيلٌ عددُها قِاعْعِلْ

ولانظن إواله موانه متهم عض أنعد المراه افضام زير الجهم مانبطته ولاامتكته لكنفا لمستنه باطراف اعابهافعط تعما تعمالا اخرره وتنعيت اوله وانصَرِف مُولَكُ مُسَاقِ الطبيبَ يَعِلَا مُنظِيدًا وَالْمُنظِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فعَطُ لِأَيْهَا وَانْكَانِتُ مُتَعِبِكَ بُرَاتِهَا لَلْهَاكَانَتُ مُرَّيِسٌ مُبَامَانَهُا، وتامُله لَيْوَيَّ لِبُهَانِغُولِهُ أَمَالْتَكَخَلَفَتَكَ عَلِحَالَهُ لَوْكَانَا إِنَّا الْمُنْدِيُّهَا الْيُ الْوِيْنَ عُلِالْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قالهُمَا الأوالَ مَعْلَمَا يُسِمَّر الْحِي ازْفِيَنْ عَاهَبًا للمَرْاهُ الْأَلْدَادُ وَالْأَسْفَاعُ بهَدا المُقَالَ لَبَسَرِيوكَ النَّدِادَهُ ابْعَافِية حَسَّمُهَا وَالدَّلِياعُ الْحِافِة فَعُلَّ مُلَا الْأَفْعَالَ لِأَيْنَاتُ انْشَرِينَاكُ وَالْنِيمَلِيُّ أَخِرِنَ عَيْرِهَا وَلَرْبِعِمُلُهُمَّا ليظهُ وَاللهِ بِهِيَا فِلْ مَنْ مُلِاللِّهِ مُ لَانْهُ مُوتِدَاتُ انْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إِلَالْمُعُولِ وَبِيجِهِ عَلَيْهِ الْمُهَانِكُ اللهُ قَدُلُهُ عَلَيْهُ الْمُونِدَعَ المطرة المتعام المعلم والمتعاد العجيبه لتراوقون البعل عب منها والمالة فاولااز كاخادت منت فيالكوا لكانت قده هبت مستن في المالية مزهدا المنافخ لهدا المنضافة ادها الحالوسط فأداعت فغلفا واتتزآ هُلُعُهَا لَانَالِبُهُ وَاللَّهُ الْهَا تَعْدَى الْحُصْرَةِ مُعْرِقِكُ فَعَلَهُ الْمُطْلَانَةُ ومِولَهُامَ عَافِيهِ جَمَّهَا رَادُاتُ احْكِي غَيْرَهَا بْتُولْةُ ادْهُمِي بِشَكَّامُهُ وكفن بجيه المفاول الريس فنظر الجالزموة وللع الريحيه مرتحفاه قالة نتخلفان للجامية لمرتمت كلنها زقدت فتكاطفلية تجيرة ولأب

فوله وفياتنا تكله جالك الواردن والمنزلة فايلب قدمالت ابنتك فلأتعزل لغلم لأنة الادان بصرف وتهامية لأيتهم فيامتها وهداالغل يعَلَهُ وَكُولُكُولُ لَائِهُ قَدَّ صَلَّهُ لَا الْنَعُلُ فِي الْفَاضَةُ لَعُاذِرُ وَاقَامِرِ يُومِيًّا وُلِمَدُّا وَتِما نِيُا قِبَالِتُا فِيسَّبِ هَرَا الْاَغَرَاضِ كَلِهَا اِفْتَادُ النَّانِينَهُ الْإِلَّةِ المناع وقال لها تعقاله المنتي المال المناع توال لك الكالم المان مرتاعه و كَالُكُ قَالُ لَهُمْ الْمُهِمِ وَمِعَامَا الْبِيَّةِ وَلِأَلْمَانِهُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ المُعْلِمُ منطري براورو مرجه ابعوله الماتك حلفتك ولوقا الدينول بخارناعن هُولَ المَرْاةُ الْمَعِادُلُ الْمُرْكِ اللَّهِ مُزْهِدُ لِأَنْهُ قِالَ الْهَالمَادُيْتُ مُنِه واستمدت عاينها عادعه كالليئي فيلك ين لكنه قال اولأمزهو المديث قدلم شفي فلما قال بطرس والدين فه كاستلم الجوع يحيظونك يتغطونك وتعول وتعاليس وهراالتول دلاعظمه عايات لرَّطِيهِ - مَثَمَّ إَحْسُمَامُ ادْقَاوِعَ لانه لَتَظُوطِيه كافتُ الصَافِ لانه مُ الْبِعَوَ مزيع للنهم ماطواته كالجانب ودكوائه لبت هرقايلاان لأمسًّا فَدَلِسَّيْ لِانْفِلْا قَاعَكُمْ شَعَا مُومَا مُرْجَهُ مِنْ فَاحِلْمِ مَوْلًا التزم غ يُحِينا مُن طنسًامعُيه وَفالهُ لا الأقوالَ البَّنَا لِيُتَمِيا تلك المركة إلى لنعنع ف من الها لأنه لهذا الذخ فك الما وعنها فللين ليرانة قدعم للافعالكلهامع فه واضحه وناستمالها المازتغول مكزداتها كلافعك وجعلها انتيح كما عدت فيها

تغال فانظو وانه فدفان لكنه ويستلفت لواريعة أياثر انينكره ايضا انه أقامُ مُثَّا فادا الصَّالِحِيَّ وُالصَوجُ احْرِيهُمْ وُاحِنْحَ عَجَيْبُهُ أَنْفَاضُا لدى ابومها وما استورد البها نعسا احكي كلنه عاد البهاننها بعنها القي ضرجت منها وافامها لناهض زفوية وضطيرها وعققع دالذب المِرَوُهُ المِيامِتُهُ الْمُتَعَامِرُ فِي مَا فِي مِنْ مِنْ اللَّهُ الْمُدَارِقُ الْهُ الْمُلَّالِ لأزايا فاقال له ض يرك عليها فعُل هُواعُظ رُزولَك الأنه مافِ ينة لكنه ضَعَلهٔ أوانهَمتها موريًّا الكِلَابوريه مسَّوَّمُ لهُ رَمُّا اقامها فغط لكنه امره إزيعطوها ظفامًا صَعِلْيظنوا لخادت خيالاً مما نا وَلَهَا هُوالطِّمَامِلِكُنَّهُ اوْعِنْ إِلْحُ لَاكُ ازْيِعَطُوهُامْتِلَا فَإِلَّا عَنْد انهاضه لغاذر عُلوه واطلقوه برهب مجمّله بعد كاك شوركاه فع المرتة لانهزعادته الخنع هيلز المعلين كليها داينفي البرهانعلى المؤت وعالى القيامه بكافه الأشتقطا والبلغة فلأنتاس لج الكافيامه معَلَهُ اللَّ عَامُلُمُ عُهَا انْهُ وَعِمَاهُ وَلِأَنْعِتُوا الْمُدَالِنَالُوا فَعَلَّهُ وَادْبِنا فِي لِعُوالضِّكِ إِنَّا اللَّهِ النَّادِيَبُ النَّهَ عُلَّمُ عَلَيْ الْعَلَى فِعَدُ الْعَجْبُ وبعده ولنبعلنا وكالغرط الغاط النادبين فاج البيت واظهره عيين اليكولولم هاين للنظ المليل فلاق فلاعيج مَع الزَمُولَالْ الْمُحْ مَطِيرُ وِيمُتوبُ وبِعِمَنا الْأَهُ الْكَالِيْ فِي لَكُ آلم أن لفه أولايك ما معاً فاوليه واليول منهم الأزكان

رؤيسًا الحيئ فِمُوتِهُ وَالنَّهُ صَالِن وَو فِالمُنج وَحَهُمُ فَانعُ الدَّعَافَ المَّالدَ عَافَ الم المتيج قلت لك انه أخج الناسُّ للإنزيز كله رخابعًا فأح معه والديها مَيْلَا يَجِهُ انْعِالُ الْحَرُ إِوْامُا فَيْنِهُ مَهِمَا بِكُلُّمْهُ مِلْ الْنِهُ مَهِمَا اللَّهِ مُ الْنَافِينَ فَعَلَّمَا اللَّهِ مُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُلْعُمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ عَنَكُمَاقَالَ مُامَاتَتُ الْجَائِيَةُ لَلَهُا رُقِدَت وِفِي وَلَحْ لَكِيرَوُ قَدِعَ لَهُ الْعُلَ عَلَى وَمُاعَلِ فِي عِبَانَ الْعَرَادُ النَّهِ تَهَلَّامِنُ الْوَلْمُ وَلَدُكُ عَلَى الْعَالَمُ الْمُ اقتله أولااللآنجان تنيز للخافين بؤرئ إلاان كالمتعنده ازيعه فالأوات وهدا العَلق عَلهُ فِي انعاضِهُ لغازِرُ ادقال لغِاذر صَدَيقنا قَرَنام وَيعلنا مَع رِلِكُ الْأِنزهِبَ المُحْ لَانْهُ لِيُرْبَادِكَ مُوتِّالْكُنهُ مَيْمِ فِيمَا بُعُدُ نومًا لأنه ادا اعتزم وانعت تعدم بعن الدينة انتقوابالقيامه فاجبًا مغابِوم روازي ماواوفا تهم بوداعه لأنداد جاهوعا والعات فيما بعد نعِمًا الاانهَمُ عَرَك فَعَاداعليه وما اعتاض عليهم إذانكا فوله فيالأفعال الفاع تزربورهيهه انحترع عابية فيها ولأنحر عَكُلُهِ رِّحَقِيَكُونَ عَلَهُ ونوورُهِ موضوجِهُم وَعَيَوْدَلَكَ مَنَ كَافِهِ انْعَالَمِمْ بَرِهَانَا لَوْتَ لَجَادِيهُ وَادَا الناسُ مَعَادتِهِمْ أَنِينَكُ وَالْعِجَابِ فَي التَّوْلِجِهَا بعلكونها بتنعد فه فياخلك المديتهم وهدا الملعله بالمادروم عثي لأنه وإلى وتيي الله الله في المنظمة المناه المنظمة المنافضة مَيِهُ لَاينَةً إِنهَ الْمَانتَ عَصَا مِلْ لَونهَ الْمِيهُ لَكُنهُ يِتَدَادُ وَلَهُ وَلَدِهُ مَوْلِكُادِكُ وَقَالِ عَندَة بِكُلْ لَعَادَرُ إِن صَعَمَوفَ عَيدَ لِأَيتِهَ لَلْمَيْنِ صَالُوا

التزمن غدافلة غة وافوسكا الماتجان افتفائك إعظم أولكك لأننا مُانعَوَلُ احْمَرٍ إِ وَلِيسُ يَتِهِا انْعَوْمُ الْمُتَمَمِ لِلْنَاكُولُ الْكِنَالْفُولُ الْمُمَالِيَةُ الْمُ فانه سيعام ولأزفر الفهوف فالصي لفاوقد ولويت وسكن فريك لأنه ستيعتنبه فيامته وحياه البرية وزوال المؤتعنة وغليهما يكيه المُاتِثَمَ المُورُ العَايَلِ اللهِ الْمُورِ الْمُؤْرِكِ فِي الْمُؤْرِدُ وَالْمُورُ الْمُؤْرِدُ الْمُ فاسته ينع والخادت احسًا فاوات سنح وعا الديع اله وكانت ف مَن مِجَارِيًا للمِيتَ وَمِعَادِيًا لأَوْلِوجِ الْنِنعَ فِيجَبُ الْنِنعَ عَالِمُ اللَّهِ الخالع لي المناسبيك أن النت وله يحب التناب المناسبان المناسبة المصطوط صلحة اعظم وهال وركاؤها العومل التهيؤ محصل لحنبت كولك التيطاف وليس وهلاكك للنتظران كلل وتنعم ودلك ان وسَامُنيا مُسَاعِهُ وَمُامُلِعَ فِلْ الْحَاصِ مِنْ لِحُرِيلًا الْوَافَاتِ قُلْمِتْكِ تفهم لوذفعه تلفزانت مياتنا للكاض لأناشفا لها تصلناالي الخط الإشفوقد ورتيت مندللقيبم عتويات كالمعليك بهالبست صَالًا لَإِنهُ قَالَ بُالْغُولِلَهُ وَلَا لَكُولُو الْمُحْدِينَ فَيَ الْمُعْرِقِ اللَّهِ وَلَا الْمُحْدِينَ المُحْدِينَ المُعْدَلِقِلْ المُعْرِقِلْ المُعْدِينَ المُحْدِينَ المُعْدَلِقِلْ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينَ المُحْدِينَ المُحْدِينَ المُعْدِينَ الْعُدِينَ المُعْدِينَ المُعْدِينِ المُعْدِينِ المُعْدِينَ وسَيِحَ مَالَا رَفِي مِاللَّهُ الدُّيا صَعَطَه وَمُا يِتل فِي الخطوط القِهَنااك قولاه كالحكايثة واغافيا فيوضفها اضراد كفالاكلها انهاقدهم البصة والغم والتعسّر منها وانسيجون كالمنادق والمفائب

ويتلككون فحصول الزلفهم واسكح ويمعوث وانالغم الجهنالك

وَلَكُ الرَّفِ لَمِيكَ يَعِدُ وَاضِعًا ازلِ وَيَ قَدْصَا دُنُومًا وَالْأَرْفِهَ لَا العَعَاقِرَصَادابَةِ بَيْنَ هُذَا النَّهِ مُنْ طَهُولًا وُلِعَ كَانَهُ لِينُ يِعِيمُ الْأَنْ ابنتك لكنه بعيم الأنغشك على على الديشو المتر لأن الما الجاليه بعَدانظمة مَاتتُ ايضاً مَيتَكُ انت ادا القم يبقِ فِيما بعَدعَداً! الكونعيتا المفدالي ديه والتلنين في انناما ينبغ لنا ازينن على المونسات فلايندن لحدنا فيما بعَدُ ولاينو عَن ولأيتلبن منة المسيئ التحافكها وهاينه قه المنت مابال تنوع نومًا ذايدًا وقد صَادَوتِنا نومًا مُأْ دايك في انتحابك وبكايك لأتهدا العرانة عمله الأوتانيون فعدوجب ان تفعك عليهم فادا افتض المؤزفي فلا الأفعال أغاغتدا زلهما المعنواالدي ينالة أذاذاك فهمنا فيهدا الأنعال وهكدا الأيمال نفلها بعدنمان جزيل تعديرة وبعد برهان على قيامتنا عَلَيْم فَعَالَك انت مال بن بنى فلله ماؤفو لجتهادة ادتية ولنا نولي نسوة وتنات علها رُآ الْنُوحَ مِنْهَضًّا اتَّوِيْهَ وَمُالِبُنِّحَ بِوَلِسَّ لِلرَّوْلِ التَّايِلِمُ التَّعَاقَ العَالَحَ مَ المَادَقِ أُومُ اهُوقِهُمُ المَوْقِعَ نَعْيَضُ المُونِ وَلَعْرَبِ انعلال الفلاطية الرين ايعرفون في عناقياتنا قولا قدوجلطع دلك افوالا المقاء هرقايلين اختمل ولادة فاذلها العُارُضِ لَيْ يَتِجِهُ الْ يَعُودُ وَلِأَيْتِلاَّ فِي الْآنِيا النَّاعِ النَّاعِ اقْوالاً \*

موسل *تُضِي*ً

خااليني

الباية التيتيق بعَدُّمُ مِينَ الصَّاعِةِ الصَّامِ المَّالِمِ المَّالِكِ المُطَطَّ النَّاقِيةُ المَّاوَيِهِ يَحْكُمُ المَّتَ عَمَلَكِ ابنكُ وَادِيَّكَ المَالِيهُ فِد امتلكة عوضك وإرقه وماصار وارتاع احوته لكنه صارواتا مَ المنيج خالعَهُ وَلعَلَك تعول افلن احلَى تياييمُنا دليها ليكي ڝٚۼؗڮۼٳڿؽۘؠۘڮڂڶۼۿٵڵ؋ٳؠۻٵۮٵۼۘڟ۪ڽٚۿٳۼؽۿ۠ڵڵۼ*ڗٳۅڿ*ڝؘڶ له اصون مَن الْمَتلاكَ الماها هاهنا فليسَّمَا في مَن كاك وَالن كال لِعَرِجَةُ وَنِعَ المنونِينَ مُا يُوجَدُلُهُمُ وَالْبِقَيْكِ انتَ وَإِجِّب انقص ابنك المنوفي ليحب انكوزك ليسمي بصرر واداك يصَبُوامُتَعَه اولايك الدينج قويهام موتاه ولكن ليحصل لأتفا التحَيَّنَاولنكاد قده صَبِّ الدَّنيا خَاطَيًا فَيَّ الْخَيْخَ خَطَايلَةُ وانكان قذانص في فاعلانك يصير تعرقتها عنه زياده لتوليه ومكافاته افتتته كالتبص عشرك اعيشته بعنها الحتمه يَطِنُولِيَّهُ وَيَسَمَّتَكَاكَ دَاكَ العَيَهُ للجليلُ عَنكَ سَرُيًّا وَثَمَّ هُدُ الَّذِيهُاتِ تَعَلَى فِي الْحِالِمُ الْعَيْلُ الْكَادُ الْمِرْسَعُ مُنافَّتُ الْعَالِيلِ مَ النَّان لِكُذُم الضَّورُ وَلَكُنكُ مُلْجَصُل كَ مَ الْحَادُ مُنافًّا. لإزالئا وابتكون كتوت الأباغ واداا ترت ان تتعليف الأنستن فابدتين غلمتن والغظ الموايد تستخلص كلتك فع سُطَ البلاليَا وَمَكِللاك الله الطِّيلا الهُيحَسِّنَّا وبُيلِ لَكُ الدِّ

غربهًا رُمِعَانيًا ومِصَابِيح بِهِيهُ ونعلهُ الحالمُ اعابَالك تخالِلنوة ماغ خ كِ فِي الْجَعُل الْمُنْكُمُ احْمِل يُرْهِ بُوكَ المُوتِ وَيُرْتِعُ رُونُ مِنْ مُابِاللُّ وَلَاتِهَ مُرِيكِ يَرِينِ يَتَلَبُونُ اللَّهُ عَنْ حِلْعَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الله عظيمة والبغ ابعال ملغضك فاستدعابك بمابعد فعل وتعسك الكهنه ازيصاطاعنه ويوشك ارتبول حتيه خيالي لحه كجدالتافي عَنورًا فِالْوَلِكُ الْمُالِكُ الْمُالِكَ تَعَبُ وَتُولُولُ وَالْمُالِكُ عَنورًا فَالْعَالَةُ الرّب وَاتَكُ وَيُعَامِدُهُ الْمِخِ التَّعِيَّ النَّعِيَّ لَسُبَّا مِنْ إِلْمُ اللَّهِ الْمُلْوَالِيُّ الْمُ مولة الداخه ولعلك تعول ومادا صابغ طبيعتي هدا الغؤيزه غرثته واوزلك الدنبالير هولطبيعتك ولألنظام فعلهالك الخنهمة البرنجعل احوالناكلها فوقط شَعَل لِين وانج ونرفض فضَر فصمتبنا ونجعَانِ عِيضِ المُومِنِينَ لِشَوعَا الأَمْنَا لَاسْالَيَفَنْمَا ظِغُيرِنَا فِي وَالْ الموت عناليفنعن الأجواداك الحنخاف المرت الترمنة وبروعنا طَيْرِوزِعَنِداهُ لَلْمُعَلَّطِيمُ عَلِي الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّينَ فَوَلَا فِعَلَمُ الْمُرْتِ لبسُّوا الماليليُّ يَرَفَّا تابناوهم وظِهِرُ الْكِسِّينَ لِبَوسَّا البيضْ عَسَق بسَّمْ وَاللَّهُ وَالْحَافِرُ وَالْتَوْ وَلاَلْأَجِلَ الْتُرْفِ الْمَامُولُ تَكُوعَ ن انتحابك ومضاهاتك النشالكنك تنق لانك ماعتلك وارتسا ولاخِلغُاعُهُ فِي بِعِجَدِلَكَ فِمَا الدَّي توبِينَ التَّوْلِينَ وَنَا بِنَكُ وَارتَسُا المكك امروارتا المهولت ما الدي تفتها ويعتقبك على الأملاك

هَاهُنِا انْفُالْنُا فَتَلَثُّوا وَلِأَهُوا الْبِوَايِا الْمُعْطِهِ بَتِعَظِّهِ اللَّهُ الْمُلَالُونَا الْمُوالُمُ الْمُوالُمُ الْمُعْلِمُ الْمُوالُمُ الْمُوالُمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ الْمُوالُمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ هَداوَكَ أَنْ الْمُمَا وَالدَّصَ الْمِعَ وَالْبَرايِ كَلَهُ الْجَوَلَ نَظَامُهُ اَوْسَسُلُم حَنِيدًا لَهَكُ بِتَنْيِرِفِكِ بَرُولِ كَالْ الْفَصْ ثَالِدُنِيا خَاطِيًا فَعَدُوفَى مَتَاعِي دِيلِتُهُ لِأَرْالِاللهُ لَوَكَ انعُرِضَ انهُ يَتَعَلَّعُ وَخُطَايًا هُ لَكُوانَ الدُرنِخُتُطُعهُ مُن تُوبِيِّهُ وَانكان انتعامُ الدِّينا عَدَلْا مَنْ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ استتنج فط فظ العلك د ماملها في اطنها فقل استان معا المنهة انصَوعَك السُّت مُن الحَرُودَك المنهامِّ عَارُضَ البَهَا مُن القيامُّ لِأَنْكُ لُوَكِنت تَحَب مُالِتَكُ لَوْجِب ازتِعْجَ وتِسُّوُ لِأَنْهَ خَلْصُ مُنْ لِلْمُواجِ لَلْمُ الْمُحْدِينِهِ مُالْمُكِينِهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْكِلْمُ اللَّهُ اللّ مستغبط اوجدبيكا وكسنانوع واالاص الأماد باعيانها وابوولنا وَينَا وهِ نَهَا وَلِيلا وَلِيلا وَلِيلا وَنَهَا لا وَيشتِ وَصَيغًا وَصَيغًا وَيُسْتَى وليتراك ومَن هَدا وهُدا فَهُي هِ بَاعِيا مَها وَاعْدَاعُما والبلامَ وَالْأَفَاتَ المفاغربية مختلعة بعضا اجدم فيعض اجدت كوناهك البلايا تربيا الكهام بمترفه ألحل بور وبلبت فيعدا الأوقات ويستيف ويشيخ وينوع ويوناع ويوتعدويقا يجم التكايد فايعها احبانا ويختي مالم الم الم المناطقة المنالة المنالة المنالة المناطقة المنا لكانتَّعِلْ دَاك العَولُ الله قلك البِيكنة اداسَّ المَعْ المَعْمَ هُمَا الطويله انخلص والغوم واله وروع برها من النوار والقي تناسبها-

احقلا المصابب بوداعة اعظه والمصلقه وموالحامدا الهزئ بكتبر تفظزا ذابذالعد كمات وكمات لأحكك وانت عوت المجلة ابتك وقالان كانفك أفلتعبي فلا الكاسعة فياعتم وجاهدوم ولكفااعض عَ الْوَفِاهَ لَكُنَّهُ تَلْبِدُهَا بِنَدُ ثُلَيْزُومَا صَابِرْمُونَّا عَلِي سَيَطَ دَاتِهُ لَكُنه تكبك والمستنف أواصط والموقه على تياط وقابع فبالسَّاكاد تعبيران وفيتبات ومتالب معلما اياك احتالكافة العواض يعلامه الْأَانِهِ مُ ذَلَكُ مُاتَ وَفِادِقَ حِسَّكَ وَلَخَكَّا بِضِاعِمَ لِلْعَظِيمُ عَسَّنَا مَاسَطًا لَكُ تُعَالِ الْإِمَالِ امَا لَأَصَالِحَهُ فَعَدَا الْأَوْالُ الْخَانَ لَيْتَ عَنِيكَ امَدُوتِه فَكُونِع هَدَا الْأَصْادُ الْعَتَوْنِ الْهَامَا وْقَدْ فَلَانْنَ وَمُ وانطعت فيبع تقدران تقنع الوتيف انك تصدق القيامه والكاك المِمَادُ الْعَادُ وَلَكُ مُنْ مَنْ مِنْ عَلَى هُولِ اللَّهِ وَعَلَى مَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَلُجْلِهُ اللَّهُ عَنِينَهُ لِيرُولَكُ مُوهَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ لَازِيلَكُ قد عَلَمَ مَعَايبَ هَداتا بَيْرِعَالَيْبِرَةُ وَلَا تَعْسُرِنَهُ الدَّاوَلِانْتُ إِعَلِيهُ بُعاقَدُ وَصُلِ اللَّهِ الأَوْلَ مُناسِّكُ مُوتَّا لَوْلَتُكُ بُسِّبِ وَفِاتُ النَّكُ الْعَالِيَّةِ وقتها تورهك كالية لانه ماعاش لمعابئ بالإلكية فالتابيرها فلإنعتك زعدا الافتكا وانه تماييكود الجيمة والدايضا لكزافنك 

وظلال واللحظوظ المع صناك قلعده انتخرك وانتوت فاتحتاجين فيمابعدالي اقوال الفركية ذابنك الكرفة يخلعن وكالتغييب وانتعال ولوكل هاهنالعكه كانقدنب مالخا ولعساهما كان قىتىبتة هالك الحالة امماقد الأيت لماناها نغوا ابنا هُرُوكم بنهز عَصَاوا اشْرُ وَالْمِنِينَ تلزمُ إِما هُ والضرَرَةُ الْمِضطوهُ وَيَنْتِهُم فادا افتكناف فالأفوال كلفا ينغلنا انتفائن فأبرين فأنسا على هَالْنِهُ النَّهُ مُعْ عَلَيْمُ صَعِيلَ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَا لَا الرُّمَا لَا مُعَالِمُ لَا الرَّا ونتسًامُ زالله كالبلط وناعظمه ويخط بالنم الملك الدهكيد الماوله بنعَةُ أبِينا بِشَحَ المُنْبَ الديعَهُ لَاهِمْ وَالرَحْ الْعَدَّ الْجُدُو الْعَرْ والكرامة المزود المافزال الماكورات وله معاله تانية وبلنون فح وله العص فعندا جنا ذامسوع مزعنا للتلخقه اعاأنصاع منفاطات بالبنداوودات فناواد جااليللا دنامنه الاعاار فعاللها اسرع انصاقان النخاقتداك اعلى العرفقالالدنع باستناحينك السّراعينها قايلًا ليكن لكانظ وتصريقكا فانفحت اغيثها فالالغشر كنباغ تستنخ أغضا فالمثالبه الماها المات المتنافقة المستحدث المنافقة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة انديورَ بناها هَنا قَدِعُ لمنا ان فع التَّوْيِقُ للنَّاسُّ الكَّفِر الْحَاكَ الْمُعْرِينُ الْحَاكَ ا المناسول لمنزل قريبًا اقتادُهَا البَّهُ وَيَعْفَاهِا هَنَاكُ عَلِيانَغُوا دُهُ

مِعَ هِذَا الصُّهِبُّ افتَلَمُ فِي َ أَكَ الْمُعَوَّانَكُ ثُمَا وَلَنْتَ عَيِفًا ارْبُوجِيد مَيَّاأُوْإِنهَ لَوْلِمِينَو فِي الْازْلَاكَ انْ وَتُمَّاتُ بِعُدُمْ تَدْثُونُ لَكُنكُ تِعَوْلَكُ مُ مَا عَلَيْتُ مِنَهُ الْأَانَاكُ سُتَمَتَّ بِهُ هَنَالَاثُ عُلِي كَاخِ اللَّالَكُ تَعَولُ اَنْكُ لَنَتُ تَشْتَهُولِ لَوْلِهُ مُعْلَمُوا لِمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ هَاهَناادُااسَّتَغَتَ لَأَنْ لَيْجَاللَّه لِعَيدالمامُولَةُ اظهْرِيَانًا مُن الْمَطْلُ النهاقانت لوكان المك في قور الملك لما طلبت التبعث في في قات مُزَافِقَاتَكُ الداسمُعَتَ انْهُمَوفِقًا وَلِدُاذَابِ ابِتِهَا المُزَاةِ الْأَطْعَالَ الذَّبْ سَلِيهِ إِلَى عَطِيهِ فِي خَطَافِطُ لَيْرًا اتْمَعْدُ فِي كُلُاهِ لَ مِأْ الْسَارِينَ مِنْ وهَدَا الْأَفْعَالِ تَعْعَلِنَهَا عَ اللَّهُ فَرِينَكُ مُوجُودًا عَنَاكُ قَالَتْ انك ليسَّت عَتلكين يُحِلِّل جبتك الدَّانك تتلكين إما التامَا وفانج للإامُلِسَّلُوهُ لَكُ واسمُعَ بُولِسُّ الْهُولِ مُطَوِّبُاهُ دَالْهَ مُل مَا لِلْوَالْائِلَةُ عَلِي لَكْتِبِعِهِ الْوَيْكَ قِدِنُوكِلَّتِعَلِي وَرُودُ مَا لاز الكرملة الجاهتة طريعة السبين التوفيع أمن عرفا ادتظهُ صُرُّا الدِيْقِدِيْرَا وَلَا يَنْوَجُعُ لَيْنِ فَذَيْكُلْتُ مِزْ إِجَالَهُ ولاكتذبن يظالبني بتواب زتلقاه لانك قده فعت الوديعه المصاحبها أزكنت تعلاهض ثالقد وتونيك عليه فلاتهتي فهما الخاض ورأهي مياننا المامولة فعلمت انعينتنا هداعكبوب

فاستهاه ايضا ابنًا للأوود لكنها احْيَنظُا ذَا عَلِي احْتَطَاوا عَلِي الْيَعْلَاهُ مُلِعَة فِي السِّيادُة فَحُنِيدًا فِي مُوبِعِكُ لَكُ يَكُ عَلَيْهِ الْمَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اكالقانها فالمالغ في المالغ المنابعة ال مُورِيّا انهُمَا قِلْ مُصَلِّكُ فَتُمَّياهُ فِلْبِلَّ عَشْعًا هُمَّا شَاهُدًّا انْ إِفْوالْهُمَا كأخ افت اقوال دكلن له لأنه ماقال فلتعت عيون كاللين قوال فليكزك انظير تعكيق أفقدا فكقاله لانام كيتين فاللين تعني والحضته سأنعا انبتعد فيليد بالماوالة احسامهم اللَّمَانَةُ اللَّهِ فِي نِعْمُ هِمَ حِبِي عَلَا وَلَا يَكُ الْحَفْرِيَّةُ مِنَّا وَقِوفِيعَا الْحَ مزغة يعمر يصيروا ألاسيًا اجرن استض في العضيله ملبنًا يحرَّهُم هَ سَنِ فَاعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطبيحة بعولة تقعاج لدي فعلغ نت لكخطاياك ولما الفض الصبيه ضطها وثالمابك عرفها بالمحشن البهاوع الشيها بركة ببيت للمابه ادعظ المعتلطة الحامانته واداسخاص الكيدة مزلختباط البحة إستخلفه بافلامز نقضا بانفسز وهُ اللَّهُ الْمُلْعُمُ الْمُناقِدَعُ وَهُو تَلْمُ الْمُنَاحَهُمُ الْوُهَامِ سَرِيرتِهَا الناقِكُ التَّكُمُ لِهَا مَلَكِي يَعْتَاذُ الْسُّا اَخِيرُ لِي منائيهة عابعيها ويجعلها طاهير تنعن فأبيضا اداع بنهاية مُداواتة تعديقها المنتوريفها وبعَدَمُدافاته آياه في

وهُلَ الْمُعَنِيدِينَ وَاضًّا مُا الْمُقْرَعَا مَا الْأَيْعَلِوا لَا اللَّالِمُ وَمَعَامِدُ ا تلبُّاللِهُودُ لِيَرْيَنَيُّوا اداكانهُ لأَلْنَ الْأَعْيَانَ اعْتَهُا مُطِّيِّهُ فيهافاقننالاالاعانبه تزالهاع باعالة ومن واولايك أبصرا عَمَايِبِهُ وَاعْتَلُوا بِمُحْمَّرُتُنَاهِ أَلَا الْعُابِبُ لِخَادِتَهِ فَعُلُوا اصْلَادُ اعَالَهُ يِنْ كَاهَا وَابْرُهُ فَا ظَهُمَا مُزْصَاحِهُمَا وَمُزْتُوسًّلُهُمَا بِعَينَةٌ \* المنهام التعرف الديه على على والتالم التعدم المنها تعدم المايجين احُواتِ اعظمة قُرِما اورُكِ لفظ الحوالالعظ الرجمة وَدعَداه ابزداور في الكان هُلِ اللَّتِ قِلْ اِسْتُعَمَّا كِيمُ اللَّابِيا فِمُواضِ لَيْزُو قَدْلُقِبُوا بِهَ اللَّهِ المافك البغالط فاتكينهم واترطان ظهره موعظ بن ولما افتادهما الالمازل الهايوالأنايا للنة في واضكنيد ومحوال في فعند التوسطل ليه لكيلاطئه طانانه يبادنا ليفدا المجابب للباهاء بها وَليَّ لهَا لِالغَرْوَجُ لَكُنَّ كَا يَكِيبُونَ عَلَكُ الْهَامُوهَ لَأَنْ المتفاوح ولليفول فأبل فالحلص برعه فقط فقروجب عليه انخِلْمُ لَكُوْ فِنَعُولُ لِهِ انْتَعْظَعُهُ قَدَّامُ تَلَكُ احْتِحَاجًا بِانْتَيَامَن ايُمان المخلصين وتصَديقهم ولِسِّريطالبهم بالتصديق لأجله كل الأغراض فعط وكلن أوجان كهدات مدد عياه ابنا لذاوود اعلاه والنعتقاد اعلاعكر على ان يتصور امزاج المناجب تفور ونعال انسك الني المنافية المراد العلاقة المرابع المراب

في إلا سَّواسِلُ مُتلِّهُ لِللهُ الْمُنَادِينَ وَقُولِهُمُ هُولِهُمْ الْغَيْبَ بَيْنِ النَّيْدُ الغ لأنهم فعالوه أفض لوالمالكاليا والكالية وفطاوه لبئر لأنه شغاه لكزلانه ننغاه بستهوله وساكنف وقلكانحابيًا سُعِيَرُ بِغِتاصُ خِيزَتِهُ الْحَشْفاوَهُ الْمِلْحِيلِ الجئ فالهدا العوك الأان لغريسك فالعلف لأنهرما استنجابوا بالسهجنوا مااجترعه فغط لكنهم مؤدلكما عِلْ مَزْلُ الْعِولُوا اقوالاً اصْدَادُّ الْأَنْفُهُمُّ لاَلْحَبْتُ هَا لاَ خاصته لأنهم قالوا اغليخ النياظين وليتواث أظيئ وهلا العول فا الدي عاداً عَرُم فَهُمَّا مُنذِ وَقَدَ قَالَهُ وَفِي الْعَلَالَ هَالِ الْعَوْلُ الْبُينُ مُالِكُونُ الْعُتنَعُّا الْحِرْجِ شِطَانَ شَطِانًا ؛ لأنفائن عَادة احْدَةُ الْفِينَ الْمُعْرَالِةُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ولابنقضه مصوعن اقتيلافها اخج متباطين فتطالكنه وكالت ورنوب فيان وافار أمواتا والمنكث المحل فطايا وفادا علاك وقدم لأبيه ماليع ويفطان في وقيت الكوفات النعالة لأن النياطين بعينون المناسُّ الجَيالِمُنامُ وعَجَرُونِهِ مَعَ اللهُ ويتنعونهم إزينكم لليكاه المامولة والشيطان اذاهم فليس يحسن الى شامة وريما اداريستم بضر الدريسة وطوية وعلا ونه وكليه وويساف علضدها العللانه بعنة هدا النتائم والمالبة

امرَهِمِا الأَيعُولُوا لِنَّحِيَّا مِن النَّاسُّ مَا فِعُلَهُ بِهَا قَمَّا الْمِرْهُا عَلَى بِسَيطَ وَابْ عَايِلًا انظَالِ لَعَيْرَ لَحَدًا مِن النَّاسِ عَلَا الْآلِ نِهَا لَمَا خَجَامُ زَعَدُهُ اذاغا فعُلْهُ فِي الْمُرْفِي لَهُ الْوَالْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُرْفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال نىدِينَ عَبْنُونِ فَادَامُوا مِكَمَّانِ مُاحَيِثُ مُا اهْقِلادَ لَكُ فِلاَّ استجاذاه فالسنانفي مض احرفا بلااده وفي فن والمكالكهك فليَشْرِدُكُ الْعِوَلُ صَدَلِهُ لَالْكَنَّةِ مُؤلِفَ لِلْهُ مِعَلَمُ لَالْهُ يُعَلِّمَ ا الأنعولة ولأتوليه مزلج لخ واتنا لكناع داكي ننه الدين علي والمالعالج للجذالج لاتف فليستخصة فعظ الأينعنا منذةكلنه منعادته انيابرفا بافتعاله وقال بِعُدْج الدَّعِبَ بِحَامًا مَنْ صَفْتِهُ أَدُاقِدَ قَدُهُ وَاللَّهِ السِّانَا الْمُمِتِّثِيطَنَّا وَلَهُ كُلْ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَالِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّ اختاج الجاناس اخ بكريتن فوفة الخي فرته لأندم ااقتدر ازيتويسًاللبه مَبِالْتَهُ لانه كانعادُمُا مَويَّتِه وَلَا امْكُنُهُ النَّهُ عَ الخ لناس لغير ك قل دركط الفيطان لسَان في وقيد نغسك مَعْ لِشَانِهُ وَلِهُ لِأَلْهِ السَّمَةِ مُاظَالِبُهُ بَامَانِهُ لَكُنَّهُ فِلْ لِحُرَانِ " كَيْخِيُّةُ وَلَا مُنْ الْأَلْمُ مِنْ مُا احْرِهِ الْجِيلِ الْمُسْمِينِ الْأَلْنَ لِجِيعَ استَعَجِبُوا وَلَكُ قايلُهُ فَأَظْهُ فَيْ فَقِي مُزَالِنُ فَانَ

يجاؤن فيعك لكنة جالرك وموفع هنالك وماوق عنده لاالعض لكنه بأي عنايه أخري لأزالن برقال وادا المِل الحري يُحَدَّ عَلْيَهُم لا بهم كافوامتعويين مطرخين لغنم ماعتلك راعيا حينالفال لتلأميك الحصاد عظيم والمعكة فليلبن فاطلبوا الئ والخصاد يحجن فعَلهُ لَحْصًادُهُ الرايت عَنْمُ والخالِي وَالْعَبُ النِّمَ الْأَنْهُ مَيْ الْعَبُ النَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَل المسافع للالفالخ التفاقيل الأبيك ومااسله كما الفي المنافع لكنة إنقيلة البعله كالتاضاف الخطاف المكانه كم والمعالمة المنافع المناف الته الكالم المعام الما المالة بَيَاصَاٰ تِالْجِهَادَاتِ لَعَظِ فِعَلَا عَلَيْعَا لِحَجُومًا اُوَرِدَ لِمُتَوْضَلِتَهِمُكِي بَهَا رَشُوا الْجَهَا وَانَ فِمَا بَعُلَقِيَا وَلَ تَعْبَهُمَا اسَّهَا عَلَيْهُمْ وَكَانت عَالَهُ عَنِكَ مَا لَخُرُهُ سُادِعَهُ اقتادَهُ الْخَالِطُ مُوالْ وَلَمُعَلَّهُمْ فِي وَلَكُ الْحَيْنِ الْطِهِمُ الْكِفِسُامْرُوهُ مَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى إلْجُسَّمُ وَيَامُلُ كِيزِلِفَ عَدَا الْعَلْسَهُ لِأَضْ وَرَيَا لِأَنَّهُ قَالَ ا المصادعظية والفعله فليلوك كانه قال لسّت السّلكم إلى الزيجُ لكِنج إِيسًا لَم الحِيلِ لَهُ مَا دُوهُ وَالعَوْلُ قدقالُهُ فِي بُسَارِيَّ بوصنا الناساعير كتعبوا ودخله أنتم فيعبهم فهدا الأفوال والهاقابط تبدخهم واعلاابا همراك يطبنوا معضا الالتعب الاعظهُ وَيسَّلُو وَتِعْدَمُ وَانظُ لِنهُ قِدُ البِتِدَاهُ أَهُمَا مُن يَعَطَعُهُ

دَلُوالْبَيْرِ الْهِ طَافِيلَكُ المُدنكلهُ الله الله المُعلَم في المعهم مُدنادي، بشارَتُ مَلَا وَيُه شَافِيا كُلِسَةٍ وَكُلِسَة وَخَالِسَة وَالْكِيسَ الْغَبُ مِنهُ انه ماعاقبهم فعطاد قي زال حمسه للناع لاانته كالمعلى على الماعلية وات الانتهابَغِعَ فِي لَكْ عَني إِن هَا اطْهَارُهُ وَوَاعْتَهُ وَلَن حَيِهُ تلبهم برعته وَلَايتارُ مُع دلك باياته التالية النج له روهانًا اكتوبيانًا وَالْهُورَ لِهُمْ بِعُدِ لَكُ الْتَوْتُحُ مَنْ الْقُوالَةُ فَطَافَ فَيُكُمُ وفيضاعَهمُ وتجامعُهم عَلَمُ البانا ان كَافَى لَدُن يقولون فينا أَ قرلاً فِيعِدًا لِهِدُل المكافأة لبسَّ عَنال المراحِع لَكُون المِسَّان النَّاعظر نعَمًا لِإِنْكَ ازِلَنْتُ تَحُسُنِ إلِي وَلَجْهَا كَفِي الْمُبُودَيَّهُ لِيسُرِلُاجِلَ الناسَّلِكَ لِكَمَالِيَّةُ فَلَاثَبْتَ فِكُانْ فَأِي الْأَعْ الْعَالَ عَامِهَا مَن الكفسًا إليهم عَبْنِ ون توابك اعظم قرر العالك أذا ابتقد مَنْ إِخَانَكُ لِيَهُمْ بِعُدَيْلِهُمُ إِبَاكُ مَالِكُ الْكَلِّيهُ فَعِبُلِيْكُ مَا لِكُلِّمُ اللَّهُ وَعِبُلِيْكُ مَا لِكُلَّمُ اللَّهُ وَعِبُلِيْكُ مَا لِكُلَّمُ اللَّهُ وَعِبْلِيْكُ مِنْ السَّالِكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعِبْلِيْكُ مِنْ السَّالِكُ وَاللَّهُ مِنْ السَّالِحُونَ اللَّهُ مِنْ السَّالِكُ وَاللَّهُ مِنْ السَّالِكُ وَاللَّهُ مِنْ السَّالِكُ اللَّهُ وَعِنْ السَّالِكُ وَمُنْ السَّالِكُ وَاللَّهُ مِنْ السَّالِ اللَّهُ اللّ آنك بسبب مَدالِحُ اولابك لتخليقوا العضِلَه لبسَولُ جلاسه لهذا المنف عَلَنا الميَّةَ اللهُ يَن عَلَامُهُ وَعَلَّا عَمُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ وليترالع ببمنه انه ماانتظ فعط ان جلله الله الله اعجب وكاك إنه سًاع البهم هاملاً له مصنعين والخيد هُ الْعُظْمُ اصْنَافَةُ احْلَجُهُ الْمُوتِينَةِ وَالْأَهُ وَالْآمَدِ ووتلافيه كأفه استعامهم والنفابها فؤما اعتض غزم دبنه ولا

افتيا فيخنف فته لأزال فنبرفال انه دعا الأنتي فتنق لأبدة وأعظاه وتلفأنات عَلَىٰ الْارْوَاعُ الْفِينَهُ مَبِيخِ هِوَهُ النَّفِيغُولِكُ الْمُوفِلُ الْمُعَامُ الْمُعْكَانُ بُعَدِّ رَوَعًا عَمُولًا لِأَنَ الرَيُّولِ بِعِمْنا قَالَعُكَا نَعِدُ فَلْحَصْرِ وَحُ لَأَثُ بَيوعَ مَا كَا زِيعَدُ وَلَعَدُ وَلَعَلَكُ تَسَالَ فَكِنُولِ هِ وَالْأَرُواعُ فَاجْبِيكُ اختج عَامُوا يِعَانُومُ نِسَلِطَانَهُ وَيَامُلُ إِيْمَنَا سَبُهُ الْوَقْتَ لَأَنْسَالُهُم لأنهما السِّلهُمَّ منكمبًا دَيُلنلا ولكنهم ويتعتقوا عَتعَالَا في المحوقة وكآوسكبتا مفالما ونحرام منحورا فجمنا مطرودين فيخلقا مشكة احفطابا عَلَوْلَهُ وَالْبِصَمْنَ طُهُ لِمِعَصَاوا لِأَوْتَذَا لَوْمِعَانَاكا يَمَّا بِاقَوالَهُ وَيَافِعَالُهُ حبنا السَّلْهُمُّ ومُا انفاهِ والحافق الخطئ الأنفاكان فيلد خلسَّطان نورَطَا فِحَطْ بُل مَحِبُ السِبْوامَعَا بل التلبُ الكريةِ مَعَطَعُ الله قلقلة فذكوها للغائض لفترفي ليدالك كالمطار وسبق فستومكهم قبل الوَقِت مُولِوَا مُله تبوتِهم فِي هَلا المُولِدُة مَعَلَمُ بِعِنْهُ لَيْنَ عَلَى كَوْكَازْقِهِ لَوْلِنَا وُهِيَ مِنْ الرَسِّلُ الْهِالْذِولِ بَطِيرٌ فِاذِرْقِلْ يُوهِنُ الرَسِّلُ الْهِالْذِرولِ بَطِيرٌ فِاذِرَقِلْ يُوهِنَا الْمِنْ واظهرانا بعدك هرم وي كالمادك والمائك والمنسك المنسك المعنان ويلعيبه وتكريها هنا بلأذم المض ويؤحشا بهه وعدد هزوج عل انماهم واختيه عندنا فايلاه الأنوك والزساللان عشرفاسما وهرفيفك أولهكسيمن لللقب ببطة كالخانفكان فيهم سمن لفرهوالتنأف ويهودا الأشتبري طني يهودا اخوا بينتئ وبيتؤب ابزالغاد يتن وتعف

لسُّمْ مَكَافاً وَمِنْ يَهُ لِأَنه تَحَان عَلِيهُ لِلَّنهَ لَكُافِلَت عَدِين مَطْمَ عِينَ لَعَمْ لكَنْتَلُكُ رَاعِيًّا وَهُ فَ وَشَايِةَ رِورِيِّهَا الْيِهُو الْقِيحَةُ لِأَنْهِي كُا وَارْعَاهُ أَ فاظهرُ وافعُ الله النابُ لأنك للنالك كنهم انهمُ مَا المُحدُ والجَاعَه فعه لكنفن فسدوا مورك تجاحه فاوليك استعباره وقالوا ماظهر في وتَتَوَن الأوقاد في للسَّرَ اللَّهُ اللهُ الخادَة وَهُولاً وَقَالُوا هَٰ لَهُ الْمُا اللهُ الْمُا جنع الشباطين يسرل ليناطين ولسابل انشال ويرهم النتله هاهساء فنجيبة كمالتخ عنظباك واقول فاظنك كالديهم يتوله والعكلة فلاك لاً البينة مُا ذَادُهُم لِكُنه اباهُ لَا يُسَالِ فِلْكُ تَعْوَلَ فَالْجَالِيَ عَنْ قَالَتْ اطلبكا اليدب للخصاد ليعتج فعله اليحصادة ومازاد فيهرك ولمدًا فاقل لَكُلَانَهُ مِكَانُوا النِّي عَسْرَ فِي عَلَيْهِ مِمَا بِعَلَيْتِ فِي لِيَرْتِ لِمَ رِيادُهُ فَي عُدَهُ مَرْ ككزتخويلة الماهم قويته تراراهم وكوهبته إيت مورو مورتها وقال تضؤوا اليُرِبَ لَلْخِصَادَ فَاظَهُمُ اللَّهُ عَنِي مُّناوِرٌ عَا مِنَّا رَبُوسِية لِلْمَادُلَّانِهِ عندماقال تضغوا الجب الحصاد ثاتض والإلمدولا ابتهاوا وقد انتديكهم هوفي للجين اداذكرهم وإلغاظ بوصنا بالبيدر والمدري والتن وُلِكُ مُطُلِّهُ غُرُهُ لِللَّهِ عَهِ أَسِّبَمَانَ وَلِعَمَّا انه هَوالْغِلْعَ وَهُورِيب الخضاد وهويسب للهببأ لأنه ان السله عِصَادَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّالِيلَّا اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل السَّ لَا لَا لَا الْعَرِيدَةُ لَكَ نَهُمُ السُّلَم يَحْمَدُ وَلَا الْمِرْزِعُهِمْ الْمِالِيهُ فَمُا جسَّوه بِهَا العَوَل فعَط بنسَّم بنه خلى مُعَمَّادً (أَلَكَ فِ اللهُ مِعَلَمَ اللهُ

ووات تعيير فاكهم كله روفامتهم المناب ورفية الكتب الأج لكزيكيانا النفو لللع فالمن ليقلهم هولا للانتقش فع السَّله البَّوعُ وَلَعُلَكُ تشتخبر منهم مولاي فاجببك الصادون الأميون النشادون لأن البعكة منهم النواصاد بن واتنين فهم كاناع فالبين وهامتي ويعتف ابزالغاد وكالمركم نهمكاز كافعه والستخبجة وماداقال لفرامتك الله وصاهر وللجبَتَ عايلًا لأسته والعطريق الأم ولأستخدام دنية الناسم انظلعَوا با وَفَوالا كَثِيرَةِ اللَّهُ مُ الصَّالَةُ مِنْ بِيثُ اسَّلْ إِلَى كَانِ مِقَالِ لَا تَوْجِوا ادقديشترني ويعون بجنواالنالم النجامة مابيح عنهم لأنوو لاجتهات أزانالفاه والمرافي والمستهم والجني وعزالنا والأفرين المفرخ وانشككم علين واظبالهم ولست استعلوان بشكط النائر الخبين قبل هَولا يِفِعُطُ لَكُن فِل كُولِ مَ وَلَكَ الْأَسْتَلَكُوا وَلَا الطِّي الْعُودِينَ الْحِمَا لَكُ وَلَا أَمُولِمُ إِنْ تِيكُمُ لُوا آلِي مَنْ يَنِهُ السَّامَ يُلِينُ وَلَكِ إِنْ النَّامِينَ بضاددَوُزَ اليهودُ وخِالنونِهم على الله عَنادُات اولاً يكُ التَامُونَ قلكانتُ اسَّهُل انعُطافًا لأنهم كانوا التواسَّتُ عَالَجَ الأَعَانُ وَالْحَانُ الْعَانُ الْحَانُ الْعَانُ الْعَ مَلَامُه وعَن إِنَّم هَولَا جِالِيهِ وَدَكَانِت امْعَةُ انعَطافًا الزَّانفُ ذَلَك السَّلِهُم إِلَيْ الْمُعْدُ الْمُعَدُ إِنْ عُطافًا مُنْ عَبِيرَهَا مُنْظَهِّلُ اهْمَا مُولِهُ مِ مَطبنيًا افْواهُ البِهُودُ مُكُلُوقًا لِتَعُلِيمُ رِسُلُهُ بَصْيَ لَأَيْفِ فُوهَ رَايضاً وبعيبوهم وأنهنم كفلوا الحئندانا شكاف ويظافوك انهرق وحدكا

ابزيدبك فلغ كانموتس التبريت هم على مدرنيته وكانه بعد ها من النفل بعكها منياك اندلاؤكر وهدا النبر فلبريس مهم على هاللها ملكعك جهه مختلفة ويقدم توما المتاخريك لترك افتيلا الدنفره سأبهم زاغلى س يبه وكه مسِّم لللعب ببطرة والدُوسُ له وَ وَهُ وَهُ وَالْمُ الْبُرَى عُلَّا لِبُسَالِكُ لأزشج لحكيفا مزفضلته ودعا الأهزمز شرف سته الديفي طييته وليعق انزنبري ويؤعنا أخؤا الابته كيول وسهم على أورتبتهم لأغلحس ظخ المنع البر م اعظم كلام البلا لا يد الكذين فقط الكنه البر م العبد لفِعَيْدَ الفِا تَوْقَالْ فَلِسَ وَبُرِيْلُومَا وَثُرُورَةُ لِمُرْتَوَا وَمُرَا لِمُعَاذُ الْأَلْا أَلْحِقا الرئيول مارتبهم على فالالتربيب لكنه ربيهم بعكس ها وودم ها عَلِي تِوالْمُرْبِيَةُ فِي الْإِلْفَاصُّ لِأَنْفَكَانَ فِيهِمَ عَلِيمُ الْمُفْتَدَدُ لَيْ يُفِعَنَ اخرهوابززبري بروكر لااور المكولة أور وسيمن الغبور الديكيكي الغناف وألالغ فوصنة لبغوض كالمعاني ككنه مصغه بهُ إِلَا لَمُعَهُ لَوَمُونَ كَاتِبِ مَرِّدًا فَأَ قَالَ يِهُودُ الْبَعِينُ لِلْوَسُّ فِكَ أَنَّةً أوَهَامَةُ لَكُنهُ دَعَاهُ مَن مِينته يهودُ اللَّهُ عَيْرُ طَيْ لِأَنْ قَدْ كِانْ فِيهُم يَهِوَدِاعَيُرِهُ وَهُولِبُاوسُّ لِلْمُغُواتِدَاوسُّ لِلْكِيْدُ لِيُلُوقا البَيْزَانِهُ الْحُوا بَيْعَونَ بَعَن رَجِل يُهورُ الصِيعَين فَافْصُلْهُ أَدُّامِن هُرَافِقال بِهُودا الأشعر بغط الدياسلة ومانجان وإله الدياسكة لأنه على ال الجهه مُناكَتَوا في وقت مَز الأوقاتُ سَيًّا وُلا مِز الأوعاف المطاوية

دَلَكُ لِمُرْتِمِعُلَمْمُ وَهَلِينَ لِتَصِدَيِعَهِ وَقَالَ إِشْعَوا إِلْمَجَةَ نَعُوا اللَّهِ عَلَى احجوا الشاطيئ فالخذم عأنا فاعظوا عانا انظركين يعتم باخلافهم وتقجاواه كليس ورود الفتائه والجرائح والميان كويوا انفاؤا ماعلا اخْلاَقَ لِيسَّتِ الْكِلَاتَ شِيَّا وَوَلَكُ اللهِ فَعُ بَعِنْ هِ مِعْ اللهِ عِلَا الْحَدِينَونَ فِاعَطُوهُ مُجَانًا فِعَلَهُمْ رَبِيْ مُنظِعُوا مِنْ مَبِّ الْأَنُوالْ مُولِيلًا بْطَانُوا الْحَكَامُر دَلَكُ هُولِهُمْ فِيهِ فِعُوامُ رِّتِلَعًا إِلاَّيَاتِ الْكِلْبِنِهِ بَهِمْ قَالْعَجِانُا الْخَرْتِمُ وَلَسُّمْ تهبون الديزيع بالوكليزي الأنفال الميات كالخد يحفا باجتم ولأنفهم فِهَا لِأَنْ الْنَهَ وَ فَيْ خَلَالَكُ اعْطَوْهَا لَا فَلِيكُ لِأَنْكُمُ لِأَشْرِلَ لَكُمْ الْحَيْدَ قِمهُ نسَوِاهُ إِنْرِاقِتُكَ وَلِلْهُ عِرْمُ فِالشَّوْرِوقَ الْكِلْأَتْسَنُوا وَهَا كُلا فضه وَلَكُاسًا فِي الطَّعَارُولِ مِن الْمُعَالِمُ الطِّهَارُولِلْمُ يَعْنِ وَلَا الْمُداسِهِ ولأعَجَيُّ فأقال لَالْخِلْطُ لَعَلَمُ لِلْمَاهُ قَالِ قُلْمِ أَنِثَاعُ لَكُمْ أَنِتَاهُ لِمُؤْلِزُكُ مزجهه كفري فاجرك أمرهك السنم المبيتك لأنه بهدل الأفتوا فكأمكم كَامُكَ يَوَ اعَدَتَهَا إِنهُ مِعَلَىٰ لِأَمْيُكُ ابِرَا مَزَالِكُونُوا مَهِمْ إِنَّ عَلَىٰ الْمُعَمِّدِينَ وَ ونانبتهاانه استعلفهم كالهمام عنجيه واشعلهم كالمالككم انداره فيرويالتنها انمع فهم فدرتيه وهاا العوك فدفا المهم فيما بَعُنُ الْعَلَمُ الْعُوزِيْمِ نِشًّا حَيْلِ السَّلْمَكُمُ عَمَلَهُ مَعَاهَ فَمِا قَالَهُ فَإِلَّا أَن المتتنك لكن عَين قالهُ وَلِنعوا البَوصُلج خُوا الشِّاطِينُ حُنِيدًا قَالَكُمُ لأنسَّتُعَنَوَا شِيًّا الْمَالْمُ مِجَانًا فَاعْطُوا عِبَانًا وَوَهُبُّ لَهُمُ الْعَعَلَىٰ

لهريهم نهرانعاعه عنه عله ولجبه وسماه رغماماله وعادعاه رادين منالالهم والمساحة فطابر المهات مستجد بأعزمهم وقالهم والانطلقم فنا مُطْقالِلْهِ أَنْ الْمُكَالِمُ المُعْلِدَ قَدَاتَةِ عَلَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ كتبية مسلك مااومهاان يولوان المعتوية اولاان بادكابنظ والانوال المَنتُوية الحِمْ يُخْوَالِ لِلأَبْنِياسَالغَالكَنهم مُمَالِ وَيُعَولُوا اوْلِلْجُولِيَّة، غِيهُ المَّالِكُونَ الْكُلْمُ الْمُنْمَامُ الْمُوالِمُ الْمُوَالْ لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا الكَّصْ عَلَا غَبُواتُ الْهِ فِي الْمَازِعُ فِي هُولَا عِلْنَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَانْ وَالنَّمُ الذِهَنالَكُ كُلْهَا وُلِينَ هُولِا كِالْدِيْسُلِ مُعْلِينَ مُرْهُوا لِلْهَهُ وَعُطَاكِنَهُم مُنجِهَة طَلَعْتِهُمُ إِيضا هُمَاعِظُرُقَدُلًا لِأَنهُمُ لِيَتَاحُ وَالْفِيكِاسُ الْوَالْ متلاناس يبر المنهم على الفهدية عوالله الدواخ طادو حربا وَبِلْأَيا يَعْتَامِ وَصَعْهَا وُالْحَمَالِهَا اقْتِبَا وَامْ المرَوْلِهِ يَحْضِعَ جَرِي وَلَاللَّهُ تعول والمريف لوه مستعجبًا وعاله والمندين بكك المعان وإغا اطلعوابا بشوراة ادما الندول بافتواض متعقب محزز فاقول لَكُ مُا ذَا تَعُولُ الْوِمُا الْوَعَنَهَا مِا فَازَاضِكِ مِنْ أَفَلَمْ تُسْمَعُ بَعَبُوسَتُهُم افنياده هاليلخاف فالدوي التقالة علهم المخاب نسلتهم معتكالبزدفغوافكه ألاهم الماعبكها المقال المقال فيكتفه يُسُرُهُ يَعَاسَونِهِ اللَّهُ السَّلَهُ مَن لَكُين مُتَبَيِّبُ لَانا مُلْحَانِينَ حيؤك جزيلة ودكدانهم هريعان وانتنابه عضلة وفدم وغض

يبمن في عُلهُ إنه ون ولجبَ بسّمَة أباهر عَ الأُوسَى فابرف البهر أحرك المقال التنطفوا أدعلك فياقوال المناداة الاحتان الكاس منكرو واقليلاست والم وَدِلَكُ الْعُلَارِ يَحْوِيُ لَقُالًا لَيْ تَوْفَعُا يَعَطِيهُ وَالمَتَعَلَىٰ نَمَنَكُم لِيتُوابِهِ وَن كَلَمُ هَبُّهُ لَكَنهم يقضَلُوه مَكَافاًهُ لأَزالِغَاعُ السُّتحِيِّ لطْعَلْمُهُ وَهُ وَالعَوْل قَالَهُ لِينَوْمَخِلِهُ لِ أَزْلَتِعَابَ رَسُّلَ مُوهَلَهُ لَطْعُامٍ هَدَامُ عَدَارُهُ ابعَدِهُ رَا الظَّن لكان كَ لَلَنْ مَنَا لَهُ مَنْ مُعَالِّمُ لِأَيْكُ الرَسُلُ الْكَظِلْبُولِينَا ٱلْآَوْمُ وَهُلَا عَمَنَا عَندالَابِ يَخْ لُونَهُمُ طَعُامُهُم اعْلَيْنَا فَعَلَى لَهُمُ لِيشَوْهُ وَيَدَى كَلَيْهِ وَيَرْفُلُونَهُمُ لُكُونَ والماية مرينه دملم أفضية فلغه فاعزيج بفيام كالمروايه والمنالك الاانت جوائجانه قالماقلت كلوا فالغاع المومنة وجب اظفامة عافق لكمر بعولي هَوْ الْبُولِ كُلِي لِيَاكُ المدينية للغيضا هنا المَوْلِ التَّعْمَالُ السَّعْمَالُمُ وتفعكرك تبالأنفال التفع بوجب كاقتشينك واغتناك بعيث لأَنْ لِغَاعَلَ الْحَانِ عَوِهِ لاَفْتَدِ عَظِيْ لِأَوْرِ الْفَرُورِ وَطَعَامُهُ وَلاَسِيَّ الْوَالْنَمْ كاقداتستختم بشًا التومَزاظ مَدخ دَيِهِ وَلِمُوابِدُهم لِزِيطَالِهُ إِناسَاً مَوْهَا إِن لَهُ مُوْفِعَ لَكِنَهُ يُوعِن إليهُم وَ لَكُ الْأَسْمَةِ رَلِحَ الْمِسْمَةِ وَعَن اللَّهِ مَعْ وَل لَّادِيغَ المَزيغَتِه لَهُم وَلَّايمَ مَن المَا مَن اللَّهِ الْمَالِ وَيَنَهُولَهُ تَعْلَمُم لأنه قليبن عالالغض بعولة الممواهنالك اللغ جواؤها المغن يتجة لنأان نتامكة مزللة يزالآخ يزلخ فتكيوجه لمقتر بهَالَ الْأُمْرُونَشَرِنغِينُ وحِعَلْ قابلِهِ وَحِنْهَدُينِ لَابِينَ لَهُ إِنْهِم هَمَّ

المافقاعاله اللاقيم المكرفة وكلز فعلقا للانعول اللاكركها الأريم والم تحوك المتعامًا فأيمانه الاستاكوا معلكه الطريقة والانويان ولاعضاء ولااحذب لَا إِن عُن الرَّا اللَّهُ الل ادكان وائره وبله والآبه تما باليؤ النائي لأنه اعتز مرازير سله علين لكَكُونَةُ فَاهُ وَالنَّبِ مَعَلَهُم عَلَى مَا يَعَالَمَ زَلْنَا شُوعَ لَا لَكُ وَاطْلَعَهُمُ وَكُل اهتمام عالم ح يَ يَمَسَا وَابا هُمَامُ وَاحَلَّنَا هُمَامُ نَاعُلِمُهِمُ وَاوَلَى مَا إِمَّا لَانَه اطُلِقهُ إِذَا مُنْزَدَكُ الإَهْمَامُ الشَّالِعِولَهُ لأَنْقِمْ أَلِهُ وَأَصْفَادُ التَّكُلُكُ حُيِّلُ الْأَهُمَا الْرَيْنِطْ اللهِ تَعِيلُ الْمُعَاجِمَلَةُ سِّبِينَ عَنْ فَمُسِّعَلًا في لغايدَ العَصُويُ مَيْمًا لأُولِيَ فَعُلَّعِهُ عَلَىٰ الْفَسُّولَ عَالِمَ السَّرِومِ السَّالِ الْمَا والأهمام والتياولايها اذا امكنهم انكونوا تعلفين والأهمام ولأ ينعَمُهُم بِشَّا عِلَيْمَا مُونِهُ عَنْ رَعَضُور الْأَهْمِ مُعَهُمُ وَلَوْنِهُ لَهُ عُوضً الْكُنْسِا علها توطية لأبقواط تزايز تشمد توتنا الفروري الريقال وتدييم عماني قد قلتَ لَكُرْفِهُ اسَّا فَاتَعْرُ وَلِي عَلَيْهِ وَلِلمَّا لِأَهْمَّ كَأَنْ وَابِعَدَ اعْرِيا الْيَظَهُ وَالْبِعَانَة هُلِمَا أَنْعَا لَهُ مُّلِكَنَهُ أُورُدُ لَعِمُوا هُوا دِفَيْنَ كَانَ ٱلْأَيْعَا زَلَتَهُ الْأَنْعَا لَاثِ الغاعيل هوص تعتول طغامة منوعيًا انهريك لهران يعتده المزعن ويلم للمرامة حَيْرُ لِنَّا يَعْمُوا هُ عَظِمًا عَلَى لِلْهِ لِيَكِ لَهُ كُوا فَمُ قَدَاعَ فَوَاعَلُوا لِاشْاكَاهُمَا ومُا اخْلُوامِنَهِم شَيَّا وَكُلِيَعَ رُكِ أَوْلَايَكَ ابْضِا حَنِيًّا لَاعَ الْهَ هُولِا فِالْمَا لِمُعَا عَنهُ مِن عَمِي لِأَبْعِولُوا افتامُ وَالْفِعِينَ عَبِينَ عَبِينَ لَكُلُونِ وَعِجَامِامِ هُلَا

المستولين

لإَجِلهُم سَهَادُه عَلِمَهِم تُوتِامُ إِلِيانَتَكِينَ مَا قَدْخُولُهُم يُوكِمُوهِ بَناهُ كَلَّهُا لأنه للريهب لهم فرقح كك الموقت شابق ع من في عَدَ في الموالم المرهل لقرر نحوالة ليتن ملاالحال ماله لكنه اوعزاليهم السعاوا وِيلِأَرْمُوا الْمُعَانُ وَلِعَالِل الْعِولُ فَلَيْوَلَعَامِهُو عَنْدُعُنَّا رُفًّا قُولُكُ لأنه صَادِمَنَ لَنِتِعَالَهُ عَرُطِرِيعَتِهُ مُوهَلاًله وَيَامُل اَنْتَكِيفَ لِمَاعَ وُلُهُم مزللًانيتُ الملهُ أعطاهُ رِكَافَة حَواجِهُمُّ ادُاوَعَز البهُ ازْيَعِهُ وَلَغُمْ ازْلَ المتلائز لهنزول ويتلكوا نثيا عند دموله البها الانه على ك المههة الأحهم والأهتمام وعقتواعندا ولكيك المتلائي لهسخر انهُمُ الْمَاحِالَوَ اللَّهُمُ لِكَجَلَّ خَلْيَهُمْ وَحَكَ مِيبَنِّوا ذَلَكِ بَالْهُ مَر لريخالوامعهم بنيًا وَيانهم مَا يَطَالْبُونِهم بِثِيلَاتُمِن لَطَعَتهُ مَرَّ الضرويهة وبابهم ليسوا يلخلون المعنك طالديزهناكك عجابيه ُ داتَ دِحْوَلِهُمُ لِأَنهُ مَا ادْلِدَهُمُ إِن سُبَينِوا إِبِهَا مُناهِ وَلِحَهُمُ الأَيَّاتِ \* فقط لكنهم الأدهرا ينطهم الهيين قبل الماتهم فضلنهم الألكس فعُلَّادِمِوَلِ العَلسَّفة عَلَى عَالهُ المِتل المِتالِبَ المَاهُ وَفَضلة ا والمتناعناء يكاننا مزالكمتاج الحالناس فالالفعل فعلعَ رفيه الرئيل الكدية والجله قال بَولِسُ للرَيْوَل لَكِي مَا يغاضهن بنه مؤنج نحد تعدين متلنانئ فانكا واست كما وجلط فيخركه ودكا الجي كالمنطق والمجان كالمكافوا

الدائحين كالتريح ابعصله والم تشرينه والمعرفة مننعتهم تريين ها المعني فينة وقال من وخولكوالي لمنول سَلُواعلية فالحاللة والمنول مَوْهُلَالِشَلْكُولَمُ وَلِيُوافِئِنَ شَاكِمُلُولِيهُ وَاداَكَادَلِسَ لَهُلِالهُ فَلِيُدِعِنَ سَلِكُمُ لَمُ لَلِيكُمُ الْمُلِيثُ إِلِي كُلِ انتَهَى لِيرَيْعِينَهُمْ مُولَّكُمْ الْحَلْمُ الْمُلْعَمِ وَلَكُ على والمال المنه على المنه على المنه المعيد والمنا المعيد والمنال للمَّلُونَهُ ويعُدُلُ الأَبْعَا زَعِعَاهُمُ الْ يَتَكَالُوا وَصَيَرُمُ مَنْ وَيَنْ وَالْأَيْسَ مَن يَعْبَلُكُ وَلِآيِتُ وَأَوْلِلَا فَعَنَا خُرِجَ كَلَوْزُ كَالْالْوَلِ الْوَمِنَاكَ اللَّهِ الْمُ انفضوا النبانع والتلكم فيحقا الفول للمراز الضص دم وغامورة مستكون في يُومِ العضا الكَوْرِاعَهُ مَن تلك المائينة كانه قال ليسُل قدع لتوتهم و لَجْرا هَال انتظرتوم نع أَبِكُر انسَالُ اعْلَيْهُ مِل الْعَلَالنسَالُمُ عَلِيهُ إِمْلِمُ ازِيْغَفَاوَهِمُ فِيَكِيمَهُمْ تَرِيبُ النَّيْلِمَهُمْ هُلالسَّهُو مَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَبَرِيكًا لَأَنَّهُ قَالَ الْكَالَةُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْهَا لِإِلْمَالُولِيوافِينَ البِهُ فان مُلَوفِعَ عَبِيتِهُ الأَولِيهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَانْ ماليًا كُمَّهُ وَعَعَوَيتَه التانيه انه بِعَايِّيعَ عَرِيتَ اهُلَ دُورُ فِأَنْقَلْمَ متعوية الإيك ماذاعل المنها اجيبكم ادقدم لحتم منادلكر مُوهَلُهُ للةِيْكُ لِيَّرْعَلَيكُ مِنْهَا شِيَّا وَٰلِالسَّعْةِ بِيِهِ فَاالْغَجْنِ فَالْغَجْنِ قُولَةُ فَانْفَفُولِغُبِازُابِ لِلْمُراجِيبَكُ الْمُاحَةِيبَينِ لَانْسِّلُهُ مُــُ 1 اخلط منه كالنبيا والماحة يع بريس عَرَج مراكظ والدي بِسَافدوه

تلوقوالمفلونتوراه يتباقا الاغتجاع الدي تتلكة ادالرنحولهمن استاعك اقتبالة لأزالكنيك هي ولكمشاع لجاعتنا والداسعة الم اليهان خلخ وَ فَظِينَ مِنْم اولاً يَكَ الرَسَل كَ لَا لَا تَبَدُمُ عَلَى السَّالِ لَعَدَا السَّبَ مَ مَنْ فَالْحَرُ مُعْلِلْمِ مِنْ مُعْوِلِ المُلْكِمُ لَلْكُلُّ مُشَاعَةً عَلَى مُعْرِيضًا مَا الْمُسَلَّ فلكيكونواخ الرؤانيا ولاياونزلحا كلرعند كحول الكفئه وتعليمهم كُلِهَ مَّا مُّتَلِغَتَّا لِأَزَالِتُورِيبِ عَلِي هُوا الْفَعَلَ لِيُرَيُّ يُرَّالِأَنْ فِي إِلَّا لَا يُخِلِنُ فركنت ابيك التومن إماتور الأجلت الييت لحكارانيجه اليخارجة فولك افضاع تدي كالأنسم عواكلان اتكلت هاهنا نهَ إِلَا لَعْعَلِ تَعْلَىٰ ذَلِكَ عَنْ رَكِكَ لَيَّا لِأَنْهَا لَا أَنْوَلُ افْضَلُ بَامْلًا ويستورد والأزاء لأككوللمسمية هاهناهي فوزده هاهناه فالمالنا كَلُهُا لِأَنْهُا اللَّهِ هَاهَنَا لَبَنَّ هَوَعَظِمًا رَهِبِيًّا قِيبَازَحُ لَكُأَنَّ هَالِ المَايِنَ الدَرِقِدِ لُلْ وَالدَّنْعِمَّا وَهَدَا المُنَادُهُ الْبَوْمَ المُنَادَهِ النَّهِ: وَقِلْكُ مِنْ الدَّبِنِ لَهُ هَنُوا بِزِيتَهَا بِامَانِ فَيْ فِيقِ بَنِاسَّةِ دَلَكِ عُلِوالسَّعَامَةِ مُوهَا الصَّلُوقِ افْطُورُولَكُ الْعُلْدِ كتَرِّلُوْلُمُ لِقَادُّلُالْهُ لَيْسَجَ تَوْيَعَاكُ تِيابِ لَكَنَهُ يَحِوْمُ طَاقَهُ فَعُرْدُ فية وَانكاللهُ نِيسَتِ تَعِنونِها هَمُسِيِّهِ عَلاَهُ وَهِاهُمُ البِمَّا سَوبَوافِصَامِن لَكَ السَّرِيرُ وَوَلَكَ الْدَالْ وَلَاعَةُ الكَتِ الْأَلْهِيَّةُ الْدُ مَنْ كَلُ سُوبِهِ فِلْ فَكُانَهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ الْمُولِكُ الْمُنْ الْمُكُنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سُبًا ٱلِاحْونَ طَعُامِ لِعِمْهُمُ خَالِيوَ بِهُمُ إِداكَانُوا فِي مَنا لَكُهُ مُوتِمَةٌ وَابِحِبُ الْأَيْطَلِبُوا التخوطفا مرتعهم العطاالتانية والمنازق فيان أدمام المتعدم في تقور الكيسة ودالأطفاية وتيب الرسان فيلننا عتاج المان عتلك ف الفضله المعااليوينا مزالماننا ووالابان وكالله تلكنا عيثه ملينه فالغيباه اعظم ورفام الماناها الإيات فقلا الأفال مُاينَبَغِ إِنْ مُعَهَا فَتَعَلَكُ نَهُيلِنا انْفَاتُلُهَا فَانْهَامُا قِيلَتْ سِيَبُ الْسُلِحُمُكُ لَلنهاقيلتَ مَ ذَلَكُ لَبِيِّ العَلْيَةِ يَنْ لَلْ يَرْبِعُ لَهُمَ فِيَلِنَا ازْ لَا وَبَعُوهُ لَيْ لأفتباله لأنعال التكري مزعادتها انتجين عمر الدين يتساونه ومينه تطيرانضاً وَهُلا الرُّلَامَ المِفَامَ إِنَّا وَنَعْ رَجَلَ المُمْ المُعْ المُعْ اللَّهُ الْمُحَامَ وَلَك كون مُن رُقِبة الدِينَ يَعْتِباونهُمْ وَأَنْسُ هِنَ النَّا يَحْسَخِياً وَهِينَهِ وَأَادَالْمِنْفَ بعَدَالِتَلَامُهُ لِأَنَّ البَيْقِنَةَ تَعْمُ فَادَاعَ هَدَالْيَهُمْ يَتَعَلَّمُ الْفَلْلِيَّمِينَ بالفَلِكُمَّ لبَهِ بنَّدَ توتبِعِمُ وتبتها واستنفي بنوله المشري بالحنولة وْهُلا التَلْأَمْهُ فَعَدَ اظهَهَا المليَّكَ عَظِيمَهُ بِعَولِهُ تَسَلَّا يُحْلَمُهُ الْمُسَلِّمِينَ ادفعُها البَكَوْفِينِيغِلنا ان نِعَلَى إِلَيْكَامَا عَيْقَ فَيْمَتُو بَهَا فِي مَا زَلِنا وفي لَلنِيَّةُ لِأَنْ لِلْمُأْمِ فِي لَكَنِيَّهُ يَعَطَى لِيَاكِمْ وَهُلَّا الْعُمُلْ هُوَيِسِّمَ لَلِكَ الْعَمَافَ يَنِبِغِ لِنَيْسِلُ بَعَنَ مَنَا قِبِلَ المَابِدَةُ بَعَافِهُ نَشَاطُبُكُ ولأركنا فستت المعنف الإنتنا والمزال إبية فدفعنا الناطق بالتكادم البوكة انكؤ التعلف كالكجلك يتملش العششن وإحاك

كنت مُا انغضُ الغِيارُ وَازَلِنتِ لِأَبْتِحَ عَنَكُ فَافِعَالًا لِوَعَيدُ بَا قِينَا يَعْتَن تزعزع فاعنك لأنبؤ لناا فول كلردفعات كيتوالم لأمدك ولشت الفَعَ فَلِي هُدادًا مُا قَالَ كَعْتُمُ مُ سَمِّا عَلَمُ مَا تَعْبَا وَزَالَ كُلِّمُهُ فِلْتُ انغض الغباد ولأعكي كالكال البسر لابغ العَكَار سُيُدِي لَكُولا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اتحرق فيحبك كرية واولع فإلف لأنفى اقاسيت كالملانع بالوالمعيت البكؤزنة فبهغيث ولكجيت بيتكالائس وتعيهم مالغيكة لهاط السبب ندم دواتنا اولأولا ببناله خاوامزا جارية ولأمزنوب مَان وَلَعَلَل لِأَجْلُ هُلَا السَّبِ نِعِصَمُونِ لَطَايِوْ تِلْرَفِيكُمْ ولكنه والدي كارياه لبن المركز الكفت والمركز المنه ليس - جَعَلَ عَقِوسَنَاعَ عَلِيمَهُ وَلَا يُعِيدُكِم اِنْمَ عَفًّا فَكَالُالْحَبُنَ كانت المناذل كِئابِسُ وَالأنفالكنبِسَهُ فَاعَادِتِهُ مُنْوَلًا فَحَلَكُ الْوَقِّتِ مَكُمَّا وَلَيْتَكُمُّ وَلَ فِيلَّا فِيلِّكُمُ لِمُلْعَالِيًّا . وليربع عبد الأدفي الكنيسة انتقالة ولأرمِع ابنا لكنكم تولجك الح هَاهَنَا اقاوَيلَ السُّوقَ وَادْاحًا طَبِهُ لِمِلسِّهِ حِلَّاكُمُ تَهُاوك أستاع مانقوله بسكوت وتجتلو للفالأضابك تتنفعون فيهَا وَلِيت كملِنِم تعولون اقوالانناسَكِمُ فالأنا المُعالِد المُعالِم المُعالِد المُعالِم المُع وتتممعون إفوالأما تفافعا لتركيم لهدا الأفعال اندخ وليست العَعَ نَعَجُ لِأَنْهُ لِنَا لَتُ مَالَكًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

منظافة وَأَوْ الدلباع الحَالَ اللَّه اللَّهُ المَّرْهُ وتنه الدُّولُامِسَتَ مَعِمًّا فيشْهُ بِ بعَته تلته الآن وَالْحَسِّهُ الآنِ الدِّيلَ وَالْوَامْتَلَكُوامْنَوْلاً واحدًا ومُاينُ وَاحَكَ وَنَعَمَّا وَاحَكُ لِأَنْ لِكَتَابِ قَالِ وَحِالَ لِكَانَة الدين المنط انساً وقالبًا وَاحَدًا فاد قدا فنزقنا وا فتعنف من فغيلة اولأنك كنيرًا فانظره نا إلى بوننا فلوصا داً التامنا هاهنانليم بشاط وُلِيزِكَ افِي لِعَمَا بِلَالْاَحْدِي مَنَا لَكِنْ فِعَدَّ وَاوْمَا أَرْتَعَبِلُونَا ادَادُخِلنا الْحَنَكَرُ فِيهُلَا الْمِضْ حَبَ وَيَرَوُ وَاوِاقَلْتُ الْمُؤَكِّمُهُ لَكُمْ وقلتمانة وَمَعَ رُوِّعَكَ فِتُولُولِهُ لَا الْعَوْلُ لَبِيُّرِيهَ وَتَكَثَّرُونَتُ كَلِّكُ كُ قولوة الضابعن لمركز لأنتولو بفكر مرابته يدفهك مواكلت تتولي هُاهِنا التَلاَّمُهُ مَ رَوْعَكَ وَيَحَادِينِ حَادِعَ هُلا المَنْ طِفضًا تالِيًّا ابائها سَكَالِاكِتَعُيبُوكَ لَيتِوَسُّولْ فَايتُسَالِيَّة هَلَالْأَنْغَانِاوَالَكِنْتُ تَعْتَرُفِي وَعُاتِكَنْبُواعِطِيكُ إِلِمُلَاِّيهِ بعل نق بعن م فالم ولسَّت الله الراف المول فيك ولكونيناً فوقت وافقاق لأنتي الك موانح مشا ابويه والانتهاك في قصة مَنِ لَلَادِقَاتَ فَاغِمَا اعْلَى لَكَ مُعَمَّا لِكُ وَانِتِ مَسَنِيَّا فَكُنِيَ بَيُّرًا وَعُاتُعُتِبَا يَ فِي مِنْ لِسَيكَ فَاخِتُولَ لِأَينِمَ لَكَنِيا يَابِضًا لِشَّكَ لاًنكَ تَشْتِمَنَيْ وَلِالاَّيْك احْجِنْبُولِكُنْ لاَنْكُ دَفْعَتِ سَلاَمِيَّ وُافْتُونَهُ اللَّهِ وَاسْتِهِ وَلِهِ اللَّهِ الْمُعْبِ مُرالِمُهَا الْأَنْزُلِا الْنَ

حَبِلَمْ وَطَاعَتِكُم لِيَوْلِنَقْنِيدًا لِنَسْتَمَانُ كَافِاهِ اعْظَرِوا لِلْأَلْإِنِنَا لسُّنا نَعُول لَكُولُولُنَا أَذَلِسَ يَعِدُ لَكُومُ لَمُ فِي الْأَصْلِ إِلْأَوْلِا الة تنتل عانع طبكوه وادااع طبيكه وهاف نطلب منكر في التوالأان تُحْبَونا فَعَطِ فَانَكَ السَّنا اعْلَا لَهُ اللَّهِ الدَّبِّ لَكُنْ حَبِنا آيًا كُوسَنَا وَلَا موَهَايُن لِرُلَك سُرِيعًا عَلَى النَّافِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّنِ عَبُونا فَعَطَ للزنج بعفهم لعكانا ايضافز فكون بهدا المؤدّة جافياً أمز فكوت بُهُلَا لَصُعُهُ وَحَشِبًا وَقِرَافَتِبَلِشِرِيعُهُ هُدَا إِفِرَاضَاً فَيَرِيجُهُ عَزِلْلَيْنِ يَجْبِونِه وَمِعْتَهُمْ وَبِكُونِ عَامُّامِن دَالِلَهُ وَفَا قَالْمُالِيا مابك بعصابيه بسبلنا النشاذك يحبه رؤهابية ولينكان اللَّعُوَ اللَّاكُوا عُلَجاءً بِاسَوْدِ شِيجَتَهُمُ فَا الْمُعْجَاعِ الْدِي عَلَلُهُ عَزَاداتِهُ الْمِنَا مِنَا مِنْ الْمُؤَامِّا وَمُأْمَا لَا السَّنَاسُ لَوَلَابُ اللموص ووعته على الكرين فدامزاه ولبعابه المسلم المابده وعَدَ عَالَمُن فَلَكُونَا عَمُ لِنَصَادُ مَهُمَّ لَونِهِمُ وَكُلَّانِيهُ وُاحُك بِعَينِهَا فادُاكِنانِحُ نِعَلَكَ مَدِينِهُ وَالْمُلَاثِثُولِكُمْ الْمُعْتَالِهُ وَهُورُ بمبنه وكما يرتنا وطريعينا وبآبنا ولصلنا فكياننا وركشنا وراعنا ولحدًّا بَعِينَةً وَمِعَلَمْنا وَفِل كاوقاصِنا وَخَالْقَنا وُلَا أَنَا وَالْأَيْنَا كلهاه يشاعه فيمابينا فلكيم فولكون عفاية إداانف إبعضا مز بهُضُ لعَنَّا كُونَطُ لَبُونِ الأَيَاتِ الدِّيكَ الدُّيِّسَ لَيْ

يلزمنا اضطارك أن يتم هاهنا الح النجنج من عُمَا الحَاصُّ فَعَوناادُّا هَنَاكَاتُ مُزلِعِلُهُ اللَّهُ فَعَالَ سَّعُونِا فِيهَا لَلنَّهُ إِنَّا مَا اللَّهُ وَيَا فِي سُعَيَامِ وَعَنَّهُ لَمُّ وَفَيْهِ فِكُمْ وَهُلِ الْعَيْ فَطَلِّمُهُ كُن مُنَارُفِيْ وَفَيْ الْمُمَّالِمُ ووَكُلُّهُ وَالْالْخَالُولُ فَالْضَالَا مُمَا يَحْمَا وَنِي هُوا الْعَعَلَ فَاوَحَادَ انتحَبَوَيْا بَانْ يُدَامِنُوا وَيُسِكُم الْحُاصَةُ فَهَالِ يَلْعَبُنا سَأَوَّالْنا ادَارُالِكُلَّم مَصْدِينَ قِنصُرُمُ الصَّاعَ النَّمْ وَعَلَيْ هَاللَّجَهَةُ الظَهْ إِلَا وَدَكَّ لِلَّهَ مَاهَوْ الْعَظَرُ فِالْكِنتِ الْمَبَلِّمُ اللَّهِ وَلَمَ الْعَصَ لِأَنْ اللَّهُ شِياءً التجعَنا هَكِ بَرُوْفِعَا نَصِتَ لِحَاعَتُنامُ إِنَّهُ وَلَمُكَ وَابُولُهُ لَا ولذنا وقدحللنا كلنا المخاضا واحتلا باعيانها وقضولنا كلنا مَفْرُورًا وَلَحُدُّلِ بِعِينَهُ فَالْوَلِي الْبَعَالُ الْمَالْمُ الْمُولِنَا مُشْرُورًا وَلِحُدُّا بَعِينَهُ فَقِطَ لَكُنَا أَعِطَبِنَامَ دَلَكُ النَّهُ مَنَ كَ إِمْ وَلَحُكُ وَكُلُّ الْهَابِالاَّيْنَافُ الْبِعَنِّادُنَا ٱلْحِلْفُلُولُودُ الْمُتَالِبُهِمُلِانْ ضُ مُنْ كَاسُّ فِلْهُ فَوْدَلِكُ فَهُومِ مَعَيْمَهُ ذَالِيهُ الْأَلِمَا لِسَّنَا لَحَيْنَ مِعَ أَذَلِينَ نَشَلَهُ وَإِنَّا مُعَادِّفِهِ مُلِلَّ ولَسَّيت اعْدُه فِي قِتَ مِنْ الْإِوْقَاتَ لأننالسنامعاد ليز اولابك ولأظلهم ولكن فيدافلتصرالمتناك مناه وبها العبل بسريت دكان بخيار للندين فعكم الفط المنفقه لانكوآدآ اظهرته فوللدين قلعد والناونظ مؤهلين لأتحوام

اننهتم بالعضلة لأبها تروتها مزيلة واستعابها عظم هدا العفيلة تنتحنا للدريه العادقه بالحقيقة وتجعلنا فيالعبوريه بنينها ازينظم الناس للينا فإنس تخلصنا مزاله بودية فتط لكنها تظهنا في تبوينا عَبِيدًا التَّوْفِ زَالِكُهُ لِلشَّادِ وَهُ الْهُوافِضُ لِمُزَيِّحِيلُهُمُ الْمَانَا الْمُنْفِيلُونَ وليوم والمنافق المنتاف المنتار المنافقة اوسَّوْمِ الْعَجْ يُسَّرُّا وَانْسِيتُ انْعَالَ الْمِنْ فَعَلْمَ مِنْ فَوَكَ وَوَدْ فَصَلْت تنفلغ المفاقط المنافية المنافظ المنطقة منها قدع لت إعظم الدين بطر كوك شياط يُعَلِّي التي التي الماسي الماسي الرسول فايلاقى تعديمه الغضلة على المايب ادفال ماتاو اللواهب الغائنلة افضام عبج هاوانا أركار وأريكر الضاظرينه فيغاية افكلا سَّوهَا قَيْعَنداعُ تَوَامَهُ ازيصُوهُ إِللَّا الطَيْقِ عَلْدَكَمَ النَّهُ الْمُواتِ وُلَاسَعِية بَرْعَانَ وَلَامِنِعًا احْمُ رَجُولُ الأَمْنَاقِ وَلِتَالِهُ اللَّهَ وَلِهِ الْمُعَافِي الْمُعَافِي هُولِ المُواهِبَ عَلَهُ السَّعَ المُبْبَحَةِ العَايِلِ اللَّذِينَ وَاللَّالْتُ الْمَالِينَ عَضَ لكة لكنافئ وكابانا فتكالم وتدلنيت في السّمولة وقال فبل هُدا أبض أ كدة وكنا يتولوا لي في كاك البُومُ الْمُسْنَا مِاسِّمَكُ تَنْبِانَا الْمِسَّ بِاسْمَكَ المج واشاكل كيتويز في كناوقات كمين ومكيندًا لعكة ولهم ليني مُ اعُرَ فَالْمُرْوَعِنَا فِ إِنَّا لَا لِمُ الْمُ الْمُ مُعَالِمَا لَهُ مُوالِلًا لِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ كاللناس كالمتوكين وكالتمالي الفراه كالمتاطية للناكر الملكة

يجتزعونه لعنك وفعرال فنازك المتتل رئز لهروه البرع الدين نغوهه يخطلن أطبق للين طرد وكفر والموذ الدين افاموهم الأازهلا انفاعًاعُفامًا لشوف مُسَبَك ولحياكمُ وهوالأبتَوْنُوابالله برُهُبُوناتُ لانالله لهناالني ضعيرة كاللاأت لآزان أزالانا يعرف الات وقد تبيخ المالكون كأكار آوره كالحفيرها لعولك بعتف كراكا معنفة محكمة والمأباظهار تورع ودعة ويترفعون ويبغضل بعضهع بعض فاحتكافوا المهتوسوك أبآت ايمكان لويكز قدم كانت فيدانتافا واللل العكاف مُا وكرته ليس صحك أفيظه ربة اهُ له كالبنة قوطية ويَعْضُونِهُ لِمَا انْفَعَالُوا مِنْ هَالَ الْجِهُةُ الْحِفْلِ لَيَرِوُ فَلَانْظَابُ لِإِيانِ للزاظلبَ عَافِيةِ النعسُّلانظل التَّبْصِيرِ مِيتَّا وَلَحَيَّا مُعَامًا لاَيْكِ قنعلت اظلماكوته بعلتها بينغام لأنظلبن انتركاعا مننغيا لكزائص للومنية كله بارض للأنباغادة بَصَّا افضل زالبِ وَلَحَدُونَ وانغة وتِعُلمُ انتُ ازْنَتِمَ لِهِ الْمَعَ عَبِيعًا وَإِعْلَ عَبِينَكُ وُقُومُهَا الْأَنْ ا لمَعْنَىناكُلناعُلُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ معة وكالأواد وببانكا كأزالا ياتتحي في التوالأوقاد ظنها خِيالُادِتْهِمُه لِمْهِ يُخْبِيِّهُ وَالْكَالْتَ الْعَالْنَالِيُّتُ هُلَا الْحَالَ مِالْهَافَالْعَبِشَهُ النَّقِيلُهُ مُاتَعَتَدُ لِلنَّقِبَلِّحِيلُهُ هُدُلْتَابَرُ هَاللَّانَ امتلكا لغضيله فيظبلعها انتطبق لغواه العيابين كلقة ضيغلنا

الفروري فض له ويبوت حيه الديزيع صاف في وجلله و كالشريف عَندَدَ هُولِهُ وَالْحَنَالَهُ مُ الْمُرْهُ وَالْدِيمُ الْحَيْدِ وَوَالِيمُاتِ مَلَيْبِيَّتُ كُلِّ وَلِي الأَسْرَةِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلاَّ الْمُ المعيزع آذكره ازالفاعل ستوجب لأجنته وعاام ومراني الوامنه الموهل لعبوله تروازيع كمولي وكوع زاليه تزايتك واعج للأرهم يعتباونه مُوعِانوعِونهِ الدِيزلانيتباونهم وتلك إلافات المعضِلة فلماانتزع بعبل الأيعاز اهقامهم ومَدعَهُ مُرسَاكِمُ الطَّهَارُ الأَيات فحعله ماناسًا المديدين فاقدين النشيخ فوتهم أداستغلمهم مَنِحِيَعِهُ وَرَالِدُنِهِ وَاعْتَقَهُمُ نِهَا دَلَكُ مُرْعِدُ لَكُ الْمَلَا الْمُلَا الْعُيْكَ ازتوافيهم ليسر الفاضة لعمر يغرب وتنظللنه وموله العوادع الذي تعض لهن ويؤن مُأز طَعِيلُ لَدُنْ قِلْ فِسَوْمَ هُمَ لِي أَرُيدُ اللِّيسَ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا فبلك نهاء كريج بالتوريزة ولغرك انه اعلم لفر فوايد كنترة اولتها ازيه فواقوة سابتعله وتايتها الأبنوه مرمنوهم انفلاالثثا تتعاطع ليهلا وطغف الهروالتها الأيتك والدكريها برك وَهُذَا الْمُعَاعُبُ عَنِدِنَعُودَهُمُ الْخِيْنِهِ الْخِيْرُ الْمُعَدِّقُ الْحَالِمُ الْخِيالِهُ ا خاليًا مزتع قعنها وولابمها حِيرَ لا يتجنع الدَّالسَّمَ عَواهَ وَاللَّهُ الْمُلَاتَ فللتر الماليب بعينة لأنهم وزناله مؤسلا هالمالماعب غيزغ بيهم وقال لأنبي قلته كلنز فلاالأفوال قلغه للغم قلبكتر

حَبَّافِمَا بَبِيَكَ وَيَحَبِبُهُ الْمُلَالِلْهُمْ وَقِالَ ابْفَابِهُ لَا يَعَرُوكُ الْمَاسُ الْكُ انسِّلَتنَّ لِيَتَلِيَّ لَا الْفَضِيهِ وَلَحَيَا لَوْ إِنَّا لَكُولَ الْحَافِظُ وَالْحَالَ لِآلِ لَهُ إِينَ وَالْآيَانَ فَرُبِهِ أَنِعَ عَنَعَ مِنْ فَإِلَى وَاصْرَبَكُ الْسَيْ اللَّهَا ادْتُرِفِعَكَ إِلَيْهُ وعجب والماتزيك فيشجيه المني وماتته فإغال الغضال بتهه مُلاَعَناهُا لَكُنَهُ اتنعَ الْدَيْنِ عَلَوْنَهَا وَكُنْتِكُ عِنْ وَمُوْتِكُ لِمَا انْعَلَ هَالِ الْأَوْالِ رَاهِمَام كَمَةُ لِأَنْكِ اذَا انتعلت مَا لَعَنَا وُورَ وَالْ الْمُنَّاتُهُ الْحَالِقَةِ فَعَلَى السَّطَتَ بِرَكَ بَعُلَاكَانَتِ مَا السَّهُ وَإِلْ الْبَعْدِينَ عَزِلِللَّاهِبُ وَيادُكُ الْإِلْكَلَبْمَةُ فَعَدُقِومُة رِجِلَكَ بُعُنَا لَكَانَتُ عَرَجًا أَوْلَافِكَ عَيْنِكُ عَوْلِوَالِيهُ وَعَوْضَتَنَهَا الْفِينِ فَوْل فتحتها بعرف الكانتاعيانين التعلت برك المعاني النيطانية مُنْ الْمُؤْرُونِهِ اللَّهُ فَعَلَّمُ الْمُعَالِدُ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْم عَظِيمَهُ بُرِيعُهِ فَاذَادِمُنَاعَامُلِينَ هَالَ الْأَيَاتُ فَشَنَا وَنَحَزَانَاسًا معظمة وبهامستعجر أب المتتجاب المتاكلهم المالمان ويسمت بَلِكِيَاهُ المَامَولَهُ الْبِحَ فَلِيكُولُهُ الْمُلْوَالْنِيْعَ الْمُرْتِعَ الْمُرْجَ الْمُرْجَ الْمُرْجَ وَمِودَهُ الدَّعِعَهِ لِأَبْهَةُ وَالدَّحِ الْعَدَّ الْجِدُوالْعَرَ وَالْأَلْدَامِ الاَوْرَالِيَّا: والخالفة والمين ولهمقاله مالته وتلتون في وقول م النصر ها مَلا ارسَلا مَعِم فِما بِين دَيادَ فَاوْلُوا فَطُوفِينَ كالجيئات وؤديكين كالخراط للجعله مرازيقة وانحضول قوتفير 113

وُنسَّتَظَهِعَ لِيهَا مِنِيَّ صَنا ديابًا سَنتِهِ رِمُعَالِينِ ۖ الْأَنْ مُونِةُ رُاعِينًا نبتعاع الأنكلانه ليسرع كرما بالكنه المابر عجفه ويهرك وينصرف كأنك مانعنج له ازيطهم عدرته الأنك الحرانالك مكروع واظهر الشيناس فأغا يحب الظين كالدك أواداما ركت ولأكهت وَأَعَالَجُكُ وَ نَظَفَيُوهُ عَنَكُ قُوتًا مُلْ إِلَيْ ثَلْ عُمِلِلْ بِنَصَّعُوا هَلَا الْأُوا مَوُ الصَعَمةُ المتعَمِه تَعِمَ عُلَيْ اللَّهِ وَالْحَالِيونَ عُرَجَةُ الْكَيْلَا أَنَّهُ مَنتَعَلَم الكتبَ والخامَاوُن الحَظ فِيَّا يُوالِجِهَا دُالَّذِيزُ لْمُوالِوالْهُ فحقت من فانهم فينتواع الدبن البنا الدين لم يرجوا دواتهم فِللاَّدُواقِينَ بِغَا الصَّادِبِ العُنادِبِ المُعَينِ عُناقِمَ لَيَّةُ وَلِيَن كانت هدا الآدامر فيهاكناية انتجوالناس الغالئ كهالعظم كالأهم كارك أبناه الإين المالية المناس المناس المناسك المناسك المناسكة المن لويتعفالوا زايامكينا فلأفح وقت تمزغانهم ونزنجه فإلإانهاما قد اقلقتهم وَدلَكِ عَلِي جهدُ الْعَلْجَبِ مِدا وَلَعُلُ قَالِلاً يَعْولُ لَأَنَّهُ اعطاهم سلطانا ازينتوا البك يجموا الثباظين فاقولك انِإِدَلِكَ الْعَوْلُ الْمُعَلِّلَا لَهُ عَطَا بِعَينَهُ فِيهُ لَغَايِبُهُ الْتَرَّمُنُ كَالْثِيْ لأزعاجهم اداان متعوا ازيتاسوا تقدا البلايا المعضله بعلايهامه المؤأتا تخان ليتوقعوا التدابير وتجالس التضافيمكارة اقتبادهم الِيهُاوَالْحُرُوبِ مَنْ عِيهَ النَّافِينِ مُنْهُمَّ وَمُعَتَ اهُلَّا لَمُسْتَكُونُهُ \*

ولِيرَ سَّ تَغَيِّرُ فِي الْمِلْ إِلَيْ لِين تِدهبُ مُ الله لرَيكن بعُد قد تَعَلِّرُ فَاتَهُ ولأخلي كقوكك اله مادكرانه فسيعتبض ليه وكيض بالساط ويغتسل حَيِّ لَأَيْرِجِو بِلَاكَ يَبِيَرِهِ مَثْرَلِكُ تَعْدِرِ فَاذَاعَ لَمْ مُؤْجِلَكُ الْوَسَّ الْعُوارِق التيسَّتَ عَنُ لِهِ مُرْتِرَ عَقِيهُ فِوا الشَّرِيعَة هُواللَّهُ بَصِيدِةً وَمُدهُبُ هُل المفافه عَيبَ الصَّلَهُمُ عُرُاهِ بِنُوبُ وَلَحَانُ عَلَيْدِينَ وَلَحَالِيهُ وَمُنْ عُجَى مُزِمنَ طَعْهُ وَمِحَلَّا وَالْمِوْهِ وَالْمِعْدَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُواوِقِينَ كلمفندها للغظ لكنه اداه وكديه المغتاس فضنها وخال انطاعوا بهَدا المُورُومُ اظهَرُوا انويسَّهُ الغَمْ وَدُعَتِها وَهُدا الأَفلُونَ فَاتنوَهَا عَنَدَاعَتِزَامَكِ إِنْنَعِجِهُوا الجِ الدِيابِ وَعَا ذَكَنْ شِهِمُ الدَالُوابِ عَلَى بسَيَطَ دُال الدَّلِكَيْهُ قَالَ فِما بِينَ الدَّيَابُ ثُومًا اوَعَزَ الدَّهُمُ انْ يَلَاوا اسَّيْنِاسَّالَغِمُ فَعُطَلَلْنَهُ الْمُوهِمِ وَكَلَّكُ إِنْ يُسَتَعَنَوا مُعَهُ الْخَامِّةُ لكنني عَلَى هَا الخال اظهَمَ عَدر فِيلَا اقهِتِ الْعَمْ الدُيابُ وادُامَعَكَ فِي يَسَطَ الدِيابَ وعَضَهَا عَضاتَ جَهِ لَهُ فَلَا ثَلَبُتُ لِأَنْعَنِي فِسْطَ لَازِاعِكُ بُرَرِكُ أَنْهَا تَنْعَلَ تَلَكُ أَلْبُهَا بُوْهُ لِأَفْلُ هَوَاعِ كِنَامُوا واعظم والانتقابلها الكتقاعن كافتنق فقيد فاوهدا الغيم فهج المتنبئ فتغطوا لمسكونه تماوة تزدبا بهاف ببلنا الفائلين الأغال الفِيدُ بِهُ انْ سُتَجِيجُ ادْنُوضَ عُلِي كُلُونِا ابْضَاءُ الْبُيَاتِ لِأَنْنَا مُادْمُنَا غمَّانقهَ رمُظغيل فلواصُطن حُولنا دياب جنياع ردهافسُنقه ما

شالى واخطان هاملغ لتزنها فكمون تتدبيكا فجهدنا إنبقتني فظنه وهكآ الاكراج للخربال تغذيرها أتنشأ فقحولنا النهاتكون النعيه فطونة عنده مولها يمايين اب ودياب هُدائِيَا فِلَوْتَهَامُا الدِيجِيكِنهَا الْعُصُلِ الْبِهُ يَكُونِ الْوَمُعُونِهُ لَهُ إِلَّا ومها كون المامه ودبعه عاالديننعها وبراه هلامياع تقلب تخطيها لغالهم ودالنارض بغض للأنطغ الغاقف النطق لتنتبيبها فطنتها ودعتها نغعًا فؤية عض كموالغطنه والدعه بنفعانك أعظم للناف لكن شيلنا ان فع في فطنه بطالنابها مَامَنا فِلِيعًا رَوُهُ لَلَافِعَدَ كَلُوانَهُا فَكُلنةُ لَكِيهُ لَانْكَا انتَكَ الْخِيه تغرج للمواص كلها انتنالها لؤاحوجت الحاك التعط جشرها بعينه لما كانت تضبطه عَز حلك وتصويد شُدُيلا مُتلما تَجتُه مُدان تصون لَاسَهَا فَكُلُك قِد المَوكِ انت فِعال اللهُ مَا خَلِّوا لمَا نَتَكُ الملاكك كالها لواحوجة الأبتدل الموالك جسمك نفشك بعينها فابدلها وض لعانتك فانها هوزايتك وأصكك فاداح فظتها وصنتها ولواضعت الملاكك كلفا المكلكك انستعيلها علها ابطابزياده ظاهم واغه ولهدا الغض المواحناات كاون بسيئطا فكيكاؤ لأفطونا فعط لكنه منج الصنفين كليها تفيز بهرافضله فيكون لغائه فظنه للبهم في

المشاع له يعَداجُ وَلَحْهِ عَجَابِبُ مُبِهِ الْحَسَّنِهَا فَإِنْ قَلْتُ فَاهُوسًا وَوَ هُدُلًا المؤاذد كالهااجبنك هواقتلام كألفه فكذكك فضفوا الغول قبل كافه اقوالة هزلاقا بلاها ندام وسكك فروه دافيه كغايه لكرلت ليتكم بعنبكا ولأن تنتوا وتطينوا ولأتخشوا احلا لكفا المودين اعرفة تامعة اعَرَضَ سَلطَانه اعَرَضَ مَعَدُدَيَّةُ المغتائرَ مِنهَاالريعِوله هَد مُومِعَناةً وَاللَّا وَيَعِنوا لِأَنْهِ لِنُسِّلَكُ وَمِما بِهُ وَمِابُ وَامْرَكُوا لَكُونُوا كالغنم وكالخافز فذكنت فادرك اغطاصد هداؤ فلأفة ولااهلج انتقالتَواعَارضَّامَلَهَ قِفَا وُلَا اجعَلَكُم عِنْزِلَةَ غِمْ لَدِيَّ خِيابٌ بِلَامَ يُجِرِّ مريعة كالتدع التباع مزينا عاها الآن كوت ها البر موافعًا كَنَّمْ فِهِ الْأَلْمَمْ الْجَعَلَكُمْ الْهِجَ مِنْ الْوُهُ الْبِيغُ اقْتُدا دِيمِهُ لَاهُو الغوك قدقالة لولسً للنعول ديسًوله يَحَرَيك وَعَيْرِ فَال فَرَدِ فَتَحَامِلُ والضغو فالمبض تتم فإنا فدجعكتك الكافيان عدالاالحالك الكمز لأنه ادافال أناارسًك مُركعنم فالمابعَ في هَدَا المعَدِي عَامَضًا الأَسْتَتَعَوْلُ ارًا وَانْ فِدِعَلِتِ عَلَمَ الْعَيَّا أَنَامُرَتَّتَ كُونُونَ بِالْعُاذِي هَلَاعُنْدُ لَلْ الناسئ تنع عليها لتومز كالتكان يقه ولير توجة يعت والمحرث دُواتِهِمْ فَعَادُ وَلِانْظِيوا إِنَا فِعِالِ تُوفِيتِهُمَ كُلُهُا هِلِهُ عَنَّهُ وَلَا يَنْوَهُمُ انهم يكلاؤن جزافا وبإظلافا للهرصير وافظونين الحيان ودبعين كالحام فلوكا مؤلقا لعلفا الدكي تعتكث فطنتاعليه في

التزمزك نشئ مزاينة فاحكم ابركك علىااع فتدعم الخامه فانظر الحفظنة لليهة فانتلخ فانعد دالاشكم عافر داباه وشمعناه اعرفت لينوانعتاح فكون ع توسيت عن شايرالجهات حيوللالنا النوليب والنوابة ولايرهن الغضب فلهلا المنقال احددولن الناسُ فأنهَ مَسَّيده مُونَكُمُ الصحيعَ همُ وينبرُ وَالْمَرَالِسَاطُ فِي الْفِاهُمْ وتشاقون الزافزا وكماؤكم لحجالانهادم عليهم وعالح لاكم هاهو انفا يحقله أزيئت يتعوا فكان كازان فو المهمم ألا يشهم مَاأًا مَلَ رُهُ الْوَاطِلُولُونِهُ مِلْ الْعَلَى اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ المُعْلِمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمُ اللّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِ اللْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِل ان فِمَعَاسًاتِهِ مِكْرِقِعًا أَقَامُ لِهُ رَالِظِنْ مِنْ مِكَادَ الْعَهُ لِإِنَّهُ مَا فَعَاكَ له و النم وعان و المربين ان ينعندونكم للنه والسَّتعانون نها بأت المكافاه فعط باللغ المعتمار القاريقا بِلهَا العلِ مِكَامَ ضيا لَم مَا يَعِمُ اللَّهُ الل ماظعنها في المدرك للمسمع اقوالة هذا وقد كمان الماسكا بوتاء وك مزالغقعات ماقلة ظافها بعدفوق البحيو الفكاو إيعظان مُولَهُا كِينِهُ اتْعُطَنُوا وُقَالِوا فِي لِنَفِيَّهُمْ إِيَّالِينِهُمْ أَفِيمًا بِعُدُمُنَ مِ إِلسَّ لِلتَفاعَلِنا فَمُ لِلْمُوْآمِنَ عَالَٰ فِللَّهِ وَمُونِ عَالَمُ اللَّهِ وَمُونِ عَالَمَ الافيانيين ومزالرو وشاؤالمه وسيك لأنه ماقد تعدم فكركيا فقوله هدا فلسطين فقط قالبلايا الخاذته عَلَيْنا فِيهَا لَكُنَّهُ

المنجج فيعاتله وحكيله دعه الدائه ويكنيتهم مظالمه ولأنفاقب المُعَالَّاتُهُ الْمُأْكِمُ الْمُعْدِينَ وَالْعَطْنَةُ نَعْفًا أَوْلِيَ الْمُعَالِّينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ امْرَيْنُ هَالْأُولِرُّ ولوكان الحِدَّة وقال مَاسَمَ فالغالج ربيا السَّمِينا. مَعَابًا مَكَنَ وَهُا لَعَالَ لَهُ الْأَانِي لِسَّت اطْلَعَ كُثُ انْفَعَا فَ كُنْ هُلَّا حَمِيَةِ لَا مُنْهُ فَكَالَا عَالَهُ الْعَالِدُ الْعَالِدُ الْعَالِدُ فَالْمُوالِلْ عَارَفَ الْمُوالِلْ عَارَف مَنِ النَّادُّ بِإِنَّهُ فِي لِلنَّادُ وَلَكُنَّ لِينْ عَجْمَا ذَلَكُ فَانِهُ لَا الْأَوْامُزْقِدُ وعلت المغابتها ويلغت اليفائها فاستنبانت والأعكال باعبانها فيماك السَّافَطُونِينَ كَالْمُبَات وَدِيعَينَ إِلَمَامُ وَمَاكَانُولِمُ طَيبِعَهُ إِحْرَكُلُهُم كانوليز الطببعه القلزابعينها فكريظان طان انهلا الأواس عتنعه فانكه مَوقبل الناسُّ الْلامْنِ كَلَهُمْ قَدْعَ رَفَظْيِعَة الْأَمْنَالُ وَلِللَّكَات وعلى واللَّيْسًا والرَّبُطُعِيلَ اللَّهُ الْفَالْمَا عَمُواللَّهُمَّا الْمُدَاعُهُ وَانْشَيت انق في المعرض المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمركزة قريرف بج اليهود والضغوا السَّنهم عليهم فاتلوا هم الخاعد واجابو ومرييعه لأيعة بفه فنقضوا غضب اؤلايك واحدفا فنوهم وعُل الوانه ضنة لأن الله المناف الهُم الما قد وصَناكم مُوصِه الكَّنْتَكِلُولِ بِهُ لِالْأَمْمُ عَلَيْ الدَّهُ وَلَيْ الدِيتُ لِهَرَكُ الْمُؤْلِيَةِ الْمُؤْلِينَ انع وخُواعَايب كية في قالوا باسُواع قولًا ولا عَالُوا عَلْ المُعَادُوا بكأفة وداعتهم اللوان الفالالفكالفري المتعامرة

صَغِينِهُ وَاللَّهُ وَالرَّوْلَاقَالُوهُ وَلاَّطَالِبِوالْبُوالْمِبَاتُ الْاوامُولِكَيْهِ خِفُوا واطاعوافع طاؤها الغعلفاكان فلالغضلته فعطالكنه كال مَودلك فعُلاَّحِكمة مُعَلَّقَ وَانظر لِيوْ قرن بَحْلُ فَعِلْ الْمُنْالِينَ الْمُنْاوَّانِ وفال فيالدين لاينتبا ونفم الرائض سكدوم وغاموروتكون فيووالنفأ ارج مَرْتَكَكُ المَانِيةُ وقالَهَاهُنا أيضاً لَيْتَعَادُونِ الْحَامُواْ وَمَلَكَ وَاتَّبُودُكُ لَا الْعَلِيُّ اللَّهُ اللَّهُ مُوعَلِيلًا مُوهَ اللَّهُم وهَا الْقَولُ فَلِسُّ هَلِو سَلَوه بِسَيَوَة النِهَابُوابِهُ اللَّهُ اللَّهُ البَّلِكُ اللَّمَة وَلِنتُ اوْلِأَيْك لأزايئه بتتبين عائلاا عالة في كامَكان وُلُولُوكُل وَلَمُ لَالْعَالُ ببصرها أهدا الأفرالس لتهرؤما فعك كالكند أشتهي تعديب اناسًا مُرِينَ لَازَهُ قِي عَوَا وَيوقنوا أَنَّهُمْ فِكُلِّيكَانُ فِدَالْمَلَّكُونَ كافرامعهم وقد تعلع فعرف والفواط والهما يتكبك فها عَلَى إِنْهِ مِنْ الْمُعْسَلِكِ فَيْ الْمُعْدِلُوا الْمُقِولِ لَوْ الْمُعْدِلُونِ الْمُعْرِفِينَا لَكُ لِسَّ يَسَّرُ الْعَندُ قُولَهُ فِأَدُا السَّلِي فِلْأَنْقِينَ اللَّهِ وَمُأْذَا السَّلِي فِي الْمُأْذَا السَّلِ لأنكف يقتقط وك في تلك السّاعة ما تتكلم ك به الإكلم لسَّتُم انتم المتطونة لكزرة ابيام والمتكلم فيكثران قلاينو لواليف بمكننا أننج ما وكرد تمادته هكانانيرها أداموه رائع عَمَول الأَحْتِ الْمُ وَقَالَ فِي مُوقِ الْفِي عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَلِّم فِي الْمُومَلَة " وفالهاهنادقع اببكم هوالمتكلم فيكرمعلبا الماهرالج زنيه

قلفض على المساكونة بعوليه ستنقادون الحضفة ماوك وإخرام وغيًّا تَهَاهُنا أَنهَ اعْتَزْمُ إِلْ بِيسَالَهُمُ بِعِكَ لِكُمْ مَدِينِ لِلْأَحْمَرِ كَبَّوْمُ اقالِوا اتَحَابِ َ المَّكُونِهُ بِناوِتِينَ ۚ الْعَاطَبِينِ الْأَرْضَكُمُ هَا مُلَّاهِمُ عَلِينَاوِتِنهُ فَحَ وَعَهُمُ وَلَمُ وَإِهْ وَمُلَاكُهُمَ الْبِنَا وُمِاهُوبُهِ هُلادهُ بِ عَاقِبَهُ إِذِ الْعُتِزِمِ النَّاسُّ لِكَجِلْنَا ازْيَصَبِرُوا قَاتِلْبُنِ إِحْوِتَهُمُّ وَابِنَا هُمِم وَالْمَاهِمُ لِانْكُ قَلْقَلْتُ مُسَيدُهُ وَالْحَامَا الْحَالَةُ وَكُلُّو وَيَلْبُ الْوَلْدُ على والديهم ويعتاونهم وليغ فيون اقالنا والبحر والمناخ يتتلهم اداو فأموا خوة يعتلهم اخوتهم والمواض كلها فرادة بجاسات افايظوُدوننائنِ كَاناحِيه لطودَ سَيْاطَيْن عَنِيدِينَ وَلَظَمْ اناسُ الخاشئ فشدين لكشكؤنه اداابه مؤفا قدامع ناارضة من ماالأهل المتنا تتبين فكذكك ولضج والإننا اددخلنا اليلبوتة نقطه شَلَامُه اوعَبناهُ مِقِتالُات جزبلانتدبُرِهَا لأَمْنا ٱلْوَكْنا الْمُلْأَلْدُونَ وَلِتَنَا النِّيَعَنَّهُ لُوكَ السِّنا لِيُبِينِ خَاسِبَةِ مِنْ عَرْفِهِ الْكَتَابِهُ لكنكناهكاخ طبأعلما في كلننا والكرمايقال لوكالكاك مُ اللِّينَ جِيوَيْقِ الْوُسَّعِهِ مُنْ الْإِدُالِ لِيفَكَنَا نَشْيَطِهِ انْقِنَهُ اناسًا ازينه عاط مركا بسهم وبين وي فيلتهم واصعب من حَرِبَ بِينِهُم وِينِ لِعُادِ تِبُلِنَهُ مُ لِأَنَّنَا أَنْتِهَا فِالْحَالِمُنَا فَنَ يعتعدان خلاص النائر الإجران أبا الأانهم ماافتكر إف

ولخلكنه اسكل تلكميث ونعضع معلى البرق لهاؤكنا سات العلى المنتوكب الحالكلسك فاعرت لعبور المنام والأظلالكلها عَلَىٰ إِلَا لِلَّهُ مُأَنَّا بِنَهِمُ وَوَقِتِ مَرْاوَقًا تِهِمُ نَابِيَهُ هُدَا مَا نَيْدُهِ مَا لكنه كأنوابطن بهمانهم إنها لإجل الغلسفه التحاج مخلتناء واداغوارسايل فالانطوع نراها انبنه فالسواقهم كآينه المسكية مزعند ديونوس فلبتواع همطه فيترفه ودلعة واستعفا بإئال لِوَلَا يَتَكِيْ عَنْ عَلَا لَلْهَا الْبُعَاءُ الْسِيَّةُ لَيْسَ وَالْحِيْلَةُ اغانهن وكينب غيرة وصابا ادخلف مؤرقا لمربك يكؤي يرهك ادمَعِلَ لَامِيكُ وْوَانْهُمْ جَسُّونِوَ سَيْعَلِيهُمْ وَفُوقِ بَعِلْكُ فَصَ عَلِيمًا ذَلَهُ أَنْسَنُ وَيَاحُا اللَّهِ فِي السَّوْفِ عَالَّايِنَهُ وَلِعُرَى الْفَلْ هَ إِنَّهَ الْمُ الشِّرِينَةُ الْأَانَالِسُّهُا هَنَا عَنَا الدِّيْلُ فَعَلَّاهُ مَا اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّ صَعْنَةُ لَلْنَهُم لِعِجَاعَنِدهم عَعْهُ وَلَيْنَ عُلِي الْوَضَ وَزِينَهُ بِلَيْعُهُ ويحادية لطافة المتكونة مواجل المنت وصحدة الميزول بالمهم كليَورُبِعُلهُ وَالنَّوايُبْ أَظْهَ بَرَاتِهِمْ البَهِيهُ وَلَمُ الْعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُمُ وربوع لتقندهم اقوام الشعبا في نسكه فأرمتان أوربسك فأن فليس كيه والم فإقول الزافعًا ل اوْلَا لَهُمَا عَنْهَا إلى فَعَالَ لَهُمَا دِينَ لَا عَالِهَ الْمَبِيلَ التَّعْنْ لَمَا سَّاقَكَسَّيَكِسُّوسُ لِلْكَاتُ جِنْوِدَهُ الْإِبْلُهُ لِأَطْيَـةً

الأنبآم لهيكا المعني حيرتك تزالعوه المعطاه لفترحنيثلا ائتتز بالترايد والنتالات والنحاث لكنه قالسَين اخ اخِاه اليالمن ويسَلم ابتولية وينهض ولأدالي والديهم ويميتونهم وماوقن عندها العوك كلنة اساف ليه قولا إبلغ منه تخويعًا بْكنير فيه كغاية ان يزعَنعَ الْفِيرُ ابيضا هَوْ وَسَتَاوَكَ مُعَوِّينِ مِن عِبعَمُ عَانِ يَكْرُ وَالسَّالُوا بِضَّا فِعَدَ الْاعْدَالَ عَالَ عَاضِعُندًا لِأَبواب الْهِ قَالَ لَاجُل التمتخ تماوك عداالنواب كلهاؤدلر وكك ولأاحز وهو (وَمَرْبِيجَةُ لِإِلْعَالِيهُ فَدَلِكُ سِتَخَلَّى فَهَدَا الْأَوْلِ الْفَوْلِ الْمُعَالِدِينَ عَلَىٰ عَوْا مِكَافِيةُ الْ تَعُومُ بِمَا يُرْهُم ادُاعَ تَرْمُ الْ بِفِمْ قُومُ اندائه للجبنلة تدبيرها تنظر تيانها تتهاون بالطبيعه وتتغني المناسُّبه وتعضل كم الرسُّل كلهم عندطوده العواص كلها القتدَالِلَاكَ التَّسَاطِ لِطُبِيَعَ ذَاكَ أَنْكُ الْمِتَّةِ لِلْأَلْفِ الْمُعَالِّيْكُ الْمُعَالِّيْكُ الْمُعَا تأله السَّلِ لَلنَّهُ مَعَلَوْ وَطِي فَاالدي بِرِجِدِ فَيَ عِيرِهُ الْعِتْدَكِ انيته كَوْرُور والالمُوالجي عَلِي هُواللهِ كَيْ فَارْتَكُونَ عَبْسَلَم فِي لِهُ لَلْنَكُم سِيَّتِعُونَ وَلَا قَاطُبِهُ لِلسَّا فَكُا لَعِمُ الدِّعِ الدِّ منضافرين عليكم فايزاف لأظن ابن ببناغور واين طبغه الرواقين لأزكا لتافظ فالمناف ستلج لتبرط عن علية المناف الطعن عَلَىٰ لَهُ اللَّهُ وَلِولِمِلْ مُعَالِمُ القادة صَنعًا وَلَالسَّتظَهُ عَلَىٰ عَاصَب

فكذكك لتتان وكأنك الرشكان كباطه عنتنعًا فيعله وكك إنفه مكانواهم للتكليك كنت الروع كانت المتكلية فيهم لكن عَلَى الْمُهُ وَهُم بِولِسُ الرَّولَ الْمُودِّ الدُّن فَهُمُ وَالْعَدَدُ اغْرَيْبِاسُ فَغِلْبَ بِارْنَ العَاهُ والناسِّكَ لِهُ مِرْدَيلَتَهُ لِأَنْهُ قَالَانُ ُدبِعَض مَعَ وَاللَّهِ فِي الْعَلْمَ مُن فَمُ الكَّشَّكُ وَالْتَ فَاسْتَعْمَهُ كِيف ادسمعوا لأنهته لمرةواذك فاقتباط ومااده فهم والأضاف للرئعة صنغافان قلت انه خولهم شاوة كافيه بتولة ازدع إبيكم بكون المتكلم فيالم قلت لك فلها المؤنب عبينه الزهل فهمز لأنفي ما التابواولا المتسوا استعلاقهم والنتابو وهاكان عزايهة وكالملؤا أنقاسواهد اللطاعب ستتين ولأثلثة سَّنَيْنُ الْمُظُولُ عَهُمُ كِلْهُ لِانْ يَعْوَلُهُ وَمِنْ يَهَ اللَّهِ الْمُلْعَالِيهُ دَلِك بِسَتَعَلَّمُ لِمُ الْجُهُدُ اللَّهِ فِي إِنَّا عَامَضًا الْأَنْدُ بِدِينِهِمْ الأنعن والفعال معونيت فعط للنه كيشائع دلك العكوت فهم المنامدالقي كونفاؤنا مل فراع لوسكاسته لينحد الماللة امَيانا وُافعًا ل تلاَّمبيَّ المَيانا لآناجة والمَهجُمُ الْأَفْعَالَ وَالْأِيابَ هُوفِعُولَهُ وَاحِتَهَا وَلُولِالْأَسْتَعَنوَاشِّاهُوفِعُل لِهِمُواننتاع المنازل كيلهاله وموفعا كالنعكه التيمن للغاط واتباره فالأ يُطلبُولِشِبًا التَوْمَزِهَاجِنَهُمْ هُوفِعَلْ لِعَلَمَّعَتَهُم لَازَالْعَاعَلُ

فهاهناما سَّاف كَسَّبَوَلِسُّوسً الملكجنودة الحالريسَا ولَلزَابِلِيسَ الحال مُوكَ المَّاكُونَةُ وَالنَّيُ اطْبَنُ الْمُحَجِزُ إِحْصَا وَهُرُوضًا فَهُواعَلِي هَولِإِي الأِننِعَننةُ لِيسُّ فِيقِت مَاحُدُ لَكُن فِيعَهُ مِكِلَهُ فَتَهَرُهُ مِ مَوَلِّي الْأَنْفِعَ ثُمَّ وَاسَّتَظْهُرُواعَلِيهُ مُوالْعَبْيِبِ مِنْ عَلَهُمْ إِنْهُم مُاقَتَاوا اضَرَادُهُمُ لِكنهم نَعَافا عَزَاعِهُم وتقعوا شَجَاياه الأران هَوَ الْعَمُ لِينِيهِ إِنْ فَاعَيْنَهُ مِن الْوَالْحِهُمُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْدَلُولُ فَعَالَمُ مُنْ اللنيك فاقتاك البيزاعتال اعليه ولااباد ومركلتهم تعليهم عَدِيلِيزُ لَجِنُ فَصَيِرِوهِمَ فِأَتَلِيزُ لِلْأَلِكُ الْإِلْمَا وَإِنْ الْطَلِيمَةُ الأنسًانِيهُ منهَا المُمَود المنبية وُطَوْدُواْ ٱلْثَيْأَ كُلِين المغتاصَ استغطافهم المزعجين الهوالكلهام واستاط الانواق المناذل واولي ايتال اتهم طردوه ترايضا مزال بريه بعبنها وصنوف الرهبان يتهدوك بركك الركن قدانغ شوافي طعاث فاطهرا منهر المتكونه فعط للنهم ظهر آمنهم معها المخاخ الخورع بغيرة انتاكون ستكونة وكما هوالجب مزذك الهم فعاداهما الإفعالي مزمقافه عديله لنطافغ والتهم وعالوا الحاما ارادوه باعتماله المكرة وومعاساً تهنم المهليا لأن اهل الدنياج أزوا في وسَطَهُم إنبَيْ اناشًا الميئن فلنطوه فيزوض وهموا لبَّاظ وطُافو أبهُمَّ جا بَلْهَن ومُالمَلنَهُ إِن بِصَاوَهُ وُلِكن كَالْن شَعَاعُ النَّمَةُ فَيَنْ فَالْمِيرَافِ

موبل وع

**3** 389

BANKI E E E

غارواوم ادمت متنعم الثانة المعنون عامات الأغتبال عليكر لَانه هَدَا المَغِ اعَمَدا عُمَادُ اعْلَمْشًا بِعَوْلَهُ وَمِنْ فِصَرِدا لِالْعَالِيهُ وَالْ بَسَتَعَلَقُ لِكُمِلِهُ لِالْفَصْ لِمَا قَالَ لِأَنْفُمُوا مِاسْطَعُونَ فِي فالفي وض احركولولم تسور بالأختطة عندكام نيالكرجوابا مَنْ لِلْحِيا الْمُكِفِّكُمُّ لِأَنْكُ لَكَانْجَهَا وَنَاسِنَا وَبِينَ احْدَقَانِنَا مُاكِنَا انهتم فاداما كيتنا مجلئر فضامريعًا واظلف بنامز كإجهد جععاً عاين وخوفيه لناانئطافه اليناءة نتوف كأولأنزهش ولأنسّل المنعوق الواجبة ولهج لذالخادت موالرسّاكات مستعظ أزن فالمنانا منعنولا بالتصدة وكالمعرفة اوبعُل التعنيب الحَضَ امَرْآجاليَّ وَقِوادهُموَعِلمانهم وَاقعَين البهم متقلدين سلامهم سيوفه يجره الدبهم وكاف تباعهم وقوفًّامنَهُمَّ مَانوُّامِط قِاللَّالياسَعْل يَمَلِنه اللَّفِحُهُ لَانِهُمُا خولهمريس بباعتقا انهمان يقولوا فولا اوبوردوا اختحاجا لكنه ارُيادُوا اريَضِ الْعُناقَةُ عَالَهُمُ كَانِهِمَ مَنسَّدُونَ مَسْتَرَكُونَ فِي اَضْمَادُ المشاوية لأنهم فالوال فولكي الدين قدافتنوا المتكوية فدخفط هَاهُناوِقالوا أبضاً انهُم يورَون اعتقادُ (قاضلاً المايعتقاك قيضَرْقِالِلِمُنِ لِلسِّعِ المِبَّعَ للسَّافِيهَ المَّتَعِلَمُ جالسً للعَضَافِي المَكَانُ واحْتَاجُوا الْحَجْكَ لَدَوْهُمُ وَالْمُعَاوِّتِعِظَ

مُستحِبُ احِرتِه تَخْوَيُلْهُ إِلْمُلَامِةٌ فَعُلِلِوهِينَهُ اللهُ وَالْمَالِيَهِ المفهليز لهنترو أنغناضه الأيرهاوا المحالانا سعاى يبيط ذال النفولة هوفع للضطهم هواهروايضا لتعدب الدبر لانعباؤهم هوَفِعُل أَهُ وَانصَرَافِهُم بُوداعَةُ مزعَندَالدَبِن لِأَبْقِبَاوَنَهُمُ وَلاَيْتلْبُولِهُم ولأبننتك فهزهم فكوفعل لؤداعتهم اعطاوهم زويعًا وجبتمه عشهم الابهة وإكان فعل كويبالهم والعنه كالعنم والمام واحتماله النوايب كلهابجالده كأن فعكأ كنتها متهة وفهكهم لمتمال المعت لهسير ُولاينهَ بَطوا الْيِالتَّجِهُ واصَطِبادُهُ إِلِيَاغَالِيَّةٌ فَعَلَّاهُ مُواسِّعِلاً فَيَ الصَابِرَينِ فَعَلَّ لَمِنْ الْهُمْ وَكُولَكُ قَالَ وَمِزْيِهَ مَرَا لِحَالِمَا أَبِّهُ وَلَكُ بسَتَغَاصَ وَاد قِدالْوَالْآلَةُ وَفِي مُوالْنَاسُ الْإِيكُونُوا مُعْبَادِيافِعًا لَهُمَر مَرِيفَةِ وَيَعِلَمْوُكِ بِعُدَدَ لَكَ قال الذي لَامْسُ الْعَالِهُ لاَنْمَا المنفعه مؤالمزوع التكوك مزهرة فالبتدابها ويعدم كايبو سَاطِ اللهُ اللهُ العَالَ العَالَ العَالِمُ اللهُ مَا الْعَادُ الْحَرِيلِ لِلاَنْ مَة لِأَبْتِولُ قِابِلُ انْهُ هُوَقِدِ عَمَلِ كَلَمَا عِبُ عَلِيهُ وَلِسُّنَ سُتِعًا ان يَعَبِدا وُلاَيكُ هُلا لَا الْحَالَ الْمُ ادْمُ انا بتهمنا ببه تِعبَله لمرا الغض قال لهما فالخامة ماسة بالمراد صرور لأنخال كنت اختلست كفز للتوبط فجال ألأله والفائق الماكم انتدابين غبرها اصعب منهاؤ نبدتلك ايضا يعتفتك رمصاعب

مَنطَعَهُ فِي الأَضِكَاهُ أَدُّخَاوا فِي اطْنِهَا فَاحْتَلْتُوا الْمُحَرِّقِينَ مُن وسطفا والت مايكنك انتقون اتك ما في الراله المقالونا المُاعَنْورَ يُصِلُلنا وْمُاقِدَ سَوَمُت لناسِّيا فَاوَلَا عَبوسَ وَالْأَوْسَا والمعافاة لأصنف فن فلا الإصناف لكننا قد صلانا صدركك فنحز نروير وينضط الزياسة لآزالمسيت بأنك كالرياسة وكرامات كننوة فيملوكه لمبهك وبنهج ولهرم فالح للنعلا ومغاخي النوف وَصَنوول لُولِعُه ومُانتِهُ عَلَى هُولًا لَكُالًا صُلادَنَا اولايك النشل المعلؤك وتلأميده واداكإذابينا فوز كايورالي المَافاويَّةِ مَد وَنِيَجِ وَلِمُأْتَ لَدَيْنِهُ وَنَعْطُأُ وُوسَّوَمُّا أَمْرَضِ لَهُ أَبْ كانوايتنفؤن بهااكتون للقمين فيجهنة النعيم ونحولافونا نصَبِعَ لَجُعَادِضِ لِنا بِينَ وَقِعَ مَلنا الْحِينَ كُلِيمُ وَلَعُل قابِلَّيْعَوْلُ اللَّالِ الوَلاَيْكُ الدِينَ الدِينَ المِتوعُولِ عَابِبَ فَأَقُول لَهُ افالزَ رَضَ إِلِالسِّياطُ لِأَجلَ لَكُ أَفَلَمْ سَطِئَ وَلَاستَبَّ وَلَكُ لَأَن هَالِهُوالِغِيبِ، مَنهُم زالدَيْ لِحَسِّنوا هُوالِيهُمُ اولاَيكُ امتُحَنَّهُم وَالِتَوْاوَوْانِهَمِهِمُوا النَّوَايَبُ وَامْتا لِهَا وَمَا ارْكِبُوا وَلَأَعُلَى هُلاًّ النَّالَ لَمَا اسَّمْ مَعَا عَوْفِ إِنَّ عَالَ صَالْحَهُ فَعُلُوهُمَا مَكَادُهُ دُوْيِهِ . عَاسَّوهُ الْأِنْتُ مُتِي مُالْمُسَّنَ الْإِلْمُلالْنَاسُّ صَنَّا أَمُّلِلْاَهُسُّانِ يسَّيِّ النِونَالَكُ مِنْهُ مُعَلِّحُ زِن تَاوَيَجُ وَتُوجِعُ فِيسَارُمُ عَلَيْهُمَا

البهم ليوضوا هَدْيُن الصَنَّعِينَ الْعُتَعَادُهُ الدِّيلَعُتَقِينَ صَادَتَ وانهم ما يغدَر والشِيكِ المشاعة ويُترسُوا الله يُعطَوا في الما يعدَ اجُالُهُ النَّدِانُ اداحُهُ النَّيْعِلِي فِوصَوْمُعَتَعَدُهُ رُولُالْايَعْسُدُولُ أبضأ استقضا اعتفاداتهم ادااجتهدو انهبنواانهم مابغيروك المُنهَبَ العَامُ المنتنكَ وَهُلا الْحِيَكُمُ هُاتُكُمُّ لَهُ عَندلَ بَطَنَّ وَعِند بؤلسَّرِ عَندَ القِلْالسُّلَ الْمُعْرَبِ العَهَمُ الدُّيْقِ بَهُمْ وَلَعْ كَانِهُمْ شَكُولَ في كل عَهُ مَزْل لِسَّا وَنِهُ الْهِمُ مَعْتَنُون مَشْعَبُون عَمْد مُبْدَعُون " بنَعًا حَدِيْنِهِ الْأَانِهِمِ وَذَلْ صَدِفُولِهُ لَا الْنَهُمُ عَنَهُمْ وَجِيبُوالْأِنسَةُم ٔ صَرُدِهُا حَبِّنَ الْدِيعَوْ عَندَ وَ الناسَ الرَّمِنيِّنُ الهُمْ عَلْصَيْنَ مُعَقِيْنِ عشين فعك المتاني كالها اصلحوها نكتن صَبَعِهُ وَكَدَلَكِ تال بَولسَّول لِيَّول انتَى المَوْت كل يَوْمِرُوكَ بَلَكِ عَالِيهُ حَيَاته متوطِّ والافطاروالشرايد العظاالتالته والتلتوك فحانديب علنا ان صطبرعار كلمته مراقبين صرابيب المتعبيلللل فاذاكنا قدامتلك المتله هلابيا كازتها لأيعنوناؤن مَوْهَلَوْنُ الْكُنَا فِي عَيْنَا لَنَالُامُهُ مُتَوَاَّخِينَ مُسَتَلَّقِينَ عَلَي ظهورنا ويندع وليراعد مزالناس عابينا وتعلل قوتنا وليس مَضْفَهُ لَ يَضَعُهُ إِنَّا قِدَامُ وَإِلَّا النَّخِلْصُ فِي اوْلَنَ السَّلَامُهُ وَمُا نِعَلَا ان تعلَى وَلاَيكُ الرَسُّلِ لِمَاكمانت السَّلُونَةُ مُنْوقِكُ وَنِابِهِ

مَعَامِ إِنَّهُ وَلَيْ اَصَافَا يُدُّبِيلُ شِمَا مُعَبِدُكُ اللَّهُ وَالنَّبِينَ النَّهُ وَقَعَلْ رياضة فاسمع فكعنك قولة كيوتهاون بامواله قال الكنتسر (دُأْصُارَت لِي نُومَ مِنَ إِنَّهُ أَنَكُ نُكَ نُكِيةً دُهِمًا مُعْلَدُ فِي الْسُأَلَت وَتَعَت بجوهج زيلة ناقلا السبكما البيخ فلأمين اختلت منة ادكان مُأْفِيًّا الْيُعُافُلَا ادْكَانتُ عَاضَةٌ عَنْكُ اسِّهُ لَيْنُ دُبِر المُوال البايهُ فَا تَراجِ لَهُ مُواتِع الْعُلْمِ مُ الْعُلْمَ الْعُلْمِ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمِ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمَ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعُلْمِ الْعُلْمَ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لَلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لْ كاذبطالبهم بجافه الاهتوائر والتصون لازمن كالمتبيض فالفادهم الْفَامُنْ عُنِينًا مُعْلِينًا مُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَا مُنْ الْمُؤْمِنِينَا مُنْ الْمُؤْمِنَا وَ عُلَى الهُ الظَّاهُ ﴿ وَانْشِتِ انْتُمْ مَهِا وَانَّهُ الْمُعَهُ الْمُعَهُ وللاوتقت لعبني عَوتِعًا الاانظرالي صبية بتول لهذا المعكين مُ السَّرَقِطِمُولِيْهُ لِأَنهُ قِللْحَمِينَ الْحَبِينَ الْمُؤلِكُ الْوُقِتُ لَكُولِيَّكُمَّا والمياع علامك المنهاع المنهاع المنابع التخب المراق ومزهلا البهَهُ يَعِينُ فِي الْمُتَعِبُ هَا الْعَيْدِ وَهُو رَابِ عَجِسَ لَا الْمِيثُ ثَ الماللالعائز وكباطات الصديق لنذيبهم جهاداته مهارالكال هووعش مببت لبريويس فوقت والأوائة وها المعني بِصَيْدِعَلَ وَحِبُ الْخَلْرَعِلِنَا عَظِمةً وَهَا لَا كَالْمُ لَكُ الْمُ الْكُولِينَ في وقي مَ إِلَانِهُ الْحُرِينَ الْمُخْرِنَ لِيَسْمِ وَ لَكُنْ اللَّهِ اللَّ كىنىتدىك نظيخ سمة مُعنَالِعَهُ لأنه ادْكَانْهُ وَمُاقاسَّة فَيُحِتَّ

عاملته بذولوصارما لأبيم وابدا ولايعن فيؤقت والنوان والكيا واضطفاد تغطن الموكاون الفك علينا كموتكون تغيراتنا ودكك عَلِيهِ عِهَ الْمُلْمِةُ غِمَا لَأَنَا وَاكْمَا لَيْنَ يُرْضَلِّهُ وَالْمُوالَةُ فِي لَا فَالْمِلْهِ فَلَيْنِيكُونِ فِجِهَا وَانَّة بَهِيًّا أَيْحُ إِهْدِيكُونُ مَاقِنُعُ رُبَّا رَسِّاهًا يتندك لنظه ك إعَضَ الجهادات فعلا فيجلبا تهاج ليراً مسَّتعظاً بمغابل كماندة افاقك كالتولجب لغلينا النصاح كايو رؤنلا كوزنخاض سَعِيًّا أَمَا فَنُخْلِيمُ الدِّينَ يَعَونَ الْمَيْزِينَ لِجَهَا وَاذَا لِيَجَهَعُ مُولِا مَعَانلُةُ الْحُدِينَ الْكُفَّمُ لِيفَ لِيحَينِ فِي جِرَانًا لِلسِّلِ تَمُلاَ جَزِيلٌ وَيُلْتُونُهُ عليهم وَنير رُخِونُ هُ نَالَكُ عَافَه قوتهم وَالصِّبانُ الأَنتِ منهم سَّنانَٰتِن رَبُون فِي لَجسًامُ رَفِعا بِهُمْ مَا لَحَيْلِ لِأَعَدادِهُمُ فَانْلِ انْتَعَلِكُ وتتتدب نصلهاد الغلشف لأزأنا ساكتيت يوهم وكالالغيظ وَيَا مِتُونَكُ فِي النَّهُونَ وَكِيمَ مُونَ لَهُمِّا لَهَ وَالْمَعُولُ المُتَصَافَّةُ فِي التَقامُ مَوَاكَ وَلَحَمَالِ أُوضِ جِلَّاتَكُ الْلُوْجَاعَ فِيسُرِ يِرَكَ حَتَّ عَمَا الْحِاعَ مَهِ بِمِمْكُ وُدَلَكُ اللَّهِ بَ النَّعَيدَ لَوَلَوْ لَكِ اللَّهُ عَمَا الْعَالَ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَما اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْه وانتاص فبلجهاداته ارتيافكم وكالماكان فضله فجهادا وَعَلَىٰ هُذَا الْمُورُونُ لَمُعَالِهِيّا لِمُرامِينِكِ بَانِيكُونَ خَالِمًا مُزَلَّاتِهَا لِمُؤْلِلَيْلَ يَ لَعَلَى إِنْ قَالَ الْإِلْمَاتُ الْوَلَادُهُ قُولًا جِسَّو رُاتُّو لَكُلِيااً أَلَالَ قَلَ وُقِينَ عَابَلَ الْكِلادَةُ بِالْ الْرَقِيلِ مُؤْلِثَةً قِيمًا لَا الْمُعِاعُ مِسْدَاهُ .

مزاينكه فانكاف يتوهما مزايلة الخالفه كالتوه ووكانكافه النيقلقه ويزعية وخاستهااستاعه أعراقاه يتلبونه برديلة لاناحك فرقالما ضرب سياطًامعُادُلهُ مطاياكُ التي المتعافيةَ اسْتَها نظن ألي العابنين فيخبتهم بننهين اجل الماينهم ويوصنونك وسابعتها المدعمة المفاقعة والمتعافقة المقالة المقالة المقالمة المق المعايب والمتالها وانشيت انق فعظره لاالنوابي ماهوفتعكن فالخواذت الحافظ لأفكاف النجاانكانتا الأنفتنط وفيالمتنا مَا مُؤَلِهِ وَلِكَ إِلَا الْمُحَبِّحَ رُصَعُهَا مُرْجِنًا هُ وَيَحَ نَعَ فِي كَنْفُنْ الْدُالِكَ الْمُرْدِيلً عددها وقدائن اكنا المتله هدائبلة تعديرها ويساهنا فلسف هَالِلِلْهُ مُبِلِغُهَا ادضِهُ اناسَّمْنا دَهِمَّا يِبَرُّا وْبِعِاْ يَكُونُونُ قَلُلْمَتَانُقُ ظلما ينتع رون انعيثه في قائم انكون عَشَّا ولير لهم الراه تعتال عَلِيهِمْ وَلَابِسَون قِلْفَطْعُوامِنَهُمْ وَلَا اصْلَقَالِمِ وَوَفَهُمْ وَلَاعَبِيكُ بحروا بهم لكنهم قدم صلاه مرافع الماكية ين يقدونهم بعضهم بالغافق وبعضهم بافعالهم فكيوليك كأثاله ألفيلات فيقلا لأكله مذيك المتهاعنك فلفراليا ملك المختف المنتقابة عالم المنطوف على اتنق عَلِي بَيَطَ دَاتَ حَطَعَهَا وَبَعَدِ تَلَكَ عَلَهُا اصَطَابُ فِي الْحَافَظُونَ عَلَيْهِ الْعَل مطنها للخيلع وهاولب فاعدم ازبيح بعنة وعزع افتكاك الاك كلها وافعًا الي سَبِهُ شَكَالِحِيلًا وَاحِبُّلُعُ لِمِاللَّهِ الدِّحَ اسَاهَ الْأَسَادُ

م نهانه وعِمَّا هالنكايتِهُ لَكنهُ لبت عَايثًا فيرو وُوروعه ونوعه ونوفه وَيْعَمِمُ وَفِي سَعَادُه المنكِظِاهُ فَي كَانَ يَتِحَوَرَ المَعَايَبُ الْغَيْرِيثُهُ لَمَن يَبِصُ الْحِينَةُ نَشَّا وَعَدَاللَّهُ فِي أَدُافِعَهُ قَالِ أَلْكُونَ الرِّكَانِ الْخَافِهِ وَلَغُوالِيَّهُ مُالَّنْتُ احْشَالُاتُلْعَانِي وَعِيْجِينِ وَقَالَ ابْضًا انابِكَيْتُ عَلِيُكِل فأقِل قوته وتحسِّرت ادارُايتِ انسَّانًا أَن فَيْزَايُدِّ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الجِعَهُ ولأَهَادُنَّ كُلِخُولِدِتُ الدِّي هِيَّةَ فَهُوَيًّا كَالإَفَاتَ الْعُظِيمُه المُعْتَامِينَ احمالها ولأنفط لياي هَلْكُ لِمُوالِدُ ولا اليان والمالية ولا الد ضهضجسك تلك الغافته نشغاؤها فرالح اعتبال المواته لكزانظر اليُنواينة الأصعبَ مُنهَ ولا لَيَوَّا فانطَت وَمَا هِ النوايةُ الدِّينَابِ اللهِ وهَافَعَيهِ وَهَا لاكنامُ اعْضَا أَمْن خَبِرةِ فِالْبِهُ التَحْزُ هِا النَّالِياتِ اقُولَكُ لُكُ لُأَننا هَاجِعُون عَاعَرُ فَا أَوْلَا التَصْرَ هَالْ عَلِي عَلِي الْأَلْانَاتُ الْكُل يهتم ويعتش على الولوله تعتيثًا صابًا نَعُر فانه قدقامًا ملات ٱلتَّوْمُزُهُ لِللَّالِلِولِيكُلِمَعَبُ مَنْهُ لِأَوْاعَظُ لِلْتَيْفِهُ اكْعَالِهُ. التحفرفي أخالخانا فيلفاؤلغا فالمقالفة أماكا المفرقة المتعرفة فواضعًا في كم مَلكوة المعَادو العيامة فطالمون قردكو العُلُورَةُ اللَّهُ اللَّ انكان عَرْ لِنعْسَه اعَالُجْبِكَ لَيَتَوْفِيّا لَتَهَا آنَهُ مَاكِان عُرُلالِتُهُ فعَلَّافِيتًا أَوْكِلِيعَتُها المَكَالِيطُن لِنهَ بِعَاتِي هَلَا الأَفات وَالدَهُ

مِيْبِهِ عَلِينَ الْمَالِقِدَةِ عَوِيلَ السَّلَاللَّا اللَّاعَلَى الْمُعَالِدَهُ الدَالْعَافَ الْمَالِكَ الْمُعَالِدَةُ الدَّالِ الْمُعَالِدَةُ الدَّالَةُ الْمُعَالِدَةُ الدَّالَةُ الدَّالِةُ الدَّالِيَّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيَّةُ الدَّالِيَّةُ الدَّوْلِيَّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الدَّالِيِيِّةُ الدَّالِيِّةُ الْمُنْ الْمُنْفِقِيلِ اللْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِيلِيِّةُ الْمُنْفِقِيلِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ اللْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنِيِّةُ الْمُنْفِقِ الْمُلِيِّةُ الْمُنْفِقِ لِمِنْفِقِ الْمُنْفِق مزَهَ إِذَالْتُمُ اللَّهُ مُونِقِعَ نِهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ وَالْمَاهُ وَالْمَا اللَّهُ مُزَالِدُحُ تحقيه هاللبا للج بالمبلغها ولفظور كالااله تربا فيعم مرباغ فالحائنا فيالز عاليا وعِتَايِن وَيُوالْعَالِمُ اللَّهُ عَامًا لَمُعَامًّا لَمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤالِبُ كلَهَا وَعَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال مرجهه اخ الله ومرور عيد المعتدة المالوقة الدين فرغ موضل العامة وما الملك اندبصلاينا الغاقد المعض وهداللينا فكافلا وكالمكالكة العداسك والمسكر والمجل استع التلتماافتيه انهر واستراع والماون والمنه عانول الملك الفاحة للتاج مايغولونه انتامانع بالفتك ولأبخ للفورطلاق تهاوها فيحان سالكعظما لهتز وهوعله وكما انه لأجلالته يعامتون تلك العواض كما القيتكبار والفاضل المريور لفه للالنوليب كانت مهادات وصلفات لأهاؤ طاع ف الكشاكا والمستس بِالْعَوْلَدُةُ إِلَّهَا بِنَهُ وَحَدِيثَةَ وَاتَظَازُانَهِ لِعَلَّا لَكِي اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْكِ اللَّهُ اللَّلَّالِمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا تظهم والانته وكيوك فالغظه سادجه استفاد فالحون لننسة كلوك عقد وَاتَهُمُ الْمَالِهِ وَمُعَالِمُهُ مِلْمُ اللَّهِ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ مِعَلُولِالْمِنِيِّ أَادِالْمَ مَنْ يُهُدُ لِهُوا الاَّوْالْوَالْوَالْمَا الْمُا الْمُنْ الْمَا المُنْفَأَافِ متماغ الذن متم متك في إل المرئ والأن فعدٍ وَلَاكَ عَيفِ فَلَالَاثَ الْهُراتِ وَالْيَوْدِبِ وَإِحْتِبُ وَالْمَاوَطُولُوا وَالْفَيْدِلْنَا ٱلْمِنْ عَندَالُهُ فِيهِ وَالنَّمِ وَال غَاتل هَا الشجاعَة وَهَا النَّهُ نَجاعَه وَدِعَه مَنَكَا نَقَدَقِهِ النَّوْيَةُ النَّهُ

ادالوندكرة لأحكنه ولحدة مزيحنة الأهي كانت افوال أمواته فتطافيها محايب انتزعَزعُ عَنهُ وَإِنهَهُ وَفِعَلَهُا انْهَا لَرْنَدُلُهُ أَمُوالَةُ وَلَأَدُلَتِ عَالَهُ وَفَطَعُ أَت عَنه وأُوبِّبَعُ لِأَهْا عَضَ ارْجَالهَا فلتَ غَةَ فِهَا الْأَمْلِاكُ لَلْهَا أَذَلَتُ لَهُ مَا هُو اتتل ونها النوابك كلهااع في الهادكة لدَفَعَ وابنايه وَعَرضت تداها والمَا الْحُرَكُ الْغُبِاءُ النَّاكْتِيهُ مُنْهُا وَلِيزِكَ ان الْحَامُ الْوَنَ فِي حَمَّدُ وَرَضِاً وَلُوبِمِيهُم مَقَابًا مُلَكَ وَهُا ظَالَ مُالسِّمَا لَهُ مَنْ اللَّهُ وَنَسَاوَهُ مُلِيِّدًا الْجِالْعَبُولَ مُعَ وَعَنَظُ كَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل نفسَّةَ تَلَكُ الجلبِكُ شَهِمَة عَنده فنها الدِّي أَنتُ البِّهُ مَاسَّلَتُ مُجَرَبُ لِتَعْدِيرُهَا . وتوطادَ مُزلِينَ عَامِ العَرُمُ رَسَمَ بِنَ هُمَ الشَّرَهُ الْمُهَا عَمَّا النَّهُ وَهُ وَالرَّحَــ هُ \* عَلِيَ الْأَيْاشَّالَى اللَّهِ مِن مُزَلِدِينَ ضَعُلُوا شَهُوتِهُمْ قَدُلَ مُنتَمَّمُ رُعِتَهِمُ فَدُلَكُ المُنديَدِيوسَّوَ للجليدُ وَمضِط اللهُ القِي المُندلِدَ المُوَالْمَوْيَ امْسَارُالْمُوَيَ امْسَارُاوْدَفَ تَلَكُ اللَّهُ الْعَجَيدة بعدان إوردة المُؤمِيلة بَرَكْعَدَدها فِي الْبَعْدَ مُوعَه لكنه للابقى المُوتِه الدِيْ طَاءُ مِن عَمَ وَالمُ ارضَ حَجَد فَ عَظاهُ رُولَتُ وَالنَّا الْعَادَ الْحَالَت الْمِواتِهُ تعول الْوَالْأَمْرِيْ لِعَاوْفِلَ مَلكَتُ الرقتُ يَعِنُهَا وَعَقُونُو وَعَلَمَاتَهُ وَلِمُواجَا رَالْقًا أَنَّ كيتوقي فيفاخ تولف للنائخ يتعلق لأاللت كالوثا الزفيها المفاللة الأفائلة المتعالف المتعالم المتعالم المتعالف المت تقدين البرالها التدعكيه مزطع مأتعا بالضع في المات واليالة العالم انعَلَالتَعِيَدانكَانُ السَّهَ وَاعْظَرْ عَلَا ظَالِهُ لَا لِاللهُ مَا كَانَ فَيْ مُنْهُ مُّلَا لَكُلْ الرسَّالِمَ الْهِرْمِالْهُمْ وَلَهِ الْمُعْيَةِ وَهَذَا الْمُؤْفِقَدُكُ انْكَافُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمَةُ المُسْتَهُ لأنهافهتز وأيوم على على الما يضعة سَينا في كل مُع مَنْ كَلَّمَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّا

وعالمدك مرانعة بوا أولي ككنة امره مرازين فوااد اظروا فطاخوا فمالمتافه عَظِيمُه لكنَ وعَلَهُ العَدَارُ عُولاً فَهُ أَن لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُناكِ اللَّهُ اللَّ اجنل الغلئغة اذااقتلؤ أؤلَّعْنَهم الأهُمَّامُ بَطَعُامَهُمَّ وَازْلِلْعَنْهِمُ تَانِيَّا أَتَّقَ المتوبط في المنطور المناطعة من فق كواهيمة التلك ودك انه المعطفة من الت الكهمام بعوله الالعاعل وهل لكربة واصطلاراا ألكنيرب يعتباطهم الجانة وطهم فإلثالبيعن ماقال الاهماكين اوراداتكار كازمن بيكاب الْ لَا غَايَةُ وَالْكِيمَةُ عَلَى عَلَى الْكُلِيمَةُ الْعَالَةُ عَلَى الْمُوالِيَةِ مَا النَّولَيْبِ طَنَّاحَبِيَّالِهُم وهَالِيَنَتْمُ عَنكِيتِينْ مَالِناسَّالَهُ انتالِلُولَوْرَكُهُ الْطَرَ مَزابِتَ جَهَه يِسَلِبِهَمُ هَاهَنا ادمِ فَهُ لِلسَّالِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْبِ التحقيلتَفِه وْهُلِلْكَانِتُ تَتِلَّيهُ لِكُمْ يَلِهُمَّا لِأَنْهُ عَلَيْكُ مُمَّاقِالْمُنَالَا انكل لِيُن يُعِانُ وَوَلَمْ يُعِنْ وَيَامْ وَإِمَا فَالْحَاكِ مِنْ لَحِلْ اللَّهِ فَلَلْكُ قالها فألينك عنه فأعلى جهة الجري ادمض مراك التعل عايده وم قولة ليس بعجد بنليدك لمنوق على على والإنجاع بلا اعلى ومولاه .. مَظِأَكَافِيًا للتلبيان كَوَن تَلْمَعُلِه وَعَجزيًا للعَبدان يَكُون مَسَل مُولِاهُ فَإِنْ كَافُلُقَادَ عَبِي كُلْسَيْدُ لَلْ زَلِي مَاعَلَىٰ فِكُولِ فَكُولِوْتِهُمُ انْ البُرايا كِلهَا والمِفَاقْ وَبُرِيعَ فَا وَلُمَاكَ تَعَولَ فَا الْمَنْ فِي عُلا الْعُولُ إِفّا بعَجِ لَطَيَكْ لِنوقَعَلِيمُ عَلِمَهُ وَلايوجِدَعَبَدًا اعَلِي مَكَلَّامِنَ وَلاَهُ فَا فَعَلَّا

تِيَّالِيَّا مِنْ الْمُعْلِقِةِ الْمُعْلِيَّةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ المُومِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِي الْمُومِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْم المنيج وجوده الديمعة لأبية والمنج التذير للجذوالعن والأكدام الأزداياء وَالْإِبَادُ اللَّهُ وَلَامِينَ وَلَهُ مِعَالِمِهِ اللَّهِ وَتِلْمُونِ فِي قِلِهِ النَّصَوْفَا أَطْرُهُ وَكُمر ويحفظ المدينة فاهبوا الياخي فانتراؤل الكرمة فالمأفشة وب مَدالمُ إنك اليان والأنتان لماذكم والنواب الرهيبة المربعة المتيفيها كغايداك تغنن عَمر الماسَ الغاتك قُلِاسًة خَاقِتها الدِّن عَرضُ لَحْ يَوْمُ مُلِمهُ وَقِيامَته وارتقايداوروالأنكلافاليالفوارض لأرفق تلكنخولا المعاهد تزاري تتعبلط بنغسَه مَواهِبًا لهُمِ فِسَعِيِّهُ لَيَرَفُ لأَنهُ مَا الرُّورِ اذَا ظُرُوا الْيُحَمَّلُ ادْلا بحسَاده الجنوع مع معنه ولأندم اتكلر في وفالطرد الكاينة فيما بعدُّ لكنه تكلر فر م وصوفات الطرخ العايضة لخذق لعبله وتالمه والمه واض هُلا بعَولَهُ انهَتْرُوايسُنتمون عُرلان اسَرَابِيلَ لِي الصَّالَ لِلسَّانَ لاَّنْ عَقِلاً عَلَيْهُ لَالمَالْمُنْ عَمْ الْمَالِيَةُ الْمُؤْفِنَا وَيلِحُنونِنَا هَنَالَكُ لِشَاوِيطِهِ وَنِيا الزائعَ نِهِ مَوهٰ واللَّحْوَ وَقَالَ لِأَعَاوَ إِنْ حِولا لَمُ بلك فلمتطاب فستالخ فكم فيلخب وانطرك فعامنا ابضالت كالنابذ لكنه يعزبهَ مَ فِيثِدابِيُهُمُّ لِأَنهُ مَاقالُ انبُسَّا احتلتَكُ مُزِالِتُدايدَ وَاعَلَىٰ الطَّرَ عَنَامِرُ لكنه قال مُأْنسَّته وَن مَكْ لَاسُّرُالِ لِلنَّحِيكَ مُ اللَّسَان وَوَلَكُ انْ فَطَهُ لِلَيهُ فعُطِيكِفِهُمُ لنسَّلِيتهُمُ وَالْمِ إِلَانَ كَينَ لِينَ فِي أَيُّان إِمْوَ هُرَكِ الإِرَامِ لِلنَّهُ لكنه بامو فأن يعده والمرفع لأمزع من المعالمة والدان خشية والمراوع المنافع المن

حَسَنين عَظِهُ يَكُ خَضِلَة فَلِمُّ مِنظ إِلْنَاسُ الْحِلْقَاوِيلُ اوْلاَيْكُ لَكَنْهُ إِمْا ينطرف المحتبعة افعالك وصدقها ويستبن الكاكتان فاكلك وبمكارة الناب ناظعين وتظهروك انتهالمؤمز النيئ كااعكن فضكائر النما ذالطؤبل واداع سيوتكنزوا نبكي كأتا أبهى منض البوق فحيعلهم كلهُم ينهوُ وُالبغضِيلَة لَوْ لِكَبِدَ لَلْنَكُمُ الْعَالَهُمُ ٱلْوَيْتُولُونِهَا الْأَنْ لَكُنَّ فليغوم لترايج الخزات الماموله فان مُتنعًا انتنكم افعًا لكثرواذا استغلفهم كافيه للجهادات والمخاوف الهرو وعلهم اعلام كأتأبآ حينالخاطبهم خيطا بافي وقته في يخالجاهم في الأنكارية وقال أسكا افوله لَلمِ فِي لِظُلِّمُ مُولِوَهِ فِي الضُّونُ مُاسَّمُ عَتَمَوْ فَي الْمُنادِفُ اللَّهِ عَلَى الأمتاطيخ على إنه ماقال هذا الأقرال حين أن ظلام ولأخاطبهم في وَادَن لَكُنه اسَّتَهُ إِكُاكُم مِبالنه فِلْفِاحَة الْالنه ادْحَاطَتُهم وعِيَقَ وَفِي إِفِيهِ مَعْبِرَو مِن لِلْ فَانتَظِينَ لَعِنَا لَلْغُيْفِ فَالْمُاسَمَعَمُّونَ فالظلا وفاللان فاملابين خطابه الماهر فكاك المن ويب

المجاهَرُ التالِيْ بِعَدَ الْخِان بِعَطِيهُ وَعَا لَانَهُ قَالْ الْكَرْمُ الْمُدَوْ

في يَعْوا حَدُهُ وَمِدِينَةٍ تَ وَتَلْتُ مُرِينَ لَكُنَّا مُنِيادً وَكُنَّ فِي إِلْمُنْاوَدِهِ

كلها ادتطوفون الأنفز والعرؤ للسكفنه والغاقدة انتكون سكونه

وتعولؤن أفوالي كلها للامزا والجيء فالغلاشغه والخطبا براسس

عَاسَتُ بِكَافَةُ الْحَاصُ وَلَهُ لَا الْمَعْ فَالْتُعَالِكُ عَالِكُ الْمُنَاطِيحَ وَفِي الْمَيْدَ

لِكَ مَا دُامْرَلِيدًا وعَبِدًا لِيَرِينِ بِحِبَعِباللهِ إِعَلِي مُحَلِّمِن بِلِأَةٍ بَهَدَا الْمَرْدِ فَيَظِيعَه التكيم ولأنكر في فلا الأنفاظ الناظ الناس الأفراد لكن اقبل الكنتون قولة والنفافكراولي عَماني مله الاسم عبيرة لكنه الماقال المرابيته موفيًا مناسِّته الماهَ وَالصَّه كَن وَوُق قال في عُوخ عَيدهُ السَّتَ ادْعَكُمْ وَ النفاعبيبي أنته صراحبي وماقاك انكافاقك تكاصلت المنزل وتلبونلبا مُلَرَقِيًّا لَكَنةُ فَضُ مُورِو لِلْسَبَهُ بِعِنهَا انهُمْ دَعُوفَ بُلِعَلَىٰ بُولِ مَرْخُولِهُمْ إِنِينًا تسَّليهَ اخْزُنْلِيتَتَ ادْنِينَ مُلاولُهُ كَالْهُ الْمُلاهَ السُّلِّيةَ الْمُظْمَهُ وَادْوَحِهِ انجَمَل للدِينَ فَاقِعْلَتْ عَوَا مِدَيْسًالِيهُ عَايِرَهُ انْتِنُدِيْلَ الْوَرْكِلِ فَي النَّيْسَعِيدَ نشاطه مُروض هُلا لمموله وكان على الالناظ الوَيْعَالُ يظرنه بحري فيه كلية سَّالِيةَ الأَانهُ مَا قِتْلَ فِي مَعْ الظَّنْ الْمِكَاعُ قَتْلَا مُسَّلَةً بِهَافَتُكُاء وهَيْ قِولَهُ لَيْسَ يُوْجِكَ مَا لَمَّ تَوْرِ فِلاَينَاتُ فَ وَلِأَيْكَ وَمِ فَالْمِينَ وَلاَيْمَ فَالْمِيكُ يَعَوْلُهُ فَهَالِهُومَ عَنَاه بَحَرَيْ لِلسَّلِنَا غُرُسُنَا لِللَّهُ الْمُؤْمِنَا لَكِينَ مُعَلِّلُ مُوسِيَّد لَكُولُولَ لَكُونَ فه فالتلب بعينة فإنكنم تتجعون ايضا اداسم عن هاللانال مُعَلِينًا لِلْهُ الْمُنْ لِلْمُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْ لأجل ايغض فد بوجعم الأانهم بيعونكم ساعين مطابث كك عط فليلافتوف يَرِعُونَام كِلْهُمُ عَلْمُ فِي السَّاوِنِه وَعَمَّنِينَ الْمِلْهُ لَهُ لِلَّهُ ودَلَكَ الْلِرْمُالْ يَسَيكِشُونَ عَافَة الشِّجَايا ٱلمُّنْ وَرُوْدُونِ وَرُوا وَلَالِكُ التارفين ويجعل فضلتا وظاهر كأنامراد اظهم وزباعا لكم مخلصين

انهِ كَكُ نَعْتُكِ رِحِتُمُ الرَّفِيمَ مُنْ قَعُدا الْمَعَلِينِعَلْهُ وَلِيَّا عَيَلاَ كَلَّامُ أَلْك مْلَهُ كَانَهُ قَالَ مَابِالْكُرْقِ أَحْتُيْمَ الْحَتْ وُلْهُلِا السَّبَبِّ قَرْكَتُكُمْ عَزَالْمِنَادُاهُ ببتادة فلها المعني بعينه مادؤابها ادقك غيثم المؤثلان هلا المناداة تنتك ومُزالِدَت بنحَتِيَةُ لِأَهْ إِلْ عَتِرُوا الْنِفْتَاوَكُولًا الْهُمُولُ بتهرَق الأفضل بَنكم ولواعتم وآدك دفعات ليتوفي لها المعفى الله ويايتناوكن نغتكنزلكنه فال وكايتيطعكن انتيتاك نفتكنزلأنهم ولو ارادوا دلك فاينهم ونها فزها الجهاة انختيت العكاب فخن والوالعك الأدعَبُ وَهُلَا لَيَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ يَهُ لَهُ وَانِعَ تِعَاوَا مُمَّالُهُمُّ اعْظِمُ لِ الْأَسْطِلْةَ عَلَيْهُمْ انْ الْهِمُ هَلَّا الْمُرْتَ لَأَن افناعهم زيستصوط للوئت مواعظ مراستغلام غرزا لوكت بكريز فليزجهم ادًا في المهاول والتنايذ لكنفي علهم على الأَهْ طَادَوْ النَّوليبُ وَرَجَكُمْ مِعَ عِنْ مُونِ مُونِ وَالْمُعَدِّعَاء الدَّفِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُونِ مُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُونِ الْمُ بلغظتين وتلتت لفظائذ اغتقادام متخلصا وشكه موز فالاخي لأنحة لِكَيْظِنوا دادنحَاوِقتاوا انِهَمْ بِيَكِيدِوَن دَلَك مِجهِهُ انْهُمِ مَهُمْ لِينَ الْوَرُدَائِينَا الْكِلِّمِ فِيعَنايَهُ اللَّهُ بْبِهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَصَعُولُان بَبَاعُأْن بَطُّمُلُغُ قُلْ يَتَعَطُ ولَمُن مُمَا فِي خَاوًا مُزَعُلُم ابيلزالوي في لمتح أن وأنت فِشعُ الله رُووَيْسًا مُرْمُعُ ودُهُ هِيكُلْهُ أ 

خلوام وانتبا فن ويكافه للحريه فانقات والتقال المدرط على الأشاطية وقولواني النوروم للنَّهُ المنَّا وَلَكُ مُالقَولَهُ لَكُوْ الطَّلَامِ مِمَاسَمَ مَوْ فِي الدَّانِ افَوْلُ لِكُ المَادُلُنُ وَلَكُ مُعَلِنَّا بِمُ الرَهِمْ وَعَالْنَهُ النَّهُ الْمُعَالِ الْمُمَالِ ا الوَّاعَلَهُا انَا مِسَّدِعَ لَاعْظِمْ مَهَا وَكَاكَ قَالَهُ اهْمَا هُوْلَا نُورِيَّا انْهُ سُّعَالِهِ كِلمَا يَرْتِادُونِ أَوَلَاتُعَاءَلُهُ هُوبِدُلَتَهُ وَمِضَ هُلاِللَّمَاسُّ كَالْنُهُ قَال انااعظبات ابتد الكياتة ومعكماتها وارتيلانيم بكر التونها وهدا التوليس عَوقول مُوَعنهَةُ نُسْطُ لَكُنَّهِ قُولُ مُن قِداتَ مَرْفادُ أَعُ مُأْلِكُوكَ فِيما بِعُدوقولُ وَاقْتِ بعَهُ مُا يَعُولُهُ مُورِّيا الْهُمُرَسِّيظِهُ رُوبُ عَلِيكَ الْمُزِينَا وَبُهِمْ وِسِيعَ عَهُا جَهَا أَدَّ مزاجل تونلبه في وعاأن فاللأناد معمَّا مَانوَةُ بِنعَدَادِ عَافة الأُمْعَا مَلْأَلْلُكُ توهَرُ الهُودُ الذِّيتَ فَي لَمُ سَيِهَ لَكُ نُرُيعًا لَوْ لِلا رَفِعَهِم ولِعُلاَّهُمْ رَفُهُ الْتَعْمُ وَادُكَ لهُم المَهْ أُولِ والأخطاط بيضًا مُريسًّا عَيْمَ هُمُّاعًا عُلَّا إِياهُم اعْلَامُ الْحَاوَفِ كَاهُوا ادُوْ الْكِلْخُ الْوَالْ الدِيْ وَعِمْ الوَنْ عِمْدَ لَا رُولاً سُمَّتَ عَلَمُونَ ان يَعْمَلُوا نَعْسَ لَحُ اعُرُفُتُ لِيوَافِا مِهُمُ اعَلَيْ لَلْمُ اللَّهُ إِيبُ وَلَكُ وَادِّتَ كُلُّهُ الْعَكِّاعَ وَهُ وَلَ يهَونُوالسُّرِيالِكُهُمَّامُ وكُولِهَية التلب ولأبالها وَلاَ وَالأَعْتِيالُّاتِ فَعَيْظًا لَلنَهُ مَعْقَعَ نَدُهُمُ إِنَّ يُمْتَحُوا المُنَّ الدِّي يَظِنُ افْهُ النَّارُ بِهُ مُرْهُوبٍ. ومُااشَمَالْفَرْ لِلْ الأَوْتَ عَلَى يُبُطُو الذُرُ لَأَلْهُ وَمُااشَمَا لَفَالْمُ وَمُاقِالًا اللزستتتاوك لكنه بيزهد المعن بجلاله لأبعة به بعوله لإخافوا الدين يغتاؤن جسَّمَا تُمُولًا يُسْتِيُطعون ان يعتاوانعَنَا تُرْكِنَ خافواً لَيَّوْا لعَادِر

النعة الْعَادُ وَالْ بَهَلَكُ وَجُهِمْ مَكَ فَجَهِمْ وَلِيرَيعَول الْانعَزِ الد وَلَاظَاهً لمانهُ هُوالعادُوك يَهُلكُ الْنَفِسُ فَالجَيْمُ فَعَداظَهُم هُلَاما دَكَ مُسَالِغًا وَاوضِ دَاتِهُ قاضًا ولَكَنْ صُدُهُ اللَّهُ فِي بهَ وَلِأَنَ فِينَا لاَتُنَامُنَا مُنَاعُنَا فَالْعَادِ وَلَانَ بِهَاكَ نَعْسُنا وَمُعَيْ اند بعد به او نواع مزالين يعتاون جسَّ اع إذا الديماقب نعسُّنا مِصِيَّمنا واللَّالِكُ عَليتوامًا يَكنهم الديمًا قِبَوا نَعْمَنا صَعْفَ لَلْنَهُمُ وَلَكُ مُايِنَا رَوِكَ الْعُكِلُولِ حِنْمُنَا وَلَوْعَاقِبُوهُ وَفَعُات كنيرة للنهم يجعلونه ابهى فأكان حَدَنًا اعْضَ كَينَ قَداظَهُ ا النَّرَادُت سَمَّها لَهُ تُوبِيان ذُلَّكُ أَلْلَوْت نِعْنَ عَنْعُ نَفْتُهُمْ لَيْمَالِمُ الْعَصَاف خبنعته على خالم تبسوله بعد فهرة ولمستحم العواد والمنهعه ان تَوْصُلُهُ عَنَر بَتْعَهُ بِنِيمَةُ الرَّحِ فَاذَا فَضَعَنَهُمُ الْحَوْفَ وَالْحِهَادَ الرين فَعَنِ نَفْسَهُمُ وَمِعَلَهُم الضَّاحِسُّورُينَ عَايُتُلُوا ذَلِكُ اذا انتزع تخنيته حوفهم وفمالتن موفهم بخيعته فقط لكنه انتزعَةُ مُ وَلَكَ بِنَا مِلْ جَوابِزِعَظِمةَ وَهُولِ عَلِيهُم سَلِطَاكُ كبيووغ طغفي منحلجهة الإلجاهة غزلخت واستنيها ألمن الما المنابعة المناسمة المناسمة المنافعة ال الجالدي فالمترآثكلانه لبشريفهم ليالحكم منتوغيبهثرفي خَيْرَاتِهُ لِلَّنهُ بِدِفْعَهُمُ المِيهُ مَنْ يَحْوِيْنِهُمْ مَنْ الْمُدَادُهُ أَوْبِنِهَ يَكُمْ:

العَمَانِيرِتَمَطادُحَاوًامِزعَلِمالِيَّةُ لَأَنهُ مُاقِالُ هُلَا الْعَوْلُ انْهُ أ بالعوالي تستعط فالغ بغل آينة لأنه إلا الظن قدع بم إن كوم الم مُه لَلنه يُسْوَانهُ لَينَ فِي عَنه وَمِن الْإِمْنافِ الخَادِيَّةُ الْمَانُونَةُ فَارْكَانَ ليَّريغوت عَلِهُ عَارِضَ العَوَارِضِ وهَوِيحَبكُرُ الْمَلصَ نحَبَ الْإِبلاَنِيد فانعَبَلَمُ هُلِالْكُنُّ الدَّيِّ لِنَهَى فِيهَ الْحَانِقِ فَصَلَت شَعَرَات لَاسَّكُم عَنهَ مِعُدُورَةُ فَاينبِغِلَامُ الْخَافَلَ عَارِضًا فَهُ لَالْعَوْلُ قَالَهُ الْمِيْسِ بيبيه أنابِنُه يعَدنِ عُمَاتُ الْوَاسِّ فَإِمَاقًالهَ لِيبَيْهِ عَلَمُ اللَّهِ الأشتغ صاكعنايته الكيترة بقنة وليزكان قلع فللخاذت كلفا ويتندك كأبخلصك وكيشا دكك فهاعا كلم فلأنظن النكالندما بكم لأنكَ قِلَاهِ لِمَ أَنْ مُايَشًا الْإِيتَ خَلْصَلَ مِنْ ثِلَالِمُ لِللَّهُ يَشَاءُ الكَانُفُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ ال التحقق يخلقنا مزالة كالمتخ فأفخ الأفانتم تغفاؤن عزعها فاير كبترة ارأيت انه مابط خوفه لأنه قلع فطفايا سروهم المنتاى التكاييها فكذلك ائتيت غيقوله للخخاف هم لأنهم طالكت ظهروا فابنسه بيَّة عُلَّهُ وَإِنْ عَلِحَ لِلَّا فِي لَا يَكُوحِ سَّمَا لِ اللَّهِ وَلَوْ لِمِينَاهُ مُولِكُو فَطِيبُتُهُ تتناوله عَلِيُحِال وتِودِيه اليمُونِهُ فَرَهُ وَاللَّهُ هُولِا عُلَا وَارِبُابًا لَهُ أَلَّا الَّهِ عَلَى لَكَ فَهُمُ إِمَا لَيْمَاكُونَ هِرَا الْعَعَلِينَ طَيْبِعِتَهُ فَالْكَتَ يَخْفِي هُول الغَعَل فاليعَ بَك ان عَني الغَعْل الأعظمُ مِنهُ كُنيُّ وَالحِب عِلْكُ

المذكا لأعظر واعظم وكالمعاج بعز مُصِعه لأَنف أعترف بك مُنالكُ الله العُوْلَة بالردَية وَالْخَطْوَظُ الصَلْخَةُ مُحْرُونِه هَنَالَا فَلِمِ سَتَعَالِقِنَادُ؟ مَا بَالَكَ تُبْتَغِيُّهَا هُنَا النَّامُ الْمُأْفِأَهُ وَلِمَا تَتَخَلَّعُ بَتَامِيلَكَ وَالْتِحَابِيك أباها فلها التَبُ انْعَلَتُ مُلَاَّمَلُكُ أَوْلِرْسَتُمْ دَعَكَافَاتُهُ هَاهِنا وَلَاتَرْجِوْ فِانِ مَكَافَاهُ عُلَكُ هُلاَّ نُبْسَطِكُ فِي الْزَمَانُ المُسْطَافِرُوادِهُ لَا يَعْ وانعَلَتَ عَاكِمِنِيًّا وَلِمِ تِعَابِلُهُ لِيهِ هَاهَنامَعَابُلهُ عَالَةُ فَلَا يَجِهُ فَاكَ التعاب ينتظ كنه ما إلى اذار تنتعلمنه وتصرف فلقاكنت وُإِنَانَ تَنَالَنُهُ هَا فَامُنَّ مَ الْحَوَادُتِ هَاهُنَاعَاكُوا لَحَوَادُتُ لَلْمُولِكُ " لأزانكأ ذالدين بعترون برينانفه يؤلاالمؤوو فيزان مهاذاتهم بهيبن متشرفين فتغطن كولون وقت أكاليلهم الكافاء هَاهَنا بِهَنْ قُولَ لَكَ لَعْضُلَتَكَ فَالْآهَلِهُ فَيَحَافَاهُ الْلَبَاوَدُّالَيْنَ مُايتَتَعِبَكُ وبِيتَ شَرْفَكُ لِأَنْ هَنَالَكَ يَحُمُلُ لِنَاحَيْدًا مُواهَبَ اعْالنا الصلحكة وتعاديب افعالنا الدديه فبحب من كاكتال الدين عناق رينا بنضرون ماهنا وهنالك فبنضون هاهنا اديعيثون بنظنه حببته وانكانوا مالماتوا تغديث مؤتوك بالادرالا فطؤاد وهسالك بجَطَهُ وَكَ عَلَى عَابِلَهُ فَيْعَالِمَهُ اللهِ اللهِ المَاتِي المَاتِدِي وَاللَّهِ المَاتِي المَاتِدُ اللَّهِ المَاتِدُ اللَّهِ المَاتِدُ اللَّهِ المَاتِدُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّه وهِنَالَك وِجِعَاوِن مُوتِهِمُ هَاهَنا مَجَرُّا وَيَا وَلَانِ أَهِي حَسَّنًا مَن الكيئا فتنتعون كالك بالحنيات المحتجن وصغها لأنا للهجا وعن

الحالنهابات المريعة تامل استعضا تحديد لأنه ماقال ويهتوف انني معضين موللنه قال ويعترف فيمتايدًا يرمون المن يعترف به مركز فوته لِكُنَّهُ لِفَالْعَتِرِفِ بَهِ مُعَيِّزِكَ إِنَّ بِالْنِعُ فِي إِلْفِلُونُ فُومَ يَعَلَيْنِي لَدِيَ النَّاسُ اَنلِهَ انا لَذِي لِللَّهِ فِي إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا مُولِكُمُ مِنْ مِنْ لِمَا لَا يُعْلِ المُعْلَقَةُ وَالْمُ وَيَعْلَمُ إِلَّا مُعْلَمُ إِذَا مَادِمِعْمُ الْمِزْلِ فِيهِ فَيْلَكُ وَلَعْلَك تَعْوَلِ فَلَمَ فِي كُلِهُ لَا أَنْكُا ذَا لَمَا لِمُنْ أَدَا الْهُمْ إِفَا قُولَ لِكُ أَنَا هَالُهُ أَمْا يتكوك نفتزو بجبغ أنهجهته مؤبعينه فازقلت فلجل ايءم فالبلتغي منابان نوزية في رُوتِنالكنه يَطالبنانع بَرْف به بغنا اقول كَاثْ رَهِننا بركك للمجاهم به وللحب له والجنوع اليه التزويج ملناع الين ولهزا السب ينامكي وكرون الخطار كالنالخ والمتناف والمتنافع والمتنافع المتناف والمتنافع المتنافع جَعَلَهُمْ وَمِنَهُ لِعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَةُ مُعْمَانُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا انترق فع فل المنظمة فلي من المنطقة المن المنطقة المنطق بشاط مِايَتُومُ ولان تصليح فَالْ اللَّهُ ظَا بعينَهُ وَدَقَامُ الْإِلْرَسُ لَانَاسًا النَّاكَ وَتُن لأنتعَدِيْبَهَ التَّلِيُّا فِي تَعْدِيرِ الْمُعْوِيَةِ وَمِكَافَاتِهِ الْعُظْرِقِدُمُّا فِهْيَوَالْخَيْرَات ولدُكُ أَن مُن النِفِيلَةُ يسَّمَ لَمَ مِنْهَا فِيهَادِيٌّ نُمِانَهُ وَمَن يَعْ مَوْ الْخَطْيَهُ بظن لله بسُّتنب كَكُابت الحيوع مونبَّة اورُد نيادة صنوف مكافاة الذيون منها والمتعلقة البقال انه اوردها التركيين واعظ يتعامر العانة قال استظهرت ماعة وافك يجهاهنا اؤلاقال الاطهرك اناعليك يخديك

۸

فعلى انعام العادة والمنظمة المناه المناه المناه المالك المناه المالك المناه الم كامله فاقولكك رهالثاة اكان قدنع الأياوا الوكتالي تناكن محبير أجُسَلْمنا الحِبَيْ يَجِنَ فِي الْأَصَىٰ عَلَمْ عَبَى الْحَالِمُ الْمُلْلَالَاتَ لأنهنا للبقاها هنامانا وانعقنا والبقانة فأذأ لرنيز فالأناه ألنا لنكأنت ماابليت كان اولاً الصلف اعظ التُرور كلِمَا قد تبت عَند كيترين تناولي كان هذا البلح قلحدت علينا وقلح مكان احسكنا تغوثة وَدِّاولَيْرَيْزِ مَناقَدُهُ الْحَلُولِ ازْيَكُونُوا الْهَاةُ فَافْكَانْ حِسَّمِهِ بَالِيًّا مَاالْكِ لَمُيَكِنَ قِلْحُلْتُ مُغَمَّدًا فَتِياشًا لَوْكَانْجِمَّمُنَا بَافِيًّا لِمُنْكَانَ مُلِقَ انْهُ لِلْأَنْظُلُوْلُ إِنْ كَانَتْ غَالِيَةُ شَاهُ ثُوبُولُكُ وْقُدْيُولْكُ فِي لَكَ الفامرقالوك فالحكفاما يوزك نهايتذه كالماالدي لركاركا واقت توجَوَق فيهُ وَيَالتُّالوُّلْمِيِّالِي لَكَانت اجتَامُنا يَحْبُ مَثْدِيرًا وَلَكَانُ التَّوَيْا قِدْ مَا دُوْلًا لَتَلْحُومًا وُلِيَّ رَاجُمًا مَّا وْلِينَ كَانْوا الْأَنْ مُا تَلْعُوب بِالْعَبُورَ عُلِلْكِهِكَاتُ بِعُلْيَغِيبِ تَلَكُ اللَّهِمَّا مُغِيهُ عَا الدَّيْمَا كَانُوا قلعَالُوهُ لِحِصَلَتُ لَهُمْ مِحَوَرِتِهِ الْمَحَدُوظِةَ وَلِلبًّا لَوْكَانَتُ الْمِسَّامِنَا مُ إِنِّهِ لِمَا الرِّجُنَا الْإِلْمُ لَوْ المَامُولَةُ النِّيامُ السَّالُونُ السَّا الْحُكَانَ الْ لأنبلي لمكأذ الغابلوك ازالفالوهوه ويؤازيكون ميتًا فِدحَمْ عَوَاقَاهُمَ هِلْ ٱلتَّقِعُتِيقًا فَعَلَا اللَّا اللَّهِ اللَّهُ المِنْعَا وُسَّادِسًّا لَهُ السَّالُكَانَ لابتائطا كانواع فوافضا أنغسكم ولمرتوجل نغسهم عاض فيجسَّله شُويسًا بعُّا

ليتَرِمِ سَوَمًّا لِمَعَ رَبِينا فَعَ طُلَنافَى ﴿ لَكُ مُسَّتِعُ دِللَّهِ سُأَكَ الِبِنَا تُرْهُو مِسْتُوم للإستَادُ البِينَا التَّرَمُ وَلَيْنَعُولُوهُ لَتَعَرِيْنِنا وُلِعَلَكَ سَنَتِحَ بُرِفِلاَيْعَ خُرُوكُ لِالْحَالُ دفعَه وَلِحَاوَ وَرَالِلتَعَدِيبَ دَفعَتين فاجيبَك لأَنهُ وَرَعُ وَالْفَيْ بُرِل المتعَدِيب يكونون مُوتِعَدِّنَ لَلْتُوفِلُهُ لِلسَّبُّ قَالَ خَافُوا الْعَادِرُانِ يِهُ لَكُ نَعِيَّكُ رَ وحِسَّمَا مِفِحِهَمْ وقِال اينا سَاحَكُ انافُحُدا الْمُلْيِمَل بُولَدُ الْمُولِ الْمُ يَرْكِرِجَهُ مُرَدِّلُ مُنْعَدِلُوبَهُ وَسَامَعُهُ بَهُدا الْأَوْل كَاهُا لأَنْهُ وَدَفْتَ لُهُ عُوالله ونِعَبُ بَعِلْ مَصْابِهُ وَلَكُ الدَّهِيَهِ وَاوْضَ لهُ مَنْهَدُ مُلاِّكُمَةٌ وَاظْهُ إِكَ المِلهُ يَمْ ابِنِهُمُ الْهُادُّامُ طُرِقًا فِي هَلَا الْجِهَةُ لَمُ فِهُ شَرِفَ عَبِا دَتُهُ بِشُرًّاكَ يُّلًا: لأَنحَةُ لِادَامُارُولِ حَبْنَا يَعْتَاقَانَدَارَهُ وَإِمْرَهُ وَلِأَسْتَعَدَادُ لَدَيْحَاتُهُمْ بَعِينَهُا حَيَّةِ بِعَالِ الْالتَّالِيَّةِ فِي ظِلَالتَهُمُ يَعَالِون مُعَالِلهُ عَلِيهُ الْمُعَالِمُ عَلِيهُمْ العظه المالعه والتلتون فيان مزلأنه الضروروان نبايا جسّامنا ولوكم تكويت هٰذا البايلِع ضِت عَوارضَ بِو شنعَهُ مَنَا رَفِ فَيُسِلِنَا اذُالنَّعَةُ مَ مُوتِنَاولولويخضونِا الوقدالدي يَطالبنابالتعكمارة لأنناافالناتم المحيادية افضل وَ الْمُناهُ لَا يُوا الْبَعَدِ لِالْحَسَمَايِ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْبَ مَبِيلَا الْمَالِمُ الْمُناهُ الم انْ نَعْرَجُ الْوَالْمَرِجُ مَا لِلْوَتَ يَسِلِيهُ وَيِهَاكُ مُيتونِّتَهُ وَلِيتَرِيهِ لَكُ جُوَهَ ر جَيَمنَا صِيَّا نِكُلُانُكُ اذَالبَصَ مِتَالاً يَسْبَكُ مُالتَول انسَبِكه هُدُا هَلَاكُالْهُ لِلنَّكُ تَمَّي شِكَاه تَتَوِيًّا لَمَاهُ وَافْضَا فِافْتَلْمُهُوا الْأَفْتَكَارُ فيجسمنا فلأنتع لانك غيندًا ينفي انتنع البقية تعديب ولعكك تعول ا

450

الغثاقكا يحاضل شاطئ الحابركك كأفراه محلتون عند التبون وايمًا قل قنبالوا في الغسُّهم سَياطين ورعامًا تراسريمًا بهالالدين الصَعَبَ تابَتِوَولَعَهُ يَ ان هُواالتعَارِيَّتُ وَالتَّعَادِي وَالْكَفَرِي كَالْهَاتَ وَيَ انفشنا وهي للأشتبين عتال الجسَّر لناويح صَلَ داحن نا في سَيانه وكوكات هَالِ النَّعَنِيُهُ لِوِيَكُونِ لَكُ النَّاكُ مَا نُتُ تَكُونُ قِبُورُكِكُنَّكُ كُنتَ تَبْصَلُ لُكُ تَحْجِي المؤتي بُولِأَمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تنكون فالجهة تنييث الغلبط كترا فالكاد واحدة النائلان يهم بنغتُه وَلاكان وَلَكُ فَدَيَّمَ عَلِكُلُّمْ فِي وَالَّ المَوْتُ بَالدَّولَ المقلبة وقلكانت تكونت كشناعات احريك ليتفاشع منهاللس وَلَرِهَا لِهِ وَالْهُ لِالسَّبِّ التَّعَانُ الْمُالِلسِّكِ المُعَالِمُ الْمُالِقِينَ وَتَعَالَمُ المَّالِمُ المُعْلَقِيلِ المَّالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِم نبصَحَسَن فعسَّك عَيَّا وَ البَّكَ الْمُعَيِّمَاتُ وَلَا هَالْ مُنْ فَعَلَا تَعَلَيْكَ وَلِيَا وَهُولُومُ مِلْفَهُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِيَّةُ اللهِ الْكُوكِ الْفَالِمِ مَا الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدُ انْكَانت توبدُ حِسَّمَكِ المِتِعَعْزِهُ لِ السَّعْمَ لِ الْمُوَرِفِي وَتَشْرُفُهُ عنالما فيبطاع يبعفه فانم ويثان لأقرار للما ويناف الموافية لكن اختراع والما وزهام سبعته عامزالنعس الماداء المتعمة فيجوه في فاحب ادَّ انفسَّافَ الدي تَسْبَينَ انهَا جَعَلْ مِسْمَانُ هَا الْمُال حَالَهُ وَمُامَعُهُ إِلَى مِعُوتِ حِسَّمِنَا لِأَنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ توحِبَاللافعَال الجبيه كَلْهَالنعسَنا فَنِيَانَ وَلَكُ الْهَالْوَالْمُ صَاحِتُ احتَابِهِ

لعكانت لأنبائ لكانك يتون فزالين فدفع دؤا اهلهم قداع نعفوا انبهماوا المذن ويشكنوا المعابروك الواقت الموار والمؤسوط ين يخاطبون امُواتِهُم حَطَابًا وُلِيًّا قُلِيَ فَكَاذُ الناسُّ الأِنْ يَعْتَوَونَ عَايِم الهَالِمُ ادليسُ عَلَنهم الْ يَضِطُواجِمَّ صَمَّلِكُنهُ بَيَّبَلُ وَانَكُرِهُوَا ذُلِكُ وَيَغْسَحَ أُوهَامِ متشبتوك بدفوف فيها صورته فنها الذي ماكافوا قداحتا المابه تمينا الشناك مُنَكُّنَّا عَلَى حَسَّبَ طَهَٰ لِالْكَوْهُمُ كَانَوْ اقْدَابِتِنُوا لِهُ لَا أَجِسًّا مُرَالِاً وادَّهَا كُل واقنعواللك النهاي فيتك الأجسام واقناعًا بسَببَه الدين عَياوَك بهَدالْكِيْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْلَايَرِينَ عَجالتَ وَن الْ يهِ مُدُوا الْأَنْ الْعَالِ الْتَعَيْمُ الْقِضَّبُونَهُإِ الْحِالْالْوَاتُ بِيَعَا طَوْكِ افْعَالاً لَمْيَوَ اشْنَعُ مِنْ هَلَا فَاصِدَ، كرعَباداتُ للأَصْامُ مَا كَانتُ قَرْ قِلْ لَا تَعْنَ فَعَ لَالْهِ عَلَى الْهُمَ مِرْتَا وَوَلِن الْمُ ان بهاوا هَدَا الأَعْالُ بِعَدَكَ تُووَلُ احِمَّا مُنَاغِمَا زُلُورُوَا وْأَفَاسُهُ عَدْ وط قد بطله الله التناع أن كله النقط المناه عَمْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّ علهَا والمِنامُ اللَّهُ الدَّاظنا وعَيبَها وَوَلَكُ انَ الْحَبِظُ الْمِنَامُ الْمَلْهُ ف الحَايِيهُ حَسَّنَةُ الْمُونِقِ الْمُرْتِولُ لِيَرْفُ لِنَظْعَهُ نَعَنَ وَهُوهُ الْمُ ونيتانته بيعف كك ببصر بعينة لأن جاري كمترات نواعين عنوقي في الله المنظمة الله والمنطقة المنطقة وَتِقِعُا مِنْ الْمُؤَوْنَ فَتَعْهُم إِذَّا اي مَسَنَحُبُ وَالدايمَسَنَ تَصُوا فَاوُلُوتِبُ ل احسًا مُنا لِكُ أَنْ عَرَف نتنها هُداعً أَيْ مَا يَسْفِي وَلِكَ ان كَنْزُونُ مِنَ

تلك الباطنه حسَّنة فتها وزيتك الظاهر لأنك لوابعة امراه قبيكة الموروم شقلة نغابا جبلالما الزفيك منها تانتراكا أنك لوريت هَنَّنةُ الموروجيلة لراحمَل الناراد بيَّترَهُ انعَابِهَا لَكُنَكُ كُنتُ تعتلعَه وتشاان تبصر كَمُّسُهُ اعَارِيًّا. فاعل وللالعلف فغتك وتاملها هي الله وَلهَ وَلهَ مَا الْمِعَمَا يَشْمَلُه حَسَّنه مُ خُلِيج سِّ كَنته وَلَكُ لَكُ تلبت مُؤرِنه هُ لِلكُ المُوكُ وننتنا انكانت بيعه المويق تعتلك شربيا انتمايك شد ولنكأ نناعبنها ومنه خاننه معين في المنافقة المنافقة السَّاء سَاكنه وَدُيعَهُ وَرَعِهُ فَمِثَيلَنا أَن بِسَغِهِ كَا الْمُتَن وَبَنِين بَهُ " وَجِهَنا مَتِي اللَّهُ عَلَا هُنا حَسَّننا وَيُعَظِّينا خِيَواتِهُ الدَهُ يَدِينِهُ مَ رينايتوع المنتخ وتعطعه الدكيله المحاث والغن الحائباذ الدهود ايت وله مُقالهُ خَامْتُه وَتِلْاؤِكُ فِي قِلِهُ لِأَنظُوا النَّحِيثُ لَأَلِقَ عَلَىٰ لَا يَضِيُّلُاهُ ءَمَاجِيتِ الْعَيْسَ لِلْمُهُ لَلْنَيْ جِيتَ الْعَيْسَالُولِ عَلَيْهِ اللَّهِ قال المنسرها هَوَايضًا بنتي قوالاً اتقلمَن غيرهُ ابزياده كيةوة وبتقلم ويتول مااغة رموا الميولوة بموابًا له لأنحق ادا سَمِعُولِ هَوا الأَقْوَالَ لِيَوَلُونَ لَهُ لَا الْفَيْضِي يُثَانِدُ أَمْتُ تعيلنا وتعتل لدين يتبلوك مناوتملا الاضحريا فالهو اوَلَامَا اُجِبِتَ الْعِيْ فِي لِلْاصْ مِنْ لَكُمْهُ وَلَعْ أَيْلِ الْ يَعْوَلْ فَكُمْ فَاعْدَ

من من من من مناوردُ ينهم أوَّم وتعجمت هي لفات دُلك المستسنية منهاوالبسن وجهة كله ستحنه سودا والاستعدانيهاجا دايمًا صَادِعِهُمَنا اوُفُوصِحُه وَيُسَّرُورًا وَمُرَتِيّا لمُّ هَجِعَلت جسَّنا اضعوم العنكبوت واضوي واد اغضت جعكت جسمنا الضافيم الصَوْرَةُ مَهُ وَيُامِنَةُ ادُا اظْهُرْ يَعَينِها سَاكُنه وُهَبِتُ لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَظِمًا وُلِدُالْمَسَّدَةِ دَفْعَتْ عَلِيهِ مَغْنَ وْدَبِانَالْيَرُّا وَلِدُا الْمَبْتَ منعته ومنخته حسن صورته جزيله فعلى هلاالعياس ستوء لَنَوَاتِهُ لِمِيَلَوْمَتُنَادُ العِمِوَ فَاشِّمَلَ مِنْعَسَهِ ثِلْكُورِ رَمِحَسِّنًا جزيلًونِسُّوهَ اخلِتُ ايضًا كَانَحَتَنهنَ بْلِهُلْ وَادْامِتلَكَن نعتَهَن َ زِينهُ افسُّ لِ لِللْهِ مَسِّنَهُ زَفْتَعَظْزَ الْبَيْلَ الْبَيْنَ لَحَبُ عَلَى نغسَّنا لَوُن وَجَهَنا الْحُرُ فِعَلانكانُ البيض بِيتغِين لوندهِ جعَلُ لَدُتِهَا لَيَتَقُ ادا احْتَامِتِ انجَدَاوُانِ سَعْجَكَاانهَا اداكانٍت فاقتع الماتج على عند المربعة المربعة المربعة المات المربعة الم لينَحَسَّنَا احْسُ بِهَامْنِ بِعَسْ جِيكَ وَلاَبِوَجِدِ الرَّمِيهَا حَسَنًا، ودلك الكالشوق في اجسًامنا بعجة والله في إنستنا نعيده عدية انتوجد مناونة متموجه فابالك تفرالملك الدي هوننك وتيهة ــَاليَ المنادَي اللهِ هوجسًكُ لَمْ تِنتَوَكِ الغيلسَّوَ فَوُتِصُوا الى توجمانة الايت عَبِنَّا حُسَّنه فتامُل العَبْنُ الباطنة فِاذِ لَمِرْكَن

فلأنوتجنوالذاكأن الجؤادت تخربت بخلأف تاميلكترفلها النرض مِّيث مَتِيالِقِحُرِيّا لِأَنْهَلا الأَرادَه الاَدْقِيعَيَّ فَلاَ تُرْتِجْنُوا اذًّا مَوَدِيتِمَ عَلِي لَكُمْ مُغَتَالِينَ عَلِي لِلْأَنْ فَي الْغَمُولِ الْجِنُولِ الْأَنْتُونَ حَنِيلًا تَعَتَرُثُ السُّمَا فِمَا بُعَرُبِالِحِنْ وَالْأَفْضَانُ وَاعْا يَعُولُ هُوالْلِأَوْال دُاهَنَّا ايَّاهُ مَرْمَعًا بُلِوهِ مِلْكَيْبُرِينَ لِلنِّهِ تَوْمُ ادْكُوحَوَّا لَكُنَّهُ دَكُو سَبِعًا فَهُواصِبُ لِلْهُ لَكُولِينَ كَانَتُ هُلَا الْمُوَّالُ قُرْقِلْت لغُظَّا اتْعُلِ الْإِلْغَاظِ مِسْتَكَرُهُا فَلَانَتْ يَعِبُ وَلَكَ لِأَنْهُ نَكَاعِلُي هَالِ النَّحَوَّ كَلَّمَهُ لِأَبْنَارُوا نِتَرْوَضِ سَمَّ عَهِم حَشُونِهُ هُولِ الْأَلْفَاظَ لِيلَايِنَهُ مُولِ الْصَعَوِيةِ الْأَفْعَالَ عِينَ لِكَايِتُولَ قابِلُ الْدَالْطَافِهُمِود واقنعهم ويشتخفا ببعك كالكلام لهك الغنض تحجركما ينفاريال عليجهه الخياصب التعكه واتعلها لان نافعًا لهم انعظا الإلدَّفِقِ فِي الْأَعْمَالِ افْضِلْ مَنْكَ بْنَطَهُ الْإِلْلَالْفَافُ فِي لَالْفَاظَ وُلُولًا العَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ لَلنَّهُ بِشَطِّنْعَ هَذَا لَلَّهُ وَالْإِنْهُ لَا المفيزاة أصعب وللخرب الناشيد موالعبيكة بكبت وقال المأ جيت افضل الأشائ واليهة والانبه فالها والكنه من عاتها كانتغال ليتريتوم الأمتقا والناشؤك ونعنبنه ولموكا وكما عَلِي الْمُفْرِفِعُ طَلَكُ لِلْتَنَاسَبِينَ مُعَهِمُ إِنْ الْيَتَوْلِكِفَهُمُ عَلِي بَعضَ عَطِيبَهُ الناسَّ تنشق في دَانها لأنه قال الماجبة الفَّل ت

اليهُمُ إِن يَعُولُوا فِي البِيتِ يُرْجُلُونَهُ السُّلَامِ وَلَهُ لَلْ الْبُيْتِ وَكِنَى قَالَتُ الْمُلَاكَةُ الْمُدِينَّةِ فِي الْمُعَالِي قَالْسُكُلِّمِهِ فِي الْأَرْضُ كَلِيْفِ بشرت كافة الأبنيا بهذا التكلمة فنعول لهان ايمازه هالسلاه ٱلْتَوْفَايِكُ اداقِطَ العَضوالاتِيمَ اداافصَل العَنهُ المنشَىٰ الخافِلات عَلَيْهُ لَا لَجِهُهُ بِصَيْرِهُكَ أَلَا لَا تَعْتَرُكَ الْمُالِلِّينَ الْأَلْفِ إِذَا الْطَبْيَ مزغادته على هالطريقة انصتلج شمنا ادابترمنه العض المفتأ شعَادَةَ وَالْعَايِدِ فَعَلِي هُلِالْجِهَهُ بِجُونَ اعْتَابَهُ ادْالْإِي لَا لَهُ فَالْحَافِقِمَا بُن الدُيْنِ قِل التعامَّا وَمَا فَهُلا الْمَادُدَ فَعَلَمُ مَا الْمُعَالِقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْ مَلَكُ الْبِيحِ وَدُلَكُ إِنْ مُنَافِرَةُ مُنِافِيةً الْمِينَ خُلْكُ سَالًا مُنْ مُنَافِرةً مُنْ الْمُنْفَرِق الدديه والبعت سالمه والماخداخد بولس الديون فنرفالن تظافَهُ اعْلَيْهِ وَدَلَكِ الْأَنْعَاقَ عَلِي الْمُوتِ الْعَدَادُ امْعَتْ مُسْلًا منكَ إِلَىٰ الْأَلْفَةُ لِيتَ فِكَامُكُانَجَيْدُ ادْاالْلْفُوعَنْ مَنْعَادُتُهُمُ إِن يَتَعْتَوامُوتِلْعَيْنِ فِلْيُرْهِلُ الْعَعَلَ ادْامُنَ بِيَتِيكَ مُولِكُنَ هُلِاللَّهُ مِنْ عَنْمُ إِفَلَاكُ لَانَهُ هُوقِنَا زَادَهُمُ كِلْهُمُران اللَّهُ وَلَهُ مُعَمَّلَةً سُرْفَ عَبَادُتُهُ فِلْمَامَارُولِ الْمَرْلِيَّاتِكُونَ الْحَبِّبِ: ببيتهم الكانه ماقال هذا العول للنة قال ماجبت الأبقي الله مُسَّلِنًا بَرُكُكُ تُلَامِيكُ كَانِهُ قَالَ لَهُ عَلِيْنَظُ مُوالْنَامِ النَّمَ عَلَمُ وَلَا المُوَلَّذُونَ فَأَناهُ وَالَّذِيُّ الْمُعَهَا وَلَوْلَادُلُّكَ لَمُ يَلَنَهُ وَلَا الْمُ الْمُ الْمُ

وإنماكريه وانشق بجعك توقيتمت منازلهم وكان بغضه بيمرترن هولأي وبعضه ميماون أولك ولهالالنبب وصاهر النبي فاللا لانتعواباء تكاير ولأنتؤكا ولعكو كالمرويشا الببريقة المؤكلة كالمؤلك فالمترفئ فرينتك واحدلك تغنغَ البهَاننوُا فَاعَلَا لَاحِال الرَّعِال اللَّهِ فِي فَعَالْ هَا الْأَوْ الْجَاعَ لَا وَ وَإِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل لكن رُدِيًا ان فَ عَتِ مَتَّا دِيًّا لِهِ ذَا المُعَانِقَ اللهُ الما مِبْتِ الْقِفِ لِلأَضْ اللَّهُ اللَّه هَاللَّهُ أَنْهُ مِنْ فَي الْحَبُ الدِّي لِمَا لِنَا لَهُ إِنَا لَهُ مِنْ الْحَبُ الْمُعَالَمُ مُنْ فكركك يزييمنا اننجبة فهرا الألفأظ دهنتهم فجبعلته اعلى نغايهم كانة فالانكان اؤلكك المتلائين لكنزية تؤوك انشتخ قرانتا فهرأاناهر وَوَ لِلْإِهُمُ فَافِظُنوا انتَمَالِغَلِين السَّمَالِيب الْكِولَ مَاللَّمْ لِأَوْلِلْمَاعَب مُا تَعْنَعُنْكِ كَلِنْهَا شَتْعُبُ الْعِيْرَكُمُ لِأَنْفَادِ قَنَجِيتُ هَامُلَّا فَيُرَاتُ عَظِمَهَ اطَالَبَامَرُ يُطَاعُهُ عَظِمهُ ويطَرُيقِهُ عَلِيلَهُ مَحْجُبُ ابُالوَامُّا الْكَدِ مَمْ فِلْبَيْنَ هُوَ مُولِلًا لِمُعْتَ رُتِبَهُ مَعَلَمَا وَمُرْجَبُ الْبِنَهُ الْاِبْنَةُ ٱلْوَمْنِ طليتم وَهُلَّا لِي مُ زَلَّتِ وَإِخْلَ صَلِيهَ وَيِنْهَ وَرَاي فِليَّرَ هُونَ فِلَّاكِا عَامَت رتبة معلنا اذابة كيف فلظهر اله ابنا خالصًا لأبية ادامونا ان عِلَى فَعُمَامُ الْمُعَالِمُ السَّعُونِ الْمُعَامِمُ الْمُعَامُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِمُ الْمُعَامِعُ الْمُعَامِ الْمُعَامِعُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ا نعَم إِمَّ وَاعِ مِعانتَ مِنَ الْفَلْدُ النَّالليك لَكْعَلِيحَ مَيْ فَعَلَّ وَقَعْت بعَيْكُ الْمِنْ تَلِكِيدُ وَلَعُلَكَ تَعُولُ عَا ذَايِكَ الْحَاهُ لَا الْأَوْامُواصِّلِ الْمُعْلَةُ

الأنتان مزابية والأبنة مزائها والكنه على القالان والديم على بَيِّيَاءُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا احَبُ الناسُ البِهُمْ وَإِجلهم عَناهُم وَدُلَك بِينَ مَعَلاتِهُ ٱلدَّوْزِ كَاثِي لِأَنْهُمُ عَلَى هَا الأَفْوَال وَافْنِباوَهَا هُمْ وَاسِتَمَالُوا إِناسًا عَيرِهُم إلى قَبِبالْهَا عُلِيَ اللَّهُ السَّياعُ مُ هويَهَالِالْأَفْالِلَاخِبَةَ اوْلَايَكِ يَفِعُلُهُا الْأَانِهُ مُ ذَكِد يُعْوِلُ الْمُونِعَلَهُا لكَّذَلْكَتَابِ هُلِالْغُادُه عَادِتَهُ لِأَنْهُ قَرْقَالَ فِي فَ لَمْ لِعَظَاهُ لِللَّهُ عَيُونَاكُ مُا نَتَصَ وَفِهِ كَا النَّهُ قَالَ هُلَا الْعَلَّا مُنْ يَعْلِي كُلِّ مَا تَتَكَّا وَالْدَلْكِ إِلَّا بِهَالِ الْأَلْغَاظِ لَأَيْرِ تَجِنْوِا أَدُاعَ يَرُوا وُشَهَوا فَانْطَى ظَانُونَ أَنْ هَالِ الْأَوْلِ تُعْمِلُهُ فَلِيَنُكُو وَاللَّهِ الْإِلْعَامُ الْأَلْمَا وَالْعَامُ الْمُولِ الْمُالِمُ الْأَرْمُ ال التَالُّغَةُ وَدَلَكَ يَبِيَ لَكُوْيُبِانَا الْلَعْهَالْعُنَدَةَ يَبَاسَّ لِلِالْذِ وَلَكَ هَ الهُوقِالِلهُ اجَبِعًا اللَّكِ الرَّكِ الأَوْامُولِدُّ فِعَمَّ البَّهُودِ حَين قتل كامنهم فريكه خنيئا لنغ غيضهم فيهم وعيب أخترعوا العجل وعكيب عَمَا لِعَالَمُ الْمُورِفِانِهُمُ الْإِنَا لَعَايَا فِلْ الْحَالَالَهُ مَنِينَ وَهُلَا مَلْكُ لِأَنْفِاتِدِ مُلَّاللَّكَ وَنُهُ مِنْ مُاللِّنَاسَبِينَ وَكَانَ مُ هُذَا الْغِمَل بوجاع لالتعطف وزيا ولهدا الغيض يراله تعوا لمعتبل تلك الأفعال ويَتَلَرُبُنِوَةُ قُانِكَ انتِمَاقِيلَتَ فِيهُ لَا الْمُخَالِالْأَلْوَاتُعَ دَلَكَ يَظْهُمُ هَا الْمُاضِ بِعِينه وَانتَ الدَّوا فَيْ هَا النَّو اجبنك فِي الْمُناتُ امَلِيْبِهُ لَأَنْ فِي مُا لَا لِيهُود عَنْ خَافِرُ هُلَا مُعَالَكُ الْكَانْكُ الْعُنْدُمُ لِإِنْسِا اللَّهُ

اَوُلَّائِكَ وَلَا يُسْتَحَعَبُونَ فَوَلَهُ انظرا لِي يَنْ مُكِلِّمُ وَلَا يُفَادُ وَوَالْمُنَ \* ليتربعت اباه وامه استني تبولة والنفيك الفك لاته قال مابالك تدكرك والدبك والموتك وخواتك والمراتك وليتري عببني الخصب بَكَ مَنْ نَعْتُكُ الْأَلَاكُ مُ ذَلِكُ أَنْ لِمِ تَعْتَهُ السَّتَعَالِيُّ الْمُلَادُهُمُ اللَّهُمَّ القينالهامن عَبِي الهافيّالمَوْالْمَالِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لكنه اوعن إن نبكه المحك والحالفتا لأن والحالي اتواله الأنه قالى َلْبُيْ عَلَى لَهُ وَمِعِي وَرَايُ لِينَ يَعِدُ لَا نَكُونَ مَلْدِي ثُومًا مال عَلَى بِسَيطَ وَالدَّ المُّولِ أَنَّهُ سَوْلَهُ أَنْ مِنْ المُن لَّذِهِ اللَّهُ قَالَ السَّافِ المُن لَّذِهِ عَلِيهَ أَن إِن إِلَهُ وَ الْعُاصَبَ وَلِبُر سُوتِ عَلَامَت الْعَاصَةَ فَعَظِ باللعَت دَكِالعَادِ ولبسَّ عَاطَبَهُمْ بعُد فِي كَوِيالمَهُ خطابًا عُيَاكُ انادَبُوا المَوالهُ هَالْعَاجِلاً يَعْبَاوِنَ الكَالْرَفِيَ لَزَقَالَمَهُ السَّهَلِ اقْبَالْا اتْرَكِلْيُ هَالِهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَنَّا لِيَوَلَّهُ مَا لَكُونَا لَهُ مَا لِلْمُوالِثُمُا طُأَدُتُ نفسَّهُم نجيمٌ هُم إِذَاكَانتُ العُوارُضِ لِجِادِيَةٍ فِي كَالْمُحَانِ فِي الدِيْهِ مِ ولِكُظُوطِ الصَّالِكَ فَقِنَا مُعِلَهُم دَلكُلان قديقَ النَّاطُقِيمُ لا: الافوالكَانتكنة وَمَبسَالمعَيهُ تَكَانتَجنها فَكُولاً التَّمْعُوا العَوْلِلْ النقل ابِمَاذًا وُلْصَبَ مُلِلاً قُولَ الدِّيَّ عَهَا اوْلَايْكُ الرَّحِالِ .. إِلْمُظْءُنُ بَلِنَةِ لِلْهِ مُوسَعِينَ وَهُرَبَهِا وُهُلِياً وَلِيتُوا خَاضِعُ بِنَ لَايِمَانِرَوَنِ قَوْلَكُنهُا أَوْقَالُهُ وَيَحَدُ نَعْتُهُ يَهَلَكُهُا وْتَمَرْيُهِ لَكُنْتُهُ

المَنِبَوفِاقَوْلَكَ لَكَ الصَّادِ وَلَكَ لَلْنَهَا مُوافِعَهُ لَمُعِدًا لِأَنْهُ مُا يَامُوهِمُنَا لَكُ الأيتتوا الدين بعَيدك الأمناة فعط لكنه بأمرهم ودكك ان بريج ومر بالخاره وادا استعلهم فغالف تبية استراعه والمرقال لأبية ولأمة ﴿ مُازَانِينَكُمُ اوقال لَأَمْوِيَّهُ لَمْتَ اعِنْ فَكُوْوَ اللَّهِ الْمُفْقِطُ فَعَلَّمُ مُظَافِّوالك وَلِينَكُونَ بُولِسُ لِل مَولِ بُولُولَ بُولُولُ الْمُلْ الْمُولِ الْمُلْ الْمُولِلِيْنَ لَوَ الْأَلْمَةِ وَقُوامِ النِينَ انْ يَطِيعُوهُم فِي لَكُ ِ الْأِوامِ رُوحِكُمُ الْحِلَّا لِمَ لِيَصْرَ مَنْ وَبِنَهُمْ لِأَنْ فَعَ لِأَ حَمَّدًا ان مُوضِهِمُ كَأَفَهُ الْالدَامِ الْأَصْفِ إِذَا طَالْبُونَا تَا لَيْزِعُنِ الْأَلْوَامِ الْمُأْجِيمِ فَأَيْبَهِ فِي لِنَا انْفَبِلُ مُنْهُمْ وَلِهِ لَا الْمُتَبَبِ قَالِلْوَقَا الْشَيْرِ الْنَجِلِ إِنْ الْمُمَا الناس ولأيقت أباه وأمة والانه وافلاه واخوته والنش الدكك الفَأَفَلِينَ بِيلنهُ أَنْ فِن بَلِيدًا لِي فَالمَوْانُ نَبغضهم عَلَى مَن يَطَوَات البغض والأماح والافتراض تحقاعن بيعت مالكلبه قالاي المُنكَ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم الحَبَ يَهَلَكُ الْحَبِوِ بِعَينَهُ لِلْحَبِ فِهَدَا الْأَزِّ الْمَالُوا لِمَا الْمُرِّ الْمَالُولِهِ النئن أؤفرينكاعه والإباالمفتزمين أنينعوفه فرضبه الهز وَدُلْعُهُ تَعَنَدُ خُطُ مُؤْمِلُهِ عِبْلَكُ قُوهُ ومُعْدِدُوَ فَعَالِنَهِي بِلَغْهَا الْحَالَ افعُلتُ منهُنُمُ اولُادُهُم إِدا القادل منهم طَالَةِ عَتَنعَهُ وقد انعُوا ان بنة زَعِّا عِنْهُمْ فَلَرُكَاكُ تَكُوْفُهُ لِللَّهِ مِعْلَمَا وْمِعْلَمُ الْمِعْلَمُ الْمِعْلَمُ الْمُعْلَم الأبت<u>واَمُوا <del>وَيَرَبِهُ وَال</del>كَ</u>رَمِنهِ مُهَادُا ارْقادُوهُ كَانْمُنْتُولُهُ وَلَيْنِينَاظُ

بالكر يضبغون وكالتوكن المام والمين فأفرك وتتراز والمالين والمالية منعلقًابِعَوَل مَرْن يُعتبَل مُلْوَايُ يَعِسُل وَمُن يَعْبِل فِي الْعَبِلِينِ الْمُؤْلِدِ سُلُولًا وهاالخظفاالدي بيحاعك بلالهمظم يعتال لأبؤا لأبن وقد وَعَلِهُم مِعُ هُلامِكُ افا وَ إِخْرَكِ لاَنَهُ قالْ مُزَيِّعَتِيلُ نِيبًا بِاسْمِ نِي مِّيادِك تولين فَمَن يَتِ المُعلِمُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَ السَّاكُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّال عَلِنُ وَلَهُ يُ إِنَّهُ فِحَلَّمُهُ النَّالَيٰ فَبَلَّهُ لَا يَهُولُ عَلَيْ لِلْهِ وَلَكُ اللَّهِ لَا يَعْتَلُونُهُم بتعرببهم الأانه في الكلام بنعم له مُنتِنعًا غيراته ولكي تعلم الله يهم به النواء العَلِين عَدادُ العَدامُ مِن الله الْمُربِيا الْوَمْن الْمُسَالُومُ الله الله المُربِية انسَّانًاءُ لِلْأَلْكَنه السَّتَ فِي بِعَوْلَهُ مُاسَّمِ بِنِي فَكَاسِّمُ عَلَكَ وَهَ الْفَعُناهُ هُكَ مَن يَعِبُوا لَو البِهُ لِينَ لِكُم لِعَنَا يُدْعَالِيهُ وَلَالْ الْمُراعِنُ الْمِعْلَى مَن عَلَا المُخلِق مُ المَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْدِينَ اللَّهِ الْمُعْدِينَ تواَبُ بني وتِوابُ رَهُ إِعِدُ لَمْ عَلِي مَا لَا لَا اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ المُ مزيبة لنبيا اورجلاعد لأاوعلي خيطا الغابة الديقيق داك المنتل انطخك وهلافقد كدو بولسًا للأسُّولُ فعُمَّا لَحَمَّتَكُونَ فَضَلَّكُم لعَوناولكَيْكِ لِنصَيْرَ فِضَلَهُ أُولَايُكِ لَعِوَذَكِمِ تِعِلَيْ لِيَدِيمِدَكِ إِخْدَالْنَاسُ ا مْعَدُ قَالِ وَمِنْ يَتَقِعُ لِكُلَّا مِنْ هُولِكُيْ إِلْكُمْ أَلَكُمْ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمَا الْمُعْلِمَا فعظ اقول كمرعنا اله مايض توابه كانه قال اعط في مض لأبعه لكُ السِّعْقَ شِيًّا ولوقِلِعَ مَامِارُ وَقَعْدَالْبِتُ لَكُ تُولِبِهِ

المجلى ويعااع وعوضة الزبز عكونها فادع الزاجة وكوورج للنن عَتَويْها لان فُلم مُوادكانت تعبلة ادام وهم العَياد بوا والرئيم وبنبيه وطبيعته وكجانسة فمالمتكونة ونعشهم بعينها زتب للجزا النافة لوحدُله مُعقِظمًا لأنه قال لير عجب الدفول الرّامُولان تفك لكُزُلِعُبِ مُرْخِلَكُ انْهَاتْنْنَعُكُ اعْظِرُ المُنْافَعُ وَلَهُيُ انْ املله هاتف وهك العله وبعلة في طعكان ظلاميًا المين تهوها مُنها تستنعبلُ عَمْزِكَ إِنهُ قَالِ لُومُ الشَّا الدِّتهَا وَن بَنِعَكُ الرِّ الكُ يَجَهُ فَا فَلَوْ لَا لَتُبَبُّ ادُّنْتَهُ اوْنَ بِهَا تَفْتَنَعُهُ لِمُنِيدًا اعْظَالِلْنَافَ ويظهر لفعُال وي بها ويامل فهمه المغتاض وَعِفة الأنه ليس روض كلكه هُذَا فِي الْأَعْرُاضِ عَلِهِ الدِّينِ فَعَطَا وُلِإِعْزَالِهِ بِيَ اللَّهِ بِعَمْ اللَّهِ الْمُعْرَاتِ به ابقاً المعمان عَزنعسَنَا القَهِ إخصَ الأَشِابِناحَة بِعَيَاداكُ اللَّهِ فاقتًا في هَذَا المحِمَة ان يَعِجَدُ مَتَكُونًا مَكُوكًا فيهُ ونِيَفُونَ انهُمْ عَلِي هُذَا لَكَالَىنِنْعُونِ اوْلَابِكَ اعْظَرُلِلْنَافِعُ وَانْ هُلِا الْعَانِضِ يَعْظُرُلِنْعُ مَا الَّهِ عَلِيْرُونِ لِلْأَشِيَا لَهُمَّا وَهُلَا الْإِفْرَالَ قَرَكَانَتِ كَافِيهُ لِأَفْنَاعَهُمُ ال يستنضاً العَتيدين لا يُعتبلونهم لأن نصور هذا الذي مَلَا الزين عَدَا قِتلِ تكافه نشأطه الإهلاب فاللفغه الصناديد الجايلين المشكونه كيباع المستحتان على الأشباط لها والمولاض المستخطية اخركن غ بيصركك في ذكك فندكيم توابًا اخرى عدًا انديهم في الأمة

باقتبال المظهمين مدا فيعاقب الدين العتبالونهم لأنة قال لذكنة كافعلتم احسانا بولحام نهوالي المعتبية فافعلتم ذلك بويعول ايضَلَمْ لَأَنْ هَدَا الْعَوَلَ لَلْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَّالِكُ الْوَلَوْ مُسَّمَّةً اللَّهُ وأنكأن ما تَدَلَقَامِ طُغَالِهُ مَا لَصَعَتِهُ فَهُوانِمَانًا قَاطُنًا مَعَكُ هُلا النَّبْ إِبِعَنِهَا مِا مَّا إِهْ لِالنَّهُ مُن يَعِينَهَا مَا لِكًا نَعْمًا تَوْلِخِ نِعْسُكَ. بعبنها ويسيد لموصينا بعبنه مساها معك السرار ولحك باعيانها مُنعَوامِعَكَ الرَّالمُ انفسَّها مَافِيًّا فعتم عَده عَظِمُهُ وعَامِته الخطعائه الدى تدعوة الضرورة اليه صادقه ولجهة ولؤكال الذي ببنبهونك فيلؤاك المشتأ بن ويهم وصفير هم وكيفا فكينا شغلَّاباطُ المُنكُومِّ المِن مَنكُ عَلَّتُ كَيْرَوُ ويَبضَ فوك مَنكُ عَلَّتُ كَيْرَوُ ويَبضَ فوك والدين يخاون المعادض العيدان عايان والمستجون الماجنى بكل مُزيلت عيهم باشن الكلم وكيا لعنهم بإخدت اجرة لها الخاكاه والأفوَّالَ الكَادُبِهِ وَإِدَاقِصَلِكِ فَعَيْدِ يَحْتَاجِ الْحِجْزَابِنَالَهُ مُنكِ مَنَالَبُ كِيبِو وَصَوْفِ عَلَا لَعُرُفِ وَالْتَجَدِيثِ عَلَيْهُ بَبِ طَلَانِهِ وَصَرَفِيًّا مَزلَافِيَتَامِ والمهَازِي وَمَا نَعْتَلَمْ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فيعَظَيَكُ إِنكَ مَعَدُلِكِ المَالِمَاكُ مَنهُ وَلاَتنالِ هُدَا السُّول النَّاكَ تعَالِنَ عَلَاللَالا وَفِي الْكِ الظَلْوَةِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّالِكُمُ الد اللافيه الصورية فان كلت لياجتها ذك في تكتير الوالك ويماسك

لأَننيَ راجِلَكُمُ الْعُابِلُينَ الْمُوقِاعِلُهُ الْعُواظُوكِلُهُا اعْرَفْتِ بَاكِمُ عَوَاطُولُ مُنالِ الْعَالِيَاتِ وَفَعَ لَرَيْتُلُهُ بِيُوتِ الْسَّلُونِهُ كَلْهُا الْأَنْهِمَ الأهمريكافيه القواله هولاانهم غرماله رئيوله اؤلاان الناعل وكال اجَتَهُ وَقِانِبًا بِالسَّالِهِ الْمَاهِمِ لِلْمُعَلِّلُونَ مَشَّا وْقِالتَّاسِدُلَّهُ المَاهِّ لِلْعَنَّالَّآ ولَحَرُوبَ لِأَهِلِ النَّبِن يَعْتَافُنهم وَرُلُعِمًّا بتَعْدِيلُهُ إِياهُم الما تَعْجَالِيه وغامثًا بائولة هُ الْيُمنازل الدين يعبَباونهم بغيهم سَلكته عَله الخرا كُلُّهَا وَسَّادُسُّه بِتَهويلِهُ عَلَى للدِّينَ لِأَيْعَبْلُونِهُمُ بِنوايِبُ امْعَبُ بَيْ نواب سَدَورَ فِي البَّاباظهَارَةُ الدين بعتبال نهم معتبل إن اباه والله ويَامُنَّا بِهِعَانِهُ المُهُمُ تِوابُ بِنِي وَعُرَلُ ثُوتَا شَمًّا لِأَفْسَا لَهُمُ لِعَكُمُ مُ اللهُ مِنوفًا مَزَلِكُ الْمُعَافِلَهُ عَظِيمًا فَكُلِّصَنوعَ فَاللَّالْمُعَافَ فِي مَ عَلَىٰ لَهُ هُ كَغَايِهُ إِنْ بِسَبِّحِ لَهُمْ قُلِ لِمِنَ كِيصَ قَابِلَهُ مُّمَّالًا جَلَمَات لَيْهِ وَمِحْ خَبُا إِبْنِ إِبْنِ عَالِمُوا مِنْ الْمِن وَالْمُمَافِدُ الْعِدِ سَمَانَ لظعن كَلنبَوَ فلا يعتبَله وَيغت لَه الوَلدِ مَنزل ٤٠ الفظه الخامنه والتلبون فالمدقه والعدن على المناجين ولعَلَكُ تعول ومِنهَ وَ إِلَان الدَّيْ هَذَا لِكَالْمَالَهُ فَا مَوْلَ لَكُ لِأَجْلَ هَذَا النَّوَالِ اطَافَ الْحِقُولُهُ مِاسِمُ لَلْمُ لَذِي يُعَدِّلُ انْعَلَمُ اللَّهُ وَرُدِّب الْتُوَاَّبُونَالِيتُولُدُيْبِهُ الْوَاوْدِ لَكُنَّهُ أَمْا رِيْبَهُ لَعُنْمُ ضَايِغَهُ الْأَنْهُ نَكُمْ هَاهُنَا فَيَا قَتِنَالُ الْبِيالَوعَدُولُ وَلِكُنِيدُ وَفِي وَعُرِيعُ عَارُهُ مِلْ إِلَى الْمِيدُ

ىزىل ,سىچ

انت الومي غ في المالة في الدمك على الكالمنت الدالغتلات ادُلْمُلْعُتُ لِدَاللَّهِ الدَّافِطَعْتَ مَا لِسَرَّكُ ادْاعَلْتُ قِبْلِي عِبْلِكُودُهُ ا هَالِمَعْتَهَا وَهُدَا الأَوْدَال الزُّلِهَا لِيسَّحُتْتَرَعُّا لِكَمِيهَا الْتَبِظِلُولِهِ لكان دلك لكنز إقولها مريدًا الكونوا كالمرتبابين اع الكفرلان اليطاله قدعَملتُ كُل دَيلِهُ فَأَسَّالكُمَّ الأَثْكُونُوا فَأَقدِينَ انْتَكُونُوا مُعَيِّنَ ولانكولواقاميم بكالأن بولس المرسول بعدان دم البطاله بافوال كيتوفوفال ولاينا الغطاف المناكل وكلاما وفرق المناكفا للنه اطافالية فانتماد إعلم الهل العالخ فلأنتضط مان ها الأفوال كاعزلا لأنك الكنات فعامرتهم الأباكلوا فكبن بعصين باشعافهم فسيجبب ويبول نغم فدامرتاكم الن ترتيبكواعنهم ولاعالي وقلت للمرائضا لانعتب وهما علاكم لكن بهوهم ولعلاهم ولست مَسْتَعَا اوامر مُتضاده لكنها مُتفعهم لللك الدَّالنت الت مُتسوماً للجه وستنخلص كالالغنيوم نيطالنه سريعًا ويخلص لدي والماكن ولعَلَكُ تَعُولُ الْإِلْنَهُ بَلِيكِ لِنَّا لَنَبُّ الْبَرَّامِعِتْعَ عَجَافًا فُولَكُ لَكَنَهُ فَعُلا العَمِهُ مَوْمَالُونَ لَا عَلَى الْمُولِدَةِ وَلَمْ الْمُولِدِينَا لَا مُعْلِمَا لَا مُعْلِمَا لَا مُعْلِمَا المُعْلِمَةِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلِمَةِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلِمَةِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلِمَةِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلِمَةِ مُنْ اللَّهِ الْمُعْلِمِينَا لَا مُعْلِمَةً مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّال الكاك بتوقي بها الغنون واسالها فغز التنامان في فعظ لكننا نردم عَلَيْهُ تَلَالُوا لَالْعَاظ الْحِافِيهُ قابلُون لَهُ أَوْا قُللْ خِدَر تُوعَ فَعَمِهُ ودفعتين فاجبيك انا نابياعنه افائحتاج انتفتدي البعااد فلاغتدي

واهتمامك بالموجؤدات كك وتضينها اولكك اناانفط الجؤكر بها لسِّت اعَالَالكن للمُعَال المَاهِ الضِّرةَ انْوَالْمُلُوَّانَ وَالْعَنَاياتِ بالمظاومين ومُإشابه هِدُلْ الْأَمْنان وَمْاتلها وَهُدَافِعُن كُلَّهِ مِن عَايِينَ فِي البِطِلان مَنهَا الاً اللهَامَا قال النافِ وُقت مُزالِدُقات لأنك بطَالُ أَشْنَ لَكُ شِينَ وَادَكنت مَا تَعَلَّ عَلَا مَنْ لِكُمَالِ الْفَرْثُ لأطنع عَنك قري لاَسْ كَالْ الْمَاكِ بَطَنَ الْخِيلاَ مَعْ الْمُنعَ وَعَلَيْهِ الْمُناكِ اللَّهِ الْمُناكِ الْمُ وعَدون وانهاري المعدين هواي الظبطن عَنك المطارى المنوية لكنه يهب لناخيراته كلها بتوسيعه واستعه ويهب المته عبراته هُذَا لِأَنَاسُ لِيَتُو بَلِطَالِينَ مَنِ لِإِنْ اللَّهُ مِنْ فَتَظَلَّكُ نَهُمْ مُوَدَّلَكَ عَامُلِينَ اعَالَاهِبِيتَهُ فَادُالِالِتِ ادَّالِحِلْفَة بِيَ فِقَلْتُ الذِي احْتِنْق غَيْظًا لَانْ هَلَا مَنَا مِعَافًا مَعِيعًا لِيرَهُ لِابِضِيةِ مُرْظًا يَرَيدُ انْ ينتدى باطلا ويوشك انكاوت عَيدًا وُقدانغلت هَاريًا وَاهُم إِسِّيكَ عَادِلَّا فَهَا الْاقْوَالَ الْقَوْقَالَ لَيْهَا مَلْهَا الْمُتَالِمُ الْأَلْكُ وَافْضُ إُمْزِحُلُك ان تخول دَاك النعيران بيتولك هذا الأقوال بعَاهِ وَعِعا طَلَك خطابًا ابلغ احتَعِجًا انبى حتنة عَلَيك غيضًا لأنك عَيرَ المِيَ ولند بطالة وما تفلغ لأمز لكغال القامرك الله بالمتعالها لكنك قدَهُ فِهِ مَنْ أُوامُوسُيدِكِ جَايِلًا كُمُعَيْمَ فِيغِيْلَ نَا بِتَأْفِيدُ بِلِمُكَاتِلًا لِسُّلِمُلًا مخورً إمريع فن الخرر واسَّك سَارقًا خَاطَعُ اللَّهُ البيرة اناسُ الحديث

عَرِ تَوْقِهُ لَلْنَكُ تِنْكُوهُ بِالْتَوْقِي عَلَيْ لَلْ إِنْتَ تَتُوجُ اعْظُرُمُنَةٌ فِلْمُوال لعُنّا هَاتَاكُون دِدَيهِ مَدْ يُؤَمَّةُ لانْ تَوْجُ وَلَدُ فِي فَالْ الرَّحِهِ يَتِحَهُ عَنَوْلَةً ونخز فطال ماعلنا اعالاموهلة لتعديب وتتوقخ وقلكان ولجبا عُلَيْناً اداتنهُ مِناهَا انتدلا وُلاَجْ يَهاوُلاً الأَثنيافهم يَعْصَدُونِنا طَالِبِيَكِ وَيِهُ فَوَنِيهِمُ مُؤِلِحًا مَا فَانَكِنتُ مُاتِثًا أَنِ تَعْطَبُهُ شُافِياً غيهك مزان يجهه بتعيرك اللوتشأ النهبله بشافل وشمة وولغلك تعول الأانه مايوتران بيتعنع فغلج فه عند كالفاقل لكاعل ادًّا عَلَى هَا وَمُا الْمُكَ بَهُ دَلَكُ لَكَلَمَ هُاوِيَهُ بَلِعُهُ وَوَدَاعُهُ الْمُولِهِ الْيُلِمَّهُ وَالرَفْوَ فَانَهُ مَا يِنْوَجُ بِهِدُا الْفنون طَايِعًا لأَنْلِيَّ يَعِجِدُ وَلَأَمِكُنَ انَ يَتُوجُ انْمُانَ عَلِي بَيْ عَادَاتَ الْنُوجُ بَا بِنَا دُؤُولُومُ الْمَكَيْ اقولِرَدُ فَعَالَ لَهِ وَمُلَا السَّجَةُ الْأَلْ السَّيْعَانُ هُلِا فِي قِتْ مَنْ فِعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللّ ان انسَانَاعَايُشَافِي مَعَه وَنروهُ وَجِتامُ الْأُن يَلَدَّيُّ وَلاَّجِن عَناخَادَعُ المَالِيَّةِ لِمُعْرِلُهُ لِمُعْرِلُهُ لِمُعْرِلُهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ مَا اللَّهُ اللَّهُ الدُّولِكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال طاكاك المالم عَلَا مُحَودًا فَكُنت فِي إِلَيْ مَا يُعَلِّمُ مَا لَا الْمُوالِمُ اللَّهِ الْمُوالِمُ اللَّهِ ال اداخامُ اتناك المنهارفيعه فإخدك لأمنهاعلى انفراده فنعُلله بِعَالِينَ مُا يَعُدُلُ الافرهُ وَاللَّهُ الْعُلَّافِعَدُ عَلَمُ اللَّهُ عَدْ وَجِلْ: ومُوسِّيلِنِيكُنهُ قَدقالُ سَهُ انصَحت عَنهم خطيهم فاصَع وَالاَّ

دفعه وَاحُدُه فلمُ مَا تَشْتَعُ لِمُطِنَكَ هَدِ الشِرايِ وَتَعُولُ لِهِ قَالَمَتُلَاثِ امسَّ واوَل امسَّى فَلَا تُطلبن الآن طفامًا لكنَّك توعَب بطَنَكُ المُالَّا السلفاي والمفاجنة وترده لاالعقيراد الشماكك مايكفية فلها المعفي يتعكيك أن ترج ه أد تفط ف الخاجة ان يتعدم اليك كل يَورُولُنِكَ أَنُ لِأَنْيَالُهُ مَنْ جَهُهُ أَحْدِ الْحِالَ بِيُتَعَظِّفَكُ فَلَمْ الْ السَّبب سَيكك انتعَهُ لأن شك فقي تعلغه وتلني الكين السَّاله المالية الأفعال ومانوع ولأنويس هل التعريبات وما بخل لأن ترته انوي مُنهَاتاتِيرًا وَإِنتُ لِسَّتِ مِعُدَلِكُ مُاتَرِعُهُ فِعَ عُلِكُ مُعَ دُلِكَ تَشْهُمُ فاذفدامرك الله عزام وال تعظية سُرًا قد وقعت تشهم وقدلجا البِكُ وتعريفُ النوك القِكانَ بِحَبُ عَلِيكُ الْرَحِ وَلَا لِلْمِالُهُ فَانَكُنْتُ مُاتِثَا إِن تُواسِّيَهُ قِالِالَكُ تَشَاوَةُ وتِتليهُ وتِعْتَ نَعْسُهُ التعيك فصلك طَالْباً يَمَكُ لَعَامَلُ إِلِيالِمَا فَالْآلِيكُ فِلْ تَنهُض عَليه اسُواجًا وُيَخْتَعَ لَهُ شَيًّا اصْعَبُ مَرَاهُا مُاعْضَكَ فِي انْ تَرْمُر زوال عَبُرِيَّهُ وتلوَّمُهَا وَلِعَلَهُ لُوكِانَ تُوفَ الْ بِسُّ اقْوالْ تَعْبَرِكَ هُلِكَاكَانُ اقتَوَ البِكَ وَانْكَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْهُ إِللَّهُ خُرِقِ للسَّاوَحِ الْمُرْتِعِةُ وَانْ تَرْاعُ مُزْجِ فَاوَلَكُ لَانَكُمُ ا صَحْ أَوْفَرْجُنْنَاعَلِيهُ بْعَدُنظُ كَ الْحُشْرَتِهِ الْوَالْبَهُ عَلِيدَ لِبِعْتَاصَ انغكَالَهُ مَنهَا وَلَاظِننتَ الْجَامِهُ تُجْوِعَهُ كَافِيهُ الْمُفْتِحِاجِ

الصَالِ وَلَانْتَ فِي وَالْمِنْتُ مَن مِينَا الْعِلْمِ إِلَا عَطَاكُ أَنْ يَالِكُ وَكُونُوا رعَعَفِين مُتل البِّيكم عَلَى لا مُقتقالًا اعْدَالْأَلْمَة ومُعَافًا لْأَهْدَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا البته لكنه تكلم في الله في الفاتة فقط الذا الله فع المعادلين اللة تُمتل احَمَّاننا الي المُتاجبن وَلمُل قايلاً بعول الكن ليُر لمَّاك الله الم استخيأمن فعير فأفاقول له قل في المقتلة المنتخبط بهَيجَ مِعَامًا فاجبيبَةُ اتنا اللهُ لكالناعَ الزفل استَعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النعل وانتص فح لأحالاتذكوني في وال المؤمِّل الته عند المَاتَاطَةُ لَسُتَكَعَيْتُ الْعَلْمُ الْدِي يَعِكُمُ الْمُشَا ابْطِي لْلِكُلُوكُونَ قَالْقَتْلِتَكُمْ الْمُعَلِّمُهُا وَزْكَلْتَهُ وَنِشْتَتَهُ وَتِلْبَهُ بُسِبِّبَ ابْطَأَيْسُيَد عَلَىٰكَ وَمَعَ فِي يَعِينًا إِنْكَ وَانْكَانُ لِبُرْجِ ذَلِكُ لَا يُنْ لِلْهُ المجانة المعترية المخارسة المنافقة المن مَالبَينَ بَبَّاوِيِّن عَوَا الْفُتِيرُ لِلنِّياعُ الْمُرْتَعُ نَاكُمُ لَا عُظْرِحُولِيمَ لَان فانتيًّامتُوقِحًافاقلَافِه لهُ وتتلبهُ المُتالبُ الْقِيحَةُ كُلُّهُ افْلَيْكُ لبست والشجيه من وقلمه وغاينها الاأننام انفظن مجيوينا هَا وَلَذَلَكُ نِنَّتُ مَدُعَا إِفَلَاكُ الْعَقَلَ لِأَننا لُوْتَصَحُّنَا عَيوين وْمَابُلْنَاهُا الْمُعَالِ الْمُلْآلِكِ لَمَاكُنَا نَشَتَتْعَلَّهُمُ وَلَانْتَلْكُ الْمُرْمِ ولأَنْ لُونِ قَانِيًا مُتَنَافًا لَانَكُ وَانْكُنتُ مَعْلُمُامِنَ لَا طَالِكُمُ الْمُكْلُهُا الله

فاعتني واوعزاليهم إدينتل بغضه بعضاؤاه لهيكالهروع ذلافهل ازَالِنَوْلَانِضِدَانَ الْاانِهَاكُلُواْلِيَانِظُالِيَانِهُ الْهُوْلُولُونُ الْمُاكِنُونُولُولُهُ عَز وَحِلْقَالَ لَمُوسَّيِّ وَالْبِهُودِ بِسَمْعُونَ التَّكِيُّ اهْتُم هُولَا النَّعُبَّ وَلِينُكُانِوا مُا هَضُ لِكُمِّ قَالِ اللَّهُ لَمْ يُتَحَمَّلُوا الْأَمْوَالِ لَلْنَهُمْ نُوقِعُوا اللَّهُ عَلَى الْمُ فِمانِعُتْ وَوَجَيعَ دَلَكَ مَوْيَتُعَ عَلَى الْعَلَمُ وَبِأَنْ الْأَهُ الْأَلْفَاظُ الْيَ وَنَانِعُونَ مِنْهَامُوسِي فِهَابِمُذَادا الشِّينَ عَلِيهُ مُواذَا تَهُمُّ وقالهُ الْ الْعُولِ الْعُلْمِي انا افتبلتهُ مِنْ حَوْفُ لانكُ تعولُ لِي الْمُلَمِّ الْحُولِيدِةِ النضيع على صنها وهَ ذَا الأَفْعَال تَصَيِّدُ فِالمنازكُ وَطَال مِنَا التَهَالَ لِأَد مُنامُودُبُ البنَّهُ وَقَالُ لَهُ عَلِي النَّهُ لِهُ الدَّالسَّمُ الصُّبِّي لِأَنْكُونِ فِينَا وَلاصَعَبُ الْخُطَابِ وَيَعُولُ الْصَيِيَّ اصْلاحُلُ الْأَقْوَالْ احْمَلْ فَوَلْتُكَّاكُ طَلُّهُا فِيصَصَلْهَنَ الْعَوْلِينَ الْعُدِينَ فَعَلَاوْلَجُدًا نِإِفِيًّا هُواللَّا هُلَا هُدُولِكُنَّ النُسُّولُ قِاللَّاللَّهُ مُلْعِياً اللَّجْمَامْرُونَكُمْ فَكُنَّ أَنْكِنَا خَدَلَمُ ايشَةَ النعَالَ وَالْمَاكِمُ وَقِالَ للبَرْسَ بَلَعْهُمُ الْ يُوعُولُ وَانْتُمْ الْمُلَامِلُهُمُ الْمُلَالُمُ الْمُلا فَلْانته والبيتاده الحالصلقة وهَدَا المسكك سُلك مَانعَات الدين المنوام للاكم وأفرو كالمتالية الخالف المروصة الأيتوفو على المية فيهَا يَرْهِ رُواورُدُ الْيُوسُّطُ كُلَامِهُ الزَيْتِونِهُ البَرِيدِ وِيسَّتِينُ اللهُ خَاطُبَ هَولِكَيَ مَا فَوالْغَيْرِالْيَحِ خَاطَبَ اوْلَايِكِ بَهَا فِلْاَيْتَلَوْدَسُ الْيِ المجاكظ لغتامة كالمنتافة وتشف النابتونكا وأفتا فألخا المالية ا

وَلِعَلَ إِحَدَهُ رُبِيلِ لِنَ اعْتَامُونِي أَنَاتُهُ هَا الْأَفْعَالَ بُدَاتَةُ وَكِيوَلِيُّتَ اطْن مَعَمَّا لِمُولِمَّا يَكُوا قُول لَهُ الْأَلْكَ الْأَنْكَ الْأَنْكَ الْأَنْكَ الْمُنْ الْمُولُا الْمُلْلَا الْمُلْلَا الْمُلْلِكُم الْمُعَمَّا الْمُنْ وَمُ اداخلت ان تنظهم خاطبًا الفعيد كلين فلت اصادفك في اللفعال فاعَطْ ادَّالنَّا بِكَاتَكُ وَإِمَّا بِغِبِي كَ وَلاَتْكُونُ الْغَقِيرِ وَلاَّتِنتِهِ وَإِلَّاتِنتِهِ وَ لَاَتتَلِمَهُ فانالسَّمِن يَعْ المُورية لِسَرج لِمَان وَلِبَنِفِ حَمَّهُ لِيَّن سَيْعًا مَعَ دَلَك فعلَ إِلِي وَمِي حَدَالناسِّ عَجَهُ وَاحْتَالِهُ مَعْ الْفَاعِ اللهُ وَمَرَك بَالْتَ الخاض كلهم وأبادك لحكيتك متخضا بع أالككنت تضابع اخرو يزير وع والمعلقة المناف المناف المناف المناف المنافعة المنافع انك ترتاد الن تتلافي عَبِهَ وتداويه ما بالك تعلى النعل المذاد دلك المُافِّلُونَ مَا يعتدلُ لِكَلَمْ عَلِيهُ اللهُ ينهَضُ يَهِبُطُ لَانِهُ قَالَكُ حلة افضًا من عَطيه امما تعتلك لنك اغاتدف المنبغ على الك وتشمّل جَهُمُهُ الْعَبْ تَانِيُّوا ادَاشَتِهِ الْعَقِينَ الْعَقِينَ الْمُفْضِعَامُتُنَّا مِنْ الْمُؤْمِدِ الْمُعْتَدِ بكأغزيرًا لازلائه ارسَّله البكُّ فتعطنُ لدَاستمته الجاين فعُلع كُ ى شَيْمَنَكُ ادائصً لَهُ اللهَ لَكُ وَامْكَ انْ نَعْظِيةٌ وَانْتُ فَلِسَّ لَهُ مَا اعطيته لكنكع وكاكشته كالمالك فالكنت تتبجهل افعلا شَاعَة فَعَلَكَ عِنَامُ لِأَكُونُ لِللَّهِ اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّ لأنكُ ازَاعَتِ عَلَيْكُ أَنْ يَهِبُ الْعِقَامُ الْمُرَفِيا طَهُ مَنِهُ فَضَهُ كَانتُ لَكُ عَنَاكُ وَعَادُ لِبُسُ مِدِينَ فَا مُعِتَيِنَ ثَعَظَ لَكُنَّهُ عَادُمَ وَلَكُ مِنْتَوَمَّا مُاللَّكُ

فالوعنة البك شريعة الأهك هذا الأبفإذ التكون على فيالغيرك، قَاضًا مُسَّتَعَيُّنا لَانَ دُلَّكَ الغَيْتَيُ انْكَانَ لَأَجْلِهُ لِٱلْفِعْلِهُ لَكُ فَايُ اعتدالك نناله يحنفان كأن المشتغ لرياء والدين قدافك الغضايلان سَتَغَيُّهُ الفَالَ عَارِهُمُ السَّتَغُامُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَرُومُ الفَاوَلِيهَ لَيَرُا الدَّالِيامِ المُدنِينَ بَرَكَ فَلْأَنْكُونَ ادُّاقاتَيْنَ جَافِينَ لَأَنْكُونِ فَاقْدَيْنَ الْعَجَ وَالْمُوْقِ وَالْمُسَالِمَةُ لِأَنْكُونِ اِسْرَوْلِلْوَهُوشِ لِأَنْفِقِ لِمَالِيَةِ لَيْتِرِينُ قَدْعُما وَا فتم وَمُ الْيُحِدُ اللَّهُ مُتَالِهُم بِسَبِّ كُمَّالُ بِسَافَا فَالْمَاعَ لَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وقالعاهدا الافوال ماقلهض للانعندي علايخ نعيلان والفا لبَرِي مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرَافِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا هُولَعُظْمُ وَمُانَمُ مُاهُوانتَعُ حَمِيلًا فَيْ انتَ مَسَافِهُ يَيْمِيرُو مِنْفِي دَاك بجوعه تبالها التغظم ويويشا لها الصاف لأنك فوكنت يختاجان تَشْعَ تُرْجَعْ الْوَالْ الْمِحْبُ الْ تَلْمُلُ وَمُا تَعْطُنُ الْ النَّوَالْ يَصَرَّلُكُ عَلِي هُ وَالْجِهَةُ اعْظُمُ لِأَنْكُ ادا اعْطِيثُ الْعَقِيْدِ مُعْرِفُوا الْمَاتَا هَذَا النَّوَابُّ عَمانعَطْيهَ فَعَطُواهُ المنتب انتيكَ صَلَكَ الضَّامَكَ افاه عَن مُنيك ودَالْهَدُ الْعَعَلِ سُتَعَجَبُ الْمِلْهِ يَم رَسِّلُ لِأَنْهُ هَرُعُ امْرالِي الْبَيْنَ وتناول العِيلمنها وَفعِل لِكَ وَانْ يِتلكُ تلمّانِيهُ وعَانِيهُ عَيْزُعِلاً أَن قَدَّانَتَهُ وَافِيهُ الْحَالَ الْعُلَا اعْالَ الْعُلَقَةُ بْلِيكِ عَلَمَانِهُم ومُا يَخِلُونَ

جَلْانِاتِهُ الْعُالِمِيْةِ مُزَالِهِ النَّامِ مُزَالِدِ الدِّيالْانِهُ الدِّيالِةِ الدِّيالِةِ الدّ الناصر بَعَ سَلُ الْأِللَيةُ مَنْ عَلَمْ أَمْنهُ انْكَانَهُ وَالْمَا أَوْ الْكَانُكُ ولنا النابيه فاقول انكنت ماعكن انه هؤاياه معض فافحه فكوتظن انه مَوْهَا لِنصُدَاتِهُ أَوْدَالبَازِلْجُولِبِ عَرَاسًالِ عَبِي لَهُ لَانكَ إِنتَ الثَّاهَد لأَنْ تَلِحْ بِنَ يَبِلَكُ انتَكُون مَوْ هُلُا لِلنَّعَلَيْنَ السَّتَ انت الدي قَلْتِ التَّمَةُ لِغُوا إِلَا لَهُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّالَةُ السَّ هَوْ لَعُنَانِهُ بِالْمِعَ الْعَلَى ۚ لَغَلَمْ لِلْمُ الْمُوعِ بِجُولِتِ عُامُهُ الْمُلْتِينَ عَلَ مَنْ اللَّهُ اللَّ انتافام تعول لتلبيك داكس فيا انضي والاستعالى انتفرافكت انتالكي عَلِمَة الجع عَلَمُ اللَّهُ وَيُعَالَمُ مُرْوَعَ الْعَدِيُّ وَيَبَادِ فَانَ هُلَّا اللَّهِ ا المن من المنافِظ المنافِ المنافِق المنافق المناف الانوال كلهالتالينك فليف كين كالان واضعًا عند كالنامنين. وتفاعَ مَرِي كُوكُ مُكِلِنْ فَصَلِ لِينَهُ وَانْهُ صَرَيْحُ الْمُلِتِ فُطْحُ تَدَبِهُ شِياطُان وعدت اعتلانات من المنافقان سَلْمَسْ المُسْتَعَالَ المُنْ الدَّ المُنْ الدُّونِ المُنالِدُ الدُّونِ المُنالِدُ الدُّونِ الدَّولِي الدُّونِ الدُّونِ الدُّونِ الدُّونِ الدُّونِ الدُّونِ الدَّوالْمُونِ الدُّونِ السَّالِي السَّالِي الدُّونِ اللَّذِي الدُّونِ السَّالِي السَّالِي السَامِقِي السَامِ اللَّذِي السَامِقِي السَامِ السَامِقِي السَّامِ السَّامِ السَّامِ اللسَّام افهَ إِمَّاكَ الْأَلْنَاظُكُمُ لَهُ كَانْتَ خِلِعَا فَوَلِعُبِدُ وَحَدِينًا وِمِ يَجَوِيْ عَالًا فيغُونُ هَا الْعَرِلُ السِّتَ الْعَوْلِ فِيكَ هُكُ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَلْحَقْ اللَّهُ اللَّهِ نَادُيت بَه قِلْ الْخَاصْ الْطَلْقَ يُهُ لِلنَّ لَهُ كَيْ مَنْ

كنت تَقِمَ إِن لَا تَعْوِيةِ فَلْانْعَاقِبَ بِهَامِزَ شِيمَ لَوَمْ عَالِمَهُ عَلَامُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَعْتِلًا لَكُ انتَ مَوالْفَتْوَرهُ لَا الْأَفْتَكَا لَا فَتَكَافُ فَالْكُلِّمُ لِانْهُ مَورِسًا الفَتَلِ البِّياولْفانعَطِيهَ الْأَنْيَا الْيَحَالُةُ الْ عَطِياهُ وَادْكَ الْمُالْعُ اللَّهُ الْمُعْقِلَةُ فَعُمُ منتومين فتغظن المانع لغلغ للمكلات المنافقة في المناف المنافعة المن إذا افتكُونا فيهافتِ لِنا انْ لَجَمَّ لِمَّالَمُ الْعَصَافِ لَعَلَا السَّانِ وَالْفَالْوَ الْمُلَا الْمُلْقَةُ الْمِينَا ونتاكى المتاجبة التراب المامح كفالكن فنهيم معهابا والناجة نبوت العكآ النَّاتِ مَنَ تَلَمِنَا ابُاهُمُ وِنُونِ المَلَكُ المُتَنَعَادُمُ الْلَهُ الْمُعَلِقَةُ وَمِنْ تَعِيلُهُم فِعَة رينابيق المبيئ ونعطفه الدكه المحد والعنز والكنزام الرابا دالذهو النب ولهمتاله نادنه وتلتون في فولد وماسلا استم اسَعَ ترتيه تلايك الأنتق تأونه انتغان خالك ليعلم يندف دينته قال المعتب لعُرِيُ انْمَلَا انسَّلِهِمْ تِوَادِبَ بَعُدَّ لَكْ عَنَهُمْ وَمَوَلَهُمْ وَسَعَدَهُ وَوَقِيًّا لِمُ اوْكُ فِيه مَا الْمُرْهُمُونَةُ لَأَنْ حُضُونِهِ هُولُا جَتَلِحُهِ اللَّيْعِيالُما كَانَ يَشَأَ الْحَدَالْقَامُ لِينَ الْن يرنوامزا فلألك تكعيك فلاستك يوكنا في لحبتنا عال السَّع الفرالية النبن مُ وَلَكُمِيكُ وَاسْتَحْبُوهُ قَايِلًا النَّهُ وَالْمِارُدُ الْمِنْسَظِيمُ عَيْكُ وَقَدْقَالَ لَوْقًا النيسول انهولاي النكيب الفبروا يؤخنا بالآبات وبعددك السلالتين مُنهُمُ الْالْهُ الْعُولُ لِن عَجُوكُ مُن لِلْكُ مَن عًا لَلْنَهُ يُحِي نَظَارُ الْحَاكُ لكَنْ هُلَا الْتُولِ بَيْظُهُ رَجِتَ بِعُمْلِينًا وِمُا يَتِلْوُا دَلِكُ فَهُومُ زَالِمِاهَدُ. المطاؤية وهو توله انت هوالواؤك أم ننتط غ كالالالما أفياباه

مَراي مَهِ مَعَة وَيُؤِلِنسُّانِ عُنون مَلَمَانِ قِلا شَمْلِ لِلْأَنِهُ طَنَّا بِهُ فَانَ إِ قلت فاهوها الكشعَا السي السي المستعادية المرابعة المنافعة المنافعة ولأينتَ ولا الإلتان ما هُ لَهُ عَتِوهُ ولغ يَما فَدَيَ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه انورومُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلِيلَالِيلَّالِيلَاللَّالِيلَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ عانوابيَّا اهَوَكَ عَجْهِ اونهُ هُ السِّوَعُ وَهُ لَا مَهُ وَالْحَاكَ الْعَالَ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِيَ البهم ويق السَّتِ وَعُلِيهُم مُسَالًا فَوَلَكَ بَينَ اقالَوْ لَعُلَمَ الْمُفَمِّ قالوًا لهُ اللَّهُ كَانِعُ لَكُمُ إِنَّا لِأَلْادَ نَالِدَكُ الْمُعَاتِ الْتَالُمُ هُمَّا هُمُ الْمُ يعَارِ وَكُوا فَهُ الْحِيرَ الدِّينَ مَعْتُ بِهُ يَسْعًا طَهُ فِ اللَّهِ وَقَدْ فَيْلَ لِيفَا الْمُغَاطِّمُ لتلايد بوصامانة والهود مزامل التطهية وهران افتربا الالتيع وفالوال المتعن والغرسكيون نصوركت والدلالات الكيمون لانهم ماكا وإعادين فكالليج للنهم يوهو انسًانًا مَادجًا ولِتُتنعَرُ لِيحِنا لِعَظِمَ السَّانَا فَادِرَا الصُولِ هَالْمُوفِيًّا مِعَظِّمًا السِّيتِ صَوَادِكَ وَالصِرُوادُاكُ مِعَلِمُ عَلِي مُادَكُمْ وَحَامُلُ لِللَّهُ مِنناقِمًا ولِعُتقادِهُمُ هُدُلْمُنعُهُمْ وَلَلْتَعْدُمُ اللَّهُ عَلَا عَجَالُكُ مَا لَا عَمَالُولَةُ فَالْكُافَ الْكُالُولِيُّهُ فَالْكُلِّكُ الْمُعَالَّمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْ لَلْمُلْلُمُ لَلْمُلْلُولُولُولُ لَلْمُلَّا لَلْمُلَّاللَّاللَّا بلطنغم ويعالهم طفئن فماائتها أهم ولاعلى هدالليفة عزع أنتظفهم فارِفُ إلى يُتَكَالَمَهَا تَهُمَ مُحَكَمُ السِّلَّةِ إِنَّتَكُلَّمُ مُ الْآلِيَةِ النَّتَكُلُّمُ مُلَّالِيَةَ المُتَكُلِّمُ مُلَّالِيِّكَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا امَلَّا لَاعْتَقَاكُ خِيبَ وَيُلْبُتُونَ مِنْعَمَلُ إِنْ عُلِلَيْ عُزَّلِكُ اللَّهُ هَوَقَ لُجِنَهُ كُ

مُدينته مَامُظِهِ ظُرِيتِهِ المَلْكِلَة تُولَكُونِ فَالْمَالِمُنْ الْمُنْ الْكَيْوَيِنِ وَالْمُنْ الْمُنْ الْكَيْوَيِنِ مُزَلِّلْ وَضِينَ مِلْلَا كَاذَ بِعُدُشْهَا وَانْ مُعَلَّمُ الْمُوفِينَ مِنْ الْمُؤْوِلِيَهِ وَزَالِمَهُ غيرةُ انْتِابُ مُشِكَعًا فَرْهُ لِالْجِهَةُ اسْتِال وَاغَّا ازْلِنَهُ وَلِاهُ وَارْسُّلُ الْبَهِ مُوالبًا ولِأَاسَّ عَنِي مُسَجَعَ لَالاَن اللهُ الْخِدُ الناسُّ لذي تولالك العَوْلِ إِنه قلعَ فِهُ مُعْرِفِهُ بَبِنه مِعَادِيسَبِ حَبِسَة وُلِعُتَمَالُهُ أَوْفَرَ حِنَّا لَانِهُ مُانْعَةَ مَنْ هُذَا لِلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اسَّلُوْشُرُفَعَا الْمَعْدُ الْمُعْتَاتَ لَأَنْهُ لُوَلَا اللهُ عَالَيْهُمُ الْمُؤْلِلُونَ الْمُعْتَوِّا لَهِ ل المعُ آيَاكُ إِنَاظُهُمْ مُجَاءَهُمْ مَرَالِاً تَعْدِينِهُ الدَيْنَ كَامُ إِنْ عَادُ سُلَعَ الْمُعَادُ وَمُا الْأَبْنِيا وَكُلَّانِ فِي فِصِيَّكَا مِلْمِنِهُ وصِيَّوقِهَا وَاكْ الْغَاصَبُ العَّالِيِّي: الجامة مُكلِّم المُنافِقة المُرْيِعِيُّ صَبِيًّا صَعِيرًا إِذَا التَّهُمُ السَّالَةُ السَّالِ اللَّهُ وكافة الخامس بتمعونة فانكاد عاداؤور بجمانه فكسفا لمجائن تلكيك منالنهادات الجيالة تتريفا التخفها للمنتج لهالكنة استعارة بَهُمْ الدُوجِبِ الْكِسَكُ الْمُعْرِينِ مِنْ عَلَيْكِ فَدَعَ لَمُعَلِّمُ الْمُعَالِّينِ الْمُعْرِقِدِ مِنْ عَلَيْكِ فَدَعَ لَمُ عَلَيْكِ اللهِ مُعْرَفِد مُعْرَفِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرَفِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْمِلِ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْرِقِينَ مُعْمِلِ م وكانواتابيت انعطاعلية نكته كيفا المتعارض فالمهود وودادا بنهادات هُلَائِلَعْهُ عَنْهُ يَحْضَهُم وَمُاللَّهِ مَصَلِّلُهُ مُزْهِدًا المِعْمَة مُزَفَّابُهُ إِلَا تُنْفِعُ أَمْرُ عَلِيهِ إِنْ مِعَلِمُ الْإِلْقَالُمُ مُنْ عَعَالِاً الْمُثَالِّنَ مُكَامِنَ مَعْتَعَلَّابِيَّابُ المُنْكَ وَلَا لِأُهِلِ اللَّهِ الْمُؤْتِأَ الْمُلَكِّ الْمُتَعَالَمُ الْمُأْكِانَ بسَّبَ طَعْنَهُ عُلِهِ لَا نَوْجِ الزَّلِيعَ عُزَالِتُهُ يَهُ فَافِكًا لِنَعَمَ فِي لِهِ دَلَكَ

السَّلُهُ ابِدَعِنَا الْمِدَ شَغِ فِلْلَمِنَ عَمَانُ وَعَجَانَ وَالْمِرْمَ لَكُمْ مِنْ لَيَرْمِعُوفًا ينصنا ذَلَكُ لِأَن كَينَ يَعْصَنا يعَنِ المُوتِن بَهُ لَكُنه فِعَلَ لَكُ لِيعَ فِي الْمُوتِ المتنابين ولماشفي ولاكبك المرضي قاللهما ادهبا اخبرا يوخناما سمعتمون وراينهوه عَيان قدعاد والبه مَ ون وعَجان يتخطرون وبرك يتنعون. وَصُمُ يِسَمُعُونَ وَمُولِي يَعِومُونَ وَمِسَالَين يَبِشُرُكَ وَاحَافَ الدَّلَكَ ومعبوط مزاليشك في موريًا ايا همرانه ودع فا وهام هم الدينيتاى عَلِيهَمُ إِن يَنطَعُوا بِهَا لَأَنَّهُ لُوكَا زِقَالَ لَهُمَا انْفَى أَيَا هُوْلِكُنَّ كَا لَاجْمَ هَا التَّوَلَ قَدْ مِوْلَهُ اعْلَى التَّعْمَاتُ فَعَلَّ فِي الْآيَابُ بُهُ وَلَكُانًا انت تَنْهَا لَانْعَاكِ لَهُولُ الْعَرْضِ فَاقَالِ هُوهَا الْعَوْلُ وَمِنْ عَجَالِبُهُ تَرَكُّهُمْ أَ يتعلل كلما يجبّ ان يعَرفاهُ جاعُلانعُلمُهُ الماهُ المُعْرَالِينَ الْتَعْلَمُ قد والتالتها وعنة لهال المنكاورد توخه لهابعن فخف المهالم ارتابق أذاع داعن مرخلوه والتويي فضطيتهم وعدهاوما جَعَلَ لِتلبِهُمُ إِياهُ هُلا ولِأَسْاً هُلا وَاحْلاً سَوَى اوَلاَلُكُ وَحَلاَ مِثْ العادفين لهدا النطنوك لهمضه فيلجند ببهم بقلا العنطاع نظم اجَتِدابًا بعولة مُعنوط هُوَ الدِّي لأيشك في الأنه إغافًا للهُ والأَوْلَا مَشِيَّ لِلهَمْ المُظْعُلِمُ المُضِحَجَةِ فِي فِي فِي المُظَالِكُ المِسْ الأَوْوَالَ الْيُقِلنَاهُ الْحُوْلَةِ لَكُن نُورِدُمُ عُهَا الْأَوْالَ الْيُقَالَهُ الْمُعَالَمُ الْمُولِدَ

مَنْ لِبِنَدَاظِهُورَةِ الْدِيْدِهِ اللَّهِ تَلْأَيْدُهُ كُلَّهُمُ فَادْمُ الْقَنْعُهُمُ إِنْ يَعْلَمُ الْمُثَل اورد نشاطاً كنور في كك مَين ارْف ان يعلي لم المداوكان قال لهُ مَرْ ادهَبُوُا اليهُ فانه هَوَافِضِلْ يُؤَكُّلُكُ كَانُوا ضِلْ الْمَنْهُ وَهُمْ سِيَّتَهُ مُبَوِّ نَ مَعَادِقِعَةُ وَلِكَانَ ادْافَالَ هَلَا الْأَمْوَالُ قَلْطُنُوقُ اللهُ الْمُدَالُ وَاسْتُ كافراقدنشبتوا بداكة ولوكانطة ابقائلكان كدت لهم ادئ اكتَ نِعْعًا فَكَرُكُ تَصَبِلِ إِلْكَ مُنْهُمُ الْخُرَاعَ عَجَابِهُ فَلَا يَعِظِهُم على هُذَا للبَهُ وَلَا اسْلَهُمِ كِلْهُ وَلِيهُ لِلنَّهُ النَّسْلَ النَّبِينَ إِعْلَهُ عَمْ انهااسَّعَ نزجاعَتهم فبولاحية بمَينوالها قدرالتُ عُنُفَعَي يتِعَلِيهِ إِمْ لَافْعَالَ مُعْدَالِمُ أَبِينَ لِيبَعَ عَبِيبِهُ وَقِالَ لَمُ الْأَهُمَا الْمُهُمَا وقولاً له النه هُوالْمُ الرئن قِلْ عَنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَنْمِ لِعِصَنَامًا قَالَ الْبِوْلِنَاهُولانَ هُلَا التُّول الْبِمَا كَانَ قَدْ وَقِفْ سَامِعَيهُ فِي النَّاكُ عَلِي الهُ فَرقالُ هُلا الْعَولُ فِمَا بِعُدُّ وَلَكُنَّهُ متكها يتعلان ذلك مزاع اله لأوالبت يزيعول انه عند ضورهم النبه مَنِيَّالُ سُغِ إِنَاسًّا لَنَوْيِنِ عُلَالِ مَذَا الْكَاتِسَاتُّهُ وَلَانَهُ أَدْبِسًل انتُ مُوَّا لَا يَرُكُوعَ رَهُ لِا الْأَسْتَخِبَا رَجِواً بَا وَإِنْ شَغِي فِي الْمِينَ السُّقِي الخاصَ فَن لَوْلِمِينَا الْنُصِلَ هُولِ الْمُنْمِّرِ الْدِي قَلْتُه أَنَا وِدَلِكَانَ وَ النَّهَادُهُ مَنْ لِلْكَالُ إِصَابِ مَنْ النَّهَادَةُ مَنْ الْأَقْوَالِ الْإِينَ النَّهَا اللَّهُ الذ والتالتهمة عنهاكنير فادعم فلالمزيز لالأها الغير الريب

اويخه المسيح بعبنه ويتهدك والدليل كالخالالساة دعرفت تالمكة فهَوَوا خَ فَكُونُ كُونُ دُكْرِهُ لِأَنْ تَعْمَا قَرْفَالْسَيْقَ كَالْبَحْ مُلِلِّذَ ﴾ وَ لَمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اصُلِيسَا والعَابِم مَنه يَرُوسُ الأَمْ وعَليه تتوكل المُهُ ترعَنكُ الْحُكْر الله والجال كاين منه استنفى القال وسيكون كالمته سألمه وكوامه مِهَا البيعَ فلِيسَّ تَسَيِّعِ اللهُ قديَّة لَكُرُ فَدَلَ للهُ سَيْصَلَ الْعَظْ لَكُنَهُ تَذَوْلُ مَ الْ يَعُلُّ لَانَهُ قَالُ اللهُ سَيَحَتُ فَعُلَّهُ الْعَادِمُينَ الشَّرِيعُهِ ، وُمِاذَكُ هَالَاللَّهُ فَاعْتَطَالَكُ فَدَقَالَحُ ذُلَّكُ اللَّهُ وَلَيْحَتِ احْتِجَامًا لانه قال الله ما بفت فه فوانه سيك معلى مُما مِن المار الدقال المنازلة نَعُ مَكِمَ أُوفَرَقِ إِلَا أَوْوَدُ قِيلِهِ وَاللَّهِ هَذَا المَّوْلُ وْصَوْرِ عِجْلُسَ الْعَفَا ا عَلَيهُ لانهُ قَالَ لِوَتَعَبْبُ الْأَمْرُوهُ رِتَ الشَّعُوبِ الماطيلُ وَعَصْبَ ملك الكض المنض المن المروس المكاري والمنابعين في المنابع المنا وعليه سيك ففض لخراك المستم الملب على هلا المعودة فإيلاتعبوايري ورجلي فانقر ورفوك مااجتري عليه للنات كافة الإنتية عصاوابلغه لانه قالاقته واتبائي فيماينه فأواق تعطاعك تونج لقتواعًا وحكر في من اخرانهم تربيط له علا فقال اعطوني في كَلْمُ اللَّهُ إِن مَا يَعَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مبلغهاجز بلاوصنوا جائل لتضاعلية والعضة الفحكر علية

فنجعَل العَدَق وَصَعَهُ الصَنعين مَنْ لَكَلَّمُ البِّن عَنَدَلْمُ وَضِحًا ملزمنا انعَ الْعَالَةِ اللَّهِ الْمُطَالِدُ الْمُعَالِدُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل أَنَاسُّ فِي هُذَا ٱلْمُعَالِحِبِيَّكَ لِتُولِونَ الْلَمُلُهُ الدِّحَلِنَاهُ الْخَرْلُ الْمُعَالَمُ الْخَرَالُ عَلَةَ ارْيَسَّالْهُ أَمَا مِنُولُونَ الْلَمَانِ بِحِنْ السِّجَهُ لِالْمَخْ فَمُا اسَّتِهُاهُ كلدُ ودَّلُ وَاللهُ مَلْعَمِ الله هَوِ عَاللهُ اللهُ عَلَيْ الْأَاللهُ مُلْعُ فِاللهِ سُونُ بَوْفِي مزاجل لنائرة لهك المعنية أل انت هو الذائدة ومُعَنى لك انتهو المنع النع اللالجيم فاعول إنا العالى هذا العولة الأانعا التولىلير يحوك المنافيات الايكنان المتحافظ النف وقدناديكه وبهدا الغض قبل الأجزان تنتفك والالانة قال انطرالي حُل الله الحالم لخطية العالم فاعام عَلْبالداد وبطلية وبعوله المِص الخائل عَطِيه العَالم المُعَ عُلا المُعْ العَيْدِينَ لَا يَعْ الْعُلِ العُل السُّ بمنغ لخ لكنة عَلَهُ بِعَلِيهِ وَهُلُا الْمُؤْفِقِلَ الْمُؤْفِقِلَ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ فالأوالصَّك الديحكاد مُضادرُ الناانترعَهُ من الديسَط وَرَكْوَهُ في ليبه وقوله إنه يعَدَلُوا لِروَح كان قول مُتنين افعال الروع بعد أبنعاته الأازالتا يليئ وكالالتول فالداليض أنه قدع فلنويعام وبينطى وعِمَّافن سَيَّا الأَانهُ مَاعَض انه سَيْصَلَبُ فاجاوَنِهُمَ انا عَوْدَكَ الْعُلِينَ لِمُلِلِ انْعِيَا ﴾ مَنْ لِمِنْ الرُولِمِينَ لَبُ وَكِينِ هُولُ بِيُحْدَا الْعُظَيْر مُزنِيعِ عَلِيتَعَالَمَا مِا مَوْالِ الأَبنِيا وَالدَّلِيلَ عَلَيْ الْهُ الْعَلْمُ رَبِيعِ فَعَد

اللض من مع وغيام روتكون التولعة من نلك المدنية فها التولي قيل دالاعلى الألكاك الهالسدوم وغامور ومعاقبين عقاباً الفواللها الهم فرقوز بالراها هنامعابكة فيغايتها لكنهم وككثما استنتنك معقابهتر هَاهُنَافَانِكَانَ مُالسَّتَ عَلَى مُزَعَلِبِ جَهُمُ هُولِي بَعِدُ السَّعَ وَالسَّعَ هاهنا منائح لفهمز فالبق كالحب ايدماخلص فالعداب الذيزما قاسوا هُاهُنَا وَلَاصْنَعًا مَنْعَ مُولِهِ وَلَعُلَكَ تِمْوَلِ أَوْا ذَانِكَ افْالْدَيْنَ كَافِا جَلُورِوَدِه قَعْظِلُولُ فَاقْرَلَكُ مُأْظِلُولِ الْبَنَّةُ لِأَنْ قَاكُ أَكْمُ الْظَلِمُ اللَّهُ المُنْ فَكُلًّا النيخامُولُمُنِينًا وَلِرَيْعَ وَفُولُوا لِلسَّيْحَ لِأَنَّهُ مُاطَلِبُ مُنْهُمْ هُولِالْأَعْتَرُ لكنه كِلِالبَهُ مِّرِالْكِيمَدُ عَلِي الْمُنامُ وَأَن يُعِنْوا الْأَلُهُ الْعَارَ وَلَاَنهُ وَالَّ البي هُورِب ولمد له الله فالله في المنتبيون لأنه مُولِد الله المنافظ الدِينَابِكَ فِي زِلْمِلْ مَعْظ شِرِيعة اللهُ وَالْعَبْيَهِ اللَّهُ وَالْعَبْيَةِ وَالْمَاتِلَةِ وَالْمَاتِلَةِ غاره مُوَنَالِيهُ وَداظهُ وَإِعَبِشِهِ فَاصْلَهُ وَمُعَظِّلُهُ عَدَادِهِ لَا المعَنه فَاطُولُهُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ فَي إِلَّا لَهُ فِي لَكُ الْمُقْتَ عَلَيْمُ اسَّبِعْتِ فعلت كانجي الأنسَّان خلاعة اذبعُ في الله فع عاولان ماغلاقة فاالفاغ تجشاء غوفها ولتغيم بالله غوج شا اج فلخاطبه عملاكا والسلكولفطية والكن فاعتلكون عضيهم عَدِهُ وَعَلَى هَدَا الْعُورَ لَكُونِ الْقَابُلُهِ فِي ظُرِيَمِتَا وْعَيْسَتِ الْأَنْ الْمُعْولِ العَالَى المَا لَكُ المَا اللَّهُ اللّ

بهَا وَالدُنْ صَلِبامِ عَهُ وَاقتُسَامِينَا اللهُ وَالأَفْرَاعُ عَلِيهَا وَاقْرَالِكُمْ يَرِحُكُ ا الترمنها لبير لأن مانع وفي الضرورة الورده المهاحي المجمل التاليا طعيلة فهداهوالدكاعظم والالإنباكالمهارسة فهاهدا الأوزاكلها وليوك وكينت كذا الكلام منناع ولأجل ايفض فاقال انت هو العام والذارد اللاجيم لكنه قال انت موالوادد على بسيط دات الورود واستخباره آياه هَالْعَلَى لِيهُم مَا المنعَعُه مَن عَرْفَة دَلَكَ فِينْ فِلْ نَسِّعَ اينًا قَوْالَ يَعُولُونَ لِانتَابِلِومَنَا الْخُطَلِ الْفَالْكِ الْفَالْمُ كَالْمُهُمَّ عِلَى لَهُ الْمُعَنَىٰ فَال الكلَّامِنالِعَكَسُعَلِينَةُ لَانَهُ مُرِيتُولُونَ لِهَاللَّالْمُؤْلِلِّهُ مَا الْأَوْلَا مُدِيَّا اُدادَهُ اللَّهِ مَمَالَكُ بِبِلْدَيِهُ فِنْ عَوَلَ اللَّهِ إِنْ فِي اَوْفِق فِيهِ بالموتنا لأتكونوالمبان فيبما بككركنكونوا اطعالافي الدؤيله ودلك انعمن الخام ووقت تصفيض وونعلا شكال العركيون العضا وَالْمُنْوَيْهِ لِأَنْهُ قِدِقَالُمُ فِيعَةَ فِلْكَ فِلْكُونِهِ لِلْمُنْ الْمُولِفَلِينَ كسَّن ابْوَلِبِهُ الْعُاسَّيَهُ وَفِتت السَّكَالِهُ الْدُرِيرِيةِ وَاقْوَلَ إِلَىٰ بحسَّد كالسَّن لأنه اسَّتُبان مَنيلًا أَوَلَّهُ مِثَلًا فَاعُد مُ النَّحِد مَتَّافًا شُخًّا مَرُ المُن ونعول مِعْفِي رَكِكُ انْهُدَا الْعُعَلَيْنِ موت المؤت مُبطله وما اظهر خطايا المتوفيين قبل صَورَو مَحاوله فالله تتولوا هلا التول والتعراون الرينا فلأستعلص زالك يم 

والنطغتك والضيقة على كانفس انسان عامل العل الدين يهودي اؤلاداوَياذِعُلِيلَ لَاتِيانِينَ عَرْفَاسَواهُمَا أَفَاتَ رَدِيهَ لَيَوْتُ وَعِولَ الْعُولِيَةُ فَعُدُه الْمِارِ الْدَيْنِ فَابِعُ عَلَيْنَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللّل والدليل عالى المين كاع فواللشيخ قبل ودوره بعثمه وابتك مع مَنْعَبِادَةُ الْكُمَنَامُ وسيح اللَّه وَعِنهُ وَاظْهِمُ الْطُرِيْعَةُ فَاغْلَمُ لِنَافُكُ بِالنَّوْالْمَالَحُ مَكُلُهُ الْمُلْفِعُ فَهُ بَوَلِسَّ الْدِيثُولُ وَإِسَّى قُولُهُ فِي كُلَّتِ قَالُ نَشُوفِ فِكَ الْمُهُ وَلَيْنَا لِأَمْهُ لَكُوا عَلَى الْمُعَالَمُ لِمُودِ كُلُولًا وَاوْلَاكُولُولُكُ الْهُولَائِي هُ لِلْمُنوفِ لَلْمَاتِوَةُ مِنْ لِلْمَافَاهُ مِالْحَاثِلُتِ وَلِلْبِينَ يَعَاوُنَ امْ لَا ذَالْمَالَا التَّعَتِيَاتِ وَتَعَادَيْبُ الضَّا الْمُلَالِ الفظه التادية والطنون في دَارجهم فانزللين عَمُسَلَمُك جَهِمْ لِأَزْلِنَكَ إِنْ لِيُزْقِبُلُ وَرُودُ لِلسِّيخُ الْدِيمُ مُأْسَّعُوا اللَّمِ جَهُمْ وَلِأَذَكِرِ الْأَسْعَاتِ الدِينَ فِي عَدِيدًا هَا هَمَا اللَّهِ الْمُعَالَكِ: مَعَابِلُهُ عَدِلُهُ فَالْبِقَ بِبَالْحَرَى لِيْصِيِّ إِنْهَاقِ كُلِّيِّلًا وَوَتَرْدِانِكُ باقاؤيل فلستغ يقصه لم مبلغها ولم كك تعول وَلينو كاوف وآجب ان يَسَوِّطُ فِي جَهُمْ الْدِيْنِ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ الْمُؤْلِدُ فَالْأَفْحُهُمْ لِأَنْهُمَ لنولوك ألا يُرك المائية مولت علينا جهم لكنا فالليفانا والقناة الْيَاعَالَةِ وَلاَنهِ مُمَاكِانُولِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّه

يهكك عفى لك المِقت كانفئة لحدنا وعالظته المؤله لمنت المؤلنة عتلع لينسنة تعريبًا والان فنظم بعبنيت فاستتين يوجب عليه عَقَامًا لَانْ عَسَبُ نِيادُهُ إِلْمُ فِهُ الْانْ عَسَبُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُونَ زَيادِةُ السَّاعِةِ فنهاللجهه مااعج هنالك فيالخيم ليسابت ويسن ذلك على كُوغَوَرُهُ النَّكَ الْكَافِرُكُ تُوقِيمُ الْبَونُ وِيْهِمُ الْكِيمُنُواولِيَّعَامُوا. فلبشر يَهِلَكُ فِي عَن مُزلِلاً وقان وَلا واعبُلا لاَن لناسَ عَلَهُمْ وَوُقِت العُمامَهُ يُنتقافُ اليمُ عَرفته ويستجد ولله وكيان مُنق هُ المَالمَةُ ل السَّعَةُ وَاللَّهُ المَّالِلُهُ المَّالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكِ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِي المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكِ المَالِكِ المَالِكِ المَالِكِ المَالِكِ المَال مزالمها ويبن الأبضين واليناعين يحت الاض واللؤت العلط لأزكآك المفترافليسك ومزلخ ببارج العزالوفا كليه علي البعول الأفايان فالمافرن فالمنافرة في المنافقة المودوع عابزيه وَعَملها تهود به واسم بولسً للهوامًا وا بنول مزلجله ملانه قال جب الدِيزل فطا الوَ لَعِنع الشريع ه سَهاك بنعتهم الشريعة واغاكان كلاته في كالأنفان التيقل الشريعة وَحَافَهُ البِّنْ لَحْطَالُا وَ فِي السَّرِيعَة فِيسْرِيعَة عُرْكِكُمْ عَلِيهُمْ وَقُولَ هَاهَنَافِئَ لَهُ مِهِ الدِينِ عَدَمُوسِي البِينِ قِوَالسَّبِعَتلن سَخط الله من الما على سَابِدَ الحاد الناس في مَورَهِ مروالفضب والغيظ ،

وتغولوك هوا الأغوان هدا الغسر الدس قداء تريع على تلتين قتلة اوَعَاكِلَة مُنهَا بِكُنِيِّ فِأَصُطْبِرِهِوَعَلِي بَيَّة وَاحْكَ فَعَظ فايزه والكام المغيط فزهدا الجهة انتم باعيا المرتفة وفوت ان دَاكَمُ ايجنهِ مُيته وَلِمَ قُلْتَعُدِيكِ فَالْمَاكِ الْأَرْبِاطُكُ الماحكمة به ولوكاللكر والمكرة على عاد عاد الماحكة الماحكة العَيانَكُم فِي احَدِيادُ اته لَيمَيرُ مِنْعًا خُرِيلًا تَتَابِينَ عَلَمُ الْأَيْسِمُ الْكَامُ الْعَرَكَ وَلَهُ وَالْسِنَبِ ادْاهَكُمْ اعْلَى لِنَاسُعُ مِنْ الْمُتَعَلَّى الْمُعَالِمُ الْمُتَعَلِّمُ العلاكلهابابلغ الاستنتقا واداحكناعكى والتناباعياتا تظلم يُعَيِرِينا كالنائرة تعَنينا هٰذا الفلافينا بأعياننا . عَلَيْ مِن المُعْتَمَا فِي السَّعَ مِناعَمُ فِي الْهُدَا الْعَبِهِ وَمِعَامِتُ انتكون مخابكة لأزقد يوجدلنا خطأيا نشتوجب ليرمينة وَعَبِينِينَ لَلنَهَامُوهِ لَهُ لَينَانَ لَنَيْنَ وَلَكِهَا الْفَعَرَ حَطَالًانَا الأخ يببيلنا اذ ندكن وانتابكانه نجاستن فالحاف أؤل أشرر النتاب تعدين انكون معقلين لفا والدين هدا الحالها لامة هَرَعُظَالْبَيْنَ طِايله جِسَّاللَّيْحَ وَدَعَةَ فِيجِبُ مَنَ لَكُ ادْأُذَكَ ا وَ العَامِلُ النَّالْمَ لَن تَعْسَبُ وَ أَمَّكُ مَا مُلَّالِالْأَلِمُ إِلَّهُ الْمَامَالُ النَّالَّا وَإِنا وَتَعْتَلْتُ المِينَ عَبِينَة وَقد مَعَلَت مَظَالْبالبطايله ومَ اللَّه عَلَيْهِ وَدِاكَ العَاتِلْ فَايِتِنَا وَلَ اسْمَلِ العَيْوَانِ وَيُحْنِ فِي مَا يَرَهُ طَاهِ وَهُ

فينعت جهم ولانصغا اليها البته فاوامر هدا الأوال بتجها أن نتول دَكَ التول ان لاينضطاعَ المنكرة العنوية الماليع لرُية طالبتيَّه الأبيض طعنه وَلا فِي لكُ المُعْزِينَ المامُولة لأن الدي تَجيتهم ولا او فريهيمية والتني زعادته مران ترعهم العُوْا فِي الْعُنارِينَهِ فِينِينَ فِي هَذَا الْوَقِينَ ٱلْتَرْمُ وَالْمُنْدِعَ أَهُمُ وَالْعُنِوبَا الديك يدتيج نغودها احبر البعك ستكنيث طويله ولعكك تعول الآن الحوف قديما وابنا اعظم واولايك قلظلوا بعدل فاقول كك لأالبتة فاولًا ان عَادَكَ الجهاد لرنع ننا قَالَالِكُ هِنَّاعِيانها لكنَ المعائك قدوضعت لنا اعظم لتيراؤ الدين اقتباط اتعاب عظمه بجبكه تأن يتقنعوا بعونه الحظم فنموا الحون فيناو تزايره معنه لبيُّتُ مَنِيرَةَ وَان كَنَا نَسِّتَ ظَهُمَ عَلِيهُمْ مِانِنَا نَعُرِفَ لَكَ ظَوْا لَمَا لَكُ فهمُ رسِّت طهر وانعلنا باحمالهم عَاجُلًا النعويات النديرة اللهان اكتلفائضين يتولون مكا الأنوالا قولأغن فافيعول لمدرفة ابزحكم للنه المنسط ادا أخطى فطئ هاهنا بعَاقب هاهنا وهنالك أيفاً فاقول له الاسكون الادكرك الماقت المنافعة المنسِّب وا لنااتعاب أيضا للن كوتواانم فراورد ترهل مواللم من للمكثرانا وَيُسَمِّعُتُ انَاشًا كَنَامِينِ كَنَا عَابِنَامُ بَيْ فَاعْلِوا النَّاسِطُ الْعَالِلَّا اللَّهِ الْ للناس قلض كبت في مجلسً الغضاع نعة يستنصع بكول هواللكنز

خرجة تبصرون المينا ألمنوسكا بنياب الماء فها الدر بالمتوك النياب الناعه في وزاللا وكها ولما والمذاخرة برصرون البيان واول الكر وافعل في لعَدَ كَالْ الْعُنْمُ فِي تليدَى يومنا لما الْعِدْمُ وَلَا اللَّاتِ اندائي الأوعام الع تناسب الحنالك المراد واللك التلبين ما ترهافيه علها توها هالتا تبرة الالجع الجنابا عدده من يحال تليديم ترهم لوهامًا شنعة كمية قُلانهُ مُرَاعَ فِوا الْعَنْمُ الدِّيهُ السِّلَ اللَّهِ السَّلَ المديدة وعالى الكشيه عاجري الكونوا قدافتكم الفي الغسكه فروقا لوا إنتاب الكن مَن قِدَيْثِهَاتَ شَهَادَاتَ هَالِمَبَانَهَا قُيزُوعَ الْمِنَانَهُ الصَّانَ هُذَاهِ ـ الولادة اولفراتوي ليركيتول تعدلا الموال منعبتم الرائي في ليدع اتري ماقد جِعَلَهُ الْحُبَقُ لَجَينَ وَعَبَوِ اللَّهِ لَهِ يَعِلَ اقْوَالُهُ الْوَلَهُ بِالطَّلَا وَعِنْهُا ا فادكا فوافع في المُعْمِعُ المُعْمِدُ فَعَالِهُمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الللللللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا هِ التاتيرَ هَا انظركيدِ تِلْإِذِا مِلْمَعَ مُرْوَانَ تَزَّعُ هُدَا التَّهُمَ عَهِ مِنْ لالهُ مِنْ لَا نَصُرُ إِن الْوَلَا فِي الْمُلِيدِينَ البِدَالِينَ فِلِ الْمِعَ وَانسَالَتَ فلمخالبهم لِعَدَانصُ لف داينك أَمِنناكُ هُمَة لِأَيظُنَ الْمُسِكِ المجع ولابورد الفيسط الببات ظنه وللنه اورد عل الأفتار فعظ القائج فتهم فريتهم مركز الله المع فعفايا الناش المُهُولِيَ قِنعَدَهُ التَّكْلِيقِ الأَنْةُ مَا خَاطِبِهُ مَعِلْجُ فِرَعُ الْمَالَةُ

معادا بصب الدن يلعون اخوته فرويا كاونهم ويسنون عليهم شمهمة مِوْلِلَّمَادُ ابْنَالُ وَسُلَّبُ الْمِعْلَ طُعَامِهِمْ لَا ذَانِكَانُ وَلَا بِوَاليَّهُمْ فِحَالَهُ حَالَيْمَالِيهَمْ وَالمُسْتَلَا وَوَنَ مَن الْعَنْبَاتَ لَوْهِ الشَّرِي الْلِمُومَ وَالْخِاطُنُونَ مُ السَّرَافِي كُورُ الشريرُ فَاتَلِيَالْمَاسُومَ نِناتِي الْعَبُورُ وَلِنَاسُ بِعَدِ الشَّامِ اللَّهِ الْمُعْمِ اخوتهم بن يتوته ومنايعون الجدم الهرواعلك تعول لكان كك ابعدها الظرفاقول اك الأنتعول الكازحك أدااقتبت عدوافعل منناً لكانكات وتكاره إلا فوال الق قلقيلت واظهر عشه مروهبه موعَبه تِمُونًا لَيَرُامَةِ لِأَسْظَرْبِلَعْتُوبَاتِ اهْلِسَّدُومِرُحَةِ لِأَسْلَبُ مَكَارُواهُ لَحُرُومِيداً وَلِعَاتَهُمُ وَالْبَعْمَا يَعَالَحَيْقَ لِأَنْفَأَرُمُ الْمِيْحُ الْمُنَاء فهلاه وامعب الحوادن كلها والشره الانجهنم انكأنت تظن عَنْدَانَاسِّ عِبْرَينَ لِنَهَامُولِيَهُ الْأَانَةَ لَأَاللَّ مَنْ الْوَعَرَارُ لَهِيمَ مَاعًامُتعَلَّال مُعَادِعَةُ السِّيحُ الْعَبْ وَكَاجِهُمْ وَالْهِبَ مَوْفًا وَأَسَّالَكُمُ إِنْ تَعَتَعَدُوا انتماعَتَعَادِي هُولُواننِاعَلِي هُولِ الطُّرُبِيِّهِ نتخلصَ نجهَمْ وَنسَّمت بالجِدُ وَلليَّكِ الْدِيَ فَلِللَّهُ الْمُكَالِلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه انتخفيه بنعافي ينايتوع المتيئ وتعطعه الذي له الجد والعن الأَنْ وَدَايًا وَالْمَالِهِ وَاللَّهِ وَلَا مِينَ وَلَهُ مَعَالَهُ مِمَا بِعَهُ وَتِلْتُونَ فِي قوله وبعدد موي مدين ابتدا ايتاع ببول المعرة في وَفِي مِن مادا فرجتم اليالبريه تبصرك اقصبة تهزها الزياج لكن ماذا

عَلَى الْي وَلَحِد يَشِهَونَ بِالْعَجَدَةُ اللهِ تَشِيهُ الْالْمَرَلِينَ الْهُ إِكَامِبَت، ويض هياالعنم الدي المنته مكومنيكا التوارجا فاؤاستاسل اسراسه النعلة ككزكا وأخرجم نبص كانسًا نَّامِ توشِيًّا أَبَالسَّا بِالنَاعَ وَهَا اليَن يلِتَوَنَ النِبَابُ الناعَةُ فِي وَرُالِلْ الْوَكَ هَرَفِا يَعْوَلْهُ هَدَاهُ وَيُعْنَاهُ انه ما كان زَلِنهُ سَرِيعُ التعَلَبُهُ وَهِلا المَعْ فَعَلَوْضَعَمَّ فَانْتَهِمُ الْعَبْ الْعَكَم اليه ولاينسَّا فِ لَهُ ذَا لَنَا السَّلَ فِي فِي اللَّهِ وَلا النَّالِ الْعَرْل اللَّهُ وَلا النَّال المَّال المَّالِق المُمَّال المَّلْمُ المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالِق المَّالمُ المَّال المَّلْمُ المُمِّل المُمِّل المُمَّال المَّل المُمَّال المَّل المُمَّال المَّالمُ المَّلْمُ المُمِّل المُمَّال المُمَّال المَّلْمُ المُمِّل المُمَّال المَّلْمُ المُمِّل المَّلْمُ المُمِّل المُمَّال المُمَّال المَّلْمُ المُمِّل المُمِّل المُمَّال المُمَّال المُمّل المُمَّال المُمَّال المُمَّال المُمَّال المُمَّال المُمَّال المَّلْمُ المُمِّل المُمِّل المُمَّال المُمَّال المُمَّال المُمَّال المُمَّال المُمَّال المُمّال المُمّ مَلْ الْعُنْهِ مَلِينًا ولما تعبد للنعيم احيرًا مُعارِدِو أودَلك الدالناسُ منه مراقع المرهم مَن د كُلِنهَم والله النديزة عريزتهم ومنهم قوم بيك وك هَالِالْالْحُالْفُمُ لِعَوْلَكُ انْفِهُمُ مَوْلِعِيدِيْالِظْبُوسَحَوَظُأْ وُمِنْهُم مزائ استقط في مم طيل يتني شم العيط والسِّري تقلبه مرايضًا منهم أقوام هُمُ فِي يِزِيهِ مِن بنول المُزرِّرِمِن هُم افوام بِمَعَ وَن بَهُ الْ المَوْتُونِ تَعَبِلُهُمُ لِلْنَعَةُ وَتُراخِيهُمُ الْأَانَهُ قَالَ ازْيِحِنَامُ إِكَانَتِهِ هَالْالْالْهُ الْمُالِطَبِعُ لِأَنْالُمُ وَالْمُحِمِّ بَنْصُونِ قَصِّةً وَلَأَبْلُ دُاللَّهُ المتنعَم فاضاع مُلَكَةُ الغَفِيلَةُ الجَّلِي الْمُلْكِفَا وَاللِيطَاعُ وَالْمُلْطَعُ وَالْمُلْطَعُ وَاللَّهِ مُا تَعَيْدُ لِنَعَيْمُ فِيوِ فِي مَوْيَهِ وَهُبِسُهُ وَبِرُيْتِهُ لِأَنْةُ لِكَالَ الْأَدُلُ يلبقن إدناعَ وَلَكَانَ قَطَنَ لَائِيةَ وَلَكَانَ مَعْلِ فِلْكَانَ مَعْلِ فِلْكَانَ مَعْلِ فِلْكَانَ كانقن الله وولالله الله والمنافعة المنافعة المنا ازُيةَتُ بَلَيْمُ جَرِيلُ وَلِينَ كَانَ هَيُودِسٌ قِدَاسًا لِهُ وَلَجُ تَتُمَّهُ

المهود مابالكم تغتكم وافكار الخبية لأنهم وانكافوا قدافتكم هَا ۚ الْاَفَكَادِ مَن خِتهِ مُركَنهِ مُ افِتكُ مُوالمَ فِهِهِ السِّجِهَ الْمُخِلَافِيرُ اقِيل فلهال المعكن كاخاطبه شرعلي على انتهار ونج كلنه تلافي تبيزهر فعيط والمبلئه واعتددع تؤجنا فالاهماليه ماداع عززايه الاول مُمَّانِ مِتَّحَة فَ وَلِيسَّت غَرُيزِتِه الغَينِ القِيّنِتَهُ عَالِيَالَ يَنْفَعُ مَافَد مَنَقَةُ وَالْعَزِيَةِ وَلِيمُ لِمُ اللَّالْطُونَ فِإِلَّا اللَّهُ الْمُنْ فَضِيَّهُ لَكُنَّهُ اَمِلْهُ هَا اُولِاً مَن هُمَّادَةُ إِولِائِكُ لِيسَ بِالْاَوْ الزِّالْةِ قَالْدُهُ الْوَالْوَالْمَ بَالْانْعُالَ الْفِي عَالَمُ الْأَنْطَالُهُ الْفَهُ عَمْرِيتُهُودًا الْرَسَّاحَة بْدِعَنَا وْمَلِينِهِ فكركك قال ماداح جبتم اليالبريه بتصوك كالمققال لفرؤوا القول لير تركة مدنكم ومنا ذلكر والتمتد وكلك ألج البوية احت بصما استانا مِعْ السَّهُ لَالْنَعْبَادَالِلانْ هُلِ الظِّن لِيسَّ يَحْدُ إِمْعَامًا لَانْ حُضَّكُم ذَاكُ مُ البِينَ هَا الْمُغِينَ وَنِمَا رَعَلَمُ كِلْكُوخِ الْمِنْ الْجِلْلْبُونِهُ لِمَتَرِيدُكُ عَلِي هُ لَا لَأِنَا لِمُ لِلْأَانَكُمْ تُوقَعَمْ إِنْ تَعَايِنُواْ الثَّالُّا الْجَيْبًا عُظِمًا اصلب مَنْ الْفَصْ مُلَاكَ أَنْ مَ جَزِيلٌ تَعَلَّيُكُ وَمِلْكُ مُلْكِبَلُغُ لَعُوْ الْمُلْفَاء البتواح يندلا بنشاظ جزيل مبلغه إلى البرية والي الأدن لأنا في الحاجم لتنظر أقصه تهزها الراغ لأزالتراغ تعليه والسها المالك التأيلين هُذَا الأَوْالُ احْيَانًا وَتَلَكَ الْأَقَاوِيلِ احْيَانًا وَلِآيِنَةُ وَكِينَ

عَنِيهِ هَالِ النَّولِ لَكَنهُ اورُدِ بِعَرُدُ لِكَ الْعِضِهُ مَنهُ قَايُلُاهُمَّا اوَلَكُمُ مُا اقيم في ولفالنيّا اعظم ويوكنا المالغ فايغوله هالهومعناه ما ولل المَرَاهُ الْعَظْمُ مِنْ لَدُوْهُ لِالْتَعْنِينَةِ فَعِلْ الْتَعْنِينَا لَتَعْمُ فَالْمَالُعُ الْمَ تتعطن فيابيته فيتمه فياعالة وفيعلوع وكالأنهاوام فالتغير المنيم فالتمات العالم العلى في المحال عليه عند المروية وسُلك المربية غرَيدة مِمَوقًا نَوَانه كُلِّهَ فِي لَتِمَايجَ وَالْعَاوَان عَاطِبًا الله وَعَلْ دَايًا لِآخِيَا طِبُ زَالِنَا سَلِمُ لَا لَإِنهُ مَا الْهِمُ زِيْدِ لِحِيدِهِ فِي الْعُبُودِيةُ وَلَا واخلَّا وَلاَطْهُ لِهُ لَهُ مِن مَهُمُ وَلِكَانِ لِبَنَّا وَلِأَسْمَةَ مِسَورِ وَلِأَسْتَنِ ولابسَوق وَلاَبِشِيءِ عِيرُ لِكُ مِن الناسِّرِ وَكَانِ مِ وَلَكِ النِيَّا مُرُواقًا لَطَيِغًا وعارها والشرع كليغ غاطب تلكيك بوداعه وكيغ خاطب محفل الهو بسجاعة وكليغ اللب الملك عجاهم فالهدا السبب قالبينا أماايم في ولودي النسَّا اغظِمْ زيع جَنا الصَّابَّة وَلَكْ عَتِي لِأَوْلِدا بِفِا الْوِلْطُ مَنْ الْجُه شِياعَهُ لِيفَلِهُ بِهَا الْبِهُ دِعَلِلْ اللَّهِ عَامُل لَيْنَ الْأَفِي كُلُّ واسكنة لأنعلى يحوا انؤت سفعة تلاسك يوكناس والها وأيضي الجريج الماض منة ادتوه والنوعا سرك التغاث فكلك مْلِلَوْوَالْ الْوِلْسُنْتُقْتُ وَمُوالِحُمَّ الْمُعْتَمِنَهُ الْمُؤْمِنُ فَاكَارُتُ الْمَاكِمُ وَالْمُتَعْمَ منضه والمجان المجانة المناكم المنطقة المنافقة المنطقة (نه الله وَمَن المِنْ عَلَاكَ تَلْافِي هُوا الظنّ لِأَفْلِمُولِلْ هُوْ التوجوز

هَالِ اللَّمِتسَّامُ بَعُدتوبِيحَهُ إِمَاهُ وَفَيْضِهُ عَلِيهِ مَا لِيَوْيَهُ الهُ لَاكَانُ صَتَعَنهُ لَمَا كَانَعُرِيهِ فَعَلَمْ رَبِنا الْعَكَانِفَعُ مَلَابِهُ عَمْ كِيمِنا وصَرَفَقَ فَاذُرِكَ أَنُ عَلَا فَكِينَ يَنْهِمُونِهِ بِهُلَا لَيَهِمُوا مِنْ الْمَالُهُ أُواْدِمُورُ لِمُمْ غِرِيزِيهُ مَنْ كَانَةُ وَمُزِيِّيا بِهُ وَيُزِيِّعِ لَمُ الْمَاسُّ البِهُ اوردَيبِكِ لَكِ النِيَّة لأنه ادقال له مراد اخجتم تبصرت انيا بعراقول لكم وافضل لنج قال ﴿ لِأَذَ هُوَالِهُ فِي فِعَ فَعَلَيْبُ هَانِوا مُرسِّلُ مُلاَّكُ فَدَامِ فَجَهَا مُ فِيصَلَّحَ طَرُيقِكُ لِدِيْكَ فَعِضُ أُولَاتَهُادَةً اليهودونبينَ الذَّاورَدَالتَّهَادُهُ الَّهِ تناسَّبُ الأبنباواليق مَايَالَ الهُ وَضِ اوْلاَفْضِةِ اليهودُ ادَالبرَهَانَ يُن شانهَ انكوَك عَظِمًا وَضِوحَه إِذَا آورُون مَن الأَعَدَا شَهَادُته وسيهَ ودكرتيانيًّا ظُرُيعته وتالتِّا مِصَخَكِمة وَرُابعُّا اوْرِدَالْبِهِ عَمْكُمُّا الْإِهْمِ مَن َ إِبِرَالِجِهَاتُ تَوْحَيُ لِأَبِعِولُوا مِنَا الْمُغَيِّخُ فِعُدَا فَانْكَانُ مَنْ كَاهُدًا الشَّجِيهُ شَجِتهُ فَهُل انعَلِب عَن مَه اسِّتنينَ بالأَوْل التَّعَبُ عَلَىٰ الْمُوال التَّعَبُ عَلَ بتابه يحبسك ودكرم هلا الأفوال النبؤة تؤادقال انه اعظم زبي بين فهاداهواعظمُ زنبي وَوَلَا يَحْمُوله قريبًا مَنَ الْوَالِدُ لِأَنَهُ قَالَهَا اللهَا اللهُ مَرْسُلُ وَلَا خِنْ فَالْمِ وَهُمَاكُ وَهُلِا فَعُنَاهُ هُولَةِ مَاكِدُوهُ لِأَعَلَيْهُ عَيْب المالعُفَ في تدبب الماك اللهي يَشوَن فريسًا مُن مُرلِبة المالاك اولايك همرايهي سرفانن كافك غلمانه بعناا الموروبية نبين بوعنا ولورد والمربياء والمركب الماري المراب المراب المراد وماووف

اتعًاقُ لهِ مَا العُولِ النِيَا الْأَجْلِ الرِسَلِ الدِيسَبَ اللَّالِكَاةُ وَنَعُولُ عَلَى عَوْا فِرَانِكَ الْوَالْمِوْلِ الْمِلْمِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمِلْمِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُع اسمَ عَنْ لَانهَ ادْفَالْهُ وَالْعُولِ الْعُولِ وَلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وجهة للجل العصر لستنظه علي شامعيد ايضاف عق المنطان انه يعول عَن الله قولاً عَظِمًا لِأَنه بِسِّبِينَ فِي كِامِنْ مَنْ خَطَابِهُ عَامُلاً هَذَا الْعَلَى الدين في المُهَا كَاهُمُ وَقِولُهُ مَا اقِيمُ فِي وَلِدَكِ النَّا اعْظَمُ وَيَعِينَا كَانَ قُولَ فاصَلِيجِنلَعَزَ عُ التَّلَانِهُ وَإِنكِانْ هِرِمُولُودٌ الْمُزَاهُ الْأَانَةُ مَا كَانْ فَلَا داتمت لذات يوكنا لأنقتكا كأناشأ السادجًا ولأولد شيها بانساك في الله كلينه ولدو ولود ته مستنعبيه وكلي ملائه الرها المها منعساً السُّواةُ فَلَالِكُ كَانِتِ فَلَادِتَهُ مُسَّتَعَبِّهِ لِأَنْهَا مَرَيْنِولَ السُّتُ بَعَدَانَ وَلِرَبَّهُ بِتُولِالْمَوْالْ فِينَدَامَا مُربِحِهُنَا الْمُنَاثِّةُ الْوَالْأَنْ كَالَوْت المهوات تقتِمتَ وَالمَعْمَةِ وَلِي خِطَعْعُونِهُا وَلِمُلَكُ تَتُولِ وَأَوَالِسَّالَ بَين هَا الْعُولُ وَبِينَ الْأَوْلِ الْيَقِيلَ فَعَلَا فَالْخُولُ لَكُ أَنْهَا. توانتها مداوتنيظم وعها ليتالاندين فعهم هاهنا ويشتخته فيما بكلالج الأبمان بةمع هَرِلفَهي تعضل الأقوال التي الهايومينا كانه قال انكانت السولت كلها تعلت اليكوعَنا فاناهو الدارد لأنه قال الانبياكلهموالشريكه الي بعضا تباأو الأنفي كولراج إمالماكات

بعوله والآصغ في ملك المتواد هِولعِظمِنة فهُواصَعُمُن يُحِمَا فَسَ وفطَّرُ الكيةيين بِهُ لِأَنهُمُ دُعُوةُ الوِلاُولاَ وَلَهُمْ المُرَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُ إِنَّ الْعِنْ الْمِغَادَ هِوْ وَكِافَوا يِزِدُ رُونِهِ فِي كِلْمِكَانَ وُلِعُلْ فَالْكِلَّةِ مَوْ لَا فَا وَالْكِ فعُلَى وَالمَايِسُةُ بِيوعَناهُ وَاعْظَمُنهُ فَاقْوَلُ ابْعُلَهُ لَا لِظَن النور والمعالفة مواقري عنى المعالى العول المعاليا المعاليا المالية بَهُ وَلِأَوْلِسُ الريُّولِ عَندُ لَكُمْ مُوسِيَّ البَيْلِيَّةُ المِهَا يَعِيُّا المَوَافضُل من مُنْ يَخْ كَتَبِ ذُلِكُ مَعَالِينًا الماهِ بِوَشِي وهِ وَالبِضاعَ للهُ السّال: وهَاهُنَا اعْظَمِرُ فَهُ لِمان مُاقَالَ ذَلَكِ مُعَايِئًا وَان مُثَلِّنا اللهِ سَوْلِهُما العِولَ عَلَيْ مِهُ المعالِينَ مُ المُعْتَدَ المُعْتَدَ المُعْتَادُ اللَّهُ فَالْأَلَا بسباسته لأهلضغ سامعيه وكاك الالناس الدين فنالك كافا مَشْعَوفَ بَنِ بِيوَمُنِا لَيْرًا وَالْحَبْسُ هُنِيلًا مِعَلَهُ الْهُيْ تَرْفًا وَعِاهِنَّهُ المُلكَ أيضافِ إن عَبويًا فدجعُله فَولا الخاذَّة مُعْبَوِّ لِعُمَد الكيون عَاجَلافُلهُ إِنَّ النَّالْعَيْقِهُ مِنْ عَادِنُهَا ان تَتَلَّقُعُّدا الجهه نغوس للخناع وتعويها اذ توزد في عني المثالية عَبْعَلَمْ مَعَالِمَةُ مَا مِنْ إِلَا أَوْ أَلْ أَلْ الْمِالِينِ مِدِدَةً إِلاَّهُ تَسْبَاهُ بَالْ وقالاأبضا ليججدا الأمبتل الأهنا وفرقال فأياؤت إن لينتخ قِالِ هُ الْعَوْلِ مُنْ أَجِلِ النِّينَانُ وَقَالِغَيْرِهُ وَإِنَّهُ قَالَهُ لَأَجِلَ اللَّذِلَهُ: لأن ادازاغ اقوام عَزل المنع أدته مران بيُطعو آلم الاراية

إنه مَمَاكا وَلِمَا لَوَةُ الْمِكَانُ وَإِنْ مِينَهُ لِأَنْ لِأَوْ الْوَالْ الْمُولَ بِيِّمَهُ الكهاكا ألا المتعرف الهن وكالمن السالة الوكان والفيه ببينة تاجانها انتيالهه وانعكا تأبغتا والدبوا الية لأزالين بقاله وعنمسايل مُعَنَّرِهُ وَامْتَ مِنْ وَوَ الِكُوا دَفَعُ الْكَانِينِ وَمُا الْتَرْجُوا كَيْفِ مُا مَا الْوُمْعَنَ الغوابد والمعاني للأومة الضهرية واستخبروه وكوكامؤا اشتهوا ان يتعَلَّطُ لِأَنْهُمُ الْحَانُوا وَسَّالُوهُ عَنْ فَالْفِي عَيْدُوفَا لَوَالِياهِي الوصية الأولى فالله بغية ومابنات كالأالميال عاي عالى المساللة المتاين ماكانت تدعوه مض وفالي كهافك فالشتنه وأمنة معنى الأفوال القيقالها هوالقكان بلنمة أن يودي الأجورية عفا ولايتما مفيحكان تعويجته الخيكك ويجتديه مالية لأنديتولك المقتستُربُن يجتَطَعْوَنها انهضه والحيالنَّفاظ وبغولهُ مُزقِعِهَ أَرْ ادر السيم بعلفليم استنهضه والحيهدا النشاط بعبنة ترقال (باداالتهة هَاللِّيلُ هُونشِية بَصَبَاتُ جَامِيُّ فَوَالْمِولُونَ مُونِاللَّمَ فِا رُقِصَمَ اعولِنا لَكُم فِا تُولِجَدُ تُرْفِهِ لَا الأَفْوال بُطِيهَا طانون تنعض للقاويل الأولة وه قلايه احلالها متعلقه ابضابالمئي بعينه معضة أن يوعناع المايلانوع البيناف الكانت الافغال الكاينه منهامتضادة فرهي كالحن الركوال الديسالة وَبِيرِ بِهَاانِهُمَا اهْلُووَلَاكَانِ وَاجِبًا آنِيَةِكَ لَالْحَهُمُ وَانْظِيرُ

وقونة اللوا لأبنيا والجسم عجيه ترفلانو قول اوقتا يتجاوز فالولانتظر المركان غيرى والبرهان على انولناه وفواضح كراتحتسام بحلابنياة مزالديهم غتطفون كالزوالأانت لانفدا الايانع فيعدا الجهة هويرفائ قالنها الايتاع الية تاناس كنون إلى الني تطنوة وانقلت فواقط الأبات منة إجبتك هرعاعة الدين تعدوا المديح تروض وللألة اخرى بغوله كانخيتم ان تعباوا هوائليا المتظريجية الأنه قال وحور سَّانَتُ لِالْمَامِ هِلِمَا التَّغنيةِ للدَينَظنَ قلبُ الأَبْمَ فِي الْمِدْهُ فَهُ لِلاَ ادُّاهِ وَهَلِياً نَعَمُّ انْ تَعَعَمُ بِإِبْلِغُ الْأَسْتَعَمُ الْأَنْهُ ثَالَالْاَسُلِامُ لِأَكِي المام فجهك وعليجهة المعابة قال الدسيتم فاقبلوه مرفعًا ذوال الفعا الغامة كانه قال لمت الزمكر ولاالفط كرهدا العول وَالهُ مُلْهُ مِنَّا لِمُسَّالُونَا وَمُوجِئًا ان هُلَاهِودُ الْحُوْدَ الْحُهُو هَالِلَّانِهَاكَلَاهُانْتَلَامُا خِدُمَةٌ وَلَمُكَافِكُ فِكَلَّهُا مُالْأَلْمَا الْإِمَا الْعِنْتُ وُلِهُ إِلا الْعَصَى عَاقَالَ عَلَيْ يَعَادُ الدَّالْعَوْلُ هَ وَاهْرُهُ إِلَا انْ نَصَغِيمُ مَا قِبَلِ بِنَيْبِ نِحَسُّزُ لِلْعُنَهُ رُومًا وقوع نَدْهَا التولَ لَكُنهُ المافِلِيَةُ ﴿ مَا يُبِينَ الْأَلْحُ إِمِهُ بِهِ مُمَاسُهُ الْحِهُمُ يِعْطُنُوانِهُ الْهُواهُوهُ لِنَا المنتظب بينة فوهون قادكوك إدنين ليتهم فليتم فخوض رموزأ جزيلاً مُبَاغِهُا مَنْهُ صَّالِيا هُمُرِالِي سَواللهُ فَانْكَانَتَ وَلَا عَلَيْ عَلَا الجهة انهَ فَتِهُ مَا لِيُسَوَّالُهُ عَنْ عَانِيهَا قَالِيقَ بَلِتَا فَتُهُمَ عَنْ عَالِيهُ الْمُعَالِدِ فَكِلَتَا فَتُهُمُ الْمُعَالِدُ فَالْمُعَالِدُ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ اللَّهُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّاعِمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عِلْمُ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَّا عِلَا عَلَيْكُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلِي عَ

ولفرك والضغ المناك المتاكك في الطلح فالصاف المساوعات لسَافِكَ أَوَاهُ أَواعُظُمُ إِنسَاوَكَهُ أَوِاهُ أَبَلَيْ وَفِينِ كَلَاعُكِهِ مَهَاكُ أَخَرُ فَنعُولُ الْ يُومَنا مَاظِهُ فِعُلَّا الْتَرْمُنْ فِعُلَّا لِيَتَدُّنَعَيْسَه لأنه والأأناء ليحنا ولاايه واحك وهواءي رينا فقدامتل التهادَهُ له مُزاياتِهُ وَمُن عَجالِيهُ فَوْكَ يَرْضَا يَشْرِقَ فَضَلَّهُ نَهُ: صوركة وعباه وفيظ أيت مكالك الطابق سوفوله الي واليرالفنادين والْكُلُّهُ وَيِشْهُ فَيْنِوْ إِنْ مُالْ الْمُهُودِ هَالِ لِمُومِومُ مُدِّعَجِيبٌ . فتلكان يجبئ ليكران تعباؤه كزيوكم كالأتتنياؤه وتفلقا اللَّقُولِ الدَّقِ الهَافَامُ الْفُوالَهُ مَلَكُ كَانِيَّ قُرُاللَّمَ التَّكُوعِ فِي هَاللَّهُهُ وَقِدَمَتُكُم الْحِيرَةُ الْفَتْعُولُ لِنَ الْمُوْرِصَبُ تَعْيِلْ: فغد وحجب عَلِيكم إن تتباكو إن اليمُّوع وتومُ الواعند شَاوَلَه فِلْ اللَّهُ الظهية لانه اعتز مركباط بتر منها التيلعكر في لك الأات عَالَهُمُ كَانَ هَالَ وُعَشَّ نَعُولِ إِلَيْ الْوَفِينِ كِلِيهَا اللهِ مَكَانَ هَا لَكُمْ لِيَتَ يَكِلِيهَا ا فالجناية ادًا لن نسب الالصادين الرين لريس الكالك التلب الماهك للدين لوكيفلة وهاالأن مااختار فيوقت مزلازمان احرالم الناس الناس المضدين مربعيه المعتسب ماانة ولاجتار انبدع مدين يشكف هائتل افركان ادَ إِاقْسَالَ مِهَيَّا مُسَّتِنَةً إِلَيْنَ يَتِهَالِنَا مَامْعَ طَبًّا مُسْتَعَالًا

مَهُ لَا لَا عَنِهُ فَتِكَ الْهِ الْبِي فِي مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ وَعِبُ انْ اعَلَقْ بِهُلا الكرفأعلته لأنه قالنئن اشبة هدا الجيل وهوينبيه بعبيان ماوس في وق يعولون ومناكلوفانقصم اعولنا لكرفاتوام كارز ﴿ لِأَن بُومَ عَناجا لَا يَكُولُو لَا يَشْنُ فِي فِعَالِوا قَدْعُوكِ شَيْطًا مَّا جَا ابْزِل لِأَسَّافِ ٱللَّاشَارِيَّافَعَالُوا هَاهُود (انسَّالُ لَوَلُ وَللْخَرْشِينَ صَرِيبًا للْمُشادِّينَ والحظابين والدكقالة هداهومعناة اناولوكناكا بناجاني كابت مَالِلَاهِيُ وَعَلِناعُ لِأَوْلِهُ لَا بَعِينِهُ كَتُولَكُ بِنزلِة صِادِين بَرِيدٍ ان بيَطَادُ لِشَخْفًا مُنْ لِحِيَّعَتَبًا اصْطِيادَهُ مَا مُؤلِّا أَنْ يَسَعَظُ فينتانعها فيطريتين فستبق إمها فظاردوة الحادي الظربة وأقعام عابل الصاد الافرة وتنعظ على إمال فِلْ مَنْ الطَّلْمُ الْمِنْ عُمَّا مُلْ لِجُنْ النَّاسُ كَالُهُ لَينَ يَهُتْ الْمُلْ الْمُحْدَةِ الْمُلْ الْمُ الالسَّتِعَابُ المُورِوكِينِهِ ننه هُلا المَّالِينَ المَعِبِ المناسب الغيلسون فلفكا النض برهل الندبيك يتريا بوعناهل التربية مزابتداء كهمية تكون الاقوال التي توله المهولة لتصاديقها ولغايل العول فلم ما احتار الميئ ومرا الطربي فنعوله قربسًلكها هُولِبلغ شَافَكَ أَخَينَ عَامُ النِّينَ يُرمُّا مَطَافَ فَي تَعَلَّمُهُ لِيَتَعِتَلَكُ مُوْعَالًا لَيْهُ وَلَا لَهُ الْأَانَةِ الْحَارَةُ وَاحْتَرَعُ عَلَى عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ ا المني هُولِ الطَّهِي بِعِينَها ودَبُولِ لغايدُهُ مَنْهَا مُرْهُ إِلَّهِ عَنْهَا مُرْهُ وَإِلَّا اللَّهِ وَ

يخشكم

عَن بِحِمَنا اللهِ قِدَالسَّت فِي شَيْطَانَا مَا وَقَعْمُ الْعَندِ فَوَالْهِمْ وَهُوا لَكَنةُ قَالَمُ ا هَالِ الْعُولِ بِعَيِّنه عَنْ بَيْنِ اللَّهُ الزَّلِفَ الْأَعْلَايَةِ ثَيْمِ عَافِيهُ وَهُمَا الجهه تتلبئوا الحظنون يجاث احدها الكفرة اباؤلوقا البيؤيف مَ اقُوالْهُ مُرْهَدُ لِمِسَّبِهُ المَّي لَمُ مَلِي عُلَمْ رَحُوا لَعُولَةُ لِأَنَ الْعُشَادِينَ مُتعوالله لله تُعاتباله مُرْعُودية يُومِنا حُسُلًا ابْتِلْ يُعُلِلْكِ " مَيْنَ مَعْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ استالهاعيرها واوجب النعالها فوها لهوالاومن تخوينه اياها لأنة اظهر من القرالة تعليمة فَمَراناية المعطوعة المعافاة البيافاة المالية المعافية هَدَا الْعَصِانُ بِعَينَ فَتَعَرِهِ الْعَدُدُكُ لِأَوْ لِنَا رَوَالْ ازَائِوَ عَنِيُّكُ ا برايعير للكن التي التي التهام الته الكيتن لأنهر ما آباوا فاللأ الْمِيلِكَ يَاكُورُ فَيْنِ لَكُ الْمَيْلُ بَالِبَيْتُ مَيْدا تُوحَةَ تَعُولًا نَهُمْ الهنونا الخال مالهم وطبيعتهم والماسم مرينهم المالكانة تقة البوالخيئة فريسلة لأفريبت عيداكان فيلبئ المات المعطين فيرسك فالالتوات الخادته فيكالوكانت مارت زعم فيحوروصيل لكافواقتنا بوابتئ وزفاذ لكنيم اقول لكالا المخوروصيل سيكونا فيبور المتضا آريع منطافران بالعزافور المستعلية إلى المُاسَّتِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ لوكانت تحكت في متروم لكانك قديبية اليالأن لكني

وَإِدُامِيحَ رِجِلاَ عَبَويتًا لِيرَ عِن عَرَكًا لَعَرِيًّا لأَن مُتنتًا إِن يُعترَجُ التيف وباك وكلا المعنقال هونؤرا لكرفله رفقضة فرمعني كاك هوانني اكتيكم النبينة المظلقة الراخبية فاجلموها والعولنا لكمزوا وأحدت وذكك مَوانِعِ عَنامُادِسُّعَبِينَه مَعْبَهُ عَا الْمَغِيمُ الْمِهَا وَلِيَّرِيْنُولَ ازْرَاكُ اسْتَعُلِ تلكُ الطِّيعِة وَانااسُّتعُلْت هَلاالعَينِه للزارُّ العَرْبُ كَانَ لَحُلِيهُمَا واخلافانكانت الطهيتان اللتان مانسكا هامنضادين للك دكم الالافعال الكاينه منها مَناعَهُ لأَنْ للنص فِي الطرق الطرق الطاحة عنفاه عنوالية واحتفاع أوفاف فيالخارة فياع والمفاقعة فالمنواح ولدكك ائتتي بتوله ولكله متقع ولفابنوها فيعبن كالموان كنتم ما فبلم منا الأ إنكفر كم إيستًا ع للمراز تفكوني فيما بعِدُ وهَيدا التوليد فترقاله البنوي فض البيه لكما يحتت عَدلك فاقوالك لأن الأله انكان مَاتم فعُلا الدفيعَا لئتكل رَبِّعا اهْمَامُهُ بناكانة الأفعال الكاينه منه من في لأينبع المرين النوقي والأظلمن تشكك وأفران المالان مترين فالمراف المالان مترين فالمراجيها ولأنستعب دَالك فالماقيلانحورضيف السّاميين أدِم قيال البويعول استله كيبوق وعدمت التلايه والتكوك وهله لأهمامه العطه الله عَن دَلِيَّ الْأَان هَذَا المعولُ التعين كالتي مُوهل لأهمامُهُ وَمَامُل انتانهم وولاه بطوام جهه احكة الخطائف كتضاده لأنهم لما قالا

امرينفض الغبادودك عليجه الواجبة جدا لأزافلاك وانكافواقك اخطأ آويخطا يامنجاوزة للشرائة الاانهم كانوأ قبل الثربية والنفة وتحزيخ ليبدا همام مزيل تقديره مالة فلاي عنوانكون سوهلين ادا الطَهَ فَإِمْ عَتَّا للضَّافَةُ هُولِمَ بَلْغَهُ لَيْرُا وَلَعْلَتْنَا الْوَالِمَا لَكَ المتاجبن واغلتنا دونهم إدائنا قبل بوابنا ؤاولي ابتال إنناما تغلغها دوزللغ ولفقط لكننا تغلقها دوك الرسل الفيانه ولاكنا الأجل هَالِ النَّصْ نِعَلَّمُهِ النَّكِ الْعَتَلُ الدَّنَا وَالْعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ السُّلُّ لأن إذ وح الماسك السَّولَ وانت ما تعفي الله مَن عاماد كي والماء وإنت مَاسَعَ عَهُ عَيْقَ عَبِ إِخْتِيلُ الدَّالَنتَ مَاقِدًا قَسَلتَ دَيُولُ فَلَا كَالْحَالُونَ منادلنامغنوهة لفافة للنظمتبانا الننح الوشخ والطعن ادان فسَّنا لازع لِحَرومُ السَّال المسَّحَ وَالطَّعْ الدان مُعَمَّا فَلَوْلَكِ \* النفافي لنوياييه والخوادية العالمية واعكام الطال والحكم فة وضل إليا أتسَّارِيِّمَ مُنيِّونا امْعَبُ ثَحَامِيَّة وَالْمَعَ الْبِيَّالُ الْهَا للهَ يُلْنَعَلَ عَنِيلًا كَاللَّهِ خِمْلُ فَجِعْلِ وَلَهُ مِلْ لَهُ فَعَالِمُ لَا لِمُعَالِمُ لَا لَهُ فَا فَل الأهاديت يحقاون فاستماعك زيلاوه للفعدهول بهالاعج ربطاق والفي فالمواف والمناكم فالملاك والمتعافظ والمالك والمالم المالك والمالك فهولاي يعاونكران تقيط وولفاع فالتاد فالبريكا فهمول كافعًا لَهُ مَوْ النَّوْ مُأْلِقًا لَ الْمُعْتِلَدِينَ الْمُنْتُ مِنْ هَاكُنا اللَّهُ مَا اللَّهُ المُناكِ

إغول للراز ارض تدوم تستكون فيؤم التيضا التركياخه منكاففا استنى بَرُكُوسَ وَمُواكِمُ مُعَلِيبً عِلْمُ إِنَّ الْأَشْتَتَنَّا لِلنَّهُ الْمُتَيْنِينِ فِلْ الْمُعْمِياً تلبهة رُوتِقرُ بِعَهُمُ لِأَرْبِرُهُ أَنَاعَظِمًا لِرِدُ بِلِنهَ مُؤْدِ السَّبَانَوا اشْرِلسُ مَ الْهُ يَتَا الْمُعَلِّوْنِ فِي عَصَرَ مَ الْمُنْكُونِ فِي وَلَكُ أَشْرُ مُن الْمَبْدَاءُ الكانبي في قت مَن الزيان خبتًا فعُلِي هُذا الجهدة بنتي المعابسة فِمُوحُ إِمْرَادُ الْمُجَبِّ الْحُكْرُعَلِيهَا مُزَاهِ لِلْبَيْوِي مِمَلِكَ الْجِنْفِ الهاحج إنهاه وكالمنابغ ألم المنافع المنافع المنافع المنافعة المناف بالحظيين وهَا للمَيْنِ الْمَانِي الْمَانِينِ اللَّهِ الْمُلْوَاللَّهِ الْمُلْكِلِّهِ الْمُلْكِلِّهِ الْمُلْكِ الكَنَّهُ وَلَا قَدَّهُ فَهُا حَرْقَيالُ الْبِيُ وَكُلْلَكُ قَالَ لِأَرْفَشُلِمُ بَكَافَ مَخَطَّالِياً عَيْتِ الْعُلَالُمُ الْمُواتِكَ وَفِي الْمُواتِكَ وَفِي الْمُواتِينِ الْمُواتِدِينِ الْمُواتِدِينِ الْمُؤْلِقِ العهَا العَبْنَ وَمِادِقَ قِلِهُ عَنْدِهَا الْمِصَ لَكَنَةُ اطْأَلُ الْخِنُونَ عَندِقُولَهُ الهُمَّ يَعَاسُون تعَادِيبُ اصْعَبْ كَتَعَادِيب اهْلِسَدر وَ واهل ودفر فرط الجهه يستنفيده اليهم والماء والمهاد أزتريه الشَعَاعِلِهُمْ وَمُزَيِّخُونِعُهُ إِياهُم المنطه النابعة والتلوك فالنه ماحب ان نرهب الحالملاعب الحبيه لان الثناعات المتولاه للناسَّ هَناك لَك حَيْثُ فَادالِسَّعْنالْخَرْ هَا الْأَوْادِيلُ الْمُعْلِ عدالعتويه للكفائع حكفتركنه فدارج بمعهم علناعكايا اصَعب عَن عَدُلِبُ اهْلُ سَدَوُمِ الْلَّهُ عِينِ الْعَبِ الْمُلْوَدِ فِرَالَيْهَا عُكِينَ :

قوبل وفيخ

وقالياتنية اداسمت الميلفين فيأتناع وتفذا دنيك وعاصمت ظَوْلَنَا أَنْكُ تَعْولُ لَلْكَانَ الْنِيَّالُ هُلَا الْعَرَانُ فِيُّ لَكُ لَأَنْكُ أَنْتُ ماجرف فاعلهما العزافي الكافرالعبية للنكثرة أنضيت انتبين لنا ماؤنخ البياك أنك ماتفح مانت كلمراق الإيسكة فلاستخد والتعميها لالتكري تعتدران لكوكن وافضله والتكري والماكم الماكم وُلِمُتَالَهُا مُنِيِّ تَوْتُولِهُمُ اللَّالَا لَا كُمُلُقَّعُ ثَالَعَنِهُ وَالْفَاكُ وُالْأَعْلِدُ الْأَلْقَا التبيحة تنتنا على المثلالانع لأحرو النَّه الله المنافقة المنافقة المنافقة كلها وتقتد لأك تصبيض يغ معنينه ولألبت مشكره في هذا المُاعُات والمتالها اويافكع فه أننا نهوي اليالويله اداجع لناح كالككرة ناعتنا وعَلْنَاقُيْةِ فِنْعَلْتَ مُرْكَاكَ الْأَثْوِنَ الْمَاقَدَى عَلَيْهُ مَا قَالَهُ مُولِسُ لِلْمُولِ افرحو ابركاثروما قال افخوا بالبيل الكالم بتعكنك انته بولس الرسول مُنِي تَعْدَلُ الْمُولِكُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلَعْ كِلَكَ ادَامِيتَ الْحِمَاهُنَا فَلِيَكُ فَعَلَّعْجَيًّا عَظِمًا وَالْبَوْعَ الْعَالَ اله فعُلْ مُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عَلِي سِيطَادُانُ الْجِي مَتْفِنقًا لِحُفُورِكَ وَمْضِالِهُ مَالَكُ عَرْضَ ادا انصفت من في الك فريبان كاك إنكافة الخاوالية تتنفق عَلِيكَ يُعِنَّاكُ بَالْأَلْعَاظُ الْمِيعَةُ بِالْأَفَاذِ فَالْفَاخِ لَا يَعْكُ مُ كَالْمُ مُعَمَّر

مسان كالدان لك الأغافي التدكراهينة مرتلك الإمنان وإصعبهن وَلَنَّ لَنَا لِإِذَا اللَّهُ عَمْ هَلِا الْمُعَالِينَ فَلَنتُمُ مَا تَتَكَرِهُونِهَا فَيَطَ لِكَنَا مُن كَلَ الْمُعَمِّمُوهُ النَّهَ كُونَ وَقَدَ كَانُ وَلِمِمَّا الْ تَرْفَضُونَهَا وَلَهُمْ إِلَّا مُنَهَا فَأَنْ كَانِتُ هُلَا الْمُعَايِنِ لِسَّتَ مِنْ وَمِضَهُ عَنْدَى وَلَٰ لَكُلُا لِيَّهُلَا الزاقصة وكاتل الماعة والبع البعاك الشفع طط البيكيك وَالْوَالْفَكُ الْأَالِكُ مَانْتَتِعِيزُولَكُ فَاغْرِضَكُ فِالْتَكُمْ وَتَكْرِيمًا عَيْلُهُ مِلْ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ لَا يَعْلَى اللَّهِ اللَّ توعَذازنكون مُولِي مِهَانِينِ فَإِنت تقبلهم اقتبال قوادُ لكافه المربيد وينفعايها وتشنديج هاعة الدين يطيعونك ليتنتبا وازبلافي المهر وعَملُكُ لَا انطَقِ سَمُ فَكُ يُلغَظُ قِيرَ نَصْهِ فَهِ بَيْ اطَّا كَ ايَّةً ولوعُ إِهِدَا العُل إِنكُ ولوفعلته امر إنك اور كان فزاحك . تَرْعُولُ هَالِالْمُعُلِمِسَبِهِ لَكِ وَإِدْ ادْعَاكُ اناسُ عَبِيدةِ مِتَهُمِّلْتَة افلسَّ مَعَ عُكَا الغاظ اغاليهم البيعَه فلسَّ مَا تَعْتَافِعَالِهُمُ فعَطَ لَكُنكُ عُ دَلِكُ تَغِيجَ بِهِمْ وَمَتَاحُهِم ومُا اللّي بَاوِن عَلَيْكِيًّا لهُ اللَّهِ مَيه فِأَنْ لِلَّهِ اللَّهِ الْمُ الدِّلْمَا اللَّالْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اقُولُ لَكَ وَمَا فَايِدَيْكَ مِنْ الْمَمَا عَهَا وَاوْلِيمَا بِقِالْ مَنْ الْبِيكُونَ هُلا بعننه وَاخِوُ لِآنَكُ لوكِنت مُا تَنطَق بَهُ المَاكِنت وَلَا ادْاسَعَتِهِا تنعج بهاؤلاكنت ببادك عَرَجين لتعديرُ اليالعَ بَ إلا يَعَرُبُك

الناض من روال الخارد المنافريك والمعادة الماكم المنافع المراك المنافع الدِيْنِيَهُمُ عَوِنِهُمُ كَافِةِ الْمُقِلْعَةِ وَالْزِنَا ۚ وَلِكَلَّاءُهُ مَرْجَعُ نَكُلَّهُ إِلَى الاستعنعنع فالمنافرة المامن المام الماعة في المام الما منهة والنيطان الخيت لأن هناك تمم الغاظ الميك محتبص انتكالا وبتهمنها وتعقيمهن هكاكماله ومشيهن هاالنعت نعته ولبوَيته وَهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ وتكسر ويكسر المناعنة الأعناء المناطق المناطق والمناطقة والمناع المناطقة والمناطقة والم طَوْعَهاجِزيلًا خِتلافِهَا وَالزَعِارَات وَالصَّادَات وَالْحَالْت وَالموضِعَات وكَافَهُ مُاهَنالَكُ عُلِيسَ عَلِدُ القَامَا وَافْسَقًا وَ كالخل يُلبأثُل يَعْتَعْبَ وَقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَنْ لِلْوَيْ الْسُولَةُ لِمَا مَنَا لَهُ مُولِكُمْ مَا لَهُ مُولِكُمُ مَا لَهُ مُنْ لَا مُتَا فَالْمُنَا الْ هَالْمِلْ كَتْرَقُّهُ لَانْ هَنَالَكُ الْنِسُوقُ بِيِّرِقَاتُ إِلَيْنَ فَحُ والنئوه الزانيات والرحال الزناه والمكان المتعليق وكا هَنَالَكُ عَامُلَتِ اوزُ الشِّربية وَ الغاظِّ لَكَادَبُهِ مِفْزِيًّا وَجِلَّاكِ مَنْ افلجب أن تقهم على الجاوس في النون الضارة واصب فالأليك فتحبس لواقعة وتقلب بعواك كالمهنالك وافول لهَلَهُ كِي أَنْ إِلَهُ كُلُّهُ كُلُّهُ فَالْمَاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

منضافة فابتوا اهبيجاه فنالا يانونا فقاتنوا اهبج جَصَلهُ أَفِي مَرِيدة وَالأَوْالُ الْوَلْيَةِ مِنْهُ لَهُ لَوَالْمُ الْوَلْمَةِ مِنْهُا وَالْمُوالُ الْمُوالُ وُتردهُ أَوْ الْأَوْا وَيِلْ المرولِهِ ثَالَتَعْتَهُا لَكَنَا تُعَبَّهُا وَإِنَا أَنْ كَتَوْدِتُ استنجى لبعد عُودته ورالعابروم المتسرواب دان عادو امزل المعب ولااهاوامزع بونهم وموعام اللبت لسمونجما فاما الخطية فتصن بنااوسًا فالتلغ في تعديرة الله المكنيا ال نظعه ولا بعيوك مَنْ لِلْمَاكِمَةِ وَاللَّهِ وَمُعَنِّ أَنَّهِ وَهَا وَبِلْعَةُ وَالنَّالِمُلْانِ وَلِأُولِ وَلَا مُنْ الْمُناعِثُنّ بَهَا الْمِعُ وَالْمُثِيِّ لَأَننا اداكنَّا مَا نُحْتَىٰ أَلِيجِ الْحَلَا لَهُ لَا السَّبَبُ خَتْي اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مُناهُوا اللَّهِ مُنْ مُاهُو النجافها وغبلبانها النظانية وانكالها الماليه لأناحك اللعَابْ فِيهِ آياوَكَ مُا أَمَا يُوكِحِهِ فِي مَنْ مِنْ صَلْفَهُ مِحْوَعَهِ \* مُونِتَا لَطْبَيعَت مِنظمُ وبِشَكُل مَونِيبَادِةُ وَيُرتِا دَعَلَيْ بَيَطَ دَات ارتيادُهُ إن ينتهي بكافيهُ افعُ اله الحِسَورِين صَبِيهُ ناعَيهُ وغِيرِ فِلْ لِيكُونَ شِخِ ّ الْمِعْفَلِ شَكْ هُرَا الْمِكْ وَلَوْلَاهُ ادْجُلْقَ شعَى المسلف بزنر متورك والنتاع الأشتك فالالتزاعة شعرة وروق ويستوع الأقتبال اللطم وللمعت مستوعل لآن يعول معَلَكِلَمُ اينكرفِعُلهُ ويسَّتعبَ كَلَوْ وَالنسَّاهُ وَالْسَاهُ وَالْسَاهُ وَالْسَاهُ وَالْسَاهُ وَالْسَاءَ وَالْسَاءُ وَلَاسَاءُ وَالْسَاءُ وَالْسَ

يرج منون المناذل ويترون العنق ودلك ان الشيبه المتعصّبه البطاله المنزيبية فاعال فيحة جزيلا تعديرها نصرال المكونة فك كَلْحَشْرِهِ مُ وَكَانَ قُلْ لِينَ إِنْ يَشُوا النَّكَةِ وَالْيَوْا مَنْ الْمُكَانَةُ يوجرون هُ يَطِيرُ واللَّهِ وَالْمَالِنِ وَنَاهَنَاكُ وَجِعَا وَالْوَاقِمَاتِ ألَيْنَيْنَا السَّالِيَّ الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَى الْمُعْرَالِيَّا الْمُعْرَالِيَ يحضرك للزانبات وببالنون اليهدا المناع من يَحِه رُحِق لهمرُ ما يعن والعَجَاولِعَظَامُ الْاحُولة اللَّيْنَ مِن هَالِ المُلْعَبْ يَعْتَوْعُونَ هَلا النيون ادا اضطف النجة عوافي المتالك الناتك النيت فنونًا لَمَةِ وَوَمَ زَامِ بَيْكُونِ الزيافِ الْفَنْفَ وَالشَّرُو اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّ انت باجتلابك للناس ليها الله عب تعلب عَيتَ كُ وَانابنع هِا أَيامًا اضُوعَيَاتَكُ وَاصُونِها وَلَعَلَكُ تَعُول الْفِينِي ازْتَنْ تَضَّعَا دُهُ الْأَلْفَعُهُ فاقول ليئتكان نقفهاع لتاواليق مايتال الأشيم لنتضم الجنئ الديناسبكن وكفره موالدان لئت الريمن في الأواسر بإ إِنْ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مُواضِعَا وُانِكِنَمُ مَا عَامَا وَلَ وَاحْدًا مِنْ الْمَا سُلِ الْحَرَا الْحَجْمِ لأفهر ووي تنطعوا منه والنطكانة فأي اعتلاقكون أنافها بعكة المُ اللَّهُ اللَّ الملابكة نضيريها الغنالم المناطة وكالمجثع النافيك النطالع بالمانخ

塩

الدينب بعدد بعد الله اعُلِم عن وليه وامرتاك الماقعة اولين نهاد المغض نصير الزعال ستتعلين عندستا به والمين فلا المكانع على السَّامَوْفوضات عَندرَ حِالْهُزُّ الْحَلِيشُ مُن هِداً اللَّحْ يَصِيرُ النِّاسُّينُ لنبرين فيزخ واالجهة ماركزتي في الملعبة موالدي بعض يكسِّي احُوالهُ كَاهُا قُلِيَّا تُورِحُ عَادَمُعَامِهِ مُعَبِهِ وَلَعُلِهُ يِعَوْلُ لِنَالْأُولَكُنَّ هُلُ اللَّعَبُ بَيَّتَ مَحُونِهِ مُسَّن تُرتِبُ التَّوَامِ وَاقْول لَهُ لَهُ كُيْ الْجِتَدابُ النَّنَّا وَامْنَاهُن الغلانُ الْمُراتِ وَاقْلَابُ المَاذَلُوعَلَّمُهَا هُو فِعَال المنعجهين الح مكون العَعَاق العَعَاق العَعَاق المكتنول وسن هوالذي مادر فلا (النازك المناظرة المتقافاة وللكورك والدي لرنص منها فايستاً " فانكأن الله المناف الحالم المنافية والمنافية والمناف المرافية كررجا لأانفعَ الخاعر نسَّا يهمَّ لواناسًا احْرَهُ وَ أَوْلِا كَالزوانِي ماسوين فنهنز المتنزم فهرون فرنهم لبينة ومنهم مماء سيح فالغاد الموافع تهم ولأمبذا إن والمه ولعلك تلوله خارَايك عَلَيْك عَلَيْك الشِّل السُّول عَلَيْهَا فَإِنْ لَكُ لَمْ يُ إِن بَطِيل هُواد المناهد بعجدنا تنصفا ليسف لأزابي اعزالة ويدة ودكك ن المنود المنك هم من الملك عب ومنها الماكن المال المنه المنافقة لآن لديُن بِسَمَّدَ فَكَ مَزَالِدا قِصَاتَ طَعَامِهَ هُوَيِسِيعُونِ بَدِيطِنِهُ مَر ڬۼڹۿ**ڹ۫ۅۑ**ۼٳڹڵڶڹؠۑ؞ؘۮٷؖۼڶۻؙڶڗٛ؋ؠۑؘڿ؞ؘۄڶٳؼۘۿڔۑٳؠڹؽؙڋڵڷٵڶڮ۫ڶ

الزانية وتلك المنوف الميطايد كله استماوك عله الأعال الكاينة منهمً الْوَالسَّكِ لاَنْ الْمَالْفَةُ الْوَلْمِيْ صَالْناظِ مِنْ الْمُالْمُونَ الْعُامِلُونَ هَالِ الْأَعْالِ وَلَكَ الْرَقِ لَحُصْرِ الْهُمْ رَبِّي السَّمونِهِ إِنَّ اعْالُهُ فِينَ مَالِلهِ عَهُ أَنَانَتُ لِيَنْضُ فِي عَنْدَكُ مُورًا وَدَلَكَ فَهُوعَ عَنْكَ الْحَالَانَ سَنَعَتَ مَا يَعَتَ مَعَالَ اللَّهِ الْمَاكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الدُنِنِ عَوِنِهِ وَفِوْ وَلَوْ يَرِهَبُ الْحَمَالَكُ لَكَتَ قَدَ نَكِتَ أَعْظُ الْعَالَٰمِ فعَنَاكُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْكِنَةُ الْمُلَالُةُ عَلَيْهِ الْمُلَالِقُولَا اللَّهُ الْمُلْلِكُ فَالْمُلْلِكُ فَالْمُلَّالُهُ الْمُلَّالِكُ فَالْمُلْلِكُ فَالْمُلَّالِكُ فَالْمُلَّالِكُ فَالْمُلِّلُ فَالْمُلَّالِقُولِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ المناهلةكور لوفي عنافا فلآنغالات معالدات زالاة ولأنختزعن عَيْلُهُ اللهُ وَلَا فَعَمْ لِانْ اعْتَدُالُو الْحَلَّا انْ تَعَلَّا مَنَا وَنَ اهْلِ ابْلَ وَانْكُوكَ بَعِيدًا مِن الدَانِيةُ المصريةُ ولوا مُقِعتَ النَّنْعِلْ مَرْسُرِيهُ أَنْ عَارِيًا فَانِنَاعِ أَيْ هَذَا لَلْمُهُ فَسَمَّتَ بِلُوْلَيْرَةً الْأَثْلُومُنَا فَطْنَتَا ونعيش عيثنا الحام كاعنان ويستعيدالنه الطالحة المرتجاه بنؤة كَبِنايِنَعَ المُبَيَّ وَتَعَطَّعُهُ المَكِلَةُ الْمِيْلُةُ الْمَالِدُ اللَّهُ وَالْمَارُ اللَّهُ وَالْمَاكِةُ وله معاله والمنه وتلتون وقوله وفي لك الوقت الماب السوع وفال اعتز فلك بالديب السَّا والدَّ فانكِ احفيت هذا الاقوال عَنْ حَاوَقِهما واعُلْنَتُها لاطفال تعربا الكانعُل على الديك كانت المسَّرَة قَالَعَكَ قَالَ الْغَسِّرَ الْحَالِيَّةُ بَكُرُصُوفَ بَيْنَعْبُكُهُم الْيَالْبِيالْ بِهُ اللَّهِ الْمُعَالِينَهُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَّمُ مُعَظِّلِهِ سَانَ

مَظنَى اِدَغِيرَهُ للجِّزِيلَاعَدُدهُ أَفَان شِتُ ان تَعْتِج فاشْ فِي السِّابِين ا التحجي مولها النهم المعيرات امل الجنان الخض السم البلابل مُتَوْيَةُ لَأَوْرِهُيَاكُلُ النَّهُ لَا الْفِي عِينَهُ اعْافِيهُ لِحَيْمَ كُثُومِنْ عُهُ النَّهُ كُ فلسَّ فِيهَا مِن الصِرِ مَضِفًا وَلاَ مُن مُا المِن الدَّقَ المالسَدِ مِرالاً ادت من هَا الله الملاعب قدامتلك أمراه وبنين ماذا بوج بعديد كلها الله وت المُتلكتُ دُارًا وِلْمَدَةَ فَعَالَ الْأَصَافِ لِلطَّامِةِ تَعِيدُكُ النَّ الْمَافِقَ الْمَافَةُ والسرويها لأنعاالدي بوجدات كالأون البنين الدايكون التركن المرامعنده زينا التعنى وقدقيل اللغراجة لهم البتولوافي قت مُزِلِلْوْقِانَ تُولِاعُاكُ اللَّهُ عَلَى لاَنْهُ مُلِاسَّمُ وَالْوَصَوْهُ ذَا اللَّاعَب الزاينه عن الشركية الله رئم على على الموالهم المالا بهُ لَا المَطَرُبَاتِ لِأَنِهِ مُرْمًا لِمِتَلَكُونَ بَنِينَ كُلِنَسًا مُوجِينَ بِمُولِهُمُ هِـ كُل أن لبرَّضَيًّا احُلَامِن البنيُن والنهجة اد شبت ان تعبش عَبيش و شريغة وبويشك انتعول ليؤما وابض فينا واحض هنالك ولأ بنالين وصَفور بورافا قول لك هُلِ الخضور ضرَّال اعظم المضات، خستَرانًا وَهُوان يَغِينُ الْوَقْت بِالْمُلْأُومِن إِنَّا وَإِن تَفِيرُ لِأَنَّا سُلِّمَ اللَّهِ مِن شَكًّا لاَنكَ عُانَ لنتَ انتُ لرِينض وَجَعَل انسًانًا عَيَلِ مُعِيًّا فالمنفور والكاككين أتنفر إن أد تيبع المفاري الهنالك السَّيَانَّا الْمُتَوْرِهُم وَلِأَعَالَهُ مُرَكِّنَ النَّامُ وَالْعَلَامِ الزَّانِي الْلِيمُونُ

ان يَبِهِ عَلَى لَا يَعْنِ فَلِيسٌ يَعْنَ ادْ الْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا النيماع وفع الكالم عُوفها هو لا يعلى عَلَى عَلَى الله الله الله المولم المسول المنافق التكرالأفؤ لأنكوكنم عبيد للخطية فأظعم منضميم فلبكر للاسم التعليم الرك دفعة البية فليس بغرج ادا ولابولس لها السّب بانهم كاناعبكا للخطية لكنة الماينح بانهم كانت هـُكان الخاله فقتعوا بواهبة هلافاينتها والحياها هامنا بعتمد بَهِ مُّ اللَّمَابُ وَالْعَرَيْسَيَينِ وَالْمَاقَالَ هَلَا الْاَفْوَالْجَاعُلُانُلُلِّمِيكُ الْوَفْر نشاطًا منظهًا المُبادَن لأَيت مَواهبُ الهَاواوه في الواهب التحاب اولاًيك منها ونبوله مَكَا ليسَ يعِ إلين قَالِمنالُوا الحكيه العادقة ككنه بعتمد الين قدظنوا انهترقد استكافه كالظه مَن تَا قَالَهُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ لَا لَمُنْ مُن اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ المُؤْمِ لَلْنَهُ قَالَ وَاعْلِنَهَا لِأَطْفَالَ بَعِينَ اعْلَنتُهَا لَعَادَي التَصْنَ . لسًا دُجِين عَلْ الشَّرُ وَاظهُ بِهِلَكُ ان هُولِآي لِسَانَهُ عَرَّا الْمَتِمُوا بهَا المَالِهُ مِن مُعَالِمًا عَن الحَلِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمُ المَ انهم استمتعوا بها عُلَي عَهم الواجب وبود بنابها لا الأفوال كلهاان نتجنب التعظروان غاتل السِّناجة مُزالِسُولُهُ ال العَنْ عَكَلَكُولِسَّ للرِيمُولُ تَهُدُ اللَّهُ فِي إِفْرِاطُ مِنْ لِفِي ٱلْمِيكُ عَنْ عَالَىٰ هُمُا الْأَلْفَاظُ الْكَانَ الْمُلْكِفِينَ الْمُعْلِمِ فَهُالًا الْمُعْلِمِ فَهُالًا الْمُلْمُ فَهُالًا

اوَحِب الْالْوَوْ الْالْوَقَالُهُ الْمُلْوَامُوهِلَ الْتَصَدِيعُهَا وَهُولَا وَالْمُولِمُولُولُولُ بهاالئ وتوند وياينها بتولة مكاوت المرواد تغصب والمعتمرون ختطَعُونُهُا لأنهُ لِللَّهُ الْعَرَاتُ تُولَّ مِنْ بَيْتَحُتُهُ وَلَدْفِعُهُمُ إِلَّا لَا مِانَهُ أَ وْتِالنَهَانَابِيَفِلْهُهُ الْأَكْنِ الْلاَبْنِيَاكُلَهُ وَبِنْكَامُ الْوَالِانَ قُولِهُ هَلَا الْحُ انه هِوَالدِي تَعْدِمُ الْأَنْدُارِيَةِ نَالِتُنَ اوْلَايَكُ الْأَسْبَا وْرابِعَهَا بْالْيَفَاهُهُ ازَلِكُ عَالَى لَهُ الْمَتِكَانِ يُعِبُ انْتَكُونِ مُنْهُ قَلَكَانِ كَلْهُ الْمُ مَن وَكُونِتُل لَعِيانُ وَفِاسَّها بِنعَيرُوالدِينُ الْمُنوابِهُ وَارْاعَت فَ اباهروتهويله علبهم المنتويات العظمة وسادتها شكمعن البيل بنوابة لأن فوله ما هذا اعترف كتالما هوا شكرك قتال السَّلِكُ فِأَنْكُ إِحْنِيتَ هُلِ الْأَوْ إِلْ عَرْجُكَا وَفِهُ أَوَّلْوَالِ الْمُوْ إِلْ عَرْجُكَا وَفِهُ أَوَّلْوَالِ يَتُولُ فِالْكِابُ أَفِينِمَ بِهُلَاكِ اوْلِأَيْكُ وَوَابِهُ وَلِونَوْ وَإِلْفَوْ الْدَ هُوافَافُولَ لَكُ لِأَالْبِتَهُمُ إِنِعْرَجَ بِدَلِكُ وَلِكَنَ هُواظُونِتًا فَاضَلِهِ الْخَلَاقُ الْإِيلَوْمُ الدِين لَيْرِيرَون ازيتباءاً الأَوْرال الوّيتولها" ويرفضونها لكن أدلويم واعنداست عابة الباهر فضاعا كانزا لكنه وإستلتو لعالي فطهور فروتها ونواج مكاؤن باخراجه وفائتها والثوق إبها لانعلى هدا الجهه توقع الأنسير الدين اصغوا الفا السرح ويماعليها لإنكشفها لهن المنوفيل النبح واحتراهاعن اوَلَايِكُ لِسَنَ وَهِلَالْغَرَجُ لَكَنَةُ مُوهَلِ لِعَامِراتُ فِهِلِ الْعَوَلَ بِعَدَلَهُ "

لأَيْتًابِهَولِن يَعَظِيرُ فِل هَر مَطِودَ مَرالشَّاطِينِ قَمُهُمْ فِي فَالرَّحِهُ لَأَنَّ الخارد ثيكان اعكاناً لهُمُ وَعُلِكان يَحْرَلُون كَالْكِكُ وَلَهُ لَا السَّبُ ادْتُوهُم الكتاب والعربيت ون انهم فهماعند دوانهم بسَّع طُوابعتب صَاعهم مَا لَا مَا يَا لَوْ الْمَارِ الْمَارِينِ الْمُوالِمِينَ هُولِ الْمُوالِمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمِن والبنوا اطفالالان مفولج اطنالا لأمماك وانتسمتعوا اعلان هَالِ المُمَافِي لَا يُرَكِمُ عِلَ اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عَالَمُ اعْلَتُهُامُا قَالَ إِنْ عُلَ أَدُلُكُ هُلِينًا لَكُنْ مَا ادُاقًا لَجُلِسًّا لَهُ لَا انه وصعهم العقل والعرف واله والمعكن والعرف والمالية هَالِالْعُولِ مِنْ رُكِيا اللَّهُ فَاعُلَّا بِهُمْ هَالِ الْأَفْوَالَ لَكُنَّهُ الْمَاقَالَهُ مَنِّعَ اولايك الديزايا مواعلة هلاالنواض فكذلك دكر فيهدا المعال واعلنتها لأنه لماقال اعترف كالكائ احفيتها واعلنتها لاطفال لمنقي لأنتوهك وأفاله هوكما لمعكمة والمالقان والمقالم المناكرة الشكتادليس ومعتدك يعلى لالفاقالة نسلم الداليا عاله كلها المُعَالِدَةُ المُسْرَورينَ اللهُ الماكاللم وداستعج بتان الشاطف تظيعكن الآعال كلهااعالى وَكُمُ هُا وَبِسَّلِ مَا لِأَنَّا لَا تَتِوهَنَ وَهُ السَّالِيَّا فَاللَّهُ الْمُالِيِّا فَاللَّهُ هُلَا اللفظة تحية لانتوكه والأهين عادمين عديبين اليكونا موكودين عَلَامُعَ مَا وَالْهَاكِ إِلَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا لَمُلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا لِمِنْ

الله فليصُ مُ تَحَدِّدُ وَصَحَالًا لَا نَعْلَى هَا الطَّهِ المَّاتِينَ مَعْ اللهُ الطَّهِ اللهُ اللهُ تتدس مَا نَا فَالْمُ الْمُؤْلِثُ لَوْلَابِيهُ عَلَيْهُ مُؤْتِدَعُ لَهُ وَالْفَالِمُ الْمُوالْمُ الْمُ سلابعَ ليَ وَيِتُوسَل إِلَي البِيَّةُ مُ ظَهِّ لِمُجْدِه الكَنيِّر أَيانا تُكْوَلِك بِّيشَكُ وُ هَالْ النَّكُمَّ الْإِن هَالْ النَّكُمُ مَن عَبِهُ الكَّيِّرْ وَبِيِّرِ لِنَ اوْلِأَيْكُ مُاخِابُوا منه وعقط لكنة قدخابوا ابقًام لليه لأنهد العنين ماقاله لللايد المتلقوا الاكغاظ المنسية للكلابة فستبقهم كقوؤع لهدل إلؤلتمر بَيَنَ مَنْ هَالِ الْأَمْوَالَ الْمُسْتِيدَ شِحَ هَالْمُشْيَةَ طَبِيعَتَهُ الْأَنْشِ إِنَّهُ تتقِيم عَلَى فَعُلَه وَمُشِية البَّهُ فَالْلَّهُ هُوانِينَكُم فِيزَجُ بَالْحَايِن وَلَابِينُهُ إِن يُرِي ال وَلِا ابْتِهِ بَشِكْمِهُ وَالشَّاكَ مِينَ سَيْلُ فِيهُ لَا يُعْلَيْهُ \* هَوْزَ الْهُ فَعُمْ الْمُهُ لِأَنَّهُ قَالَ عُلِي هُذَا لَجِهُهُ كَانِتُ الْمُؤْوَدَانَكُ وهَالمَعْناةُ مُوعَلِيهُ اللَّهُهُ الضَّالُ هُالرَّالِ اللَّهِ الرَّاللِّهِ اللَّهِ الرَّاللَّهُ الله عَنْ وَلَا يَكْ اجْبَتَكَ أَسِّمَ بِوَلْسَوْلِلْسُولِ الْعَالِلِ الْهَيْرِ وَطُلْبُوا أَنْ ينتواعد لهمَّرُ مَا هَ ضَعُوا لَعُدَلُ اللهُ تِبَارِكِ السَّمَّةُ تَعْظُنَ ادُّ المَا دُالْأَق ابتلكيك الدخلط ووسمعوا تفدا الأقال إزالماني القيماء فهاء الحتصاعَرفِهَا هُولَاي وادعَ فِوهَا لَبِنُوا اطْمَالًا وَامَاعُ فِوهَا ادَاعَلْنَهَا التَّهُ لَهُ مُولِوقًا النَّبُوقِالِ انْ فِي لَكُ النَّاعَةُ الدُّينِهَا مِا السَّبِعُونَ تَلِيلًا \* فوصنواله اخباذا دعان التاطي له خسريًا لينه عَضُ وقال هذا الأتوال التي بعَدُ الجملُهُ ما وَفح رَمَّا صَبِيتِهمُ ان بينَدَ لَأُوا لأَنهُمُ إِن اللَّهِ الْمِكَانُ

دوجه

كل قدوقيه (التأسمان

لأنمايتتكيف لخدان عيايا في المنتقب المنافعة المناطقة المن التزمن وهوظنهم انه ضالته ستام لهوا الظربا والله هَلَكُلُهِا لِبِيَّةٌ بَدِّكُ اسَّتِبَعًا لِهِ إِياهِ بِعُالِيهُ لِكَنْهُ يَسَاعَ فِي ٱلْمُعَلِّكُ اكنزمتًا رَعَا أُوَا وَالرَّاسُ مِيْنُ لِلاَبِعَادُ فَالْأَالِينَةُ فَاقَالُ هَـُكُلَّا العول إن الناسَ عَلَهُ مُ وَلَجَهَا وَهُ لَكُنَّهُ قَالَ بِيَا لِلْكُنَّ فَالْمُرْفَةُ الدُّقِكَ عَمْ فَهُ بِهَالْيَسَ بِعَرِفِهِ عَادَفِيهُا وْهَدَالْلْتَوْلَ بِينَاعَ الْعَالَ فَرُصَفِ الأنت لانه ما قال هَ وَاللَّهُ وَال فِي عَنِ اللَّهُ وَالْمُ فَا يَعِينُ إِنَّ وَكُونَ مِوَوَّا ليُوَيَاوِنُ مُعُرِفًا عُنَالُحُ لَا كَا قَالَ مُولِينَ إِلَمُافَحُ لَكُنَهُ لَمَا زُمُز فيُ وَلِكُ الْإِنْفَاظُ الْمِلْفِئُونِهُ الْبُلْيِغَةُ فِلْلَاسْتَتَمَا ادَاكُنا مَانَعُ وَلِلْأَبْنِ المِنَاكِمَا عِبُ الْعَيْنِ وَهُلِ الْمُعَيِّنِهُ ادْافِعَهُ ولسَرال ويتول قال إغانه في بعُد جُ ذا لمعُ ف فونتنا بعض جد التنبي نوتيتهم بالأوال التحالها في شهونا يته اليث واظهر ورويه المنافية المروض المنطاف وكالمروال المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية الما التعبين للتعليث الأفاد ولنا العجائر فادعا فلأناو فلأنالكنه دُعَاكافِهُ الدِينِ فِي الْهُ فِرِّ الدَينِ فِي الْهِ وَرَالدَيْنِ فِي الْحَطَاءَ وَقِيلًا تَالْوِلِلبُّرَحَةِ لِطَّالْبَكَةَ بِعَتَوَالِبَالْ لَكَيْرِ الْمَالِكِ الْمُؤْلِلُولِ الْمُؤْلِلُول لِيَّالَيْنَيْ عَنَامٌ الْمَعْيَكَ الْمَاكِلَانُ لَانِيْ مَعْتَامِ الْمَلَاثُ لانه قال فَانا الريح بحرفا قال فأنا احلصَك وفقط للنه قال أ

فوانح مَن جِهَاتَ كَتِبَوُوْزُمُ زَمُ عَان بِحَتلَعَه بَوقال لَعَظَّا اعْظُورُ هَدامِعُومًا وَ تهر كُولَيْنِ وَلَا يَعَادَنُ إِلَّا ابُوهُ وَلَا يِمُنْ الْإِنَّ عَادَنِ الْأَالِمُ الْمُعْتَادِنِ الْأَالِمُ الْمُؤْمِدِ يظنفالالتكيفندللير عهاونة ينتخالا فوالالتي قبل فمأدة يوافتها مؤلفته عظيمة لأنه إذقال قديمهم انج إلجاعاله كلها استزيى بُانِقِالَ وَمُا ذَلْيُوكَ سَتَعِبًا لَكَنتِ انَاسَيْدَ الْوَلِيكُلُهَا ادْانَامُ اللَّهِ مُلَكِ وَانْحُ مُولِعُظُمُ وَهُ لَا فَهُ إِلَا عُلَا الْحُولُ إِنْ عُومُ وَوَانْحُ مُومُومُ بعَنهُ لأَنهُ قِدُافِعُ هَدَا المَعَ لِلْقِاعُ الْفَعِيَامِ وَقِلْهُ الْمِدْوِمَةِ لِعِينَ أبامعاد عادف المجفة لأند اداقال السواع والأباع الأابنة فإنا بَنول هَدَا النول وَابِصُ مَ يَعَالَ هُوا الأَوْ الْحَريجَ عَاولما فعَالَهُ برِهَاك، مَّدَتِه لِيَّكُ الْمُرْادُة مِجَاتِهُ عَجَالِيَةُ فَعَطِلَكَنَ ادْقَدُ الْعَدَدُولِ وَلَا كَاكُ الات هَٰلِ مَالِهِ كَعَتَهُ اللَّهِ مُنْ وَوَالِ انْكُ اعْلَنْتُ هَا الْمُعَالِّذِ لِكُلْمُ عِلْمًا بَين انَ هَلَا النَّالَ وَمُورِدُ اللَّهُ ابِضَا لأَندُ قال وَمُا عَرَفِ الأَبدَ عَارِثُ الْأَلْبَه وَإِذَا سَالِبِنَّهِ يَعَلَىٰ عَلَىٰ لِيَ الْمِيْ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُرْبِعِلْنَهُ لَهُ فَان كَانْغِلْزُلْا وُفَهُولِعِلْزُوْلَةُ لَكَنَّهُ اهْلُولَا الْمُونِيُ بِظُورٍ لِلْهُ مَتَعَالًا به وسيم دلك المعنف وهلا النه في فقد دكي في كان كان من تعليم ا سَلِهِ ادْ قَالُ مُا يَتَدِدُ لُحُدُ النَّاسُّ لَ الْحِيلِيْ فِي لَا يُزَالِّ الْمُؤْلِدُ الدَّوْلِ يَعِلَى مَعَ الْمَهُ هَو الْيُبِالِهِ هَومَ تَعْتَ مَ البِيهَ وَرَايُ البِّيهَ كرآبيه كانة قالالنوابت كالبعد البعد فالتارية واناف رؤج

) ...

مَوْاعُ الهُ الدَّعُ لَهُ الْمُولِّلُهِ قَالَ عُرْفَوْلِهِ تَعَلَّى لِمُنْ أَوْلَ الْمُوالْمُ عَالَ الق توقعُوا فَرَّان كَيْعُواْ فَانكُونِي وَكِ وَلِمُهِ فِي انْفَيَا يَرُمُواْ لَوْاهُبُ آلِيَّ يهبها لعَمْقِ النااليَكِ لمَ وَالْمَاهِ مَا الْمِيهُ عَلَا مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ والغيل وخبينه عليه الانابري ملخ وقيرى خين هُ وَفِي العُل قَنَعَلَهُ الْمِلْسِّعَ رُقُولَةً لَا إِلْعَانِ لِلْخَبِينِ عَاجِلًا مَنْ فَطَلَكُ مُولِكُونَ · افَاطُهُ فِي السَّرَافَةُ بِفِطْنَ لَكُوطِظُ اتْعَيْلًا مَنْ الْجِلْهُ هِيَّا الْعَطَّةِ وَ التامنه فالتلتون فإن برالعله خفيف هويتايق الحالخلان ونيرا لدديله هومتبما للهلاك لتعله فان قال قابل فكنف. يكون كبتوق منبقا اداكان ينول ان لمؤينت الولغ داراه والمهون لهيخال ليبك ويلخقن التربع ويموه كالمي ومزلاية امزالوه ودآية له كلهَالِينَ يِبِينَ أَن يَكُونَ تَلْيِدًا لِيُلُولُوكُ الْكُلُولُ الْمُكَالَّ الْمُكَالِّ لِلْمُلْكُ فَعَنْنا بَعِبْهَانْ فَوْلَالُهُ فَلِي لَهُ إِلَيْ مِلْكُولِتُمَالُونِيُّولُ نَيْسُرُدُكُ بِغُولِهِ مِنْ مُادُايِغَصَلنَامُنَ عَبُ المَيْتَ أَضَعَطَهُ الْمِضِعَةُ بِلْكُامُطُودُ الْمِحَ امَعَ كَامُ تُورُطُ فِي فَدَةَ أُمْرِينِ فَانِالْكُمْ وَفَتَنِا الْحَافِينَ وَعَوارضِه ليت معادلة في العِمة الهيئ المنظم اعتلانه لنا ويعلك الله معموامن عنواليهود تبدخ بهم الكناه السياط مسترورين بانهم اهاولان يهانوا لكهل المنبئ فان الحافك والأعك عاص الالم عن النبرة الوقر عنونك ليس هو من طبيعة غريزتها.

مَاهِوَالَازَننَ خلِيمَهُ شِمِلَا فأَنا الْبَتَكُمُ فِيكِافَهُ الطَّالِينُ وَالْأَلِمُهُ الماست اعاوليرك عكمة وتعلواني فانبي ودبانا ويتواخ في المثي فنجلك الله في فع مس الزلان يُرك مال ورور حفيول عا تعم الدقيه يمعنم نترافانه مالم هوولغك تعول فكنوق البايما تعدم منكلامة الاالمابض والطريق اعظة فاقول لكانه اغا كون خيعًا ثُعَا غُظًا اذاكنت والبَّا اذاكنت طريحًا عَلَى الْحَالَ الْمُنْ الْمُوكِمُ الْحَالَ الْمُ عَاجِزُلِهِ اللَّهِ الْمُلِدَ الْمُلَامُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال الغض يتماه الإنهوك الامتر فانطت فلنع كها اجتناف الأناص متواضًّا مُتَالِلًا وَدُنيًا وَرَعًا لَأَن هَذَا الْمَضَلَهُ هِيَامُ الْمُلْعَنَى كُلْهَا الْمُ وكذكك اذا انتني بتلك النواع الأهية بدالين فلاالعفيله ويف الغاظة هلايم لخدا الفرابعينه ويستم جايزتها عظمة لأنك مَاتَكُونِ نَافَعًا لَمَبُوكِ فَتَطَلَّلُنَكَ يُبِعَ وَلَكَ نَرْحٌ وَالْكَفِيلِكُلَّ الناسُّ لأَنةُ قِالْ فَتِحْلُطُ رَاحِمَهُ فِي لِنَسَّلَ رَوْقِهِ لِ الْنَمَ الْمَاسُولَةُ قَد اعطاك المكافأة هاهنأ ومنجك وابية إلظعر ويوضعة واته فَهَالُ الْمُصِيَهِ فِي الْمُسَطِّعُ تُمَا لِأَمْعُ لِكَالِمُهُ سُرِّيًا إِقْتِنَا لَهُ \* تَانِهُ قالُ مَا بِاللَّكَ عَايِغًا الأَنتعَ عَنْ إِذِ اصْتِ مُتَدَلَّا لَا ثَامَلِنِي انافيعلم في عَالِيكُ هَا فِعَمْ الْتَعَلَّمُ مِن الْعَلَّمَ الْعَمْ الْمِعَالَمِ مَا مُعَلَّمُ هُلَّا المُهَا لَا لَمُلَا ارُابِ لِينَ يَعْتَادُهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ كُلُّهَا أَلِى تَوَافَ اللَّهُ مَ

غامَبَ لَكُنَا مَ ذَلَكِ الداتفات فِناجِ عَلْت هَلَا الْأَمَا وَكُلُّهَا خفيغهمتية ووالله تعتقة وكالأثرتغوا بالااتر ولنتفغ صَعَالَمُنعُا أَنْ وَاللَّالْمُنافَ وَانْتِيمَ فَلنَتَامُ لِالْأَثِلَ نَهَا المَطْلُونَ عَنلناسُ اللهُ عَنْ اللهُ مُتعَبُّ قُلْ إِلَى هُلِينَ الْمُعَيْنَ تَعْيلًا مستتعَعِيًّا انهُم عَامِهُ بطن لِحَدام النَّهُم عَوام بطون كنتوة الزنكتس توياوا حرا ولانظلب سيا الترمنه امران تلك نيابًالبَهِوَ وُلْفِلْبِيَكُ وِإِنْ يَعْظُ فِي كُلِهَا وُلِيلُ فَايِغًا مُوْفِعًا لَا ستبب خطِعنها مُبتعِمِعًا معنوقًا من الجلحسَادتها أَوْرُدُا الأَنْصَارَ للنورَطَعُامًا لِمَا يِغُا الْمِنْ تَلِيهُ الْمَا عَلِمَكُ وَبِهِم الْأَاسِينَ هَا اقْولَةُ ولَيْسَ وَوَلِقَاسًا لِللَّهِ فِلْ إِلْهِ وَلِيهِ إِنْ وَلَا مَا لَا مُنَالًا وَ وَلِكُمَّا لِللَّهُ الْمُنَالُ وللك فدكت إشا ان الم صلك والحدَّا مَن المصلين الير ورقوالنالمَّنه فلقل كنت مَيناً لا تعلي علما أيتنا الله في الله و وال والمالك المالك والمالك و مُرائِلِاكُ المُاسْعِينِ الرَّفِيدِ المَسْيَةُ مِنَ الحِالْ سُتَعَيْدُ وَلُولِكُ الدين يخولونية الأنزاكمة وكن ولفل فالملتنفل وماه فالالففل المنتفن وهولاي المعننا تبع لعرض لهروج قت مل وقاته المان عير والفقر أواك يهاواله وزالة لأنوها فنتولله الإيضاع غباؤتهم وصعويه سَمْعِهُمْ هُوالَ لَهُ المُالفُالفِلِينَ يُوحِدُ مُاذِينًا لَذِينُواعَنُ لَعَبْرُوهُ لَا العَنْمُ فِيهُ مَا يَعَمَدُنَا فَوَلايُ المُتَخِونَ عَلَيْمِ عَلِي هُلَا الْمَحْرِ

كنه من فيتك وعَج النك إداكنت منسومًا عاويًا يُسْاطًا تكون العُوارضِكُلُهُ امتِسَارُهُ مُعْبِعْ وَعَلِيكَ لَإِنْ لِهَذَا الْعَنْ أَوْجَ اللَّيْحَ انه يحبِّ عَلِينا الْفَعُلِ الْوَامْرَةُ هُلِ فَأَدَّلُوا وَامْرَةُ الْفَلْكُ فَوْسِكِتِ فعَ طَاوِلْأَدُكُوا وَإِمْ وَالتَعْيَلِ أَوْ مَعَ طَالَكُنهُ فِي الْمَنفِينِ كِلِيهُ الْمَدَرِدِ، نَوْلِوسَمَاهُ مَلِكُ أُوسِينَى قِرَاقًا سُتَتِي اللَّهُ مَعْنِفَ مَنْ لَانْهُ مُنْ الْوَامِرُهِ كَلْهُ الْمَانِهُ الْمَنْعَدَةُ وَلِأَنْتُهَا وَنِ بِعُلَمَانِهُ النَّهَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَانِ الْعَدَر الراي عننك بعدهدا الأفوال كلها ازالعضلة وصعبه فيفافظن ازلارديلة اصعب منها وعدل المؤف فاداوما البد الماغاء فأتعم عَالِ اوْلَانسُإِ إِينِي لَكنه قِال إِلاَّتُكَالُوا الْإِيهُ التَّعِبِينَ الْحِمَادُك الأوفائية نحتا ازلخ طيه بحوكة عباووة والتيدلا معباخ الهلائه ما وَلَى تَعَيْدِينَ فَعَطَ لَكُنَّهُ وَكُلُوالْيُفِأُمُّعُ هُومُتَ لِي الْحِقِالْ الْوَهُ اللَّهِ الْ فَدِدَلَّوَ الْبُولُ وَمُوسُطِيبَعَهُ لِلْخَطِيةُ بِمُنْزِلَهِ وَقِرِتَةً يَلْهُ لَا قَرِتَتَكُمُ وَ وتركيقا فالمفافغ المفافي فينظ والمزاد فيام وهما المفافي الماكم نوضك والخبو كألاليس تعلانع أعليهم التبنية نفسنا وعِنديهَا إليانَ فَالْمِتل تَدَار للخطية وَلَيْنَ فِي بِهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ فِي بِهُ وَاللَّهُ وَو مَرَيْنِهِا وَجِعَلَهُا مُنعَالِيَّهُ مَتل السِّتقنا العَدْلُ وَإِلنَّهِ لَهُ وَتَصَغِ هُدَا الْعَنِي الْإِيمِدَاتِتِ إِن الْايتِتِينَ الْمُنافِينَا أَوْنَ خَوْيَلَ مَلْهُ الْمَفْرُ للأَظْمُ الْمِنْ للبضِّ الْأَاصَةُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ الْ

غاصَةُ أَنَامَتُ رُوْرُ مِبْنَهِ مِ مَعَلَمِ كَلَكُونَ فَا فَرْجُوا انِّمْ بِهَالُ الْحَادَبِ. وإبنه وإمع الابت بآي سرور من ط يَتْعُوا المَاكُونه علم الد مَنْ أَذَكَة سَرُورِةُ لِلْأَنْهُ عَرَفِ عَرْفَهُ بَلْبِغُهُ الْسَعْمُ مِنْ هَاهُ الْمُ كيوك مطأعظمام الخافاع تللون المهوب بهذا الصوروء مزتن له مُا تِوَّامِ عَسْوِقًا وَ النَّرُورُ مُوهَا لَوْ الدَّلِي الْمَا الْمُلْكِ الْمُعْلِمُ الْمُلْكِ لريه فيوفغ أضر منجهة الحركي في الحياكية والذالية فالنظر في وقاد للخطية ونعتاد الحوسط كلمنا المنتغمن المتاجبن: المَصَافِينَ نَعَيَمَات وَعَيَهُ مَا وَالْكُونَ الْتِلِقِلِانِ عَلَا المَاجِّع . كوغ وَما لَوْهَ وَمَّا لَومَ صَادمات كواحظا ذَّا كُوهُ مِيَّا وُاعْتِالْأَتْ تنزع في إيامهم هَ راكل مِن كوان واضطرابات تعرض لهم وران البِعَر إن بتعقان يبصر في وقت من النفان خالياً مزل واخ فكذكك ليتريتنق ان نبصر النفسُّ ليج هلا مالهُ ا خاليه بنه مرواكنياب وخوف وارتجاف كمان أمواج هي الأوله تركير يحفيا التاينة وينب هُ بالبصاغة وفاتكون هَ الأمواج " قلسكنت بعدفت كالعنيرها فوقها فألغيث أن تبص نفوش المُشْكُونَ عَنَى الْنَدِومُ مِنَ لَلْنَدِينَ فَا الذِّي الْوَكُ إِشْ وَتَعَالِمُهُا" ماد أيكون امَعَبُ مُن لِجِبُ لِمَاتُ الْبِي قَدْ مُلَكُوهُ إِفْ اطْنَهُ مُومَا وَا كون الشور الونهم المتوقد وأعام ولهيه الدكابي في

الظانون إنضياتهن توجدعكما للحياة الأان أولايك الزهاد ليئت هُلُا الشَّجَيةُ شَيعِتَهُ إِلَّهُ مِيضَعَاوِلَ يَرْكُفُونَ مِنْعَ إِدِنْ بِعَتْمُ مُرْ التون اللَّابِيَّةُ وَالدَّامَ بَدِينُهُمْ وَلدِيضًا فتحديل المُرنافَكَّ وُللَّاطمَةُ المن عَندِمُ وَيَا مُلُوايِكُ وَلَكُ مِزْلِتُ نَبِينٍ مِهُ وَعِيرَ لِأَنْ هُنالَك سِّمَ لَلْ رَبِّ مَداهُ أَوْهَا هُنَا يَسَمَّ مَكُلُهُ أَوْبُرُلُكُ عُزِلِ الفَي قدا فطرة تَ ناريضِيعَك والجمالك هلاقداعن لهيب عيظك ولهركان ببوتك المختف الذئن الأنح تقيق ودكك والف ككل المده في كل كان والا كان هذا التخلق وللمؤلف لديلا فيجتمنا فاؤلية الكوي في نعسِّنا الذكة والماكن المؤلائ المكالم المالك المالك المناكر امرانعتك ولية ظعف انجتمل الأواج امران يتبذي بياسكونة وُلِعَ كَيالَ عَودُ الزَّبُونَ الْمَدَالْفَضَلِمِ لَلْ لِعَيْشِرُ وَيَدِيانَ وَلَا إِنَّ مُوتِه يَنْ جِهِ مُزْنَعَافِق المواع الدنيا وَمُزلَّخِطَادَهُ الحَياتَ الدَاطَالَة تحمله مُرَدِونًا مِاغِيَا لاَدْ كَيْرُورُورُطَةٌ فِيدُالِيَحِزِيلِه لأَجِلْهُ ا عَلَى أَذَكُ تَاوِلِ حَيَاتَهُ عَدَم لِلْحَيَاهُ وَازَلِنتَ نِنَارُمُ اقلَفَ اهُ فاسمة الميزابة وأوجوة الشهدا في أوانجهادهُ وَلَيْوَكَا وَإِفْهُال صههم بالتياكا وجاده رمسكرورين سابعين وعندطر عهر فيالغالى ابنهبا وفروط التنفخ المذعوبين الحفياض الورد وكدلك قال بُولِسُّ الدِينُولُ الْمُتَوْفِ الْرِينَهِ بِهُ زَهُ الْمُناقِ الْنَبِيَةِ مِنْ الْمُناقِ الْنَبِيَةِ الْمُناقِ

افناوا يفركون المنبل ويلطون لعك اللغاالنوقال فالسبت التان مَزَلِلا لِأَنْ وَأَنْ مَالَتْ وَمَامِعَينَ النَّبِتُ النَّانِي وَلَا الْمِبْتِ ادلكانت البطاله مروحية فبنعتقبها بطاله سكبب لله ويبطاله عَينَا لَمْ يَهَ وَيَعَالِ إِلْاَسَمُ لِأَنْهُم يَهُمُونَ كُلِيطِالَهُ سَبَتًّا وَمَا الْدِي اعْقَكُ الغائف الأنباكم فافتل كؤيها اداا قتاد تلاميك هنالك الكر يَلزَسْآ انج النَّبَةُ وَعَلَيْهُا وَلَكَ لَكَنهُ مَا الْأَدُ وَلَكُ عَلَى سَيْطُهُ وَانَ الْأِزَادُهُ وَكُلِكُ لُوعِلَهُ فِي قِتَ ثُمُ الْأَوْانَ هَازُامِ عَلَهُ لَكُنَّهُ كانجَلة إدا اورد لخله عَيَّا وَاضَا المُتِعامِها مَّة يَسَلَنَ شَرِيْعَته ولأبلت اولايك وبغابيت نعكابية ونوض عليجه تتنسه هُوبِرَلَكِ لِيَتَرِبِهَا رَضِ بِعُجِرِهُ لهُ مُنْلِمَا ظُلِّيعَ يَخِلَظُمُ يُرَطِّينًا وَسَلِمَا قَالَ أَنَا يَكُلُلُانَ يُعَلِّمُ إِنَّا اعْلَى مِعْلِهُ لِللَّهُ مِنْ الْخُومُلِ الْمُعَالِمُ الْمُ العُجةُ بِحِيَّا الماءَ وَفِي لَكَ المعَيْنِ يَعْمَلُهَا مُنَالِّيَّا الْعَوْلِيهُ وَكِيهِ وهال العَلْ الْمُوالِمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ الْمُوالْمُ ال المتعارف بهالبس يكون فيهافئ قت منالاً والته المناتل لسَوينَ للإورَدِ عَضِهُ المُتِعلَمُ اولِاً الغاسَّق يَكُنبِهُ الْ يَعْنَمُ نَهْدُ بعبة يعتديها واولي الثال اله ما عكنة النيار ولأعله واحدة اخري احتجاجًا فبلكره ها هنا جع التلايد السَّخاصُ من لهنايد واستعب انت للميدة المتورعين هلاالتودع أ

فروقت مزاوقا تهزؤ يحبوا الأجساء ايضأوا لمشعوفون بهدا الجاه الْكَافِيُ مَا دَايِكُونَ أَصَعَب عَنِعَبودينهم هُذا المن ومُه ادبعَينون، عبشرقابين كزنعنتين برعك منفرلة منتجبين بخوف على وفاتهم وعلى وفاه فلحث فواحدة فالمتوفية عزاهاه ترومادا بكوك البترا التحافامن لمتبعض فاشد بنويامنهم لأنه قرقال تعلوا من فانبي وديع ومتوافع فقلبي فتحكط كلفه في تعويتك وُدلك الله المقال النواينة الزالصالة المهاكلنا فطها تذبكافة نشاطك فينا تَعَرُفُ لَدِيَّهُ مَعَرَفِهُ مِنا فِيهُ لَانِهُ لِيسَ يَهُ شَمَّ عَنْدَكُ لَلْنَهُ إِمْافَخُ النَّنَ التَّقِيبُ وَهُ وَلِيحَتَ لَكُ الْتَيْخُ فَعُلُولَ مُسَالًا لَتَوْمُها \* ويسوقك الى الطربق لللككة ويستخلصك مزالا افتين المتطافية كلتها فيعملك انتسر في الطرق الضيف مساللًا منسرًا فادكان هَالِ النَّرُهُالِ الْحَيِواتِ الْحَيْلِ تَعْرِيهُا خَيْلِ الْمُعَالَكُ وَهُلَا الْمُعَالَكُ الكتريبلغهاصانته وهكا التؤور الجزيل متلاده سرورة فببلنات انجزها النبركافة نغسنا وعلة حَصَّا لَكَ عَبْمُ الْمُنازِلَعَه فنعوستنا ونستمت بالنع العلله الماسولة منع الدريابيرع المَيْرَةُ وَتَعَطَّعُهُ الْمِيْلَةُ الْجِدُ وَالْعُنَّ لِلَانِ وَدَايُّا وَالْإِبَادُ الْرَهِيَّ وُلِهُ مَعِالُهُ تَاسَّعُهِ وَتِلْتَوْنِ فِي قِولِهُ فِي دُلِكِ ٱلْخَبِنَ مَثَى السَّعَ في مُرالسَّب يَمَاسِنَ الديعَ وَادكان تلامِكَ قد جاعَ وَا

لَدِينًا وَقِالَ مَا فَرِلْمَ مَا فِعَلَ دُاوَوْدَ لَأَنْ شَرِفِ دُاوِوْدِ الْبِيْ كَانَ لَيَرُّا يُحْتَى إِن بَطِيُّ الرِيُّولِ بِهُرِدِ لَكْ عَندَا هُ اللَّهُ وَ قَالَ هَا الْعَرَّلُ أَن مَكُنَّا أَن بِهَال لَلمُعِجاهَدِّهُ فِي وَعَوْدِ اورُد رَيسُ الأَبْأَ انْ السِّكُلْ عَمَ " وَدفن ولمّا إِلَا وَلِيُّولُ فَالْآيِعَ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْبِيَّةِ الْأَفِهِ لُأَ الاقوال التي يوكه افنتول له لعَله فعَل لك ادمن وأوود ائتمد والإفالأوال مِنسَة وَلِيكَ أَنوا الوامًا مسَامِحَ بن لكَ أَن قَدْ إِوْرِدُ لَفَرْكُ لِأَنَّهُ فهايض للجرع وادكا نولجتهن قد زالت الانتاينة منهم وحد وَاوَوِدُ قُوالْهَمْرُولُومُ الْأُرْفِقُ كُلُوانُ فِعُلُهُ كُلُو فِي هُمُ الْبِيَاتُـدُ ربِسَ لَلْهُنهُ فليسَوقولهُ مِضادللغ برَكْنهُ اوْضَ انه كَان شايعَ الدكرواسننها فالافال والاعطاداوود الغيرمظهر المتعاجه هَاهُناعُنه عَظِمًا إِذِالكَاهَن لِيوَبُكُولِدُكُ الْمُوتُولُا أُوعَنَ اللَّهِ مَا عَلَى فِعَ طَلَلْنَهُ مَعُ ذَلَكُ تَعْلَمُهُ النِضَا وَلَانْمُولَ لَيْ الْخُودِ كَالْ بنبًا لأن ولِأعلى هذا الجهَهُ كَان مَطْلَقًا لِهُ لَكُنْ هُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المتقدمة على غيرهًا كانت للكهنة وكدلك السُتني بَعُول م الاالكهنه وَوَلَهُ مُلِانِهُ وَانْكَانِهُ مَوَانَكَ لِنَهُ وَهِيًّا الْأَانِهُ مَلَعَانِكَا هُنَا قِلْنِكَانَ هُونِيًّا الْأَانَ اعْجَابَةُ الدِّينِكُ انْوَا معة مُلَا نواابنيا لأنه قداعَطا اوَلاَيكُ ايضاموا لحنوات وُلعَلَك تعول فهَل إولايك كافوامعًا دَلِينَ أُوودٌ فاقول مَا عَنْ كَا فِي إِنْ

المذبر إذاما وعدوا قما معلوا ولأغارضا لنافوارض للجمايده عجدة لكنهم معاطمان ومسم فتم عكالمنع فأعن عمد فعزوكا فايعاسون معَالَمن عُلانا انتخمواعنة وَلاَعُهم عَلالانا اللانه وُلائهم المناهم حَوَيَهُمُ اصْطَرُالُوا شِدِيرًا لما كَافُواعَ الواهُ العَلْ فَاذَا الصَّهِ العَرْبِيُّونَ نَعَ وَالْوَالَةُ هَاتَلَامِينَ كَامُونَ مَا لَسُومُ طَلِعُ الْمُونِيَةِ وَمُونَا الْمُعَالِمُ الْمُ المغض ماانكه فاعليهم وانكار الشريباغ لخاك فك تتكاف لآيقًا بهرالا انهم مَعُ دلك ما اغتاظ اعليهم كيتوًا للنهر شُوشَكُوهم عُلى سَيَّط وَأَوْالسُّكُويَ وَحِين بِشُطَاتِلَك البِدُ اليابِيُّهُ وَقُومَهَا حَبِيلًا تنمره اعليه تنملا امصله والحان تشاؤروا فيديحة وقتله فغافغال مُلكَانُ بِصَينُ فِيهَا ذِلْلَاعِ طُلِمًا عَنَدُهُ رِشْهِمًا يُسْنِّ كأنوا يهدوك وعينكانوا بروك الماساء الماستا علقين كانوأيتنون وتبيخ غوك قنع تعالج التعلن للوقارك لفااع تألخ لأهن النَّاسُّ فَإِنْ سَالَت وَلِيفَ أَحْبَ الْيَتَوَعَ عَزَلَا لَمِينَ أَجْبَدِي. قال الما فراتم ما فعله داوود في الهيم الماع هو والدين كانوامعه كيلن خلاله بيتالله والحلف والمالتونه والبق ماكان مَا يُزَل فان يَاكُلُهُا الْأَلْلَهُنَّهُ وَعَلَقَ لِلْهُ كَانَّهُ مُنى كَانِيَ عَن لَكِمِيلَةُ كَانِ لُورُدُ وَالْوَوَدُ النِّي الْيُولِيُّكُ خطابة ولدا المتبع عَن الله اوود الله ولنظر كبغ خالبيم خطاله

وَاهْ وَهُذَا الْمُبْلَكُ الْهُ قَالِ أَمُا فَكُمْ فِي إِلْكُاهُمْ فَالْفِيطُ تُدِنسُون السَيِّة وْهُرابِرِيامِ خِهَابِهُ لِآنهُ هَنَالَكُ ذُلُوالْعُادِفُ وَلَوْتُعَ مُلْهُ خلوامنعًا وفرالانه مُاحِلهُ على هلا الجهة في الدين للنه عله اولاًبعَنى مَثَالِعِهُ وَلِعَلاكَ مَله مَعَانِكُ لأَنه احْتَاجُ الْ وَرُدِ احبَوُ الدُل الأَوْيِ مَن كَانَ مَ اللَّال الأَوْلِي عَوِيَّهُ وَلأَنْعَ إِلَا الْمُولِي عَوِيَّهُ وَلأَنْعَ إِل اناهفادة اليعتب الكلام مخطياها الحظابعينة لأنجتر الخطا ادالر شكي عين عاقد المتراعليه سريعه المعتدارة الآانه مُا التَّغِيَهُ اللَّنَةُ اوْرُدِمُ اهْوَالِمَّ يَتِنَابِ اللَّهُ الْمَاعُلُهُ اللِيكُ لير بوجيخ طيه وهوافكان خصركام غلته بهية ان بظهر وانه عَالاً نَشْوَيْعَته عَامُ لا هَذَا الْعَلْمِ وَعِمَّا مِنْ لِكَانُ وَالْسَبَبَ واولى مابغال انه عَله تلثاني صَاهِدا العِعَل وَمِمَّا وَقد عَلَ هَا عَلَا امْ فَهُوانا لِسُوبِ عِدَاكَ ذَلِلا لأَنهُ قِالْ هَمَانِوا مَن جناية اعرفت لنرعان وضعهافاورد المكان لأنه قال في الهيكل وَدَلَ العِمَهُ لَأَنْهُ قَالَ اللَّهَانَهُ وَوَعَلَاقَتِ لِأَنْهُ قِالَ السَّبَ ودَلْرُ الْعَعَلِيعِبِنِهُ لِأَنْهُ قَالِ الْفُهُمُ يَنِسُونِهُ لِأَنَّهُ مُاقَالُ الْهُ مَر ياونة للنة كرماه وانعل نه بنيك نده وانهم مايعاباون عَلِي كَاكُمُ عَالِلُهُ عَدِلُهُ فَعَطَلَكُ فَهُمُ خَلَقُونَ مَنْ الْجِنَايَةِ لَاَيْهِ قَالَ انهم إبريكم وعلى معناية كانه فالله ولأنظنوا أنهدا النعل

تَدَكَرُ لِيُ النِّهِ فِي مِعْ يَظُرَانِهِ مَعِيصِيهُ للسَّرِيعَةُ وَلُواْنُ الْفَرَرُونُوجِد للطبيعة لآذها الفهو والترمن لتخيستغلص وولاي التلكَيْنُدُ مَن الجنايات ادااسً سُبان المعظر داوودعا ملاها العكن بعبينه ولعكك تعول فاهوهلا الأهتعاع تبالأهافه الإلمطائ لأَنْ ذَاكُ المفضَلَ اورَ فَلْمِي لِالسَّبَ وَلَوْ عَالَمَهُ فَاوْرِلَ لِكِنَاعَا تَدَكِّرُكِ اعْظِرِ الْأَهْتِعَاجْ وْمَالِينَ خَمَاهِ الْمَيْحَ اوْخَ بِيانَا الْأَنْكِ : تهمل السّبة ويجيب معالا اخراعظم والسّنة الدليدة للمتمارية ان بتحاوز احدنا يومًا يؤمَّا وُازيلسَّو تلكَ المايدُ الطَّاهُمْ التَّالِينَ الطَّاهُمْ التَّالِينَ الطَّاهِمُ التَّالِينَ الطَّاهِمُ التَّالِينَ الطَّاهِمُ التَّالِينَ الطَّاهِمُ التَّالِينَ الطَّاهِمُ التَّالِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِي لأَنتَّأ ماحَدُ الناسُّ الْبِرنوامنَها لِلنَّ السَّبت قلحَسَل دَفعَ اتِ كَنتِرهِ وَاللِي مَّايِعَالَ اللَّهُ قَدْكَانَ عَلِي إِيَّا فِي الْحَتَانَةُ وَفِي عَالَحَةِ هِالْمَيْرِقِ وَقَد بيم ام هَذَا لِحَادُت كَايِنًا فِي مَعْ مِدَينَا وَهُوا مَا رَفِّ دَلَكَ الحين فقط حقيقكون الغلبه موالا لتوق لعساك تستعب كين ما شكادُ اورُدِ البَيْ شَاكُ مَ انْفِعَلْهُ هُلَا قَدُ بَالُونِتْ مَنْهُ جَمَالِيهُ \* احزى اعظمنه وهيان قتل الكفئة منها العنل استماميله الأأزينا مادكوه لأفانيا قصدما اعقاه فغط وتبعد كالتحسل النتك عليجه وأخي لأنة في مبدلكلامة اقتلا دَاووُدُ النبيلة وسَّط احتجاجة قابضًاعَ توهم برتبة فرجه داوود فالمااحَ تهم والمسكط تعظمهم اورك بعددكك غلاابين معيعه مزالاول وأل سَرالت

لأنصاقال لماكنتم أوجبتم الاوتزعائي الأبريا مزعله وجناية ولعركانه مْ الْأَثْوَلِ رَوُوسِنَا اللَّهَانَةُ فِي هُوا الْمَانِي بِعَيْنَهُ بِعَوْلَهُ وْهُمُ إِبْرُتِياً ، مزعل وكيناية ومض من الله هذا التول والبقعانيا الله والتول مَرَالِشُرِيعَةُ لِأَنْهُ فِرا لَغُظّامُ لَلْمَاظ اللَّبِياتَةُ وَلَا لِفَاعُلُهُ الْحَدِيَّةُ ﴿ لَانْمَقَالَ إِنْ لِلْاَسْلَافِ وَكِ السَّبِيَّ فَعَولِهِ هُولَا مَا أَجْلُحُ الْمُؤْمِونَةُ مُ النير والانفالانعال العولي المراطبيعتنا المشاعة لانمقال السب اناما ولكهل لأنشان فواتكون الأشاب لاجل المتن ولعك تتول فلرْعَوقب الديجعَ الحَطبَ فِينَهُ عافولَ لَكِ ان شوايعَهُ لوكانت الشرفت انتستحت فح ابتلأ اشتراعه الكانت قد معنظت احَتِوَّانِابِطَا وَمُدَافِعَةٌ وَدَلَكَ انْالِتَبِ نَعْمُهُ فِي الْلِمَدَامِنَافِي، كَيْرِهِ عَظِمهُ لَعَوَلَا للهُ مَعْلَهُمْ رُافِقِينَ باهُلَهُم انسَينَ عَنْعُطَعَيْنَ ا مِعَ فِهَمَ عَنايتُهُ اللهُ عَيِرْمِ عِلْ وَالْبِلْعُهُ وْهَدَا الْعَيْ قَرَدًا لَهُ مُوفِيال البنظائة عله فليلاقليلا الديتوك والمنضبهم ويعلهم الديفوا الى الأورال الروعانية لأنصل اعطاهم بشريعة السبال الوكاك قال لهُ رَعَ لُوا فِالسَّبَ الْإِعَ الْ الْعُالَى عَلَيْهُ وَلَا عُلُوا فِيهُ الْمُعَالَ

الددية لما كالوالجابوا الحكك قلكان على المرابة المكانفة

بطال المكالكها لانه قدفال لأثغاوا في عُكَوْماض طوء

كِلْمَهُ إِلَىٰ مَنَا مِحِدَةً إِعَنِى لَكِيدَ وَمِنْطُهُ هُ النَّفِا أَعَلَى مَا الْعَنُو وَعَنْهُ:

يوجد بنيهًا بَدَال العنكل الأول؛ لأن فعُل تِلْمِيدِكَ ان دُفعه وَإِحك : وماكان فعل أفردكان مضروت الجيء فرلها التكب كانوا مُوَهِلِينَ للعَعْوِعَنَهِ وْهُ الْعَلَ الْكَهِنِهِ الْوَلِينَ فِي كُلِسَّتِ وْهُوفْعُلِ كهنه وفيالهيكل وكافتوافل الشريعة فكذكك هرمستخلفون فالجرايم ليتعليجهة متامحة لكنهم ابريابا فتراض لتربية لأننى ادكت هُ اللَّهُ وَال شَاكِيَّا إِيا هُنْ وَلِأَمْبَرِيًّا أَبَا هُمُ رَفِياً الْعُلَّهُ بِعِنْ فَيَ مَتَاعَه لَكَ عَبَهُ الْكَلِمِ الْعَدُلُ وَقَدَيْظُ لَاهُ بِيَعَدِيدِ عَنَاوِلَا يَكُ اِللَّهْنِهُ وَمُونِعِتِ تَلْاَمِينَ هُولِاً يُ مِنْ النِّبْعَاتِ لِأَنْ ذَاذَاتَ ال ازُاولَابِكُ ابِيَوامنَعُل وَحِناية فعَدقالُ انْهَولَا ي اهُقَ وُاليق انككونوا ابركامزع له وجناية ولعكك تعول الأانهم ليتوالهنه فاقول لك اللانهم اعظم الكفنه لأنه هوماضه الفناؤهو سيد الكلف الهيكل وهوالحق البسال سم فلدلك فالالول العواله وعبت هَاهَنَا اعْظُمِ زَالْهِ كُلُ الْإِنْهُمْ مُو دَلَكُ ادْسَمُ عُوا اوْ الْأَهُدَا مبلغ عظها أتاقا لواشيًا لإنع الحان معتمل هُ وُخِلاَهُ وَاسْتَان يَرْادُ الْزِيْكِيِّ الْابِرْحِيَدِ تَقِيلُاغَنِدِ الدِينِ يَضَعَونَهُ شَتَرَهُ لِلسَّالَ الْوَهُمِ سُّرِيًا بِإِنسَّتِ لِلنَّهُ النِمُّاكِلاَمُهُ الْحَمَّاعِ تَهَيَّرُوالهُ وَالْعَالَالْعَوْلُ الوعم فالهوم عنى الله وعدة وليت الشاد بيع الله المعملة اللَّومُ عَلَىٰ لَأَبِرِياً ثَنْ عَلَهُ مَحِنايةُ اعْرَفْتَ لَيْفَيُّهُمْ إِنِّ الْهِ

التعرب لزينا بتخفيق عدرا بتغادنا مزكل ديله ولقاءنا الغفايل النَّهُ مُعَيِّدُ الْمُأْلِدُ الْمُعْدِدُ تُعِيدُ الْمُأْتُلِانَةُ لَا مُكَافِّحُ الْمُعَالَّا مُعَالَمُ وَمُ الميكالك فلتكاني الأغال الرؤاينة وكنتض فنا المأور الكرينية وينبعول نبطل مطاله روكابنة باستعادتا المكان المالاتعتام واستغلافنلوستمام للاغال الزابا النابع المافن المنفعة التحاسفا بعدة الِبهَوَدُمُنِيُّلِغِيْمَ صُرِيبِ إِن كَاكُ اللَّهِ يَعِمُونَ النَّهِ الْأَفْقِ بِنِهُم وييز للنطبعين فحالظين الفائلين وكاك اللبن الحاسعين للتبن للضويب كالتياط ودك الماليك الديعة الأنفاللان سلااع بفكالله فرعَون بهَا لَهُ لِأَلْلِهُ مِن مَا هِي الْعَلَيْنَا وَالْمَصْهُ مَّا هِي أَنَّهَا لَلْأُ نبنا والعضه كالترن تشفل لهيب شهوينا والدهب يوسي مالكه الطين الطين جسمة فلذلك السلالا ليَن وَيَ كَانُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا انصًالنالبنهَ مِن المَّمَا فَانْلِبَ فِي صَهَبِد جِيهُ مُثَبِيلُ مَا لَحْق اهٰلُ مَن وان تُولِتَ مُصِرً لَهُ طَلِعَت مَعُ السَوائِ لِالْعَلَىٰ لَا يُعَالَىٰ لَا يَعِمُ الْعَالَىٰ الْعَقلَىٰ لَا يُعِمَالِيهُ سَبْصَ الْعَالِبَ كَالِهَا لَكُولَيْكَ يَهِ الْعَمَالُ لَكُولُكُ لَانَكُ سي المنال المناب المنابع المنا المعكثادالههويعلى كالمهوليتن فاعرط فالعرالام والكاكل مَنَّا وَشِرُ وَإِمْ مُرْوِياً وَعِمْ إِنَّا الْأَافِينَ وَلَكَ عَلَهُمْ مُلَافًا فَيَجَ لِانْسُنِا الله عَن الله الله المناه المن

ولَاعَلَى هَذَا لَجِهَهُ فَهُواعَظِي شُونِهِ السَّبْتِ وَادْي الْمُواللَّهِ الْمُعْزِلْكُهِ ؟ الأغالالة تعلها نعتك وفياله يكل متعلب اعاله كلها عرك يأت وبعَلْمَضَعَفَعُلِيعُالِلْهُ عَامَالُهُ عَالَى الْمُعَمُ وَالطَلَالَ فَعَ لَهُ إِلْا وَتَوْلِعَالِل لكنة الإالغابية والمالية الأنه مان وقت يعال في الأعال كلهُانَاقِ اللهُ اعْلِي مُرْتِلَكِ سَمُوا مِمَامِعِبُ النَّرْيِطِيرِي المتخلَّىٰ: منخبته المتربين المالية المالية كلها المتنافرة المرزعلا المه فازالله ملق البراكا علما ولأنستنيذ كن ها الوجة أزيوم المُنَعُونِينَ الْكِالْتِبْهِ بِتَعَطَّوْ اللَّهْ عَلِي الناسَّ فِيعِينَ انسَّياتُ مِ لأنه قال فاقوله كونوادو وضي أبيا والماوي ولاان يعيدها بوما وَاحْدُلُالدَ فِي الرَّوا الْعُرَدُواعِمُ هِمِكُلَّهُ عَيْدًا لِلْأَالِمِسُّولَ وَلَا فالسبلنا ان المنفظين المنطقة ا نعَد بغَطايرَ مَعَا الطهارَ وَالْحَقُ لِأَنْ لِيتَ لِيعَ لِلِكَ تَابَرُبَ وَمَن اللَّهُ وَهِ اللَّهِ الْمُلَافِلُوا سَيَدَالْهُ وَاللَّالِهُ المَّالِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال فيهم وفلح عاوا بخاطبونة نافواله كلها ويجلانه ويالعناك وَلِتَبِهُ وَلَجَلَفْتُهُمُ وَلِامِتِلَاكُهُمُ إِياهُ فِي الطِّهُمُ فَرِيعُدِيهُ إِيَّا المَتَّمَّةِ فِلْمُهَامُا مُاجِمَهُ الْخِالسَّبَ الْفُظَّهُ الْنَاشَعُهُ وَالتَّلْتُونَيَةِ

انناادُ السَّنعَتنا فأَنَاوَكِ هُ لللَّهٰ إِذْتَ مَشَيْهُ عَبِهُ لَأَنَ ابْصَ المَوْتِ وَوَعَ عَلِيهُ الْمِلْمُ الْمُعَالَ وَالْعَلَى الْمُعَالَقُولُ وَالْمُوا لِمُعْلَمُهُ وَالْمُ قالِمِن ونهَ والمرح قلاعظية وحياتنا قلسَّة قد المعكويَّة وُالْأُولِ وَالتَّفْيلَةُ وَرَقَطِعَت وَلَيْ تَعَرُّفُ هُواللَّافُول تَصْعَبُهُ ا مزللاع الرباع بانهاكم لأناش فاقواع الحام الميك وزاد واعلها وانت قلفنيت مقالاتها بعينة اي أعتدار تمثلكه اداكات اناسَع بَيكَ قِينظ وَالْعِوقَ مُاقد في خَالِيهُمُ وَانت تَجُعَىٰ عُافِدِ اشتع لك لأنناننه كالجان تعطَى فع العجدُ لك فعِيرك فعلة وي زكافة الموجود التعنك ونسًا لك ال تعبش عامراتك . عبش العناف معندكما قدم السُّن تزويحًا وَنْتَفَعَ الْمِكُ الْأَلَانَ حَسَّوِدًا وغِيْكِ قَدَيْدِلْ مَنْ لِجُلِلْكُ نَعْشُهُ وَنَتَوْشُلِ لِيُك انتكون سُلِعًا فِلْأَتَانِ عَلَى خِطْلِلِكَ تَعِيلًا فَغُورَكُ أَذًا لظمادادالفك الأهرة المناذاتنول ماالدي تختصبة ادراك الكر نهُ إِهَا الْالْالْمِرْ وَوَلَ فَاقْعَلِنَا اللَّهِ اللَّهِ مِن فِوقِ إِجزيلًا مُبَلِّعُهُ في قتعًالهُ الولولان تسكوفعُلها كمات ليتو اللكا مَا فَالْجَاوِرَةُ لَمُا العنافرية والمنافع ومع وكالمنطق المنطقة المنطقة غير العَالِحَةِ الْمُن بِلِتدَمُعُه بِهَامُسَرُورًا مُن يَهُم الأَفعَالِي كلهامينوهمكافة الامهام ويرتور بالغيافية هولالناني فالمالغات

خنتايسون ويتلبوك الطريوالضعة الضاعظه يتولون ماقاليه حَيْدًا أَوْلَايُكُ الْجُوالِسِّينَ فِلْمُاتَلِ لِلْجَوَلِخِيلِ عَلَا وَكُن الْمُتَابِدَ البَيْوَعَ ابرنون وكالب ابن عنعولي ولانتعذا ولآالي ان نسَّل المع لأفيناك المُتَّواِدَ وَلِأَنْتُوهُ وَلِأَلْتُعُمُ الْحِجَدُ مَعِبًّا لِأَمْنَا أَنْكَ الْمُأَلِّكُمَّا الْمُهَنَّا لماكَنا لِعُدَانَهُ عَالِيقِ فِا وَاوَعِبُ الْفَعَنَا عَلَى فَالْمُناهُ وَلِعَابُلُانَ يتولا الأانها الطيوت عنق ماعظه فنتول المالان الطابق الألحالة قلعَونه فالسَّت ضيعة مُناعَظه فعَطَ لَلنَهَامُ وَلَكُ قلعكمة المتلوك فيها على وحويثا ليحشيك وكال العبوريق العدالم والمكانك المالوتصرة لك العجيبة فلذلك ماكان مَحَنَّا انَّ يِصَعَدا لِي السَّمَا التابِتون فِعَيْنَهُمْ الأَوْلَهُ لَوُلِوَتِظْهُم المعودية في الوسط فلين كالمتنع قلهاد في كافاوجب مزخك لتيك النصير المعب المستريسكه لأمنيس والكن بعاقال قَامِلُ الدَّانِ النعَالِ عَلَامًا كَانَ لِلنَّهُ وَفَعَظَ فَاقُولُ لَهُ فَلَهُ اللَّهِ عَصُمُّا سَيلَكُ الْ تستَ ادالنتَ عُرَالًا لأَنه الْيَانِ عَيث كانت ، نعَهُ وَحُلَعًا اسْعَدت فَيَتْ فَالِمَتْنَبَانِتَ مُعَهَا اتْغَابَ افِالسَّعُد التوازية انكن فلخطوباط لأعطلا افلس البوية وامعب ان يعَينَ عَولِأَمْتَعَويًا قُوْلَكُ لَمُ أَفِمُ اسْلَفَ انْ مِنْ الْمَنْفِيةِ الْمُسْعَةِ ينعفكك انقت في المحولات الصعبة وإنا الان اقول وَلَا المتولة حَق يتعنواعُليا كُوعَلِي مَا يليق الحال انق حَدتِ المُوالين كليها ، لأنهمكا فالجتئين وقدع فواانة يحتب ألي كافاته فأي كاحسال فسَّارعَوْ الْنَسِّبِ عَنَّ مَالْسَوَالْمُنْوقِينِ الْمُانْعُوالْشَعَالِبُوالْهُمْ وَ وكلك استغار فانتضان فلجبا انت ببه في المنتث لسَّح ثلَّ يعن وأذلك لكن ويتجاوع لله المنافع الفاقا فالكانجريم الالاك الزيج فواعلية للنهم الأدوا انتجا فاعليه بالغاظة مَلْتُهُ مِخْتَرَعَ فِي نَسَعُهُ مِنْ لَمُ الْأَنْفِيُّ هُمْ يُؤْلِمُ إِنَّا لَمُطْرِفُ عَلَىٰ لِنَاسِّ يَعَلَّهُ لَا لَعُلِحِ الْحَالِيَ مَعَلَمُ الْفِلْعَةَ وَيَحْنَنَهُ عَاظَفًا \* اليهم الكِيَرُكِله مَوْجَدًّا دُوِالِ انسًا نِيهِمُ وَاقَامِ الْأَنسَّازِ فِي صِّطَهُم السِّخابِغَامِنَهُمْ مِلْ مُنَارِعًا إِن يَعْفَهُم ويِسَّتَمْ لِهُوْ إِلَّا لَاحَهُ غين ماعطنه ولاعلى فالله هاحنيلا في البشيك انه اعتم واعتاط عليهم بسكب عاية قلبه وقالك يوعامتا وانسان يتلك لغه واحك فاداست فطت فحقوته فِيمَ السَّبَ افايضِطَهُ أُوينهِ ضَهَا فِكَم يِغِضُلُ اسْأَنْعُلِي (تستناغ فآبطا الأغال إنتعال لمؤهو باللف فأغرق لأَنْ عَلَيْتِهُ لَهُ مَالَ يَتُوتُ وَلَانِسًا عَلَيْهُ الْأَيْتِ الْمُعَلِّدُهُ بعصداخةع لهم يهدا المتلقباس أتامل انتكيف يوك الجج في كان من تعليما أعلى المن المنافقة المنافقة المنافقة

مزينج بامال صَلْخَة امزيح تلسَّمُ البِسَّلِهِ المِلْدِحُومِ البادُل المُعَتاجُ مَا فَد علفنعاع فالملف فالمنافظة المنطقة المنط لَكَنَ فَلِنْتِحِرِّدْ بِكَافِهُ نَشَاهُنَا بُنْهُ لَا الصَّلِعَاتُ النافِيهِ وَيِتعَبْ عَيتًا . و الله لناري المنافي الهام عن العالم المنافي المن المنافي المنافية المنافي انْعُرَنَقُها نُوعَة بِينايِتَعَ المنيَّةَ وَيْعَطَعْهُ الدِي لَهُ الْجِدَا إِيَّا إِذَا الْمُوَرِّ ولهمقاله البقائف فوله ولما استلم نكك المف جا العجمه وُلْدُاهَنَالَكُ اسْنَانًا مُاجِمًا ويدِي باستَه قاللغت رَهَاهُنا يشغ فالسبت ابضام عتد العاف المناه والعرك البشيوين الكفين فالمانانه لقام هلالانسان فيقطه ويسطه وأساله كماركان مانزأنكان يفعل الخينف السبحت وابصح تنسينا أاذا اَتَامُهُ فِي صَفَطَهِمُ مُعِيدًا الْكَثِرِ مُنِعَهِمُ لِلْأُوفِ لِيَنْ تَوْعَوُرْجَهُم ويستخبيك كوالإنتان وكلفوك عنتنه مرالاان للاقتان الناسُّلَ اللَّهُ الْمَانِيُّ الْمَسْنَيْنَامِ لَلْمُسْنَيْنَامِ لَلْمَسْلِكِ الْمَالِيْنِيْنَ الْمَسْنَيْنَامِ الْمَاسُّلُ اللَّهُ الْمُعْنَى الْمُسْنَيْنَامِ اللَّهُ الْمُعْنَادِهُ الْمِنْفِينِ الْمُسْتَعِيْنِ الْمُسْتَ النؤر البيصر واذلك الأنسان مغلط المزعاه تدمو في يزختهم مزهاني للجهة ين كليهما بانعار بكالبرا الميَّح وان ينكتوا بخصور مجذب لتعدير فالمسكاناتة الحلااس مرفالمشروب المَّمْ وَيْقِالْوْ الْرِينَاسَ الْهُمْ وِهُدا الْمِنْ مُوفِقًالْ أَنْهُم هُمِنَا لَوَهُ \* لأَنهُ قَالَ فَاسْتَخْبُونُ قَايِلِينَ انْكَانُ مُطَلِقًا انْ يَتَغِ فَيَالِسَّبَ.

شغ واولاكك عاروابعافيتة الشرع المانواللبينه هويشا ان ينغيهم: قبآ إنية كيكاك فوهرك في مداواته صنوفًا لينتوم باعراه في اقاله فِهُاسَلُوعُ إِدِكَا وَلِقَدَ السَّعَ وَإِلسَّعَامًا أَبْعَتَا مُنْ فَاوَهُا تُوعِيهُ بَعَكَ ا وَلَا إِلِي الْمُعَلِّمُ مِنَّا قَالَ لِلاَّنْتَانَ السَّطَامِدُكُ فِسُطَهُ الْمُعَادُتُ مُعافاَهُ كَالْيِدُ الْكُرْيُ فَانْسُنَاكَ عَافَعُلُ وَلَيْكُ الْمِبْكُ أَنْهُ خِمُجًا بتفاؤروك فقتلة لأزالبني قالاك الغيبية يخضوا يتفاؤروا عليه ليبدون وكأماظله اظلماوعا ولوا اذبعتاوة واردي حزسا خبتة لأنه لبئ إبُ الغربامنة معط لكنة عَ دَلَك بَيَّات لَّ اعَابه دَرايًا وَمُرفِسُ قِدقِ لَ انهم تشاورُول عَ اعَابه مَدودسُ فيهدا المعلل الكان الأبنئ الرفية المؤية أدعا وركاك انض لأزالبنيئة الأوادعرف ايسوع اؤهامه آنمون هنالك فايجم الأن الدين بعولون قد الدواجيًا الن تكون آيات وعرايج، لأنه قديب ها المادة إنالنغي الزاية عنها الخف ولآفي مَالِلْهُ عَامِونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِن العَيْمَ الْهُمْ مِنْ مُعَالِعُند الْمُسِّانِات الْوَاصُلَة الْمُوَاحِيم فِطِبِيعَنَهُمْ تِنْمُ لِلنَّالِ وَكُانِ الْأَلْوَ السَّانَا مُعَاصًا إِمَّا مَنْ إِنَّا الْمُأْنِ سَّهِه وَإِمَا مَن دَيِّلِته يِشَا وَلِه مَنِيًا أَوْيِتِمْ وَلِي عَلِيهُ لأَنهُ مَين اعَتَوْمُ النَّا مُنْ الْمُ الْمُ اللَّهِ الْمُعَالِينَ فَ مُفْوقًهُ

لأنه عَين شِغِ الأعَيْ اعْتِدُ الْعُرْمَةَ عُلِ الطَّايِعُ لِيالُهُ وَدِ للسومكن الكته لموراه كالبراعه عَينيه للإبصاحة الهسير سراعته عَندُهُ أَشْفِ الْحَامُ عَينَ عُلِيسَ لِيرَوْقِد لللَّاوَةُ بِذَلِكُ فِاحْتِ لَهُ حَينًا \* اعتجامًا لأيغًا بالأه وُعِينًا اعتجامًا مناسًّا الأسَّانُ فاعتجامِه الدىكيناس إنسانا كوخ فالثار كالمنشان يتلل ليتانة فيدوم المتبيِّحُيِّولَانِعَالِ الشِّرِيعَةُ وَكَا قَالَحُيِّ يَنِتَعُوۤ الْأَنْسُانِ اَفْتَعْتِاطُكُ متلا اذاقال إلى النافي لوانا اعلى الماسكي في المرابع الماسكي في المرابع الماسكين الماسكين المرابع الماسكين المرابع الم الما قراة مُا فعُله دُاوود حَبِينهاعُ هُوَ وَالدِينَ عُقُلِوَ خَلالِي ببت الله والحلح والتأليق ومن واورد الكفنه الحوشط المتامه وَقَالَ فِي هَا اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُو الفَّتَعَالَ الأنعَالَ الصَّلَّا فَعَالَ الْمُلَّا فَعَالًا ( كَاوَمُونَ الْعَمَالِ الْأَعْمَالِ الْدِينَةُ مُن مَنْكِمِيتِلَكِ نِعِهُ وَادْلُولُانُهُ غَرِفِ جَبِهُمُ التنبات لاهِم كانوا وَادبَينُ لِلأُملُاكُ ٱلدِّينِ التروزودُهر الناسئ ان البين الكفر وقال انه إجال طرفه عَليَهُمْ ادَّمَاهُمُ هَدَاللَّهُ الْمُولِيُّ تَعِدَبُهُمْ بِعَبنهُ الْأَانِهُم وَلَاعَلَى الْالطَّالِيه مَا رُوا افْعَلَ هُ أَكَا وَاغْلَى انْهُ هَاهُ نَالِكُلُّهُ وَمَعَا شِعْاهُ \* وَفِي وَ الْمِهِ الْمِي فِي فَوْف شَيِل الصَّا يُل اللَّهِمُ مُودُلَكُ ولامنن فلالامنان جعلهم ويعين للن دلك الاستان

وداعته وقدرته المنناس وصغها فينت للأم بأباعظما فاعلامية ودرف البِاكِيَّ الدِّي الْمِهَوْدُ وبَهِينَ آبِيَلِآفهُ بَابِنه أَدْقَالُهُ الْبِيالَةِ الدِّي ارتضته عبيج الدي سَرتِ بِمُنْفَتُرُفانِكانُ مَالدَيْضا مِفلِيتَ كَيْ لَ التربِعَاتُعَايُ الهُ مُضَادَد لأَبِيهُ وَلِأَعْلِيانِهُ عَدِينَ لَشَّتَعَ اللَّاسَةَ: عَلَهُاعَ لِمَا الْعَرْمُهُ مَعْزِمِ اللَّهِ فَاعْلِا افْعَالَهُ فَرِلْنَاعُ وَدَلْعُتَهُ وُقِالًا السَّغِاعَكُ وَلاَيمَجُ لاَنهُ مُوفِلاَتُنا النيبَري يَحضرتهم فلادفعن مُلْعُانِدَهُم فِي هُلَا الْوَجَّةُ وْاظْهُ فِوتِهُ وَسَّعَمُ اوْلَايَكُ وْقِالْ مَايَكَسُّو قصَه مُرضِضَةُ لأنقلكان مَهاكَعنك الكياسوهمُ كلهمُ مُتلاتك تر قصَه وَليَّن اللَّهُ وَصَدِعُلِي مَعْ اللَّهُ اللّ ترضضت سالغا والميطغ فسله متلخنه فيعدا اللفظ يكبين غضهم للتوقك والقويه فيهالغاية انتنتضغضهم وتخماة بَيْسَكِ بِتَوْفَرُوهُ لِالْجِهَهُ تَسُبِينَ دِعَتَهُ الْكَيْرِةُ وُلِعَالِل انكِعُولُ فَا رُايِكُ افتَاوَنَ هَدَا افعًا لَهُمُ دِاعًا وَيُحْمَلُهُمُ كُلُّ مَنْ عَنك جنونهم واغتياله تزهدا الأغتيالات وامتألها فافولالة ابعامعا الْمَايَ لَلْنَهِ اذَا اوْضَ افْعَالَة بعُدِ لَكَ يَعَلِيهُمْ تَلَكُ نُوا زَلْ فَعْهُ لأنه قديبين هُدا المته والمعني بتوله الحال بترزالج الظني حَمِلَةُ وَعَايُ إِنَّمُهُ سَوَكُلِ عُهُمْتِلِمَا قَالَ بُولِشٌ الْرِينُولَ كَنْ مُسْتَعَلَّهُ اننتخولك للعامع مَن الدافي من الما عَمَا مُولِمًا المنافقة المراكبة

والأنابينا لِماابعُ واين لأنسًا ن مَعَافاً منهمواينتا ورون عليكة وَيَامُ لِلْأَنْتِ لِبُنَ مُأْلِينَةَ عُ عَزَلْهِمَامُهُ مَا لَمُنْ فَيُونِيَلًا فِي مُسَارًا وُلِاللهُ ﴿ وَلَهُ تِنْهُ مِعَ كُنِينَ وَنُوسِنِنا هُ وَلَهُم وَانْتَهُ اللَّهِ نِنْفَا هُنْ مُونَ لَكِيعًا وُ ظاهُّلِعُنَدَاحَذَالنَاسُّ لَهُرَكِاللِّهِ عَيسْتَغِبُونِهُ فِي عَلَمَانَ وَبِلْحَغَوْ واولايك فأيت فعون عضية موعية لأنوتين فالافعال الكاينة مُنهْ وَفِيمَادِيَ مِنولُ الْإِيكَ اورُدُ النِّيُّ وَرَقْوَلُمُ فَاظْهُمُ لَا المُخْلِدُتُ لأَنْ مَنِالفه الأَبْنِيَا هُوَاللَّالِهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُونَا اللَّهُ اللَّهُ المُ كغَواعَن هٰ الدُوادة لكنهم تنالاً وصَفوا طرقه وَانتَالَهُ نَ مَعِظُ إِلَيْ فِي وَدَلَهُ الْعُنْمُ اللَّهِ بِلَّهُ عَلَهُ وَالْكَ عَالَ لَتَعَلَّمُ اللَّهُمُ " مِالْحَ تُكَارِلَ بِكِمَا قَالُوْ لَا زُوْهَا مُ النَّاسُّ لِينَكَانَتَ بِغِتَامَى التكايها ومعن فتهاعتنعه فالبق الألك بكوك عض المسَّرَ عَننعًا ان بعَر لوَلوَكِ الشَّعَةُ الرَّحَ الْعَدَّ وإن سَّالَت عَادُلُوالبِيَ لِمِبَكُ اللَّهِ بِي قِللَّ السَّمَةِ بِهِ وَقِالْ هُوَيَمْ ُماقِيلِ بِلسَّاكَ ثُغِياً النبي لِلتَّايلِهَا ابنَّ النُّكُ ارتِفِيَت بِهُ حَبِيبِي الرَّي بِه سُّرَد<u>ِت نِنسُّت</u>ْ لِأَضْعَن رَجِّعُ لِيهُ فِي<del>خ بَرَالِا</del>مُ بانفَلْقُ مُلِيَا خَكَ وَلاَيضَ وَلاَيمَ عَسَامَ فِي النَّواعَ صَوتَهُ كمايكسوقه وكوكر كالمكف فيتله مرتضنة اليلن يبرا 

؞ۼٵڶۿؠؾ۬ؽؙؾڶڂڵڞٲڵڹٲۺٛۼۘٵڹۮۊۮؙٳڹڡٛ؈ۏؘڡؘۅؙڶۺۜؾۿڗؙٳڹۿٵڮؾ ۺٵۘڵڹؖٳڵٳڒڹۼڹۿۿٳڶڔؙۮۣؿ۬ؾۊقؚۮڶؽڟٛٳڶڝؙٵڹٳڮٳڹۺٵڹ؞۩ اغتاظوا التومزالة يظان لانذلك النيطان خرج منجسو البَهِل وانصَهُ هَا رَبَّالاً بعَولَ بنيًّا وهَولِكِي فَكَا نُولَحْنِتَا يَرْيَادُونَ ، قتله وجناً بشبعونه لأنهُ أَوْلُونِي أَوْلُونِي أَوْلُوالْنَا الْمُعَا الْمُنْكُلُهُمْ الرواازية بواشرفة العظه الاربعون عالم مقاله في الحسد نافعاء جدل فالجئيك كالغريزته لزيكون وديلة الترمنه وبيان «لَكَالِمَالُمُ فَعُلِكَ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خطيته في فحقة قصير في ما المسود فيعاقب دانه قب المحسّروه وَيَوِدِبِهَا مُلِيَّرِيكُوعَ خِطِينهَ فِي وَقِت مَن الوقاتةُ لكنه يَوجِدُ فِي افتعالها دايا وكاينج الخنزير والجأه والحن إفرار التكرك يغيج المنود ببوايب قريبة مُين احدث على المتودمادتا، المُمْ مَا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م يخصَّة مُعَتدًّا المنطقة المُلمَله الإناسُ احْرَبُ لَا المَات تَشْمِ لَعَلْمَهُ وَلِينَ يَكُومُ مِ خَطَّ الْحُصَلِ لَهُ مَتَّ تِلدًا لَكُنَّهُ مِنْ الْقَبَّ مُصَابًا يَعَنَّى لقرئبه كانيًا افايسًنوه بنهولكي اندر عوا بالخارة ويتاوان طريق انهم كلاد كلبة منجهه انهم سياطين مبتأ احماله وال الجَنْ التَّابِحَينَ تَحَتُ الْأَرْضِ لِإِعَيالْهُمُّ وَكِمَا ازْالْصَنَعُ وَلَكِيَ الذَّابُ وُ

معَىٰ لِيان يَبِون إلى لظفِ كَلَهُ فَاعْوَلُ لَكُ انعُقَالَ ادُاتُمُ الْأَفِعَ الْ الكاينة منة كلها بعد دلك يورد انتصاره بعجلة انتصار الكايكوك كامَلُاحَيْنُكُ بِعَاسُونُ التَدَايِدُ ادَا وَقَوْظِعَ هِ بِهُيًّا قُطْعَتْ اوْإِمْ عَدَايْهُ ولأشتقاه يجه وتحة لمقاطعته لأنه لزغادتة ان يرعولع لله عكما ولِتَرْبَعَوْفِي وَلَا الطَّعْمُ اللَّهُ ظَا اعْدَالَ سَياسُتَ ذَبْبَعُدِيبُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اَنْكَهُوفَ عَظُ لَكُنَةُ يَعِتَدُ المُنَّاوِنِهُ كَالْهَا وَلَاكَ النَّتِينُ بَتُولَةً \* وَعَلَى اللهُ مَنْ وَعِلَا مُهُ مَرْ مَتَ تَعَلَّمُ النَّهُ وَالْمُعَالَقُورُ وَإِي النَّهِ بين لبني هُلا المُعَبِينَ عُمَاقًا لِهِ شَالغًا فِي عَدَى مُصَّفَلًا ٱلْمَبُوَّةُ بَعَوْلُهُ حَبِيعًا لَهِ بَه سَرِ<u>ت نِعْسَرُ وُ</u> ذَلَك از الْحَرَب مَزالِينَ انه فعَلْ عَدَ اللَّهُ مُنَال بُولِي عَبِهِ فَمَنَّدُ اظهر والديدَ مُتَبِّطنًا اع فَي صَدِ فشغاه مقال الأعيالام منع انبيط فيبط فقالظا فإك اقُل ترخًا لحنت التِّظانُ لأنه بِّنكَ لألله للخلين الدُينهاء توقو الوكن عابص وسمع الاالليئة تتعها كلها إيفت المورَة وَاللَّهُ لَا يَكُونُ مُا هُدَاهِ وَإِنْ اوْرُدَ الْإِلزَالْمَ لِيسَامِنْ مَا لَوْانْ هُذَالِيَّةَ ﴿ إِلَيْهِ الْمُوالِدُولَ وَبِيَّ لِلْجِنَامَ المَاللَكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الجيع مستغظا الاانهم مودككما احقاوا قولهم ولافعليهدا الجهه كاقلتُ فِمَاسَلْ أَنْهِم كَانَ يَعْهُمُ دَايًّا الْأَمْسُانَاتِ الْوَاصْلَهُ الْمُولِعِيمَ فِي ظِيلِينَهُم وَمُلِكَانَ يَغِمَ عَلِي الْمُثَبِّهُ

وُلِحِبَ وَاوْلِيهِ هَالِلْكُنُودِ الأَيْرَخَاهَا وْهُوَالْتَرْمُزُدَلِكُ الزافِيعَنَّا منها الأنهال الكيط للزالة قد ذال العدة عنه وكرك يهل الخررمنه فادااستبان الله سَمَّا لَمْ يَتَالَبُ اللَّهُ مَا مُرْبُعًا لِيسَرُلُنَا ان نترج عَنهُ مُربًّا الكوتخير وانتخب متفعًا إلى للله اعلى وقنَّا ان حَالَكُ حَالَظِيحٌ فخطية صبة ويندع عليها الاستكات هدا المؤك ستخلف ف هَاللَّهُمْ سَرَدِيًّا وَلِعَلَّكَ تَعُولُ فَعَ نِيمَ تَجِهِ لِالْكُنِّدُ وَآخِيتُ فَاقُولُ لك لبيَّولِيمَّة عِنْهَ إِلَى الْمُؤَلِّذَا اللَّهِ الْفَيْمُ الطَّنْوِي فِيلْهُ الطَّنِّ بعَينة الدي بَطِعنه فَهُ لِلْزِيْ الطَّعْنَ عَجَهُ الْحَدْ الْمُوْدَةُ مِهِمًا 11 حَسَّرَ حَسَّلًا مُوَّامُ وَيَضِعَ الْجِلِمَةُ الْوَيْجِلُهُ مُنْ هَا السَّمْ وَالْبَلَوْنَ الْمُ عَنْوَالُهُ مَا فِعَلَ كُلُ الْمُنْ الْمُناسِّلُ اللهُ للنهانطأ وأعطي فيتولفضه بجنشب دكك ويعتريه واداكات هُسِّودًا فِي لَا تُولِقِانَةُ فَلَيِّ يَحْسَبُ انهُ قَدْعُ لَحَ لِكَرِيرًا ثُوقِهِ صَلَّ مَتْغَيْلًا جُنِّعُ إِجْمَاكُ مَنْعًا الْهُوكِيُكُلِهُ الْمُؤلِيَةُ جِهُهُ صَادَ الخالخالك مزليجهه صاراله بشراية صَابِينُوا الْمَبْنَ وَايْضَادُوا بِنُوا يَمْتُونُ مُزَالِيْضَادُواتِنَ وُقِوحَ وَا بِيُوكِنَ مَنْ الْإِنْ حَامَتَ مَنِي الْمُسَاتِقَ الْمُلَالْفُولَةُ مناين صَادِهُ وَنَ مَنْ الْمُ اللِّيمُ اللَّهُ الْمُ هُوا الاقوال تغطن في حَلَك المعَيْثَ أَنَكُ مَا تظلُّم مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ عَلَمْ اللَّ

المسما ابوجع له يعتدي بالزير ولكذلك هوَ لأي يعتدون بضرًا غسكم ويممونة انامهم فقدم كالااعدا لطبيعتنا تحابين تنظافهن والناسً الأمْرُنُ يَرْجُونِ البَهِمِةِ عَندد يَحَها وَإِنت اذَا زَائِيتِ انْنَازًا قداحَةُ وَاللَّهُ تَتَمَثُّ وَتُرتَعُدُ وَلِيَعُ لَهُ وَلَا أُومًا اللَّهِ بِكُونَ اللَّهُ الْمُحَال الجنون لأجُلهُ كَاللَّهُ بُهُ اسَّتَطَاعَ زِنَاهُ وْعَشَارِونَ انْ رَجَاوا آلِي المكافة والخاسدة كاكؤا داغلها فنجوامنها الأنه قال انبني الملكوة يخجون الخادعها والالك تخلط المنجته الديكان حَامُلُافِي اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَآمُتُلَكُوا النَّهُ الْيَهُمَا تُوتَعُوهَا فِي وَلَّتَ مُوافِقًا لَهُمْ وهَولُا يُلِكُ سُمَّا دُاصُاعُوا الْمُظْرُطُ الصَّالَحَةُ الدِّيَا وَاقدَمُ لَاوَهُا وَدَلَكِ عَلَيْهِ مُهُ إِلْوَلِمِ بُهُ مِلْ وَدَلَكُ أَزِهُ لَا الذَّا يَعْتَعُ مَنْ السَّانَ عَالاَّهُذَا النَّعْ يَعَلَى الْمَامِيهِ شِيطَانًا تُحَشِياعُ لِحَمْدالِهِهِ تكون العتل المعل على فعل الظريقه استجه لت طبيعتاء على فالنحر ونست الأرض على على المستدعد المتعدد فهَا وَالتقِت دَاسَ فورجَ وَابِيرُونَ لَيُمَا وَلَهَلَكَ هَمْ مُؤكَافِيةً جعَهِ وَلَهُ يَ انْ فَعَالْمِنْيَدًا إِنْ يِنْلُبُ ثَالِبُ الْفِيدُ وَلِينَ مَا لِأَ ازًالوَّلْمِيَّالْ بْعَثْكِينَ كَوْنَ الْعَلْمُ مُرْحَبِثَة وَانْسَّالْتَ فَلَيْف تتعلق والخيت اجتك إن تفطننا انكالله المرابة لللخ الكنيخ المالي الكنيئة فكذك ليس مطلعًا المنسود السخالا

ويننان

تدلىزوناانغاث ليتكدا لملاكية قاعثابه نالبلير للخال لأذلخ يتكث فيض كنيتتنا ليترؤ البغفابغال أنفنبنا الرورينا الترعاهة المروتيين فلاك تبيلنا انخاظب دواتنا قالى لخ عند قرنيك الأانك توامكم متعا بَلِيَامُ وَالْمَالَهُ لَوْمَالَهُ لَوْمُ الْعَطْلَ مُرْدِلًا لِإِنْ يُلْكُونُوا الْمُعَالَّةُ الْكُرامُات الملكية وسون منهاالاترفعهم الحالعجة الالعلفان الالتعاثة الالتنافل فتجعلهم آلزؤنية مزغ يؤفزوم هدا المركزا تضحل سَريعًا وَتَفْرُ إِيسُومِ رَامُ وَلَهُ كِلَا هُذَا لَكَ الْعِمُ الْعَبُ مُوامِهُا: تأناق الماليا المتوكنه منها والمنتفع المنافع المنافع المنافعة المن مَعَ ا يَظِهُ وَوَلَ وَتَعْبِبُ إِفِلا إِلْهُ لَهُ الْمِلْأِياتِ مُنْ وَمِوفِي كَالْ ا تعَول لكنه بِحُور سَلطاناً عَندُ صَابِط التيماسَ لَ كَيْرُاوْرِ مِهِدِ ويورد كلماين واده كيوما شآفيعم من يعايده ويحسّن الخين يكلنك ويحوي مُعَانِ وَلَيْ فَاقْولُكُ هُولِ الْإِلْفَاظُمَاتِهُ مَنْعَ الْمُوالِدُ وهكفوالالناس للتهمزين فيالانظالإن عايضام كالعوائض ليتريعتد الائتان الروحان لأن ماالك بعضله اليه مَلَهُ وَعَالَ الْهُ وَلَانَ مُنِينَدُ وَمُواهُولُولُانُهُ الْهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُ الماجب والعدل فقد لنق كمتر للأن لين فع المهد المعروق في عَِثْلَةُ بِنِيضِلْلُهُ مُتَلِ الْتَلَهِيَتَ بِالْحُرَافِ عَنَ الْمِهُ وَاسْتَعْلَا وأنكان قدعزل علجمه والظلم فالجنأية اليفأ تتعجبه

ولانص وككنك لفاتده والسيف على الك لكنقابين اللي ضرهايا لَّانِهُ جَهُنَ كَاكُوا الْإِلْلَاكَ تَسْرِيعًا تُنِينَكُ دَاللهِ فِي لِإِيْالْجَرْبِ لَهُ تقديرهاماذاص لعيسك يعوب لفالسنن بنعي يتعرب ويتنع بنع جزيل كبيوم الخبة وكفاب مورن فزل ابية ومال ببكدلك تايها في المحالات غرَيبة وَعُالِمَ لِكَ فِلْمِنَا مِيْعَوْبَ هَلَا لِمُاقِدِ فَعْلُوالْمِيَّ فَالسَّمْطُ المكنفة ووصاوا يما التادق الده فأفاف قاعي فولاي المناء جعَّا وَاللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ الْمُؤْرِمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ كلها الأنك بعلا مُلتَّعَتَ دُبع قال وَلك تصَبَّر لَيْ يَعَنَدُ سَبًا لَحَمِكَ اعظره طأ لأزلانة تُعزيز بيوالط المناظر الرهدا الأفعال فاذابهم وفرف فللم فلم المنط المنافع ال بهَيَّا وْيُعَدَبُ بِدُلْكُ لَيْهًا لِكُنَهُ انْكُانِ مَا يَهُ لِلْيُتَلِيدِينِ شِلْ اعَالِيَهُ وَالْمِعِيمُ الْمُعَيِّعِ الْمُعَيِّعِ الْمُعَالِّ الْمُتَعَيِّطُ الْمُعَالِّ الْمُتَعَيِّطُ الْمُتَعَيِّطُ اعَدَابِكُ عَيْدُ لِيمُ لِللهُ وَلَكُ فَلَابِرَضِيةٌ قَامِعَ بَوَالِيقِيدُانُ الكيهم للستوديث للبكن لويظلوهم ظلما الديع وطانا جديد تتعتب فبتبلنا انفعطة هدأ الوعفر لكنير الروس فرق كرك الأبواع للسد كبتوكلان أنكن فزيجب من يحبة ليتركي وعلا الهرم فعل العنائد فنيقت مزلك يظل ظلم الزنت كين ينعلن برج هنم أدقه مسائر اشركن المنمين فلهذا السَّبَ الرَّجَ وَمِعًا للهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

سَعَبهُ المَّعْ مِلْ المَّامِينِ فَعَلَى المَّعْدَ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّالِمِ المَّ مزدلك اداكة شعبه فلست تدكريشيًا المرالا استارًا ما مددة وعَذِرَّلْعَالِيهُ مَهُوِيدُ الْمِلْ الْعَرَّ مُنِياهُ أَطَايِعَهُ دَوَنَ الْعَرْمُ عَجَارَةُ يَ مَحَامً لِأَنْ مَالِلِهِ ظِ اللَّهِ عَلَا مُوفِقًا لِبِولَا عَامَهُ ابهَى الْمِعَالَامِعَالُوكَ وَعُلَمَا لَوْهُ وَهُومُهُ وَعُومُهُ الْعَالَوْنَاتِيلًا المناق من المالخالة من المنافعة المنافع ادقد استك بهاالموكف نقتيلها له سيد كاستِمَّ افْعُامَعَ فِي الْحَالَةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْفِي ا انه مايسَ تطبعُ ان يتنعسَ لغيبت هَادِيًّا وَالزَّان ضَعَ الصَّعت مَ عِتَلَا وَضَالَ إِلَّهِ لِلْمَا خَرِيلٌ عَلَيْهِ الْكَانِ الْوَفْرَهُ مُولِدُ لِلْمُ المُولَا اللهُ الل مزتشيهه متل لتشرنوالهادي منكتبيث فبحعلنا حبانين عَبِيًّا لَهُواِنًّا مِدَكِلِينِ مُلاَّفِينَ لَكِانِ الْفِيسَيونِ لِهُونَ المييت عجنونا اليولانهم كانؤانا يعين المالت ونغالنا ومن ابتجهة اورداك الدين منوابه فضيه منتعومه منطولة أأين لانهم النضط ابست المستنف الخبت لأنايس عار أيعانا عَادُلِينَ عَزَلِيْ وَيَدُونَا قِرِهِ فَهُمَا بِهُدَاللَّهُ فَكُنْ تِيلَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعَالَمُ مُنْ الْمُ تلهَغَنا الْيَشْرِنَ الناسُّ الكَتْيَوَيْنَ أَيَانا وَلِيَّنَ فِعُلَّابِهِ مِنْ أَمُوفِيْنِ عُلدَمَيَنُ از يَة وَلَهُ اقريِّنا أَمْتِل إَغَرَاضِا مْنِهُ اللَّهُ لِينَ فَكَدُلُكُ مُ

عَلَى الاالدي قدعَ زلة في التوجه على هذا المن وللأمزي في الديدة عَانِيًّا عَلِيهِ عَهُ الظَّامُ فَيُحِمُّ إِذَاكُ اللَّهُ أَمُهِ فِاحْتِمَالُهُ هُلَا يُنْتَعَبَّ عَالَى اللَّ الله دَالْهُ لَا تَرْجَهُ إِذَا فِلاَيْتِ قِبْ هَا الْغَنْ كَيْنِ يُولُنُ فِي اقْتَدَارُاتُ الْنَايَ وككرانا تهاوشكطاتها للزينيغ انعتمة أين المنيكه والعاسعة الْقُلْبَيْتَ مَانْتِرْفِعَنْدَاللَّهُ فَرْجَتَاعِ الدِنْفِيُّ فَافْرُو شَعِاعْتُهُامَ يَنْ سَتَعَالِالمُلطَادِيمايِعِبَاسُتعَالَهُ فِيهَ وَلِهُ كِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بنغلتف طايعا وكادها فلما المتعلة تسلطانا فخارش عارضا يكفن حاله فيه م السَّاكن عَجَابِيهِ عَسَّنِه مورتها وْقَدَاقْتِل شِران وِنْتَهَا عَلِيثُةُ لِنهُ لِأَيْنِطُ إِلِيهَ أَفِي قِت مِنْ لِلأَوْفِادْ نَظُرُ الْفَتَّةُ لَأَنَّ الْفَكَاتَ هَا التَّجِيهُ سَجِبَةُ فَلَهُ إِلْتُبِ انتِمَالُ النَّالَيْزَالِكُ: ينتتوا أنأسًا اخين كادها وكالثوانه صغضهم وانتزع لجام لنانهم وَلَحْتُلُو بِإِبِ فَهِمَ هِمْ وَانتسَّى نَنسَّهُمَ كَانتسَّانُ الْوِياجَ وُغِرَقْ مَعْنِيْهِ فقواللليا الكه بالفنستنجة مرهوف غطم المبلغة وتعول اللهَ مَحَسَوَدُ فَعُولَكَ أَهُلا مِن المَارَعِبَا وَهُ مُومِعًا لُوَوِيْفَهُ إِذَا مِعَاقَد فيلكميتكك لعكا وتالببن ولمرست تعيد مدكلن ملاقين كحام أنه فتول لي هُدا المعَالِبَ موهاة الأستشعاد هاوم زيعَول هدا المنولة فلعَلَاك تعولُ الأاله موفقع نداشع به فاجيبك وماهوه الإلت

والدليك غاداللكة فيعايض ويثليتو بروك عادض الغم فدلك والح ممسا نوتوه في النعنا الأنهاج عله المنبعة طلحة مرويده وهدا المين يسكغ أنآ انفقه من الحجالة الأولين وأنا استغرك ميكان أووالنية مِيلًا لِحَيْنَ فِحَ امْ حَينَ كَانَ فَضِعَة مُّينَ كَانَ عَمْلِ الْمُؤْدَ فَيُعَلِّمِيلًا احكين ضافت الموالة وتضع إلى الله المحمين فحوافي المبيكة وتبعد فاللغان فَلَيَكُ قَالِمَ لِمُا ذَالْفَارِفُ لَغَالَاتَ وَالْأَفَلَاقِكُمُ لَهُ الْفَارِفُ لَغَالِكُ الْخَابِدُ اللك مُما هَي فِي خَالَ لَا لَوْقَادُ الْأَلْدَهُوبَ الْجِينَيْتُ الْمُوحَ مَالِحُ الْفَعَ مُن المضالينية الفك ولهدا الستب يطرف المنيح النايج ون بعواة الطورا للنايجين وويل للساحكين عندوله الديل الرايها الساحكات فَانَالُونَا وَدَ لَكُ عَلِيهِ عُمُ الْعُلْلِجِدُا وِبَيانُ ذَلَكُ أَنْ نَعْتَ انْ تنجي لتنتم اخا فعلاالين كالسافتكون فيالنع منتبضه مرتيك وتتخلص بَ الله والدواع وتها وتاون اعلى علاوا وت وعكان فادقاع فهالمالانكالأنكلها فينغ النهرة فظالتنز فيالكار والتنفين ومَزَلِللَّهُ المَنوَانِهُمَنةُ لِننالِ التَّهْ بِالْمُنِينَةِ الْمِاقِيَ المَّا الرَّيْفِلَكُنَّ وَ لَنَاكُلْنَا الْنُوزِقَهُ بِنِهَ أَوْتِنَا إِنِسَعَ الْمَبْحَ وَتَعَطَّعُهُ اللكِلة الجازة الغنه الكك المرالان وَوَالَّمَا وَإِلَّى لَا إِذَا لِلْهَوْلِ الْمِينَ فِي ٥٠ رُولِ الدِرُ الأولَ ٥٠

عَناهُ للمُتَوْرِان بِضِطَاهُ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهِ إِلَّهِ وَبِنِهَ عِنْ مِنْ إِلَىٰ فَا يَعْتُ عِلْمُهُ جَلَّ لَانْهَاذَاطَابِتَ المِائَهُ فِالرَّفِالِيفِيْنَ ذُاتِهُ الْحُلِمَا مِالْسُمُ وَاذَا قَاسًا اخْلِكُ مُ الدِتْرُوبِينَا دُانِيْفِنَ انْدُونَا تَدْوْهِ لَا الْمَالِفِ الْمُعْلَافِ الْمُعْلَافِ جَهَمْ وَالْمَلَكَ أَدُاعْرِقِهُ هُولِ النَّمْ فَعَلَ لِيَهُ لَا الْمِلِّيامُ وَهُلَّهُ لحَسَّرُهُالْوَلِيسَّتُ مُوهُلُهُ للنَّحَيِبُ وَالْعُبَرِاتِ عَلِيهُا فَدَلَكُ أَفْحُ فكامكان انتاد اخست منقل فقط اللعفية الماتك المكانك كالمزيب ص مكتوفًا فؤيالتياط مض ويًا تستحبه وَحِوشًا لما فا فتحسَّه حِرَاحُاتُهُ وَعَتُورُضِهُ مِالْيَالُاثُورَاكُ الْجُعَمَ مُبِعَدَادِمُا يَكُورُهُ اناسًابغدادهم يحوي عقالأن لَه بَعَالَاهُ فَيْ يَعَالَكُ مُنَادُهُ يِسَودُونِهُ وماهك استنبئ وكالزول كألفوا لمدمنه فتيتلك عن المنهديد بغَضله منهم وكلهم يُتارون الخوادت الخادت فَعَلَي مَعْ رَجُهُم ومالبتفع كامتا ألمنا كالكول المناه المتناف والمتناف والمتاف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتناف والمتا المايتنون هَنْفِايتُ المَواع واليَّ اسَّنفافات روابع ليَّت هُ والأَضَاف اصعب منها لأن ن الطيعة علريقة بسر خوالمته بنته ويزقه غه أبضاً بالسَّرِعُ لَمُ فِيكَوِن فِي وَلَا المَهْيِدُ دَايًا وَلِيتَوَيَاون فِهُ رَفِيهِ فع قِت مَزْلُ وَقُالتُهُ أَصُلًا لِأَنَّهُ قِبْلَ شَهُ مُكَلِّمَةٌ وَقِبْلَ مِهَا وَاسْمَ فيكل بعصرفهماد ورعاق وبعدالتهدامايون مزتلنا اعتمامة والمُ ابنيحَ النِفَافَكُ فَاقدًا اعْتَدَالَة وْهَدا الْعَبْ تَانِيُّ اللَّهُ الْمُعْدِة الْمُعْدَانِيُّ اللَّهُ الْمُعْدَانِيُّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَدَكَ مُانَهُمُ إِنَّمُ إِدَالِهَ أَوْمُ الكَمْمُ مِعَ افْرَطَا بِعِهُ المُنْعِينَ الْعَامُ الْأَحْوِينَ المتعقين . والمُنْعَاقِ الرَّحِالِيَّةُ مِنْ النَّمَ اللَّالَةِ الْكَالَةُ المُوتَدِينَ بَعْقِ وَبَيْنَا يَعَ النِيَعَ ا اذامِها السَّمِعَلَيْهُ مَتَنِينًا عَلَيْنَ وَانْ مَنْ مُسَالِمُ مُرَيْنَ فُوجِعً لِاللَّهِ وَأَمَّا نَعُمَه عَلِيْهِ: شامُلُهُ وَيعَوَضَ عَلِيهُم عَضِ العَانِمُ وَخُرْمَ الْنِيمْ عَصِ العَانِياتِ بَالْيَاقِيَاتِ وَالْلايضِاكَ بالمرايان ويلغنا لنغ بكالخبوك ويخفاعلهم اللاهر الدوروالانات ويحفل لهم النتو الكوك بعالمة المسائد المسادين والطافة الحاو المالم المناكم للموالم الماكم ال المعالجج ألعك بملقع اشعار أمنم فمنها فمناه أفها بوالمعتر والمناكين والأدامل والمنتيظين بالكوامن فكالالنفاذ إلائه باخلير يقترو يعيم يتعاه زويها انفرقه وَجَعَلَ لَوْهُ وَفِعَعَلَهُمُ الْصَالِحُ وَإِمَّا شَايَعِ فِلْقِطَادِ لَلسَّكُونَةُ ثِنَاوَا صَعَرِبًا وَعَجَرَ وَقِيكٍ فانهم تحبيرً لِلْغَقِرِ وَالسَّالِينَ إِلَا يَمْتَلْهُ إِلَىٰ إِللَّهُ مَنْفِعٌ " فالللوالفها والمتهيكونوا والمامنول عليناتي كالدالف والعديب يجري وه آبِهٰ لَمَا وَالْمِالِوَوْلُوْالِهِا وَجَهُوا وَالْدِينَةِ مَالِّمَا الْعَكَانِ اللهِ النَّجَادَ مُمَنَّ وَ ال وَسَهُوعَ الْمِوْوُلِكُوا اللَّهِ وَاظْرِينَ وَلَلْجِياعَ طَاعَ مِنْ وَلِلْكِلْهُ كَاسِيَنَ وَلَكِبَوْ مِعْتَعَدِّنِ وَكِوْلِكَانَ وَلَكَالِاتَ وَالْعَبَّوَيُّنَ الْرَهَالِ يَعْوِلُوا بَابُ احْرَهُمْ وَلَحْنِطُهُم لنانماناطع بلكامين بشفاعة المتتواليمة الظامع الزكية وبركة مارعابلياس السينية للكباب فالرب البلوالك المتيث لالمركة تكون داما في والم وَهَا الْأَنْتُمَا لَا لَهُ وَيُنَّا لَمُلَمُ اللَّهُمْ وَلَلْمُلْمِ مِنْ وَلَوْلَا هُوَ مُو وَمِينَ مُنْ فِلْفِ بَعِلُولَ الشَّهَالُ وَالْعَدِيثَةِ وَبِالْفِلْبِينَةُ وَالْعِنْدَ وَالْعِنْدَ فَطَالِا مُرْامِينَ كَبِيالِيمُنَّ المبكن المبنن وذلك الحينة بالريز الكثلان المتالنا تزواه لهماري لمنتبين لايكانزاعك مركة وخطاباه فالأخرشاق برعا وارود روالله والعاليفامية العنان الحلهد المها والمالا المفغ يناللا المالة وخلفا عنينها بغراطان اغفرخطاياه ومخالفا فأسافله الماله ومزلق يمه فططه واصلح فاسته يصلح شأنه المين



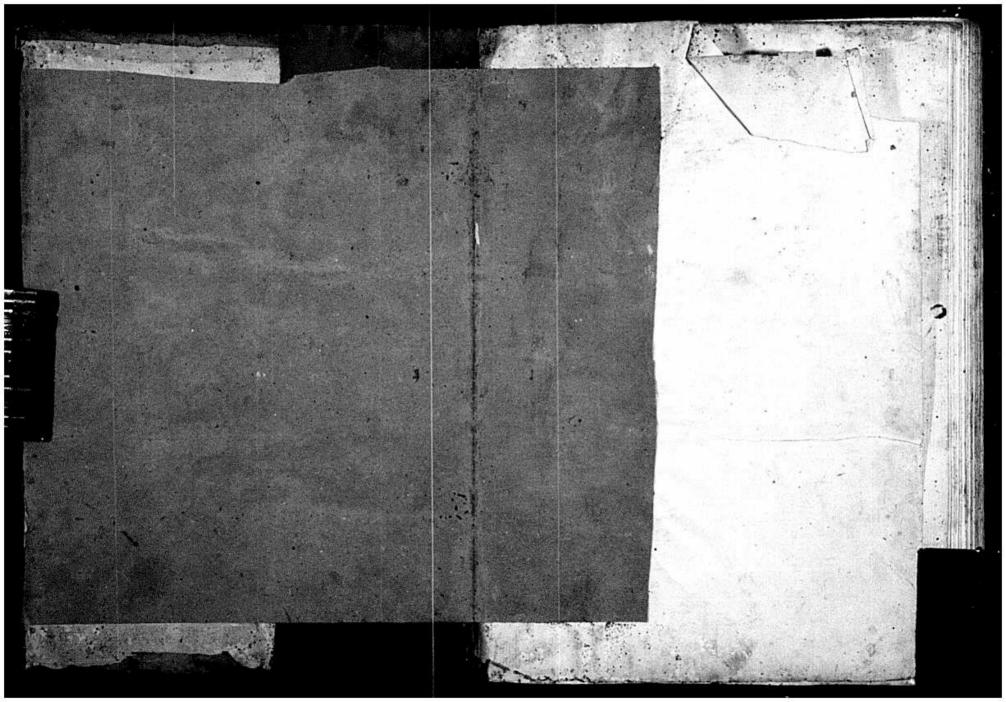

## LOCALITY OF RECORD

## ST. MARK'S CATHEDRAL. CAIRO

TITLE OF RECORD

THELOGY MS 40

ITEM

END

EGYPT OO1A

**ROLL NUMBER** 

2